

وسنر المراد و المرد و

كافة حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى الطبعة الأولى

Lange of the first of the state of the state

and the first plant with a single of and the

a contract for it on the original of the contract of the contr

The way is the second of the second of the second

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE

Ingthe Salland

in a wall with the wife and find the

The second section is a

and problems will the

المراجع المراجع الأجيل الوحيد بعظ المنتف إلى المراجع ا

The first of the property of the state of th

property of the first of the fi

The boy the May 1 King to 1864 to the Control of the Manager

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ـ المنصورة شعرم اللداء والعطابي : لنسكرة في الإمام مجمة عبده الراجه الكبة الأراب

hand the fact in the soul of the fact there is

. أهكتية : أمام كلية الطب ت: ٣٤٧٤٢٢ ص . ب : ٢٠ تلكس ٢٥٨٥٤ ٢١٠



# م من الفارك المؤمنين أمني المؤمنين أبي حفض عمر بن الخطار طليق وأقواله على أبواب العِلم وأقواله على أبواب العِلم

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَر وَقَلْبِهِ

الجزءالأول

وَثَقَ أَسُولِهِ وَخَجَّجَ حَدِيثَهُ وَحَقَّ مَسَائِلُهُ الدِّكْتُورِعَبْ لِمُعْطِى الجَعِيْ الدِّكْتُورِعَبْ لِمُعْطِى الجَعِيْ

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعي المنصورة. ش.م.م



## التقدمة وترجمة المصنف

- أمير المؤمنين الفقيه وطرف من مناقبه
  - ابن کثیر مصنف الکتاب
    - وصف النسخة الخطية
- \* عملي في هذا الكتاب وعلاقته بجامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنَن

because of the theory

and the production of the second seco

#### أمير المؤمنين الفقيه

ما الذي دَفَعَ الحافظ ابن كثير إلى إفراد فقه « الفاروق عمر بن الخطاب » واحتهاده في تصنيف مستقل ؛ يؤلف فيه ماروى الفاروق عمر عن النبي عَلَيْسَالُهُ ، وما ورد عنه من أحكام فقهية غاية في الأهمية ؟ .

لا يستهلُّ الجافظ ابن كثير مصنَّفَهُ بمقدمةٍ توضح لنا ذلك، مع أنه هو الذي خط بيده هذا الكتاب من أوله إلى آخره !

ولكن هل يخفى علينا الدافع لإفراد « فقه الفاروق عمر بن الخطاب واجتهاده ، وأقواله » وترتيب ذلك كله على أبواب الفقه ... هل يخفى الدافع وراء ذلك ؟

لقد كان للفاروق نصيبٌ عظيم في الاجتهاد ، وما الفقهُ الإسلامي إلا ثمرة من ثمراتٍ اجتهاد الفاروق عمر ، وهذا سرٌّ بديع ، لعله هو الذي دفع الحافظ « ابن كثير » لإفراد فقهه ، واجتهاده ، وأقواله في تصنيف مستقل .

لقد كان لاجتهاد الفاروق عمر ــ رضى الله عنه ــ في الفقه ، والسياسة ، والاقتصاد ، والاجتماع ، أثرٌ كبير في الجماعة الإسلامية كلها ، هذا الاجتهاد هو الذي عَصَمَ الحياةُ الاجتماعية في عَهْدِهِ من التدهور ، وهو الذي حَفِظُ للروح الإسلامي سؤدده . على نفوس المسلمين حيثها كانوا ، وهذا فضلَّ لعمر عظيم ، يضاف إلى سيرته العادلة في الحكم ، وإلى اضطلاعه بأعبائه في قوة وبراعة .

#### فمن اجتهاداته:

## \* اختياره التاريخ الهجري مبدأ للتأريخ:

أليس هو الذي اختار التاريخ الهجري للعمل به بدلاً من التأريخ بعام الفيل؟! لقد كان العرب يؤرخون بغير نظام: مرةً بعام الفيل، وأخرى ببعض أيام العرب

The state of the s

الكبرى ، وكان للفرس وللروم لكل منهما تأريخ خاص ، فواجه الفاروق كل هذا ، ورأى في هجرة النبي عَلَيْكُ إلى يثرب أعظمَ حادثٍ فى تاريخ الإسلام ، أنْ كانت هذه الهجرة مبدأ نصرِ الله رسولَهُ وإعزازِه دينَهُ .

#### \* تدوينه الدواوين :

وهو الذي لما شُغِلَ بكثرةِ الأموالِ التي كان يبعثُ بها عماله ، رأى أنَّه لا بدَّ من وضع نظامٍ لإحصائها وتوزيعها ؛ فسجَّل الأسماء ، ودوَّن الدواوين ، وجنَّد الجنود .

#### \* اجتهاده في تنقية شبه الجزيرة العربية:

وأمير المؤمنين يستفتح عَهْدَهُ بإجلاءِ نصارى نجران ، ويهود خيبر عن شبه الجزيرة العربية ، فيعطي نصارى نجوان أرضاً بالعراق ، ويأمُرُ أن تُحْسَنَ معاملتهم ، ويجلى يهود خيبر إلى الشام ، ويُعوِّضهم عنها بمالٍ يعدل قيمتها ، ولم يُسيء إلى أحد منهم ، وبذلك نقى شبه الجزيرة العربية وحلّصها من كل عقيدة إلا الإسلام ، ووطّد فيها دعائم الوحدة الإسلامية التى كان يقصد إليها .

## أمره برد السبايا:

وكان في أول المهام التي لمستهل بها الفاروق عمر عهده أن أمر بردِّ السبايا من أهل الردة إلى عشائرهم \_ على خلافِ مارأى أبو بكر من قبله \_ وقال قولته المشهورة :

and the second section of the section of

« إني كرهْتُ أن يصير السبي سُنَّةً في العرب » .

## \* اجتهاده في جمع القرآن:

ولما وقعت غزوة اليمامة واستُشْهِدَ فيها من استشهد من حفاظ القرآن ، ذهب عمر إلى أبي بكر ، وهو بمجلسه من المسجد ، وقال له :

« إِن القَتْلَ قد استحرّ يوم اليمامة بالناس ، وإِنى أَحشَى أَن يستحرّ القتل بالقراء فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه ، وإنى لأَرَىٰ أَنْ تَجْمَعَ القرآن » .

فقال أبو بكر :

« كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عَلِيْسَةُ ؟ » .

ودار بين الرجلين حوار طويل اقتنع الصديق على أثره برأي عمر ، فدعا زيد بن ثابت وذكر له اقتراح عمر جَمْعَ القرآن ، وقال :

« فقلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عَلَيْكُهُ ؟ فقال: هو والله خير . فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري ، ورأيت الذي رأى عمر » . ثم استطرد موجّها الحديث لزيد ، فقال: « إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك ، كنت تكتب الوحي لرسول الله عَلَيْكُم ، فتتبع القرآن فاجمعه » . قال زيد: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله عَلَيْكُم ؟ قال أبو بكر: هو والله خير ، وأتم زيد هذا الحديث فقال: فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر . فقام من مجلسه هذا فجعل يتتبع القرآن من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال حتى جمعه .

## \* اجتهاده في تولية أبي عبيد الثقفي :

وكان الصديق يولي على كل بعث رجلاً من المهاجرين والأنصار ، ولكن الفاروق عمر ولّى أبا عبيد الثقفي القيادة العامة لأنّه كان أول الناس انتداباً لهذا البعث بعد أن تقاعس الناس ثلاثة أيام .

#### \* اجتهاده في حد الخمر:

واجتهد الفاروق رضي الله عنه في حد الخمر ؛ فَجَلَد شارب الخمر أربعين جلدة ، ثم جَلَدَ في آخر عهده ثمانين جلدة بعد مشاورة الصحابة ، وقد ترجح عنده ذلك أن رسول الله عليه ضرب في الخمر بنعلين أربعين ، فجعل عمر مكان كل نعل سوطاً ، وَلِمَا قاله الإمام على : نرى أن تجلده ثمانين ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجعله حد الفرية ، وكذا قال عبد الرحمن بن عوف (١)

#### \* اجتهاده في اعتزال البلد الموبوء في طاعون عمواس:

واجتهد الفاروق عمر رضي الله عنه في اعتزال البلد الموبوء ، وَعَزَلَهُ عَنْ غيره من البلاد .

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (٢: ٨٤٢) ، ومصنف عبد الرزاق (٧: ٣٧٨) .

ففي المرة الثانية التي دخل فيها سيدنا عمر بن الخطاب \_ أمير المؤمنين \_ الشام بلغه نبأ الطاعون وهو بسرغ \_ وهو الطاعون الذي يعرفه المؤرخون بطاعون عَمْواس \_ فاستشار عمر الناس ؛ شاور المهاجرين أولا فاختلفوا عليه ، منهم من يقول : خرجت لوجه الله فيجب أن تمضى إليه ، ومنهم من يقول : لا تعرض نفسك وأصحابك للتهلكة ، وشاور الأنصار فأيدوا رأى المهاجرين ، لكن أبا عبيدة بن الجراح أشار عليه أن يمضى لوجهه مخاطراً ولا يفر من قدر الله ، فأجابه عمر : «لو غيرك قالها ياأبا عبيدة . أفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو أن رجلا هبط وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة ، أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ، ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله » .

ثم جمع عمر مهاجرة الفتح من مشيخة قريش وصناديدها فاستشارهم ، فأجمعوا عليه أن يرجع إلى المدينة ؛ فلما صلوا الصبح التفت عمر إليهم وقال : « إنى راجع فارجعوا » .

وكان عبد الرحمن بن عوف \_\_ رضى الله عنه \_ غائباً فلما أقبل ورأى الناس في هرَجٍ ، فسألهم : ماشأنهم ، فلما أخبروه الخبر قال : عندى من هذا علم سمعت رسول الله على يقول : « إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. » .

فاطمأن عمر \_ رضى الله عنه \_ وعاد إلى المدينة راضياً ، وقالَ : « الحمد لله ، انصرفوا أَيِّها الناس » .

#### \* اجتهاده في عطاء المؤلفة قلوبهم:

أظهر جماعة من العرب الإسلام ، وكانوا سادة فى قومهم ، فجعل الله لهم سهماً فى الصدقات ، وأمر النبي عَيِّلِيَّةِ أن يعطيهم سهمهم تألفاً لقلوبهم وتثبيتاً لإيمانهم ؟ هؤلاء هم المؤلّفة قلوبهم . وقد نص القرآن على عطائهم فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ﴾ . وكان رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يعطيهم من الفىء ومن الزكاة . أعطى أبا سفيان ، والأقرع بن حابس ، وعباس بن مرداس ، وصفوان بن أمية ، وعينة بن حصن . وكان يعطى الواحد منهم مائة من الإبل .

فلما وليَ أبو بكر الخلافة أعطاهم كما كان يعطيهم رسول الله عَلِيْنَةٍ ، ثم جاءه عيينة

ابن حصن والأقرع بن حابس يطلبان أرض فكتب لهما بها . فلما استُخلف عمر ذهبا إليه يستوفيانه ما في كتاب أبى بكر . لكن عمر مزق الكتاب وقال : « إن الله أعز الإسلام وأغنى عنكم ، فإن تبتم إليه وإلا فبيننا وبينكم السيف » . ثم منع هذه الطائفة كلها ما كان لها من نصيب في الزكاة ، وجعلها كغيرها من المسلمين (١) .

## \* اجتهاده في سهم قرابة رسول الله عليه :

كان هذا السهم من مصارف الفيء ، وهو سهم قرابة رسول الله على المنه على أجراه عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، ثم الفاروق عمر في صدر خلافته ، ثم لم يلبث عمر أن منعه عنهم عندما بدا له في اجتهاده أن آية سورة الحشر التي تتكلم عن مصارف الفيء والتي تذكر نصيب قرابة رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عن مصارف الغنيمة ولم تذكر سهما لقرابة رسول الله على الله على الله على الله على الفارق عمر الفيء مكان الغنيمة .

## \* قضاؤه في ميراث النبي عَيْكُمْ :

قال البخاري في المغازي: حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعاه ، إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال : هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون ؟ فقال : نعم فأدخلهم . فلبث قليلا ثم جاء فقال : هل لك في عباس وعلى يستأذنان ؟ قال : نعم . فلما دخلا قال عباس : ياأمير المؤمنين ، اقض بينى وبين هذا \_ وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله عليه من بنى النضير \_ فاستب على وعباس . فقال الرهط : ياأمير المؤمنين ، اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر . فقال عمر : اتقدوا ، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله عليه قال : « لانورث ، ماتركنا صدقة » يريد بذلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك : فأقبل عمر على عباس وعلى ماتركنا صدقة » يريد بذلك نفسه ؟ قالوا : قد قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال : فقال : أنشدكم عن هذا الأمر . إن الله سبحانه قد خص رسوله على هذا الفيء بشيء لم

<sup>(</sup>١) تقسير الطبرى (١٤ : ٣١٥)، وسنن البيهقى الكبرى (٧ : ٢٠)، وأورد المصنف هذا، وانظر فهرس الأحاديث، وفي بعض طرقه ضغف.

يعطه أحداً غيره ، فقال جل ذكره [ ٦ الحشر ] ﴿ وَمَأْفَاءُ الله عَلَى رَسُولُهُ مَنْهُمْ فَمَا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ــ إلى قوله ــ قدير ﴾ فكانت هذه خالصة لرسول الله عَلِينَا إِلَيْهِ . ثم والله ما حتازها دونكم ولا استأثرها عليكم ، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها ، فكان رسول الله عَلِيْكَ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ، ثم يأخذ مابقي فيجعله مجعل مال الله ، فعمل ذلك رسول الله عَلَيْكُ حياته ، ثم توفي النبي عَلِيْكُمْ فَقَالَ أَبُو بَكُر : فأنا ولي رسول الله عَلِيْكُم ، فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله عَلِيْكُ وأنتم حينئذ ــ فأقبل على على وعباس وقال ــ تذكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان ، والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق . ثم توفى الله أبا بكر فقلت : أنا ولى رسول الله عَلِيْتُهُ وأبي بكر ، فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله طلله وأبو بكر ، والله يعلم أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتاني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركا جميع ، فجئتني \_ يعني عباسا \_ فقلت لكما : إن رسول الله صالله قال : « لانورث ، ماتركنا صدقة » فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت : إن شئتًا دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله عَالِيُّهُ وأبو بكر وما عملت فيه مذ وليت ، وإلا فلا تكلماني . فقلتا : ادفعه إلينا بذلك ، فدفعته إليكما ، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك ؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لاأقضى فيه بقضاء غير ذلك حتىٰ تقوم الساعة ، فإن عجزتما عنه فادفعا إلى ، فأنا أكفيكماه .

قال: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال: صدق مالك بن أوس ، أنا سمعت عائشة رضى الله عنها روح النبى عَيْنِيّة : تقول: أرسل أزواج النبى عَيْنِيّة عثمان إلى أبى بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله عَيْنِيّة ، فكنت أنا أردهن ، فقلت لهن : ألا تتقين الله ؟ ألم تعلمن أن النبى عَيْنِيّة كان يقول: « لانورث ، ماتركنا صدقة » ــ يريد بذلك نفسه ــ إنما يأكل آل محمد عَيْنِيّة من هذا المال . فانتهى أزواج النبى عَيْنِيّة بن بذلك نفسه على عباسا فغلبه عليها . ثم إلى مأخبرتهن . قال : فكانت هذه الصدقة بيد على ، منعها على عباسا فغلبه عليها . ثم كان يبد حسن بن على ، ثم بيد حسن بن على ، ثم بيد حسن بن حسن وحسن بن حسن كلاهما كانا يتداولانها ، ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله عَيْنِيّة حقا(١) .

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخارى فى المغازي : فتح السارى (۷ : ۳۳٤) ، والترمـذى فى السَّير ، باب ماجـاء فى تركـة رسول الله عَيْظُهُم (٤ : ١٥٧ ، ١٥٧) ، وأحمد فى المسند (١ : ٦ ، ١٣) .

## 

لما دوّن الفاروق عمر الدواوين استشار الصحابة فيمن يقدم ومن يؤخر في هذا الديوان ، فقالوا : ابدأ بأمير المؤمنين ، فإنك ولي ذلك الأمر .

فقال : لا ، ولكني أبدأ بآل رسول الله عَلِيُّ .

فقدم آل النبي عَلِيْكِيْم، وقدم منهم بني هاشم ، والمطلب ، ثم بني عبد شمس ، ثم بني نوفل ، ثم بني عبد العزىٰ ... وهكذا .

وبعد ذلك فقد فضّل عمر في العطاء على قدر السابقة في الإسلام ، وكان أبو بكر يسوي بينهم في العطاء ، ولا يرى التفضيل بالسابقة ، وأن ذلك متروك لله سبحانه وتعالى ، فهو الذي يختص برحمته من يشاء ، وقال الصديق : إنما أسلموا ، وأجورهم على الله ، وإنما الدنيا بلاغ ، أما الفاروق فقد قال وقتئذ لأبي بكر : كيف تجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ؟(١) .

## \* موقفه الحازم من نكاح المتعة:

لم تكن العلاقة بين الرجل والمرأة واضحة عند العرب ، ولم تكن منظمة تنظيماً محكماً ، كان منهم من يرتبط برباط صحيح أقره الإسلام فيما بعد ، ومنهم من يرتبط بغيره ، ولم يقره الإسلام ، ومنهم من يتخذ الأخدان ، ومنهم من يستحل نكاح المتعة ، فلما جاء الإسلام حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن ، ماكانوا يحرمونه وما كانوا يستحلونه بعاداتهم التي حاربها الإسلام ، وكانوا في الحرب يثقل عليهم هذا التحريم ، فأباحه لهم النبي عاداتهم أول الإسلام ، ثم حرمها تحريماً قاطعاً إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) على أن طائفة ممن ميزهم الفاروق عمر في العطاء كانوا يتصدقون به ، روي أن أم المؤمنين زينب بنت جحش قالت حين دخل عليها العطاء : غفر الله لعمر ! غيرى من أخواتى كان أقوى على قسم هذا منى . قيل : هذا كله لك . قالت : سبحان الله ! واستترت منه بثوب ، وقالت : صبوه واطرحوا عليه ثوبا ، ثم قالت لبرزة بنت رافع : أدخلى يدك فاقبضى منه قبضة فاذهبى بها إلى بنى فلان وبنى فلان ، من أهل رحمها وأيتامها ؛ حتى بقيت بقية تحت الثوب . فقالت فا برزة . غفر الله لك يأم المؤمنين ! والله لقد كان لنا في هذا حق ! قالت : فكم ما تحت الثوب . فلما كشفوا الثوب لم يجدوا إلا خمسة وثمانين درهما . ثم رفعت زيب يدها إلى السماء فقالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامى هذا !

وقد بلغ التحريم هذا أناساً ، ولم يبلغ البعض ، فحدثت بعض الحوادث التي تدل على أن هناك من ظنَّ أنَّ التحريم ، قد تبعته رخصة التحليل ، أو من لم يبلغه التحريم ، فاستمروا على الأخذ به (١) .

ولكن الفاروق عمر وقف من هذا النوع من النكاح موقفاً حازماً ، فلما بلغه من نكح نكاح المتعة ، قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله على أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأةً إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ، افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم ، وأتم لعمرتكم » (٢) ، وخطب على المنبر فقال : لا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا حددته .

لذا قال سعيد بن المسيب: رحم الله عمر ، لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهاراً .

#### تعاليمه بشأن الزكاةِ:

قال المالك في الموطأ: حدثني يحيى عن مالك ؛ أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة. قال: فوجدت فيه:

## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصدقة

في أربع وعشرين من الإبل ، فدونها الغنم ، في كل خمس شاة .

وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وثلاثين ، ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض ، فابن لبون ذكر . وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وأربعين ، بنت لبون . وفيما فوق ذلك ، إلى سين ، حقة طروقة الفحل . وفيما فوق ذلك ، إلى خمس وسبعين ، جذعة . وفيما فوق ذلك ، إلى عشرين ومائة ، حقتان ، طروقتا ذلك ، إلى عشرين ومائة ، حقتان ، طروقتا الفحل . فما زاد على ذلك من الإبل ، ففي كل أربعين ، بنت لبون . وفي كل خمسين حقة . وفي سائمة الغنم ، إذا بلغت أربعين ، إلى عشرين ومائة ، شاة . وفيما فوق ذلك ، إلى مائتين ، شاتان . وفيما فوق ذلك ، إلى مائتين ، شاتان . وفيما فوق ذلك ، إلى مائتين ، شاتان . وفيما فوق ذلك ، إلى مائتين ، شاتان . وفيما فوق ذلك ، إلى ثلاثمائة ، ثلاث شياه . فما زاد على ذلك ففي

كل مائة ، شاة . ولا يخرج في الصدقة تيس ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا ماشاء المصدق . ولا يجمع بين مفترق . ولا يفرق بين مجتمع . خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . وفي الرقة ، إذا بلغت خمس أواق ، ربع العشر(١) .

#### ★ اجتهاد الفاروق في وقف الأرض المفتوحة عنوة :

جرى العمل في هذه الأراضي منذ عهد النبي عَلَيْكُم ، على اعتبارها غنيمة ، وكانت تقسم بين المجاهدين بعد أخذ خمسها للدولة ، لتكون ملكية عامة للمسلمين ، وقد فعل ذلك رسول الله عَلَيْكُم في خيبر ، فلما كان عمر لم يقسم مافتحه الله عنوة على المسلمين ، بل وقفه عليهم ، لمصلحة رآها رضى الله عنه .

روى أبو عبيد في الأموال أن عمر بن الخطاب قدم الجابية فأراد قسمة الأرض بين

<sup>(</sup>١) آخرجه مالك في كتاب الزكاة ، ح (٢٣) ، وأبو داود في الزكاة ، باب « زكاة السائمة ، والترمذي في الزكاة ، باب « ماجاء في زكاة الإبل والغنم » .

<sup>(</sup> ابنة مخاض ) أتى عليها حول ودخلت فى الثانى ، وحملت أمها . والمخاض الحامل . أى دخل وقت حملها وإن لم تحمل .

<sup>(</sup> ابن لبون ) وهو مادخل في الثالثة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل .

<sup>(</sup> ذكر ) وصفه به . وإن كان « ابن » لايكون إلا ذكرا ، زيادة فى البيان . لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنفاه لفظ » ابن » كابن عرس وابن آوى . فرفع هذا الاحتال . أو أربد مجرد التأكيد ، لاختلاف اللفظ . كقوله ــ غرابيب سود ــ . ( حقة ) من الإبل مادخل فى السنة الرابعة إلى آخرها . وسمى بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل . ويجمع على حقائق حقائق . ( طروقة ) أى مطروقة . فعولة بمعنى مفعولة . أى يعلو الفحل مثلها فى سنها . أى مركوبة للفحل . ( وفيما فوق ذلك ) وهو إحدى وستون .

<sup>(</sup>جدعة) وهي التي دخلت في الخامسة ، سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها ، أي أسقطته ( وفيما فوق ذلك ) وهو ست وسبعون . ( وفيما فوق ذلك ) وهو إحدى وتسعون . ( ولها زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وقي كل خمسين حقة ) فواجب مائة وثلاثين ، بنتا لبون وحقة ، وواجب مائة وأربعين ، بنت لبون وحقتان . وهكذا . ( وفي سائمة الغنم ) أي راعيتها ( تيس ) هو فحل الغنم ، أو مخصوص بالمعز ، لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل ، وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل . ( ولا هرمة ) كبيرة سقطت أسنانها . ( ولا ذات عوار ) أي معيبة . ويدخل في المعيب المريض والصغير سنا بالنسبة إلى سن أكبر منه . ( وما كان من خليطين ) بمعنى مخالط ، كنديم وجليس بمعنى منادم ومجالس . ( الرقة ) الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة . قيل : أصلها الورق ، فحذفت لواو وعوضت الهاء . نحو العدة والوعد .

المسلمين فقال له معاذ: والله ليكونن ماتكره ، إنك إن قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة ، ثم يأتي بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً ، وهم لايجدون شيئاً ، فانظر أمراً يسع أوّلهم وآخرهم ، فصار عمر إلى قول معاذ .

وذكر أبو يوسف في الخراج أن الذي أشار على عمر بترك قسمة أراضي العراق والشام هو عبد الرحمن بن عوف . وكتب عمر بذلك إلى سعد بن أبي وقاص: انظر ما جلب الناس عليك إلى العسكر من كرائم أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين والأنهار لعمالها فيكون ذلك من أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء . ووقف عمر جميع الأراضي التي فتحت عنوة ، الشام ، والعراق ، ومصر ، وسائر ما فتحه ، وقال كلمته المشهورة : « لولا آخر الناس لقسمت الأراضي كما قسم رسول الله عيالة خيبر » .

## \* اجتهاده في جمع الناس على صلاة التراويح:

كانت صلاة التراويح في زمن النبي عَلَيْكُ ، وقد ترك رسول الله عَلَيْكَ الاجتماع عليها مخافة أن تفرض ، فلما زالت علة الإيجاب جمعهم عليها الفاروق عمر بن الخطاب ، ومازالت سُنَّةً قائمةً حتى الآن .

هذه أمثلة من اجتهاد الفاروق عمر في شئون الدولة العامة ، وفي الفقه ، وهي شئون كلها جليلة الخطر ، عظيمة الأثر ، فهل اقتصر اجتهاده في زمن إمارته للمؤمنين فحسب ؟! .

مما يذكر للفاروق عمر اجتهاده في التفكير بمصير المسلمين بعد انتقال النبي عَيْسِكُم إلى الرفيق الأعلى ، هذا التفكير الذي هداه إلى القول الحازم في سقيفة بني ساعدة للحباب ابن المنذر الأنصاري لما اقترح أن يكون من الأنصار أمير ، ومن المهاجرين أمير : «هيهات! لايجتمع اثنان في قَرن! والله لاترضى العرب أن يؤمروكم ونبها من غيركم! ولكن العرب لاتمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمورهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين ، من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته ، إلا مدل بباطل ، أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة! » .

فلما ردّ الخباب على الفاروق يطلب إلى الأنصار إجلاء المهاجرين عن المدينة أو

يتولَّوْا عليهم الأمر ، ووجه الحديث إلى المهاجرين قائلا : « أما والله إن شئتم لنعيدنها جَذَعَة » ، صاح به عمر : « إذاً يقتلك الله ! » .

بهذه الكلمات القوية الحاسمة لم يدع عمر للخلاف أن تَنْبُتَ شجرته ، فحزم أمره ونهض إلى الصديق أبي بكر فبايعه بالخلافة منادياً بصوته الجهوري المليء: « ابسط يدك ياأبا بكر » ، فبايعه وهو يقول:

« أنت خليفة رسول الله عَلَيْتُهُ ، ألم يأمر النبي أن تصلّى بالمسلمين ، فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب رسول الله منا جميعاً » .

وبايع أبو عبيدة ، ثم تتابع أهل السقيفة فبايعوا ، وكذا بقية المسلمين ، فكان بُعْد نظرٍ من الفاروق ، وحسن سياسة رضي الله عنه .

واجتاع كلمة المسلمين كان حرصه ودأبه ، ومنها يفسر حرصه على جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق وإشارته بذلك .

وفي عهد النبي عَلَيْكُم كان الفاروق عمر قوةً رفعت صوت المسلمين وأعلت كلمتهم ، وكان وزير صدق للنبي عَلَيْكُم ورجل رأي ينافح عن رأيه ، وتظهر شخصيته وبعد نظره ، بما يكون له من الأثر في حياة المسلمين العامة .

#### \* \* موافقاته :

مع استقرار المسلمين بالمدينة أراد النبي عَلَيْتُ أَن يجد وسيلة يجمع المسلمين بها للصلاة في أوقاتها ، وكلَّف الفاروق عمر أن يشتري الغداة خشبتين يجعل بينهما ناقوساً له صوت يصل إلى الداني والقاصي ، وبينها الفاروق في نومه رأى من قال له : « لا تجعلوا الناقوس ، بل أذنوا للصلاة » ، فلما أفضى برؤياه إلى النبي ، فإذا بالوحي قد سبقه !(١).

وكا كان الفاروق عمر مُحَدَّثاً بأمر الأذان فقد كان مُحَدَّثاً فيما أبدى من رأي عن أسرى بدر ، حينها استشار رسول الله عليه المسلمين في هذا الأمر ، فانتهوا إلى قبول

<sup>(</sup>١) لعلّ مرد هذه الرؤيا إلى انشغال الفاروق بأمر جمع المسلمين في وقت الصلاة ، حتى جاءته في رؤياه ، وقد أُثِرَ عن الفاروق أنه كان يحب أن يتولى الأذان فضلاء الناس وأشرافهم ، لا بل إنه كان يتمنى أن يكون مؤذناً لما للأذان من فضل ، وكان يقول : « لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذَّنْت » . المغنى (١ : ٤٠٣) .

الفداء ، وكان رأي الفاروق من الشدة والبأس أن قال : « يارسول الله ، أعداء الله ، كُذَّ بوك وقاتلوك وأخرجوك ، اضرب رقابهم . هم رءوس الكفر وأئمة الضلالة ، يوطىء الله بها الإسلام ويدّل بهم أهل الشرك » فأفدى النبي عَلِيْتُ الأسرى وأطلق سراحهم ، لكن الوحي مالبث أن نزل مؤيداً لرأي الفاروق ﴿ ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ﴾(١) .

وكان مُحَدَّثاً في نزول آية الحجاب عندما قال للنبي عَلَيْتُهُ: « يارسول الله ، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر ، فنزلت آية الحجاب »(٢) .

وكان مُحَدَّثًا لما اجتمع أزواج النبي عَيْضَةً في الغيرة عليه ، فقال لهن : إن انتهيتنَّ أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكنَّ فنزلت الآية الكريمة ﴿ عسى ربُّه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ﴾(١)

وكان مُحَدَّثاً عندما أشار على النبي عَيْنِكُ بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلّىٰ ، فأنزل الله تعالىٰ : ﴿ وَاتَّخذُوا مِن مِقام إبراهيم مصلىٰ ﴾(٤) .

وكان مُحَدَّثاً ملهماً في ترك الصلاة على المنافقين لما تحوَّل حتى قام أمام النبي عَلَيْكُم وهو يوشك على صلاة الجنازة لما مات عبد الله بن أبيّ ، وقال له : يارسول الله ، أعلى عدو الله عبد الله بن أبيّ القائل يوم كذا : كذا وكذا ، والقائل يوم كذا : كذا وكذا — عدو الله عبد أقواله وأيامه الخبيثة — ورسول الله عَلَيْكُم يبتسم حتى إذا أكثر عليه ، قال :

« أخر عني يا عمر! إني حيرت فاخترت: قد قيل لي: ﴿ استغفر هم أو التعفر هم أو التعفر هم أو التعفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ﴿ (٥) قلو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له زدت » ثم صلى عليه ومشى معه ، فقام على قبره حتى فرغ منه .

وقد عجب الفاروق لجرأته على رسول الله على أبدأ و ماكان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ (١) ، فما

(٣) سورة التحريم: ٥.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٩٨ . (٢) سورة الأحزاب : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٢٥ . (٥) سورة التوبة : ٨٠ . (٦) سورة التوبة : ٨٤ .

صلَّى رسول الله عَلِيْتُهُ بعده على منافق ، ولا قام على قبره .

وكان ملهما في حرصه على تحريم الخمر ، وموافقات أخرى كثيرة تلفت النظر (١) ، وتكشف عن جانب من شخصية الفاروق كانت تزداد وضوحا وجلاءً ، جعلت رسول الله عليه يقول :

« إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به » (٢).

<sup>(</sup>١) جمعها السيوطي وغيره في الدر المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب، وهي مشهورة .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في مناقب أمير المؤمنين كثير من ذلك، ورسالته إلى أبي موسىٰ الأشعري تكفي في الدلالة على فضله .

## خصائص فقه واجتهاد الفاروق عِمر رضي الله عنه

هذه النماذج من اجتهاد الفاروق عمر في شئون الدولة العامة ، والخاصة ، وفي الفقه ، وهي شئون كلها جليلة الخطر ، اجتهد فيها برأيه ، ثم إنَّ كثيراً من الأحكام والمبادئ والقضايا التي اجتهد فيها برأيه بعد وفاة الرسول عَيْشَةُ لا يزال اجتهاده فيها باقياً يأخذ به المسلمون إلى اليوم .

أفكان لاجتهاد الفاروق خصائص يصدر عنها ، تميزه عن غيره ، بأمارات يستدل بها على اجتهاده ، جعلت الفقهاء يتشبثون بآرائه ، ويجعلونها حجة لما ذهبوا إليه ؟

يمكن أن نستخلص من كل ما سبق بعض الخصائص التي كانت تميز فقه واجتهاد الفاروق عمر ، ويمكن أن نوجزها كما يلي :

## ١ ـ الالتزام بنصوص القرآن الكريم:

روىٰ البخاري وغيره عن عمر قال : سمعني النبي عَلَيْكُم وأنا أقول : وأبي ! فقال : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » .

قال عمر : لا أحلف بها ذاكراً ولا آثراً .

وهذا يدل على أنه كان يأخذ الأحكام من القرآن الكريم .

## ٢ ـ تقديم السنة على كل ما سواها سوى القرآن:

من أمثلة ذلك :

ا ــ ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل لعمر وقد أصيب: ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ، يعني أبا بكر ، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني ، يعني رسول الله عليه الله عليه الله عليه أنه غير مستخلف .

فإن عمر رضي الله عنه هنا يتمسك بسنة رسول الله على أنه على سنة أبي بكر ، مع أن العمل بها عنده جائز . وهذا يدل على أنه يأخذ سنة رسول الله على أنه عنه .

٢ ـــ ولما قبل رضي الله عنه الحجر الأسود قال : أما والله قد علمت أنك حجر لا
 تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله عليسة يقبلك ما قبلتك .

٣ ـــ ثم أراد أن يترك الرمل في أشواط الطواف الثلاثة فقال : ما لنا وللرمل ، إنما كنا راءينا به المشركين ، وقد أهلكهم الله ، ثم قال : شيء صنعه رسول الله عليه فلا نحب أن نتركه .

#### ٣ ــ الاقتداء بالصديق أبي بكر وتنفيذ سياسته:

كان يتبع سياسة الصديق أبي بكر ، وعلى هذه الأسس بنى كل آرائه في مختلف القضايا ، وقد اتضح ذلك من خطبته بعد أن أَفْضَتِ الخلافة إليه ، وبدأ بتنفيذ وصية أبي بكر في تنفيذ بعث أسامة ، لقد كان حريصاً على إتمام ما بدأه الصديق وأوصى به ، وفاءً لصاحبه وحرصاً على أن يكون مقتديا به .

#### ع \_ التثبت من النصوص في الاجتهاد:

لقد كان عمر \_ رضي الله عنه \_ يطلب من الصحابة البينة على روايتهم عن رسول الله على الله على الله على الأشعري يستأذن على عمر بن الخطاب ثلاث مرات ، وسول الله على عمر ، فقال : ما ردك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله على يؤذن له ، فرجع ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : ما ردك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله على يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات فلم يؤذن له فليرجع » ، فقال : لتجيئن على هذا ببينة ، وإلا \_ قال حماد بن زيد ( راوى الخبر ) : توعده \_ ، فانصرف ، فدحل المسجد ، فأتى مجلس الأنصار ، فقص عليهم القصة : \_ ما قال لعمر وما قال له عمر : إنا لا نتهمك ، ولكن عمر \_ ، فقام معه أبو سعيد الخدري ، فشهد ، فقال له عمر : إنا لا نتهمك ، ولكن الحديث عن رسول الله عمل الله على شديد (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك وابن ماجه . فتح الباري (١١ : ٢٦) ، والنووي على مسلم (٤ : ٨٥٩) ، مختصر السنن (٨ : ٨٠) سنن ابن ماجه (٢ : ١٢٢٠) ، الموطأ بشرح الزرقاني (٣ : ٣٦٣) .

#### ایثاره الخیر العام:

إنَّ قراءة سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وكل ما صدر عنه من أعمال ، ودراسة صفاته التي اجتمعت له كانت موجهة للخير العام على نفسه وعلى أهله وعلى ذويه ، وكان التقشف في إمارته للمؤمنين هو الطابع الذي تميز به حرصا على مصالح المسلمين ، وإيثاراً للخير العام .

#### ٦ \_ إنكاره لذاته:

ينبثق عن الخصيصة السابقة إنكار الفاروق عمر لذاته وتوجهه بكل تفكيره لخير الجماعة وحسن نظامها ، وفي أول موقف له بعد وفاة رسول الله على الله الله الله على الفاروق نادى السقيفة قائلا : « هذا عمر ، وهذا أبو عبيدة ، فأيهما شئتم فبايعوا » ، فإن الفاروق نادى بصوته الجهوري : « ابسط يدك يا أبا بكر ! » ، فبايعه عمر وهو يقول : « ألم يأمر النبي أن تصلّى أنت يا أبا بكر بالمسلمين ! فأنت خليفة رسول الله ، فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب رسول الله منا جميعاً » .

وقام إلى جماعة المسلمين \_ من الغد \_ وقال لهم : « ... إن الله قد جمع أمركم على خيركم ، صاحب رسول الله علينية ، وثاني اثنين إذ هما في الغار ، فقوموا فبايعوا » .

فقام الناس جميعا فبايعوا البيعة العامة بعد بيعة السقيفة ، وشهدا هذا الموقف للفاروق بحسن السياسة ، وإنكار الذات في تدبير أمور المسلمين وتوجيه سياستهم .

#### ٧ \_ التطهر :

منذ أن أسلم الفاروق عمر اتجه به إسلامه نحو التطهر ، فاتخذ من التقشف وسيلة لإدراك هذه الغاية ، هذا التقشف والزهد مما دعا إليه الإسلام لإصلاح النفس وتنزهها عن الهوى وعما في أيدي الناس ، فالله الذي أحاطت قدرته بكل شيء هو الرازق لعباده ، فليس للفاروق مطلب أو مأرب من أحد إلا الله ، فالتطهر جعله لا يبالي أن يقول لكل إنسانٍ كل مايعتقده من غير مداراة أو التماس للرضا ، فإنما يداري من يتزلف وتذله الدنيا وتستهويه ، أما من أذل الدنيا مستغنيا عنها فقد طهر نفسه ، وصفى قلبه وصدر في كل آرائه عن هذا التطهر والصفاء ، وكانت حياته قدوة للمسلمين ، وإماماً للمتطهرين حتى أنه حرم الخمر ، وود أن تحرم حرصاً على التطهر ، والتماسك ، والقوة ، والنظام .

#### ٨ \_ إخلاصه في اجتهاده وتنزهه عن الهوىٰ :

لقد زهد الفاروق في الدنيا وبلغ من زهده أن أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَالَّالِمُ عَلَّا عَلَالَّا عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ وَالَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّا

## ويجيبه رسول الله عليسة :

« إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » .

فتصدق الفاروق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيها ، وقال : إنه لا يباع أصلها ، ولا توهب ولا تورث .

لقد كانت هذه أول صدقةٍ في الإسلام ، وكانت الأصل لنظام الوقف عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

هذا شأن الفاروق عمر في زهده عن أول مال تأثله في الإسلام فوقفه على جماعة المسلمين ، فلما زهد صدر رأيه متنزها عن كل شائبةٍ ، وعن كل غرض إلا الحق لوحه الحق وحده .

#### ع العدل:

تلك الخصيصة المميزة لعهد الفاروق عمر بعد استخلافه على إمارة المؤمنين ، لقد كان العدل هو دأبه وديدنه ، من أجله زهد في الدنيا وتقشف وتطهر ، ومن أجله رعى مصالح المسلمين على العدل والمشورة والنصيحة ، لأنه سما فوق شهوات هذه الحياة الدنيا فقهرها ومحا الظلم من الأرض ، وكلما امتد الزمن انتشر العدل على الأرض ، وكل سيرته شاهد حى على أن العدل قد بلغ في نفسه مرحلة الكمال .

## ١٠ ـ كان رجلاً عملياً في مواقفه واجتهاده:

لقد كان تطور الحياة وسياسة الجهاد التي دفعت بالصديق أبي بكر إلى البدء بفتح الشام ، الذي دعا إليه أهل الرأي والمشورة وعمر في مقدمتهم ، وذكر لهم أن رسول الله عالم عول أن يصرف همته إلى الشام ، وطلب إليهم رأيهم في ذلك ، فكان الفاروق

عمر بن الخطاب أسبقهم إلى إجابته ، وقال : « والله ما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا إليه ، قد والله أردت لقاءك بهذا الرأي الذي ذكرت ، فما قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن ، فقد أصاب الله بك سبل الرشاد ، سرب إليهم الخيل في إثر الخيل ، وابعث الرجال تتبعها الرجال ، والجنود تتبعها الجنود ، فإن الله عز وجل ناصر دينه ، ومقر الإسلام وأهله ، ومنجز ما وعد الله ورسوله » .

ولما لم يتحمس الحاضرون لهذه الدعوة ، توجه إليهم الفاروق : « ما لكم يا معشر المسلمين لا تجيبون خليفة رسول الله إذ دعاكم لما يحييكم ! » .

بهذا كان الفاروق عملياً في مواقفه يدرك مالأثر ذلك في واقع الحياة ، هذه المواقف العملية التي أدت في النهاية إلى إقامة الدولة الإسلامية الكبرى بعد حرب الفرس والروم ، وهو كذلك في اجتهاده في أمور الفقه مما سيتضح في هذا الكتاب .

#### ١١ ــ قربه إلى الصرامة والحزم في اجتهاده:

لعلّ هذه الخصيصة من خصائص اجتهاد الفاروق عمر الأكثر جلاءً لأنها من ملكات ودقائق عقل الفاروق ونفسه ، وبما صدر عنه من اجتهاد في الشئون الكبرى ، لعل هذا الحزم هو الذي قنن المسائل ، ووضع كل أمر في مكانه .

لقد كان الحزم شأنه مع شاربي الخمر ، ومع المؤلفة قلوبهم ، ومع الغزاة المسلمين فيما غنموا في أرض العراق والشام ، وكان العدل الصارم ديدنه في قضائه ، وفي تسويته بين الخصوم الذين يقفون أمامه وإن تفاوتت أقدارهم في نظر الناس ، وكانت الدرَّة التي يحملها من مظاهر هذه الصرامة ، وهذا الحزم .

لقد أراد الفاروق أن يحارب في النفوس كل ضعف يعتريها ، وأن يربي الناس على قوة روح الإسلام وجوهره ، فالقوة والحزم يتسلط بها المرء على نوازع نفسه ، والصرامة تنزع من الأمة كل نقائص الضعف ، على هذا النحو أدرك الفاروق أقصى حاجات الأمة بمقوماتها الإسلامية الأصيلة ، مما دفع المجتمع إلى الأخذ بأسباب القوة ، وكلما تقدمنا مع الزمن رأينا كيف كان لصرامة الفاروق الأثر الكبير على السياسة العامة ، وعلى توطيد أركان الفقه والاجتهاد .

لعل وقفته الصارمة في نكاح المتعة وتحريمها تبعاً لأوامر الرسول عليات كان له

الأثر البالغ في تأبيد هذه الحرية إلى يوم الدين.

ومع هذه الصرامة كان رفيقاً بالمسلمين ، حانياً عليهم ، يعالج برفقه مشاكلهم ، ويدفع بهم إلى العزة والقوة .

## ١٢ ــ أقوى الناس في إدراك روح الإسلام:

بهذه الصرامة في الحق ، والحزم في المسائل ، ولين جانبه وحنوه في معالجة مشاكل الضعفاء ، وحرصه على مقاومة الضعف الإنساني ، كان الفاروق عمر من أقوى الناس لروح الإسلام إدراكاً ، وأحسنهم علماً ، فنراه يزيج زينة هذه الحياة من أمامه ويعرض عنها ، وعن المتاع الزائل ، ويرى الاندفاع إلى التطهر من رجس الافتنان بالرفاهة ، والحضارة ، فيكون مثلاً وقدوة لأمته في زهده وتقشفه وتطلعه إلى السمو الروحي ليثبت هذا الغرس في قلوب المسلمين ، حتى انبعثوا بهذه القوة التي زادها الله أضعافا ، فاكتسحوا سلطان الأكاسرة والجبابرة ، وقضوا على دولتهم قضاءً لم تقم بعده قائمة .

#### ١٣ ــ قوة شخصيته وإلهامه واعتداده برأيه:

لا يفوت الفاروق عمر وهو يرى خطورة الأمور التي تجري ، ويتوقع ضراوتها أن يعتمد في اجتهاده على قوة شخصيته وتوثب إلهامه في أمور تقتضي أشد الحذر واليقظة ، وقد استطاع بتوقعه لما سيحدث من أمور أن يجتهد في وضع خطط القتال ، وتصور مايجب القيام به من شئون الإصلاح ومما اثر عن الفاروق من مواقف الاعتزاز برأيه موقفه من المشركين وعيرهم .

## ١٤ ــ الشورى :

كان من السياسة العمرية الراشدية ( الشورى ) ، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، ولقد كان الرسول عليه يشاور الصحابة من المهاجرين والأنصار ، وكان أبو بكر يشاور الصحابة أيضاً ، وعلى هذا النهج سار الفاروق فشاور في أمر الطاعون ، ووضع الخطط مع الجنود ، وكثيرا ماكان يسأل الصحابة عن بعض الأحكام ، فكانت القوة الإسلامية ، وكان الفتح الإسلامي ، وكانت الحياة الفقهية المشرة .

#### ١٥ \_ العودة إلى الحق:

من سمات الرجل القوي المعتز برأيه ، والمعتد بقوة شخصيته أن يعود إلى الحق متى تبين له هذا الحق .

وقد كان من قوله في رسالته لأبي موسى الأشعري حين بعثه قاضيا: « لا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق ، فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل » .

وقد أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى بسند جيد ، عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب المنبر ، ثم قال : أيها الناس ، ماإكثاركم في صدق النساء ، وقد كان رسول الله عليه وأصحابه وإتما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم ، فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ، فلا أعرفن مازاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم .

ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت له : ياأمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أما سمعت ماأنزل الله يقول : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً ﴾ ؟ فقال : اللهم غفراً ! كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع ، فركب المنبر ، فقال : ياأيها الناس ، إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطى من ماله ماأحب (١) .

## ١٦ \_ استشهاده بالروح لا بالحرف وإن خالف ظاهر النص :

إن شدة إيمان الفاروق عمر ، وعظيم امتثاله بأحكام القرآن الكريم ، وتعاليم النبي عليه أن شدة إيمان الفاروق عمر ، وعقيدة ، وأنَّ من كال إيمان الإنسان أن يدرك روح هذا الدين وعقيدته ، ويتثبت في سنن رسول الله عليه وأفعاله ، مع الحرص الشديد على ملاءمة الحكم لأحوال المجتمع ، واتفاقه مع روح المبادئ والتعاليم الإسلامية .

فقد جاء الإسلام ، وكان في بدء أمره ضعيفاً ، وقد أظهر جماعة من العرب الإسلام ، وكانوا سادةً في قومهم ، وقد جعل لهم النبي عليلة سهماً ، تألفاً لقلوبهم ، وتثبيتاً

<sup>(</sup>١) الدر المنثور (٢ : ١٣٣ ) .

لإيمانهم من الفيء والزكاة ، والذين سموا ﴿ بالمؤلفة قلوبهم ﴾ ، وكان يعطي الواحد منهم مائة من الإبل ، وأعطاهم الصديق أيضاً ، ولكن الفاروق منعهم ، ورأى أنهم لا يستحقون العطاء وقد أعز الله الإسلام ، فإن الآية الكريمة لا تدل على إعطائهم شيئا وهناك غيرهم من الفقراء والمساكين وذوي الحاجة .

## ٧٧ ــ جرأته في الاجتهاد :

هذه الجرأة في الاجتهاد في المثل السابق والمثل التالي في البند (١٨) وغير ذلك ، تبين جرأة الفاروق عمر في تطبيق نص من نصوص كتاب الله ، وهو بدون شك اجتهاد جرىء موفق ، فلو أن الفاروق وجد أن الإسلام بحاجة إلى من يتألفهم لفرض لهم ، وهو قد فرض للهرمزان بالفعل حين جاء المدينة ثم أسلم ، ومن ثم كان هذا الفرض معلقاً على الحاجة إلى من فرض له ، فإذا زالت الحاجة لم يبق للعطاء مسوغ .

#### ١٨ ــ نظره البعيد:

لقد اجتهد الفاروق عمر في نصِّ من كتاب الله في مسألة الطلاق ، فقد كان هذا الطلاق في عهد رسول الله عليه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال الفاروق بعد ذلك : « إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ! » فأمضاه عليهم ، فأوقع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثاً .

ذلك أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق ، وكثر منهم إيقاعه جملةً واحدة ، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم ، فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق .

#### أوا ـ صراحته وصدقه وإخلاصه:

كل شيء أثر عن عمر في مسائل الفقه والاجتهاد ، وفي مواقفه كلها تدل على صراحته وصدقه وإخلاصه في أن ينصر هذا الدين ، ولم يمنع حبه لرسول الله عليه أمامه برأيه وأن يصر عليه .

في أسرىٰ بدر كان له موقف واضح ، وفي غزوة بني المصطلق وقف صريحاً صادقاً ضد المنافقين ، ولما مات ابن أبيّ وهُم النبي عَلَيْكُ بالصلاة عليه اندفع عمر يذكر أمام النبي عَلَيْكُ بالصلاة كيد الرجل للإسلام ونكايته به .

كان الفاروق عمر حير مثل للصراحة والصدق والإخلاص والتنزه عن كل شائبة .

#### ٧٠ \_ الحكمة واليقظة في الاجتهاد:

ولقد كان الفاروق عمر يعالج الأمور بالحكمة واليقظة ، في اجتهاده ، وفي دعوته إلى الزهد والتقشف ، ويرجع الفضل في حكمته إلى أنه امتثل روح الإسلام كما أوحاه الله إلى رسوله أدق الامتثال وأدرك هذا الروح أدق إدراك ولذلك سما اجتهاده بالمسلمين إلى حيث يسسَّر لهم أن يأتوا بالمعجزة في تشييد الدولة الإسلامية وحكمته ومناقبه أكثر من الحصر .

grade to the grade the grade of the control of the

فإلى مناقب الفاروق أمير المؤمنين .

## طرف من مناقبه رضي الله عنه

## سماه أهل الكتاب: الفاروق:

قال ابن شهاب: بلغنا أنّ أهل الكتاب كانوا أوّل من قال لعمر: الفاروق ، وكان المسلمون يأثرون ذلك من قولهم ، ولم يبلعنا أنّ رسول الله ، عَلَيْكُ ، ذكر من ذلك شيئاً ، ولم يبلغنا أنّ ابن عمر قال ذلك إلا لعمر ، كان فيما يذكر من مناقب عمر الصالحة ويثني عليه ، قال : وقد بلغنا أنّ عبد الله بن عمر كان يقول : قال رسول الله ، عَلَيْكُ : « اللهم أيّد دينك بعمر بن الخطاب » (١).

عن عمر ، عن النبي عَلَيْكُم : أنه استأذنه في العمرة فأذِن له ، فقال : « ياأخي لا تنسنا من دعائك » ، فقال عمر : تنسنا من دعائك » ، فقال عمر : « ياأخي أشركنا في دعائك » ، فقال عمر : مأحبُ أن لي بها ماطلعتْ عليه الشمسُ ، لقوله : « ياأخي » (٧).

## ماطلعت الشمس على رجل خير من عمر:

عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر لأبي بكر: ياخير الناس بعد رسول الله، فقال أبو بكر: أما إنك إن قلت ذاك فلقد سمعت رسول الله عليسية يقول: ماطلعت الشمس على رجل خير من عمر (٣)

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۲٪ ۲۷۰) .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٢٩) و (٢ : ٩٥) ، والطيالسي في مسنده ح (١٠) ، وابن سعد في الطبقات (٣ : ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٦٨٤) ، باب مناقب عمر (٥ : ٦١٨) ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بـذاك . وفي الباب عن أبي الدرداء .

## لو كان بعد النبي ﷺ نبيٌّ لكان عمر :

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله على يقول: « لو كان من بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب » (١) .

## عمر يلي أبا بكر في المنزلة:

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُ بعثه على جيش ذات السلاسل ، فأتيته فقلت : أيُّ الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » . فقلت : منَ الرجال ؟ قال : « أبوها » . قلت : ثم من ؟ قال : « ثم عمر بن الخطاب » ، فعد رجالا (٢) .

وعن أبي جحيفة قال : سمعت عليا يقول : ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها ؟ أبو بكر ، ثم قال : ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر ؟ عمر (٣) .

وعن وهب السُّوائي قال: خطبنا على فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت ياأمير المؤمنين، قال: لا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، وما نُبعد أنّ السكينة تنطق على لسان عمر(٤).

## إنَّ الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه:

عن ابن عمر أن رسول الله عليه قال: « إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » ، وقال ابن عمر: مانزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه \_ شك خارجة \_ إلا نزل فيه القرآن على نحو ماقال عمر (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٤ : ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الياري (٧ : ١٨) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ١٦١) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (١: ١٠١) وإسناده صحيح أيضاً .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٦٨٢) ، باب مناقب عمر بن الخطاب (٥ : ٦١٧) ، وابن ماجه (١٠٨) في المقدمة ، ص (١ : ٤٠) ، والإمام أحمد في مسنده (٢ : ٥٣ ، ٥٩ ، ٤١٠) و (٥ : ١٤٥ ، ١٦٥ ، ١٧٧) .

#### حوف الشيطان منه:

وعن سعد بن أبي وقاص قال : « استأذن عمر على رسول الله عَلَيْلَهُ وعنده نساء من قريش يُكلّمنه ويستكثرنه ، عالية أصوابهن ، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، فأذن له رسول الله عَلَيْلَهُ ورسول الله عَلَيْلَهُ يضحكُ ، فقال عمر : أضحك الله سنّك يارسول الله ، قال : « عجبت من هؤلاء اللائي كنّ عندى ، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب » قال عمر : فأنت يارسول الله كنت أحق أن يهن . أي عدوات أنفسهن ، أخجاب » قال عمر : فأنت يارسول الله كنت أحق أن يهن . أي عدوات أنفسهن ، أنهُ بنني ولا تَهَبنَ رسول الله عَلَيْلَةُ ؟ قلن : نعم ، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله عَلَيْلَةً ؟ قلن رسول الله عَلِيْلَةً . قال رسول الله عَلَيْلَةً ؟ قلن : نعم ، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله عَلَيْلَةً . قال رسول الله عَلَيْلَةً ، هوالذي نفسي بيده ، مالقِيك الشيطان قط سالكاً فجًا إلا سلك فجًا غير فجك » (٢)

#### فراسته:

عن عبد الله بن عمر قال: « ماسمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن ، بينا عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر: لقد أخطأ ظنى ، أو هذا على دينه في الجاهلية ، أو لقد كان كاهنهم ، على الرجل . فَدُعى له ، فقال له ذلك . فقال : مارأيت كاليوم استُقْبِلَ به رجل مسلم . قال : فإني أعزم عليك إلّا ماأخبرتنى . قال : كنت كاهنهم في الجاهلية . قال : فما أعجب ماجاءتك به جِنّيتُك ؟ قال : بينا أنا

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي ، ح (۳۶۹۰) ، باب مناقب عمر (٥ : ٦٢١) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦: ٣٣٩) . باب « صفة إبليس وجنوده » من كتاب « بدء الخلق » ، ومسلم في مناقب عمر بن الخطاب ، ح (٢٢) ، وأحمد في مسنده (١: ١٧١ ، ١٨٢ ، ١٨٧) .

يوما في السوق ، جاءتنى أعرف فيها الفزع فقالت : ألم تر الجن وإبلاسها ، ويأسّها من بعد إنكاسها ، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها . قال عمر : صدق ، بينا أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه ، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشدَّ صوتا منه يقول : ياجَليحْ ، أمرٌ نجيح ، رجل فصيح ، يقول : لا إله إلا أنت . فوثب القوم . قلت : لا أبرح حتى أعلم ماوراء هذا . ثم نادى : ياجليح ، أمرٌ نجيح ، رجل فصيح ، يقول : لاإله إلا الله . فقمت ، فما نشبنا أن قيل : هذا إنبيّ » (١) .

#### أحد المحكَّدُين :

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ قال : « إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون ، وإنه إن كان في أمتى هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب »(٢).

## إشارته بجمع القرآن:

عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : أرسل إلى أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة ، فإذا عمر بن الخطاب عنده ، قال أبو بكر رضى الله عنه : إن عمر أتانى فقال : إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ، وإنى أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن ، وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عين عمر : هذا والله خير . فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك ، ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله عين من القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ماكان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله عين عما أمرنى به من جمع يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما . فتتبعت القرآن أجمعه من العشب والله فاف وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر

<sup>. (</sup>١) لُعْتِحِ البَارِي ((٧ : ١٧٧) ، باب إسلام عمر بن الخطاب في كتاب مناقب الأنصار .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦ : ١٢٥) ، ومسلم في مناقب الصحابة ، ح (٢٣) ،و لترمذي ، ح (٣٦٩٣) ، ص (٥ : ٦٢٢) ، وأحمد (٢ : ٣٣٩) ، و (٦ : ٥٥) .

سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع أحد غيره ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم ﴾ ، حتى خاتمة براءة ، فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ، ثم عند عمر حياته ، ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله عنه »(١).

## وراثته علم النبي عليه :

عن الزهري قال: أخبرني حمزة ، عن أبيه أن رسول الله عَلَيْتُ قال: « بينا أنا نائم شربت ـ يعنى اللبن ـ حتى أنظر إلى الرِّيِّ يجرى في ظُفُرى \_ أو في أظفارى \_ ثم ناولت عمر » . قالوا: فما أوَّلته يارسول الله ، قال: « العلم » (٢)

## جمعه القرآن في مصحف ، وجمعه الناس على قارىء واحد في صلاة التراويج :

كان عمر بن الخطاب أول من جمع القرآن في الصحف ، وأول من سن قيام شهر رمضان ، ومضان ، وخلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة (٣).

وجعل بالمدينة قارئين : قارئًا يصلي بالرجال ، وقارئًا يصلي بالنساء .

#### استسقاؤه:

قال ابن سعد في الطبقات: (٤) أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني الثوري عن مطرف عن الشعبي أن عمر خرج يستسقي ، فقام على المنبر ، فقرأ هذه الآيات: ﴿ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ﴾ ، ثم نزل فقيل: يا أمير المؤمنين ما منعك أن تستقي ؟ قال: قد طلبت المطر بمجاديح السماء التي ينزل بها القطر .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني عبد الله بن عمر بن حفص عن أبي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۹: ۱۰) ، باب ۱ جمع القرآن » ، وجامع الترمذي ، ح (۳۱۰۳) ، تفسير سورة التوبة ، ص (۰ : ۲۸۳) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٧ : ٤٠ ، ٤١) ، ومسلم في فضائل الصحابة ، ح (١٦) ، وأحمد في المسند (٢ : ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٣٠ ،

<sup>(7)</sup> dialize this mate (7) (7) (7) (8) (7) (7)

وَجْزَةَ السعدي عن أبيه قال: رأيت عمر خرج بنا إلى المصلّى يستسقى ، فكان أكثر دعائه الاستغفار حتى قلت لا يزيد عليه ، ثم صلّى ودعا الله فقال: اللهم اسْقِنا.

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الملك بن وهب عن سليمان بن عبدالله بن عويمر الأسلمي عن عبدالله بن نيار الأسلمي عن أبيه قال: لما أجمع عمر على أن يستسقى ويخرج بالناس كتب إلى عمّاله أن يخرجوا يوم كذا وكذا وأن يتضرّعوا إلى رسول الله ، ويطلبوا إليه أن يرفع هذا المحل عنهم ، قال: وخرج لذلك اليوم عليه بُردُ رسول الله ، على انتهى إلى المصلّى فخطب الناس وتضرع ، وجعل الناس يلحون فما كان على دعائه إلا الاستغفار ، حتى إذا قرب أن ينصرف رفع يديه مدًّا وحوّل رداءًه ، وجعل اليمين على اليسار ، ثم اليسار على اليمين ، ثم مد يديه وجعل يلح في الدعاء ، وبكى عمر بكاءً طويلا حتى أخضل لحيته .

## أول من لقب بأمير المؤمنين:

إن رسول الله ، عَلَيْ الله ، عَلَيْ الله ، عَلَيْ الله ، الله الله ، واستخلف عمر بن الخطاب قيل رسول الله ، على الله ، عَلَيْ الله ، فيطول هذا ، ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة ، يُدْع به من بعده من الخلفاء ، فقال بعض أصحاب رسول الله ، عَلَيْ الله ، عَلَيْ الله ، عَلَيْ الله ، في عمر أمير المؤمنين ، فهو أوّل من سمى بذلك ، وهو أول من كتب التأريخ في شهر ربيع الأول سنة ستّ عشرة فكتبه من هجرة النبي ، عَلِي من مكة إلى المدينة (۱) .

#### إعلانه العدل في سياسته:

عن الحسن قال: فيما نظن أن أول خطبة خطبها عمر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فقد ابتليت بكم وابتليتم بي، وخلفت فيكم بعد صاحبي، فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا، ومهما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة، فمن يحسن نزده حسنا ومن يسيء نعاقبه، ويغفر الله لنا ولكم.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۳ : ۲۸۱) ۰

وعن جامع بن شداد ، عن أبيه قال : كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال : اللهم إني شديد فليني ، وإني ضعيف فقوني ، وإني بخيل فسخني .

وعن جامع بن شداد ، عن ذي قرابة له قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ثلاث كلمات إذا قلتها فهيمنوا عليها : اللهم إني ضعيف فقوّني ، اللهم إني بخيل فسخني .

وعن جرير بن حازم قال: سمعت حميد بن هلال قال: أخبرنا من شهد وفاة أبي بكر الصديق فلما فرغ عمر من دفنه نفض يده عن تراب قبره، ثم قام خطيباً مكانه فقال: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم، وأبقاني فيكم بعد صاحبي، فوائله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني ولا يتغيب عني فآلوا فيه عن الجزء والأمانة، ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم. قال الرجل: فوائله ما زاد على ذلك حتى فارق الدنيا.

وعن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: ليعلم من ولي هذا الأمر من بعدي أن سيريده عنه القريب والبعيد، إني لأقاتل الناس عن نفسي قتالا، ولو علمت أن أحدا من الناس أقوى عليه مني لكنت أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أليه (١). إنشاؤُهُ الديوان:

لما أجمع عمر بن الخطاب على تدوين الديوان ، وذلك في المحرم سنة عشرين ، بدأ ببني هاشم في الدعوة ، ثم الأقرب فالأقرب برسول الله ، عَيْنِكُم ، فكان القوم إذا اسْتَوَوا في القرابة برسول الله ، عَيْنِكُم ، قدم أهل السابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا : بمن نبدأ ؟ فقال عمر : ابدءوا برهط سعد بن معاذ الأشهلي ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن معاذ . وفرض عمر لأهل الديوان ففضل أهل السوابق والمشاهد في الفرائض ، وكان أبو بكر الصديق قد سوى بين الناس في القَسم فقيل لعمر في ذلك فقال : لا أجعل من قاتل رسول الله من عالي من قاتل معه . فبدأ بمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار ففرض لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في كل سنة ، حليفهم ومولاهم معهم بالسواء ، وفرض لمن كان له إسلام كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شهد أحداً أربعة آلاف درهم لكل رجل منهم ، وفرض لأبناء البدريين ألفين ، إلا حسناً وحُسَيْناً ، فإنه ألحقهما لكل رجل منهم ، وفرض لأبناء البدريين ألفين ألفين ، إلا حسناً وحُسَيْناً ، فإنه ألحقهما

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد (۳ : ۲۷۶ ـــ ۲۷۵) .

بفريضة أبيهما لقرابتهما برسول الله ، عَلَيْتُهُ ، ففرض لكل واحد منهما خمسة آلاف درهم ، وفرض العباس بن عبد المطلب خمسة آلاف درهم لقرابته برسول الله عَلِيْتُهُ .

قال : وقد روى بعضهم أنه فرض له سبعة آلاف درهم ، وقال سائرهم : لم يفضل أحداً على أهل بدر إلا أزواج النبي ، عَلَيْكُ ، فإنه فرض لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم ، جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيسي فيهن ، هذا المجتمع عليه ، وفيرض لمن هاجر قبل الفتح لكل رجل ثلاثة آلاف درهم ، وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين ، وفرض لغلمان أحداث من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض مسلمة الفتح ، وفرض لعمر ابن أبي سلمة أربعة آلاف درهم ، فقال محمد بن عبد الله بن جحش : لِمَ تُفَضَّلُ عمر علينا فقد هاجر آباؤنا وشهدوا ؟ فقال عمر : أفضله لمكانه من النبي ، عَلِيْتُهُم، فليأت الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه ، وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف درهم ، فقال عبد الله بن عمر : فرضت لي ثلاثة آلاف وفرضت لأسامة في أربعة آلاف وقد شهدت ما لم يشهد أسامة ، فقال عمر : زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله ، عَلَيْتُهُ ، منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله ، عَيْنِيُّه ، من أبيك . ثم فرض للناس على منازهم وقراءتهم للقرآن وجهادهم ، ثم جعل من بقي من الناس باباً واحداً فألحق من جاءهم من المسلمين بالمدينة في خمسة وعشرين دينارا لكل رجل ، وفرض المحررين معهم ، وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ألفين إلى ألف إلى تسعمائة إلى خمسمائة إلى ثلثائة لم يُنْقِصُ أحداً من ثلثائة ، وقال : لئنْ كثر المال لأَفْرضَنّ لكل رجل أربعة آلاف درهم ، ألف لسفره ، وألف لسلاحه ، وألف يخلفها لأهله ، وألف لفرسه وبغله ، وفرض لنساء مهاجرات ، فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم ، ولأسماء ابنة عُمَيس ألف درهم ، ولأم كلثوم بنت عقبة ألف درهم ، ولأم عبد الله بن مسعود ألف درهم . وقد روي أنه فرض للنساء المهاجرات ثلاثة آلاف درهم لكل واحدة ، وأمر عمر فكتب له عيال أهل العوالي فكان يجري عليهم القوت ، ثم كان عثان فوسع عليهم في القوت والكسوة ، وكان عمر يفرض للمنفوس مائة درهم فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم فإذا بلغ زاده ، وكان إذا أتي باللقيط فرض له مائة درهم وفرض له رزقاً يأخذه وليه كل شهر ما يصلحه ، ثم ينقله من سنة إلى سنة ، وكان يوصى بهم خيراً ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال(١).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٣ : ٢٩٥ : ٢٩٦) ، ومسند الإمام أحمد (٣ : ٤٧٥) .

#### كان وقافًا عند كتاب الله :

قال البخاري في التفسير: حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضى الله عنهما قال «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحرِّ بن قيس ، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شباناً . فقال عيينة لابن أخيه : يابن أخى لك وجه عند هذا الأمير ، فاستأذن لى عليه ، قال : سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة ، فأذن له عمر ، فلما دخل عليه قال : هي ياابن الخطاب ، فوالله ما تعطينا الجزل ، ولا تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر حتى هم به ، فقال له الحر : ياأمير المؤمنين ، إن الله تعالى قال لنبيه عليه العورة عمر حين تلاها عليه ، وأعرض عن الجاهلين ، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وأكان وقافاً عند كتاب الله(١) .

#### شدته في محاربة الفتنة وقمعها وبيان الحق:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لانجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف . قال سفيان : كذا حفظت ، ألا وقد رجم رسول الله عليا ورجمنا بعده (٢).

وعن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينا أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها ، إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: ياأمير المؤمنين هل لك في فلان ، يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ماكانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت ، فغضب عمر ، ثم قال: إنى إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم . قال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين ، لاتفعل ، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨: ٣٤، ٣٥) ، في تفسير سورة الأعراف ، باب : ﴿ تُحِدِّ العقو وأَمُر بالعرف واعرض عن الجاهلين » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الحدود (٦٨٢٩) ، باب «الاعتراف بالزنا » . الفتح (١٣ : ١٣٧) .

الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالـة يطيرهـا عنك كل مطير ، وأن لا يعوهـا ، وأن لا يضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة ، فتخلص بأهل الفقة وأشراف الناس ، فتقول ما قلت متمكنا . فيعي أهل العلم مقالتك ، ويضعونها على مواضعها . فقال عمر : أما والله ــ إن شاء الله ـ لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة ، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر ، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف . فأنكر عليَّ وقال : ماعسيت أن يقول مالم يقل قبله ! فجلس عمر على المنبر ، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد : فإنى قائل لكم مقالة قد قُدَّرَ لي أن أقولها ، لا أدرى لعلها بين يدى أجلي ، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب على ، إن الله بعث محمداً عَلِيْتُهُ بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله عليه ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله مانجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم . في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيِّنة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لاترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم \_ أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم \_ ألا ثم إن رسول الله صَالِقَةِ قال : « لا تطروني كما أطرى عيسيٰ ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله » . ثم إنه بلغني أن قائلًا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا ، فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرها ، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلاً ، وإنه قد كان من حبرنا حين توفى الله نبيه عَلَيْتُهُ ، أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة ، وخالف عنا عليُّ والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : ياأبا بكر ، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم ، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان ، فذكرا ما تمالاً عليه القوم فقالا : أين تريدون يامعشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريـد إخوانــا هؤلاء

من الأنصار ، فقالا : لا عليكم أن لاتقربوهم ، اقضوا أمركم . فقلت : والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم ، فقلت : من هذًا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة ، فقلت : ما له ؟ قالوا : يوعك . فلما جلسنا قليلا نشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد : فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم ــ معشر المهاجرين ــ رهط ، وقد دَفَّت دانة من قومكم ، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر . فلما سكت أردت أن أتكلم \_ وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر \_ وكنت أداري منه بعض الحد ، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك . فكرهت أن أغضبه ، فتكلم أبو بكر ، فكان هو أحلم منّى وأوقر والله ماترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت . قال : ماذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيِّ من قريش ، هم أوسط العرب نسبا ودارا . وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا إيهما شئتم \_ فأحذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا \_ فلم أكره مما قال غيرها ، كان والله أن أقدم فتضرب عنقبي لا يقرِّبني ذلك من إثم أحبَّ إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ، اللهم إلا أن تسول إلى نفسي عند الموت شيئًا لا أجده الآن . فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك ، وعذيقها المرجب . منا أمير ومنكم المير يا معشر قريش . فكثر اللغط ، وارتفعت الأصوات ، حتى فرقت من الاحتلاف ، فقلت : ابسط يدك ياأبا بكر ، فبسط يده ، فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ، ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ، فقلت : قتل الله سعد ابن عبادة . قال عمر : وإنا والله ماوجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر ، حشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجـلا منهم بعدنـا ، فإمـا بايعناهـم على ما لا نرضي وإما نخالفهم فيكون فسادا ، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا<sup>(١)</sup> .

 $(x_{i,j,k}, y_{i,k})$  , which is a simple for  $i \in \mathcal{I}$  , which is  $i \in \mathcal{I}$ 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الحدود (٦٨٣٠) ، باب « رجم الحُيل من الزنا إذا أحصنت ٥ ، فتح الباري (١٢ : ٦٤٤) .

# ترجمة الحافظ ابن كثير

 $\mathcal{L}_{\mathbf{u}}$  , which is the second constant  $\mathcal{L}_{\mathbf{u}}$  ,  $\mathcal{L}_{\mathbf{u}}$ 

# • علم من أعلام القرن الثامن:

الإمام ابن كثير علم من أعلام القرن الثامن الهجري ، استطاع أن يخلد اسمه بها أسهم بين فطاحل الأئمة العلماء ، يفخر به أصحاب العقيدة ، أنْ نَبَغَ فيهم مفسر حافظ محدث مؤرخ ، تسامى إلى قوة يناضل بها عن الإسلام ، وحَملَ على عاتِقه عبءاً ضخماً ينافح عن تراث المسلمين ؛ فمن طوَّف في آفاق ابن كثير ، ذاق حلاوة الإيمان ، وعمق العقيدة ؛ فقد أتحف الفكر الإسلامي ، بتفسيره العظيم ، وبمصنفه الجامع في الأحاديث ، الهادي لأقوم سنن ، وبتاريخه الموسوعي النادر .

#### • اسمه ونسبه:

هو الإمام الحافظ ، الحجة ، المحدث ، المؤرخ ، الثقة ، ذو الفضائل ، عماد الدين ، أبو الفداء : إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ، القرشي ، الدمشقي ، الشافعي .

ولد \_ رحمه الله \_ بقرية « مِجْدَل » ، من أعمال « بُصْرى » \_ من أعمال دمشق ، وكان أبوه من أهل « بصرى » ، وأمه من قرية « مِجْدَل » ، وقومه كانوا « ينتسبون إلى الشرف ، وبأيديهم نِسب . وقف على بعضها شيخنا المِزِّى فأعجبه ذلك وابتهج به ، فصار يكتب في نسبى بسبب ذلك القرشي » \_ كا قال هو في ترجمة أبيه ، في تاريخه « البداية والنهاية » .

وتاريخ مولده سنة ٧٠٠ ، كما ذكر أكثر من ترجم له ، « أو بعدها بقليل » كما قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة ، وهو تاريخ تقريبي ، أرجح أنه مستنبط من كلامه في ترجمة أبيه ، حيث ذكر أن أباه « توفي سنة ٧٠٣ ... وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها ، لا أدركه إلّا كالحلم » . وكان أبوه « الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن

كثير » من العلماء الفقهاء الخطباء ، ولد \_ كا قال ابنه \_ فى حدود سنة ٦٤٠ ، وترجم له ابنه الحافظ فى تاريخه الكبير « البداية والنهاية » ، جه ١٤ ص ٣١ \_ ٣٣ . وتما قال فى ترجمته : « اشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة ببصرى ، فقرأ « البداية » فى مذهب أبى حنيفة ، وحفظ « جُمَل الزجّاجي » ، وعُنى بالنحو والعربية واللغة ، وحفظ أشعار العرب ، حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق فى المدح والمرائى وقليل من الهجاء ، وقرر بمدارس بصرى بمبرك الناقة شمالى البلدة ، حيث يُزار ، وهو المبرك المشهور عند الناس ! والله أعلم بصحة ذلك . ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقى بصرى ، وتمذهب للشافعي ، وأخذ عن النواوى والشيخ تقى الدين الفزارى \_ وكان يكرمه ويحترمه ، فيما أخبرني شيخنا وأخذ عن النواوى والشيخ تقى الدين الفزارى \_ وكان يكرمه ويحترمه ، فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني . فأقام بها نحواً من ١٢ سنة ، ثم تحوّل إلى خطابة « مجدل » : القرية التي منها الوالدة ، فأقام بها مدة طويلة ، في خير وكفاية وتلاوة كثيرة ، وكان يخطب جيداً ، وله مقول عند الناس ، ولكلامه وقع ، لديانته وفصاحته وحلاوته ، وكان يؤثر الإقامة في البلاد ، لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له وفصاحته وحلاوته ، وكان يؤثر الإقامة في البلاد ، لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له وفيها هم المن الرفق ووجود الحلال له وفيها هم المنه الولية .

وقد ولد له عدة أولاد من الوائدة ومن أخرى قبلها ، أكبرهم : إسمعيل ، ثم يونس ، وإدريس ، ثم من الوائدة : عبد الوهاب ، وعبد العزيز ، وأخوات عدة . ثم أنا أصغرهم وسُمّيت باسم الأخ « إسماعيل » ــ لأنه كان قد قدم دمشق ، فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على وائده ، وقرأ مقدمة في النحو ، وحفظ التنبيه ، وشرحه على العلامة تاج الدين الفزارى ، وحصل المنتخب في أصول الفقه ، قاله لى شيخنا ابن الزملكاني ، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية ، فمكث أياماً ومات ، فوجد الوائد عليه وجداً كثيراً ، ورثاه بأبيات كثيرة . فلما ولئت أنا له بعد ذلك سماني باسمه ، فأكبر أولاده : إسماعيل ، فأصغرهم وآخرهم : إسماعيل . فرحم الله من سلف ، وحتم بخير لمن بقي ، توفي والدى في شهر جمادى الأولى سنة ٧٠٧ ، في قرية مجدل ، ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون . وكنت أذ ذاك صغيراً ، ابن ثلاث سنين أو نحوها ، لا أدركه إلا كالحلم ، ثم تحولنا من بعده في سنة ٧٠٧ إلى دمشق ، صحبة « كال الدين عبد الوهاب » وقد كان لنا شقيقاً ، وبنا رفيقاً شفوقاً . وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين [ يعني سنة ٧٠٠ ] . فاشتغلت على يديه في العلم ، فيسرً الله تعالى منه ما يسرً ، وسهل منه ما تعسر » .

#### • اشتغاله بالعلم:

بدأ ابن كثير بالاشتغال بالعلم ، على يد أخيه عبد الوهاب \_ كما ذكر آنفاً \_ ثم احتهد في تحصيل العلوم على العلماء الكبار في عصره ، وحفظ القرآن الكريم ، وختم حفظه سنة ( ٧١١ ه ) كما صرّح بذلك في تاريخه ( ١٤ : ٣١٢ ) ، وقرأ بالقراءات ، حتى عدّه الداودي ، وترجم له في طبقاتهم التي ألفها .

كان القرآن الكريم أول مايبدأ به من العلم في عصورنا الإسلامية السابقة ، فينمو الطفل ويترعرع على آيات الله ، ويحدو بها آناء الليل وآناء النهار ، وتكون أساساً يهتدي بهديها ، ويقتدي بما ترشده إليه فتنقدح في نفسه آفاق المعرفة ، وينبثق في روحه الإلهام الرباني .

وانتقل ابن كثير إلى الحديث النبوي الشريف ، فسمع الحديث من كثير من أئمة الحفاظ في عصره ، وعني بالسماع والإكثار منه ، وصارت له عناية فائقة بالرجال والمتون والفقه ، وأمعن النظر في الرجال والعلل ، ولازم المزي \_ الحافظ العلامة \_ وقرأ عليه تهذيب الكمال ، وأفتى ودرَّس ، وناظر ، حتى كان أقرانه وشيوخه يعترفون له بالحفظ المتقن ، والتفسير الرائق ، والتفنن في الفقه والأصول ، والتفسير والحديث .

## • إقامته بدمشق في المدرسة النجيبية:

عندما قدم ابن كثير دمشق ، مع الأسرة ، أقام بالمدرسة النجيبية التي وقفها جمال الدين آقوش النجيبي ، فقد قال في ترجمة الشيخ محيى الدين عبد الله بن صفي الدين إبراهيم بن مرزوق من تاريخه ( ٢٤٤ : ١٣ ) :

« داره هذه التي جعلت مدرسة للشافعية ، وقفها الأمير جمال الدين آقوش النجيبي التي يقال لها : النجيبية ــ تقبل الله منه ــ وبها إقامتنا جعلها الله داراً تعقبها دار القرار في الفوز العظيم » .

#### شيوخه

#### ١ \_ شيخه في القرآن: ابن غيلان:

هو أبو عبد الله بن محمد بن حسين بن غيلان البعلبكي الحنبلي إمام مسجد السلالين ، قال فيه ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٥٠ ) :

« سمع الحديث وأسمعه ، وكان يقرى القرآن طرفي النهار ، وعليه ختمت القرآن في سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، وكان من الصالحين الكبار ، والعباد الأخيار » .

وقد توفي سنة ( ٧٣٠ ) ه .

#### ٢ ـ اللباد، شيخه في القراءات:

ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١١٤ ) ، في وفيات سنة ( ٧٢٤ ) ه ، فقال :

« هو الشيخ: محمد بن جعفر بن فرعوش ، ويقال له اللباد ، ويعرف بالمؤلة ، كان يقرى الناس بالجامع نحواً من أربعين سنة ، وقد قرأت عليه شيئاً من الدنيا لا يقتني شيئاً ، الصغار عقد الراء والحروف المتقنة كالراء ونحوها ، وكان متقللاً من الدنيا لا يقتني شيئاً ، وليس له بيت ولا خزانة ، إنما كان يأكل في السوق وينام في الجامع ، توفي في مستهل صفر ، وقد جاوز السبعين ، ودفن في باب الفراديس \_ رحمه الله \_ » .

#### ٣ ــ الزربندي شيخه في النحو:

هو ضياء الدين عبد الله الزربندي النحوي ، ذكره ابن كثير في وفيات سنة ... ( ٧٢٣ ) ه في تاريخه ( ١٠٧ : ١٤ ) ، فقال : « وكنت ممن اشتغل عليه في النحو » .

#### ٤ \_ الشيخ الحاضري:

أشاد ابن كثير في تاريخه ( ٣٩ : ١٤ ) في أثناء ترجمة الصدر علاء الدين الحراني الحاسب أنه كان فاضلاً بارعاً في صناعة الحساب ، انتفع به جماعة .... ، وقد أخذتُ الحساب عن الحاضري ، عن علاء الدين الطيوري ، عنه .

# الصاحب عز الدين أبو يعلى حمزة بن مؤيد الدين أبى المعالي أسعد التميمي الدمشقى ابن القلانسي:

ذكره ابن كثير في وفيات سنة ( ٧٢٩ ) ه ، وذكر أنه سمع عليه ، قال في تاريخه ( ١٤٧ : ١٤٧ ) :

#### « الصاحب عز الدين أبو يعلي :

حمزة بن مؤيد الدين أبي المعالى أسعد بن عز الدين أبي غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبي المعالى بن أسعد بن العميد أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمى الدمشقي ابن القلانسي ، أحد رؤساء دمشق الكبار ، ولد سنة تسع وأربعين وستائة ، وسمع الحديث من جماعة ، ورواه وسمعنا عليه ، وله رياسة باذخة وأصالة كثيرة وأملاك هائلة كافية لما يحتاج إليه من أمور الدنيا ، ولم يزل معه صناعة للوظائف إلى أن ألزم بوكالة بيت السلطان ثم بالوزارة في سنة عشرة كما تقدم ثم عزل ، وقد صودر في بعض الأحيان ، وكانت له مكارم على الخواص والكبار ، وله إحسان إلى الفقراء والمحتاجين ، ولم يزل معظما وجيها عند الدولة من النواب والملوك والأمراء وغيرهم إلى أن توفى ببستانه ليلة السبت سادس الحجة ، وصلى عليه من الغد ، ودفن بتربته بسفح قاسيون ، ولسه في الصالحية رباط حسن بمأذنة ، وفيه دار حديث وبر وصدقة رحمه الله ».

### ٦ - حمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن القلانسي (١) :

هو أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن على بن محمد ، الصدر الكبير ، الرئيس ، الإمام العالم ، جمال الدين ، أبو العباس ، التميمى ، الدمشقى ، ابن القلانسي .

مولده سنة تسع بتقديم التاء وستين وستائة ، وحفظ التنبيه ، ثم المحرر ، واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزارى ، وقرأ النحو على شرف الدين الفزارى ، والأدب على الرشيد الفارق ، وولى قضاء العسكر ، ووكالة بيت المال ، وتدريس الأمينية والظاهرية والعصرونية .

<sup>ِ (</sup>١) وله ذكر في « مرآة الجنان » (٤ : ٣٨٣) ، و « الدرر الكامنة » (١ : ٣٠) ، و « شذرات الذهب » (٦ : ٩٥) ، ـ و « الدارس » (١ : ١٩٧) .

قال ابن كثير (فى تاريخه ١٤: ١٥٦): «تقدم بطلب العلم والرئاسة ، وباشر جهات كبار ، ودرس فى أماكن ، وتفرد فى وقته بالرئاسة فى البيت والمناصب الدينية والدنيوية ، وكان فيه تواضع ، وحسن سمت ، وتؤدد ، وإحسان ، وبر بأهل العلم والصلحاء ، وهو ممن أذن لى فى الفتيا ، وكتب إنشاء ذلك وأنا حاضر على البديهة ، فأجاد وأفاد وأحسن التعبير ، وعظم فى عينى » وسمع الحديث من جماعة ، وحرج له فخر الدين وأفاد وأحسن التعبير ، وعظم فى عينى » وسمع الحديث من جماعة ، وخرج له فخر الدين البعلبكى مشيخة سمعناها عليه . توفى فى ذى القعدة سنة إحدى وثلاثي وسبعمائة ، ودفن بتربتهم بالسفح » .

# ٧ ــ الشيخ عمر بن أبي بكر بن اليثمي البسطى:

ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٩٨ ـــ ١٩٩ ) ، في وفيات سنة ( ٧٤٢ ) ه ، فقال :

« وتوفي الشيخ عمر بن أبي بكر بن اليثمى البسطى يوم الأربعاء التاسع والعشرين ، وكان رجلا صالحا كثير التلاوة والصلاة والصدقة ، وحضور مجالس الذكر والحديث ، له همة وصولة على الفقراء المتشبهين بالصالحين وليسوا منهم ، سمع الحديث من الشيخ فخر الدين ابن البخارى وغيره ، وقرأت عليه عن ابن البخارى مختصر المشيخة ، ولازم مجالس الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمه الله ، وانتفع به ، ودفن بمقابر باب الصغير » .

# ٨ ـ نجم الدين العسقلاني:

ذكره ابن كثير أثناء ترجمة الوزير العالم محمد بن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسي ( ١٤ : ١٤٩ ) في وفيات سنة ( ٧٣ ) ه ، فقال عنه : « قدم علينا إلى دمشق في جمادى الأولى سنة أربع وعشرين ، وهو بعزم الحج ، سمعت بقراءته صحيح مسلم في تسعة مجالس على الشيخ نجم الدين بن العسقلاني قراءةً صحيحة » .

# **٩ \_ شمس الدين المقدسي (١) :** المنظمة المنظمة

هو عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي ، النابلسي ،

<sup>(</sup>١) ترجمة ابن رجب في ذيل الطبقات (٢ : ٤٢٨) .

الفقيه الزاهد القدوة ، شمس الدين ، أبو محمد بن العفيف ، ابن الشيخ تقى الدين ، ولد سنة تسع وأربعين وستائة .

وحضر على خطيب مردا ، وسمع من عم أبيه جمال الدين عبد الرحمن بن عبد المنعم . وأجاز له سبط بن السلفى . وتفقه وأفتى ، وأمَّ بمسجد الحنابلة بنابلس نحواً من سبعين سنة .

وكان كثير العبادة ، حسن الشكل والصوت ، عليه البهاء والوقار ، حدث ، وسمع منه طائفة .

توفى يوم الخميس ثانى عشرين ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وسبعمائة بنابلس، ودفن بها، وتأسف الناس عليه، رحمه الله تعالى .

وذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٧٩ ) ، وقال :

« قرأتُ عليه عام ثلاث وثلاثين وسبع مائة ... مرجعنا من القدس ... كثيراً من الأجزاء والفوائد ، وهو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف أحد مفتية الحنابلة وغيرهم ، والمشهورين بالخير والصلاح » .

## ١٠ ـ شمس الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بركات:

« من ذرية عبادة بن الصامت ، ولد سنة ( ٦٦٩ ) ، وتوفي سنة ( ٧٥٦ ) ، وتوفي سنة ( ٧٥٦ ) ، وخرج له البرزالي مشيخة ، وذكر له أكثر من مائة وخمسين شيخاً ، وسمع منه المزي ، والذهبي ، والسبكي ، وابن جماعة ، وابن رافع ، وابن كثير ، وغيرهم ، وكان رجلاً محباً للحديث وأهله ، وحدث مع أبيه وعمره عشرون سنة » ذكره في شذرات الذهب ( ٢ : ١٨١ ) .

# ١١ \_ أبو الربيع سليمان بن الخطيب الشافعي:

ذكره ابن كثير في تاريخه ، وقال : « ولي قضاء الشام مدة مع مشيخة الشيوخ نحواً من سنة ، ثم عزل وبقي على مشيخة الشيوخ نحواً من سنة مع تدريس الأتابكية ، ثم تحول إلى مصر ، وتولىٰ بها التدريس ، وقضاء العسكر .

وقد خرج له البرزالي مشيخةً سمعناها عليه وهو بدمشق عن اثنين وعشرين شيخاً ، توفي وقد قارب السبعين » .

# ١٢ - نجم الدين موسى بن على بن محمد الجيلي الدمشقى:

ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ٧٩ ) ، أثناء وفيات سنة ( ٧١٦ ) ، وقال :

« الكاتب الفاضل المعروف بابن البصيص: شيخ صناعة الكتابة في زمانه لا سيما في المزوج والمثلث، وقد أقام يكتب الناس خمسين سنة، وأنا ممن كتب عليه أثابه الله، وكان شيخا حسنا بهي المنظر يشعر جيداً، توفي يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة ودفن بمقابر الباب الصغير وله خمس وستون سنة ».

# ١٣ - ركن الدين البجلي ، زكريا بن يوسف بن سليمان بن حماد البجلي الشافعي :

ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٠٣ : ١٤ ) ، أثناء وفيات سنة ( ٧٢٢ ) ، وقال :

« شيخنا العلامة الزاهد ركن الدين \_ بقية السلف \_ نائب الخطابة ، ومدرس الطيبية والأسدية ، وله حلقة للاشتغال بالجامع ، يحضر بها عنده الطلبة ، كان يشتغل في الفرائض وغيرها ، مواظباً على ذلك ، توفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى عن سبعين سنة ، ودفن قريباً من شيخه تاج الدين الفزاري \_ رحمهما الله » .

# 1٤ \_ عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الحافظ الكبير، شرف الدين أبو محمد، وأبو أحمد الدمياطي (١٠):

وقد ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ٤٠ ) ، فقال :

« شيخنا العلامة برهان الدين الحافظ الكبير الدمياطي :

وهو الشيخ الإمام العالم الحافظ شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن

ترجمه السبكي في طبقاته ( ٦ : ١٣٣ ) ، وله ترجمة في فوات الوفيات ( ٢ : ١٧ ) ، ومرآة الجنان ( ٤ : ٢٤ ) ، وغيرها . ( ٢٤ ) ، والنجوم الزاهرة ( ٨ : ٢١٨ ) ، وشذرات الذهب ( ٦ : ١٢ ) ، وغيرها .

خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطى ، حامل لواء هذا الفن — أعنى صناعة الحديث وعلم اللغة — في زمانه مع كبر السن والقدر ، وعلو الإسناد وكثرة الرواية ، وجودة الدراية ، وحسن التأليف وانتشار التصانيف ، وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق ، ومولده في آخر سنة ثلاث عشرة وستائة ، وقد كان أول سماعه في سنة ثنتين وثلاثين بالإسكندرية ، سمع الكثير على المشايخ ورحل وطاف وحصل وجمع فأوعى ، ولكن مامنع ولا بخل ، بل بذل وصنف ونشر العلم ، وولى المناصب بالديار المصرية ، وانتفع الناس به كثيراً ، وجمع معجماً لمشايخه الذين لقيهم بالشام والحجاز والجزيرة والعراق وديار مصر يزيدون على ألف وثلثائة شيخ ، وهو مجلدان ، وله الأربعون المتباينة الإسناد وغيرها ، وله كتاب في الصلاة الوسطى مفيد جداً ، ومصنف في صيام ستة أيام من شوال أفاد فيه وأجاد ، وجمع مالم يسبق إليه ، وله كتاب الذكر والتسبيح عقيب الصلوات ، وكتاب التسلى وأجاد ، وجمع مالم يسبق إليه ، وله كتاب الذكر والتسبيح عقيب الصلوات ، وكتاب التسلى في الاغتباط بثواب من يقدم في الإفراط ، وغير ذلك من الفوائد الحسان ، ولم يزل في إسماع الحديث إلى أن أدركته وفاته وهو صائم في مجلس الإملاء غشى عليه فحمل إلى منزله فمات من ساعته يوم الأحد عاشر ذى القعدة بالقاهرة ، ودفن من الغد بمقابر باب النصر وكانت جنازته حافلة جداً رحمه الله تعالى ».

10 \_ الشيخ الرئيس بدر الدين محمد بن رئيس الأطباء أبي إسحق: إبراهيم بن محمد ابن طرحان الأنصاري (السويدى):

جاء في ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص ( ٥٧ ـــ ٥٨ ) في أثناء ترجمة ابن كثير : « سمع ابن السويدي » .

وابن السويدي هذا ترجمه ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ٦٣ ـــ ٦٤ ) أثناء وفيات سنة ( ٧١١ ) وقال عنه : « من سلالة سعد بن معاذ السويدي ، من سويداء حوران ، سمع الحديث وبرع في الطب ، وتوفي في ربيع الأول ببستانه بقرب الشبلية ، ودفن في تربة له في قبة فيها عن ستين سنة » .

# ١٦ \_ أبو بكر بن محمد بن الرضي الصالحي القطان:

وقد ورد ذكره في شذرات الذهب (٦: ١١٦ ـــ ١١٧)، ونقل قول الذهبي عنه:

« نعم الشيخ ، كان له إجازة السبط ، وجماعة ، توفي سنة ( ٧١٨ ) ه عن تسع وثمانين سنة » .

#### ١٧ ــ الشيخ عفيف الدين محمد بن عمر بن عمان بن عمر الصقلي، ثم الدمشقى:

ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١١٩ ) ، في أثناء حوادث سنة ( ٧٢٥ ) ، وقال :

« إمام مسجد الرأس ، آخر من حدث عن ابن الصلاح ببعض سنن البيهقي ، سمعنا عليه شيئًا منها ، توفي في صفر » .

#### ١٨ \_ عيسى بن المطعم:

هو عيسيٰ بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد المسند ، شرف الدين ، أبو محمد السمسار في العقار ، ومطعم الأشجار .

« كان هذا الرجل عامياً بطيء الفهم ، بيد أنه سمع معظم الصحيح ، واشتهر ذكره ، وكان متواضعاً حسن الخلق ، روى شيئاً كثيراً » .

وقد توفي عام ( ٧١٩ ) ه على ماأورده الذهبي في معجمه ، ( لوحة : ١٠٩ ) .

وقد سمع منه ابن كثير معظم الصحيح ، فهو مبلغ ماسمعه وحفظه ، ورب مبلّغ أوعنى من سامع .

#### ١٩ \_ بهاء الدين ابن عساكر ( ٦٢٩ هـ ٧٢٣ ه):

ذكره ابن كثير في تاريخه (١٤ : ١٠٨٠)، أثناء وفيات ( ٧٢٣) هـ، فقال :

« شيخنا الجليل المعمر الرحلة بهاء الدين : ﴿ أَنَّ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

بهاء الدين أبو القاسم ابن الشيخ بدر الدين أبى غالب المظفر بن نجم الدين بن أبى الثناء محمود ابن الإمام تاج الأمناء أبى الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين بن عساكر الدمشقي الطبيب المعمر ، ولد سنة تسع وعشرين وستائة ، سمع حضوراً وسماعا على الكثير من المشايخ ، وقد خرج له الحافظ علم الدين

البرزالي مشيخة سمعناها عليه في سنة وفاته ، وكذلك خرج له الحافظ صلاح الدين العلائي عوالى من حديثه ، وكتب له المحدث المفيد ناصر الدين بن طغر بك مشيخة في سبع مجلدات تشتمل على خمسمائة وسبعين شيخا ، سماعا وإجازة ، وقرئت عليه فسمعها الحفاظ وغيرهم . قال البرزالى : وقد قرأت عليه ثلاثا وعشرين مجلداً بحذف المكررات . ومن الأجزاء خمسمائة وخمسين جزءًا بالمكررات . قال : وكان قد اشتغل بالطب ، وكان يعالج الناس بغير أجرة ، وكان يحفظ كثيراً من الأحاديث والحكايات والأشعار ، وله نظم ، وخدم من عدة جهات الكتابة ، ثم ترك ذلك ولزم بيته وإسماع الحديث ، وتفرد في آخر عمره في أشياء كثيرة ، وكان سهلا في التسميع ، ووقف آخر عمره داره دار حديث ، وحص الحافظ البرزالي والمزى بشيء من بره ، وكانت وفاته يوم الإثنين وقت الظهر خامس وعشرين شعبان ، ودفن بقاسيون رحمه الله » .

## ٢٠ \_ عفيف الدين الآمدي:

ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٢٠ ) ، أثناء وفيات ( ٧٢٥ ) ه ، وقال : « شيخنا عفيف الدين الآمدي :

عفيف الدين إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدى ثم الدمشقي الحنفي ، شيخ دار الحديث الظاهرية ، ولد فى حدود الأربعين وستائة ، وسمع الحديث على جماعة كثيرين ، منهم يوسف بن خليل ومجد الدين ابن تيمية ، وكان شيخنا حسنا بهى المنظر سهل الإسماع يحب الرواية ولديه فضيلة ، توفى ليلة الإثنين ثانى عشرين رمضان ، ودفن بقاسيون ، وهو والد فخر الدين ناظر الجيوش والجامع » .

### ٢١ ـ شمس الدين محمود بن عبد الرحن الأصبهاني ( ٦٧٤ هـ ٧٤٩ ه) :

أفاد منه ابن كثير في الأصول ؛ فقد كان بارعاً في العقليات ، صحيح الاعتقاد ، محبًا لأهل الصلاح ، ذكره ابن العماد في الشذرات ( ٦ : ١٦٥ ) .

#### ٢٢ ـ شمس الدين الشيرازي:

ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٠٩ ) أثناء وفيات ( ٧٢٣ ) ه ، وقال : . « شيخنا الأصيل : شمس الدين ، أبو نصر بن محمد بن عماد الدين أبو الفضل محمد بن شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن بندار بن مميل الشيرازي ، مولده في شوال سنة تسع وعشرين وست مئة ، وسمع الكثير وأسمع ، وأفاد في علية شيخنا المزي تغمده الله برحمته ، قرأ عليه عدة أجزاء بنفسه ــ أثابه الله ــ .

وكان شيخاً حسناً خيراً متواضعاً مباركاً ، يذهب الربعات والمصاحف ، له في ذلك يد طولي ، ولم يتدنس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهادات ، إلى أن توفي في يوم عرفة ببستانه من المزة ، وصلّي عليه بجامعها ، ودفن بتربتها رحمه الله » .

# ٢٣ \_ علم الدين محمد القاسم بن محمد البرزالي مؤرخ الشام (١):

وقد ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٨٥ ـــ ١٨٦ ) ، أثناء وفيات ( ٧٣٩) ه ، فقال :

#### « الشيخ الإمام الحافظ ابن البرزالي : :

علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن البرزالي مؤرخ الشام الشافعي ، ولد سنة وفاة الشيخ ابن أبي شامة سنة خمس وستين وستائة ، وقد كتب تاريخاً ذيل به على الشيخ شهاب الدين ، من حين وفاته ومولد البرزالي إلى أن توفى فى هذه السنة ، وهو محرم ، فغسل وكفن ولم يستر رأسه ، وحمله الناس على نعشه وهم يبكون حوله ، وكان يوماً مشهودا ، وسمع الكثير أزيد من ألف شيخ ، وخرج له المحدث شمس الدين ابن سعد مشيخة لم يكملها ، وقرأ شيئاً كثيراً ، وكان له خط حسن ، وخلق حسن ، وهو مشكور عند القضاة ومشايخه أهل العلم ، سمعت العلامة ابن تيمية يقول : نقل البرزالي نقر فى حجر . وكان أصحابه من كل الطوائف يحبونه ويكرمونه ، وكان له أولاد ماتوا قبله ، وكتبت ابنته فاطمة البخارى في ثلاثة عشر مجلدا فقابله لها ، وكان يقرأ فيه على الحافظ المزى تحت

<sup>(</sup>۱) ترجم له السبكي في الطبقات ، وله ترجمة في فوات الوفيات (۲ : ۱۳) ، وتذكرة الحفاظ (٤ : ١٥٠١) ، وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص ١٨ ، وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ، ص (٣٥٣) ، والدارس (١ : ١١٢) ، والدرر الكامنة (٣ : ٢٣٧) ، والنجوم الزاهرة (٩ : ٣١٩) ، ومرآة الجنان (٤ : ٣٣) ، وشذرات الذهب (٣ : ١٢٢) ، والبدر الطالع (٢ : ٥٠) .

القبة ، حتى صارت نسختها أصلا معتمدا يكتب منها الناس ، وكان شيخ حديث بالنورية وفيها وقف كتبه بدار الحديث السنية ، وبدار الحديث القوصية وفي الجامع وغيره وعلى كراسي الحديث ، وكان متواضعا محببا إلى الناس ، متوددا إليهم ، توفى عن أربع وسبعين سنة رحمه الله » .

## ٧٤ ــ أبو زكريا الشيباني :

ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٥ ) ، أثناء وفيات ( ٧٢٤ ) ه ، وقال : « شيخنا القاضي أبو زكريا :

محيى الدين أبو زكريا يحيى بن الفاضل جمال الدين إسحاق بن حليل بن فارس الشيبانى الشافعي اشتغل على النواوى ولازم ابن المقدسي ، وولى الحكم بزرع وغيرها ، ثم قام بدمشق يشتغل في الجامع ، ودرس في الصارمية وأعاد في مدارس عدة إلى أن توفي في سلخ ربيع الآخر ودفن بقاسيون وقد قارب الثانين رحمه الله ، وسمع كثيراً ، وحرج له الذهبي شيئا ، وسمعنا عليه الدارقطني وغيره » .

# (¹) عنيخ الإسلام ابن الزملكاني

محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان بن سلطان بن أحمد بن خليل بن عبد الله بن عمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن المنذر بن حالد بن أجمد بن عبد الله بن عبد الله بن خرشة الصحابي الأنصاري السماكي \_ نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خرشة الأنصاري رضى الله عنه \_ الشيخ الإمام ، العلامة قاضي القضاة كال الدين أبو المعالى المعروف بابن الزملكاني .

ولد في شوال سنة سبع \_ وقيل : ست \_ وستين وستائة ، وسمع من جماعة وطلب

<sup>(</sup>۱) ترجمه ابن كثير في تاريخه (۱۶: ۱۳۱ ــ ۱۳۲) ، كما أن له ترجمة في طبقات الشافعية (۹: ۱۹۰ ــ ۲۳) ، وفوات الوفيات (۲: ۲۰۰) ، ومرآة الجنان (۲: ۲۷۷) ، والدرر الكامنة (٤: ۷۶) ، والنجوم الزاهرة (۹: ۲۷۰) ، وشذرات الذهب (۲: ۷۸) .

الحديث بنفسه ، وكتب الطباق بخطه ، وقرأ الفقه على الشيخ تاج الدين الفزارى ، وقرأ الأصول على بهاء الدين بن الزكى والصفى الهندي ، والنحو على بدر الدين بن مالك ، وجود الكتابة على نجم الدين بن البصيص ، وكتب الإنشاء مدة ، وولى نظر الجزانة مدة ، ووكالة بيت المال ، ونظر المارستان ، ودرس بالعادلية الصغرى وتربة أم الصالح ، ثم بالشامية البرانية والظاهرية الجوانية والعذراوية والرواحية والمسرورية ، وجلس بالجامع للإشغال وله تسع عشرة سنة . أرخ ذلك شيخه الشيخ تاج الدين ، ثم ولى قضاء حلب سنة أربع وعشرين بغير رضاه ، ودرس بها بالسلطانية والسيفية والعصرونية والأسدية ، ثم طلب إلى مصر ليشافهه السلطان له بقضاء الشام ، فركب البريد فمات قبل وصوله إلى مصر .

ومن مصنفاته: الرد على ابن تيمية في مسألة الزيارة سماه « العمل المقبول في زيارة الرسول » و « الرد في مسألة الطلاق » . قال ابن كثير : في مجلد . قال : وعلق قطعة كبيرة من شرح المنهاج للنووي .

وله كتاب فى تفضيل الملك على البشر . وقال الكمال الأدنوى : وله كتاب سماه عجالة الراكب ، وكتاب فى أصول الفقه . وشرع فى شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي وأخذ فى ترتيب الأم ولم يتمه .

قال الذهبى فى المعجم المختص: « شيخنا عالم العصر طلب بنفسه وقتا وقرأ على الشيوخ ، ونظر فى الرجال والعلل شيئا ، وكان عذب القراءة سريعا ، وكان من بقايا المجتهدين ، ومن أذكياء أهل زمانه ، ودرس وأفتى وصنف ، وتخرج به الأصحاب » .

وقال ابن كثير: « انتهت إليه رئاسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة ، برع وساد أقرانه وحاز قصب السبق عليهم بذهنه الوقاد ، وتحصيله الذى أسهره ومنعه الرقاد ، وعبارته التي هي أشهى من السهاد ، وخطه الذى أنضر من أزاهير المهاد » إلى أن قال : « أما دروسه في المحافل فلم أسمع أحدا من الناس يدرس أحسن منه ، ولا أحلى من عبارته ، وحسن تقريره ، وجودة احترازاته ، وصحة ذهنه ، وقوة قريحته ، وحسن نظمه . توفى في رمضان سنة سبع ــ بتقديم السين ــ وعشرين وسبعمائة ببلبيس ، وحمل إلى القاهرة ودفن جوار قبة الشافعي رضى الله عنه .

وترجمة الشيخ كال الدين طويلة مشهورة ، وقد ذكر له الإمام تاج الدين عبد الباقى اليماني في ذيله على وفيات الأعيان ترجمة بليغة » .

## ۲۶ <u>ابن</u> قاضی شهبة (۱<sup>)</sup> :

عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن ذؤيب ، الأسدي ، الشيخ الإمام ، العالم العامل ، كال الدين أبو محمد بن القاضى العالم شرف الدين بن القاضى العالم كال الدين بن القاضى العالم جمال الدين ، المعروف بابن قاضى شهبة .

وقد ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٢٦ ـــ ١٢٧ ) أثناء وفيات ( ٧٢٦ ) ه، وقال :

« ولد بحوران في سنة ثلاث وخمسين وستائة ، وقدم دمشق واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزارى ، ولازمه وانتفع به ، وأعاد بحلقته ، وتخرج به ، وكذلك لازم أخاه الشيخ شرف الدين ، وأخذ عنه النحو واللغة ، وكان بارعا في الفقه والنحو ، له حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة ، وكان يعتكف جميع شهر رمضان ، ولم يتزوج قط ، وكان حسن الهيئة والشيبة ، حسن العيش والملبس متقللا من الدنيا ، له معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير بالجامع ، ولم يدرس قط ولا أفتى ، مع أنه كان ممن يصلح أن يأذن في الإفتاء ، ولكنه كان يتورع عن ذلك ، وقد سمع الكثير : سمع المسند للإمام أحمد وغير ذلك ، توفى بالمدرسة المجاهدية \_ وبها كانت إقامته \_ ليلة الثلاثاء حادى عشرين ذى الحجة ، وصلى عليه بعد صلاة الظهر ، ودفن بمقابر باب الصغير » .

## ۲۷ \_ برهان الدين الفزاري (۲):

وقد ذكره ابن كثير في تاريخه ( ١٤ : ١٤٦ ) ، أثناء وفيات ( ٧٢٩ ) ، ، فقال :

<sup>(</sup>۱) وله ترجمة في طبقات السبكي (۱۰: ۱۲۵) ، والدرر الكامنة (۲: ۳۱۱) ، وتاريخ ابن الوردي (۲: ۲۸۰) . (۲) ترجمه السبكي في الطبقات (۹: ۳۱۲ ــ ۳۱۳) ، وله ترجمة في مرآة الجنان (٤: ۲۷۹) ، والدرر الكامنة (١: ٣٤) ، وتاريخ ابن الوردي (۲: ۲۹۰) ، والدارس (۱: ۲۰۸) ، وشذرات الذهب (٦: ۸۸) وطبقات ابن قاضي شهبة (۲: ۳۳) .

#### « شيخنا برهان الدين الفزاري

هو الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المذهب وعلمه ومفيد أهله ، شيخ الإسلام مفتى الفرق بقية السلف برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ العلامة تاج الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام المقرى المفتى برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سباع ابن ضياء الفزاري المصري الشافعي ، ولد في ربيع الأول سنة ستين وستائة ، وسمع الحديث واشتغل على أبيه وأعاد في حلقته وبرع وساد أقرانه ، وسائر أهل زمانه من أهل مذهبه في دراية المذهب ونقله وتحريره ، ثم كان في منصب أبيه في التدريس بالبادرائية ، وأشغل الطلبة بالجامع الأموى فانتفع به المسلمون ، وقد عرضت عليه المناصب الكبار فأباها ، فمن ذلك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف الدين مدة ثم تركها وعاد إلى البادرائية ، وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن صصرى وألح نائب الشام عليه بنفسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل ، وصمم وامتنع أشد الامتناع ، وكان مقبلا على شأنه عارفاً بزمانه مستغرقا أوقاته في الاشتغال والعبادة ليلا ونهارا، كثير المطالعة وإسماع الحديث، وقد سمعنا عليه صحيح مسلم وغيره ، وكان يدرس بالمدرسة المذكورة ، وله تعليق كثير على التنبيه ، فيه من الفوائد ماليس يوجد في غيره ، وله تعليق على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ، وله مصنفات في غير ذلك كبار . وبالجملة فلم أر شافعيا من مشايخنا مثله ، وكان حسن الشكل عليه البهاء والجلالة والوقار ، حسن الأحلاق ، فيه حدة ثم يعود قريبا ، وكرمه زائد وإحسانه إلى الطلبة كثير، وكان لا يقتني شيئا ويصرف مرتبه وجامكية مدرسته في مصالحه ، وقد درس بالبادرائية من سنة سبعين وستائة إلى عامه هذا ، توفى بكرة يوم الجمعة سابع جمادي الأولى بالمدرسة المذكورة ، وصلى عليه عقب الجمعة بالجامع وحملت جنازته على الرءوس وأطراف الأنامل ، وكانت حافلة ، ودفن عند أبيه وعمه وذويه بباب الصغير رحمه الله تعالى » .

# ورثاه الشيخ زين الدين ابن الوردي بأبيات منها :

قد كان أعظمهم زهدا وأرفعهم مجدا وأسهرهم في العلم أجفانا ما أودع الله من فضل لوالده إلا ونحن نراه في ابنه الآنا إني لأصغر نفسي لازما أدبي من أن أقيم على البرهان برهانا

#### ۲۸ ــ الحجار ابن الشحنة:(١)

ذكره ابن كثير في تاريخه (١٤ : ١٥٠) ، أثناء وفيات (٧٣٠) ه فقال :

« الشيخ الكبير المسند المعمر الرحلة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي طالب ابن نعمة بن حسن بن على بن بيان الدير مقرني ثم الصالحي الحنجار المعروف بابن الشحنة ، سمع البخاري على الزبيدي سنة ثلاثين وستائة بقاسيون ، وإنما ظهر سماعه سنة ست وسبعمائة ففرح بذلك المحدثون وأكثروا السماع عليه ، فقرئ البخاري عليه نحواً من ستين مرة وغيره ، وسمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام الشتويات نجواً من خمسمائة جزءًا بالإجازات والسماع ، وسماعه من الزبيدي وابن اللتي ، وله إجازة من بغداد فيها مائة وثمانية وثلاثون شيخا من العوالي المسندين ، وقد مكث مدة مقدم الحجارين نحواً من خمس وعشرين سنة ، ثم كان يخيط في آخر عمره ، واستقرت عليه جامكيته لما اشتغل بإسماع الحديث ، وقد سمع عليه السلطان الملك الناصر ، وخلع عليه وألبسه الخلعة بيده ، وسمع عليه من أهل الديار المصرية والشامية أمم لايحصون كثرة ، وانتفع الناس بذلك ، وكان شيخا حسنا ، بهي المنظر ، سليم الصدر ، وممتعا بحواسه وقواه ، فإنه عاش مائة سنة محققاً ، وزاد عليها ، لأنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة ثلاثين وستائة وأسمعه هو في سنة ثلاثين وسبعمائة في تاسع صفر بجامع دمشق ، وسمعنا عليه يومئذ ولله الحمد ، ويقال إنه أدرك موت المعظم عيسي بن العادل لما توفي ، والناس يسمعهم يقولون مات المعظم ، وقد كانت وفاة المعظم في سنة أربع وعشرين وستائة ، وتوفي الحجار يوم الإثنين خامس عشرين صفر من هذه السنة ، وصلى عليه بالمظفري يوم الثلاثاء ودفن بتربة له عند زاوية الدومي ، بجوار جامع الأفرم . وكانت جنازته حافلة رحمه الله » .

## ۲۹ ـــ الذهبي :(۲)

محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز ، الإِمام العلامة الحافظ مؤرخ الإِسلام التركاني

<sup>(</sup>١) ترجمه ابن حجر في الدرر الكامنة (١ : ١٥٢) ، وابن العماد في الشذرات (٦ : ٩٣) .

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات (٢: ١٨٣) ، ونكت الهميان (٢٤١) ، طبقات السبكي (٩: ١٠٢) ، الدرر الكامنة (٣: ٣٣٦) ، وذيل تذكرة الحفاظ (ص: ٣٤) ، والوافي بالوفيات (٢: ١٦٣) ، وغاية النهاية (٢: ١١٠) ، والدارس (١: ٣٨) ، والبداية (١٤: ١٠٥) ، والنجوم الزاهرة (١٠: ١٨٠) ، والبدر الطالع (٢: ١١٠) ، وطبقات ابن قاضي شهبة (٣: ٧٠) ، وكنوز الأجداد (٣٧٠) ، ومعجم المؤلفين (٨: ٢٨٩) .

الفارقي الدمشقي ، المعروف بالذهبي (٧٤٨ ـ ٧٤٨) .

طلب العلم وله ثمان عشرة سنة ، وسمع ببلاد كثيرة من خلائف يزيدون على ألف ومائتين ، وأخذ الفقه عن مشايخه : ابن الزملكاني ، وبرهان الدين الفزاري ، وكال الدين ابن قاضي شهبة ، وغيرهم . وقرأ القراءات وأتقنها ، وشارك في بقية العلوم ، وأقبل على صناعة الحديث فأتقنها ، وحفظ التواريخ ، ودرس الرجال ، حتى بذّ أقرانه ، وتفوق على معاصريه ، قال السبكى :

« اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ وبينهم عموم وخصوص ، المزى ، والبرزالى والدهبى ، والشيخ الوالد لا خامس لهم فى عصرهم ، فأما أستاذنا فبصر لا نظير له ... إمام الوجود حفظا ، وذهب العصر معنى ولفظا وشيخ الجرح والتعديل ، ورجل الرجال فى كل سبيل ، كأنما جمعت الأمة فى صعيد واحد ، فنظرها ، ثم أخذ يخبر عنها من حضرها ... » .

وقد صنف التصانيف الكثيرة المشهورة مع الدين المتين ، والورع والزهد ، وحمل راية أهل السنة والجماعة ، وإمام أهل عصره .

تتلمذ ابن كثير على شيخه الذهبي ، واستقى من علومه ، ونهل من موارده ، في التفسير ، والحديث ، منها مأأورده في سورة الصف بعد أن أورد حديثاً من مسند الإمام أحمد :

ولكن أخبرني الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان رحمه الله الذهبي أخبرنا القاضي تقي الدين بن سليمان بن الشيخ أبي عمرو أخبرنا أبو المنجا بن اللتي فذكره بإسناده وتسلسل لي من طريقة وقرأها عليَّ بكمالها ولله الحمد والمنة » .

كا ينقل عنه في تفسير الآية (٥٦) من سورة الأحزاب ، في الحديث المروي عن كادح بن رحمة ، عن نهشل ، عن ابن عباس ، قال ابن كثير فيه : قال شيخنا الذهبي : أحسبه موضوعاً .

\_ ابن كثير ينقل رأي شيخه الذهبي في قتلة عثمان :

بعد أن استعرض ابن كثير هذا الموضوع الجلل في تاريخه (٧ : ١٩٧ ـــ ١٩٩) ، قال : « وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبى فى آخر ترجمة عثمان وفضائله \_ بعد حكايته هذا الكلام: الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله ورحمته ، والذين خذلوه خذلوا وتنغص عيشهم ، وكان الملك بعده فى نائبه معاوية وبنيه ، ثم فى وزيره مروان وثمانية من ذريته ، استطالوا حياته وملوه مع فضله وسوابقه ، فتملك عليهم من هو من بنى عمه بضعا وثمانين سنة ، فالحكم لله العلى الكبير . وهذا لفظه بحروفه » .

#### ـ ويأخذ عليه اغتراره بصاحب العقد الفريد:

فقد قال بعد استعراضه قضية خالد القسري وما أشيع عنه من أنه حضر بئراً بمكة ادعىٰ فضلها على زمزم ، وأن له رواية في تفضيل الخليفة على الرسول ... قال في البداية (٢٠ : ٢١) :

« والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه ، فإنه كان قائما في إطفاء الضلال والبدع كا قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد ، وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لاتصح ، لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل البيت ، وربما لايفهم أحد من كلامه مافيه من التشيع ، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بالحفظ أغيره » .

#### ۳۰ ـ ابن تيمية:

هو شيخ الإِسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي . ( ٢٦١ ـــ ٧٢٨ ) .

ولد من أسرة عرفت بالعلم والفضل ، وكان جده أبو البركات مجد الدين من أئمة المذهب الحنبلي وكبار علمائه ، وكان والده : شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية عالمًا محدثاً ، وفقيهاً حنبلياً ، وصاحب تدريس وإفتاء يعتمد على ذاكرته وحفظه ، وكانت دروسه تمتاز بالارتجال والتكلم عن ظهر قلب .

وعرف ابن تيمية شيخ ابن كثير بقوة الذاكرة وكثرة الحفظ، وقد أدهش العلماء وأساتذته بذاكرته القوية، وسرعة حفظه

وكان عالماً مجدداً ذا مذهب ، وقد أعجب ابن كثير به وسار على دربه ، حتى امتحن بسبب ذلك وأوذي ولقي من التعذيب مثلما لقى أستاذه ابن تيمية

وسر تأثر ابن كثير بشيخه ابن تيمية يكمن في خصائص ابن تيمية البارزة ، من ذكاء نادر ، وتبحر علمي ، واستقلال فكري ، وإخلاص للحق لوجه الحق وحده ، وكان له دور إصلاحي وتجديدي ، وتنشيط للفكر الإسلامي .

ويظهر تأثر ابن كثير البالغ بشيخه أنه استفاد منه كثيراً في التفسير ولابن تيمية خصائص تأليفية نادرة ، وموهبة لا تجارى ، كا ذكره ابن كثير مراراً في تاريخه ، فترجم له في ( ١٤ : ١٣٥ — ١٤٠ ) ، وذكر إسلام ديّات اليهود على يديه ( ١٤ : ٥٧ ) ، وقصة لقائه ملك التتار قازان (١٤ : ٤٩) ، وقضية محنته بسبب الفتوى الحموية (١٤ : ٤) ، ثم محاكمته ١٤ : ٣٦ — ٣٩) ، ثم محنته بسجن القاهرة سنة (٧٠٧) ه (١٤ : ٤٤) ، واعتقاله بقلعة دمشق (١٤ : ٣٠١) ، وبعض آرائه في دلائل النبوة (٣ : ٧٠) ، ورده لحديث ردّ الشمس على عَليِّ (٣ : ٣٣١) ، وقضية عسّاف وسب الرسول عَلِيْكُ (١٣ : ٣٣٦) ، وذكر قصة الأوامر السلطانية الصادرة بإشارته (١٤ : ٢٠) وأنه لم يتخلف عن جنازته أحد من أهل العلم إلا ثلاثة (١٤ : ٣٩١) ، وصلاة المسلمين عليه بالمدينة صلاة الغائب (١٤) .

#### ٣١ ــ المزي :(١)

هو الإمام العلامة ، شيخ المحدثين ، العالم الحبر ، الحافظ الناقد ، المحقق المفيد ، محدث الشام ، منظم علم الفهارس على أصول علمية منهجية دقيقة ، جمال الدين ، أبو الحجاج : يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن على بن عبد الملك المزي الدمشقي الشافعي .

ولد بظاهر حلب ليلة العاشر في شهر ربيع الآخر سنة (٦٥٤) نشأ بالمزة \_ قرية قرب دمشق \_ وحفظ القرآن ، وفقه الشافعية وعلوم العربية ، والتصريف واللغة ، ثم شرع في طلب الحديث سنة ٦٧٤ ه ، وله عشرون سنة ، وسمع مسند الإمام أحمد ، والكتب الستة ، ومعجم الطبراني .

رحل سنة (٦٨٣) إلى الشام ، والحرمين ، ومصر ، والإسكندرية ، وغيرها ، وسمع

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (۱۰ : ۳۹۰) ، تذكرة الحفاظ (٤ : ١٤٩٨) ، طبقات الأسنوي (٢ : ٢٥) ، النجوم الزاهرة (۱۰ : ٧٦) ، وغيرها .

من علمائها ، وبرع في فنون الحديث ، وأقر له الحفاظ من مشايخه ، وغيرهم بالتقدم ، والبرزالي ، والذهبي ، وابن سيد الناس ، وتقي الدين السبكي وغيرهم .

قال ابن العماد وابن السبكي : إليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم .

وقال الذهبي: ما رأيت أحداً في هذا الشأن أحفظ من الإمام أبي الحجاج المزي.

وقال تلميذه السبكي: كان أعجوبة زمانه: يقرأ عليه القارئ نهاراً كاملا، والطرق تضطرب، والأسانيد تختلف، وضبط الأسماء يشكل، وهو لا يسهو ولا يغفل، يبين وجه الاختلاف، ويوضح ضبط المشكل، ويعين المهم.

صنف كتابيه الكبيرين الخطيرين:

- (١) تهذيب الكمال في أسماء الرجال.
  - (٢) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف .

وكانت وفاة المزي يوم الجمعة حادي عشر صفر (٤٧٢).

#### شهرته بالمشرق في حياته :

تتجلى مكانة ابن كثير ومنزلته العلمية من خلال شهرته في حياته ، وكثرة تلاميذه ، وتدريسه بالمدارس المختلفة ، وقد كان يقصده العلماء وطلاب العلم من مختلف البقاع . جاء في تاريخه (١٤ / ٢٩٤ ــ ٢٩٥) :

«وحضر شاب عجمى من بلاد تبريز وحراسان يزعتم أنه يحفظ البخارى ومسلما وجامع المسانيد والكشاف للزمخشرى وغير ذلك من محاضيرها ، فى فنون أخر ، فلما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب قرأ فى الجامع الأموى بالحائط الشمالى منه ، عند باب الكلاسة من أول صحيح البخارى إلى أثناء كتاب العلم منه ، من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيدى ، فأدى جيداً ، غير أنه يصحف بعضا من الكلمات لعجم فيه ، وربما لحن أيضا فى بعض الأحيان ، واجتمع خلق كثير من العامة والخاصة وجماعة من المحدثين ، فأعجب ذلك جماعة كثيرين ، وقال حرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا المنوال لعظيم جداً ، فاجتمعنا فى اليوم الثاني وهو مستهل شعبان فى المكان المذكور ، وحضر قاضى القضاة الشافعى وجماعة من الفضلاء ، واجتمع العامة محدقين فقرأ على العامة غير أنه قاضى القضاة الشافعى وجماعة من الفضلاء ، واجتمع العامة محدقين فقرأ على العامة غير أنه

لم يطول كأول يوم ، وسقط عليه بعض الأحاديث ، وصحف ولحن فى بعض الألفاظ ، ثم جاء القاضيان الحنفى والمالكى فقرأ بحضرتهما أيضا بعض الشيء ، هذا والعامة محتفون به متعجبون من أمره ، ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه ، وفرح بكتابتى له بالسماع على الإجازة ، وقال : أنا ماحرجت من بلادى إلا إلى القصد إليك ، وأن تجيزنى ، وذكرك فى بلادنا مشهور ، ثم رجع إلى مصر ليلة الجمعة وقد كارمه القضاة والأعيان بشيء من الدراهم يقارب الألف » .

## درس التفسير بالجامع الأموي:

جاء في النهاية (١٤ : ٣٢١) :

« وفى صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين وسبعمائة حضر الشيخ العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درس التفسير الذى أنشأ ملك الأمراء نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكلى بغا رحمه الله تعالى من أوقاف الجامع الذى جددها فى حال نظره عليه أثابه الله ، وجعل من الطلبة من سائر المذاهب خمسة عشر طالباً لكل طالب فى الشهر عشرة دراهم ، وللمعيد عشرون ولكاتب الغيبة عشرون ، وللمدرس ثمانون ، وتصدق حين دعوته لحضور الدرس ، فحضر واجتمع القضاة والأعيان ، وأخذ فى أول تفسير الفاتحة ، وكان يوماً مشهوداً ولله الحمد والمنة ، وبه التوفيق والعفة انتهى » .

#### • تدريسه البخاري في ستة مدارس يوميا:

لقد تبوأ ابن كثير مكان الصدارة في كثير من المجالات التعليمية في عصره ، وكان محل ثقة الحكام والعلماء وعامة الناس ، وقد جاء في تاريخه (١٤ : ٣١٢) :

« وفى صبيحة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بيدمر الذي كان نائب الشام فنزل بداره عند مأذنة فيروز ، وذهب الناس للسلام عليه بعد ماسلم على نائب السلطنة بدار السعادة ، وقد رسم له بطبلخانتين وتقدمة ألف وولاية الولاة من غزة إلى أقصى بلاد الشام ، وأكرمه ملك الأمراء إكراما زائداً ، وفرحت العامة بذلك فرحا شديداً بعوده إلى الولاية . وختمت البخاريات بالجامع الأموى وغيره في عدة أماكن من ذلك ستة مواعيد تقرأ على الشيخ عماد الدين ابن كثير في اليوم ، أولها بمسجد ابن هشام بكرة قبل طلوع الشمس ، ثم تحت النسر ، ثم بالمدرسة النورية ، وبعد الظهر بجامع تنكز ، ثم بالمدرسة العزية ، ثم بالكوشك لأم الزوجة الست أسماء بنت الوزير ابن تنكز ، ثم بالمدرسة العزية ، ثم بالكوشك لأم الزوجة الست أسماء بنت الوزير ابن

السلعوس، إلى أذان العصر، ثم من بعد العصر بدار ملك الأمراء أمير على بمحلة القضاعين إلى قريب الغروب، ويقرأ صحيح مسلم بمحراب الحنابلة داخل باب الزيارة بعد قبة النسر وقبل النورية، والله المسئول وهو المعين الميسر المسهل. وقد قرئ في هذه الهيئة في عدة أماكن أخر من دور الأمراء وغيرهم، ولم يعهد مثل هذا في السنين الماضية، فلله الحمد والمنة ».

# • شجاعته في قول الحق وإنكاره على الأمراء مافُعل بالنصارى:

جاء في البداية والنهاية في باب استيلاء الفرنج على الإسكندرية (١٤ : ٣١٢) أن الفرنج لما وصلوا إلى الإسكندرية في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر الله المحرم، فلم يجدوا بها نائبا ولا جيشا ، ولا حافظا للبحر ولا ناصراً ، فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار بعد ماحرقوا أبوابا كبيرة منها ، وعاثوا في أهلها فساداً ، يقتلون الرجال ويأخدون الأموال ويأسرون النساء والأطفال ، فالحكم لله العلى الكبير المتعال . وأقاموا بها يوم الجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء ، فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصرى ، فأقلعت الفرنج لعنهم الله عنها ، وقد أسروا خلقا كثيراً يقاومون الأربعة آلاف ، وأخذوا من الأموال ذهبا وحريراً وبهاراً وغير ذلك ما لا يحد ولا يوصف ، وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ ، وقد تفارط الحال وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر ، فسمع للأساري من العويل والبكاء والشكوي والجأر إلى الله والاستغاثة به وبالمسلمين ، ماقطع الأكباد ، وذرفت له العيون ، وأصم الأسماع ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جداً ، وذكر الخطيب يوم الجمعة على المنبر فتباكي [ الناس ] كثيراً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة يمسك النصاري من الشام جملة واحدة ، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم لعمارة ماخرب من الإسكندرية ، ولعمارة مراكب تغزو الفرنج ، فأهانوا النصاري وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا ، ولم يفهموا مايراد بهم ، فهربوا كل مهرب ، ولم تكن هذه الحركة شرعية ، ولايجوز اعتمادها شرعا ، وقد طلب يوم السبت السادس عشر من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة ، وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة ، فرأيت منه أنسا كثيراً ، ورأيته كامل الرأى والفهم ، حسن العبارة كريم المجالسة ، فذكرت له أن هذا لايجوز اعتاده في النصاري ، فقال : إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك ، فقلت له : هذا مما لا يسوغ شرعا ، ولايجوز لأحد أن يفتى بهذا ، ومتى كانوا باقين

على الذمة يؤدون إلينا الجزية ملتزمين بالذلة والصغار ، وأحكام الملة قائمة ، لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد — الفرد — فوق مايبذلونه من الجزية ، ومثل هذا لا يخفى على الأمير فقال : كيف أصنع وقد ورد المرسوم بذلك ولا يمكننى أن أخالفه ؟ وذكرت له أشياء كثيرة مما ينبغى اعتاده فى حق أهل قبرص من الإرهاب ووعيد العقاب ، وأنه يجوز ذلك وإن لم يفعل مايتوعدهم به ، كما قال سليمان بن داود عليهما السلام : « التونى بالسكين أشقه نصفين » كما هو الحديث مبسوط فى الصحيحين ، فجعل يعجبه هذا جدا ، وذكر أن هذا كان فى قلبه وأنى كاشفته بهذا ، وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المصرية ، وسيأتى جوابها بعد عشرة أيام ، فتجىء حتى تقف على الجواب ، وظهر منه إحسان وقبول وإكرام زائلا رحمه الله . ثم اجتمعت به فى دار السعادة فى أوائل شهر ربيع الأول فبشرنى أنه قد رسم بعمل الشوانى والمراكب لغزو الفرنج ولله الحمد والمنة . ثم فى صبيحة يوم الأحد طلب بعمل الشوانى والمراكب لغزو الفرنج ولله الحمد والمنة . ثم فى صبيحة يوم الأحد طلب النصارى الذين اجتمعوا فى كنيستهم إلى بين يديه وهم قريب من أربعمائة فحلفهم كم النصارى الذين اجتمعوا فى كنيستهم إلى بين يديه وهم قريب من أربعمائة فحلفهم كم بإحضار من فى معاملتهم ، ووالى البر قد خرج إلى القرايا بسبب ذلك ، وحردت أمراء إلى النواحى لاستخلاص الأموال من النصارى فى القدس وغير ذلك ، وحردت أمراء إلى النواحى لاستخلاص الأموال من النصارى فى القدس وغير ذلك .

#### • ذكاء ابن كثير ، وفراسته :

جاءت ابن كثير صورة فتيا :

ما تقول السادة العلماء فى ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدمه ، ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ، وتصرف فى المملكة ، وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله ، فهل له الامتناع منه ? وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً أم لا ? وهل يثاب الساعى فى خلاص حق ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ? أفتونا مأجورين .

قال ابن كثير: « فقلت للذى جاءنى بها من جهة الأمير: إن كان مراده خلاص ذمته فيما بينه وبين الله تعالى فهو أعلم بنيته فى الذى يقصده ، ولا يسعى فى تحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلك ، فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانسه بطريقه ، وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها فى جمع الدولة والأمراء عليه ، فلابد أن يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ أولا ، ثم بعد ذلك بقية المفتيين بطريقه والله الموفق

للصواب ، ( البداية ١٤ : ٢٨١ ) .

#### • رأيه في الخلاف بين عليٌّ ومعاوية:

ذكر ابن كثير حوادث خروج الخوارج على الإمام على في تاريخه (٧: ٢٧٨) هيت أنهم هم المشار إليهم في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله عليقة قال: « تمرق مارقة على حين فرقة من الناس \_ وفي رواية من المسلمين ، وفي رواية : من أمتى \_ فيقتلها أولى الطائفتين » ، وساق طرق هذا الحديث ، ثم قال : « فهذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ماأخبر به عليه الصلاة والسلام ، وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام ، وفيه وأهل العراق ، لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام ، من تكفيرهم أهل الشام ، وفيه أن أصحاب على أدني الطائفتين إلى الحق ، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً ، وهو مأجور إن شاء الله ، ولكن على هو الإمام فله أجران كما ثبت في صحيح البخارى من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله علياتية قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » وسيأتي بيان كيفية قتال على رضى الله عنه للخوارج ، وصفة المخدج الذي أخبر عنه عليه السلام ، فوجد كما أخبر ، ففرح بذلك على رضى الله عنه وسجد للشكر » .

# • تحقيقه مسألة تشيع الطبري على من زعم ذلك:

جاء في تاريخ ابن كثير (١١ : ١٤٦) عند ذكر محمد بن جرير الطبري : « وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثلثائة . وقد جاوز الثانين بخمس سنين أو ست سنين ، وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير ، ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهاراً ونسبوه إلى الرفض ، ومن الجهلة من رماه بالإلحاد ، وحاشاه من ذلك كله . بل كان أحد أثمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة رسوله ، وإنما تقلدوا ذلك عن أبى بكر محمد بن داود الفقيه الظاهرى ، حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم وبالرفض . ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بها ، ومكث الناس يترددون إلى قبره شهوراً يصلون عليه ، وقد رأيت له كتابا جمع فيه أحديث غدير خم في مجلدين ضخمين ، وكتابا جمع فيه طريق حديث الطير . ونسب إليه أنه كان يقول بجواز مسح القدمين في الوضوء وأنه لايوجب عسلهما ، وقد اشتهر عنه هذا . فمن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعى

وإليه ينسب ذلك ، وينزهون أبا جعفر هذا عن هذه الصفات . والذى عول عليه كلامه فى النفير أنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهما ، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح ، فلم يفهم كثير من الناس مراده ، ومن فهم ثقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح وهو الدلك والله أعلم .

#### • إنكاره للبدع

جاء في البداية في ترجمة السيدة نفيسة (١٠ : ٢٦٢) :

« وهي تفيسة بنت أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب ، القرشية الهاشمية ، كان أبوها نائبا للمنصور على المدينة النبوية خمس سنين ، ثم غضب المنصور عليه ، فعزله عنها ، وأخذ منه كل ما كان يملكه وما كان جمعه منها ، وأودعه السجن ببغداد . فلم يزل به حتى توفي المنصور فأطلقه المهدى وأطلق له كل ما كان أخذ منه ، وخرج معه إلى الحج في سنة ثمان وستين ومائة ، فلما كان بالحاجر ،توفي عن خمس وثمانين سنة . وقد روى له النسائي حديثه عن عكرمة عن ابن عباس « أن رسول الله عَلَيْكُ احتجم وهو محرم » . وقد ضعفه ابن معين وابن عدى ، ووثقه ابن حبان . وذكره الزبير بن بكار وأثنى عليه في رياسته وشهامته . والمقصود أن ابنته نفيسة دخلت الديار المصرية مع زوجها المؤتمن إسحاق بن جعفر ، فأقامت بها وكانت ذات مال فأحسنت إلى الناس والجذمي والزمني والمرضى وعموم الناس ، وكانت عابدة زاهدة كثيرة الخير . ولما ورد الشافعي مصر أحسنت إليه وكان ربما صلى بها في شهر رمضان . وحين مات أمرت بجنازته فأدحلت إليها المنزل فصلت عليه . ولما توفيت عزم زوجها إسحاق بن جعفر أن ينقلها إلى المدينة النبوية فمنعه أهل مصر من ذلك وسألوه أن يدفنها عندهم ، فدفنت في المنزل الذي كانت تسكنه بمحلة كانت تعرف قديما بدرب السباع بين مصر والقاهرة ، وكانت وفاتها في شهر رمضان من هذه السنة فيما ذكره ابن خلكان . قال : ولأهل مصر فيها اعتقاد . قلت : وإلى الآن قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرًا جداً ، ولا سيما عوام مصر فإنهم يطلقون فيها عبارات بشيعة مجازفة تؤدى إلى الكفر والشرك، وألفاظاً كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز . وربما نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته . والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات ، وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها ، وقد أمر النبي عليه بتسوية القبور وطمسها ، والمغالاة في

البشر حرام . ومن زعم أنها تفك من الخشب أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك . رحمها الله وأكرمها » .

# تحقیقه في مَنْ ولى تزویج أم سلمة :

قال ابن كثير في تاريخه (٤: ٩٠) في حوادث سنة أربع من الهجرة:

« قال الواقدى : في شوال من هذه السنة تزوج رسول الله عَلَيْكَ أم سلمة بنت أبي أمية . قلت : وكانت قبله عند زوجها أبي أولادها أبي سلمة بن عبد الأسد وقد كان شهد أحداً كما تقدم ، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهراً حتى برىء ، ثم خرج في سرية فغنم منها نعما ومغنماً جيدا ، ثم أقام بعد ذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من جمادي الأولى من هذه السنة . فلما حلت في شوال خطبها رسول الله طَالِتُهُ إِلَى نفسها بنفسه الكريمة ، وبعث إليها عمر بن الخطاب في ذلك مراراً ، فتذكر أنها امرأة غيري أي شديدة الغيرة وأنها مصبية أي لها صبيان يشغلونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم ، فقال : أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله أما نفقتهم ليس إليك ، وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها ، فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له: قم فزوّج النبي عَلِيُّ تعنى قد رضيت وأذنت . فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان إذ ذاك صغيراً لا يلي مثله العقد ، وقد جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت فيه الصواب في ذلك ولله الحمد والمنة . وإن الذي ولى عقدها عليه ابنها سلمة ابن أبي سلمة وهو أكبر ولدها ، وساغ هذا لأن أباه ابن عِمها ، فللابن ولايـة أمـه إذا كان . سبباً لها من غير جهة البنوة بالاجماع . وكذا إذا كان معتقاً أو حاكماً ، فأما محض البنوة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعي وحده وخالفه الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله . ولبسط هذا موضع آخر يذكر فيه وهـ كتـاب النكـاح من الأحكـام الكـبير إن شاء الله » .

## • رأيه في الإسرائيليات:

عقد أبن كثير فصلاً ممتعا في البداية (٢: ١٣٢ – ١٣٤) ، باب بيان الإِذن في الرواية عن أحبار بني إسرائيل قال:

« قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد ، حدثنا همام ، حدثنا زيد ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عليه قال : ( حدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن

كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) . وقال أيضاً : حدثنا عفان ، حدثنا همام ، أنبأنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي عَلِيْقَةً قال : ( لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه ) وقال : (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج حدثوا عني ولا تكذبوا على ) قال : ( ومن كذب عليّ ) قال همام : أحسبه قال : ( متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) وهكذا رواه مسلم والنسائي من حديث همام ورواه أبو عوانة الإسفراييني عن أبي داود السجستاني عن هدبة عن همام عن زيد بن أسلم به ثم قال : قال أبو داود : أخطأ فيه همام وهو من قول أبى سعيد كذا قال: وقد رواه الترمذي عن سفيان عن وكيع عن سفيان ابن عيينة عن زيد بن أسلم ببعضه مرفوعاً فالله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم ، أنبأنا الأوزاعي ، حدثنا حسان بن عطية ، حدثني أبو كبشة السلولي أن عبد الله ابن عمرو بن العاص حدثه أنه سمع رسول الله عليه يعنى يقول : ( بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ). ورواه أحمد أيضا عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق كلاهما عن الأوزاعي به وهكذا رواه البخاري عن أبى عاصم النبيل عن الأوزاعي به وكذا رواه الترمذي ، عن بندار ، عن أبي عاصم . ثم رواه عن محمد بن يحيى الذهلي ، عن محمد بن يوسف العرباني عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان ، عن حسان بن عطية ، وقال : حسن صحيح . وقال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى ، حدثنا هشام بن معاوية ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي حسان ، عن عبد الله بن عمر ، وقال: كان نبي الله عليه يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل حتى نصبح مانقوم فيها إلا لمعظم صلاة . ورواه أبو داود عن محمد بن مثنى ، ثم قال البزار : حدثنا محمد بن مثنى ، حدثنا عفان ، حدثنا أبو هلال ، عن قتادة عن أبي حسان ، عن عمران بن حسين قال : كان رسول الله عَلِيلَةُ يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لمعظم صلاة . قال البزار : وهشام أحفظ من أبي هلال يعني أن الصواب عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن حصين والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى هو القطان ، عن محمد بن عمرو ، وحدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي عَلِيْسَامُ ، قال : ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ) إسناد صحيح ولم يخرجوه . وقال الحافظ أبو يعليُّ حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا وكيع ، حدثنا ربيع بن بن سعـد الجعفـي ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن جابر ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : ( حدثوا عن بنسي إسرائيل ،

فإنه قد كان فيهم الأعاجيب) ثم أنشأ بحدث على قال: ( حرجت طائفة من بنى إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج لنا رجلا قد مات نسائله يحدثنا عن الموت، ففعلوا ، فبينا هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر تلك القبور بين عينيه أثر السجود فقال : ياهؤلاء ، ماأردتم إلى ، فقد مت منذ مائة عام ، فما سكنت عن حرارة الموت حتى الآن ، فادعوا الله أن يعيدنى كا كنت ) وهذا حديث غريب إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحا ، فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم فذاك متروك مردود لا يعرج عليه ، ثم مع هذا كله لا يلزم من جواز روايته أن تعتقد صحته ، لما رواه البخارى قائلا : حدثنا محمد بن يسار ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا على بن المبارك ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله على الكتاب يقرءون التوراة الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد وغن له مسلمون ) تفرد به البخارى من هذا الوجه .

نظر في كتبهم التي بأيديهم ، وتأمل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل والتغيير وبالله المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير . وهذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها كثيرا فيما ذكروه فيها تحريف وتبديل وتغيير وسوء تعبير يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه وما أبدوه وما أخفوه وكيف يسوغون عبارة فاسدة البناء والتركيب باطلة من حيث معناها وألفاظها . وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم وقد أسلم في زمن عمر ، وكان ينقل شيئا عن أهل الكتاب ، فكان عمر رضى الله عنه يستحسن بعض ما ينقله لما يصدقه من الحق وتأليفا لقِلبه ، فتوسع كثير من الناس في أخذ ما عنده وبالغ أيضا هو في نقل تلك الأشياء التي كريه الله مايساوي مداده . ومنها ما هو باطل لا محالة . ومنها ما هو صحيح لما يشهد له الحق الذي بأيدينا. وقد قال البخاري: وقال أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزهري، أحبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة . وذكر كعب الأحبار فقال : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب ، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب يعنى من غير قصد منه . وروى البخارى من حديث الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أنه قال : كيف يسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب بالله تقرءونه محضا لم يُشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب ، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا ، ألا ينهاكم ماجاءكم من العلم عن مسألتهم ، لا والله مارأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم . وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل والله أعلم».

## • ابن كثير الحافظ المحدث:

بالمفهوم الذى بشأ منذ القرن الرابع بإجازة رواية الحديث من الكتب من غير لقاء رجاله فإن ابن كثير يعد أحد رواة الحديث من الحفاظ والمحدثين ، وقد ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ ، في الطبقة الثالثة والعشرين ، ووضعه الحسيني في كتابه « الذيل على تذكرة الحفاظ » ص ( ٤٩ ـ ٥٠ ) في الطبقة الرابعة والعشرين من الحفاظ .

وقد غلب طابع التحديث على ابن كثير ، نرى ذلك في مصنفاته الكثيرة التي خصطتها لخدمة الحديث النبوي ، والتي اشتملت على موسوعة تفسيرية ، وحديثية ،

\* \* \*

#### مصنفاته

#### أ \_ المصنفات المطبوعة والمخطوطة:

## ١ \_ تفسير القرآن العظيم:

يعتبر تفسير الحافظ ابن كثير أحسن التفاسير وأجودها وأدقها ، وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولاً ، ماوجَدَ إلى ذلك سبيلاً ، ثم بالسنة الصحيحة التي هي بيانٌ لكتاب الله ، ثم يذكر كثيراً من أقوال السلف في تفسير الآية .

وقد حرص أشد الحرص على ذكر الأحاديث بأسانيدها ، وكثيراً مايذكر تعليلَ الضعيف منها ، لكنه يحرص أشدَّ الحرص على أن يذكر الأحاديث الصحاح ، فصار تفسيراً تعليمياً عظيماً ونفعه جليل .

# ٣ \_ فضائل القرآن:

وقد ألحق بتفسير القرآن ، تناول فيه تاريخ القرآن ، وجمعه ، وكتّابه ، ولغته ، والأحرف وكيفية الترتيل ، وقد سار فيه على منوال ماذكره البخاري عقب كتاب التفسير في كتاب فضائل القرآن ، ولذا يُسمى : « فضائل القرآن وتاريخ جمعه وكتابته ولغاته » ، ذكره في « تاريخ الأدب » الذيل ( ٢ : ٤٩ ) .

# ٣ \_ التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل:

وقد جمع فيه بين كتاب التهذيب والميزان .

قال ابن العماد في الشذرات ( ٦ : ٢٣١ ) : « اختصر تهذيب الكمال ، وأضاف إليه ماتأخر في الميزان ، سماه التكميل ... » .

وأضاف إليه زيادات في الجرح والتعديل.

· ويعتبر التكميل مقدمة لكتاب « جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » كما قال

ابن كثير في مقدمة التكميل.

وقد ذكره حاجي حليفة في كشف الظنون (١: ٤٧١) ، والبغدادي في هدية العارفين (١: ٢١٥) ، باسم «التكملة في أسماء الثقات والضعفاء ».

ونسخته الموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٢٤٢٢٧ ) ب في مجلدين ، قد اطلعت عليها ، وهي مصورة ( بالفوتوستات ) عن نسخة خطية وناقصة .

والأمل كبير في الحصول على نسخة أخرى \_ إن شاء الله \_ لوضع الكتاب قيد النشر كمقدمة لكتاب « جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » .

# ٤ ـ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث:

وكان ابن كثير قد سماه « مختصر علوم الحديث » أو « اختصار علوم الحديث » ، ويعرف الآن بـ : « الباعث الحثيث » .

قال عنه حاجي خليفة في كشف الظنون ( ٢ : ١١٦٢ ) : « أضاف إلى ذلك الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن ـ للبيهقي ـ وسمّاه السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص ( ٣٦١ ) : علوم الحديث » .

وقال ابن حجر في الدرر الكامنة (١: ٤٠٠): « وقد اختصر \_ مع ذلك كتاب ابن الصلاح ، وله فيه فوائد » .

وقد نشر الكتاب بمكة المكرمة ( ١٣٥٣ ) ه بتصحيح الشيخ « محمد عبد الرزاق حمزة » ، ثم شرخه الشيخ أحمد شاكر ، فسماه « الباعث الحثيث » وطبع بالقاهرة ( ١٣٥٥ ) هـ وكذا بعده ، وقد قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته للكتاب :

« وهو كتاب فذ فى موضوعه ، ألفه إمام عظيم من الأئمة الثقات المحققين بهذا الفن . ونسخه نادرة الوجود ، وكنا نسمع عنه فى الكتب ، ثم رآه الأخ الأستاذ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالحرم المكى حينا كان بالمدينة المنورة فى سنة ١٣٤٦ هـ وكانت نسخته موجودة فى مكتبة شيخ الإسلام أحمد عارف حكمت تحت رقم ٥٧ مصطلح وهى نسخة قديمة مكتوبة فى طرابلس الشام سنة ٥٦٥ ه منقولة عن نسخة أخرى قوبلت على نسخة صحيحة معتمدة ، قرئت على المصنف ، وعليها خطه ، كا أثبت ذلك

ناسخها رحمه الله . ثم رآها بعد ذلك الأخ الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الضبع من كبار أعيان مكة المكرمة سنة ١٢٥٦ ه فأشار على صديقه الشيخ مصطفى الكتبى بنشر الكتاب ، وكلفا بعض الإخوان من أهل العلم فى المدينة المنورة نسخه ومقابلته على الأصل ، ثم طبع فى المطبعة الماجدية بمكة سنة ١٢٥٣ ه بتصحيح الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ، وكتب له مقدمة نفيسة وترجمة للمؤلف وعلق عليها بعض تعليقات مفيدة » .

# الفصول في سيرة الرسول عليه :

يشتمل هذا الكتاب على بابين: (الأول) في سيرة النبي عَلَيْتُ وغزواته، (والثاني) في أحواله وأعلام نبوته وخصائصه.

وقد ذكره ابن كثير في تاريخه ( ٢ : ٢٧١ ) ، ثم أشار إليه في تفسير سورة الأحزاب ، فقال :

« وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً ، ولله الحمد والمنة » .

وذكره حاجي حليفة في «كشف الظنون » ( ٢ : ١٩٢ ) وسمّاه : « الفصول في سيرة الرسول عَلِينَةٍ » .

وقال ابن العماد في الشذرات ( ٦ : ٢٣١ ) : « وله سيرة صغيرة » .

وقد طبع الكتاب طبعة أخيرة محققة بدمشق ، وقال ابن كثير في مقدمته لهذا الكتاب :

« فإنه لا يجمُل بأولي العلم إهمالُ معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية ، وهي مشتملة على علوم جمّة وفوائد مهمة ، لا يستغنى عالم عنها ، ولا يُعْذَر في العروِّ منها ، وقد أحببت أن أعلِّق تذكرةً في ذلك لتكون مدخلاً إليه وأنموذجاً وعوناً له وعليه ، وعلى الله اعتادي ، وإليه تفويضي واستنادي ؛ وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وسيرته وأعلامه ، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا ، مما يمسُّ حاجة ذوي الأرب إليه ، على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى »

#### ٦ \_ البداية والنهاية:

هو موسوعة التاريخ الإسلامي ، وقد نحا فيه ابن كثير منحى الذهبي في تاريخه ، فرتب الحوادث على السنين ، وأردفها بوفيات كل سنة ، بينا كان منهج الذهبي على العقود ، أي عشرات السنين ، وبذلك يكون منهج ابن كثير أدق زمنياً ويشتمل الكتاب على تاريخ ماقبل الإسلام من الأنبياء والأمم ، وسيرة الرسول عيالية ومعجزاته ، وتاريخ المسلمين بعد ذلك إلى حوادث سنة (٧٦٨) ه ، أي قبل وفاته بنحو (٦) سنوات .

#### وقال في مقدمته:

« فهذا كتاب أذكر فيه بعون الله وحسن توفيقه مايسوه الله تعالى بحوله وقوته ، من ذكر مبدأ المخلوقات من خلق العرش والكرسي والسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن من الملائكة والجان والشياطين ، وكيفية خلق آدم عليه السلام ، وقصص النبيين ، وما جرى مجرى ذلك إلى أيام بنى إسرائيل وأيام الجاهلية ، حتى تنتهى النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ، فتذكر سيرته كما ينبغى ، فتشفى الصدور والعليل ، وتنزيج الداء عن العليل .

ثم نذكر ما بعد ذلك إلى زماننا ، ونذكر الفتن والملاحم ، وأشراط الساعة ثم البعث والنشور وأهوال القيامة ، ثم صفة ذلك ، وما فى ذلك اليوم ، وما يقع فيه من الأمور الهائلة ، ثم صفة النار ، ثم صفة الجنان وما فيها من الخيرات الحسان ، وغير ذلك ، وما يتعلق به وما ورد فى ذلك من الكتاب والسنة ، والآثار والأخبار المنقولة المقبولة عند العلماء وورثة الأنبياء الآحذين من مشكاة النبوة المصطفوية المحمدية على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام » .

والقطعة الأخيرة منه من حوادث سنة (٧٣٨) إلى نهاية حوادث (٧٦٧) ، وبعض (٧٦٨ ) أكملها أحد تلامذة ابن كثير على لسان أستاذه .

فقد ورد في حوادث سنة ( ٧٣٨ ) ه ، مانصه :

« هذا آخر ماأرخه شيخنا الحافظ: علم الدين البرزالي ، في كتابه الذي ذيل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي ، وقد ذيلت على تاريخه إلى زماننا هذا ، وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة من سنة

إحدى وخمسين وسبع مئة أحسن الله خاتمتها آمين ، وإلى هنا انتهى ماكتبته من لدن خلق آدم إلى زماننا هذا ولله الحمد والمنة ، وما أحسن ماقال الحريري : وإن تجد عيباً فسدد الخللا فجلً من لا عيب فيه وعلا

كتبه إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الشافعي ، عفا الله عنه آمين » .

أما القسم الأخير من كتاب البداية والنهاية ، وهو « النهاية » ، فقد جمع فيه ماورد من الأخبار في الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة (١).

وقد اختصر ابن حجر هذا الكتاب في كتاب أسماه « ماورد من الرواية مختصر البداية والنهاية » ، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ، رقم ( ٥٢٢ ) تاريخ .

٧ \_\_ مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب \_\_ رضي الله عنه \_\_
 وأقواله على أبواب العلم ، وهو هذا الكتاب :

وقد بدأه بأحكام الطهارة ، فالصلاة .... إلى آخر العبادات ، وشمل أبواب التفسير ، والملاحم والمعجزات ، والفضائل ، وغيرها ، وهذا الكتاب مخطوط بخط الحافظ ابن كثير بدار الكتب المصرية ، رقم ( ١٥٢ ) حديث تيمور ، ويقع في ٤٢٦ صفحة ، وهنا صفحة منه للدلالة على خط ابن كثير \_ رحمه الله \_ .

<sup>(</sup>١) طبع من هذا الكتاب منفرداً : « السيرة النبوية » مقتطعا منه ، وكذا « شمائل السرسول ميلية » ، و « قصص

بن برانس المحر رسم مست د اسرالموسا المحر المستر مست د اسرالموسس المحر عور الحطاب مست د الطهارة

\_الامام احرك سيس برعينه عن في برسعارعن محدمن بزبيم السيع عليم بن وفاص للسوف ل سعف عن الحطاب رمن إسعنه نفول سعية وسول لسرصط لسعله وسلم بغولي انماا لاعال بالبنه ولحل امرد ماتوي فم بيت ات هجونه إلى لسه تهمرنه إلى بنا ماجواله وسركا بن هجرند لرسا بصبها ا وامراه منصحها فهر ته إلما تا جراله تعسكوا روا. عرسين ورواسه موضو لجرعن بن مود ن عن لحي بن سعيل ب ولعظها بما العل بالمينه واتما لامرؤها مؤى من جات هجرته الي لسروالى رسو له مهيم تدل للموالي رسوله ومرح ت هوتدلها نصيبا اوامرا وسروحها معجرته للامايا حراله وهسسالا حنب عظم جلم العول لايه كلم يتا إحراجه بتلجي الداس الأما . وتلف بالبول مرجب لحي بين سعيدا لايضاري الفاضي الم فروا. ابوعساس المحارى ريم للسب استعمموا موم مركا مراضي فغ إول الحاب عن كمرى و موعبرلس بن النبر عن سنبُرَ .

نموذج من خط الحافظ ابن كثير في كتاب مسند عمر بن الخطاب الفقهي .

٨ ــ قاعدة ابن كثير في القراءات: مخطوط بمكتبة الجامع الأزهر رقم ( ٥٤٤ ) .

٩ \_\_ مقدمة في قراءة ابن كثير: مخطوط بالمكتبة الأزهرية ( ٥٦٤ ) .

#### ١٠ \_ الاجتهاد في طلب الجهاد:

توجد منه نسخة مخطوطة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١٠:١٠) ، وقال : « رسالة لعماد الدين إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير ، كتبها للأمير منجلء . لما حاصر الإفرنج قلعة إياس » .

وقد كتبه ابن كثير ليرغب الناس في ثواب مأهلهم الله له من الرباط في الثغور الإسلامية ، ووجوب الجهاد في سبيل الله ، ومحاربة الصليبيين وجمع فيه الآيات والأحاديث التي تتعلق بالجهاد .

وقد نشر الكتاب بمصر ( ١٣٤٧ ) ه ، وهو مختصر من كتاب آخر في الجهاد ، وقد أشار ابن كثير إلى ذلك ، فقال : « وقد كنت جمعت في ذلك مجلدًا بسيطًا ، فاحتصرت منه وسطاً وسيطاً » .

### ١١ ــ أحاديث التوحيد والرد على الشرك:

هذا الكتاب مطبوع على هامش كتاب « جامع البيان » لمعين بن شافع في دهلي ــ بالهند ــ عام ( ١٢٩٧ ) ه . انظر تاريخ الأدب العربي ــ بروكلمان ( ٢ : ٣٥٩ ) باللغة الألمانية .

١٢ ــ جامع المسانيد والسنن الهادي الأقوم سنن: يطبع الآن من تحقيقنا.

ب ــ الكتب التي صنفها ابن كثير، وذكرها بعض المؤرخين، وهي مفقودة:

١٣ \_ تكميله كتاب ابن الزملكاني في المعجزات النبوية ودلائل النبوة:

كانت ولا تزال \_ دلائل النبوة ومعجزات النبي عَلَيْكُ موضوعا شيقا للمصنفين في كل عصر ، وقد كان ابن الزملكاني قد احتصر من سيرة ابن إسحق ، وغيرها مايتعلق بفضائل النبي عَلَيْكُ ، ولم يستوعب الكلام إلى آخره ، فجاء ابن كثير وأكمله ، جاء في البداية والنهاية ( 7 : ٢٥٨ ) :

« كان الباعث لى على عقد هذا الباب أنى وقفت على مولد اختصره من سيرة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما شيخنا الإمام العلامة الإسلام كال الدين أبو المعالى محمد بن على الأنصارى السماكى ، نسبه إلى أبى دجانة الأنصارى سماك بن حرب بن فرشة الأوسى ، رضى الله عنه ، شيخ الشافعية فى زمانة بلا مدافعة ، المعروف بابن الزملكانى عليه رحمة الله وقد ذكر فى أواخره شيئا من فضائل رسول الله على الله على الله على فوائد مهمة ، وترك أشياء أخرى الباب فأورد فيه أشياء حسنة ، ونبه على فوائد جمة ، وفوائد مهمة ، وترك أشياء أخرى حسنة ، ذكرها غيره من الأئمة المتقدمين ، ولم أره استوعب الكلام إلى آخره ، فإما أنه قد سقط من خطه ، أو أنه لم يكمل تصنيفه ، فسألنى بعض أهله من أصحابنا عمن تتأكد إجابته ، وتكرر ذلك منه ، فى تكميله وتبويبه وترتيبه ، وتهذيبه ، والزيادة عليه والإضافة إليه ، فاستخرت الله حينا من الدهر ، ثم نشطت لذلك ابتغاء الثواب والأجر » .

# ١٤ ــ سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه:

ذكر ابن كثير هذا الكتاب في البداية والنهاية (٧: ١٨) ، وقال : « وقد ذكرنا ترجمة الصديق ، رضي الله عنه ، وسيرته ، وأيامه ، وماروى من الأحاديث ، وما روي عنه من الأحكام في مجلد ، ولله الحمد والمنة » .

وأشار إلى هذا الكتاب في تفسيره (٤: ٢٢٤) ، فقال بعد إيراده أثراً عن أبي بكر الصديق : « وقد أوردت لهذا الأثر طرقاً كثيرة في سيرة الصديق رضي الله عنه عند ذكر وفاته » .

وقال في الباعث الحثيث (ص: ١٨٣) حين تحدث عن أبي بكر: « وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوي عنه في مجلد على حدة ، ولله الحمد ».

وقال في مسند عمر بن الخطاب الفقهي ( ل : ٢٧٩ ) : « وقد قدمنا في سيرة الصديق أنه بايعه يومئذ المهاجرون والأنصار حتى على والزبير » .

## 10 ـ سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

أشار ابن كثير في اللوحة الأخيرة من مسند عمر الفقهي ( المتقدم ذكره برقم : ٧ ) ، فقال : « وذكرنا في سيرته من أخلاقه وأحكامه وكتبه وسياسته أشياء اكتفينا بذكرها هناك عن إعادتها ههنا » .

# وقال في البداية والنهاية ( ٣ : ٢٧ ) عن أبي بكر وعمر :

« وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سيرته وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاً ، وأوردنا مارواه كل منهما عن النبي عَلَيْظَيْم من الأحاديث ، وما روى عنه من الآثار والأحكام والفتاوى ، فبلغ ذلك ثلاث مجلدات ولله الحمد والمنة » .

# ٦٦ ــ تذييله على تاريخ ابن أبي شامة :

ذكر هذا التذييل ابن كثير في البداية والنهاية (٣: ١٥٣) أثناء تراجم وفيات سنة ( ٦٣٦ ) ، فقال في ترجمة الحافظ الكبير زكي الدين أبو عبد الله البرزالي : « وهو جد شيخنا الحافظ علم الدين بن القاسم بن محمد البرزالي مؤرخ دمشق الذي ذيّل على الشيخ شهاب الدين أبي شامة ، وقد ذيلت أنا على تاريخه بعون الله تعالى » .

## 10: \_ أحاديث الأصول:

في تفسيره للقرآن العظيم ( ١ . ٥٥٥ ) في تفسير قوله تعالى ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ من سورة النساء ، قال : « وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك ، وقد ذكرنا طرفاً منها صالحاً في كتاب : « أحاديث الأصول » .

#### ١٨ \_ شرحه للبخاري:

شرع ابن كثير في هذا الكتاب ولم يكمله ، وقد أشار إليه مراراً في كتبه ، فقال في البداية والنهاية ( ١١ : ٢٤ ) في أثناء ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: «صاحب الصحيح ، وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول شرحنا لصحيحه » .

وأشار إليه في تفسيره (٣: ٤٥٤) و (٤: ١٠٦)، ومواضع أحرى، وغالباً مايذكر: « وفي أول شرح البخاري ... كذا » وأشار إليه في مسند الفاروق عمر (ل: ٢٩٠) في باب الأقضية ، قال: « وقد بسطت القول بصحتها في أوّل كتاب البخاري ولله الحمد » .

وفي هذا الشرح يذكر ابن كثير طرق الحديث واختلاف الرواة فيه ، وغير ذلك من الأبحاث .

وقد أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية أيضاً (٣:٣) عند الكلام عن حديث

بدء الوحي ، فقال : « وتكلمنا عليه مطولاً في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحي إسناداً ومتناً ، ولله الحمد والمنة » .

وقال في البداية أيضاً ( ٣٣ : ٣٣ ) : « وقد بسطت ذلك في أو شرح البخاري » .

وقد ذكره ابن العماد في الشذرات ( ٦ : ٢٣١ ) ، والداودي في طبقات المفسرين ( ١ : ١١١ ) ، فقال : « وشرح قطعة من البخارى » كما ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة ( ١ : ٣٩٩) فقال : « وشرع في شرح البخاري » .

وذكره حاجي خليفة في « كشف الظنون » ( ١ : ٥٥ ) ، والبغدادي في « هدية العارفين » ( ١ : ٢١٥ ) .

# ١٩ ـ الأحكام الصغرى في الجديث:

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ( ١ : ١٩ ) ، وقد سماه ابن كثير « الأحكام الصغير » في كتابه « مختصر علوم الحديث » . الباعث الحثيث ( ص : ٢٠٢ ) .

# ٢٠ ــ كتاب الأحكام الكبير :

وهو كتاب كبير \_ لم يكمله \_ ووصل فيه إلى كتاب « الحج » ، وهو كتاب مبسوط أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية ، فهو يقول مثلاً في موضوع تحويل القبلة (٣ : ٢٥٥ ) : « وذلك مبسوط في التفسير ، وسنزيد ذلك بياناً في كتاب الأحكام الكبير » .

ويقول في كلامه عن البردة ( ٦ : ٨ ) : « ولو تقصينا ماكان يلبسه عَلَيْتُهُ في أيام حياته لطال الفصل ، وموضعه كتاب اللباس من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله ، وبه الثقة ، وعليه التكلان » .

كما أحال عليه في مختصر علوم الحديث وفي كتاب التفسير كثيراً.

فأحال عليه في التفسير ( ١ : ٧٩ ، ٣٢٧ ، ٤٥٧ ) .

وفي الجزء الثاني ( ٢ : ٥٧ ، ٩٩ ) ، ومواضع أخرى غيرها .

وقد ذكر الكتاب ابن العماد في الشدرات ( ٦ : ٢٣١ ) ، والداودي في الطبقات ( ١ : ١١١ ) : « وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب فيها مجلدات إلى الحج » .

وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص ( ٣٦١ ) : « وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يتمه » .

# ٢١ \_ أحكام التنبيه:

وهو شرح لكتاب « التنبيه » لأبي إسحق الشيرازي ، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ( ١٢ : ١٢٥ ) ، فقال في أثناء ترجمته لأبي إسحق الشيرازي المتوفى سنة ( ٤٧٦ ) ه : « وقد ذكرت ترجمته مستقصاة مطولة في أول شرح التنبيه » .

وقد ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة ( ١ : ٤٠٠ ) ، وابن العماد في الشذرات ( ٦ : ٢٣١ ) ، فقال : « وألف في صغره أحكام التنبيه » ، وعبارة ابن حجر في الدرر : « وخرّج أحاديث أدلة التنبيه » .

# ٢٢ ـ تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب:

ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة ( 1 : ٤٠٠ ) ، وهو الذي أشار إليه ابن كثير في البداية ( ١٣ : ١٧٦ ) ، في أثناء ترجمة ابن الحاجب ، فقال : « ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات ، انتظم فيه فوائد ابن شاش ، ومختصره في أصول الفقه استوعب فيه عامة فوائد الأحكام لسيف الدين الآمدي ، وقد منّ الله تعالىٰ عليّ بحفظه وجمعت كراريس في الكلام على مأأودعه فيه من الأحاديث النبوية ، ولله الحمد » .

وقد ذكره ابن قاضي شهبة في الطبقات ( ٣ : ١١٤ ) ، فقال : « وخرج الأحاديث الواقعة في مختصر ابن الحاجب ، وكتبه رفيقه الشيخ تقي الدين بن رافع لنفسه منه نسخة » .

## ٢٣ - مختصر كتاب « المدخل إلى كتاب السنن » للبيهقي :

ذكره ابن كثير في مقدمة اختصار علوم الحديث (ص: ١٩)، ونعته بأنه من غير وكس ولا شطط.

#### ٢٤ ـ جزء في حديث الصور:

وهو الذي رواه الطبراني ، وقال عنه : حديث مشهور ، وقد أشار إليه ابن كثير في التفسير ( ٢ : ١٤٦ – ١٤٩ ) وفي النهاية في الفتن والملاحم ( ١ : ٢٢٣ ) ، وقال : « نص على نكارته غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل ، وأبي حاتم الرازي ، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة ، وقد أفردتها في جزء على حدة » .

## ٣٥ \_ جزء في الرد على حديث السجل:

ذكره ابن كثير في تفسير سورة الأنبياء ( ٣ : ٢٠٠ ) أثناء تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب ... ﴾ .

فذكر الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي عن ابن عمر ، قال : السجل كاتب النبي عليه .

وقد قال ابن كثير: «هذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاً ، وكذلك ماتقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضاً ، وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ، وإن كان في سنن أبي داود ، منهم شيخنا الحافظ الكبير « أبو الحجاج » المزى فسح الله في عمره ، ونسأ في أجله ، وختم له بصالح عمله ، وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدته ، ولله الحمد » .

# ٢٦ \_ كتاب الصيام:

أفرده ابن كثير في جزء مستقل، وجمع فيه الآيات المتعلقة بالصيام، فقال في التفسير (١: ٢١٥) و (٣: ٥١٢): بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة ».

#### ٢٧ \_ جزء في الصلاة الوسطى:

ذكره ابن كثير في تفسيره ( ١ : ٢٩٤ ) ، فقال بعد أن استعرض أحاديث الصلاة الوسطى ، وأنها العصر : « ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا ، وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة » .

# ٨٧ \_ جزء في ميراث الأبوين مع الإخوة :

ذكره ابن كثير في تفسيره (١: ٤٥٩)، وقال: « وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً على حدة ».

# ٢٩ \_ جزء في الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها:

ذكره ابن كثير في تفسيره (٢: ١٧٠)، في أثناء تفسير قوله تعالى:

﴿ وَلا تَأْكُلُوا مُمَا لَمْ يَلْكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾

ثم قال : « وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمعارضات والله أعلم » .

# ٣٠ \_ جزء في الأحاديث الواردة في فضل الأيام العشرة من ذي الحجة:

في تفسيره للقرآن العظيم ، وأثناء تفسير قوله تعالى : ﴿ لَيَشْهَدُوا مَنَافَعُ هُمْ وَيَذَكُرُوا اسْمَ اللهُ في أيام معلومات ﴾ الآية ( ٢٨ ) من سورة الحج ، أورد ابن كثير الحديث الذي أخرجه البخاري ، عن ابن عباس ، عن النبي عَيْشَةُ أنه قال :

« ماالعملُ في أيّام العشر أفضلَ من العمل في هذه » قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : « ولا الجهاد ، إلا رجلٌ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع » . فتح الباري ( ٢ : ٤٥٧ ) .

## قال ابن كثير :

« رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه بنحوه ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح ، وفي الباب عن ابن عمر ، وأبي هريرة ، وجابر » .

ثم قال :

« وقد تقصيت هذه الطرق ، وأفردتُ لها جزءًا على حدة » .

# ٣١ \_ جزء في ذكر الأحاديث الواردة في قتل الكلاب:

أشار ابن كثير إلى هذا الجزء في تاريخه ( ١٤ : ٢٧٧ ) معلقاً على أمر نائب

السلطان بقتل الكلاب سنة ( ٧٤٩ ) ه بعد أن فشا الطاعون في الشام ، فقال :

« وقد جمعت جزءًا في الأحاديث الواردة في قتلهم ، واختلاف الأئمة في نسخ ذلك » .

# ٣٢ ـ جزء في ذكر الأحاديث الواردة في كفارة المجلس:

في تفسيره وأثناء إيراده الحديث الذي أخرجه أبو داود ، عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال : « كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ، ولا يقولهن في مجلس خير ، ومجلس ذكر إلا ختم له بهن كا يختم بالخاتم : سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » .

أخرجه الحاكم من حديث عائشة وصححه من رواية جبير بن مطعم ، ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، كلهم عن النبي عليها .

## قال ابن كثير :

« وقد أفردت لذلك جزءًا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله ، وما يتعلق بها ، ولله الحمد والمنة » .

### ٣٣ ـ جزء في الرد على كتاب رفع الجزية :

قال ابن كثير في تفسير سورة البقرة رداً على زعم اليهود أن رسول الله على وفع عهم الجزية فيه بشهادة سعد بن معاذ : « وقد وقفت أنا على هذا الكتاب ، فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ عام خيبر وقد توفى سعد قبل ذلك بنحو من سنتين ، وفيه : ( وكتب على بن أبي طالب ) وهذا لحن لا يصدر عن أمير المؤمنين على ؟ لأن علم النحو إنما أسند إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي عنه . وقد جمعت جزءا مفردا وذكرت ما جرى فيه أيام القاضى الماوردي وكتاب أصحابنا في ذلك العصر وقد ذكره في الحاوى ، وصاحب الشامل في كتابه وغير واحد وبينوا خطأه و لله الحمد والمنة » .

#### ٣٤ ــ جزء في ذكر تطهير المساجد:

جمع ابن كثير جزءاً على حدة في الأحاديث الواردة في الأمر بتطهير المساجد وتطييبها ، وغير ذلك من صيانتها من الأذي والنجاسات ، وما أشبه ذلك . ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية (٢٥) من سورة البقرة ﴿ طِهْرا بِيتِي ﴾ ، وفي تفسير الآية (٣٦) من سورة النور ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ... ﴾ الآية .

#### ٣٥ \_ جزء في ذكر فضل يوم عرفة:

في تفسيره ، وعند تفسير الآية (١٩٩) من سورة البقرة : ﴿ ثُم أَفيضوا من حيث أَفاض الناس ﴾ ، قال ابن كثير :

« روى ابن جرير ههنا حديث ابن عباس في استغفاره عَلَيْسَا لَهُ لَأَمْتُهُ عَشَيَةٌ عَرَفَةً ، وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة » .

#### ۳٦ \_ كتاب « المقدمات » :

لعله في المصطلح ، وقد أشار إليه ابن كثير في التفسير (٣ : ١٣٨) ، وفي اختصار علوم الحديث : (ص : ٤٨) ، فقال عن الحديث المرسل :

« أما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا : المقدمات » .

## ٣٧ \_ الكواكب الدراري:

هو منتخب من تاريخ ابن كثير ، وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (٢ : ١٥) ، وذكره البغدادي في هدية العارفين (١ : ٢١٥) .

#### ٣٨ ـ جزء مفرد في فتح القسطنطينية:

أشار إليه ابن كثير في التفسير (١: ٣٦٧) ، أثناء تفسير قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ الله ياعيسى إلي متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ﴾ الآية (٥٥) من سورة آل عمران .

فقال: « إن المسلمين قد اجتازوا جميع الممالك ودانت لهم جميع الدول ، وكسروا كسرى ، وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهما ، وأنفقت في سبيل الله وأن الرسول قد أخبر أمته بأنهم سيفتحون القسطنطينية ويستضيئون مافيها من الأموال ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً لم ير الناس مثلها ، ولا يرون بعدها نظيراً ، وقد جمعت في هذا جزءًا مفردًا » .

#### ٣٩ \_ طبقات الشافعية:

رتبه على الطبقات ، لكنه ذكر فيه خلائق ممن لا حاجة لطلبة العلم إلى معرفة أحوالهم .

فلذلك جمع ابن قاضي شهبة طبقاته من كتاب ابن كثير ، وأسقط من لا حاجة لطلبة العلم بهم ، ذكر ذلك ابن هداية الله في الطبقات (٣ : ١١٤) .

وقد ذكره ابن العماد في الشدرات في حوادث سنة (٧١١) ه.

## • ٤ \_ الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس:

ذكره الداودي في الطبقات (١: ١١١) ، وسماه « مناقب الإمام الشافعي » وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (٢: ١٨٤) .

# 13 ـ مناقب ابن تيمية:

ذكره ابن كثير في تاريخه (١٤ : ١٢٩) ، فقال في ترجمة شيخه ابن تيمية :

« وقد أفردت له تراجم كثيرة ، وصنف فى ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم ، وسألخص من مجموع ذلك ترجمة وجيزة فى ذكر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه وزهادته ، وعبادته ، وعلومه المتنوعة الكثيرة المجودة ، وصفاته الكبار والصغار التى احتوت على غالب العلوم ، ومفرداته فى الاختيارات التى نصرها بالكتاب والسنة وأفتى بها » .

## ٤٢ ــ الأذكار وفضائل الأعمال:

ذكره ابن كثير في تفسيره (١: ١٤) ، فقال : « وقد جاء في الاستفادة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ، ههنا . وموطنها كتاب ( الأذكار وفضائل الأعمال ) والله أعلم » .

#### ٤٣ \_ صفة النار:

صنف ابن كثير كتاب صفة النار ، وأشار إلى ذلك في تفسيره (٤: ٥٤٣) ، فقال في تفسير سورة القارعة بعد أن ذكر أثراً عن الأشعث بن عبد الله الأعمى : « وقد رواه ابن مردوية من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا ، وقد أوردناه في كتاب (صفة النار) أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه » .

#### ٤٤ \_ مقدمة الأنساب

وهو مختصر من كتاب « الأشباه » لابن عبد البر وكتاب « القصد والأمم في معرفة أنساب العرب » ، أشار ابن كثير إليه في تفسيره (٤ : ١٣٩) .

## 2 ك ـ جزء في دخول مؤمني الجن الجنة :

في أثناء تفسير قوله تعالى : ﴿ وَيَجْرَكُم مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ الآية (٣١) من سورة الأحقاف ، قال في تفسيره (٤: ١٧١) : « وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنة » .

# ٤٦ ــ جزء في زيارة قبر الرسول عَيْكُ : ﴿

ذكره ابن كثير في مسند عمر الفقهي (ل: ١٣٨) فقال: « أفردت في دكل جزءا على حدة ».

# ٤٧ \_ جزء في النهي عن نكاح المحلل:

ذكره في كتاب مسند عمر الفقهي (ل: ١٩٥) فقال:

« وقد جمعت أحاديث من طرق عديدة جيدة عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، وابن عمر في جزء متفرد » .

## ٤٨ \_ أحاديث الحمّام:

قال في لوحة رقم (١٩٧) من مسند عمر الفقهي:

« أفردت أحاديث الحمّام في مصنف على حدة ولله الحمد والمنة » .

لقد رأى الحافظ ابن كثير ، بعد أن صنّف أجزاءً كثيرة من كتابه النفيس « جامع المسانيد والسنن الهادي لِأقْوَمِ سنَن » ، وفيه مسند لرواية كل خليفة من الخلفاء الأربعة الراشدين ، أن يُفْرِدَ « فقه الفاروق عمر بن الخطاب » رضي الله عنه في مسندٍ مستقل مبوب على أبواب الفقه ، بل يبوب ماورد عن الفاروق عمر رضي الله عنه من رواية رواها وقولٍ قاله في مسألة فقهية ، واجتهادٍ اجتهده ، وحكمٍ حكم به . ورتب كل ذلك على أبواب الفقه .

ومن المحتمل أن يكون هناك باب ليس فيه رواية لأمير المؤمنين ، أو قول أو اجتهاد ، فهذا الباب لايذكر ضمن أبواب الكتاب .

إن مصنّف « جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » قد سلك فيه الحافظ ابن كثير مسلك شيخه جمال الدين المزي في كتاب « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » المقتصر على أطراف الكتب الستة ، وأضاف إليه ابن كثير فجمع متون كل الأحاديث المروية عن الصحابي من مسند الإمام أحمد وهو الهيكل الرئيسي لجامع المسانيد ، ثم بعد مسند الإمام أحمد يضم إليه رواية هذا الصحابي من الكتب الستة ، فمعجم الطبراني الكبير ، فمسند البزار ، فمسند أبي يعلى ، مشيراً إشارات مقتضبة إلى ورود الحديث في مصادره المختلفة ، فإن ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ، وفي أحد الكتب الستة أشار إلى ذلك ، المختلفة ، فإن ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ، وفي أحد الكتب الستة أشار إلى ذلك ، ولم يورده بعد ذلك ، ثم يضيف الزيادات الموجودة عما أورده من المعجم الكبير للطبراني ، على طيف الزيادات الأحرى إن وجدت من مسند البزار ، وكذا من مسند أبي يعلى الموصلي .

كل ذلك في إطار الأبجدية المطلقة ، وذلك بإيراد رواية التابعين الرواة عن هذا الصحابي ، مرتبة حسب أسمائهم الأبجدية .

فإن كان لهذا التابعي روايات كثيرة عن هذا الصحابي أعيد ترتيبها الآن على حسب الأسماء الأبجدية لتابعي التابعين عن هذا التابعي .

هذا في مسند الفاروق عمر وروايته عن الرسول عليه الله وردت في جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن الذي يطبع الآن من تحقيقنا (١).

أما بالنسبة لهذا الكتاب الذي نحن بصدده وهو « مسند الفاروق عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم » التي أشار إليها الحافظ ابن كثير بخطه في اللوحة الأولى من الكتاب هكذا :

« الأحكام \_ الجنائز ، \_ النكاح \_ الجنايات \_ الملاحم \_ المعجزات \_ القضايا » .

وقد شملت هذه الكتب والأبواب: أحكام الطهارة \_ والصلاة وفيها الأذان والمساجد والقنوت، والتطوع، والتراويح، والجنائز، كتاب الزكاة \_ كتاب الصيام \_ كتاب الحج \_ كتاب البيوع \_ كتاب الفرائض \_ كتاب النكاح \_ كتاب الجنايات \_ كتاب الجهاد \_ كتاب الحدود \_ كتاب الإمارة \_ كتاب الأقضية \_ كتاب التفسير \_ كتاب الجامع ( وفيه أبواب العلم، والإيمان، والقدر، والتوحيد) كتاب الأدب \_ أحاديث في الملاحم \_ كتاب المعجزات والمناقب والفضائل، وبه ينهي الكتاب.

وقد صرح الحافظ ابن كثير في اللوحة (٢٤٠) من المجلد الثالث ( المخطوط ) من

<sup>(</sup>١) كنت \_ وما أزال \_ أسير مِنَّةِ الله علي أن وفقني ومنذ عام ١٩٧٦ م أن أجمع نسخ هذا الكتاب الخطية ، وكذا تأليف المسانيد التي لم يصنفها الحافظ ابن كثير استكمالاً لهذا المؤلَّف النفيس الذي دعا ابن كثير الله أن يأتي بعده من يكمله .

وقد استغرق عملي في تحقيق الكتاب الذي صنفه ابن كثير خمس سنوات من العمل الدءوب ، ثم ثلاث سنوات أحرى الاستكمال النصف الثاني الذي لم يصنفه ابن كثير وقمت بعبء إعداده على منهج ابن كثير الذي شرحته في تقدمتي لجامع المسانيد والسنن ، فبلغت أجزاء الكتاب (٤٠) مجلداً .

إلا أن الناشر لم يعرض علينا تجارب الطبع لخلاف بينى وبينه لا داعي لذكره ، فإذا أصدر هذه الطبعة فسيكون بها أخطاء مطبعية وفيرة ، لعدم الدقة في التصحيح ، وستكون طبعته غير كاملة ؟ لأنّ بعض أصول الكتاب لاتزال عندي \_ أذكر ذلك معتذراً للقراء والباحثين الكرام ، حتى أحيرهم أنني بصدد إصدار طبعة كاملة لكتاب « جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن » مصححه خالية من الأخطاء ، تعرف بإشارة أنها الطبعة الأولى الكاملة المفهرسة وذلك في الصفحة الأولى من الكتاب .

« جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » ، بأنه صنف مسنداً لأمير المؤمنين الفاروق عمر مرتباً على أبواب الفقه ، حيث قال :

« أمير المؤمنين تقدم مسنده مع الخلفاء الأربعة رضي الله عنه ، وقد أوردنا له مسنداً آخر مرتباً على أبواب الفقه بما روي عنه من الأحاديث والآثار ، ولله الحمد والمنة » .

وهذا المسند الفقهي ، هو هذا الكتاب الموجودة نسخته الوحيدة ، بخط ابن كثير بدار الكتب المصرية تحت، رقم (١٥٢) حديث تيمور .

تقع النسخة المخطوطة في (٤٣٦) صفحة ، أي (٢٢٣) لوحة على ورق قديم ، ليس لها تقدمة للمصنف ، بل تبدأ مباشرة \_ بعد اسم الكتاب \_ بحديث « إنما الأعمال بالنيات » ، ثم ينتقل مباشرة بعد الكلام على الحديث إلى أحكام الطهارة ، وهكذا .

ويبلغ عدد الأسطر بكل صفحة (١٧) سطراً ، وبكل سطر حوالي (١٠) كلمات ، وحوالي أكثر من نصف الصفحات عليها حواشي بنفس الخط ، وهو خطٌ نسخي عادي ، وهذه الحواشي تمتد من الأعلىٰ ، والأسفل ، واليمين ، هذا في الصفحة اليمنى وبالعكس .

ولكن ماهي هذه الحواشي ؟ وماهي قصتها ؟

لابد قبل ذكر قصة هذه الحواشي الكثيرة التي انتشرت في أكثر من نصف صفحات المخطوطة أن نذكر منهج ابن كثير في إيراد الأحاديث في مسند الفاروق عمر:

١ ــ اعتمد الحافظ ابن كثير على أبواب الفقه البيائعة في « السنن » ، وعلى حسب ترتيب هذه الأبواب في المصادر الرئيسية للسنن النبوية .

٣ - ثم يسرد بعد ذلك طرقًا أخرى للحديث من موارده التي اعتمد عليها في تصنيف الكتاب - والآتية بعد قليل .

٤ ــ يذكر بعد ذلك الآثار الواردة في الباب وأقوال الفاروق عمر بن الخطاب .

ه \_ يذكر عقيب كل حديث تخريجه \_ هذا في الأعم الأغلب \_ أو يذكر المصدر في مستهل الحديث ، كأن يقول :

« طريق أخرى \_ قال عبد الرزاق » .

أو نحو قوله :

أثر آخر: قال أبو عبيد في كتابه « الغريب » .... وهكذا .

٦ فإذا استوفى ذكر الأحاديث من مسند الإمام أحمد ، والكتب الستة ، انتقل لذكر الأحاديث المروية عن الفاروق وتناسب نفس الباب ، فسردها من مسند أبي يعلى ، ومن مصنف عبد الرزاق ، ومن المعجم الكبير للطبراني ، ومن مسند البزار ، وغير ذلك من المصادر .

٧ ــ الموارد التي اعتمد عليها في تصنيف الكتاب تستمد أساساً من المصنفات التالية مرتبة حسب كثرة ورودها بالكتاب :

١ \_ مسند الإمام أحمد .

٢ \_ تحفة الأشراف ( بالشمائل ، والمراسيل ، وعمل اليوم والليلة ) .

٣ \_ موطأ مالك .

٤ \_ الأم للشافعي .

ه ـ مصنف عبد الرزاق .

٦٠ ــ مسند البزار .

٧ \_ معجم الطبراني الكبير .

٨ ـــ مسند أبي يعلى الموصلي .

٩ \_ سنن الدارقطني .

١٠ \_ غريب الحديث لأبي عبيد الهروي .

۱۱ ـــ سنن سعید بن منصور .

۱۲ ــ صحيح ابن حبان .

١٣ ــ بعض مصنفات ابن أبي الدنيا .

١٤ ــ مسند أبي بكر الإسماعيلي .

١٥ \_ السنن الكبير للبيهقي .

- ١٦ \_ مسند عبد بن حميد .
  - ١٧ ـــ تاريخ ابن عساكر .
- ١٨ \_ كتاب أبي بكر البرقاني .
- ١٩ \_ المختارة للضياء المقدسي .
  - ٢٠ \_ دلائل النبوة للبيهقي .
    - ٢١ ـــ تاريخ الخطيب .
    - ٢٢ ــ مسند الطيالسي .
- ٢٣ ــ بعض الكتب اللغة والنحو منها مانسبه للأصمعي ، والجوهري ، وابن هشام ، وغيرهم .
  - ٢٤ \_ الاستيعاب لابن عبد البر.
    - ٢٥ \_ الاستذكار ، له أيضًا .
      - ۲٦ \_ طبقات ابن سعد .
      - ٢٧ \_ المستدرك للحاكم .
  - ٢٨ \_ كتب الرجال: تاريخ البخاري، والجرح للرازي.
    - ٢٩ \_ معرفة الصحابة لأبي نعيم .
      - ٣ \_ المعرفة والتاريخ للفسوي .
    - ٣١ \_ كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك .
    - ٣٢ \_ كتاب سيف بن عمر التميمي .
      - ٣٣ \_ مسند الحميدي .
      - ٣٤ \_ مصابيح السنة للبغوي .

وبعض الكتب الأخرى التي يأتي ذكرها نادراً كعلل ابن المديني ، وكتاب الآجري ، وابن دريد ، والزهد لأسد بن موسى ، وجزء ابن العلّاف ، والسيرة لابن إسحاق ، وجامع الثوري ، وابن الأنباري وبعض كتب ابن تيمية .

وبعد أن صنف الحافظ ابن كثير هذا الكتاب ونقشه بخطه الجميل ، متتبعاً كل الأحاديث التي رواها الفاروق ، أو ماأثر عنه من أقوال وآثار ، أعاد قراءته للمرة الأولى ، فاستدرك :

- ١ \_ بعض النقص لم يرد في بعض المتون فأثبته ،
- ٢ ــ أو تخريجات إضافية لما ورد في المتن من تخريجات حديثية ،
- ٣ ـــ أو طرق أخرى للحديث أو للأثر ، مسبوقة بقوله : « وقد رواه فلان ( أيضاً ) ... » .

هذا النوع من الاستدراكات لايشغل إلا مساحة قليلة من الحواشي لاتعدو السطر أو السطرين في الأعم الأغلب ، ونادراً ماتتجاوزه .

ثم أعاد الحافظ ابن كثير قراءة الكتاب مرة ثانية فإذا به يضيف إليه إضافات هامة

#### من :

- ١ \_ مسند أبي يعلىٰ .
- ٢ ــ غريب الحديث لأبي عبيد الهروي .
  - ٣ \_ مصنف عبد الرزاق .
    - ٤ ــ سنن الدارقطني .
  - ه ــ أبو نعيم الفضل بن دكين .
- ٦ \_ أقوال للبخاري على الأحاديث كتعليق عليها .
- ٧ ـــ مالم يذكره في مصنفه من المصادر الأساسية ، ثم استدركه في الهامش ،
   بعضها من المسند ، أو الكتب الستة ، وهذا قليل جداً .

وقد وضعنا مع نماذج اللوحات ألخطية نموذجين لهذه الاستدراكات ، والتعقبات .

بهذا يكون الحافظ ابن كثير قد اطمأن إلى أنه قيد مسند الفاروق وأقواله مرتباً على أبواب الفقه ، فأوفى على الغاية التي اختطها ، والهدف الذي رسمه .

والحافظ ابن كثير المفسر المحدث العالم بالرجال يدرك أهمية الأحاديث والأقوال التي يدونها في مصنفة هذا ، فزيادة على تخريجه للأحاديث ، وعزوها لمصادرها ينبه على تلك الآثار التي لا يطمئن إلى روايتها ، ويبين موطن الضعف فيها إن وجد ، ويستعمل العبارات التالية :

- \_ هذا إسناد حسن.
- \_ هذا حدیث حسن .

- \_ في إسناده اضطراب: أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئاً .
- \_ هذا إسناد جيد حسن لأن ابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه ، فإذا صرح بالسماع كما هاهنا ، فقد زال المحذور .
  - \_ ليس هذا الإسناد يساوي الصحيح الأول.
  - \_ صححه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار .
  - \_ هذا إسناده ، رجاله كلهم ثقات إلا أن بسرًا لم يدرك أيام عمر .
- هذا حديث جيد الإسناد ، محفوظ من حديث أبي النضر سالم مولى أبي أمية المديني أحد الأثمة الثقات .
  - \_ ليس هذا الحديث بالقوي .
    - \_\_ هذا أصح .
    - \_ هذا منقطع .
  - \_ هذه شواهد تدل على صحة الحديث.
    - \_ فيه ضعف .
    - \_ فيه انقطاع .
    - \_ انفرد به البخاري من هذا الوجه .
- \_ هذا إسناد صحيح ، وهذا هو المأثور عن علي ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب .

هذه التعقيبات من المصنف ، بالإضافة إلى تخريجه للأحاديث أضفت على الكتاب أهمية كبرى في توثيق نصوصه ، وبيان تعدد طرقه ، مما لايخفى على كل باحث ، كأن المصنف يحس في أعماقه إحساساً دفعه إلى الإيمان بهذا المنهج العلمي ، وشعر في قوة بتبعات هذا التصنيف فجوَّده وأحسنه ، ولم يكن كحاطب ليل استهم على المصادر يجمع من هنا وهناك بأسانيد ضعيفة أو منكرة بحجة أن للفقه بناءً متكاملاً ، وهذه حجة لا تسوّغ عدم التنبيه على الضعيف ، لأن هناك أخباراً متضادة ، وربما ورد في المسألة مايؤيد وما ينقض دون توثيق لهذه النصوص ، مما يجعل القارئ في حيرة ودهشة وعجب ، ويزيد التفكك في أواصر المجتمع .

وفي رأيي أن هذه تغرة ينبغي على الباحث الحصيف سدها بأسلوبه ، وأن لانطلق الأحكام أحياناً دون تثبت ، فإن مانحتاج إليه هو التقنين الفقهي ، وأن يكون في المسألة

رأياً واحداً فقط ، وأنا أدرك صعوبة هذا المسلك ، ووعورة هذه الطريق ، ولكن لا أرتاب أن الغد كفيل بنحقيق هذا التقنين ، ومن هذا المنطلق فإنني أثني على الجهود التي بذلها الدكتور « وهبة الزحيلي » في كتابه الماتع « الفقه الإسلامي وأدلته » الشامل للأدلة الشرعية ، وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها ، وقد وضح المؤلف في مقدمة كتابه أنه حرص على بيان صحة الحديث ، وتحريج وتحقيق الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ، حتى يتبين القارئ طريق السلامة ، فيأخذ الرأي الذي صح دليله ، ويترك بدون أسف كل رأي متكىء على حديث ضعيف .

ليس ذلك فحسب ، لا بل ، فإن الدكتور « وهبة الزحيلي » قد رجح بين الآراء ومخاصة في مقابلة الحديث الضعيف ، أو لما يرى في مذهب ما من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة ومضرة .

إن كتاباً كهذا يزيد وحدة المسلمين تماسكاً ، لأن المسلم كان في الصدر الأول وحدة متكاملة ، يجمع بين شئون الدين والدنيا والآخرة ، في انسجام والتزام دقيق متوازن ، سواء في شخصه وأسرته أم في سلوكه وعمله في الحياة ، حيث يقدم فهماً إيجابياً للمسلم في هذا العصر ، ويقدم للباحثين منهجاً متكاملاً في بناء الفقه الإسلامي اختطه علماء الحديث .

وكان لابن كثير المفسر والمحدث ، الباع الطويل ، والقدم الراسخة فيه ، أنْ قدم لنا هذه الدرة النفيسة من « فقه الفاروق عمر بن الخطاب وأقواله مرتباً على أبواب العلم » ذلك الصحابي الجليل الذي لم يفكر في نفسه ، ولا في أهله ، بل رأى فيما وَلِيهُ من أمر المسلمين عبئاً ألقاه القدر على عاتقه ، فكان كل همه أن يؤدي لكل ذي حق حقه ، بالعدل والشورى ...

بذلك أعز الله الإسلام ، وأورث الأرض عباده الصالحين .

رضي الله عن الفاروق عمر ، إنه كان من عباده المؤمنين . وكتبه

الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي في القاهرة ـــ مدينة نصر ٨ شارع يوسف عباس ـــ هاتف ٢٦٠٨١١٩

# انماذج من المخطوطة



لابنكنيريخكر

بداية المخطوطة وبها ما يوضح أنها بخط الحافظ ابن كثير

مرالمومنه المحتري الحطاب المرالمومنه المحتري الخطاب المحالة عندوافة الدع الواب العالم المعالمة المحترية المحتر

عنوان المخطوطة المحفوظ تحت رقم ١٥٢ حديث تيمور بدار الكتب المصرية .

د جی است منول مسعیت میول استرمیا استمید می مورد از انا ایدهای با ایده و لی ایر ماموی فریجات همیدال استر مهمرته الی نایماهرا له موسوت ت هوید لو نادهسها او امرانه مستی ا فهجرته الیا تا هزاید هسکذاروا بین سین

مار\_\_\_\_\_الامام احدى سين برعد عن من من معد عن ويصدعن مهم با بريم السي عن عليم جن وقاعي الليق في اسعت عن وكهاب

اسرالوسن کرچنس عوین کی اسرالوسین کرچنس عورین کی خاص الحظارة

دردارا من الجرمن بن دون عن في من مدر ر

لسردل سوله مهمينيا للدوال رسوله ومن كان هزيدن مصبها امام إدينه روجها مهمي نبلاما ه وإله وهنب با

اللوحة الأولى من المخطوطة

تابع اللوحة السابقة

مردا. ابوعباله الحادي ديمرلله بياسسعهمواض مركا برلهمي مغيادل الحاب عزاكيزي لا مو عبولله بن الذيبوعن سنيز

ش عظم جدل مین لا معظم بالزار بعد بالعزز الاستاري الكامين د مانيد مالدول بر جد مدين مدير الامتاري الكامين

إضافات الحافظ أبن كثير بعد قراءته المخطوطة



المناور المناور و مناور و المناور المناور و ا

زيادات أخرى تناسب الباب مروية عن الفاروق عمر أضافها المصنف

المحارى مضع لكمت وتزوره وأمصاعسنان أحي ساء حرك يتوم سها سي مهما عليدوا فحاجر اعت زين ت الواحد جب لا ب سا المصوعات والتم بومنس منتمو زهمذا وهواكمز سانالواسلي مال فدكي بعن احتيا الاستاطي حسد وأمهم

المالام المال

الاستران المرزيون عن المحرفال حجريا الما حدما جوابعالية المسيح فاسر طرا المنه

سرق، الموصل ميدس ما برمزآ بعر منز انتماسه ك لدمن شامل براهل جان فالمرقط هاي فالهماك فا حرسه فا دخلها اي بلاي بيدي ليعزي الملافي

این سعت اسداید میار میرد را بورگی کی لامع ارجا میال می مین مین ایم ایم می ایر میروان می دادم میروسیمی میرا ای ب سیم و لایجر میسیم ای سیم ایسان میروان میروان می دادم میروسیمی میتورین سیرا تصوین رکیل لیکوری سیمی دادی و داریا دهسیمی در تبری میراندمهم را به حال دیدن

اللوحة قبل الأخيرة بمن النسخة الوحيدة المخطوطة

اکستا مرکامیتان عراعی کاهسا و رسیس سردان سر گرید ایران داخرا تاطیه وطایم المکی دیجی رستان سر اهما به دامیرین دالایمات رسایت سید خرد به درد. いいいとうからいるからいしてい والم عاراخت برده عزاسبرا الموسين عجدا كمطاب يضمه عهواينا

اللوحة الأحيرة من المخطوطة وبدتم الكتاب

مسرو المراه المركان المحرف المرادي المؤمنين المؤمنين الخطار المؤمنين الخطار المستخد وأقواله على أبواب العالم المستخد وأقواله على أبواب العالم

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ

تَصَنْدُفُ الإِمَّام المَافِظ عَاد الدِّين أَنْ الفِدَاء المُع**َيِّلِ بِنِ مِرْبِنَ كُهِثَيِّر الشَّافِعِيُّ الدُمْشِقِي** المُع**َيِّلِ الشَّافِعِيُّ الدُمْشِقِي** المُع**َيِّلِ الشَّافِعِيُّ الدُمْشِقِي** المُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّ

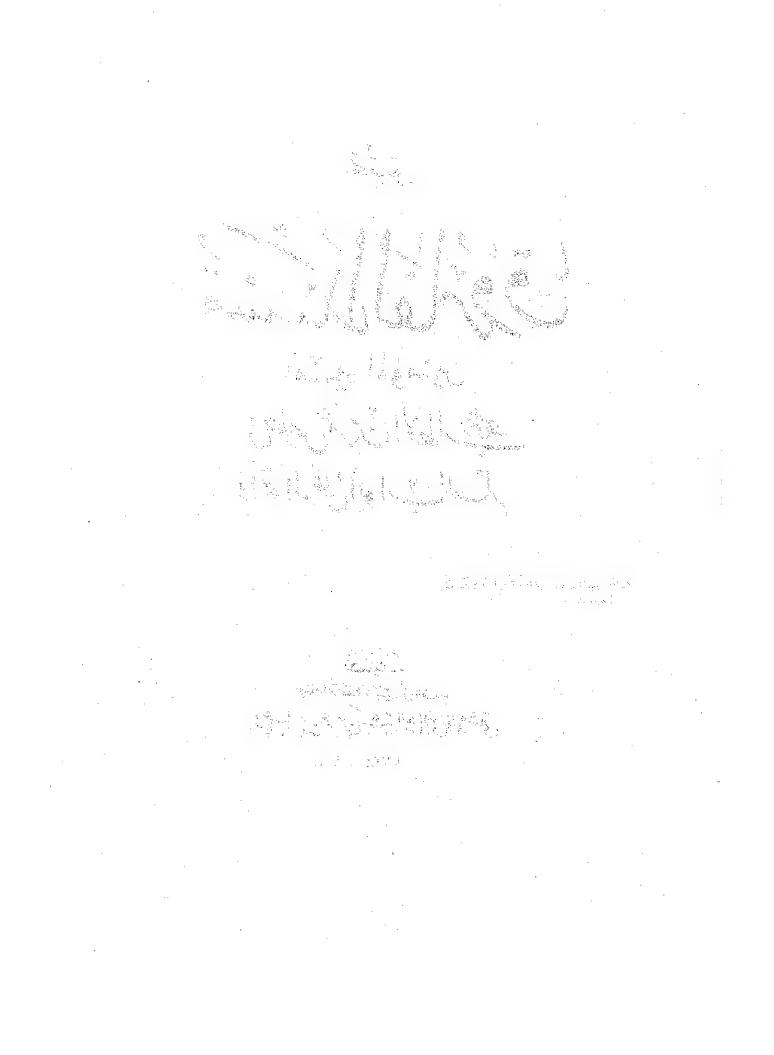

قالَ الإمام أحمد : حَدَّثنا سُفيان بن عُينَنَة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن علقمة بن وَقَاصِ الليثي ، قال : سمعتُ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يقول : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يقول :

﴿ إِنَمَا الأَعمال بالنيات ، ولكل امرى مانوى ؛ فمن كانَتْ هجرته إلى الله [ عز وجل ] فهجرتُه إلى ماه اجر إليه ، ومن كانَتْ هجرتُه لدينا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتُه إلى ماهاجر إليه »(١) .

هكذا رواه عن سفيان ، ورواه في موضع آخر عن يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد به ، ولفظه :

« إنما العملُ بالنية وإنما لأمريُ ماتؤى ، فمنْ كانَتْ هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ، ومن كانت هجرته لدينا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه »(٢).

وهذا حديث عظيم جليل اتفق الأئمة كلهم على إخراجه في كتب الإسلام وتلقيه بالقبول(٣).

علاقات والعادات والعواد عفاشده أأراسك

(٢) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد (١: ٤٣) وطبعة شاكر رقم ( و٣٠٠)، وجامع المسانيد والسنن رقم. (٣٩٥) - رياد ما يورو المراجعة الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المسانيد والسنن رقم.

(٣) هذا الحديث خطب به النبي عَلِيْتُهُ لما قدم المدينة حين وصل إلى دار الهجرة ، وذلك كان بعد ظهوره ونصره واستعلائه ، فالأول بدء النبوة والرسالة والاصطفاء ، والثاني بدء النصر والظهور ....

ولما كان الحديث مشتملا على الهجرة ، وكانت مقدمة النبوة في حقه عليه السلام هجرته إلى الله تعالى ومناجاته في غار حراء ، فهجرته إليه كانت ابتداءً تفضيله ، باصطفائه ونزول الوحمى عليه مع التأليد الإلهي والتوقيق الرباني .

وهذا الحديث مجمع على صحَّته وعِظَم موقعه ، قال الخطابي : « لا أعلم خلافاً بين أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح مسندا عن النبي عَلِيْكُ إلاً من حديث عمر رضي الله عنه » .

ولم يروه عن النبي عَلِيْكُ سوى عمر بن الخطاب ، ولم يروه ، عن عمر إلَّا علقمة ، ولم يروه عن علقمة إلَّا مجمد بن إبراهيم ، ولم يروه عن محمد إلاّ يحيى بن سعيد الأنصاري ، ومنه انتشر .

وقد روى هـــذا الحديث عن يحيى بن مسعيد نحو ماثنين و عمسين رجلا ، وقال الإمسام عبد الله الأنصساري ؛ كتب هسذا =

# من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري القاضي<sup>(٤)</sup>.

= الحديث عن سبعمائة رجل من أصحاب يحيى بن سعيد .

وكثير من المصنفين في دواوين الإسلام يبتدئون كتابهم بهذا الحديث ، ذلك أنهم يقصدون بتأليفهم وجه الله تعالى ، وقد قال ابن مهدى الحافظ : من أراد أن يصنف كتابا ، فليبدأ بهذا الحديث ، وقال : لو صنفت كتاباً لبدأت في كل باب منه بهذا الحديث .

وقال أبو داود: كتبت عن النبي بَرَائِيَّة خمسمائة ألف حديث انتخبت منها أربعة آلاف حديث وتماعائة حديث في الأحكام ، فأما أحاديث الزهد والفضائل فلم أخرجها ، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث : الأعمال بالنبة ، والحلال بيِّن والحرام بيِّن ، ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه مايرضى لنفسه .

وقال الشافعي وغيره : يدخل فيه سبعون باباً من الفقه . وقد نظم طاهر بن مفور الأحاديث الأربعة فقال : عمدة الدين عندنا كلمات

أربع من كلام وخير والبرثية والراد

اتق الشبهات وازهد ودع ما

ليس يعنسيك واعملس بنيسة

(٤) هو أمير المؤمنين في الحديث أبو سعيد خيى بن سعيد بن فُرُوخ القطان البصرى الحافظ .

ولد في أول سنة عشرين ومائة ، وكانت وفاته في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة ، قبل موت عبد الرحمن بن مهدى وابن عُمِيْنَة بأربعة أشهر رحمهم الله تعالى .

وقد عُنيَ بالحديث أتمَّ عناية ، ورحل فيه ، وساد الأقران ، وانتهى إليه الحفظ ، وتكلم في العلل والرجال ، وتخرج به الحفَّاظ ، كمسدد ، وعلى ، والفلاس ، وغيرهم .

وقد روى عنه سفيان بن عينة ، وشعبة ، ومعتمر بن سليمان وهم من شيوخه ، وعبد الرحمن بن مهدى ، وعفان ، وعمرو بن على ، ويعقوب الدورق ، وخلق كثير .

وكان يقول: لزمت شعبة عشريْنُ سنة 🕟

وقال فيه الإمام أحمد : مارأيت بِعَيْنَيَّ مثل يحيى بن سعيد القطَّان . وقال فيه يحيى بن معين : قال لي عبد الرحمن ابن مهدى : لا تسر بعينيك مثل يحيى القطان .

وقال على بن المديني : مارأيت أخِلمًا أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد السراء الله الله الله الله المادات ا

وقال محمد أبن بشار: يجيئ بن سعيد إمام أهل زمانه . ١٠٠٠ تا ١٠٠٠ تا ١٠٠٠ تا ١٠٠٠ تا ١٠٠٠ تا ١٠٠١ تا ١٠٠٠ تا

وقال ابن بمعين : يحيي أثبت من ابن مهدى . ويو ١٠٠٠ 💎 ١٠٠٠ الله المعين : يحيي أثبت من ابن مهدى . ويو ١٠٠٠ الله

وقال أيضا : أقام يحيى القطان عشرين سنة يختم كل ليلة ، ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة . وقال العجلي : كان تَقِيَّ الحديث لا يحدث إلاَّ عن ثقة .

وانظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ٧ : ٣٩٣ ) ، التاريخ الكبير ( ٨ : ٢٧٦ ) ، الجرح والتعديل ( ٩ : ١٥٠ ) ، تاريخ الثقات العجلي الترجمة ( ١٨٠٧ ) ، ثقات ابن حبان ( ١٥٠ ) ، تاريخ الثقات الله ( ١٠٥ ) ، تاريخ بغداد ( ١٤٥ : ١٣٥ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٩ : ١٧٥ ) =

فرواه أبو عبد الله البخاري ( رحمه الله ) في سبعة مواضع من كتابه الصحيح ، ففي أول الكتاب ، عن الحميدي ، وهو عبد الله بن الزبير ، عن سفيان / بن عيينة ، ولفظه :

« إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرى مانوى : فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه .. »

ورواه في : كتاب الإيمان ، عن القعنبي .

وفي النكاح ، عن يحيى بن قزعة \_ كلاهما عن مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد به .

ولفظه في الإيمان : أنَّ رسول الله عَرِيلية ، قال :

« الأعمالُ بالنية ، ولكل امرى مائوى ، فمن كانت هِجْرَته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه » .

and the first have been been also

ثم رواه البخاري في الهجرة عن مسدد .

وفي : ترك الحيل ، عن محمد بن الفضل : عارم (كلاهما ) عن حَمَّاد بن زيد ، غن يحيى بن سعيد به .

ورواه في : العتق ، عن محمد بن كثير ، عن الثّوري ، عن يحيى بن سعيد به .
وفي : النذور ، عن قتيبة ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن يحيى بن سعيد به بألفاظ متقاربة(٥) .

<sup>=</sup> العبر (١: ٣٢٧)، تذكرة الحفاظ (١: ٢٩٨)، تهذيب التهذيب (٢١: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) رَوَّاهُ البخاري في سبعة مواضع من صحيحه عن سبعة شيوخ: ( الأُولُ ) .. في كتاب الإيمَانُ باب ماجاء أن الأعمال بالنيَّاتُ والحسبة ، ولكل امريَّ مانوي . فتح الباري ( ١ : ١٣٥ ) ، عن القعنبي .

<sup>(</sup> الثاني ) .. في النكاح باب من هاجر أو عمل حيرًا لتزويج امرأة فله مانوي ، عن يحيي بن قزعة .

<sup>(</sup> الثالث ) .. في المناقب باب هجرة النبي عَيْنَاتُهُ وأصحابه إلى المدينة ، عن مسدد .

<sup>(</sup> الرابع ) .. في أول كتاب ترك الحيل باب ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى ، عن أبي النعمان.

<sup>(</sup> الخامس ) .. في بَدْءِ الوحي باب كيف بَدْءِ الوحي إلى رسول الله عَلِيْتُ عن الحميدي .

<sup>﴿</sup> السَّادَسِ ﴾ .. في كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العِتَاقَةِ والطلاق ونحوه .

<sup>(</sup> السابع ) .. في النذور والأيمان ، باب النية في الأيْمَان ، عن قُتيبة .

وأخرجه مسلم في أواخر كتاب الجهاد من صحيحه ، عن ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عينة ، وعن مجمد بن عبد الله بن نمير ، عن حفص بن عيات ويزيد بن هارون ، كلهم عن يحيى بن سعيد به .

ورواه أيضاً من حديث الليث بن سعد ، وعبد الله بن المبارك ، وأبي خالد الأحمر ، ومن طرق أخر قد رمزنا له عليها \_ كلهم عن يحيى بن سعيد .

ولفظ مسلم:

« إنما الأعمال بالنية ، وإنما لامرىء مانوى / فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ماهاجر إليه »(١) .

وأخرجه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود السجستاني، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (٢) من الطرق التي رمزنا لهم عليها وألفاظهم متقاربة، وقد حَرَّرناها في أول شرح البخاري ولله الحمد(٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب قوله عَلِيْكُم إنَّمَا الأعمال بالنيات ، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ، (٧) رواه أبو داود في كتاب الطلاق ( ٢٢٠١) باب فيما عُنى به الطلاق والنيات ، عن محمد بن كثير ، عن سقيان ، عن يحيى بن سعيد به . (٢: ٢٦٢) ورواه الترمذي في كتاب الجهاد باب ماجاء في من يقاتل رباء وللدنيا ، عن محمد ابن المثنى به ، وقال : حسن صحيح ، لا نعوفه إلّا من حديث يحيى بن سعيد .

وَأَخْرَجُهُ النَّسَائَى فِي الْأَيْمَانُ والنَّدُورِ (٧٪ ١٣) ؟ بَابُ وَ النِيْهِ فِي الْمِيْنِ ﴾ عن إسحاق بن إبراهيم ، وفي الطهارة . . . ٢) باب النية في الوضوء عن يحيى بن حبيب بن عربي ، وعن غيره .

وفي الطلاق ( ٦ : ١٥٨ ) باب « الكلام إذا قصد به فيما يحتمله معناه » عن عمرو بن منصور ، وعن الحارث ابن مسكين .

وآخرجه أبن ماجة في الزهد باب النية عن محمد بن رمح ، وعن أبى بكر بن أبى شبية ، عن يزيد بن هارون به .

<sup>(</sup>٨) شرع ابن كثير في شرح للبخاري ، ولم يكمله ، وقد أشار إليه مراراً في كتبه ، فقال في البداية والنهاية ( ١١ : ٢٤ ) في أثناء ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : و صاحب الصحيح ، وقد ذكرنا له ترجمة وافية في أول شرحنا . لصحيحه » .

وأشار إليه في تفسيره (٣ : ٤٥٤ ) ، و ( ٤ : ١٠٦ ) ، ومواضع أخرى ، وغالبًا مايذكر : ٩ وفي أول شرح البخاري .. كذا ٤ .

وفي هذا الشرح يذكر ابن كثير طرق الحديث واختلاف الرواة فيه ، وما يُسْتَنْبَطُ منه من أحكام ، وغير ذلك من الأبحاث .

وقد أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية أيضاً (٣:٣) عند الكلام عن حديث بدء الوحي ، فقال : = .

وقد رواه الإمام على بن المديني في مسنده ، عن سفيان بن عُيينة ، وعبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي ، ويزيد بن هارون ، كلهم عن يحيى بن سعيد به ، ثم قال : هذا حديث صحيح جامع ، وهو أصح حديث رُوي عن عمر مرفوعاً ، ولا نرويه من وجه من الوجوه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري<sup>(۹)</sup> .

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ، عن حماد بـن يزيد ، وزهير بن محمد التميمي ـــ

وتكلمنا عليه مطولاً في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحي إسناداً ومتنا ، ولله الحمد والمبنّة ه وتكلمنا عليه مطولاً في أول شرح البخاري .
 وقال في البداية أيضا ( ١١ : ٣٣ ) : « وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري » .

وقد ذكره ابن العماد في شذرات الذهب ( ٢ : ٢٣١ ) والداودي في طبقات المقسرين ( ١ : ١١١ ) ، فقال : • وشرح قِطْعَةُ من البخاري • . كما ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة ( ٢ : ٣٩٩ ) فقال : • وشرع في شرح البخاري • .

وذكره حاجى خليفة في كشف الظنون (١: ٥٥٠)، والبغدادي في هدية العارفين (١: ٢١٥). (٩) على بن المديني هو الشيخ الإمام الحجة، أمير المؤمنين في الحديث، حدَّث عنه أحمد بن حبل، وأبو عبد الله البخاري، وأبو داود، والفضل بن الحباب، وأبو القاسم البغوي، وغيرهم.

وكان عَلماً في الناس في معرفة الحديث والعلل ، وكان الإمام أحمد بن حنبل لا يسميه إنما يكنيه تبجيلا له .
وقد بلغ في الحديث مبلغاً لم يبلغه أحد ، وإذا اختلف الناس في شيء تكلم فيه الإمام على بن المديني .
وقد روى البخاري عنه ، وشحن صحيحه بالحديث عنه ، وكان البخاري يقول : أشتهي أن أقدم العراق وعلى بن المدين حي فأجالسه .

وهذا المسند الذي أشار إليه ابن كثير هنا قد ذكره الذهبي في سير أعلام البيلاء (11: ٤٩) . فقال : قال على بن المدنسي : كنت صنفت المسند على الطرق مستقصى ، كتبته في قراطيس ، وصيَّرَتُهُ في قِمَطُ كبير وخلفته في المنزل ، وغبت هذه الغيبة ، فجئت فخركت القمطر ، فإذا هو ثقيل بخلاف ما كانت ، ففتحتها ، فإذا الأَرْضَةُ قد خالطت الكتب فصارت طينا .

ومن المحتمل أنه قد أعاده تصنيفا مرة أخرى ، فكان موجوداً في زمن الحافظ ابن كثير ، حيث يذكر هنا أنه قد رواه على بن المديني في مسنده عن سفيان بن عيينة، وعن غيره ، ثم قول على بن المديني : هذا حديث صحيح جامع وهو أصح حديث رُوِيَ عن عمر مرفوعاً ...

وقد عدُّ الإمام أبو زكريا صاحب الروضة لعلى بن المديني في الحديث نحو ماثتي مصنف . ﴿ وَمَا

ومن هذه المصنفات: الأسماء والكني، الضعفاء، المدلسون، أول من فحص عن الرجال، الطبقات، من روى عمن لم يوه، علل المسند، علل حديث ابن عينة، من لا يحتج به ولا يسقط، مَنْ نزل من الصحابة النواحي، التاريخ، العرض على المحدث، سؤلات يحيى وابن مهدي، الثقات، المحتلاف الحديث، الأشربة، الغريب، الإخوة والأخوات، العلل المتفرقة، مذاهب المحدثين، وأغلب هذه الكتب انقرضت.

وانظر في ترجمة على بن المديني : التاريخ الكبير ( ٦ : ٢٨٤ ) ، الجرح والتعديل ( ٦ : ١٩٣ ) ، تاريخ بغداد ( ١٠ : ١٠٥ ) ، تلكرة الحفاظ ( ٢ : ٢٨٤ ) ، طبقات الشافعية للسبكي ( ٢ : ١٤٥ ) ، البداية والنهاية ( ١٠ : ٢٧٦ ) ، النجوم الزاهرة ( ٢ : ٢٧٦ ) ، معجم المؤلفين لكتحالة ( ٧ : ٢٣٧ ) ، تاريخ التراث العربي ( ١ : ١٦٠ ) .

ورواه أبو يَعْلَى الموصلي في مسئده ، عن أبي خيثمة زهير بن حرب ، عن يزيد بن هرون ، عن يزيد بن همارون ، عن يحيى بن سعيد به .

وعن إسحاق بن إسماعيل ، عن سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وجعفر بن عون \_

وعن القواريري ، عن جماد بن زيد ، عن يحيي به ،

ورواه الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الحالق البزّار في مسنده ، عن محمد ابن عبد الملك القرشي بن أبي الشوارب / وعبد الرحمن ، وكل منهم قد تكلم فيه ، لكن هذا الأثر مشهور عن عمر مُتَدَاولٌ بين الأئمة . والله أعلم .

وقد رواه الدارقطني عن الحسين بن إسماعيل ، عن أحمد بن إبراهيم البوشنجي ، عن سفيان بن عُيينة ، قال : حدد أتيت عمر البن الخطاب .... ، وذكر الحديث . وهكذا رواه على بن حرب الطائي عن سفيان بن عينة (١١) .

entropies, but have the state of the party of the state of

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (١: ٩) ، وليس بهذا السند ولكنه بالسند المتقدم عن علقمة بن وقاص ، عن عمر مرفوعا . وقد ورد هذا الحديث أيضا في موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن الشيباني (٩٨٣) ، ورواه ابن حذيمة في صحيحه (١٤٢) ، والبيهقي في السنن الكبري (٢: ١٤) ، (١٤: ١٦٠) ، (٥: ٣٩) ، وفي السنن المحبري للبيهقي في أوله ، كا رواه البغوي في شرح السنة في أول مصنفة ، ورواه البيهقي في السنن (١: ١٠٥٠) أيضا بلفظ أيها الناس ، إنما الأعمال بالنيات ، كا رواه الحميدي في مسنده (٢٨) ، وابن المبارك في الزهد (١٨٨) ، وأبو نظية في الحلية (٢٠٨٠) ، وأبو الحلية (٢٠٨٠) ،

وقد أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه عن على بن محمد العقابي ، والحاكم في كتاب الأربعين في شعار أهل الحديث عن أبى بكر بن حزيمة ، عن القعنبي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، ثم حكم بصحته ، وأورده ابن الجارود في المنتقى بلفظ : إنّ الأعمال بالنية وإن لكل امرئ مانوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا .. الحديث ، وأورده الرافعي في شرحه الكبير بلفظ آخر غرب وهو : ليس للمنوء من عمله إلا مانواه ..

<sup>(</sup> فائدة ) : إنما خص المرأة بالذكر من بينَ سائر الأشياء في هذا الحديث ؛ لأن العرب كانت في الجاهلية لا تزوج المولى العربية ، ولا يزوجون بناتهم إلّا من الأكفّاء في النسب ، فلمّا جاء الإسلام سوَّى بين المسلمين في مناكحهم ، وصار كل واحد من المسلمين كفئاً لصاحبه ، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة ليتزوج بها حتى سُمِّى بعضهم مهاجر =

**حديث آخر:**يرد داراً يعرب هي ده دي ياد دي المعالم المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين الم

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غيلان ، حدثنا وشدين بن سعد ، حدثني أبو عبد الله الغافقي ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، عن رسول الله عليظة :

« أنه توضأ عام تبوك واحدةً واحدةً »(١٢) .

رواه [ ابن ماجة عن أبي كزيب ، عن رشدين بن سعد ، عن الضحاك بن شرحبيل عنه به (١٣).

ثم رواه أحمد ، عن جسن بن موسى الأشيب ، عن ابن لَهيعَة ، حدثنا الضحَّاك بن

= أُمِّ قيس .

وسبب ورود هذا الحديث ما اشتهر في قصة مهاجر أمَّ قيس رواه الطبراني في المعجم الكبير بإسنادٍ ، ورجاله تقات ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أمَّ قيس ، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر ، فهاجر ، فتزوجها فكنا نسميه : مهاجر أم قيس .

ولا تعارض بين هذا الحديث ، وحديث إسلام أبي طلحة الذي حطب أمَّ سليم فقالت: إنني قد أسلمتُ ، فإن أسلمتَ نكحتُك ، فأسلم فكان الإسلام صداق مايينهما ، ذلك أن حديث الهجرة الملكور مع كون الإسلام أشرف الأعمال ، وليس في الحديث الناني أنه أسلم ليتزوجها حتى يكون معارضاً لحديث الهجرة ، وإنما امتنعت من تزويجه حتى هذاه الله للإسلام رغبةً في الإسلام لا ليتزوجها ، وكان أبو طلحة من أجلاء الصحابة رضى الله عنهم ، فلا ينظن به أنه إنما أسلم ليتزوج أم سلم .

( فائدة أخرى ) .. النية أبلغ من العمل ، ولهذا المعنى تقبل النية بغير العمل ، فإذا نوى حسنةً فإنه يجزى عليها ، ولمو عمل حسلةً بغير نية لم يجز بها ، وقد روى عن النبى عليها أنه قال : من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له واحدة ، ومن عملها كتبت لها عشرا ، وروى أيضا أنه قال : نية المؤمن خير من عمله ، فالنية في الحديث الأول دون العمل ، وفي الثانى فوق العمل ، وقد جاء في حديث آخر رواه أبو يعلى في مسنده عن النبى عليه أنه قال : يقول الله تعالى للحفظة يوم القيامة : اكتبوا لعبدى كذا وكذا من الأجر ، فيقولون : ربنا لم نحفظ ذلك عنه ، ولا هو في صحفنا فيقول : إنه نوى . (١٥١ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٢٣ ) ، وطبعة شاكر ( ١٥١ ) ، وفي إسناده : رشدين بن سعد ، قد ذكره الذهبي في الميزان ( ٢ : ٤٩) وقال : كان صالحا عابداً سيء الحفظ غير متعمد ، ولذا فقد تركه النسائي ، وقال ابن الذهبي في الميزان ( ٢ : ٤٩) وقال : كان صالحا عابداً من الوضوء مرةً مرةً ، وجاء في الزوائد : إسناده وام لضعف مشدن ، بن ماجة في الطهارة (٤١٣) ، باب ما جاء في الوضوء مرةً مرةً ، وجاء في الزوائد : إسناده وام لضعف

ورواه الترمذي في الطهارة تعليقا باب ماجاء في الوضوء مرةً ، قال : وروى رشدين وغيره ( هو ابن لهيعة ) ، عن الضحاك بن شرحبيل ... فذكره . شُرَحْبِيل ، وهو عبد الله الغافقي ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكَ تَوْضًا مَرَةً مِرَةً ﴾ (١٤) .
وهذا إسناد حسنٌ .

# حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حَيْوة ، أخبرنا أبو عَقيل زهرة بن معبد ، عن ابن عمه ، عن عقبة بن عامر ، أنه خرج مع رسول الله عَلَيْكَةً في غزوة تبوك ؟ فجلسَ رسولُ الله عَلَيْكَةً يحدِّث أصحابه ، فقال :

« من قام إذا استقلَّت الشمس فتوضاً ، فأحسن الوضوء ، ثم قام فصلَّى ركعتين ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمَّه » .

قال عقبة [ ابن عامر ] : فقلت : الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله عليه على الله على الله على الله على الله على الله على جالساً : أتعجب من الحفا وقد قال رسول الله على أعجب من هذا قبل أن تأتي ؟ فقلت : وماذاك بأبي أنت وأمي ؟ فقال عمر : قال رسول الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

« من توضًا فأحسن الوضوء ، ثم رفع بصره أو نظره إلى السماء فقال : أشهد أنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ((١٥) .

Frank Burger (1996) and a second of the contraction of the contraction

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٣ ) ، وطبعة شاكر , ١٤٩) ، وقال : إسناده صحيح .

الضحاك بن شرحييل الغافقي المصرى: قال أبو زرعة: لا بأس به صدوق ، وذكوه ابن حبان! في الثقات ، أسلم والد زيد: هو مولى عمر من كبار التابعين ، والحديث أشار إليه الترمذي ( ١: ٥١) من طريق رشدين بن سعد عن الضحاك ، وقال: ليس هذا بشيء ، ولعله من أجل رشدين بن سعد . هذا الإسناد حسن لأن ابن لهيعة حديثه حسن ، والحديث الذي رواه رشدين بن سعد: يكون حسنا لغيره .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٢٠: ٢٠) ، وطبعة شاكر ( ١٢١) ، وفيه راوٍ مجهول وهو ابن عمّ أنى عقيل ، ولكن الحديث أصله صحيح ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة على ما سيأتى في الحاشيتين التاليتين .

وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث حيوة بن شريح ، عن زهرة بن معبد به .

ورواه أبو داود أيضاً عن هارون بن عبد الله ، عن عبد الله بن يزيد ـــ وهو أبو عبد الرحمن المقريُّ ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن زهرة بن معبد (١٦)

وأخرجه مسلمٌ في صحيحه وأبو داود والنسائي من طرق ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن عقبة بن عامر (١٧) .

قال معاوية بن صالح: وحدثني أبو عثمان ب وهو سعيد بن هانيء ، عن جبير بن نفير ، عن عقبة بن عامر ، عن عمر بن الخطاب به .

ولفظ مسلم: قال عقبة: «كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نَوْنَتِي، فَرَوَّحْتُها بِعَشِيٍّ، فَأَدركتُ مِن قوله: « مَا مِن مُسلم يَعْشِيُّ ، فأدركتُ مِن قوله: « مَا مِن مُسلم يتوضَاً فيحسن وُضوءه ، ثم يقوم فيصلي ركعتين ، مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه ، إلا وجبت له الجنة »

/ قال : فقلت : ماأجُود هذا ! فإذا قائِل بين يديَّ يقول : التي قبلها أجود ، ٧ فنظرْتُ ؛ فإذا عمر ، فقال : إني قد رأيتك جئتَ آنفا قال : « ما منكم من أحدٍ يتوضاً فيبلغ — أو : فَيُسْبغ الوضوء ، ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية يَدْخُلُ من أيها شاء » .

وقد رواه ابن ماجة ، عن علقمة بن عمرو الدَّارمي عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي

<sup>(</sup>١٦) أخرجه النسائي في الطهارة (١: ٩٢) باب القول بعد الفراغ من الوضوء ، عن محمد بن على بن حرب ، عن زيد ابن حباب عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إذريس الخولاني وأبي عثمان ، عن عقبة بن عامر به . وأخرجه ابن ماجة في الطهارة ، باب ما يقال بعد الوضوء ، عن علقمة بن عمرو الدارمي ، ورواه أبو داود في الطهارة ، باب مايقول الرجل إذا توضأ ، عن الحسين بن عيسي .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه مسلم في صحيحه في الطهارة ، باب الذكر المستحب عقب الوضوء ، عن محمد بن حاتم ، وأبو داود في الطهارة ، باب مايقول الرجل إذا توضأ ، عن أحمد بن سعيد الهمداني ... وفي الصلاة باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة عن عثان بن أبي شيبة ... ورواه النسائي في الطهارة ( ١ : ٩٥) باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين عن موسى بن عبد الرحمن المسروق ، عن زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس وأبي عثان عن جبير بن نفير به .

إسحاق ، عن عبد الله بن عطاء ، عن عقبة بن عامر ، عن عمر بن الخطاب به (١٨) .

وروي من طريق أخرى عن عمر ؛ فقال الترمذي : حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلب الكوفي ، عن زيد بن الحباب ، عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثان \_ كلاهما عن عمر بن الخطاب به . ثم قال : في إسناده اضطراب .

قال البخاري: أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئاً.

قلت : الظاهر أنه قد سقط على بعض الرواة عقبة بن عامر ، فقد تقلّم من رواية مسلم ذكر عقبة بينهما ، والله أعلم .

# حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن حابر ، أن عمر بن الخطاب أحبره أنّه رأى رجلاً توضأ للصلاة ، فترك موضع ظُفر على ظهر قدمه ، فأبصره النبي عَلِيْكُم ، فقال :

فرجع فتوضأ / ثم صلَّى (١٩).

ثم رواه أحمد ، عن حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة : حدثنا أبو الزبير ، عن جابر ، عن عمر به (٢٠) ...

وأخرجه ابن ماجه ، عن حرملة ، عن ابن وهب ، وعن محمد بن حميد ، عن زيد بن الحباب \_ كلاهما عن ابن لهيعة به .

وهذا إسناد جيد حسن من هذا الوجه ، لأن ابن طبعة إنما يُخشى من تدليسة ، فإذا

<sup>(</sup>١٨) رواه ابن ماجة في الطهارة باب مايقال بعد الوضوء .

<sup>(</sup>١٩) أخرجه الإمام أحمد في مستده (٢١:١٠)، وطبعة شاكر (١٣٤)، وإستاده صحيح، فقد ضرح ابن لهيعة بالسماع

<sup>(</sup>٢٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٣ )، وطبعة شاكر ( ١٥٣)، وإسناده صحيح أيضاً .

صرح بالسماع كما ها هنا فقد زال المحلور .

وقد أخرجه مسلمٌ في صحيحه عن سلمة بن شبيب ، عن الحسن بن محمد بن أعين ، عن معقل بن عبيد الله ، عن أبي الزير ، عن جابر ، عن عمر بمثله سواء (٢١)

# حديث آخر :

عن يزيد بن هارون أنَّه قال : أخبرنا عمرو عن عمران بن مسلم ، عن سُويد بَن غَفلة ، قال : كنت عند عمر وعنده عليُّ ( رضي الله عنهما ) ، فقالا : سَمِعْنا رسول الله عليه يقول :

« لا يجب على مسلم وضُوء من طعام أحل الله له أكله » .

هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر من حديث يزيد بن هارون .

وذكر البخاري في صحيحه أثراً معلقاً في معناه ، فإنه قال :

أثر : وأكل أبو بكر وعمر وعثان ( رضي الله عنهم ) لحماً فلم يتوضأوا (٢٢) .

ورواه الدارقطني في سننه من حديث المغيرة بن شعلان ، عن الزارع بن نافع ، عن

<sup>(</sup>٢١) رواه مسلم في الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة ، وابن ماجة فيه من توضأ فنزل موضعاً لم يصبه الماء .

<sup>(</sup>٢٢) علقه البخاري في ترجمة باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ، من كتاب الطهارة فتح البارى (١: ٣١٠) . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١: ٤٧) باب من كان لا يتوضأ مِمّا مست النار ، عن هشيم ، عن على بن زيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، به .

ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى في مسنده، وعلى بن زيد سيىء الحفظ، والله أعلم.

وأصل الحديث المرفوع عند أبى داود ( ١٩٢) في سننه ( ١ : ٤٩ ) كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء بما مسّت. النار ، وقال أبو داود بعده : هذا اختصار من الحديث الأول ، يعنى حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي عَيِّشَةُ شاة فأكل منها ، ثم توضأ ، وصلى الظهر ، ثم أكل منها وصلى العصر ، ولم يتوضأ .

وقال ابن حبان في صحيحه ( ٢ : ٣٢٩ ) في كتاب الطهارة في باب ذكر الخبر المقتضى للقصة المختصرة التى ذكرناها : أخبرنا الحسن بن سفيان ، عن حبان بن موسى ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن محمد بن المنكد ، عن جابر ، قال : أكل رسول الله عنظم من لحم ، ومعه أبو بكر وعمر ، ثم قاموا إلى الصلاة ، ولم يتوضأوا . وهذا إسناد صحيح ، وله شاهد في السنن عند الترمذي في الطهارة باب ماجاء في ترك الوضوء مما غيرت النار ، وعند أبي داود في السنن باب في ترك الوضوء مما مست النار ، وعند ابن ماجة في الطهارة باب الرحصة في ذلك حديث ( ٤٨٩ ) ، وعند أحمد في المسند ( ٣ : ٣٠٧ ) .

سالم، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن أبي بكر به .

وليس هذا الإسناد يساوي الصحيح الأول ، والله أعلم.

## حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلي الموصلي في مسنده : حدثنا أبو هشام ، حدثنا النضر ، يعني ابن منصور ، حدثنا أبو الجنوب ، قال : رأيت علياً ( رضي الله عنه ) يستقي ماءً لوضوء فبادرته أستقي له ، فقال : مه يا أبا الجنوب ، فإني رأيت عمر يستقي ماءً لوضوء فبادرته أستقي له ، فقال : مه يا أبا الحسن ، فإني رأيت رسول الله عليه يستقي ماءً لوضوء فبادرته أستقى له فقال :

« مه ياعمر ، فإني أكره أن يشركني في طَهوري أحد ، (٢٢٦)

النضر بن منصور الباهلي ضعّفه عدول من الأئمة وشيخه أبو الجنوب عقبة بن علقمة ضعّفه أبو حاتم الرازي .

في المذي : قال على بن حرب الشيباني : حدثنا سفيان ، هو ابن عينة ، عن زيد بن أسلم ، سمعتُ أبي يقول : سمعتُ عمر بن الخطاب على المنبر يقول : إنه يَخُرُجُ من أحدنا مثل الجمانة ، وفي لفظ : مثل الحُريْزَة ، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ (٢٤) وضُوءَه للصلاة يعني المذي ] (٢٥) إسناده صحيح ورواه مالك مرفوعاً ، عن زيد بن

<sup>(</sup>٢٣) ـــ رواه أبو يعلى في مستده ( ١ : ٢٠٠٠ ) ، وإستاده ضعيف ، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ : ٢٣٧ ) ، وقال : رواه أبو يعلى والبزار ، وأبو الجنوب ضعيف .

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة حديث (٥٤) في باب الوضوء من المذى ص (١: ٤١) عن زيد بن أسلم. ورواه عبد الرزاق في مصنفه حديث (٦٠٥) باب المنذى ، ص (١: ١٥٨) ، عن معمر وعلى بن عيينة ( الجمانة ) : وهو حب فضة يعمل على شكل اللؤلؤ ، وقد يسمى به اللؤلؤ وفي تنوير الحوالك : هو اللؤلؤة . أما الحريزة فتصغير حرزة ، ويعنى : الجوهرة .

<sup>(</sup>٢٥) الزيادة من كنز العمال (٩ : ٤٧٨) ، حديث (٤٩ : ٢٧٠) وكذا ذكره بن عبد البر في الاستنكار و (١ : ٣٠٢) ، وقال : واختلف عن ابن عباس في ذلك فروى عنه عكرمة وغيو : اغسل ذكرك ومأاصابك ، ثم توضأ وضوءك للصلاة

وقال عكرمة : هي ثلاثة : المني ، الودى ، المذى فأما الودى فإنه الذى يكون مع البول وبعده وفيه غسل الفرج والوضوء للصلاة .

وأما المُذَّى : فهو إذا لاعب الرجل امرأته ، ففيه غسل الفرج والوضوء للصلاة .

وأما المني : فهو الماء الدافق الذي تكون فيه الشهوة الكبرى ، ومنه يكون الولد ، ففيه الغسل .

أسلم .

## أثر آخر فيه :

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سليمان بن ضمرة ، عن خرشة بن الحر ، عن عمر : « أنه سُئِل عن المذي ؟ فقال : هو الفطر وفيه الوضوء »(٢٦) .

وقال أبو عبيد: مأخوذ من فطرت الناقة أفطرها فطراً: وهو الحلب بأطراف الأصابع؛ فلا يخرج اللبن إلا قليلاً. وكذلك يخرج المذي (٢٧) فأما المني فإنه يخرج خذفاً، يقال: أمنى الرجل يمني ويقال: في المني: أمنيت \_ بالألف، لا أعرف منه غير ذلك.

أما المذي ، فيقال فيه : أمذى ومذي ، فيه لغتان : مَذَيتِ وأمذيت .

وأما الودي ، فهو ما يخرج من الذكر بعد البول ولم أسمع بأثر أسبق منه إلا في حديث يروى عن عائشة .

## أثر عن عمر:

قال عبد الرزاق: عن ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، أنَّ عاتكة ابنة زيد ، قَبَّلَتْ عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها ، قال وهو يريد إلى الصلاة ثم مضى فصلًى ولم يتوضأ (٢٨) .

صححه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار (٢٩).

<sup>(</sup>٢٦) رواه أبو عبيد في غريب الحديث ( ١ : ٢٩٩ )خلا الإسناد ، والأثر عن عمر في كنز العمال ( ٢٧٠٥٢ ) ، ص ( ٩ : ٤٧٨ ) ، وقال : أبو عبيد وأبو عروبة في مسند القاضي أبو يوسف .

<sup>(</sup>٢٧) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (٣٠: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢٨) رواه عبد الرزاق في المصنف حديث ( ٥١٢ ) ، ص ( ١ : ١٣٥ – ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢٩) صححه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار ( ١ : ٣١٨ ) ، وقال : اختلف العلماء من الصحابة فمن بَعْدهم في معنى الملامسة التي أوجب الله تعالى في الآية ( ٤٣ ) من سورة النساء : 
﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النَّسَاءُ ﴾ .

فروى عن عمر بن الخطاب بإسناد ثابت ، أنه كان يقبل امرأته ويصلى قبل أن يتوضأ ... وهذا الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيد : أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها . الموطأ ص ( ٢٩٢ ) .

أثر : وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا يحيى بن حمزة ، عن زيد بن واقد : حدثني بسر بن عبيد الله قال :

ميلة وكانت تحت عمر بن الخطاب امرأة تسمى عاصية ، فسَمَّاها رسول الله عَلَيْكُمُ مَعْ مِن الله عَلَيْكُمُ مَعْ م ميلة وكانت امرأة جميلة ، وكان عمر يحبها ، فكان إذا خرج إلى صلاة مشت معه من فراشها إلى الباب ، فإذا / أراد الخروج قبلته ثم مضى ورجعت إلى فراشها » . وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ، إلا أن بسراً لم يدرك أيام عمر (٣) .

ومن زوجات أمير المؤمنين عمر جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري (٣١) أخت عاصم أمير سرية الرجيع وهي أم عاصم بن عمر ، فلعلها هذه والله أعلم .

َ اللَّهُ عَلَىٰ رَوَاهُ أَنْسُلُدُ مِنَ مُولِّمِي مَا عَنْ قَيْشَ مِنَ الزَّمِعِ ، عَنْ ابْنَ شَيْرِيْنَ ، عَن فذكره . و ..... .

وهذا يقتضي أن عمر كان الإيدري القبلة ناقضةً للوضوء.

<sup>(</sup>٣٠) هو بُسُرُ بن عبيد الله الخضرمي الشامي : روايته عن التابعين ، وروى عن بعض الصحابة مثل سنان بن عرفة ، متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة . مترجم في التهديب (١: ٤٣٨) ، وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين (٢: ١٠٩) ، وله ترجمه في ثقات العجلي (١٤٦) ، والتاريخ الكبير (١: ٢: ٢) ١) والجرح والتعديل (١: ٢٠٠) ، وسير أعلام النبلاء (٤: ٢٥٥) ، وتاريخ الإسلام (٤: ٣٠) ، وتهذيب الكمال (٤: ٥٠) ، وانظر ترتيب ثقات ابن حبان للهيشمي ، الترجمة (١٣٧٠) من تحقيقنا . وانظر ترتيب ثقات ابن عبان الأقلح أخت عاصم ، تكني أم عاصم ، كان اسمها عاصية فسماها رسول الله عربية .

تزوجت عمر سنة سجع فولدت له عاصم ابن عمر . لها ترجمة فى الإصابة ( ٤ : ٢٦٢ ) . (٣٢) عاصم بن ثابت بن أبى الأفلح الأنصارى ، شهد بدرا ، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه ، وقد بعثه رسول الله علي سرية عيناً مؤمراً عليهم عاصم بن ثابت فإنطلقوا حتى كانوا بين عُسفان ومكة ذُكروا لحى من هذيل وهم بنو لحيان ، فتبعوهم من قريب من مائة رجل رام ، حتى لحقوهم وأحاطوا بهم ، وقالوا : لكم العهد والميثاق إذا نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا ، فقال عاصم : أما أنا فلا أنزل في جوار مشرك ، اللهم فأخبر عنا رسولك ، فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر ، وبقى تحبيب بن عدى وزيد بن الدثنة ، ورجل آخر وأعطوهم العهد فنزلوا إليهم ، فأخذوهم ،

وعاصم بن ثابت مترجم في أسد الغابة ( ٣ : ١١١ ) . مه بين الحاصرتين بياض في الأصل مستحيل القراءة .

ولكن قد روى الدارقطني عنه مايقتضي خلاف هذا ، فقال :

أثر: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا يحيى ابن إبراهيم بن أبي قتيلة ، حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب قال : عثان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال :

«إن القبلة من اللمس فتوضأوا منها »(٣٣).

وهذا بهذا الإسناد لايثبت لأن عبد الله بن شبيب (٢٤) ضعفه الحافظ أبو أحمد الحاكم ، وابن حبان (٢٥) وابن عدي (٢٦) ..... . ....

قال فَضْلُك الرّازي : يعل ضرب عنقه (٣٧) . و الما الرّازي : يعل ضرب عنقه (٣٧) .

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا هشيم وحفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : « القبلة من اللمس وفيها الوضوء »(٣٨) .

### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن ابن عمر أنه قال : رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين يتوضاً ، فأنكرت ذلك عليه ؛ قال : فلما رجعنا عند عمر قال لي : سل أباك عما أنكرت علي من مَسْح الخُفَيْن ، قال : فذكرت ذلك له فقال : إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد عليه ، فإن رسول الله عليه كان يمسح على الخفين (٣٩).

<sup>(</sup>٣٣) سنن الدارقطني ( ١ : ١٤٤ ) ، وقال صحيح .

<sup>(</sup>٣٤) هو عبد الله بن شبيب بن خالد القيسي أبو سعيد من أهل البصرة ، يروى عن إسماعيل بن أبى أويس ، وأهل المدينة ، ويقلب الأخبار ويسرقها ، ولا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما خالف أقرانه فى الروايات عن الأثبات .

<sup>(</sup>٣٥) قاله ابن حبان في المجروحين ( ٢ : ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣٦) ذكره ابن عدى في الكامل في الضعفاء صفحة ( ١٥٧٤ ) في المجلد الرابع.

<sup>(</sup>٣٧) هذه العبارة ذكرها ابن عدي في الكامل في الموضع السابق، وانظر ميزان الاعتدال (٣٠ : ٤٣٨ ).

<sup>(</sup>٣٨) رواه الدارقطني في السنن ( ١ : ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣٩) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ١٤ ـــ ١٥ ) ، وإسناده صحيح فقد روى عن ابن لهيعة ثقة حافظ ، كما سيذكر ابن كثير بعد قليل .

هذا حديث جيد الإسناد محفوظ من حديث أبي النضر سالم مولى أبي أمية المديني أحد الأئمة الثقات (٤٠) .

ا فقد رواه عبد الله بن أحمد / عن هارون بن معروف ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن أبي النضر به (٤١)

ولهذا الحديث طرق أخر عن عمر ( رضي الله عنه ) فمنها: قال الإمام أحمد ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : رأى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه فأنكره عليه حتى اجتمعنا عند عمر فذكره .

قال نافع: فكان ابن عمر يمسح على الخفين مالم يخلعهما ولم يوقت لذلك وقتاً. قال عبد الرزاق: فحدثت به معمراً فقال: حدثنية أيوب، عن نافع مثله، قلت: هذا ظاهره أنه منقطع وهو في المعنى متصل لأن نافعاً إنما سمعه من ابن عمر (٤٢).

وهكذا وقع في رواية ابن ماجه ، فإنه قال :

حَدثنا عمران بن موسى الليثي ، حدثنا محمد بن سواء ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن أبوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه رأى سعد بن مالك يمسح على الخفين فقال : إنكم لتفعلون ذلك ؟ فاجتمعنا عند عمر ، فقال سعد لعمر : أَفْتِ ابن أخي في المسح على الحفين ، فقال عمر ، كنا مع النبي عليه غسح خفافنا لافرى بذلك بأساً ، فقال ابن عمر : وإن جاء من الغائط ؟ قال : نعم (٤٣) .

<sup>(</sup>٤٠) هو سالم أبو النَّضُر بن أبي أمية المدني ، كاتب عِمر بن عبيد الله التيمي ، ومولاه .

حدث عن أنس بن مالك ، وعبيد بن حنين ، وسليمان بن يسار وعامر بن سعد ، وقد روى عنه موسى بن عقبة ، ومالك ، والليث بن سعد والسفيانان ، وغيرهم .

وهو ثقة توفى سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، وانظر ترجمته في التاريخ الكبير ( ٤ : ١١١ ) ، الجرح والتعديل ( ٤ : ١٧٩ ) ، تهذيب التهذيب ( ٣ : ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٤١) إسناده صحيح، وهو مختصر ما قبله، ويؤيد الرواية السابقة.

<sup>(27)</sup> أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٣٥ ) ، وإسناده صحيح ، وسعد بن مالك هو سعد بـن الى وقاص رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤٣) رواه ابن ماجة فى الطهارة باب المسح على الخفين صفحة (١١ : ١٨١)، وجاء في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وهو في صحيح البخاري بغير هذا السياق، إلا أن سعيد بن أبى عروبة كان يدلس، ورواه بالعنعنة، وأيضا قد اختلط بآخره.

# طريق أخرى :

قال الإمام أحمد: حدثنا عنان حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد، عن عاصم بن عبيد الله ، عن أبيه عن جدّه ، عن عمر ، قال :

رأيت رسول الله عَلِينَةِ بعد الحدث توضأ / ومسح على الخفين (١٤).

grand the first of the state of

ثم رواه عن أبي داود الطيالسي . عن شريك ، عن عاصم ، عن أبياله ، عن عمر ، قال : رأيت رسول الله عليه على الخفين (٤٥)

وقال أيضاً: حدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال عمر (رضي الله عنه):

رأيتُ رسول الله عَلِيْظُةِ بمسح على خفيه في السفر . إسناد جيد<sup>(٤٦)</sup> .

# طریق أخرى :

قال أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو كريب ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا خالد بن أبي بكر بن عبيد الله العمري ، حدثنا سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال :

سمعتُ رسول الله عَيْدَ أَمَام بِالمُستِ على الخفين ، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة (٤٧) .

قال الإمام على بن المديني : لم يرفع هذا الحديث إلا شيخ ضعيف يقال له : خالد ابن أبي بكر بن عبيد الله ؛ فقد رواه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وأبو سلمة فلم يرفعوه .

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه الإمام أحميد (٢٠:١)، وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٢ ) ، وإسناده ضعيف لا نقطاعه ، لأن عبيد الله بن عاصم بن عمر متأخر ، إنَّما يروى عن التابعين ، ولضعف ابنه عاصم أيضا ، وهذه الروايَّة هي مختصر الرواية السابقة .

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه الإمام أحمد في مسئلة (١٠ : ٥٤ ) ، وطبعة شاكر وقم ( ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أبو يعلى في مسنده (١: ١٥٨ ـــ ١٥٩) ، حديث رقم (٣٢) ، وله شواهد عند الطحاوي في شرح معانى الآثار (١: ٨٤) ، وسنن البيهقى (٢: ٢٧٦) ، ومصنف عبد الرزاق (٧٨٨) ، والنسائي (١: ٢٧٦) وغيرهم .

وقال الدارقطني : ليس هذا الحديث بالقوى .

قلت: إنما يُنكر من هذا الحديث ذكر التوقيت فيه ، وإلا فأصله محفوظ ، ثم إن المحفوظ عن عمر ( رضي الله عنه ) عدم التوقيت في مسح الخفين كما رواه الدار قطني في سننه .

حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب : أخبرني حيوة : سمعت يزيد بن أبي حبيب حدثني الحكم بن عبد الله البلوي ، عن علي بن الرباح ، أن عقبة بن عامر حدثه : أنه / قدم على عمر بفتح دمشق ، قال : وعَليَّ خفان ، فقال ياعقبة منذ كم لم تنزع خفيك ؟ فذكرت من الجمعة إلى الجمعة ، فقلت : منذ ثمانية أيام ؟ فقال : أحسنت وأصبت السُّنة (٤٨) .

ورواه ابن ماجة من حديث أبي عاصم عن حيوة بن شريح ، عن يزيد بن أبي حبيب به . وقال الدارقطني في العلل : وهكذا رواه مفضل بن فضالة ، وابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الحكم بن عبد الله البَلَوى ، عن علي بن رباح عن عقبة ، عن عمر به .

وكذا رواه موسى بن على ، عن أبيه ، وقال يجيى بن أيوب ، عن يزيد ، عن على بن رباح ــــــ لم يذكر الحكم بن عبد الله ، وكلهم قالوا :

أصبت السنة ، وقال عمرو بن الحارث . ويحيى بن أيوب والليثي بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الحكم بن عبد الله ، عن على بن رباح ، عن عقبة ، عن عمر أنه قال : أصبت \_ ولم يقولوا : السنة .

قال الدارقطني: وهو المحفوظ.

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء ... عدم توقيت المسح وهو المشهور عن مالك ، وقول قديم للشافعي وكل الجمهور على التوقيت ، ورخص بعضهم في عدم التوقيت في السيّر الجاد كما فعل عقبة بن عامر واستصوبه عمر ( رضي الله عنه ) . وإن صح قوله : « أصبت السنة » ، كان في حكم المرفوع عند جمهور الأصوليين وغيرهم .

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه ابن مِاجه في الطهارة جديث ( ٥٥٨ ) باب ماجاء في المسح بغير توقيت ، ( ١ : ١٨٥ ) .

وله شاهد أيضاً من حديث أبي بن عمارة ( رضي الله عنه ) / كما سيأتي عند أبي ١٣ داود وابن ماجه ـــ وإن كان في إسناده غرابة .

ورواه أيضاً عن أبي بكر النيسابوري عن سليمان بن شعيب ، عن بشر بن بكر ، عن موسى بن على ، عن أبيه ، عن عقبة به ، وقال فيه :

أصبت السنة .

ثم قال : وقد قال أبو بكر النيسابوري هذا حديث غيره . قال الدارقطني : وهو صحيح الإسناد .

#### حديث آخر :

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار: حدثنا الحسين بن مهدي حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال :

رآني رسول الله عَيْظِيدُ وأنا أبول قائما فقال : « مَهُ ! » فقال عمر : فما عُدت لها بعد .

ورواه ابن ماجه ، عن محمد بن يحيى الذهلي ، عن عبد الرزاق به ، ولفظه : قال : 
رآني رسول الله عَلِيكِ وأنا أبول قائماً ، فقال : « ياعمر لاتبل قائماً » ، فما بُلتُ قائماً بعد (٤٩)

وقال الترمذي : عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية هذا ضعيفٌ عند أهل الحديث . قال : وروى عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر : أثو : ما بُلْتُ قائماً منذ أسلمت (٥٠) .

وهذا أصح \_ كذا قال

أثر: وقد قال الحافظ أبو بكر الإسماعيل: حدثنا أحمد بن إبراهيم الشلاثائي، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، حدثنا الزهيري، عن سالم، عن أبيه:

<sup>(</sup>٤٩) رواه الترمذي تعليقا في السنن (١:١٧) في كتاب الطهارة باب النبي عن البول قائما ضمن الحديث رقم ١٠) . ورواه ابن ماجه في الطهارة حديث (٣٠٨) باب في البول قاعدا ، والبيهقي في السنن الكبرى (٢:١٠) . (٥) أخرجه ابن أبي شيبة ، والبزار ، والطحاوى ، وصحح . كنز العمال (١٠٢ : ٥٥٦) .

# أثر : طريق أجرى : معمد معالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

قال عبد الرزاق عن ابن عبينة ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، قال : رأيتُ عمر بن الخطاب يبول قائماً فَفَرَّجَ حتى (جمئهُ . وهذا أيضاً صحيح (٥٢) .

## أثر آخر :

قال عبد الرزاق: عن ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد بن عمر بن سعيد، قال عمر بن الخطاب:

« البول قائماً أحصن للدُبُرِ » .

قال: وأحسبه قال:

والبول جالساً أرحى للدبر(٥٣) .

رواهما أبو بكر بن زياد النيسابوري ، عن إسحاق بن مسعود ، عن عبد الرزاق . وقد روي « البول قائما » عن علي ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت (٥٤) .

وروى عن حديقة أن النبي عَلِيْكُمْ : أَتَى سُبَاطة بني فلان ، فبال قائما ، فتنحيث، فدعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه (٥٠) . في

(٥١) في لسان الميزان ( ١ : ١٣٠ ) : أحمد بن إبراهيم بن خالك الشلاثائي الواسطي ، قال الدارقطني : ليس بقوي ، والله أعلم .

(٥٢) زيد بن وهب الجهني الهمذاني من التابعين الثقات ، وعداده في أهل الكوفة ، يروي عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وقد روى عنه منصور ، والأعمش وفاته سنة ست وتسعين . وقد أسلم في حياة النبي عَرَائِلُهُ ، وهاجر إليه فلم يدركه . أخرج له الجماعة ، متفق على توثيقه .

(٤٥) قال الترمذي : روقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائمًا. و من يورو في المداد به المعاد ويوفق ا

(٥٥) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ، اباب البول قائما وقاعدا ، وفي باب البول عند صاحبه والتبستر بالحائط ، وفي باب البول عند سباطة قوم ، وفي كتاب المظالم باب الوقوف والبول عند سياطة قوم دون ذكر المسنخ على =

#### أثر آخر :

حدثنا أبو عبيد: في كتابه الغريب حدثتا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عمر أنه خرج من الخلاء فدعا بطعام ، فقيل له : ألا تتوضأ فقال : لولا التنطس ما باليت أن لا أغسل يدي(٥٦) .

فسُئل ابن علية عن التنطس فقال : هو : التَّقَدُّر .

وقال الأصمعي: وهو المبالغة في الطهور وكل من أدقَّ النظر في الأمور واستقصى عليها، فهو مُتَنَطِّسٌ ومنه قيل: طَبيبٌ نِطَاسِيٌّ ونِطْيس (٥٧).

= الحفين

وأخرجه مسلم في الطهارة باب المسح على الخفين ، وأبو داود في الطهارة باب البول قائما ، والنسائي في الرحصة في البول في الصحراء قائما ، وابن ماجه في الطهارة باب ماجه في البول قائما ، والإمام أحمد في مسنده (٥ : ٣٩٤) ، ( ٤٠٢ ) ، وابن أبي شيبة في المصنف ، وابن حبان في الصحيح ، والبيهتي في السنن الكبرى ( ١ : ٠٠٠ ) ، والترمدي في أبواب الطهارة باب الرحصة في ذلك ، وقال : وذكر عن وكيع أن هذا أصح حديث روي عن النبي المسلم في البول قائما .

والسُّباطة ) .. مُلقى التراب والقِّمام يكون بفناء الدار ، ويكون في الأغلب مرتفعا عن وجه الأرض ، لايرتد فيه البول على البائل ، ويكون سهالا يَحُدُّدُ فيه البول .

وقيل في بوله قائماً : إنه لم يَجد مكانا للقعود فيه .. وقيل : كان برجله جرح لم يتمكن من القعود منه . وروى عن أبى هيية أن رسول الله عَلِيْظَةً ، بال قائما من جرح كان بمأبضه » .

أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١ : ٢٨٣ ) ، وقال : هذا حديث صحيح تفرد به حمَّاد بن غسان ورواته كلهم ثقات ، وتعقبه الذهبي فقال : حمَّاد ضعَّفه الدارقطني .

ولكن الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١ : ٢٠٠ ) ، وفي معرفة السنن والآثار ( ٦ : ٣٧٦ ) وذكر أنه مروى من غير وجه قوى .

و مُككّى عن الشافعي أنه قال: كانت العرب تستشفى لوجع الصلب بالبول قائمًا، فلعلَّه كان به ذلك ، وإلَّا فالمعناد من فعله البول قاعداً ، وهو الاختيار .

وهذا التأويل قد ذكره الشافعي رحمه الله ـــ فيما حُكى عنه ـــ بمعناه . أورده ابن الأثير في النهاية ( ٢ : ١٤٣ ) . إذ روى عن عائشة قالت : « من حدَّثكم أن النبي أَنْتِينَجُ كان يبول قائما فلا تصدقوه » .

أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة \_ باب ماجاء في النهى عن البول قائما ( ` ` ` ` ) ، وقال : حديث عائشة . أحسن شيء في الباب وأصح .

أما الحديث الذي روى عن عمر بن الخطاب وأورده المصنف بأن النبي عَلِيْقٌ قال له : « لا تبل قائما » فليس هذا بنهى تحريم ، بل سى تأديب

وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال : إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم .

(٥٦) غيب الحديث (٣: ٢٣٤)، واللسان ــ مادة نطس.

(٥٧) غيب الحديث لأنى عبيد الهروي ( ٣ : ٢٣٤ ) 🧽

أثر آخر :

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا هُدية، حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن

أن عمر بن الخطاب خرج من الخلاء فَقَرًا القرآن ، فقال له: أتؤمهم يا أمير المؤمنين ؟ أتقرأ وأنت غير طاهر ؟ / فقال له: مسيلمة أمرك بهذا ؟ إسماد جيد وفيه انقطاع (٥٨) .

أثر آخر :

في الاستطابة بالماء.

قال عبد الرزاق: يعن معمر عرعن الزهري: المداد الدراق الماد ال

أن عمر بن الخطاب أتى الغائط وهو في بصرى ثم استطاب بالماء بين راخلتين ، فجعل أصحاب رسول الله عَلِيْقَةً يضحكون ويقولون : توضأ كما تتوضأ المرأة .

and the facility of the second of the contraction o

هذا منقطع ، بل منفصل بين الزهري وعمر ، وإنّما أنكروا من ذلك ضرورة لأنهم كان يغلب عليهم لاسيما بالحج ، ولا سيما في الأسفار ، وإلا فقد بينت السنة بذلك في غير ماسفر ، عن أنس وغيره(٩٩) .

قال عبد الرزاق : عن عبد الله بن كثير ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي ، قال :

كان عمر بن الخطاب يَبولُ ثم يمسحُ ذكرهُ بحجرٍ أو بغيره ، فإذا توضأ لم يمسَّ ذكره بالماء .

<sup>(</sup>٨٥) أصل الحديث في موطأ مالك ( ٢٠٠ : ٢٠٠ ) في باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء من كتاب القرآن ، ومتنه : أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرأون القرآن . فذهب لحاجته ، ثم رجع وهو يقرأ القرآن ، فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ، أتقرأ القرآن ولست على وضوء ؟ فقال له عمر : من أفتاك بهذا ؟ أمُسَيِّلِمَةُ ؟..

ورواه أبو القاسم البغوي في شرح السنة (. ٢ : ٤٩ ) ، ورجاله ثقات إلا أن ابن سيين لم يسمع من عمر ، ولذلك ففيه انقطاع .

وه م كنز العمال ( ٩ : ٢٧٢٣٩ ) ، ونسبه لعبد الرزاق .: ١١٠ : ١١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

هذا الأثر جيد الإسناد مع أن فيه انقطاعاً والله أعلم . وقد روي مثله عن [ أنس ] وليس فيه نزاع(٦٠)

### حديث آخو:

: قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق : حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال :

سألتُ رسول الله عَلَيْ : كيف يصنَّعُ أحدنا إذا هو أجنَّبَ ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : فقال رسول الله عَلِيليَّم : « ليتوضأ وضُوءَه للصلاة ، ثم لْيَنَمْ ، (١٩١٠) .

ثم رواه أحمد ، عن عبيدة بن حميد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال :

سُعُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلِيَّةٍ: أَيْرُقُدُ الرَّجِلُ إِذَا أَجِنَبُ ؟ قال أَ ﴿ نَعَمْ إِذَا الْجَلَ الرَّجِلُ الْأَجِلُ الْجَلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الْجَلُ الْجَلُ الْجَلُ الْجَلُ الْجَلُ الْجَلُ الْجَلُ الْجَلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال توضأ »(٦٢) .

وكذِا رواه مسلمُ والترمذي والنسائي من حديث عبيد الله ، وأخرجه النسائيُّ أَيْضًا مُّونَا حليتُ أيُوبُ ، كلاهما عن نافع ، به . قال الترمذي : وهُو أُحسن وأصبح طريق (٦٣) . 

# طريق أخرى :

قال أحمد : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، أنه سأل رسول الله عَلِيلِهُ : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : « يَتَوْضاً وينام إن شاء » .

经分别证据 化氯酚 医电影 化静态 化乙基酚甲基磺胺 化硫酸 精练的 意味的 化二氧酸钠盐

وقال سفيان مرَّة : ﴿ لِيتوضأ ولْينم ﴾(٦٤) . grading after the grant water than the ready of the time of the first handles the first than become a second

<sup>(</sup>٦٠) كنز العمال (٩٠ : ٢٧٢٨٠) ، ونشبه لعبد الرزاق في المصيف . في من و مسيد . مريس و من

<sup>(</sup>٦١) أخرجه الإمام أحمد في مستلمة (١٦: ١٦٠ )، وإستاده صحيح ، ومنذ بشجد براز ما في بديارة وبديرة وبديرة

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه الإمام أحمد في مستلَّم ( ١ : ١٧ ) وإسناده صحيح برين يدم شيخو له أيديد الرَّج ب أحد في دور المعالم أحد

<sup>(</sup>٦٣) أخرجه مسلم في الطهارة باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج ـــ والترمذي في الطهارة باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام عني من إي يهي أن إلى عن يورنيان إلى المنظيم المناجع المنظوم المناطق المناطق المناطق

ورواه النسائي في عشرة النساء من سُننه الكبري على مافي تحفة الأشراف ( ٨ : ١٧ ) .

وقال الترمذي : حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (١٤٠ ٤٤ ـــــــ٥٧)، وإسناده صحيح . بدر بر بريد بدر بريد بهر بهر بريد

إسناده صحيح .

ورواه أحمد أيضاً عن محمد بن عبد الله الزبيري ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار به (٢٥).

# طريق أخرى :

قال النسائي : حدثنا هلال بن العلاء عن معلّى بن أسد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة عبد الله عن أيد الجرمي البصري ، عن عمر : أنه سأل رسول الله عَلَيْكَ : أينام أحدنا وهو جنب ؟ ... الحديث .

وهذا منقطع فإن أبا قلابة لم يرو لعمر ( رضي الله عنه )(٦٦) .

# طريق أخرى :

رواه النسائي من حديث الأوزاعي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن ابن عمر ، عن عمر فذكره (٦٧) .

# طريق أخرى:

ا قال / النسائي : حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك الخرمي ، عن قُراد أبي نوح ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن عمر ، أنه سأل النبي عليه : أينام أحدنا وهو جنب ؟ فقال : و اغسل ذكرك ثم توضأ ونم الالمال .

هكذا رواه من حديث مالك . وقد رواه جماعة عن مالك عن عبد الله بن دينار ،

<sup>(</sup>٦٥) هذه الرواية عند الإمام أحمد (١: ٣٨) ، فقد رواه عن محمد بن عبد الله الزبيرى ، عن سفيان ، عن عبد الله ابن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر : أنه أتى النبى عمل فقال : إنه تصيبنى الجنابة ؟ فأمره أن يفسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة .

إسناده صحيح ، ومحمد بن عبد الله الزيري هو محمد بن عبد الله بن الزير أبو أحمد الزيري الكوفي . (٦٦) بهذا الإسناد رواه النسائي في عشرة النساء من سننه الكبري على مافي تحفة الأشراف (٣٨ : ٣٨) ، وعبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي البصري لم يدرك عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٦٧) هذه الرواية عند النسائى في عشرة النساء من سنته الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٢٦ : ٧٦ ) ، عن محمد بن عبى بن عمد بن كثير المصيصى ، عن الأوزاعى ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ابن عبد بن عن عمر ، عن عمر ، عن عدر عن النبى على أنه سأله : أينام أحدنا وهو جنّب ؟ قال : نعم ، ويتوضاً .

<sup>(</sup>٦٨٠) هذه الرواية عن النسائي في عشرة النساء من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف ( ٨ : ٦٣ ) ، وقُواد أبو نوح =

عن ابن عمر فجعلوه من مسنده كما سيأتي بيانه .

وكذا رواه الدارمي، عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان . عن عبد الله بن دينار (٦٩).

وكذلك هو في الصحيح من حديث الليث وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر من مسنده (٧٠) .

وقد تكلم الإمام على بن المديني في علله في كونه من مسند عبد الله بن عمر أو أبيه كلاماً طويلاً ، والأمر في ذلك سهل . ولَعَلَّ عبد الله بن عمر سمع أباه سأل رسول الله عن ذلك فتارة يرويه عن أبيه ، وتارة لا يذكر أباه والترمذي يميل إلى أن الحديث من عمر ( رضي الله عنه ) .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا عبيد الله ، حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث ، عن عاصم عن أبي المستهل ، عن عمر (رضي الله عنه ) عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : «إذا أتى الرجل أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه »(٧١)

هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وأبو المستهل هذا لا أعرفه ولم يذكره ابن أبي حاتم ، وله شاهد في يذكره ابن أبي حاتم ، وله شاهد في صحيح مسلم ، عن أبي سعيد / أن رسول الله علي قال : ﴿ إِذَا أَتِي ١٦ أَحَدَمُ أَهِلُهُ ثُم أَرَاد أَنْ يَعُود فَلْيُحْدِث بِينِهُمَا وَضُوءًا ﴿ (٧٢) .

The said and the state of the said of the

<sup>=</sup> هو عبد الرحمن بن غزوان ، وقُواد لقبه كان فيه أن الله بالما يا يا يا يا يا يا يا الله الما يا يا أن البعال يعالي

وهذه الرواية : مالك ، عن عبد الله بـن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر عند مالك في الموطأ (١٠٠٠ : ٤٧٠ ، في كتاب الطهارة باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يُغتشل .

<sup>(</sup>٢٩) الحديث في مسند الدارمي ( رقم ٧٦٧ ) في باب الجنب إذا أراد أنَّ ينام ( ١ : ١٥٨ ـــ ١٥٩ ) ٢٠٠٠ عن

<sup>(</sup>٧٠) رواه البخاري في محتاب الغسل \_ باب الجنب يتوضأ ثم ينام ، ومسلم في الطهارة باب جواز أوم الجنب واستحباب الوضوء له .

<sup>(</sup>٧١) هذا الحديث لم أره في مسند أبي يعلى المطبوع ، وقد وجدته في سنن البيهقي ( ١٩٢ : ٧ ) بَهُذَا الإسناد ، وقال : ليث بن أبي سليم لا يحتج به ، وفي حجديث أبي سعيد كفاية .

وُ مَا يَقَصْدُ بَذَلُكُ أَحَدْيِثُ أَبْنَ أَسَعِيدَ الحُدرِي الآثَى فِي الفقرة الثالية بالمستعدد من المستقد أ

<sup>(</sup>٧٣) أجرجه مسلم في الطهارة في أيواب الحيطين في باب تجواز نوم الجنب، الحديث رقم ( ١٩٧٠) من ( ٢٠٠٠)

# أثر آخر :

قال أبو عبيد القاسم بن سلام ( رحمه الله ) في كتاب : فضائل القرآن : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن سفيان بن مسلمة عن عَبِيدَةَ السلماني ، عن عمر أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن .

هذا إسناد صحيح.

وقال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم ، وسعيد بن عفير \_ كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن يزيد ، عن تعلبة أبي الكنود ، أو ابن أبي الكنود ، قال ابن أبي مريم : عن مالك ابن خالد الغافقي ، وقال ابن عفير : عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع رسول الله بن خالد الغافقي أنه سمع رسول الله بن عالم لعمر : « إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقسراً حتسى أغتسل » .

إسناده مقارب.

## حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة: سمعت عاصم بن عمرو البَجلي يحدث عن رجلٍ من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعاً ، وعن الغسل من الجنابة ، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ فقال : أسحّار أنتم ؟ لقد سألتوني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله عَلَيْكُ ، فقال : ( صلاة الرجل في بيته تطوعاً نور فمن شاء نور بيته ، وقال في الغسل من الجنابة : يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثاً ، وقال في الحائض : له ما فوق الإزار (٧٣)

(٧٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئله (١٤:١) ، وفي إسناده رجل مجهول وهو الرجل الذي روى عنه عاصم ابن عمرو

وروى ابن ماجة منه ما يتعلق بالصلاة في البيت ( ١ : ٤٣٧ - ٤٣٨ ) من طويق طارق عن عاصم ، قال : « حرج نفر من أهل العراق إلى عمر » ثم رواه نحوه بعده ( ١ : ٤٣٨ ) من طويق أبى إسحاق ، عن عاصم ، عن عمير مولى عمر بن الخطاب ، عن عمر .

ورواه أبو يعلى في مسنده . المقصد العليّ ، حديث (١٦٦ ) ، مطوّلاً . ﴿ يَهِ

وذكره الهيشمى في مجمع الزوائد بصيغتين ، فعقب الأولى بقوله : روى ابن ماجة منه قصة الصلاة في البيت ثم قال : رواه أحمد هكذا عن رجل لم يُسَمَّه ، عن عمرو ، وقال في الرواية الثانية : رواه أبو يعلى من هذه الطبيق ، ورجال أبي يعلى ثقات ، وكذلك رجال الإمام أحمد ، إلاّ أن فيه من لم يُسَمَّ ، فهو مجهول . مجمع الزوائد ( ١ : ٢٧٠ ، ٢٧١ ) . قال على بن المديني: هذا حديث مرسلٌ ، وعاصم بن عمرو لم يلق عمر بن الخطاب .

قلت : إنما رواه عن رجل ، عن الرهط الذين سألوه . -

وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن أبي الحسين ، عن عبد الله بن جعفر ، عن حبيد الله بن جعفر ، عن حبيد الله بن عمرو ، عن الله بن عمرو ، عن الله بن عمر و الرقي ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن عمر به (٧٤) .

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا [ عثمان ] حدثنا أبو خالد ، عن زياد ، عن معاوية ابن قرة ، قال : حدثني الثلاثة الرهط الذين سألوا عمر ... بقصة الصلاة / فقط(٧٠) . ١٧ فهذه شواهد تدل على صحة هذا الحديث ، والله سبحانه وتعالى أعلم . حديث آخر :

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: حدثنا محمد بن عمير ، حدثنا إبراهيم بن الحجاج الصنعاني ، حدثنا محمد بن يوسف الحذافي ، حدثنا عبد الملك الذماري ، عن أبي عصام روّاد بن الجراح العسقلاني ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن

= وذكره البوصيرى في إتحاف البخيرة ( ٢ : ٢٣٢ ) وقال : في إسناده عمير مولى عمر ، وهو مقبول ، وحديثه مردود إلّا أن يتابع .

ونقل ابن حزم في المحلى ( ٢ : ١٧٨ ) ما يتعلق بالحائض من طريق أبي إسحاق عن عاصم : « أنَّ نفرا سألوا عمر » ثم قال ابن حزم » ورُوى أيضا عن أبي إسحاق ، عن عمير مولّى عمر مثله » :

فهذا يدل على أن الحديث كله روى بالطريقين : موصولا ومرسلا . وإسناد الموصول صحيح ، خلافا لما قال الهيشمي في مجمع الزوائد ؛ فإن عمر بن الخطاب ذكره ابن حبان في الثقات ( ٥ : ٢٥٧) ، وقال : يروى عن عمر بن الخطاب ، روى عنه عاصم بن عمرو ، وله ترجمة ، التاريخ الكبير ( ٣ : ٢ : ٤٥٥) ، وعاصم ابن عمرو : ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات ( ٥ : ٢٣٦ ) ، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣ : ١ : ٣٤٨) : « سألت أبي عنه ، فقال : هو صدوق ، وكتبه البخاري في كتاب الضعفاء ، فسمعت أبي يقول : يُحوَّل من هناك » . (٧٤) هذه الرواية عند ابن ماجة في الصلاة باب ماجاء في التطوع في البيت ، وقد أشرنا إليها في الحاشية السابقة . (٧٥) الحديث في المقصد العللي رقم ( ٢٤٦ ) ، وذكره ابن حجر في المطالب العالية ١ : ١٤٦ ) ، وعزاه لأبي يعلى ، وقال : أخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عمر ، وفي إسناده زياد ابن أبي زياد الجصّاص : قال ابن معين ، وابن المديني : ليس بشيء ، وقال النسائي والدارقطني متروك ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٢ : ٢٩) . وغزان هو ابن أبي شيبة ، وأبو خالد هو سليمان بن حيان الأحمر ، وكلاهما ثقة .

عطية ، عن عمر قال :

قال رجل: يا رسول الله! إن امرأتي لا تزال تَحْتَاضُ عليَّ ، وإني وقعت عليها في بعض كذبها من ذلك ، فإذا هِيَ حائض ، فأمره أن يتصدقَ بخمسي دينار . إسناده غريب جداً وفيه انقطاع (٢٦) .

# حديث في الأمر بغسل الجمعة وتأكيده

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى وحُسين بن محمد، قالا: حدثنا شيبان عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة إذا جاء رجل، فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة ؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعتُ النداء فتوضأت، فقال: أيضاً ؟ أو لم تسمعوا أن رسول الله علياته يقول:

« إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل »(٧٧).

رواه البخاري عن أبي نعيم ، عن شيبان ، وهو ابن عبد الرحمن(٧٨) .

ثم رواه أحمد ، عن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن حسين المعلم ، وعن عبد الصمد ، عن حرب بن شداد \_ كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بها(٧٩) .

١٨ وأخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه ، عن الوليد / بن مسلم ، عن الأوزاعى .
وأبو داود ، عن أبي توبة الربيع بن نافع ، عن معاوية بن سلام .
كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به (٨٠) .

<sup>(</sup>٧٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ١ : ٣١٦ ) من طبيق الأوزاعي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن عمر بن الخطاب ، وقال : منقطع بين عبد الحميد وعمر .

<sup>(</sup>٧٧) أخرجه الإمام أحمله في مسنده ( ١ : ١٥ ) ، وإسناده صحيح : شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي ، ويحيى هو ابن أبي كثير .

<sup>(</sup>٧٨) رواه البخاري في الصلاة ، باب حدثنا أبو نعيم ، عن أبي نعيم ، عن شيبان بن عبد الرحمن ، به . فتح الباري (٧٨) .

<sup>(</sup>٧٩) هذه الرواية عند الإمام أحمد (١:١)، وهو مكرر الحديث السابق، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨٠) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، وأبو داود في الطهارة حديث رقم ( ٣٤٠ ) ، باب في الغسل يوم الجمعة ، ص ( ٢ : ٩٤ ) .

### طريق أخرى :

رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دَخَلَ رجلٌ من المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله علي (١٠) فناداه عمر : أيَّةُ ساعةٍ هذه (١٠٠) ؟ قال : إني شُغِلْتُ فلم أنقلبْ إلى أهلي حتى سمعتُ التأذينَ فلم أزد على أن تَوضأتُ (١٠٠) ؛ فقال : والوضوءُ أيضاً ؟(١٠٤) وقد علمتَ أنَّ رسول الله عَيْقَةً [ كان ] يَأْمُرُ بالغُسْل .

وهذا لفظ البخاري(٨٥).

ورواه مسلم من حديث يونس بن يزيد والنسائي من حديث الزيدي كلاهما عن الزهيري بمثله(٨٦).

<sup>(</sup>٨١) الرجل هو عثان بن عفان رضى الله عنه ، وقد سماه به ابن وهب ، وابن القاسم في روايتهما عن مالك في الموطأ ، وكذلك سماه معمر في روايته عن الزهرى ، وكذا وقع في رواية ابن وهب ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وقذلك سماه أبو عمر بن عبد البر : لا أعلم فيه خلافا غير ذلك ، وقد سماه أيضا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم . (٨٢) هذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار ، وكأنه يقول : لم تأخرت إلى هذه الساعة ؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبى هريرة فقال عمر : لم تحتبسون عن الصلاة ، وفي رواية مسلم : فعرض عنه عمر ، فقال مابال رجال يتأخرون بعد النداء .

والذى يظهر أن عمر قال ذلك كله ، فحفظ بعض الرواة مالم يحفظ الآخر ، ومراد عمر التلميح إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها ، وأنها إذا انقضت طوت الملائكة الصحف ، وهذا من أحسن التعريضات وأرشق الكنايات ، وقد فهم عثان ذلك فبادر إلى الاعتذار عن التأخر .

<sup>(</sup>٨٣) وقد بين جهة شغله في رواية عبد الرحمن بن مهدى حيث قال ٥ انقلبت من السوق فسمعت النداء » والمراد به الأذان بين يدى الخطيب ، وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع عمر في الخطية .

<sup>(</sup>٨٤) فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير ، ولكنى استنبط منه معنى آخر فيه إنكار ثان مضاف إلى الأول ، أى : والوضوء أيضا اقتصرت عليه دون الغسل ؟ والمعنى مااكتفيتَ بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء ؟

<sup>(</sup>٨٥) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، حديث ( ٨٧٨ ) باب فضل الغسل يوم الجمعة ... فتح الباري ( ٢ : ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٦٦) رواه مسلم في كتاب الجمعة عن حرملة بن يحنى ، عن ابن وهب ، عن يونس ـــ كلاهما عن الزهري ، عن سالم به ، ورواه النسائي في الصلاة من سننه الكبرى عن كثير بن عبيد ، عن محمد بن حرب ، عن الزيدى ، عن الزهري به ـــ مختصرا : أن النبى المسلمة قال : « من جاء منكم الجمعة قَالُهُ تَسَبِلُ » على ما جاء في تحفيه الأشراف (٨ : ٥٥)

قال الإمام على بن المديني : هذا الحديث صالح .

ثم ساقه من طريق المدنيين ، عن ابن عمر ، ومن طريق البصريين ، عن أبي هريرة كا تقدّم ، ثم قال : ولا يحفظ عن عمر إلا من هذين الوجهين وقد رواه غيره من الصحابة عن النبي عن الله عن عمر الله عن الله عن عمر الله عن الله عن عمر الله عن الله عن عمر الله عن عمر الله عن عمر الله عن الل

قلت: هذا الرجل الذي دخل وعمر يخطب هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) كما جاء مصرحاً به .

## حديث آخر :

قال / الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي في صحيحه الموسوم بـ « الأنواع والتقاسيم »(٨٩): حدثنا الهيثم بن

<sup>(</sup>٨٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١: ٢٩ ــ ٣٠ ) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٨٨) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث (٤٩٤) باب ماجاء في الاغتسال يوم الجمعة ، ص (٣٦٦ : ٢ ) .

<sup>(</sup>٨٩) هو الإمام العلامة ، الحافظ المجود ، شيخ خراسان ، أبو حاتم محمد بن حبان التَّمِيمِي البُسْتي ، صاحب الكتب المشهورة ، كتب عن أكثر من أَلْفَي شيخ كما يقول هو عن نفسه في كتاب الأنواع والتقاسيم ، ولازم ابن خُرَيْمَةَ دهراً ، وأشهر من روى عنه : الحاكم ، وكان على درجة كبيرة من الشجاعة في الرأى ، لا يعرف المواربة ، فقد كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ، ومن عقلاء الرجال : قال عنه أبو بكر الخطيب : كان ابن حبان ثقة نبيلا فهماً .

أما كتابه الأنواع والتقاسيم الذي أشار إليه المصنف هنا فهو المعروف بد : « صحيح ابن حبان ، وقد قَسَّمه إلي خمسة أقسام رئيسية من أقسام السنن ، ثم رأى أن كل قسم منها يتنوع أنواعا كثيرة ، ومن كل نوع تتنوَّع علوم خطيرة ليس يعقلها إلا العالمون ، الذين هم في العلم راسخون .

فالقسم الأول من أقسام السنن عنده هو الأوامر التي أمر الله عباده بها، ويندرج تحمها مائةٌ نوع وعشرة أنواع ، يجب على كل مُنتَخِل للسنن أن يعرف فصولها ، وكل منسوب إلى العلم أن يقف على جوامعها ، لثلا يضع السنن إلا في مواضعها ، ولا يُزيلها عن موضع القصند في سَنَنِها .

أما القسم الثانى فهو النواهي التي نهى الله عباده عنها ، وقد تُتَبَّع ابن حبان هذه النواهي عن المصطفى عَيَّظُهُ وتَدَبَّر جوامع فصولها وأنواع ورودها ، فرآها تدور على مائة نوع وعشرة أنواع أيضا . ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

أما القسم الثالث من أقسام السنن فهو إخبار المصطفى عَلِيْكُ عما احْتِيجَ إلى معرفتها ، وقد تأمل ابن حبان جوامع فصولها ، وأنواع ورودها ليستهل إدراكها على من رام حفظها فرآها تدور على ثمانين نوعا

أما القسم الرابع من أقسام السنن فهو الإباحات التي أبيح ارتكابها ، ليحيط العلم بكيفية أنواعها ، وجوامع =

خارجة ، (٩٠) ، وكان يقال له : شعبة الصغير البغدادي ، حدثنا محمد بن جبير ، عن ثابت بن عجلان ، عن سليم بن عامر ، قال : رأيت أبا بكر يخضب بالحناء والكَتْم ، وكان عمر بن الخطاب لا يخضب ، وسمعته يقول : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « مَنْ شَابَ شَيْبَةً في الإسلام كانَتْ له نوراً يوم القيامة ، وأنا لا أُغيِّر »(٩١) .

ورواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ، عن عبد الله بن جعفر ، عن إسماعيل بن عبد الله العبدى ، عن إسماعيل بن يوسف ، عن محمد بن جبير به .

فهو محفوظ من حديث محمد بن جبير الحمصي أحد الثقات (٩٢) الذين احْتَجَّ بهم البخارى في صحيحه ، وكذا شيخه ثابت بن عجلان ثقة (٩٢).

تفصيلها بأحوالها ، ليسهل على المتعلمين وعيها ، ولا يصعب حفظها على المقتبسين ، فرآها تدور على خمسين نوعا .
 أما القسم الخامس من أقسام السنن فهو أفعال النبي عليه التي انفرد بها ، وقد تأمل ابن حبان تفصيل أنواعها ،
 وتدبر تقسيم أحوالها لئلا يتعذر على الفقهاء حفظها ، ولا يضعب على الحفاظ وعيها ، فرآها تدور على خمسين نوعاً .

وقد صنفه ابن حبان لما رأى طرق الإحبار قد كثرت، ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت، لاشتغالهم بكتبة الموضوعات، وحفظ الحفظ والمقلوبات، حتى صار الخبر الصحيح مهجوراً لا يكتب، والمنكر المقلوب عزيز يستغرب، وأما في لزوم هنة الرسول عَرِيَّتِهُ تمام السلامة، وجماع الكرامة، وهي التي لا تُطفّأ سُرُجُهَا ولا تدحض حُجَجُهَا، من لزمها عُصيمٌ ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين، الذي بان فضله ومَتُن حبله، من تمسك به ساد، ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السنعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل.

وقد رتب صحيحه الفقيه علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله الفارسي ( ٦٧٥ ـــ ٧٣٩ ) على أبواب الفقه ، كما رتب معجم الطبراني الكبير بإشارة القطب الحلمي ترتيبا جيداً للغاية ، وهو المنعوت :

<sup>«</sup> الإحسان في تقريب صحيح ابن جان ، وذلك لتسهيله على طلابه ، بوضع كل حديث في بابه » .

مصادر ترجمة ابن حبان: الأنساب (٢: ٢٠٩)، معجم البلدان (١: ١٥٤)، إنباه الرواة (٣: ٢٢٠)، الكامل في التاريخ لابن الأثير (٨: ٣٦٥)، تذكرة الحفاظ (٣: ٩٢٠)، ميزان الاعتدال (٣: ٥٠٦)، سير أعلام النبلاء (١٣: ١٦)، الوافي بالوفيات (٢: ٣١٧)، طبقات الشافعية للسبكي (٣: ١٣١)، البداية والنهاية (١٠: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٩٠) الهيثم بن خارجة: ذكو ابن حبان في الثقات (٩٠: ٢٣٦)، وله ترجمة في التهذيب (١١: ٩٣). (٩٠) أخرجه الإمام في مسنده (٤: ٢٣)، والترمذي في السنن (٤: ١٧٢)، كتاب فضائل الجهاد (٢٣)، باب ماجاء في فضل من شاب الجديث (١٦٣٤)، وأخرجه النسائي في الجهاد (٢: ٢٦) باب ثواب من رَمَى. (٩٢) محمد بن جُبير: تابعي، ثقة، متفق على توثيقه ،أخرج له الجماعة، مترجم في التهذيب (٩: ٩١). (٩٣) ثابت بن عجلان الأنصاري: أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. وذكوه ابن حبان في الثقة (٢: ١٢٥)، مترجم في التهذيب (٢: ١٠٠).

وأما سليم بن عامر ، ويكنى بأبي عامر ، فقال أبو حاتم الرازي : روى عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعمار وعنه : ثابت بن عجلان (٩٤) .

وقد اخْتَارَ هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (٩٥) في كتابه المستخرج على الصحاح (٩٦) .

= وقد ذكوه العقيلي في الضعفاء (١: ١٧٥) بغير ماحق ، فرد ذلك الذهبي في الميزان (١: ٣٦٥) وقال : ذكوه العقيلي في كتاب الضعفاء ، وقال : لا يتابع في حديثه فما أنكر عليه ؟ حديث عَتَّاب بن بشير ، عنه ، عن عطاء ، عن أم سلمة ، قالت : كنتُ أَلْبِسُ أوضاحاً من ذهب ، فقلت : يارسول الله ، أكثر هو ؟ قال : مابلغ أن تؤدي زكاته فركي فليس بكنز .

كم تعقب أبو الحسن بن القطان تضعيف العقيلي له فقال : قول العقيلي فيه تحامل عليه .

قال دحيم ليس به بأس ، وقال النسائي : ثقة .

(٩٤) ترجمته في الجرح والتعديل (٢:١:١٠:١ ــ ٢١٠) ، وقال أيضاً : أدرك الجاهلية غير أنه لم يصحب النبي عليها . وهاجر في عهد أنى بكر .

وهو الذى ذكره ابن حجر في التهذيب ( ٤ : ١٦٧ ) تمييزًا عن سَلِيم بن عامر الكلاعى الحبائرى ألى يجمى الحمصي ، فقال : سَلِيم ابن عامر الشامى أبو عامر صلى خلف أبى بكر الصديق ، ذكره ابن أبى خشمة فى تاريخه الكبير وفرق ابن عساكر بينه وبين الأول .

(٩٥) هو محمد بن عبد الواحد المقدسي الجَمَّاعِيلي ثم الدمشقى الصالحي ، بقية السلف .

ولد فى قاميون بدمشق في الخامس من جمادى الآخرة سنة ٥٦٩ ، وسمع الكثير بدمشق ومصر وبغداد وإصبهان وهمدان ونيْسابور ، وكتب عن أزيد من خمسمائة شيخ ، وسمع منه خلق كثير ، وتنسب إليه المدرسة الضيائية بسفح قاميون .

وهو حافظ متقن ثبت صدوق نبيل حجة عالم بالحديث وأحوال الرجال ، له مجموعات وتخريجات ، وهو ورع تقى زاهد عابد محتاط في أكل الحلال ، مجاهد في سبيل الله .

من تصانيفه الكثيرة: الأحاديث المختارة، وعمل نصفها في ست مجلدات، وكتاب « مناقب المحدثين » ، « وفضائل القرآن » ، « ودفضائل القوآن » ، « ودفضائل القوآن » ، « ودفضائل العلم والرواية والتأليف إلى أن مات ، وتصانيفه نافعة مهذبة .

ترجمته في تذكرة الحفاظ ( ٤ : ١٤٠٥ ) ، الترجمة ( ١١٢٩ ) ، العبر للذهبي أيضا ( ٥ : ١٧٩ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٣ : ١٣٦ ) الوافي بالوفيات ( ٤ : ٢٥ ) ، البداية والنهاية ( ١٣ : ١٦٩ ) ، النجوم الزاهرة ( ٢ : ٣٥ ) ، البداية والنهاية ( ٢ : ١٩ ) ، الندوم الزاهرة ( ٢ : ١٩ ) ، كشف شفرات الذهب ( ٥ : ٢٢٤ ) ، القلائد الجوهرية ( ١ : ٢٧ ) ، الدارس في تاريخ المدارس ( ٢ : ٩١ ) ، كشف الظنون ( ٢ : ٢٠ ) ، المدارس ( ٢ : ١٠ ) ، إيضاح المكنون ( ٢ : ٢٠ ) ، بعلم معهد المخطوطات ( ٢ : ٩٠ ) ، ( ٥ : ٣٣٣ ) ، معجم المؤلفين ( ١٠ : ٢٦٣ ) .

(٩٦) المستخرج على الصحيح هو أن يعمد المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم أو غيره ، فيخرج أحاديثه بأمانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم ، فيجتمع إسناد المصنّف مع إسناد البخاري أو مسلم ، في شيخه أو من فوقه . قاله الحافظ العراقي في شرحه الألفِيّتِه (١: ٥٦) . وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد ، حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب ، إلا لعذر من عُلو أو زيادة مهمة .
 قال ابن الصلاح في علوم الحديث : ٥ الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو مسلم رضى الله عنهما ، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من زيادة ونقصان ، لكونهم رَوَوُا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعُلو الإسناد ، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ » .

أما فائدة كتب المستخرجات فيمكن إيجازها فيما يلي :

١ ــ علو الإسناد .

٢ ـــ الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتهات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج ، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أجدهما ، وخارجة من ذلك الخرج الثابت .

٣ ـــ تُكُثُّر طرق الحديث ليرجع بها عند المعارضة .

٤ \_ الحكم بعدالة من أخرج له فيه ، لأن المخرَّج على شرط الصحيح يلزمه أن لا يخرج إلا عن ثقة عنده .

ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي في الصحيح بالعنعنة .

٦ \_ ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك .

٧ ــ مايقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو في المتن .

٨ ـــ مايقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه ، وذلك في ٥ صحيح مسلم ٥ كثير جداً ، فإنه يخرّ ج الحديث على لفظ بعض الرّواة ويُحيلُ بباق ألفاظ الرواة على ذلك اللفظ الذى يورده ٤ فتارة يقول : مثله ، فيحمل على أنه نظيره سواء . وتارة يقول : نحوه أو معناه ، فتوجد بينهما محالفة بالزيادة والنقص ، وفي ذلك من الفوائد مالا يخفى .

٩ ــ مايقع فيها من الفصل للكلام المدرج في الحديث ممًّا ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير منفصل .

١٠ ـــ مايقع فيها من الأحاديث المصرح بومعها وتكون في أصل الصحيح موقوفة ، أو كصورة الموقوف ، كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ٩ اللهم بارك لنا في يَمنِنا .. » . الحديث الذي أخرجه البخاري في لواخر الاستسقاء هكذا موقوفا ، ورواه الإسماعيلي وأبو نعيم في ٩ مستخرجهما ٥ من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي عَلَيْقَ في أَمثلة كثيرة لذلك .

وأهم المستخرجات على صحيح الإمام البخاري : مستخرج أبي بكر الإسماعيلي المتوق (٣٧١) \_ ومستخرج أبي بكر البرقاني (م ٤١٦) \_ ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني (م ٤١٦) .

وأهم المتخرجات على صحيح الإمام مسلم: مستخرج أبى عوانه الإسفرايشي (م ٣١٦) \_ ومستخرج أبي جعفر أحمد بن حمدان (م ٣١١) \_ ومستخرج أبي نعم الإصبهاني (م ٤٣٠).

وهناك مستخرجات على غير الصحيحين : منها مستخرج قاسم بن أصبّع ( م ٣٤٠) على سنن أبي داود ، وهناك منجوية ( م ٢٤٨) على سنن الترمذي .

وذهب ابن الصلاح سـ رحمه الله \_ إلى أن حكم أحاديث المستخرجات على الصحيحين صحيحة جميعا ، وتبعه على ذلك النووي والعراقي ، إلا أن الحافظ ابن حجر قال : هذا مُسلَّمٌ في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنَّفي الأصل وفي من بعده ، وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى تفقَّد ، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك ، وإنَّما جُلُ قصده العُلُو فإن حصل وقع على غرضه ، فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقا وإلا فليس ذلك همته .

طريق أخرى: قال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا إبراهيم بن عمر بن عرق الحمصي ، حدثنا محمد بن مُصفَّى ، حدثنا سويد بن عبد العزيز ، حدثنا ثابت بن عبدلان ، عن مجاهد ، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) كان لايغير شيبه ؛ فقيل : يأأمير المؤمنين ، ألا تغير فقد كان / أبو بكر يغير ، فقال : سمعت رسول الله عَيْنِ يقول : « مَنْ شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة » وما أنا بمغير شيبتي (٩٧) .

إسناده فيه ضعف وهو شاهد للذي قبله ، لكن قد يُقال : قد اختلف فيه على ثابت بن عجلان ، وقد قال فيه أبو أحمد بن عدي : له ثلاثة أحاديث غرائب . والجواب أنَّهُ قَدْ رَوَى له البخاري ، وإن صَحّ هذا السَّند الثاني فلعله عنده من وجهين ، عن عمر ( رضى الله عنه ) .

وقد روى من وجه آخر عن عمر من غَيْر رفع ، فقال محمد بن سعد : حدثنا خالد ابن معدان ، حدثني عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن عمر أنه عرضت مولاته بخضاب لحيته ، فقال : مارابك إلى أن تطفىء نوري ، كا يطفىء فلان نوره .

#### أثر آخر :

قال محمد بن سعد كاتب الواقدي يرفعه إلى العلاء بن أبي عائشة إن عمر ( رضي الله عنه ) دعا بحلاق فحلقه فاستسرق له ، فقال : إن هذا ليس من السنة ولكن النورة من النعيم فكرهتها .

# أثر آخر :

فيه أن من به سلس البول أو الاستحاضة أو قروح، أو غير ذلك لا ينتقص طهرهم وإن خرج منهم شيء :

قال البخاري: وصِلَّى عمرو وجرحه يثغب دماً بيه منه المناه ا

رواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار ، عن المسور بن مخرمة أنه دخل مع ابن عباس ليلة طعن عمر فلما أصبح من الغد فزّعوه فقالوا : الصلاة ، فَفَرَع ،

<sup>(</sup>٩٧) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٥٠: ١٥٨ ــ ١٥٩٠) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه طريف من زيد، ع قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث.

وقال : نعم ، ولا حظَّ في الإِسلام لمن تَرَكَ الصلاة ، فصلى وجرحهُ يثغب دما(٩٨) . وقد ذكر في مقتله .

## أثر آخر :

قال أبو عبيد ، القاسم بن سلام : حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن أسلم ، عن عمر أنه خطب فقال : لا يحلّ خل من خمر أفسدت ، حتى الكون الله هو الذي أفسدها ذلك يطيب الخل (٩٩) .

وروي عن أسلم في ملكم .

ورَجُّح أبو حاتم وأبو زرعة أنَّه من كلام الزهري نفسه ، فالله أعلم .

القورية

<sup>(</sup>٩٨) أُخِرجه البخاري في المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي . (٩٩) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنف ( ٩ : ٢٥٣ ) ، ونقله ابن قدامة في المغنى ( ٨ : ٣١٩ ) .

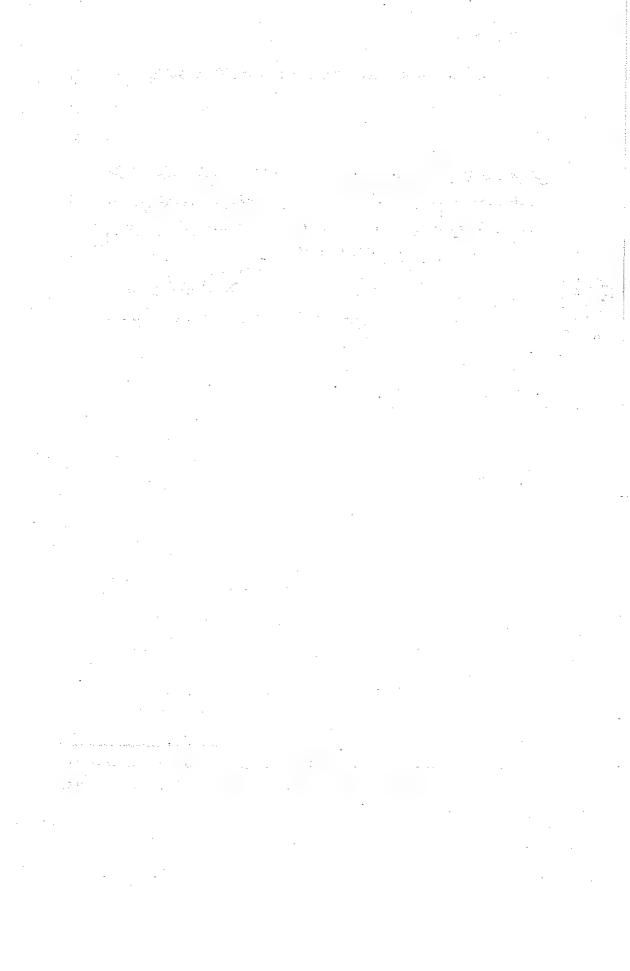

# كتاب الصلاة وقت الصلاة

، قال الدارقطني : حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، حدثنا زيد بن الحباب ، عن موسى بن عُبَيْدَة ، حدثني هود بن عطاء عن أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب قال : نهانا رسول الله عليه عن ضرب المصلين .

إسناده فيه غرابة(١).

## حديث آخر :

قال الهيئم بن كليب الشاشي (رحمه الله): حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، حدثنا داود بن رُشيد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن أبي ذئب ، عن مسلم بن جندب ، عن الحارث الهزلي : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن أحق ما تعاهد المسلمون دينهم ، وقد / رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ كان يصلى ، حفظتُ من ٢١ ذلك ما حفظت ، ونسيتُ ما نسيت ، فصلٌ الظهر بالهجير ، والعصر والشمس حيَّة .

الحارث بن عمرو الهذلي ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً (٢) .

. وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه « المختارة » : هذا الحديث في الصحيح من حديث أبي برزة الأسلمي ( رضي الله عنه ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۲: ۵۶)، وفي إسناده موسى بن عبيدة الرَّبذي ، وهو عابد ضعيف ، من صغار السادسة ، ذكو العقيلي في الضعفاء الكبير (٤: ١٦٠) ، ميزان الاعتدال (٤: ٢١٣) ، تقويب التهذيب (٢: ٢٨٦) . والحديث مُخرج عند الدارقطني في باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها ، والنهي عن قتل فاعلها .

<sup>(</sup>٢) وكذا ذكو البخاري في التاريخ الكبير ( ٢: ٢: ٢٠٤ ) ، وقد قيل : إنه ولد في عهد رسول الله عليه و وكره ابن حبان في الثقات ( ٤: ١٣٢ ) وقال : يروي عن عمر ، وابن مسعود ، وروى عنه مسلم بن جندب ، مات سنة سبعين . وانظر ترتيب ثقات ابن حبان للهيشمي الترجمة ( ٢١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال . فتح الباري ( ٢ : ٢٢ ) ، وأعاده في باب القراءة في الفجر . فتح الباري ( ٢ : ٢٥١ ) ، ومتنه : كان النبي عَلَيْهُ يصلي الظهر حين تزول الشمس ، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حَيَّة ... الحديث ، ورواه مسلم في الصلاة باب استحباب التبكير بالظهر في أوَّل وقتها وهو التغليس ، وأخرجه أبو داود في الصلاة في باب وقت صلاة النبي عَلَيْهُ وكيف كان يصلها ؟ والنسائي في الصلاة باب أول وقت الظهر حد وباب ما يستحب من تأخير العشاء حد وأخرجه ابن ماجة في الصلاة أيضاً في باب وقت صلاة الظهر ..

أثر:

قال الإمام أحمد في الزهد: حدثنا أسباط ، حدثنا ليت ، عن نافع ، عن ابن

خرج عمر ( رضي الله عنه ) إلى حائطٍ له ، فرجَعَ وقد صلَّى الناس العصر ، فقال : إِنَّمَا خَرَجْتُ إلى حائطي فرجعت وقَدْ صَلَّى الناس ؛ حَائطي على المساكين صدقة<sup>(٤)</sup> .

قال ليث: إنما فاتته في الجماعة.

## أثر آخر :

قال عبد الله بن المبارك : أنبأنا حَيْوة بن شريح ، حدثنا الحسن بن تُوبان أن محمد أبن عبد الرحن بن أبي مسلم الأزدي أخبره عن جَدَّه \_ أبي مسلم ، أنه صلَّى مع عمر بن الخطاب ، أو حدَّثه عمَّن صلَّى مع عمر بن الخطاب المغرب ، فَمسى بها ، أو شغله بعض الأمر حتى طلع نجمان ، فلما فرغ من صلاته تلك أعتق رقبتين .

قلت : معناه : أنه أخَّرَ ابتداءِها حتى أمسى ، لا أنه مَدَّهَا فإنه قد ثَبَتَ في الصحيح جواز ذلك ، والله أعلم . 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة : حدثنا سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن صلّ العشاء أي الليل شئت ، ولا تغفلها(<sup>٥)</sup> . و والمناطقة المناطقة ال

هذا منقطع إن لم يكن سمعه نافع بن جبير عن أبي موسى الأشعري ويحتج به لمذهب الشافعي أنَّ وقت العشاء ممتد إلى طلوع الفجر الثاني.

The section of the contract of the section of the s

a Maria Maria a grande e de la composição de la comp<del>osição</del>

أسباط هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن حالد بن ميسرة القرشي ، روي عنه الإمام أحمد ، وابن مير ، وابن أبي شبية ، وابن راهويه ، وغيرهم.. متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة ، مترجم في التهذيب ( ١ : ٢١١ ).

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق ( ١ : ٣٦٥ ) ، والحلّى لابن جزم ( ٣ : ١٨٥) .

# أثر في النهي عن السهر بعد العشاء :

قال أبو عبيد: حدثنا هشيم ، أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ، عن أبي وائل ، عن حديفة ، عن عمر : أنَّه جَدَبَ السَّمر بَعْدَ عَتمة .

قال أبو عبيد :

معناه: عابه وذَّمه ، وكل عائب فهو جادبٌ ، قال ذو الرمة :

فيالك من خدٍ أسيل ومَنْطِق رحيم ومن خَلْق تعلَّل جَادِيُه

قال أبو عبيد: وحدثنا حجاج ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن عمر أنه كان يُنشّ النّاس بعد العشاء بالدرة ويقول : انصرفوا إلى بيوتكم .

يه هكذا الجديث يَنْشِ دوره و من المواقعة المحديد و المواقعة المحديد و المواقعة المحديد و المواقعة المحدد المواقعة المحدد المحدد

و قال أبو عبيد : ونرى أن هذا ليس بمجفوظ.

وقال بعض أهل العلم: إنما هو يَنْسُ ــ بالسين المهملة ، يقول : يسوق الناس ، والنّسُ هو السَّوق ؛ ومنه قول الحطيفة :

وقد نظرتُكُمُ إيناءَ صادَرةٍ للورد طال بها حوزي وتُنسَاسِي

فالحوز : السير اللين ، والتنساس : الشديد ، بقول : مرة أسوقها كذا ومرة كذا .

قال أبو عبيد: فإن كان هذا الحرف هكذا ، فهذا تصحيف يين على المحدث ، ولكني أحسبه: ينوش الناس ( بالشين ) ، وهذا قد يقرب في اللفظ من يَتُش ، ومعنى النوش صحيح ها هنا ، إنما هو التناول ، يقول : يتناولهم بالدرة ، وقال الله تبارك وتعالى واتى هم التّناوش من مكان بعيد و سبأ : ٥٦ ] إذا لم يهمز فهو من التناول ؛ ومنه قبل : تناوش القوم في القتال ، وكل من أنلته خيراً أو شراً فقد نشته نوشا ، ومنه حديث على ( رضي الله عنه ) حين سُعل عن الوصية فقال : نَوش بالمعروف \_ يعنى أن يتناول الميت الموصى له بالشيء ولا يجحف بماله (١) .

آثر آخر :

قال الدارقطني : حدثنا أبو طالب الحافظ حدثنا أبو عمرو عثان بن محمد

<sup>(</sup>٦) غرب الحديث لأبي عبيد (٣) ٢٠٨ ــ ٣١٠).

البصري ، حدثنا إبراهيم بن يسار الرمادي .. حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن سويد بن غفلة ، قال : كان عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يغلس وينور ويصلى بين ذلك ويقرأ سورة هود وسورة يوسف ومن قصار المثاني من المفصل(٧) .

إسناد جيد .

وقد عَلَّق البخاري في صحيحه نحو هذا ، فقال : وَقَرَأُ عمر في الركعة الأُولى مائة وعشرينَ آية من البقرة ، وفي الثانية بسورةٍ من المثاني .

وَقَرَّا الْأَحْنَفَ بِالْكَهِفِ فِي الْأُولَى ، وفي الثانية بيوسُف أو يونُس وذكر أَنَّهُ صَلَّى مَع عَمْرَ الصبح بهما(^)

#### أثر آخر :

قال إسماعيل بن محمد الصَّفَّار (٩) في مسنده: حدثنا سعدان بن نصر ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، قال : خَرَجْنَا مع عمر بن الخطاب ( رضي ٢٢ الله عنه ) في الحج فقرأنا في الصبح الفيل ، ولإيلاف / قريش ، فلما فرغ رأوا مسجداً فبادروا ، فقال ماهذا ؟ قالوا : صلَّى فيه النبي عَيِّكُ ، فقال : هكذا هَلَكَ أهل الكتاب قبلكم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ، مَنْ عرضت له فيه صلاة فليصل ، ومَنْ لم تعرض له صلاة فليمض .

<sup>(</sup>٧) وفي كنز العمال ( ٨٦ : ٨ ) : عن خَرَشَةَ بن الحر قال : كان عمر بن الخطاب يُعَلِّسُ بصلاة الصبح ويُسْفِرُ ويصليها بين ذلك ونسبه لعبد الرزاق في المصنف .

<sup>(</sup>٨) علقه البخاري في كتاب الصلاة ـــ باب الجمع بين السورتين في الركعة . فتح الباري (٢: ٢٥٠).

قال الحافظ بن حجر : وَصَلَهُ جعفر الفيهابي في كتاب الصلاة ، من طريق عبد الله بن شقيق ، قال : صَلَّى بنا الأحنف ، فذكره وقال : في الثانية يونس ، ولم يَشُك . قال : وزعم أنه صلى خلف عمر كذلك . ومن هذا الوجه أخرجه أبّو نُقيم في المستخرج . فتح الباري ( ٢ : ٢٥٧ ) ، وانظر رواية أبي نعيم هذهٍ في عمدة القاري ( ٥ : ٩٨ ) .

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٢: ٣٥٥ ) في كتاب الصلوات باب مايقراًه في صلاة الفجر .

<sup>(</sup>٩) هو إسماعيل بن محمد الصفار البغدادي ( ٢٤٧ - ٣٤١) . حدث عنه الدارقطني : كان ثقة متعصبا للسنة . حدث عنه الدارقطني : كان ثقة متعصبا للسنة . قال الذهبي : انتهى إليه عُلُو الإسناد ، وقد روى الحاكم عن رجل عنه ، وله شعر وفضائل ، وكان مقدما في العربية . وانظر ترجمته في :

تاريخ بغداد ( 7 : ٣٠٣ ) \_ المنتظم ( 7 \_ ٣٧١ ) \_ معجم الأدباء ( ٧ : ٣٣ ) \_ إنباه الرواة ( ١ : ٢١١ ) \_ البداية والنهاية ( ١١ \_ ٢٢٦ ) \_ لسان الميزان ( ١ : ٤٣٢ ) \_ شذرات الذهب ( ٢ : ٣٠٨ ) .

هذا إسناد صحيح ، والله أعلم .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير، حدثنا محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي (١٠)، أخبرني أسامة بن زيد بن أسلم (١١) عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الحنطاب أن أبا محذورة أذن بالظهر وعمر بمكة، فرفع صوته حين زالت الشمس، فقال: يأبا محذورة أما خفت أن تنشق مُريَّطَاؤك ؟ قال: أحببت أن أسمعك، فقال عمر: إني سمعتُ رسول الله عَيَّا يقول: « أَبْرِدُوا بالصلاة إذا اشتد الحر فإن شدة الحرّ من فَيْح جهنم، وإن جهنم تحاجت حتى أكل بعضها بعضاً فاستَأذَنَتِ الله في تَفَسَيْنِ قَاذِنَ لها، فشدة الحر من فيح جهنم، وشدة البرد من زمهريرها (١٢).

هذا حديث غريب من هذا الوجه(١٣) ، وأسامة بن زيد بن أسلم تكلموا فيه ، لكن له شاهد في الصحيح من وجوه كثيرة .

[ قال الأصمعي : المربطاء ، ممدودة ، هي مابين السُّرة إلى العانة ، وكان الأحمر يقول : هي، مقصورة ] .

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن الحسن بن زبالة ، قال ابن حجر : كذبوه ، من كبار العاشرة ، مات قبل الماثتين . تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>١٢) رواه أبو يعلى . انظر المقصد العَلِي في زوائد أبي يعلى الموصلي حديث ( ١٨٧ ) ، كما رواه البزار . كشف الأستار .

<sup>(</sup>١: ١٨٨ )، وقال : لا نعلمه مرفوعا عن عمر إلا من هذا الوجه ، ومحمد بن الحسن : منكر الحديث .

وذكوه الحيثمي في مجمع الزوائد ( ١ : ٣٠٦ ) وقال : فيه عمد بن الحسن بن زبالة تُسِبَ إلى وضع الحديث . (١٣) هذا الحديث ساقط من جهة إستاده ، ففيه محمد بن الحسن : اتهموه بالكذب ووضع الحديث ، وفيه أيضا أسامة ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف من قبل حفظه فلا يحتج به .

أما بالنسبة لمتنه فمعناه صحيح في مسألة الإبراد بالصلاة ، وأن شدة الحر من فيح جهنم ، وشدة البرد من زُمهريرها .

فقد أخرج البخاري وغيو من حديث أبي هريرة مايدل على معناه ، وانظر فتح الباري (٢: ١٦) ، وصحيح البخاري (١٠: ١٦) ) .

ini aya kasa da ƙil

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيلي(١٤): حدثنا القاسم بن زكريا، حدثنا محمد بن عمرويه الهروي ، حدثنا غسَّان بن سلمان ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن ٢٣ مطر ،عن الحسن البصري ،عن عمر بن الخطاب / ( رضي الله عند ) قال : سمعتُ رسول الله عَيْضَةً يقول: اللهم اغفر للمؤذنين \_ مرَّتين . فقلت: يارسول الله ! تركتنا ونحن نختلف على الأذان بالسيوف ؟ قال : كلا ياعمر ، إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرَّمها الله على النار ( لحوم المؤذنين )

قالت عائشة ( رضى الله عنها ) ؛ وفيهم نزل قوله تعالى ﴿ وَمَنْ أَحْسَنَ قُولًا مُمْنَ 

هذا رواه الحافظ الإسماعيلي في مسند عمر وإسناده غريب، وله شاهدٌ من وجه آخر عن عمر: قوله: رواه أبو إسماعيل المؤدب ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : قدمنا على عمر ( رضى الله عنه ) فقال : مَنْ مؤذنكم ؟ قلنا : عبيدنا . فقال بيده يقبلها: إن ذلك بكم لنقص شديد، لو أطقت الأذان مع الخلافة لأذَّنت (١٦)

(١٤) هو الإمام الحجة الفقيه ، شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي ، صاحب الضحيخ ، وشيخ الشافعية .

مولده في سنة سبع وسبعين وماثتين ، وسمع من أنى يُعْلَى الموصلي ، والبغوي ، ويوسفت بـن يعقوب القاضي مصنف السفن، ومحمد بن عثمان بن أبي: شبيعًا ، وغيرهم . أما أن معاه مد إلى: 1855 إن 185 أراد 185 إن 185 إن

وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقة والجديث ، وله مسند عمر في مجلدين ، والمستخرج على الصحيح في أ**ربع مجلدات** في إلى المراجع المراجع في المراجع في المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

المتداوقة الحذث عندالحاكماء وأبو سعينة إلنقاش وحمزة السينهامي ، وخلق سواهم إياء بالماذ به بهلتهم والأم

الاستان مات سنة ٣٧١ عن أربع وتشقيل سنة در الدين الاستان الماد الاستان المناز الماد الماد الماد الماد الماد الماد وكان يُرحل إليه لعلمه وفضله ، فقد كان واحد عصره ، وشيخ المحدثين والفقهاء . هذه وضع المحد المحدد

و تاريخ جرجان ( ١٩٠) ، المنتظم ( ٧ : ١٠٨ ) ، تذكرة الحفاظ ( ٣ : ٩٤٧ ) ، سير أعلام النبلاء ( ١٦ :

٢٩٢ ) ، البداية والنهاية ( ١١ : ٢٩٨ ) ، طبقات الشافعية للسبكي ( ٣ : ٧ ) . معجم المؤلفين ( ١ : ١٣٥ ) . (٥٠) الآية الكيمة ( ٣٣٠) من سنورة فضلت . الله المعالمة المناسبة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

(١٦) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ١ : ٣٥ ) ، ونقله ابن حزم في المغني ( ١ : ٤٠٣ ) . ﴿

ورواه هشيم ، عن إسماعيل بنحوه ، وقال هشيم أيضاً : عن حصين : تبينت أن عمر ( رضي الله عنه ) قال : لولا أن تكون سنة ماأذن غيري (١٧) . حديث آخر :

قال مسلم بن الحجاج: حدثني إسحاق بن منصور ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عمارة بن غرية ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم بن عمر ، عن أبيه ، عن جدّه عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عنها : « إذا قال المؤذن : الله أكبر / الله أكبر فقال ٢٤ أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قال : حول حي على الصلاة فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال حي على الفلاح فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله فقال : لا أله إلا الله ، ثم قال : لا إله إلا الله ، ثم قال : لا إله إلا الله ، ثم قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة » (١٨) .

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة ، عن إسحاق بن منصور وهو الكوسج به ، ورواه أبو داود عن محمد بن مثني ، عن محمد بن جهضم به .

فقد تضمن هذا الحديث كيفية إجابة المؤذن على أصح أقوال العلماء ، وكيفية الأذان في قول بعضهم .

وقد قرأتُ على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي: أخبرتكم الشيخة الصالحة فاطمة بنت عساكر، أخبرنا فرقد بن عبد الله، أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفي(١٩)،

The first of the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section section

proceedings to the state of the

<sup>(</sup>١٧) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ٤٨٦ : ٨٦) من من من من من من المن من من

<sup>(</sup>١٨) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبى يَوَالِيَّهُ ثم يسأل له الوحيلة ، وأخرجه أبو داود في الصلاة باب مايقول إذا سمع المؤذن ، حديث ( ٥٢٧ ) ، صفحة ( ١ ، ١٥٥٠) ـــ ورواه النسائيُ في اليوم والليلة عن إسحاق بن منصور .

<sup>(</sup>١٩) أبو طاهر السلفي هو محمد بن أحمد السلفي الإصبهاني : مُحدِّث ، حافظ ، مؤرخ ، من آثاره : الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة . توفى ( ٤٨٢ ) .

إيضاح المكنون ( ٢ : ١٩٥ ) ــ معجم المؤلفين ( ٨ : ٢٦٥ ) .

أخبرنا ابن البطِر (٢٠) أخبرنا أبو الحسن بن رزقويه (٢١) ، قال : حدثنا محمد بن جعفر الأدمي القاريء ، حدثنا أحمد بن عبيد النحوي ، حدثنا أبو بكر الحنفي ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : كان بلال يقول إذا أذّن : أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة ، فقال عمر بن الخطاب : قل في أثرها أشهد أن محمداً رسول الله ، فقال رسول الله عمر الله عمر » .

وهذا منه منقبة عظيمة لعمر ( رضي الله عنه ) لكن عبد الله / بن نافع فيه ضعف ٢٥ تكلم فيه علي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم من الأئمة (٢٢). أثو آخو:

قال الدارقطني : حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز، عن أبيه ، عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال : جاءنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : إذا أذَّنْتَ فترسل ، وإذا أقمت فاحْذم(٢٣).

<sup>(</sup>٢٠) هو نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر البغدادي البزاز القارى، (٣٩٨ مـ ٤٩٤ ) ومات وله ست وتسعون سنة .

وكان شيخا مستوراً ثقة ، وله ترجمة في كتاب الأنساب ( ١٣٣: ٩ ) \_ المنتظم ( ١٢٩: ١٢٩ ) \_ الكامل في التاريخ ( ١٠١: ١٢١ ) \_ سير أعلام النبلاء ( ١٠١: ٤٦ ) \_ البداية والنهاية ( ١٦١: ١٢ ) \_ شفرات الذهب ( ٤٠٢: ٣ ) .

<sup>(</sup>٢١) هو الإمام المحدث المتقن المعمر شيخ بغداد أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رَزق بن عبد الله بن يحد البغدادي البزاز ولد سنة خمس وعشرين وثلاثمائة ، وحدث عنه أبو بكر الخطيب البغدادي ، ونصر بن البطر ، وأحوه على بن البطر ، وأبو الغنائم محمد بن أبى عثان ، وقال الخطيب : كان ثقة صدوقا كثير السماع والكتابة ، حسن الاعتقاد ، مديما للتلاوة .

مات سنة اثنتى عشرة وأربعمائة . أنظر ترجمته في تاريخ بغداد ( ١ : ٣٥١ ) \_ المنتظم ( ٨ : ٤ ) \_ سير أعلام النبلاء ( ١٧ : ٢٠ ) \_ الوقيات ( ٢ : ٢٠ ) \_ البداية والنهاية ( ١٢ : ١٢ ) \_ النجوم الزاهرة ( ٤ : ٢٥٦ ) \_ مشرات الذهب ( ٣ : ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٢٢) عبد الله بن نافع مولى ابن عمر : منكر الحديث ، ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٣١١: ٣) وابن حبان في المجروحين ( ٢ : ٢) .

<sup>(</sup>٣٣) الحديث رواه النارقطني ( ٢ : ٣٣٨ ) ، وقال في آخره : رواه الثوري وشعبة ، عن مرجوم . وهذه الرواية قد ذكرها ابن كثير قبل هذا الأثر ، ولكنها غير واضحة بالأصل .

<sup>(</sup> فَاحْزَمُ ) أَى أَسْرَعَ .

عبد العييز مولى آل معاوية بن أبى سفيان القرشي البصري : ذكر ابن أبى حاتم أنه روىٰ عنه ابنه مرحوم ، ولم يُعَرف بحاله ولا ذكره غيره .

### أثر آخر :

قال الدارقطني: حدثنا ابن مرداس حدثنا أبو داود ، حدثنا أيوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب حدثنا عبد العزيز بن أبي داود ، عن نافع ، عن مؤذن لعمر ، يقال له: مسروح ، أنه أذن قبل الصبح فأمره عمر أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام ثلاث ؛ فرجع فنادى: ألا إن العبد نام ثلاث مرات (٢٤).

وهكذا رواه أبو داود في السنن عن أيوب بن منصور ، ثم قال : وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله ، عن نافع أو غيره : أن مؤذنا لعمر يقال له : مسروح أو غيره (٢٥) .

ورواه اللَّواوَرْدي ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان لعمر مؤذن يقال له : مسعود ... فذكر نحوه . وهذا أصح من ذلك (٢٦) يعنى من الحديث الذي رواه هو والدارقطني من حديث حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن بلالاً أذَّن قَبْلَ طلوع الفجر ، فأمره رسول الله عَلَيْكُم أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ، الحديث . قال أبو داود : ولم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة .

وقال الترمذي: قال علي بن المديني: هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة (٢٧).

وقال الدارقطني : ورواه سعيد بن زربي ، وَكَانَ ضعيفاً ، عن أيوب .

وكذلك رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب مرسلاً . وكذا رواه هشيم عن يونس بن عبيد ، عن حميد بن هلال مرسلاً (٢٨) .

ثم رواه الدارقطني من حديث عامر بن مدرك : حدثنا عبد العزيز بن أبي روَّاد عن نافع ، عن ابن عمر : أن بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر فغضب رسول الله عَلَيْكُ وأمره أن ينادي : إن العبد نام ، فوجد بلال وجداً شديداً .

<sup>(</sup>٢٤) رَواه الدارقطني (٢: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢٥) هذه الرواية عن عبد الله بن عمر في سنن ألى داود في الصلاة باب في الأذان قبل دخول الوقت ، عن موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب ، كلاهما عن حمَّاد ، عن أيوب ، عن نافع عن عبد الله بن عمر .

وقال أبو داود : لم يروه عن أيوب إلا حمَّاد بن سلمة ... (٢٦) هذه العبارة من تحفة الأشراف (٢٦: ٨١.)...

<sup>(</sup>٢٧) هذه العبارة أيضا من تحفة الأشراف في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢٨) هذه الرواية عند الدارقطني ( ١ : ٢٤٤ ) .

ثم قال : وهم فيه عامر بن مدرك ، والصواب قد تقدَّم عن شعيب بن حرب ، عن عبد العزيز بن أبي روّاد ، عن نافع عن مؤذن عمر ، عن عمر قوله(٢٩) .

ثم رواه من حديث أبي يوسف القاضي ، عن سعيد [ بن أبي عروبة ] عن قتادة ، عن أنس : أنَّ بلالاً أذن قبل طلوع الفجر ، فأمره رسول الله عَيْضَةُ أن ينادي أن العبد نام ، ففعل ، وقال : ليت بلالاً لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه (٣٠) .

ثم رواه الدارقطني، عن عثان بن أحمد، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهاب، عن سهيد، عن قتادة أن بلالاً أذن، ولم يذكر أنساً والمرسل أصح (٣١).

ثم أسنده من وجه آخر ، عن أنس مرفوعاً ، فالله أعلم (٣٢) . ولكنه من طريق محمد بن القاسم الأسدي ، وهو ضعيف جداً

## في ستر العورة

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثنا نافع ، قال : كان عبد الله بن عمر يقول : إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به ، ثم ليصل ، فإني سمعتُ عمر بن الخطاب يقول ذلك ، ويقول : لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل يهود .

قال نافع: ولو قلتُ لك أنه أسند ذلك إلى رسول الله عَلَيْكَ لَرَجَوْتُ أَنْ لا أكون كذبتُ .

s of littlefor our contract of the same of the

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه الدارقطني (١: ٢٤٤ ــ ٧٤٠).

<sup>(</sup>٣٠) رواه الدارقطني ( ١ : ٢٤٥ ) بعد الحديث السابق عن العباس بن عبد السنيع الهاشي ، عن محمد بن سعد العوْفي ، عن أبي يوسف القاضي ... وقال في آخره : تفرد به أبو يوسف عن سعيد ، وغيره يُرْسِلُهُ عن سعيد ، عن النبي عَيِّلْهُ .

<sup>(</sup>٣١) هذه الرواية عند الدارقطني (١٠: ٣٤٥) إنه خديث رقم (٩٤٠) . المنتقب الدارقطني (١٠: ٣٤٥)

<sup>(</sup>٣٢) هذه الرواية عند الدارقطني في الموضع السابق حديث ( ٥٥) عن يحيل بن محمد بن صاعد ، عن أحمد بن عثان ابن حكيم الأودي ، عن محمد بن القاسم الأسدي ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، قال : أذَّن بلال فأمره النبي عَلِيْكُ أَن يُعيد فَرقي بلال وهو يقول : ليت بلالا تُكلته الله ، وابتل من نضح جينه ، يُردّدُها حتى صعد ، ثم قال ألا إن العبد نام مرتبن ، ثم أذن حين أضاء الفجر .

محمد بن القاسم الأسدي ، ضعيف جداً . قاله الدارقطني .

هذا إسناد جيد وليس في شيء من الكتب الستة(٣٣) .

#### طريق أخرى :

قال القاسم بن كليب: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا شيبان ، حدثنا شيبان ، حدثنا جرير بن حازم ، حدثنا نافع ، قال : دخل ابن عمر وأنا أصلي في إزار ، فقال : ألم تُكسَ ثوبين ؟ قال : أفرأيت لو بعثتك في حاجة أكنت تذهب هكذا كا صليت ؟ قلت : لا . قال : فرينك أحق أن تزيّن له . ثم حدَّث فلا أدري : رَفَعَهُ إلى النبيُّ عَيْسِيْ ، أم حَدَّث عن عمر سنافع شك ، قال : إذا لم يكن لأحدكم غير ثوب واحد فأراد أن يصلي فليشد به حقوته ولا يشتمل اشتمال اليهود (٢٤) .

(٣٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٠: ١٧) ، وإيساده صحيح ، وهو بوقوف على عمر ، وعبد الله ابنه ، ونافع يشك في رفعه ، وقد رُوي الحديث في مسند ابن عمر من مسند الإمام أحمد (٢: ١٤٨) .

(٣٤) الحديث مكرر ما قبله ، وروى أبو داود في الصلاة باب من قال يُتُرِرُ به إذا كان صيفا ، عن سليمان بن حرب ، عن حمّاد ، عن أبوب ، عن نافع ، عن أبن عمر قال : قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال عمر : « إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فهما ، فإن لم يكن إلا ثواب واجد فليتزر به ، ولا يَشْتَول أشتال الهنود » .

ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٢ : ٢٣٦ ) من طريق سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : « تخلفت يوماً في علف الركاب ، فدخل على ابن عمر وأنيا أصلنى في ثوب واحد ، فقيال لى : النام أنكس ثويين ؟ قلت : بلى ، قال : أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد ؟ قلت : لا ، قال ؛ فالله أحق أن يُتجمل له أم النياس ؟ ثم قال : قال رسول الله عليه ، أو قال عمر : « من كان له ثوبان فليصل فيهما ، ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتور به ، ولا يشتمل كاشتال اليهود » .

قال البيهقي عَقِبه: ورواه الليث بن سعد عن نافع هكذا، بالشك .

ورواه البهقي أيضا قبل ذلك من طريق سعيد بن عامر الضبعي ، عن سعيديين أبي عروبة ، عن أيوب، عن نافغ، ل

٥ رآنى ابن عمر وأنا أصلى في ثوب واجد، فقال : أَلَمْ أَكسُك؟ قال : قات : بَلَى ، قال : فلو بعثتك كنت تذهب هكذا ؟ قلت : لا ، قال : فالله أحق أن تُزيَّن له ، ثم قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : ٥ إذا صلَّى أحداكم في ثوب فليَشدُهُ على حِقْوه ، ولا تشتملوا كاشتال اليهود » .

وروى البيهقي أيضًا مثل هذا الحديث في سنه الكبرى ( ٢٠ : ٣٥٥ ) من طويق أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، ومختصراً من طويق شعبة ، وهذه الروايات كلها ثانل على أن نافعاً كان في كثير من أحيانه يشكُ في وفع الحديث إلى رسول الله عليليلية ، ويكاد بجرم في بعض أحيانه برفعه ، ويرتفع شكَّهُ أخيانا فيجرم بأنه مرفوع :

ورواية ابن جُريج في مستد الإمام أحمد ( ٢ - ١٤٨٠ ) ، عن يافع عاص ابن عمر ، أخبو عن رسول الله علي أو عن عمر ، قال نافع ؛ قد استيقنت أنه أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله علي ، وأورد الحديث ، هذه الرواية تدل \_

#### حديث آخر :

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم والعباس بن جعفر، ٢٦ قالا: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا مسعود بن / سعد الجُعْفي، عن مطرف، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ذكر نساء النبي عن أبي الصديق الثياب فقال: شبراً ؛ فقلن: شبراً قليل تخرج منه العورة، قال: فذراع. قلن: تبدو أقدامهن، قال: ذراعاً لا يزدن على ذلك.

ثم قال : اختلف فيه على ابن عمر ، وهذا حديث مطرف عن زيد العمي (٢٥) . قلت : وفيه ضعف .

قال ابن عدي : لم يرو شعبة عن أضعف من زيد العمى(٢٦) .

وهكذا روى هذا الحديث النسائي في الزينة ، عن أحمد بن عثمان بن حكيم ، ومعاوية ابن صالح الدمشقى - كلاهما عن مالك بن إسماعيل به $(^{(YY)})$ .

ولكن رواه أبو داود وابن ماجة من حديث الثوري ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ ، لم يذكر عمر بن الخطاب . وهذا أشبه والله أعلم (٣٨) .

<sup>=</sup> بالجزم أيضاً على أن الحديث من قول النبي عليه ، ومعناه ثابت من حليث ألى هريرة وألى سعيد وغيرهما في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما .

قوله « اشتمال الصمَّاء » قال الخطابي في معالم السنن داشتمال اليهود المنهى عنه هو أَف يُجَلِّلَ بدته بالثوب ، ويسبله من غير أن يشيل طوفه ، فأما اشتمال الصمَّاء فهو أن يجلّل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر .

وقال ابن الأثير: الاشتال: افتعال من الشَّمْلَةِ، وهو كِسَاءٌ يَتَغَطَّى به ويتَلَّفُ فيه، والمُنهى عنه هو التَّجلُّل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طِفه.

<sup>(</sup>٣٥) زيد العَمَّى بَصْرِي ، عن أبي الصديق الناجي : ليس بشيء .

سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير ( ٢ : ١ : ٣٩٢ ) ، وذكره العقيلي في الضعفاء ( ٢ : ٧٤ ) ، وابن حبان في المجروحين ( ١ : ٣٠٩ ) ، وقال ابن معين مرةً : لا شـىء ، وأورَد له اللهجمي بعض مناكبو في الميزان ( لا : ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣٦) وردت العبارة من كلام بن عدي في الكامل في الضعفاء (٣٠ : ١٠٥٨) في ذيل ترجمة زيد العمسي ، قال : وزيد العمي له غير ماذكرت من الحديث ، وعامة مايرويه ومن يروي عنه ضعفاء هو وَهُم ، على أن شُعبة قد روئ عنه كما ذكرت ، ولعل شعبة لم يُرو عن أضعف منه

<sup>(</sup>٣٧) رواه النسائي في الزينة من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨ : ٧٦ ــ ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣٨) رخص رسول الله عَلِيْكُ لأمهات المؤمنين في الذيل شبراً ... الحديث رواه أبو داود في اللباس باب في قدر الذيل ، =

#### أثر آخر

عن عمر . قال محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سليمان التيمي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن عمر بن الخطاب ، قال : تُصلّي المرأة في ثلاثة أثواب به درع ، وخمار ، وإزار .

إسناد صحيح على شرطهما (٢٩).

#### أثر آخر :

قال أبو عبيد: يروى هذا عن عوف بن أبي جميلة ، عن أنس بن سيرين ، عن عمر : أنه رأى جارية متكمكمة ، فسأل عنها ، فقالوا : أمة آل فلان ، فضربها باللّرة ضربات ، وقال : يا لَكُعَاء . أَتُشَبُّهِين بالحرائر ؟

قال أبو عبيد: الأصل أن يقال: متكممة ، وهو من الكُمَّة ، وهي القلنسوة أي رآها مغطية رأسها كالحرائر فضربها(٤٠٠) .

#### حديث آخر :

روى أبو داود، عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله عرفي ا

وقال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن عدن عصد [ بن سيرين ] عن أبي هريرة قال : قام رجل إلى النبي عربي في فسأله عن الصلاة في الثوب [ الواحد ] ؟ فقال : « أو كلكم يجد ثوبين ؟ » ثم سأل رجل عمر ، فقال : إذا وسع

<sup>=</sup> عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن زيد العمى ، عن بكر بن عمرو أبى الصديق الناجي البصري ، عن ابن عمر م ابن عمر \_ وأخرجه ابن ماجة في اللباس باب ذيل المرأة كم يكون ؟ عن أبى بكر بن أبى شبية ، عن ابن مهدى ، عن سفيان نحوه .

<sup>(</sup>٣٩) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢: ٢٥٥) ، والجديث في كنز العمال (٢.١٧١٣: ) ، ونسبه لابن أبي شيبة في مصنفه ، ولابن منبع أيضا .

<sup>(</sup>٤٠) غرب الحليث للهروى ( ٣٤٢) - ٣٤٢) إناه

<sup>(</sup>٤١) أخرجه أبو داود في الصلاة باب من قال يتَّزِرُ به إذا كان ضيَّقا ، وراجع أيضا الحاشية (٣٤) من كتاب الصلاة .

الله فأوسعوا . جمع رجل عليه ثيابه ، صلَّى رجلٌ في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تُبَّانٍ وقميص ، قال : وأحسبه قال : في تُبَّان ورداء .

وهكذا رواه البخاري(٤٢).

وهو عند مسلم بدون ذكر سؤال عمر ( رضي الله عنه ) .

# في المساجد ومواطن الصلاة

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سالم بن عبد الله ، قال : كان عمر بن الخطاب رجلاً غيوراً ، وكان إذا خَرَجَ إلى الصلاة تبعته عاتكة ابنة زيد ، وكان يكره خروجها ويكره منعها ، وكان يحدّث أن رسول الله عَلَيْكَ قال : « إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن » .

هذا إسنادٌ جيد ، وإن كان فيه القطع ، فإن سالمًا لم يدرك جدَّه عمر ، قاله الحافظ أبو رَرَعة الرازي(٤٣) .

٢٧ وقد جاء من طريق أخرى كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلي / حدثنا عبد الأعلى بن حمد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عاد ، حدثنا بشر بن منصور ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُمْ : « لا تَمْنعوا إماءَ الله مساجد الله »(٤٤) . وهذا إسناد جيد من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه البخاري في الصلاة باب الصلاة في القميص والسراويل .. فتح الباري ( ٢ : ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤٣) تفرد به الإمام أحمد في مسنده (١٠: ١٠) ، وفي إستاده انقطاع ؛ فإن سالمًا بن عبد الله بن عمر لم يدرك جده عمر ولم يسمع منه . وانظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٤٤) رواه أبو يعلى في مسنده (١:٣٠) ، حديث رقم (١٥) ، وهو في المقصد العليّ رقم (٢٣٥) باب لا تمنعوا إمّاء الله المساجد ، وإسناده صحيح ، فقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢:٣٣) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

وأورده البوصيري في إتحاف الخِيرة ( ٣ : ٣٢٥ ) وقال: هذا إسناد رجاله ثقات ، وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر .

وأخرج البخاري في كتاب الجمعة باب « هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ؟ » من بيد

وقد اختارُه الحافظ الضياء في كتابه .

وهو في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر كما سيأتي (٤٥) إ ١٠٠٠ المنابعة

#### حديث آخر :

SO STATE OF BUILDING

Arrich Maria

وكذا رواه ابن ماجة في سننه عن جبارة بن المغلِّس وفيه ضعف (٤٦).

وقال البخاري : قال عمر : أكنَّ الناس من المطر وإيَّاك أنْ تُحَمَّرَ أو تُصَفَّرَ فتفتِنَ الناس(٤٧) .

<sup>=</sup> طريق يوسف بن موسى ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد ، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وعلى هذا فالحديث من مسند عمر ...

<sup>(</sup>٥٥) الحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر ، عند البخاري في الصلاة « باب هل على من لم يشهد الجمعة عسل من النساء والصيان وغيرهم ؟ » ، وعند مسلم في الصلاة » باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنةً وأنها لا تخرج مُطيَّبة . وانظر تحفة الأشراف (٦: ١٢٩) ، (١٤٣) .

<sup>(</sup>٤٦) الحديث أخرجه ابن ماجة في الصلاة رقم ( ٧٤١ ) ٥ باب تشييد المساجد ٥ ، ص ( ١ : ٣٤٤ ــ ٧٤٥ ) ، وجاء في الزوائد : في إسناده أبو إسحاق كان يُدَلَّس ، وجبارة بن المغلس كذاب .

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه البخاري في الصلاة ( باب بنيان المسجد » ، في ترجمة الباب . فتح الباري ( ١ : ٥٣٩ ) ( أكنَّ » من الإكنان ، وأكنَّتُ الشيء أي صُنته وسترته ، وحكى أبو زيد والكسائي : كننته من الثلاثي بمعنى أكنَّتُهُ ، وقال ثعلب : أكننت الشيء أي أخفيته ، وسترته بشيء .

خَتَحَمَّر أَوْ تُصَمَّر ، : المقصودة به : إياك ـــ كلمة تحذير أي احذر من أنْ يُحَمَّر ، وكلمة أن مصدرية ، ومقعول تُحمَّر محذوف تقديره إياك تحمير المسجد أو تصفيره ، ومراده الزعرفة .

<sup>«</sup> تفتن الناس » .. تصرفهم عن العبادة وهي الهدف من بناء المساجد .

لقد كان مسجد النبي عَلِيَّ أُولِ مائبي بسيطا: جُدُره من اللبن ، وسقفه من الجويد ، وعُمُده من حشب النخل ، وبقى المسجد كذلك ست سنوات تباعا ، ولم يُغيَّر منه ماكان من انتشار الإسلام وازدياد الرخاء بالمدينة ، فلما فتح المسلمون خيبر وخلصت المدينة المنورة للمسلمين وزاد عددهم بها بمن هداهم الله إلى الإسلام ، زاد التبي عَلِيَّ في رقعة المسجد أكثر من مائة متر مربع ، لكنه لم يُغيِّر من عمارته من الجويد وجذوع النخل شيئا

وفي خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه لم يحدث بالنسبة للمسجد إلاّ ماروي من أن سوارى المسجد نخرت بناها .

وفي عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه مع اطّراد زيادة المسلمين بالمدينة لم يكن من توسيع المسجد بُدّ، خاد عمر في رقعة المسجد ولم يُغيّر من عمارته ، جعل الأسامي من الحجارة وما فوقه من اللّين ، وبنى الجُدُر كما بناها رسول الله =

قال: ورأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك يصلي ، فقال: القبر.. القبر ! ولم يأمو بالإعادة (٤٨) .

قال : وقال عمر : إنا لا نصلي في البيعة لاندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها هذه الصور (٤٩) .

قال: وقال عمر: المصلون أحقّ بالسواري من المتحدثين إليها.

\_ مَلْكُلُكُ ، وجعل للمسجد سنة أبواب فلما آلت الخلافة لعثان رضى الله عنه شكى الناس إليه ضيق المسجد بعد أن ازداد بسكان المدينة زيادة عظيمة لامتداد الفتح ، واستشار عثان أهل الرأى فأجمعوا على هدم المسجد وبنائه وتوسيعه ، فزاد عثان في رقعة المسجد زيادة عظيمة ولم يفعل نحو ما فعل عمر ، بل أحدث تطوراً أساسيا في عمارته فنى جدره كلها بالحجارة المنقوشة، وجعل عمده من حجارة أدخل فيها بعض الحديد ، وصَبَّ فيها الرصاص ونقشها من خارجها ، وجعل سقفه من الساح ، وبذلك خلع عليه بعض الرونق والرواء .

قالمنة في بنيان المساجد القصد وترك القُلُو في تشييدها حشية الفتة والمباهاة ببنيانها ، وكان عمر رضى الله عنه مع الفتوح التي كانت في أيامه ، وتحكنه من المال لم يُعَيِّر المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي على ، ثم جاء الأمر إلى عثمان والمال في زمانه أكثر فلم يزد على أن يجعل مكان اللبن حجارة ، وسقفه بالسَّاج مكان الجريد ، فلم يقصر هو وعمر رضى الله عنهما عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهما بكراهة النبي عَيِّلَةُ ذلك ، وليقتدى بهما في الأحد من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالى أمورها وإيثار البلغة منها .

وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم وذلك فى أواخر عصر الصحابة رضى الله عنهم وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة ، ولما شيد الناس يوتهم وزخرفوها انتذب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستهانة .

ورخص أبو حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال . . قال البدر العيني في عمدة القاري ( ٤ : ٢٠٧ ) : مذهب أصحابنا أن ذلك مكروه ، وقول بعض أصحابنا : لا بأس بنقش المسجد معناه تركه أولى .

(٤٨) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١ : ٤٠٤ ) حديث ( ١٥٨١ ) ، عن معمر ، عن ثابت البناني ، عن أنس ابن مالك قال : رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلّي عند قبر فجعل يقول : القبر ! قال فحسبته يقول القمر ، قال : فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر ، فقال : إنما أقول : القبر لا تصلّ إليه

قال ثابت : فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلى فينحى عن القبور .

وانظر سنن البيهقي (٢: ٣٥٤) ، وكنز العمال (٢٢٥١٠) ، والمغني (٢: ٧١) .

(٤٩) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (١: ٤١١) ، حديث (١٦١٠) من طريق نافع عن أسلم مولى عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من عظماء النصاري طعاماً ودعاه فقال عمر: إنّا لا ندخل كنائسكم من الصور التي فيها يعنى القائيل.

ثم أعاده عبد الرزاق بعده ( ١٦١١ ) ، وأحرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه على ما ذكوه في كنز العمال ( ٤ : مم أعاده عبد الرزاق بعده ( ١٦١٠ ) ، وابن قدامة في المغنى ( ٧ : ٨ ) ، وانظر مصنف عبد الرزاق أيضا ( ١٠ : ٨ ) ، وانظر مصنف عبد الرزاق أيضا ( ١٠ : ٣٩٨ ) .

ورأى ابن عمر رجلاً يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلّ إليها. قلت: وقد روى نحو هذا في حديث آخر عن عمر مرفوعاً.

كا رؤى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث بُرد بن سنان ، عن إسحاق بن سويد ــ وكان شيخا كبيراً ، قال : مَرَّ عمر ( رضى الله عنه ) برجل يصلّى ، فقال ادْنُ من قبلتك / لا يفسد الشيطان عليك صلاتك . لست أقول برأيي ، ولكني سمعت رسول ٢٨ الله عليه يقوله (٥٠) .

وهكذا رواه معتمر بن سليمان ، عن إسحاق بن سويد ، عن رجل ، عن عمر به . أثر آخر :

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عبيد الله ، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن عبد الله بن عمر [ العمري ] ، عن ثافع ، عن ابن عمر أنَّ عُمَرَ ( رضي الله عنه ) كان يُجَمَّرُ مَسْجدَ رسول الله عَيْدِيدُ كُلُّ جُمْعَةِ (١٥) .

#### أثر آخر :

قال أبو عبيد : حُلَّثُ عن عيسى بن يونس ، عن هشام بن عروة ، عمَّن حدثه ، عن عمر أنَّه لما حَصَّبَ المسجد ، قال له فلان : لِمَ فعلتَ هذا ؟ قال : هو أغفر للنُخامة وألين في المواطىء(٥٢) .

قال الأصمعي : أصلُ الغفر : التغطية ، يعني أنه أستر للنخامة ، ودل على جواز ذلك في المسجد بشرط التغطية ، ويشهد له الحديث الصحيح : « البزاق في المسجد

<sup>(</sup>٥٠) إسناد صحيح:

وإسحاق بن سويد هو ابن هبيرة العدوي التميمي البصرى: روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن الزيير ، ونافع مونى ابن عمر ، وقد روى عنه معتمر بن سليمان ، وحماد بن زيد ، وشعبة بن الحجاج ، وأخرج له الشيخان ، وأبو داود والنسائي ، وقال الإمام أحمد: شيخ ثقة ، وقال ابن معين : ثقة . الجرح والتعديل ( ١ : ١ : الشيخان ، وأبو داود والنسائي ، وقال الإمام أحمد : شيخ ثقة ، وقال ابن معين : ثقة . الجرح والتعديل ( ١ : ٢٢٢ ) \_ تهذيب الكمال ( ٢ : ٣٣٤ ) .

مرد بن سنان وثقه ابن معين والنسائي وابن خراش ، وقال غيرهم : صدوق . مترجم في التهذيب ( ١ :
 ٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٥١) أخرجه أبو يعلى في مسئله (١٠:١٧) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٢:١١) وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه عبد الله بن عمر العمري : وثقه أحمد وغيره ، واختلف في الاحتجاج به .

<sup>«</sup> جَمَّر الثوب » .. إذا بَخَّرَه بالعود والطيب .

<sup>(</sup>٥٢) هذا الأثر رواه أبو عبيد في غريب الحديث (٣: ٣٤٨)، وهو في كنز العمال (٨: ٢٣٠٨٩).

خطيئة ، وكفارتها دفنها »(٥٣) .

وقوله: حصَّبَ المسجد: يعني جعل فيه الحصاة وهي الحصي.

#### أثر آخر :

قال ابن أبي الدنيا<sup>(٤٥)</sup>: حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد \_ مولى أبي أسيد<sup>(٥٥)</sup> قال : كان عمر (رضي الله عنه ) يعس المسجد بعد العشاء فلا يرى أحداً إلا أخرجه ، إلا مَنْ يصلي ، فمرَّ بنفر مِنْ أصحابِ رسول الله عَلَيْ فيهم أُبَي بن كعب ، فقال : ماخلفكم بعد الصلاة ؟ قالوا : جَلَسْنا نذكر الله تعالى ، فجلس معهم ، ثم قال لأدناهم إليه : هات ، قال : فدعا فاستقرأهم واحداً واحداً ، يُدعون رجلاً رجلاً ، حتى انتهى إلي وأنا إلى جنبه ، فقال : هات ، فَحَصِرْتُ وأخذني من الرعدة أَفْكَلُ (٥٠) حتى جعل يجد مس ذلك مني ، فقال : ولو أن تقول : اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا ، قال : ثم أخذ عمر فما كان في القوم أكثر دمعة منه ولا أشد بكاءً ، ثم قال : إنها الآن فتفرقوا .

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه البخاري في الصلاة (باب كفارة البزاق في المسجد ، حديث (٤١٥) ، فتح الباري (١:١٥) ، وصلم في المناجد في باب النبي عن البصاق في المسجد ، حديث (٥٥) ، ص (١:٠٠٩) ، كما أخرجه أبو داود في الصلاة ، والتومذي في الجمعة ، والإمام أحمد في مسنده (٣: ٢٣٢ ، ٢٧٤ ) ، وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥٤) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس القرشي بن أني الدنيا البغدادي المؤدّب صاحب التصانيف السائرة من موالى بني أمية ( ٢٠٨ – ٢٨١ )

روى عن خلق كثير منهم أحمد بن إبراهيم الدورقي ، وإسماعيل القاضى ، وبشار بن موسى ، وخلق كثير لايعوقون ، ورورى عن طائفة من المتأخرين ، وتصانيفه كثيرة جداً فيها مخبآتٌ وعجائب .

قال ابن أبي حاتم : صدوق برسيد برسيد

ومن بعض مصنفاته : الفرج بعد الشدة ، من عاش بعد الموت ، محاسبة النفس ، العزلة ، أخبار أويس ، أعلام النبوة ... إلى آخره وقد رتبها اللهبي على المعجم في ترجمته في سير أعلام النبلاء (٣٠٠: ١٠٤) وانظر ترجمته أيضا في : المنتظم (٥ : ١٤٨) ــ تذكرة الحفاظ (٢ : ٢٧) ــ تهذيب التهذيب (٢ : ١٢) ــ النجــوم الزاهــرة (٣ :

٨٦ ) \_ طبقات الحفاظ (٢٩٤ ) \_ معجم المؤلفين (٦: ١٣١ ) ٠

<sup>(</sup>٥٥) هو أبو سعيد مولى أبى أسيد الساعدي: ذكره ابن مندة في الصحابة ، ولم يذكر مايدل على صحبته ، لكن ثبت آنه أدرك أبا بكر الصديق رضى الله عنه ، وقال ابن مندة روي عنه أبو نضرة العبدي قصة مقتل عثان بطولها . وترجمه الحافظ ابن حجر في القسم الثالث من حرف السين (٤: ٩٩) وقال: وليس في القصة مايدل على

وترجمه الحافظ ابن حجر في القسم الثالث من حرف السين ( ١٦٠٠٤ ) وقال، ويبس بي التعلمة عالمان على

<sup>(</sup>٥٦) (أفكل) : رِعْدَةً .

#### **اَثُورُ آخَوِءُ: ﴿ اَنْهُ مُعَالِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا**

قال البخاري: حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا يَحيى بن سَعيد ، أخبرنا الجعيد بن عبد الرحمن ، عن يزيد بن تُحصيفة ، عن السائب بن يزيد الكندي / قال : كنت قائما في المسجد فحصبني رجل ، فنظرتُ ، فإذا عمر بن الخطاب ، فقال : اذهب فائتني بهذين ، فجئته بهما ، فقال : مِمَّنْ أنتها ؟ أو من أين أنتها ؟ قالا : من أهل الطائف . فقال : لو كنتها من أهل البلد لأوجعتكما ، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه المناسد (٧٥) إ!

医乳腺性乳腺 医乳腺体 大人 电放射 医多种

#### طريق أخرى :

قال النسائي: حدثنا سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : سمع عمر صوت وجل في المسجد ، فقال : أتدري أين أنت ؟ .

التوهذا أيضاً صحيح(٩٨). ومن المرافرة المرافظ إلى الله المرافع المرافعة

## **خَدْيِثْ آخِر اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّالِ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله**

قال أحمد: حدثنا حَمّاد الخياط، حدثنا عبد الله، عن نافع: أن عمر زاد في المسجد من الاسطوانة إلى المقصورة، وزاد عثمان، وقال عمر: لوّلا أني سمعت رسول الله عليه يقول: « نبغى نزيد في مسجدنا » مازدتُ فيه (٥٩).

وهذا وإن كان منقطعاً إلا أن الظاهر أن نافعاً سمعه عن ابن عمر ، وقد روي كذلك مرفوعاً من طريق أحرى كا قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا موسى بن [ محمد ] بن حيان ، حدثنا مسلم بن قتيبة ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه البخاري في الصلاة باب رفع الصوت في المسجد . فتع الباري (١: ٥٦٠) ، هما أخرجه البيهقي في السنو الكيري (١: ١٠٠) .

<sup>(</sup>٥٨) رواه النسائي في كتاب المواعظ من سته الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨ : ٤ ) ، كما أخرجه أبن أنى شيبة في مصنفه ( ١١٠ : ١١٠ ) .

<sup>(</sup>٩٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٧٧ ) ، وفي إسناده انقطاع قان نافعاً مولى ابن عمر لم يدرك عمر ولا عثان . حمَّاد الخياط : هو حمَّاد بن خالد .

عبد الله : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب .

عمر : لولا أني سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : « إني أريد أن أزيد في قبلتنا » ما زدت (١٠) . وهذا إسناد حسن ، وعبد الله بن عمر العمري في كِلْتَنْي الطريقيين ضُعُّفَ .

#### صفة توسيع عمر في المسجد

قال الشيخ أبو الفرج / بن الجوزي (رحمه الله ) في آخر الباب الشيائ والشيخ أبو الفرج / بن الجوزي (رحمه الله ) في آخر الباب الشيائ الله أبي النضر ، قال : كانت دار العباس بن عبد المطلب إلى جَنْبِ المسجد ، وكان ميزابها تشرع إلى الطريق ، فقال له عمر : إن ميزابك يؤذي المسلمين فحوله إلى دارك ، فقال : إنما هو ماء المطر ، فقال عمر : إن المسلمين لا يحبون أن تبل السماء ثيابهم فحوله ، وكان رسول الله علي اقطعها للعباس ، ثم رأى عمر في المسجد ضيقاً من المسلمين ، فاشترى ماحوله من المنازل ، وبقيت حجر نساء النبي عين ودار العباس ، فقال عمر للعباس : إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم ، وقد ابتعت ماحوله من المنازل غير حجر نساء رسول الله عين فلا سبيل إليها ، ودارك ، فبعنها أوسّع بها مسجد المسلمين ، فقال العباس : لست بفاعل ، فأراده عمر ، فأبى فقال له عمر : أخبرني واحدة من ثلاث خصال ، فقال العباس : هاتها ، لعل في بعضها فرجاً فقال : اختر مِنِّي : إما أن تبيعنيها عكمك من بيت مال المسلمين ، وإما أن أخطك مكانها خطة حيث أحببت فأبنيها لك ميثل بناء دارك ، وإما أن تصدق بها على المسلمين توسع بها عليهم مسجدهم ، فقال له ميثل بناء دارك ، وإما أن تصدق بها على المسلمين توسع بها عليهم مسجدهم ، فقال له العباس : ولا خصلة من هذه الخصال ، قال له عمر : اجعل بيني وينك حكما ، فقال نا العباس : ولا خصلة من هذه الخصال ، قال له عمر : اجعل بيني وينك حكما ، فقال العباس : ولا خصلة من هذه الخصال ، قال له عمر : اجعل بيني وينك حكما ، فقال العباس : ولا خصلة من هذه الخصال ، قال له عمر : اجعل بيني وينك حكما ، فقال :

<sup>(</sup>٣٠) رواه أبو يعلى . المقصدُ العَلِيّ ( ٢٢٥ ) بهذا الإسناد الذي ساقه المصنف ، وبإسناد آخر عن أبي حيثمة عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر رضى الله عنهما قال : لولا ألى سمعت رسول الله عَلِيْكُ : ﴿ إِنَا نَرِيدُ أَنْ نَرِيدُ فِي قَبِلَتِنا ﴾ ما زدت

قال العمري: فزاد مابين المنبر إلى موضع المقصورة والحديث رواه البزار . كشف الأستار ( ٤٠٧ ) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢ : ١٦ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وفيه عبد الله العمري : وثقه أحمد وغيو ، واختلف في الاحتجاج به . وإسناد أحمد منقطع بين نافع وعمر .

وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (١: ١٣٥) وعزاه الأبي يعلى ، وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة (٢: ٢٩٩) ، وضعفه لضعف العمرى .

والثابت أن عمر رضى الله عنه زاد في المسجد نحو خمسة أمتار من ناحيته الجنوبية ، وعشرة أمتار من الناحية الغربية ، وخمسة عشر مترا من الناحية الشمالية . وفاء الوفاء صفحة ( ٤٨١ ) .

أَبِّي بن كعب . فانطلقا إليه فدخلا ، فقال لعمر : أخصما جئت أم زائرا ؟ فقال : بل خصماً قال فاجلس فجلس الخصوم ، فجلسنا بين يديه فقص عليه عمر قصته فقال أبي ٣١ ابن كعب : إن شعمًا حدثتكما حديثًا سمعته من رسول الله عليه ؟ فقال عمر : حدثنا ، فقال : إني سمعت رسول الله عليه عليه عليه عليه إن الله أوحسى إلى داود عليه السلام أن ابْن لِي بيتًا أُذْكر فيه ، فاختطَ داود ( عليه السلام ) موضع بيت المقدس فإذا خطته تروى من بيعها داراً لِبَعض بني إسرائيل ، فسأله أن يخرج له عنها فيُدخلها في المسجد فيسوى من يبعته ، فأبي فهمَّ داود ( عليه السلام ) بأخذها منه ، فأوحى الله تعالى إليه : إني أمرتك أن تبنى لي بيتاً أذكر فيه فأردت أن تدخل بيتي الغصب وليس من شأني الغصب، وإن عقوبتك ألَّا تبنيه ، فقال : يارب فمن ذريتي ؟ قال : من ذريتك ، فأوحى الله إلى سليمان ( عليه السلام ) فبناه ، فأخذ عمر ( رضي الله عنه ) بمجامع قميص أبي ، فقال : جئتكِ بأمرٍ ، فما جئتني به أشد منه ، لتأتينّي على هذا ببيِّنة أو لأفعلن ولأفعلن ولأفعلن ، فقال أُبَى : أي عمر ، أتهمني على حديث رسول الله عَلِيُّكُ ؟ فقال : هو ما أقول لك . فخرج به حتى أتى به المسجد ، فإذا فيه حلقة من أصحاب رسول الله عليه فوقفه عليهم ، فقال أبَيّ : أنشدكم الله ! أيكم سمع رسول الله عَلِيلَةِ يذكر حديث داود حيث أوحى الله إليه أن يبني بيت المقدس \_ وحدثهم به ، فقال / هذا من هاهُنا : أنا ٣٢ سمعته ، وقال هذا من هَاهُنا : أنا سمعته ؛ فغضب أبي ( رضي الله عنه ) وقال : أي عمر ، أتتهمني على حديث رسول الله عَيْظِيم ، فأرسَلَهُ عمر ، وقال : ياأبا المنذر لا والله الذي لا إله إلا هو ما اتهمتك على رسول الله عَلَيْ في حديث ولا غيره ، ولكن كرهت أن يجتري ا على رسول الله عَلِينَة ظاهرا ، وقال عمر للعباس : انطلق إلى دارك فقد تركتها لا أعرض فيها ، فقال العباس أتركتها لا تعرض فيها ؟ قال : نعم . قال : فإني قد جعلتها صدقة على المسلمين أوسع بها في مسجدهم ، فأما وأنت غاصبي فما كنت لأفعل ، فأخطَّه عمر خطَّةً في السوق وبناها له من مال المسلمين بحذاء من بنائه فهي له اليوم .

وهذا سياق غريب وفي إسناده ضعف وانقطاع(٢١).

<sup>(</sup>٦١) رواه ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب المطبوع بالقاهرة ( ١٩٢٩) مطولاً وفي إسناده أبو أمية بن يعلى ، واسمه إسماعيل مضعفه الدارقطني ، وقال يحيى بن معين : ضعيف ليس حديثه بشيء ، وقال مرة : متروك الحديث ، وقال النسائي : متروك . وقد مشاه شعبة وقال : اكتبوا عنه فإنه شريف ، وقال البكرخاري في التاريخ : سكتوا عنه ، وذكره ابن حيان في المجروحين ( ٣ : ١٤٧ – ١٤٨ ) وقال : روى عنه أهل العراق ممن تفرد بالمعضلات عن التقات حتى إذا سمعها من العلم صناعة الم يشك أنها موضوعة . ميزان الاعتدال ( ٤ : ٤٩٣ )

#### وضعه المسجد في البيت المقدس

قال الإمام أحمد: حدثنا: أسود بن عامر ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي سنان ، عن عُبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب: أنَّ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) كان بالجابية ، فذكر فتح بيت المقدس ، قال : فقال أبو سلمة : فحدثني أبو سنان ، عن عبيد بن آدم ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب : أبن تُرى أنْ أصلي ؟ قال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة ، فكانت القدس كلها بين يديك . فقال عمر : ضاهيت اليهودية ، لا . ولكن أصلي حيث صلى رسول الله عالية ، فتقدّم إلى القبلة فصلى ، ثم جاء فبسط رداءه ، وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس (١٢) .

٣٣ وهذا حديث حسن الإسناد: اختياره الحافظ الضياء في كتابه ، وأبو سنان هذا اسمه: عيسى بن سنان الشامي الفلسطيني . روى عنه جماعة ، وضعفه ابن معين وأحمد ابن حنبل وأبو زرعة . ووثقه بعضهم . وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث . وروى له أهل السنة إلا النسائي .

وعبيد بن آدم هذا \_ قال أبو حاتم اسمه عبد العزيز بن آدم ، يروى عن عمر وألى هريرة ، وعنه أبو سنان القَسْمُلي .

وأما عبيد بن آدم بن أبي إياس متأخر يروي عن أبيه ، وعنه النسائي ، وأبو حاتم الرازي ، وقال : صدوق .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانيء: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أن رسول الله عن الله عن عبد الله بن عمر، والمجارة، والمجارة، والمجارة، والمجارة،

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه مثل هذا مختصراً عن زيد بن أسلم ، وعن سعيد بن المسيب كنز العمال ( ٨ :
 ٢٣٠٩٥ \_\_ ٢٣٠٩٦ ).

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٨ )، وإسناده حسن

ه أبو سنان : هو عيسى بن سنان الحنفى القسملى : صدوق في حديثه لين ، وذكره ابن حبان في الثقات . ه عبيد بن آدم : ذكره ابن حبان في الثقات ، وقد صرح هنا بالسماع من عمر ، وله ترجمة في تعجيل المنفعة ( ٢٨٦ ) .

والمزبلة ، والحمَّام ، وعَطَنُ الإبل ، وَمَحَجُّهُ الطريق » .

وهكذا رواه البزار .

وكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث الرمادي وحرملة وحميد بن زنجويه والأعين حديث الله بن صالح كاتب الليث عنه به .

ثم قال البزار : لانعرفه إلا من هذا الوجه ، ولم يروه عن عبد الله بن عمر إلا الليث .

وذكره الترمذي في جامعه معلقا ، عن الليث ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن نافع ، عن ابن عمر عن عمر عن النبي عليه .

قلت: والعمري الذي مدار الحديث عليه ضعيف.

لكن رواه ابن ماجه / فسقط من روايته العمري ، فإنه قال : حدثنا علي بن داود ٣٤ ومحمد بن أبي الحسين ، قالا : حدثنا أبو صالح ـ يعني عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثنا نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي عليه ... ، فدكر مثله .

فلو كان محفوظا بهذا الإسناد ، كان على شرط البخاري فإن كاتب الليث روى عنه البخاري في الصحيح على الصحيح ، لكن لابد من ذكر العمري فيه . وسقط إما من حفظ ابن ماجة أو أحد شيخيه ، والله أعلم بالصواب .

وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن جبيرة \_ وهو ضعيف ، عن داود بن الحصين ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عليمة ، لم يذكر فيه عمر ، والله أعلم (٦٣) .

<sup>(</sup>٦٣) رواه ابن ماجة في كتأب المساجد والجماعات ( ٧٤٧ ) « باب المواضع التي تكوه فيها الصلاة » ، وجعله من حديث الليث عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب ، ورواه ابن ماجه أيضا قبله من حديث زيد بن جُيَية عن داود ابن الحسين ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وأخرجه الترمذي في الصلاة ( ٣٤٦ ) « باب ماجاء في كراهية ما يصلّى إليه وفيه » بنفس رواية ابن ماجه من حديث ابن عمر أيضا ، ولكن رواه الترمذي تعليقا من حديث عمر ، وذلك من رواية الليث بن سعد لهذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر ، وقال :

وعبدالله بن عمر العمري ضعف بعض أهل الحديث من قبل جفظه ، منهم يحيى بن سعبدالقطان ، فهذا الحديث رواة الترمذي وابن ماجه كلاهما بإسنادين ، في الإسناد الأول داود بن الحصين وهي رواية ضعيفة جداً ، ورواية الليث التي في إسنادها عبد الله بن عمر العمري هي أوثق من الرواية السابقة .

الأماكن التي تكره الصلاة فيها:

## حديث في كراهية دخول المسجد لآكل الثوم والبصل

قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (٢٤): حدثنا سفيان ، حدثنا يحيى بن صبيح الخراساني ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : إني لأحسب أنكم تأكلون شجرتين يعني حبيثتين : البصل والثوم فإن كنتم لابد فاعلين فاقتلوهما بالنضج ، ثم كلوهما ، فلقد رأيت رسول الله علي يجد ويحه من الرجل ، فيأمر به فيخرج إلى البقيع (٢٥) .

هذا رواه الحميدي مختصراً وفيه زيادات كثيرة ستأتي في مواضعها من هذا الحديث . وقد نقل البيهقي عن على ويزيد بن الحنبلي أنهما كرها البصل والثوم النيىء.

The state of the state of the same of the same of the state of the state of

<sup>= 1</sup> \_ الصلاة في قارعة الطريق لأنه مَمَرٌ للناس ، فلا يؤمن من المرور ولا من النجاسة ، إذ لا تخلو من الأرواث والأبوال ، فينقطع الخشوع بمرور الناس ، مكروه ذلك عند الحنفية والشافعية ، فإن صلَّى فيه صحت الصلاة ؛ لأن المنع لترك الخشوع ، ولقوله عَلِيَّة : « جعلت لىّ الأرض مسجداً وطهوراً » وفي « لفظ : فحيثما أدركتك الصلاة فصلٌ فإنه

وقال الشافعية : إن الصلاة تكوه في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد . يم

وقال المالكية : تجوز الصلاة بلا كراهة في محجة الطريق والمزبلة والمقبرة والحمام والمجزرة . أي وسطها إن أمنت النجاسة ، فإن لم تؤمن بأن كانت لك محققة أو مظنونة فهي باطلة ، وإن كانت مشكوكة أعيدت على الأرجح . إلّا إذا صلّى في الطريق لضيق المسجد وشك في الطهارة فلا إعادة عليه .

وقال الحنابلة: تحرم الصلاة ولا تصح في قارعة الطريق والمزبلة والمقبرة والمجزرة والحمام ومعاطن الإبل.

<sup>(</sup>٦٤) هو عبد الله بن الربير بن عيسي الحميدي صاحب المسند المطبوع في مجلدين بتحقيق المحدث حبيب الرحمن الأعظمي ، وهو شيخ البخاري وقد روى عنه في الصحيح ، وقال فيه الإمام أحمد الحميدي عندنا إمام .

وقال الحميدي: جالست صفيان بن عيينة تسع عشرة سنة أو نحوها .

وفاته بمكة سنة (۲۲۰)

وكان يقول : مادمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وإسحاق بخراسان ، لا يغلبنا أحمد ، ترجمته في طبقات ابن سعد (٥: ٢٥) ، التاريخ الكبير (٥: ٩٦) ، الجرح والتعديل (٥: ٥٠) ، الجمع بين رجال الصحيحين (١: ٢٦٥) ، المعجم المشتمل (١٥٣) تذكرة الحفاظ (٢: ٤١٣) ، سير أعلام النبلاء (١: ٦١٦) ، طبقات السبكي (٢: ١٤٠) ، البداية والنهاية (١: ٢٨٢) تهذيب التهذيب (٢: ٤٠) .

<sup>(</sup>٦٥) الحلقيث رواه الحميدي بسنام هذا ومته في مسئله (٢:١٠)، حديث رقم (١٠). ورواه البيهقي في السنن الكبري (٢:٢) من طبيق محمد بن الحسن بن فورك، عن عبد الله ابن جعفر عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، عن هشام، عن قتادة به.

ونقله ابن حزم عنهما أنهما حرماه (٢٦) . وقد يقال : أن كلام عمر شبهه .

وأما ما نهي آكلها عن دخول المسجد فقد صح غير ما حديث : من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (٦٧) . وقد كره الفقهاء ذلك .

ويقتضي مذهب الإمام أحمد أنه لاتصح صلاة آكلهما في المسجد ومعه الريح لأنه قد نهى من الكون فيه ، فيقتضي أن لاتصح صلاته فيه كالدار المغصوبة ، والله أعلم(٦٨) .

By south to be about a to be as

Andrews The .

#### صفة الصلاة معادة مريد الاعموميد

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم ، حدثنا أبو محمد \_ مول قريش \_ ، حدثنا أبو عمد نا الآمام أحمد : حدثنا أبو عثان النهدي ، قال : رأيت عمر ( رضي الله عنه ) إذا أقيمت الصلاة يقبل على القبلة ويقول : تقدَّم يا فلان ، تأخر يا فلان ، سَوُّوا صفوفكم ، فإذا استوى الصف أقبل على القبلة فكبُر (٦٩) .

وقال نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر ( رضي الله عنه ) لم يكن يكبر بالصلاة حتى

The site was buy the said to be a first to

<sup>(</sup>٦٦) المحلَّى لابن حزم (٤: ٤٨).

<sup>(</sup>٦٧) من هذه الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه عن النبي عَلَيْنَا : « من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ... » الحذيث أخرجه البخاري فى الصلاة « باب ماجاء فى الثوم النبيء والبصل » فتح الباري ( ٢ : ٣٣٩ ) ، ومسلم فى المساجد فى كتاب الصلاة « باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً » حديث ( ٧٧ ) ، ص ( ١ : ٣٩٤ ) .

<sup>(</sup>٦٨) قال الحنفية : يكوه تنزيها أكل ماليست له رائحة كريهة ، أما ما كان له رائحة كريهة كالثوم والبصل فإنه يكوه تحريما ، ويمنع آكله من دخول المسجد .

ه ( فيقتضي ) : لعلها : فينتفي .

<sup>(</sup>٦٩) رَوَّاهُ عَبِدُ الرَّرَاقُ فِي مُصَنِّفُهُ ( ٢ ٪ ٤٧٪ ) ، وهو في كنز العَمِالُ ( ٨ ٪ ٣٢٩٩٣ ) عن أبي عثمان النهدي قال : ﴿ كَانَ عَمْرُ يَتَسُونُهُ الصِّفُوفِ ويقول : تقدم يافلانَ ، تقدم يافلانَ وأَرَاهُ قال : لايزالُ قوم يُستأخرونُ حتى يؤخرهم الله .

### أثر في رفع اليدين في الابتداء فقط

قال أبو الحسن محمد بن أحمد الرافعي في « جزئه المشهور » : حدثنا سيار بن نصر ، حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ، حدثنا عبد الله بن داود الخريبي ، قال : قال عبد الملك بن عمر (٧١) :

عن الزبير بن عدي ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ( رضي الله عنه ) : أنه رفع يديه في أول تكبيرة ، ثم لم يرفع بعد(YY) .

وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عدي(٧٣).

#### حديث آخر :

صفة الصلاة.

قال عبد الله بن وهب (٧٤) : ....

(٧٠) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢: ٤٧) ، حديث رقم ( ٢٤٣٨) ، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ « في كتاب قصر الصلاة في السفر » ، حديث (٤٤) ، ... « باب ماجاء في تسوية الصفوف ص (١٠ : ١٥٨) ، وأورده في كتر العمال (٨: ٧٩٩٥) ونسبه للبيهتي في السنن الكبرى أيضا .

(٧١) كذا في الأصل ولعلُّها إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغيراء الذي روى عن عبد الله بن داود الخريسي .

(٧٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٢: ٧١ )، وانظر المجموع للنووي ( ٣: ٢٦٥ ).

ورفع البدين عند الشروع في الصلاة سنة ، والاختلاف في كيفية هذا الرفع ، فقال السادة الأحناف : يسنُّ للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى حِذَاءِ أذنيه مع تشر أصابعه ــ يعنى فتحها ، وأما المرأة فترفع يديها إلى الكتفين ، وقال السادة الشافعية : الأكمل في السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ، والركوع والرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول حتى تحازي أطراف أصابعه أعْلَى أذنيه ، وتحازي إنهاماه شحمتى أذنيه ، وتحازي راحتاه منكبيه للرجل والمرأة .

ينها قال المالكية : رفع اليدين حدو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب ، وفيما عَدَا ذلك مكروه ، أما الحنابلة فقالوا : يُسنُّ للرجل والمرأة رفع اليدين إلى حلو المنكبين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه ـــ والله أعلم . (٧٣) كذا من هامش الأصل ، والعبارة غير مقروءة على الإطلاق .

(٧٤) هو الإمام شيخ الاسلام عبد الله بن وهب بن مسلم ، أبو محمد الفهرى المصرى الحافظ ( ١٢٥ – ١٩٧ ) . ... طلب العلم وله سبع عشرة سنة ، ولقى بعض ضغار التابعين ، وكان من أوعية العلم ، ومن كنوز العمل ، وكان = كيسان (٣٧) ، عن عبد الله بن القاسم (٧٧) ، قال : بينا الناس يصلون يطولون في القيام والقعود والركوع والسجود إذْ تَحرَجَ عمر بن الخطاب ، فلما رأى ذلك غضب وهيَّتَ بهم حتى تجوَّزوا في الصلاة ، فانصرفوا ، فقال عمر : اقبلوا عليَّ بوجوهِكم ، وانظروا إليِّ كيف أصلي بكم صلاة رسول الله عَيْنِ التي كان يصلي فيأمر بها .

فقام مستقبل القبلة ، فَرفع يديه حتى حاذا بهما منكبيه ، فكبّر ، ثم غض بصره وخفض جناحه .

محدثا ومفسراً وفقيها .

وقال أبو زرعة فيه : نظرت في نحو من ثلاثين ألف حديث لابن وهب ، ولا أعلم أنى رأيت له حديثا لا أصل له ، وهو ثقة .

وله موطأ كبير ، وله « كتاب الجامعي » ، و « كتاب البيعة » و « كتـاب الـرَّدَّة » ، و « كتـاب تفسير غريب الموطأ » ، وغير ذلك .

وهو الوحيد الذي سمَّاه مالك « فقيه مصر » ، كيف لا وهو أحد بحور العلم ، وقد ضم إلى علمه علم مالك ،

وقال سُحْتُون الفقيه : كان ابن وهب قَسَّمَ دهره أثلاثا ، ثلثا في الرباط ، وثلثا يعلم الناس بمصر ، وثلثا في الحج ، وذكر أنه حج به بتأ وثلاثين حجة .

وأخباره كثيرة ، فهو الذي عُنِيَ بجمع ماروي أهل الحجاز وأهل مصر ، وحفظ عليهم حديثهم ، وجمع وصنف ، وكان من العبَّاد .

ترجمته في : تاريخ ابن معين : ( ٣٣٦ ) \_ طبقات ابن سعد ( ٧ : ٥١٨ ) \_ التاريخ الكبير للبخاري ( ٣ : ١ : ٢١٨ ) \_ الجرح والتعديل ( ٣ : ٢ : ١٨٩ ) \_ الرجال للقيصراني ( ٢٦٠ ) \_ طبقات الفقهاء للشيرازي ( ٢٠١ ) \_ وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) ( ١ : ٣١٢ ) \_ تلكّرة الحفاظ ( ٣٠٤ ) \_ ميزان الاعتدال ( ٢٠١ ) \_ وفيات الأعيان لابن خلكان ( بولاق ) ( ١ : ٣١٢ ) \_ تلكّرة الحفاظ ( ٣٠٤ ) \_ ميزان الاعتدال ( ٢ : ١٥٥ ) \_ النجوم الزاهرة ( ٢ : ١٥٥ ) \_ الأدب المصري لمحمد كاميل حسين ( ٣٨ \_ ٣٢ ) \_ معجم المؤلسفين لكيمالية ( ٢ : ٢١٢ ) \_ تهذيب التهذيب المهذيب المهديب الموري لمحمد كاميل حسين ( ٢٨ \_ ٣٢ ) \_ معجم المؤلسفين لكيمالية ( ٢ : ٢١٢ ) \_ تهذيب التهذيب المهديب ( ٢ : ٢١٧ ) \_ تاريخ التراث العربي ( ٢٠ : ٢٢١ ) .

(٧٥) هو حيوة بن شريخ بن صفوان بن مالك التجيبي ، أبو زرعة المصري الفقيه الزاهد : منفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة ، مترجم في التهذيب (٣: ٦٩) .

(٧٦) هو أبو عيسى الخراساني التميمي ، واسمه سليمان بن كيسان ، أخرج له أبو داود ، وذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب التهذيب ( ١٢ : ١٩٦ ) .

(۷۷) هو عبد الله بن القاسم التيمي البصري مولى أبى بكر الصديق ، وأى عمر بن الخطاب ، وروى عن جابر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وسعيد بن المسيب وهو من أقرانه ، وغيرهم ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأخرج له أبو داود . مترجم في التهذيب ( ٥ : ٢٥٩ ) . مُم قام قدر ما يقرأ بأم القرآن وسورة من المفصل،

مم رفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه ، فكبر ثم ركع ، فوضع راحتيه على ركبتيه وسط يديه عليهما ومد عنقه / وخفض عجزه غير منصوب ولا متقنع ؛ حتى أن لو قطرة ماء وقعت في فقرة قفاه لم تنته أن تقع .

فمكث قدر ثلاث تسبيحات غير عجل ، ثم كبر ...

وذكر الحديث إلى أن قال : ثم كبر فرفع واستوى على عقبيه حتى وقع كل عظم منه موقعه ، ثم كبر فسجد قدر ذلك ورفع رأسه فاستوى قائما ، ثم صلَّى ركعة أخرى مثلها ، ثم استوى جالساً ، فنحى رجليه عن مقعدته وألزم مقعدته الأرض ، ثم جلس قدر أن يتشهد بتسع كلمات ، ثم سلَّم وانصرف ، فقال للقوم : هكذا كان رسول الله عَلَيْكُ ، يصلى بنا .

Commence of the control of the contr

#### حديث آخر

قال الدارقطني: حدثنا عثان بن محمد بن جعفر (٢٨) ، حدثنا محمد بن نصر المروزي ، حدثنا عبد الله بن شبيب: حدثني إسحاق بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عمر و بن شبية ، عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، قال : كان رسول الله على إذا كبر للصلاة ، قال : « سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » فإذا تعوذ قال : « أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفثه » .

ثم قال الدارقطني : رفعه هذا الشيخ يعنى عبد الرحمن بن عمرو . والمحفوظ عن عمر من قوله :

قال : وهكذا رواه إبراهم ، عن علقمة ، والأسود ، عن عمر ، وكذلك رواه يحيى ابن أيوب ، عن عمر ( رضي الله عنه ) من قوله ، وهو الصواب(٧٩) .

The State of the S

A SHARE THE WAY TO SHARE

The transfer of the second of the second

<sup>(</sup>٧٨) كذا في الأصل، وفي سنن الدارقطني : عثمان بن جعفر بن محمد الأحول، وفي تهذيب التهذيب ( ٩ : ٤٨٩ ) عثمان بن جعفر اللبان\. روى عن محمد بن نصر المروزي الفقيه .
(٩٧) أخرجه الدارقطني ( ١ : ٢٩٩ ) .

قال ابن الجوزي في تحقيقه : وعبد الرحمن هذا ثقة قد أخرج عنه البخاري في صحيحه ، وإنما كان عمر يقوله اقتداءً برسول الله عليه عبد

قلت : هذا الحديث روي مرفوعاً ، عن أنس وأبي سعيد، وعائشة . فأما عن عمر فالمحفوظ أنه موقوف عليه . كما قاله الحافظ أبو الحسن الدارقطنني ...

وكذلك رواه مسلمٌ في / صحيحه ، فقال : حدثنا محمد بن مهران الرازي ، حدثنا ٣٦ الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، عن عبدة بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) كان يجهر بهؤلاء الكلمات : « سبحانك اللهم وعمدك ، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » (٨٠).

وعن قتادة : أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال : صليت خلف النبي عَلَيْكُ وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ، لايذكرون « بسم الله الرحمن الرحيم » في أول قراءة ولا آخرها .

فعبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب وإنما لقى ابنه عبد الله بن عمر ، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل، وهو من ثقات المسلمين وأثمتهم. وهذا الأثر ثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) من غير وجه ... ه م المداه المداه المداه الله

كما رواه الدارقطني من طرق ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : كان عمر ( رضى الله عنه ) إذا افتتح الصلاة ، قال : سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، يسمعنا ذلك ويعلمنا (١٨).

وقال الحسن بن عرفة ، حدثنا هشيم ، عن عبد الله بن عون ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، أنه انطلق إلى عمر بن الخطاب قال : فرأيته قال حين افتتح الصلاة : سبجانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك (٨١) من الله وتعالى جدك ولا إله غيرك (٨١)

The American Report Additional in

January March States ( 2000)

of Marting of Land Mark

وهذه أسانيد صحيحة والله أعلم (٨٣)

<sup>(</sup>٨٠) رواه مسلم في الصلاة « باب حُجَّةُ من قال لا يجهر بالسملة » .

<sup>(</sup>٨١) أخرجه الدارقطني في سننه (٣٠٠ : ٣٠١)، حديث رقم (٨).

<sup>(</sup>٨٢) رواه الدارقطني في الموضع السابق حديث رقم (٩) .

<sup>(</sup>٨٣) وانظر أيضًا المحلِّي لابن حزم (٤: ٩٨)، والمغنى لابن قلمامة (٤٧٣:١) فقيهما آثار أُخر عن عَمْرُ بن الخطاب بهذا المعنى .

قال أبو عبيد: حدثنا هشيم ، أخبرنا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير ، عن عمر : أنه كان يقول في قنوت الفجر : وإليك نسعى ونَحْفِدُ . وقوله : إن عذابك بالكفار مُلْحِقٌ (٨٤) .

ورواه البهقي من حديث عبيد بن عمير ، عن عمر أنه قنَتَ فقال : اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات ، وألف بين قلوبهم ، وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا انستعينك ، ونستغفرك ، ونشي عليك ، ولا نكفرك ، ونخلع ونترك من يفجرك ، بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، تخشى عذا يك الجد ونرجو رحمتك . « إن عذا بك بالكفار مُلْحق » (٨٥) .

ودعاء الافتتاح سُنَّة عند ثلاثة من الأُئمة ، فالحنفية والحنابلة بقرأون الثناء وهو أن يقول : سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك ، والشافعية يقرأون التوجه وهو : وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتى ونسكى وعياى ومماتى لله رب العالمين ، لاشريك له وبذلك أُمِرْتُ وأنا من المسلمين ، ولا يقرأهما عند المالكية حيث إنهم قالوا : المشهور أنه مكروه ، وبعضهم يقول : بل هو مناوب .

وأضاف الحنابلة نص دعاء الافتتاح والنص الذي ذكر في مذهب الحنفية ، ويجوز أن يأتى بالنص الذي ذكره الشافعية بدون كراهة ، بل الأفضل أن يأتى بكل من النوعين أحيانا وأحيانا...

<sup>(</sup>٨٤) مصنف عبد الرزاق (٣: ١١٠)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٨٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢١٠ : ٢١٠ ) ـــ (٢١١ ) ، وقال : رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْرَى ، عن آيه ، عن عمر ، فخالف هذا في بعضه .

ورواية عبد الرحمن بن أنزى : صليت خلف عمر الصبح ، فلما فرغ من السورة في الركعة الثانية قرأ قبل الركوع : اللهم إنا نستعينك ... شرح معانى الآثار (٢٥٠:١) .

وفى سنن البيهقي أيضا ( ٢ : ٢١١ ) : قال الأسود بن يزيد : صليت خلف عمر في السفر والحضر فكان يقنت في الركعة الثانية في صلاة الفجر ، ولا يقنت في سائر الصلوات .

وجاء فى مصنف عبد الرزاق ( ٣ : ١١٠ ) ، قال : أبو رافع صليت خلف عمر الصبح فقنت بعد الركوع . وانظر أيضا في قنوت عمر : المجموع للنووى ( ٣ : ٤٨٤ ) ، والمغنى لابن قدامة ( ٢ : ١٥٥ ) ، واختلاف أبى حيفة وابن أبى ليلي صفحة ( ١١٤ ) .

وقد ثبت أن رسول الله عَلِيْجَ قنت شهرًا يدعو على رِعْلَ ، وَذَكْوَان ، وعُصَيَّة ، لمَّا قَتَلُوا القراء من الصحابة ، وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية ، وفتح خيبر .

قال أبو عبيد : أصل الحَفْدِ : الخدمة والعمل ، نقول : إنا نعبدك ونسعى في طلب رضاك (٨٦) .

وقوله : « مُلْحِقٌ » ، هكذا يروى . وهو جائزٌ في الكلام أن نقول : مُلْحِقٌ ، فهو لَاحِقٌ ، لأنهما لغتان(٨٧) .

#### حديث آخر :

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن / بن سفيان ، حدثنا أبو قديد ، ٢٧ حدثنا حاتم بن أحمد ، حدثنا عمار بن زَرْبى \_ مؤذن مسجد الأصمعي ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، عن عثمان النهدي ، عن عمر ( رضي الله عنه ) ، قال : كانت قراءة رسول الله عليه إذا صلى بنا مدا .

فيه غرابة من جهة إسناده (٨٨).

= وَيُرجع لأحاديث القنوت في نصب الراية ( ٢ : ١٣٢ ) — ( ١٣٠ ) .

وقد نُدِبَ القنوت في الصلاة ، واختلف الفقهاء في تحديد الصلاة التي يُقْنت فيها على آراء ، فقال الحنفية والحنابلة : يُقْنت في الوتر قبل الركوع عند الحنفية ، وبعد الركوع عند الحنابلة ، ولا يقنت في غيو من الصلوات . وقال المالكية والشافعية : يُقْنَتُ في صلاة الصبح بعد الركوع ، والأفضل عند المالكية قبل الركوع ، ويكره عند المالكية على الظاهر القنوت في غير الصبح .

ويُسْتحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة : القنوت في الصلوات المفروضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ، وحصرها الحنابلة في صلاة الصبح ، والحنفية في صلاة جهرية .

(٨٦) ذكره أبو عبيد القامم بن سلاَّم الهروي في غريب الحديث (٣٤: ٣٧٤) ، وقد روى عن مجاهد في قوله عز وجل : ﴿ بنين وحفدة ﴾ أنهم الحدم ، وعن عبد الله بن مسعود : أنهم الأصهار ، قال الأخطل :

حَفَدَ الْوَلَائِدُ خَوْلَهُنَّ وَأَسْلَمَتْ وَالسَّلَمَتْ وَالسَّلَمَتْ اللَّهُمَالِ

يريد خَدَمَهُنَّ الولائد.

(٨٧) ذكره أبو عبيد في غويبه ( ٣ : ٢٧٥ ) .

(٨٨) ولكن فقد أخرج البخاري من رواية قتادة بن دِعَامَة السَّدوسي التابعي الجليل قال : سُئِل أنس رضي الله عنه : كيف كانت قراءة النبي عَلِيَّكُ ؟ فقـال : كانت مدًّا ، ثم قرأ « بسم الله الرحمن الرحيم » يَمُدُّ بـ « بسم الله » ، وَيُمدُّ بـ « الرحمن » ويمد بـ « الرحيم » . فتح البارى ( ٩ : ٩ ) في كتاب فضائل القرآن ، « باب مد القراءة » . حديث ( ٥٠٤٦ ) .

حديث آخر نسسانه

قال الإسماعيلي أيضاً : حدثنا جعفر بن أحمد الواسطي وابن صاعد قالا : حدثنا نصر بن مالك الخزاعي ، حدثنا على بن بكار ، حدثنا أبو خلدة ، عن أبي العالية ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : تَعَلَّمُوا القرآنَ خمس آيات خمس آيات ، كذلك أنزله جريل على النبي عَلِينِهِ (٨٩) .

قال على بن بكار (٩٠): قال بعض أهل العلم: مَنْ تعلَّمَهُ هكذا لم ينسه أبداً.

أثر آخو :

روى البخاري ومسلم من حديث أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصامت ، عن عمر ، أنه قال : اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، فإذا اختلفتم فيه فقوموا(٩١) .

قال البخاري: والصحيح أنه عن أبي عمران ، عن جندب مرفوعاً . وسيأتي كذلك وهو في الصحيح .

(٨٩) رواه البخاري في الأدب المفرد ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ٢ : ٢٠٨ ) ، والمرهبي في فضل العلم على مأأشار إليه صاحب كنز العمال (١٠٠: ٣٩٣٤٣) .

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ( ٢ : ١٢٣ ) عن قتادة : إن عمر بن الخطاب قال : لابد للرجل المسلم من ست سُور يتعلمهن للصلاة ، سورتين لصلاة الصبح وسورتين للبخرب وسورتين للعشاء

سور يمنعهن مسمودي . (٩٠) على بن بَكَّار هو الإمام الرباني العابد ، أبو الحسن ، البصرى الزاهد نزيل البِصِّيصَة ، ومُريد إبراهيم بن أدهم . بكى على بن يكَّار حتى عَمِى ، وكان قد أثرت الدموع في خليه .

بكى على بن بكار حتى عبى، و وان فد الرف المعنوع في الله و كان بكار حتى عبى ، و وان في المسلمون وقصَّر بى فَرَسِي ، و كَان فارسا مُرَابِطاً مُجَاهداً كَثِير الغَنْو ، فروى عنه أنه قال : واقعنا العلق ، فاتهزم المسلمون وقصَّر بى فَرَسِي ، فقلت : إنّا لله وإنّا إلله واجعُونَ حيثُ تَتَّكِلُ على فَلاَئة في عَلَقِي فَضَمِئتُ الله والله والله والله والله إنك لَطيبٌ ، ألّا يليه عنوى وقال موسى بن طريف : كانت الجارية تقرش لِقلي بن بكار ، فيلمسه بيده ويقول : والله إنك لَطيبٌ ، والله إنك للهجر بوضوء الْعَتَمَةِ .

ترجمة في التاريخ الكبير ( ٢ : ٣٦٢ ) ، الجرح والتعديل ( ٦ : ١٧٦ ) ، حلية الأولياء ( ٣١٧ : ٩ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٩ : ٨٥٠ ) ، تهذيب التهذيب ( ٧ : ٣٨٦ ) .

(٩١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن و باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم » .

فتح الباري ( ٩ : ١٠١ ) \_ وأعاده في كتاب الاعتصام بالسنّة ( باب كراهية الخلاف » \_ وأخرجه مسلم في كتاب العلم ( باب عن اتباع متشابه القرآن ٥ . كما أخرجه النسائي في فضائل القرآن وفي الوعظ من سننه الكبرى على تحفة الأشراف ( ٢ : ٤٤٤ ) .

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : جاء رجل إلى عمر (صي الله عنه ) وهو يعرفه ، قال : وحدثنا الأعمش ، عن حيثمة ، عن قيس بن مروان : أنه أتى عمر فقال : جئتُ ياأمير المؤمنين من الكوفة ، وتركتُ بها رجلاً يملي المصاحف عن ظهر قلبه ، فغضب وانتفخ حتى كاد يملاً ما بين شعبتي الرجل ، فقال : ومن هو ويحك ؟ قال : عبد الله بن مسعود ، فما زال يُطفّهُ ويُسرّى عنه الغضب حتى غاد إلى حاله التي كان عليها ، ثم قال : ويحك ، والله ما أعلمه بقى من الناس أحد هو أحق بذلك منه . وسأحدثك عن ذلك ، كان النبي / عليه لا يزال ٢٨ يسمر عند أبي بكر ( رضي الله عنه ) الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين ، وأنه سَمر عنده ذات ليلة وأنا معه ، فخرج رسول الله عليه وخرجنا معه ، فإذا رجل قائم يصلي في عنده ذات ليلة وأنا معه ، فخرج رسول الله عليه وخرجنا معه ، فأدا رسول الله عليه : من أحب أنْ يقرأ القرآن رطباً كم أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عَبْد » ، قال عمر : قلت : والله الرجل يدعو ، فجعل رسول الله عليه يقول : « سُلْ تُعطه » ، قال عمر : قلت : والله الرجل يدعو ، فجعل رسول الله عليه يقول : « سُلْ تُعطه » ، قال عمر : قلت : والله فبشرة ، ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه (١٢) :

Recognition of the second second

بنحوه (۹۳) . المحمد المراجع المراجع

and was a first of the or the second second

إبراهيم هو ابن يزيد النخعي ، وعلقمة : هو ابن قيس بن عبد الله النخعي ، وخيشية هو ابن عبد الرحن ﴿ وقيس ابن مروان : هو الجُعفي الكوفي ذكسوه ابن حيان في الثقات برسمان المواد بالمدال المساور و الجُعفي الكوفي ذكسوه ابن

وبهذا الإسناد أخرجه النسائي في المناقب أمن دستنه الكبرى على أماني تحفة الأشراف (٨٠ ١٩٩٠)، تحديث (٨٠ ١٩٠٠) ومنذ المناد أخرجه النسائي في المناقب أمن دسته الكبرى على أماني من المناقب ال

 قلت : وكذلك رواه التَّوري ، عن الأعمش . قال الدارقطني : رواية الأعمش هي الصواب .

وقال الترمذي : رواه الحسن بن عُبيد الله ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن رجل من جُعْفِي يقال له : « قيس » أو « ابن قيس » ، عن عمر [ عن النبي عَلِيْكُ ] (٩٤) في قصة طويلة (٩٥) .

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: رواه الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن « قرْ ثَع الضبي » ، عن رجل من جُعْفِي يقال له: « قيس » أو « ابن قيس » ، عن عمر له(٩٦) .

وقد رواه النسائي في المناقب ، عن محمد بن زنبور الملي ، عن فضيل بن عياض ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة وخيثمة ، كلاهما عن قيس بن مروان به ، وعن همد بن أبان ، عن محمد بن فضيل / عن الأعمش ، عن خيثمة ، عن قيس عن مروان به مختصراً : « مَنْ سَرّه آن يقرآ القرآن كما أنزل ، فليقرأ على قراءة ابن أم عبد »(٩٧) .

\_ ورواه الإمام أحمد في مسئده أيضا ( ١ : ٣٨ ) ، والبيهقى في السنن الكبرى ( ١ : ٤٥٢ ) ، (٤٥٣ ) ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ( ١ : ١٢٤ ) ، والفَسَوِي في المعرفة والتاريخ ( ٢ : ٥٣٨ ) من طريق الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عاقدة

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسئله (١،١٧٢) مختصّرا، (١:١٧٢ – ١٧٣) مطوّلاً .

وقد روى الحاكم في هذا الحديث قوله : « من أحب أن يقرأ القرآنغضّا كَمَا أُنْزِل فليقرآه على فراءة ابن أمَّ عَبْد ، من طريق سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر ( ٣ : ٣١٨ ) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . (٩٤) مايين الحاصرتين نقص أثبته من جامع الترمذي .

<sup>(</sup>٩٥) قاله الترمذي (١: ٣١٥).

<sup>(</sup>٩٦) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد ( ١ : ٣٨ ) ، ورواه عن عفان ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن الحسن بن عبيد عيدالله به ، وإسناده صحيح :

<sup>\*</sup> الحسن بن عبيد الله : هو أبو عروة النخعي : ثقة .

القرثع : هو الضَّدِّيُّ الكوفي ، تابعي ثقة ، كان من القُرَّاء الأولين .

<sup>•</sup> قيس : شك الراوي هو قيس ابن أبي قيس ، واسم أبيه مروان ، وقد مضى في رواية الإمام أحمد السابقة باسم • قيس بن مروان • ، والحديث هناك عن علقمة عن عمر ، وعن خيثمة عن قيس بن مروان ، عن عمر . فالظاهر أن علقمة سمعه من عمر ، ومن القرثم ، عن قيس ، عن عمر .

<sup>(</sup>٩٧) هذه الرواية عند النسائي في المناقب من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨ : ٩٩ ) ٠

وهذا الحديث لا يشك أنه محفوظ ، وهذا الاضطراب لا يضر صحته ، والله أعلم (٩٨) . والغرض منه الاقتداء بعبد الله بن مسعود فيما صح من قراءته عنه ، على ماورد في ذلك (٩٩) .

وقد روي هذا الحديث في مسند الصديق(١٠٠).

(٩٨) أورده الشيخ أحمد شاكر في شرحه على جامع الترمذي (١: ٣١٦ ــ ٣١٨) أسانيد هذا الحديث ، وعلَّلُهَا واحدً واحداً ، وقال : هذان الإستادان للحديث ــ إستاد إبواهيم عن علقمة ، وإستاد خيشة عن قيس بن مروان ، كلاهما عن عمر ــ : إستادان صحيحات وأما الإستاد الآخر فإن خيشة هو ابن عبد الرحمن ابن أبي سيرة : ثقة من غير خلاف ، قال العجلي : كوفي تابعي ثقة ، وكان رجُلاً صالحاً ، وكان تقيا ، ولم يَنْجُ من فتنة ابن الأشعث إلَّا هو وإبراهيم النحمي ، وقيس بن مروان ، وهو قيس ابن أبي قيس الجعفي : تابعي ثقة ، ذكره ابن حبان في النقات .

(٩٩) كان عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين ، ومن مهاجرة الحبشة .

وقد شهد بدراً ، واحْتَرُّ رأس أبى جهل ، فأتى به النبي عَلِيْكُ .

كما كان أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله عَلِيُّ وَأَقرأُه ، وكان يقول : حفظت من في رسول الله عَلَيْتُهُ مين سورة .

وقد تفقُّه به خلق كثير ، وكانوا لا يُفضلون عليه أحداً في العلم .

قرأ عليه علقمة ، ومسروق ، والأسود ، وزر بن حبيس ، وأبو عبد الرحم السُّلمي ، وغيرهم .

وكان عبد الله بن مسعود بخدم النبي عَلِيُّكُ ، ويدرمه ، ويحمل نعل النبي عَلِيُّكُم إذا خلمها .

أسلم قبل عمر وقد قال له النبي عَلِيُّكُم : ﴿ إِنَّكَ لَغُلَيْمٌ مُعَلِّمٌ ﴾ أخرجه الإمام أحمد ( ٢ : ٣٧٩ ) .

ولما قدم أبو موسى الأشعرى على النبى عَلِيْكُ قال : ٥ ما كنت أحسَبُ ابن مسعود وأمّه إلّا من أهل البيت لكنبة دخولهم وخروجهم ٥ . رواه البخارى في الفضائل ٥ باب فضل عبد الله بن مسعود ٥ حديث ( ٣٧٦٣ ) من فتح البارى ، ومسلم في فضائل عبد الله بن مسعود وأمّه ، والترمذي في مناقب عبد الله .

وكان النبي عَلِيْكُ يُطلِعُ ابن مسعود على أسراره ونجواه . مسند الإمام أحمد (١: ٣٨٥).

وكان يتولى فراش النبى عَلِيُّكَةٍ ووساده وسواكه ونعله وطهوره .

وتُوج كل ذلك بقول النبي عَلِيْكُ : ﴿ مِن أَحِب أَن يقرأ القرآن غَضًّا كما أَنزِل ، فليقرأ قراءة ابن أمَّ عَبْد ﴾ . وسمعه يدعو فقال : ﴿ سَلَ تُعْطَهُ ﴾ .

وقال النبي عَلِيْكُ : « لَرِجُلُ عبد الله في الميزان أثقل من أُحُد » حديث صحيح أعرجه الإمام أحمد ( ١ :

(١٠٠) انظر في ذلك مارواه ابن ماجة محتصراً في المقدمة ( ١٣٨ ) باب فضل عبد الله بن مسعود ، وقد أخرج أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن عن أبى كريب عن يحيى بن آدم ، عن أبى بكر بن عيَّاش عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله بن مسعود أنه كان في المسجد يصلى فدحل رسول الله عيَّالَيَّة ومعه أبو بكر ، فقراً سورة النساء ... ثم دعا بدعاء ، فقال النبي عَلَيْكَة : « من أَحَبُّ أَنْ يقرأ القرآن غضاً فليقرأه كا يقرأ ابن أم عبد » فرجع عبد الله بن مسعود إلى منزله فأتماه أبو بكر فقال : هل تحفظ مما كنت تدعو شيئا ؟ ... إلى آخر الحديث .

قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شُعْبَة ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي: قال: قال عمر (رضي الله عنه): « امشوا فقد سنت لكم الرحمن السلمي . « المشوا فقد سنت لكم الرحمن السلمي . «

وهكذا رواه على بن الجعد ، عن شعبة عن أبي حصين ، قال : سمعت أبا عبد الرحمن يقول : قال عمر : « امشوا فقد سنت لكم الركب »

وأما النسائي فرواه في سننه ، عن بندار ، عن أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عمر أنه قال : إن الركب قد سنت لكم فخذوا بالركب ، وعن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن به .

ورواه الترمذي ، عن أحمد بن منيع ، عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي حصين به .
وقال : حسن صحيح . واختاره الحافظ الضباء في كتابه المستخرج على الصحيحين من
رواية القاسم ابن كليب ، عن أحمد بن حازم ، عن جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن أبي
حصين ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : أقبل عمر على الناس ، فقال : أيها الناس : سنت
كذر الرُّكَب / فامشوا بالركب .

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: رواه جماعة منهم شعبة ، واختلف عليه فرواه أبو قتيبة عنه ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عمر ووهم فيه . ورواه أبو داود ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عمر ، ولم يتابع عليه ، والمحفوظ حديث أبي حصين (١٠١) .

<sup>(</sup>١٠١) رواه الترمذي في الصلاة حديث ( ٢٥٨ ) في « باب ماجاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع ، والنسائي في الصلاة ( ٢ : ٤٣ ) « باب السعى إلى الصلاة » .

وقال الترمذي : حديث عمر حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْكُمُ والتابعين ومن بعدهم ، لا اختلاف ينهم في ذلك ، إلَّا مارُوي عن ابن مسعود وبعض أصحابه : أنهم كانوا يُطبَّقُون ، والتطبيق منسُوخٌ عند أهل العلم .

والدليل على أنه منسوخ ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ٢ : ١٥٢ ) عن علقمة بن الأُسود قال : صلينا مع عبد الله بن مسعود فكلما ركع طَبَّق كفيه ووضعَهُما بين ركبتيه ، وضرب أيدينا ، ففعلنا ذلك ، ثم لقينا عمر بعد ، فصلينا معه في بيته ، فلما ركع طبَّقنا كفينا كا طبَّق عبد الله ، ووضع عمر يديه على ركبتيه ، فلما انصرف قال : ما هذا ؟ فأخبرناه بفعل عبد الله ، قال ذاك شيء كان يُفعَل ثم تُرك .

#### تشهد عمر ( رضى الله عنه )

قال الإمام مالك ، عن ابن شهاب ، عن عُرْوة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر وهو على المنبر يُعَلِّم الناس التشهد يقول : قولوا : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عَلَيْنا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله (١٠٢).

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي عَلِيلةً وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابه ، وكون هذه الكيفيه ثلاثا وخمسين طريقة لبعض الحاسدين ، وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين آثر الفقهاء الأول تبعاً لِلفظ الخبر .

(١٠٢) رواه مالك في الصلاة « باب التشهد في الصلاة » حديث (٥٣) ، ص (١: ٩٠) ، ورواه الشاقعي في الرسالة (٧٣٨) ، وقال الزيلمي في نصب الراية (١: ٤٢٢) : وهذا إسناد صحيح .

وتشهد ابن مسعود ثابت أيضا من جهة النبى عند جميع أهل الحديث مرفوع إلى النبى عَلِيْكُ ، وهو التحيات لله والصلوات والطيات . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . الموطأ برواية محمد بن الحسن : (٦٩) .

وبه قال الثوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث ، وكان أحمد بن حالد بالأندلس يختاره وعيل إليه ويتشهد به .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور : أحب التشهد إلينا تشهد ابن مسعود الذي رواه عن النبي عَلَيْكُ ، وهو قول أحمد وإسحاق وداود .

وأما الشافعي وأصحابه والليث بن سعد فذهبوا إلى تشهد ابن عباس الذى رواه عن النبى عليه ، فقال الشافعي : هو أحب التشهد إلى ، رواه الليث بن يمعد عن أنى الزبير ، عن سعيد بن جبير وطاووس ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله عليه يُعلَّمُنَا التشهد كما يُعلَّمُنَا القرآن ، فكان يقول : « التحيات المباركات الصلوات الطيبات الله على مسلام عليه أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام عليها وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وبركاته ، سلام عليها وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول

وروى عن ألى موسى الأشعري مرفوعاً وموقوفا نحو تشهد ابن مسعود . وَرُوِىَ عن عَلَى أكمل من هذه الروايات

وفى الموطأ عن ابن عمر وعائشة ، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٠٨٠ ٢٠) : إن الاعتلاف في النشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير في الجنائر ، وما يُقرَّأ ويدعى به فيها ، وعدد التكبير في العيدين ، ورفع الأيدى في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز ، وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين ، وفي وضع اليمني على اليسرى في الصلاة وسدل الميدين ، وفي القنوت وتركه ، وما كان مثل هذا كله ــ احتلاف في مباج كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثا ، إلَّا أن فقهاء المحجاز والعراف الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى ــ يتشدَّدُون في الزيادة على أربع تكبيرات على المجانائر ويأبون من المحجاز والعراف الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى ــ يتشدَّدُون في الزيادة على أربع تكبيرات على المجانائر ويأبون من المحجاز والعراف الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى ــ يتشدَّدُون في الزيادة على أربع تكبيرات على المجانائر ويأبون من والمحد بن محبل ، وهم أيضا يقولون إن الثلاث في الوضوء أفضل من الواحدة المسابعة .

وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الحلف عن السلف ، ونقله التابعون بإجسان عرر السابقين ، نقلا لا \_

وهكذا رواه معمر ، عن الزهري ، ورواه بن جريج عنه فقدّم الشهادة على السلام ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر ، فزاد في أوله : بسم الله خير الأسماء .

قلت : أخذ الإمام مالك بهذا التشهد لأن عمر علمه الناس على المنبر ، ولم ينكر ، وقد يقال : إن مثل هذا لايكون إلا عن توقيف .

وأخذ الإمام أبو حنيفة ، وأحمد بن حنبل ( رحمهما الله ) بحديث ابن مسعود وهو الصحيح . وأخذ الإمام الشافعي بحديث ابن عباس ، وهو في صحيح مسلم ، وقد رويت تشهدات أخرى عن جماعة من الصحابة كأبي موسى وجابر ، وكل منها مجزيء عندهم ، وإنما اختلفوا في الأفضلية ( رضي الله عنهم أجمعين ) . / وعند الإمام الشافعي أنه لا بد من الصلاة على النبي علي التشهد الأخير ويحتج له بأشياء منها مارواه الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه حيث قال :

حدثنا أبو داود البلخي ، أحبرنا النضر بن شميل ، عن أبي قرة الأسدي ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب قال : الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك على المسلم (١٠٣) .

وهذا إسناد جيد ، وكذا رواه أيوب بن موسى ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر قوله .

ورواه معاذ بن الحارث ، عن أبي قرة الأسدي ، عن سعيد ، عن عمر مرفوعاً ، والأول أصح .

وقد رواه رزين بن معاوية في كتابه مرفوعاً ، ولفظه : عن عمر أن رسول الله عَالِيَّةِ.

« الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض لايصعد حتى يُصلَّى عليّ فلا تجعلوني كعمر الراكب ، صلوا عليَّ أول الدعاء وأوسطه وآخره » .

لا يدخله غلط ولا نسيان ، لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام ، زمنا بعد زمن ، لا يختلف في ذلك علماؤهم
 وعوامهم من عهد نبيهم عَلِيْظِةً وهَلُمَّ جَرًا ، فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة والحمد لله .
 (٣.١) أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي عَلِيْظِ بالإسناد المتقدم .

## حديث آخر في فضل الصلاة عليه عليه

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بَحير بن عبد الله بن معاولة بن بَحير بن ريسان [ حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ] (١٠٤) حدثنا يحيى بن أيوب ، حدثني عبيد الله بن عمر ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النَّخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب ، قال : خرج رسولُ الله عَلَيْتُ لحاجة ، فلم يجد السود بن يزيد ، عن عمر ، فأتاه بمطهرة من خلفه ، فوجدَ النبيَّ عَلِيْتُ ساجداً في شُرْية فتنحَى عنه من خلفه حتى رفع النبي عَلِيْتُ رأسه ، فقال : أحسنتَ ياعمرُ حين وجدتني ساجداً فتنحَى عنه من خلفه حتى رفع النبي عَلِيْتُ رأسه ، فقال : أحسنتَ ياعمرُ حين وجدتني ساجداً فتنحَيت عني ، إن جبريل أتاني فقال : من صلى عليك من أمتك واحدة صلّى الله عثر ، ورفعه بها عشر درجات .

ثم قال الطبراني : تفرَّد به يحيى بن أيوب ولم يروه / عنه إلا عمرو بن الربيع (١٠٠٠) . ٤٢ وقد اختاره الحافظ الضياء من هذا الوجه .

قلت: وله شواهد عن غير واحد من الصحابة مرفوعة والله أعلم.

#### حديث في الأدعية

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد وحسين بن محمد، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عمر ( رضي الله عنه ): أن النّبي عَلِيْكُ كان يتعوذ من خمس: من الجبن، والبخل، وفتنة الصدر، وعذاب القبر، وسوء العمل.

ثم رواه أحمد ، عن وكيع ، عن إسرائيل .

قال وكيع : فتنة الصدر أن يموت الرجل ــ وذكر وكيع الفتنة ، لم يتب منها .

<sup>(</sup>١٠٤) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل وأثبته كين المعجم الصغير للطبراني .

<sup>(</sup>١٠٥) رواه الطبراني في المعجم الصغير . انظر الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني حديث رقم ( ١٠١٦ ) ص ( ٢ : ١٩٤ ) ، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢ : ٢٨٨ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني محمد بن عبد الرحيم بن يحير المصرى ، ولم أجد من ذكره .

مترجم في ميزان الاعتدال ( ٣ : ٦٢١ ) ، وقال : اتهمه أبو أحمد بن عدى ، وقال ابن يونس : ليس بثقة ، وقال أبو بكر الخطيب : كذاب

وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق به . ورواه النسائي أيضاً وابن حبان في صحيحه من حديث يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه به . وقال أبو داود : أسنده إسرائيل ويونس .

ورواه سفيان الثوري وشعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال : كان رسول الله عليه ؟ فأرسلاه .

قلت : هكذا رواه النسائي ، عن أحمد بن سليمان ، عن أبي داود ، عن الثوري

ورواه أيضاً من حديث زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال : حدثني أصحاب محمد عليه ... ، فذكره (١٦٠) .

قلت وسيأتي في مسند سعد ، وابن مسعود (رضى الله عنهما )(١٠٧).

(١٠٦) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٢٢ ) ، وأعاده في ( ١ ٪: ٥٤ ) ، وإسناده صحيح .

ورواه أبو داود في الصلاة « باب الاستعادة » عن عثان بن أبي شيبة والنسائي في الاستعادة ، باب الاستعادة من فتنة الصدر \_ وباب الاستعادة من سوء العمر \_ كما أخرجه ابن ماجة في كتاب الدعاء » » باب ماتعود منه رسول الله عليه الله عليه على بن محمد ، عن وكيع به .

(١٠٧) يقصد المصنف هنا أنه بعد أن صنف كتابه الكبير جامع المسانيد والسن الهادى لأقوم سنن وتحى فيه منحى شيخه البرز ، ويضع المرزى في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف مضيفا إليه مسند الإمام أحمد ، والمعجم الكبير للطرافي ، ومسند البزار ، ومسند أق يعلى ، أنه سيصنف مسنداً فقهيا لأحاديث سعد بن أنى وقاص ، ومسنداً آخر فقهيا لأحاديث عبد الله بن مسعود ، ولم تر إلا هذا المسند الفقهي لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ويبدؤ أن المصنف قد أجله إلى الانتهاء من جامنع المسانيد والسنور ثم أضرً في آخر عمره فلم تواته الفرصة أن يُصنف هذين المسندين المسندين المسانيد والسنور ثم أضرً في آخر عمره فلم تواته الفرصة أن يُصنف هذين المسندين المسندين

قال تلميذه شمس الدين الجزّري في كتاب المصعد الأحمد ، ص ( ٣٩ ــ ٤٠) : ١ ثم إن شيخنا الإمام مؤرخ الإسلام وحافظ الشام عماد الدين أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى أخذ ترتيب مسند الإمام أحمد من مؤلفه ، وأضاف إليه أحاديث الكتب السنة ، ومعجم الطيراني الكبير ، ومبند البزار ، ومبند أنى يعلى الموصلي ، وأجهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما ، فجاء لا نظير له في آلعالم ، وأكمله إلا مسند أبى هريق ، فإنه مات قبل أن يكمله ، فإنه عوجل بكف بصره وقال لى رحمه الله تعالى : لا زلت أكبُ فيه في الليل والسراح يُتُونِسُ حتى ذهب بصرى معه ، ولما الله يقيض له من يكلمه ، مع أنّه سهل ، فإن معجم الطبراني الكبير لم يكن فيه شبىء من مسند أبى هريق رضى الله

توقد من الله سبحانه وتعالى علينا فأخرجنا كتاب جامع المسانيد والسنن الهادى الأقوم سنن في أربعين مجلداً طخما ، وأما النقص الذي به فقد استعنت بالله سبحانه وتعالى وأكماته وهو يبلغ أقل من نصف الكتاب بقليل ، ويشمل مسانيد الخلفاء الأربعة وجزءاً كبيراً من مسند أنس ، ومسند جابر بن عبد الله ، ومسند أبي سعيد الحدري ، ومسند عبد الله ، ومراق عبد الله سبحانه وتعالى أن يظهر ومسند عائشة ، وأمّل من الله سبحانه وتعالى أن يظهر الكتاب كاملاً قريبا إن شاء الله ، ولله الحمد والمنة ، وآخر دعواتي أن الحمد لله رب العالمين .

#### حديث آخر :

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهير ، حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا عبد الواحد ابن زياد ، حدثني عبد الرحمن بن إسحاق ، حدثني شيخ من قريش ، عن / ابن عُكَيْم قال : ٣٤ قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : قال لي رسول الله عليه : قل : « اللهم اجعل سريرتي خيراً من علانيتي ، واجعل علانيتي صالحة » .

هكذا رواه أبو يعلى وهو غريب من هذا الوجه وقد رواه الترمذي من طريق أخرى ، عن محمد بن حميد ، عن على بن أبي بكر ، عن الجراح بن الضحاك الكندي ، عن أبي شيبة ، عن عبد الله بن عُكم .... ، فذكره . ثم قال : ليس إستاده بقوي (١٠٨) .

#### حديث آخر:

قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه ؛ أخبرنا ابن قتيبة ، أخبرنا حرملة ، أخبرنا عبد الله بن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، حدثني المعلى بن رؤية التميمي ، عن هاشم بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره : أن عمر بن الخطاب أصابته مصيبة فأتى رسول الله الله فشكى إليه ذلك ، فسأله أنْ يَأْمُرَ له بِوَسْقِ من تَمْرٍ ، فقال له : « إنْ شئت أمرتُ الله بوَسْقِ وإنْ شئت عَلمتك كلماتٍ هُنَّ خير لك » فقال علمنيهنَّ ومرْ لي بوَسْقِ فإني لك بِوَسْقِ وإنْ شئت عَلمتك كلماتٍ هُنَّ خير لك » فقال علمنيهنَّ ومرْ لي بوَسْقِ فإني ذو حاجة إليه ، فقال : « أفعل » ، فقال : « قُلْ : اللهم احفظني بالإسلام واقداً ، ولا تُطِعْ في عدوً حاسداً ، وأعوذُ بك من شر ما أنت آخذ بناصيته ، وأسألك من الخير الذي هو يبدك كله » .

حديث آخر:

قال الإسماعيلي بإسناده عن(١١٠) ......

<sup>(</sup>١٠٨) رواية ألى يعلى فيها شيخ مجهول ، وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات « باب دعاء اللهم اجعل سريرتي خيراً من علانيتي ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده بالقوى .

<sup>(</sup>١٠٩) وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢:٢٠ : ٢٣٥ - ٢٣٦ ) فقال : هاشم بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب أصابته مصيبة فأتى رسول الله علية .

وفي كنز العمال ( ٢ : ٣٦٧٩ ) ذكر الحديث ونسبه للحاكم في المستلوك عن عبد الله بن مسعود (١١٠) كذا في الأصل على هامش اللوحة ( ٢٢ ب ) ، وغير واضحة المعالم .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهل ، حدثنا عثان بن زبر ، عن وير ، عن النبي أيضا قال : « يقول عمون بن أبي الصهباء ، عن سالم ، عن أبيه / عن عمر ، عن النبي أيضا قال : « يقول الله تعالى : إذا شغل عبدي ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين » . هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه ، ولم يخرجوه (١١١١) .

# خديث آخر:

قال عَبْد بن حُمَيْد : حدثنا حماد بن عيسى البصري ، حدثني حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعتُ سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عن جدّه قال :

كان رسول الله عَلَيْكُ إذا مدَّ يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه .

وقد رواه الترمذي في الدعوات ، عن جماعة من شيوخه ، عن حماد بن عيسى الجهني ، وقال : تفرّد به ، ولا نعرفه إلا من حديثه (١١٢) .

# حديث في صلاة التطوع

قال عبد بن حميد: حدثنا على بن عاصم ، عن يحيى البكاء حدثني عبد الله بن عمر ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يقول : قال رسول الله عنه أربع قبل الظهر بعد الزوال تُحسب بمثلهن في صلاة السحر » ، قال : قال رسول الله عن الناه عن شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة » ، ثم قرأ : ﴿ يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل ... ﴾ (١١٣) .

<sup>(</sup>۱۱۱) في إسناده صفوان بن أبي الصهباء التيمي الكوفي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وأعاده في الضعفاء فقال : منكر الحديث يروى عن الأثبات مالا أصل له ، لا يجوز الاحتجاج به إلّا فيما وافق الثقات . تهذيب التهذيب ( ٤ : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>١١٢) رواه الترمذي في الدعوات ( باب ماجاء في رفع الأيدي عند الدعاء » ، حديث ( ٣٣٨٦ ) ، وقال : هذا حديث صحيح غرب لا نعرفه إلاً من حديث حماد بن عيسى ، وقد تفرد به وهو قليل الحديث ، وقد حدَّث عنه الناس ، وحنظلة بن أبى سفيان هو ثقة ، وثقه يحيى بن سعيد القطان .

<sup>(</sup>١١٣) الآية الكريمة ( ٤٨ ) من سور النحل .

ورواه الترمذي في التفسير ، عن عبد ، وقال : غريب ، لانعرفه إلا من حديث على ابن عاصم (١١٤) .

قلت: وقد كان من الحفاظ الذين بلغوا المائة الألف. ومع هذا تكلَّم فيه يحيى بن معين والفَلَّاس، والبخاري، والنسائي، وغيرهم من الأئمة (١١٥). فالله / أعلم. ٤٥

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ــ يعني أبا داود الطيالسي ، حدثنا أبو عُوانَة ، عن داود الأودي ، عن عبد الرحمن المُسلى ، عن الأشعث بن قيس ، قال : ضِفْتُ عمر ، فتناول امرأته فضربها ، فقال : ياأشعث ، احفظ عني ثلاثا حَفِظْتهن عن رسول الله عَلِيلية : لا تَسْأُلِ الرجل فيم ضَرَبَ امرأته ، ولا تَنَمْ إلّا عَلى وتر ، ونسيتُ الثالثة (١١٦) .

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث ابن مهدي ، عن أبي عوانة . ورواه ابن ماجة أيضاً ، وعبد بن حميد من حديث أبي عوانة ، عن داود الأودي(١١٧) .

<sup>(</sup>١١٤) رواه الترمذي في تفسير سورة النحل عن عَبْد بن حُميد .

<sup>(</sup>١١٥) هو على بن عاصم بن صهيب أبو الحسن الواسطي : مَوْلَى آل أبى بكر الصديق : صَدَوَقَ أَيْخُطَى وَيُصرُّ ، رُجِيَ بالتشيَّم .

قال البخاري : « ليس بالقوى عندهم » ،

م وقال ابن معين : «كذاب » .

وقال أبو حاتم زر ما بين بحديث بكتب إجهيثه ٢٠٠٤ يُحتَّجُ به ٥ برياد بريان الله الله الله و الله الله و

وقال ابن حبان : ﴿ كَانَ مُن يَخْطَىءَ وَيُصِرُّ عَلَى خَطَّأَهُ ، فَإِذَا لَيِّنَ لَهُ لَمْ يَرْجِع ﴾ بالله الم

وقال الذهبي : ﴿ هُو مِع ضَعْفُهُ صَدُوقٌ فِي نَفْسُهُ لَهُ صَوْلَةً كَبِيرَةٌ فِي زَمَانُهُ ﴾ .

ترجمته في التاريخ الكبير (٣: ٢: ٢٠) ، الجرح والتعديل (٣: ٢: ١٩٨١)، تاريخ ابن معين (٢: ٢٥) ، المجروحين (١١٥) ، الضقفاء الكبير للعقيلي (٣: ٢٤٥) ، ميزان الاعتدال (٣: ١١٥) ، تهذيب التهذيب (٧: ٣٤٤).

<sup>(</sup>١١٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٢٠ ) ، وفي إسناده داود بن يزيد الأودي : ليمن بقوى ، يتكلمون فيه ، وعبد الرحمن المسلي مجهول ، وليس له في سُنَنِ أبي داود والنسائي وابن ماجه إلّا هذا الحديث .

<sup>(</sup>١١٧) رواه أبو داود في كتاب النكاح « باب ضرب النساء » ... والنسائي في كتاب « عشرة النساء » من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨ : ١١ ) ... ورواه ابن ماجة في النكاح « باب ضرب النساء » .

ورواه الإمام علي بن المديني عن ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن داود الأودى به . ثم قال : وهذا إسناد مجهول ، وداود بن عبد الله الأودي لا أعلم أحداً روى عنه إلا زهير وأبو عوانة ، قال : وعبد الرحمن المسلي ــ ويكنى بأبي وبرة ، لا أعلم روى عنه غير هذا .

#### حديث آخر

قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبي ، حدثنا عبّاب بن زياد ، حدثنا عبد الله بن الله عن البارك ، أنبأنا يونس ، عن الزهرى ، عن السائب بن يزيد ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله : وقد عبد الله بن عبد أبي إلى النبي عبد عن عبد الله : وقد الله أبي إلى النبي عبد ] قال :

مَنْ قَاتِه شَيِّ مِن وَرَدُه أَو قَالَ : حَرَبُه مِن اللَّيلِ فِقَرَأُه مَايِن صَلَاةَ الْفَجْرِ إِلَى الطّهر ، فَكَأَنَّمَا قَرَأُه مِن لِيلته(١١٨).

وهكذا رواه / مسلم وأهل السنن من حديث ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري به ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

ولفظ مسلم: عن عبد الرحمن بن عبد القاري: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله عليه :

« مَنْ نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ، كتب له كأنما قرأه من الليل » .

ورواه ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزُّهْري فوقفه ، كذا قال .

وقد تقدّم في رواية أحمد رفعه من حديث ابن المبارك: وكأن وقفه من هذا الوجه أصبح ؛ فقد رواه النسائي ، عن سُويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن يونس به موقوفاً . ورواه أيضاً عن سويد ۽ عن ابن المبارك ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن عمر موقوفاً أيضاً ، ورواه أيضاً عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة . وعن قتيبة ، عن مالك ، عن داود بن الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة . وعن قتيبة ، عن مالك ، عن داود بن

<sup>(</sup>١١٨) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (١: ٢٢)، (٥٢)، وإسناده صحيح:

قوله .. قال عبد الله بن الإمام أحمد ، يحكى أن أباه رفع هذا الحديث إلى رسول الله عَيْثِكُ وليس موقوفا على عمر ..

الحصين ، عن الأعرج م كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد ، عن عمر موقوفاً أيضاً .

وقد روى هذا الحديث الإمام على بن المديني ، عن أبي صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ، قال : ولم نَرَ أحداً أقعد منه ، وكان عندنا ثقة ، قال : أخبرني يونس بن يزيد ، عن الزهيري ، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله \_ كلاهما ، عن عبد الرحمن بن عبد ، عن عمر ، عن النبي عليه ... ، به .

ثم قال : ورواه غير واحد عن عمر ، ولم يرفعه . ورفعه الزهري وجوّد إسناده وصحّحه .

وقد حدثنا يحيى بن سعيد ، ومعاذ بن هشام ــ كلاهما عن هشام الدستوائي ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن عبد الرحمن بن عبد ، عن عمر قوله موقوفاً .

# . ميميا ليمان بي في المراج ( 4 م ) أثر في قيام الليل من سور ي معمد مين ال

٤V

قال أبو بكر بن أبي الدنيا (رحمه الله) : حدثنا محمد بن الحسين ، حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، قال : أخبرني أبي ، قال : كُنّا نبيت عند عمر أنا ويَرفأ (١٢٠) ، قال : فكانت له ساعة من الليل يصليها ، وكان إذا استيقط قرأ

<sup>(</sup>١١٩) رواه مسلم في كتاب الصلاة في باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه ، عن هارون بن معروف وعن أبي الطاهر ابن الشرح وعن حرملة بن يحيي ثلاثهم عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري به

كم أخرجه أبو داود في الصلاة ( باب من نام عن حزبه ) عن سليمان بن داود وعمد بن سلمة كلاهما عن ابن وهب وقب المادة ( باب ما ذُكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنبار » عن قتيمة به وقسال : حسن

ورواه النسائي في الصلاة و باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل ؟ ، عن قتيمة \_ وأعاده في باب ثواب من صلّى في اليوم والليلة ثنتى عشرة ركعة سوى المكتربة وذكر اختلاف الناقلين لخبر أم حبيبة في ذلك والاختلاف على عطاء \_ كا رواه ابن ماجة في الصلاة باب ماجاء في من نام عن حزبه من الليل ، عن أنى الطاهر بن السرح . (١٢٠) هو يَرْفاً صاحب عمر بن الخطاب ، أدرك الجاهلية ، وحجَّ مع عمر في خلافة أبى بكر ، ولما استُخلف عمر كتب إلى أبى عبيدة مع يوفاً فخرج حتى أبى أبا عبيدة ... وليرفاً هنا ذكر في الصحيحين في قصة منازعة العباس وعلى في صدقة رسول الله يُؤلِّق ، وله ذكر في حديث أخرجه ابن أبى شيبة من طريق الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أبه عن أبيه قال : جنت إلى عمر وهو يُصلّى ، فجعلنى عن يمينه ، فجاء يرفاً فجعلنا خلفه ، مترجم في الإصابة ( ٣ : عن أبيه قال : جنت إلى عمر وهو يُصلّى ، فجعلنى عن يمينه ، فجاء يرفاً فجعلنا خلفه ، مترجم في الإصابة ( ٣ :

هذه الآية : ﴿ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ﴾ (١٢١) الآية . حتى إذا كان ذات ليلة ، قام ، فصلى ثم انصرف ، فقال : قوما فصليا . فوالله ماأستطيع أن أصلي ، وماأستطيع أن أرقد ، وإني لأفتتح السورة فما أدري في أولها أنا أو في آخرها ، قلنا : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال : من همّى بالناس منذ جاءني هذا الخبر ، عن أبي عبيدة (١٣٢).

ثم رواه عن أبي خيثمة ، عن ابن مهدي ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن أبا عبيدة كتب إلى عمر ، فذكر جموعاً من الروم وشدةً ، فكان يصلي من الليل ويوقظني : فيقول : قُم فَصَلٌ ، فإني لأقومُ فَأُصَلِّي وأضطجع فما يأتيني النوم ثم يعدو إلى التلبية فيستجير .

هذا صحيح عنه ( رضي الله عنه ) .

وفيه دلالة على أنه إذا نعس المُصلِّي ، أو غَلَبَهُ همٌ ، أو فتر عن الصلاة ، أو اعتراه كَسَلَّ أو ملال أنه يترك الصلاة إلى أن يثوب إليه نشاطه ، وله أن يفعل .

كا رواه محمد بن سعد ، عن عمر ( رضي الله عنه ) حيث قال : أخبرنا عمرو بن عاصم ، حدثنا أبو هلال ، عن محمد بن سيرين ، قال : كان عمر بن الخطاب ( رضي عاصم ، حدثنا أبو هلال ، عن محمد بن سيرين ، قال : كان عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قد اعتراه نسيان في الصلاة فَجَعل رجلاً خلفه يلقنه ، / فإذا أوحى إليه أن يسجد أو يقوم فعل .

وهذا إن صحَّ مع انقطاعه ، فمحمول على أنه عرض له حينا من الدهر \_ ولعله أيام اليرموك حيث بعث إليه أبو عبيدة بتألب جيوش الروم على المسلمين كما تقلَّم والله أعلم .

وكا علقه البخاري عنه حيث قال ، وقال عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة(١٢٣) .

<sup>(</sup>١٢١) الآية الكريمة ( ١٣٢ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>١٢٢) انظر موطأ مالك في كتاب صلاة الليل باب ماجاء في صلاة الليل، حديث (٥)، (١: ١١٩)، ومصنف عبد الرزاق (٢: ٤٩).

<sup>(</sup>١٢٣) أخرجه البخاري تعليقا في أبواب كتاب العمل في الصلاة ، في ترجمة الباب تُفَكَّرِ الرجل الشيء في الصلاة ، فتح الباري (٣: ٨٩).

وقول عمر هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف : حدثنا حفص ، حدثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثان النهدي ، عن عمر قال : إِنِّي لَأَجَهُزُ جيوشي وأنا في الصلاة .

وهذا يدل على أنه يتفكر حال جيشه في الصلاة ، وهذا أمر أُخْرُوِيُّ ، وفي عمدة القاري ( ٢ : ٢٩٨ ) : إنَّما هذا فيما يَقُلُ فيه التفكر ، كأن يقُول : أُجَهِّزُ فلاناً ، أقدم فلانا ، أخرج من العدد كذا وكذا ، فيأتَى على مايريد في أقل شيء من الفكرة ، فأمًّا إذا تابع الفكر وأكثر حتى لايدرى كم صلى فهذا لَهِ في صلاته فيجب عليه الإعادة .

وقد قبل هذا على الإطلاق ليس على وجهه ، وقد جاء عن عمر رضى الله عنه ما يأباه ، فروى ابن أبي شيبة من طريق عروة بن الزير قال : قال عمر : إنّي لأحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة .

وروى صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن الحارث « أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ ، فلما انصرف قالوا : ياأمبر المؤمنين ! إنك لم تقرأ ، فقال إنى حدثت نفسى وأنا في الصلاة بِعِير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام ، ثم أعادُوا وأعاد القراءة » .

ومن طريق عياض الأشعري قال : صلَّى عمر المغرب فلم يقرأ ، فقال له أبو موسى : إنك لم تقرأ! فاقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال : صدق ، فأعاد ، فلما فرغ قال : لا صلاة ليست فيها قراءة ، إنما شغلني عِيَرٌ جهزتها إلى الشام ، فجعلت أتفكَّر فيها ، فهذا يدُل على أنه إنما أعاد لتركه القراءة لا لكونه مستغرقا في الفكر .

ويؤيده مازواه الطحاوي من طويق ضَمْضم بن جَوْس ، عن عبد الله بن حنظلة الراهب أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى ، فلما كان الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين ، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو .

رحم الله ، عمر ، ورضى عنه ، إنه من عباده المؤمنين ، لقد كانت طيقته في قيادة المعارك وتوجيه القواد ، إذ كان يرسم لهم الخطط الحربية ويقوم مقام القائد العام للجهات الثلاث : جبهة الشام ، وجبهة العراق ، وجبهة مصر وهو في مكانه في المدينة .

فكيف لا ينشغل بهذه الأمور العظام وجيوش المسلمين في أنحاء الأرض تنشر لواء الإسلام حتى يسود الإسلام ، لعالم ، لقد كان المسلمون يخشون الفرس والروم ، فأصبحوا بالإسلام في عهد عمر بن الخطاب سادة الفرس والروم ، وكانوا في زاوية من الأرض لا تُذكر ، فأصبحوا بفضل الله ماع السمع والبصر من حياة العالم ، كل ذلك وانشغال عمر رضى الله عنه بهذه الفتوح ليل نهار ، لقد كان ينام وهو شبه نائم ، ويَستُتْ فيظ وفكره في انشغال دائم وتفكير دؤوب بأمر المسلمين ، كان يخطب يوم الجدعة بالمدينة وكان سارية بن زنم قد قصد إلى عسكر الفرس ونزل عليهم وحاصرهم وأطال حصارهم فاستمدوا فاجتمع إليهم أكراد فارس وأتاهم الفرس من كل جانب ، فلما صاروا في قوة لا قبل للمسلمين بها عزموا مهاجمتهم في غدهم .

ورأى عمر بن الخطاب تلك الليلة فيما يرى النائم البلاج الصبح وابتداء ا مركة وموقف الفريقين وعددهم ، وأن المسلمين بصحراء إن أقاموا فيها أحيط بهم ، وإن لجأوا منها إلى جبل هناك جعا و خلفهم لم يأثوا إلا من وَجه واحد ، فكان ذلك أكفل لنصرهم ، فلمّا أصبح وكان في الساعة التي رأى فيها ما رأى أمر مناديه فنادى : الصلاة جامعة ، ثم قام في الناس فقال : أيها الناس ، إنّى رأيتُ هذين الجمعين وأخيرهم بما رأى ، ثم صاح وهو يخطب : ياسارية بن رُئيم ! الجبل ، الجبل ، ثم أقبل على الناس وقال : إن لله جُنوداً ، ولعل بعضها أنْ يُتلَعْهُمْ .

في تلك الساعة أجمع سارية ومن معه على الاستناد إلى الجبل، ففعلوا وقاتلوا الفرس من وجه واحد ، فظفروا بهم ، وقتلوا منهم ، واستولوا في المغانم على سفيط فيه جواهر استوهبه سارية من الجند وبعث به وبالفتح إلى عشر ، وبلغ رسول سارية المدينة ، فألفّى عُمَر يُطْعِمُ الناس فأكل معهم فلما انصرف تبعه الرجل إلى داره ، وجهىء بغذاء الخليفة : خيراً وزيت ، وملح جريش ، فنظر عمر اليه ونادى امرأته : ألا تُحرُّجينَ يا هذه فتأكلين ؟ فقالت : إلى لأسمّع حسَّ رجل . فقال عمر : أومًا ترضينَ أنْ فقال عمر : أومًا ترضينَ أنْ غير هذه الكسوة ! وردّ عليها عمر : أومًا ترضينَ أنْ يُقَال أمَّ كلثوم بنت على وامرأة عمر ؟ أجابته أم كلثوم من خدرها إجابة عَنْبٍ بل سُبخُطٍ : ما أقل غناء ذلك عُنِّى ! =

قال البخاري ( رحمه الله ) : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحن ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه اله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ((١٢٤) .

قال ابن شهاب : توفي رسول الله على الله على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب(١٢٥) .

وعن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنه قال : خَرَجْتُ مع عمر بن الخطاب ليلةً في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرّقُونَ يُصلّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، ويصلي الرجل فيصلّي بصلاته الرهْطُ فقال عمر ( رضي الله عنه ) إني أراني لو جمعت هؤلاء على قاريء واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب ( رضي الله عنه ) ، ثم حرجتُ معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي تنامون عنها أفضلُ من التي تقومون \_ يريد آخر الليل وكان الناس

<sup>=</sup> فالتقت عمر للرجل فقال : أَذْنُ فَكُلُ ، فَلَوْ كانت راضيةً لكان غداؤنا أطيب بما ترى . . .

إن صوت عمر بن الخطاب وقد وصل إلى المسلمين وهم يحاربون في بلاد فارس كان نفحة من روح عمر ، التي تسلُّطت تلك الليلة على نفس سارية فكان ينفّذ أمر الخليفة ، بينا تقول روايات أجرى أنه سمع هذا الأمر في صوت من السماء .

لقد كان فضل عمر وانشغاله ليل نهار بأعباء المسلمين وفكره الدائب بأمورهم هو الذي جعلهم بفضل الله مِلْء السمع والبصر من حياة العالم، كل ذلك وعمر هو هو ، لم يتغير مظهره، ولم تتغير حياته ، فلم يفكر في نفسه ولا في أهله ، بل رأى فيما وليه من أمر المسلمين عِبَّا ألقاه القَدَرُ على عاتقه ، فكان كل همه أن لا تعلق بولايته ربية من الناس ولا من نفسه ، وأن يؤدّى لكل ذى حق حقه ، لذلك أعز الله الإسلام ، وأورث الأرض عباده الصالحين ، ولن يتصلح حال المسلمين إلا بالرجوع إلى الإسلام ، وإلا بالرجوع إلى هدى النبي عَلِيقَة ، وهدى أنى بكر الصديق ، وهدى عمر بن الحطاب ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١٢٤) الحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة في رمضان ... « باب الترغيب في الصلاة في رمضان » حديث رقم ٢ ، (١١ : ١١) .

<sup>.</sup> وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان ﴿ باب تطوع قيام رمضان من الإيمان ﴾ \_ وفي كتاب الصوم ﴿ باب أجود

ماكان النبي عَلِيْكُ يكون في رمضان » .... وأخرجه مسلم في الصلاة «باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح » حديث رقم (٧٤). . :

ورواه النسائي في الإيمان « باب قيام رمضان » ـــ وفي الصلاة « باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً » ـــ وفي الصيام أيضا « باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واجتساباً » والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك . (١٢٥) موطأ مالك ( ١ : ١١٤. ).

يقومون أوله(٢٢٦) م سخر المناخ على يعاد المستريب ويجيع إيد يدر عليه التاب

هكذا اتبع البخاري هذا الأثر عن عمر موطئاً بحديث أبي هريرة قبله. وهو صنيع حسن رحمه الله .

# طريق أخرى :

قال أبو داود: حدثنا شجاع بن مخلد ، حدثنا هُشيم ، أخبرنا يونس بن عبيد ، عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي ابن كعب ، فكان يصلى بهم عشرين ليلة لا يقنت إلا في النص الثاني ، فإذا كانت العشر الأواخر تخلّف فصلى بهم في بيته ، فكانوا يقولون : أبقَ أبي (١٢٧) .

# / طريق أخرى :

قال إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن حزيمة : حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني ، حدثنا سياد بن حاتم ، حدثنا جعفر بن سليمان ، حدثنا قطن بن كعب القطعي ، عن أبي إسحاق الهمذاني ، قال : خرج علي بن أبي طالب في أول ليلة من رمضان ، فسمع القراءة من المساجد ، ورأى القناديل تَزْهُر ؛ فقال : نور الله لعمر بن الخطاب في قبوه كما نور مساجد الله بالقرآن

هذا منقطع بين أبي إسحاق وغلي(١٢٨). و المناه المناه

<sup>(</sup>١٢٧) رواه أبو داود في الصلاة حديث ( ١٤٢٩ ) ﴿ باب القنوب في الوتر ﴾ . ( ٢٠ - ٦٠) .

<sup>(</sup>١.٢٨) أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي الهمداني وُلِدَ لِسَتَتُمْنِ بَقَيتًا من خلافة عثان ، وقد روى عن على بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وقد رآهما ، وقيل: لم يسمع منهما ...

وعلى العموم فإن عمر بن الخطاب جمع الناس على أُنَى بن كعب وتميم الداري، فكانا يصليان بالناس صلاة التراويح ، فقد جاء في الموطأ (١: ١١٥) أن عمر بن الخطاب أَمَر أُبِيّ بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة

وفي مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٢٠٦٠٠٠) أن عمر جمع الناس في رمضان على في ين كعيد، وعلى تميم البداري على إ إجدى وعشرين ركعة يقرأون بالمبين ، وينصِرفون عند يزوغ للفجر مد عمد الله الله عند المدرود المدرود المدرود المدرود

وفي مصنف عبد الرزاق أيضا ( ٤ : ٢٦١ ــ ٢٦٢ ) عن السائب بن يزيد كنا ينصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا يزوغ الفجر ، وكان القيام على عهد عمر ثلاثا وعشرين ركعة .

وصلاةالتيراويح سنةعين مؤكدة للرجيال والنساء وتُسنُ فيها الجماعية عيناً يجيث لوصّاً تُهاجماعة لا تسقيط الجماعية

وقد رواه بشر بن موسى ، عن عبد الرحمن بن واقد عن عمرو بن جميع ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن على مثله .

وهذا منقطع .

# حديث آخر:

قال أبو يعلى : حدثنا [عثمان] ، حدثنا أبو خالد ، حدثنا زياد ، عن معاوية بن قرة ، قال : حدثني الثلاثة الرهط الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة في المسجد ـ يعني التطوع ؟ فقال عمر ( رضي الله عنه ) : سألتموني عما سألتُ عنه رسول الله عليه : قال : « الفريضة في المسجد ـ أو المساجد ، والتطوع في المسجد .

وقد تقدّم له طريق أخرى في الطهارة ، وسيأتي له شاهدٌ في موقف الإمام والمأموم .

# حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمد بن إسحاق المسيبي ، حدثنا عبد الله بن نافع ، عن حَمَّاد بن أبي حميد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر : أن رسول الله عَيْنَة بعث بَعْنًا قِبَلَ نجد فغنموا غنائِمَ كثيرة فأسْرَعوا الرجعة ، فقال رجلٌ ممن لم يخرج : مارأيت

<sup>=</sup> عن البناقين ، وقد ثبت كونها سُنة في جماعة بفعل النبي عَلِيْكُه ، فقيدروى الشيخان أنسه عَلِيْكُه خرج من جوف الليل لَــَالِي . من رمضان وهي ثلاث متفرقة : ليلة الثالث ، و الخامس ، والسابع والعشرين ، وصلى في المسجد ، وصلى الناس بصلاته فيها ، وكان يصلى بهم ثماني ركعات ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يُستَمعُ لهم أَزِيزٌ كَأَزِيزِ النحل .

وَلَمْ يُصَلِ بِهِم رسول الله يَوْلِيَّهُ أَكْثَر مَن ذلك ، وجرى العمل من عهد الصحابة ومن بعدهم إلى الآن أن عددها عشرون ، حيث إن عمر بن الخطاب جمع الناس أخيراً على هذا العدد في المسجد ، ووافقه الصحابة على ذلك ، ولم يوجد لهم مخالف مِشَن يعدهم من الخلفاء الراشدين ، وقد قال النبي عَلِيَّة : « عليكم بسُنَّتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَشُوا عليها بالتواجد » رواه أبو داود .

وقد زيد في صلاة التراويح في عهد عمر بن عبد العزيز فجعلت ستاً وثلاثين ركعة ، وكان القصد من هذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل ، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركعات مرة ، فرأى رضى الله عنه أن يُصلّى بدل كل طواف أربع ركعات ، وهذا دليل على صحة اجتهاد العلماء في الزيادة على ماورد من عبادة مشروعة ، إذ مما لارب فيه أن الإنسان أن يُصلّى من النافلة مااستطاع بالليل والنهار إلّا في الأوقات التي ورد النّهي عن الصلاة فيها . (١٢٩ المحديث ذكره الهيشمي في المقصد العلي في زوائد أبي يَعْلَى الموصلي رقم ( ٢٤٦ ) ، وفي إسناده زيادة بن أبي زياد

<sup>(</sup>١٢٩) الحديث ذكره الهيشمي في المقصد العلى في زوائد الى يعلى الموصلي رقم ( ٢٤٦ ) ، وفي إسناده زياده بن الى زياد المصاص ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي والدارقطني : متروك ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٢ : ٧٧ ) .

بعثاً أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث ، فقال النبي عَيِّلِيَّةِ : « ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رَجْعَةً ؟ قومٌ شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس ، فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة » .

هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه ، وحماد بن أبي حميد هذا هو محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف في الحديث (١٣٠) . والله أعلم .

# حديث في سجود التلاوة

روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث بقية بن الوليد : حدثني عبد الحميد بن إبراهيم ، عن غالب ، عن ابن المسيب ، عن عمر ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « إذا قرأ أحدكم القرآن فلا يختلج السجدة يقرأ ماقبلها وما بعدها فيختلج الحق من قلبه » .

هذا حديث غريب.

## أثر عن عمر :

قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هِشَامٌ بن يوسف ، أن ابنَ جُرِيْج أخبرهم ، قال : أخبرني أبو بكر بن أبي مُلَيْكَة ، عن عثمان بن عبد الرحمن التّيمي ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْرِ التيمي قال أبو بكر : وكان ربيعة من خيار الناس \_ عما حضر [ ربيعة ] من عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، قَرَأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النّي حتى إذا جاء السجدة نزل فَسَجَدَ ، وَسَجَدَ النّي ، حتى إذا كانتِ الجمعة القابلة قرَأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يأيها الناس ، إنّا نمر بالسجود ، فمن سَجَدَ فقد أصابَ ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه . ولم يسجد عمر ( رضي الله عنه ) .

وزاد نافع عن ابن عمر : « إنَّ الله لم يَفْرِضِ السجودَ إلا أن نَشاء »(١٣١) .

<sup>(</sup>١٣٠) رواه الترمذي في الدعوات (٥: ٥٥٩) وهذه العبارة الأخيرة هي عبارته ، وعمد بن أبي حميد المدني ، ولقبه حماد : ضعيف ، وأحاديث مناكير ، قاله الإمام أحمد ، وقال ابن معين (٢: ٢٠) : ليس بشيء ، وقال البخاري في التاريخ الكبير (١: ١: ٧) : منكر الحديث ، وذكره العقيلي في الضعفاء (١: ٢) ، وابن حبان في المجروحين (٢٠: ٢٧١) ، وله ترجمة في ميزان الاعتدال (٣: ٥٣١) ، وتهذيب التهذيب (٢١: ٢٧١) . (١٣٧) الحديث أخرجه البخاري في سجود القرآن (١٠٧٧) « باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود ٢ =

وهذا يدل على عدم وجوبه الأنه لم ينكره أحد من الصحابة و فكان كالإجماع السكوتي (١٣٢) .

وفي صحيح البخاري ، عن زيد بن ثابت : أنَّه قرأ النجم على رسول الله عليه فلم

THE WAR SHELL & THE STATE OF THE STATE OF

= فتح الباري (۲ : ۵۵۷).

ُ والحديث أخرجه الإمام مالك أيضا في كتاب القرآن حديث رقم ( ١٦ ) في « باب ما جاء في سجود القرآن » . ١ : ٢٠٦ ) .

(١٣٢) واحتُحَّ على ذلك أيضاً جديث زيد بن ثابت الذي أخرجه البخاري في باب من قَرَّا السجدة ولم يسجد ، فقد سأله عظاء بن يسار فزعم أنه قرأ على النبي عَلِيكُ \* والسجم \* قلم يسجد فيها .

﴿ وَهَذَا الجَدَيْثُ أَخْرِجُهُ أَيْضًا مُسِلِمٍ فِي الصَّلَاةَ عِن يَحِيَىٰ بَن يَحِيْىٰ.، وَيَحَيْ بَن أَيْوب ، وقتيبَةَ ، وعَلَى بَن خُجُرُ ﴿ أَرْبَعَتُهُمْ ﴾ عن إسماعيل بن جعفر به — وأخرجه أبو داود في الصلاة عن تعناد ، عن وكيع ، عِن ابن أنى ذئب بـــ والترمذي فيه عن يحيىٰ بن مُوسى ، عن وكيّع به وقال : حسن صحيح ـــ وأخرجه النسائي فيه عن على بن حُجُر به .

واحتجوا على ذلك أيضا بحديث الأعرابي « هل عَلَىَّ غيرها ؟ قال : لاَ ، إلا أَن تَطَوَّعَ » أَخرَجه البخاريُّ ومسلم . وخديث سلمان رضى الله تعالى عنه أنه دخل المسجد وفيه قوم يقرأون ، فقرأوا السجدة فسجدوا ، فقال لم صاحبه : ياأبا عبد الله ! لولا أتينا هؤلاء القوم ، فقال : ماذذا غدونا . رواه ابن أبي شيبة .

وسجدة التلاوة واجبة بالتلاوة على القارىء والسامع عند الحنفية ، وهي سنة عند بقية الفقهاء سواءً عند الحنفية والشافعية قصد السامع سماع القرآن أولم يقصد ، أما الحائض والنفساء فلا تطلب منهما بالاتفاق ، وأما عند المالكية والحنابلة فإن السجود يُسنُ فقط للتالي والمستمع ، دون السامع غير القاصد للسماع ، فلا يستحب له .

واستدل الحنفية على الوجوب بجديث أنه السبخادة على من سمعها وعلى من تلاها » وهى كلمه إنجاب وهو غير مهيد بالقصيد ، وبقوليه تعالى نه فل فسيالهم لا يؤمنون. وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون كه ولا نُذم إلّا على ترك واجب ولأنه سبجود يُفعل في الصلاة . فكان واجبا ، كسجود الصلاة .

ودليل الجمهور على سُئية سجود التلاوة جديث زيد بن ثابت المتقدم ، ولأنه إجماع الصحابة ، وروى البخاري عن عمر ٥ أنه قرأ يوم الجمعة على الصحابة بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال : يأتيها الناس ، إنما نَمُرُ بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ٥ .

ر ۱۳۳) تقدم تفصيل هذا الحديث في الحاشية ( ۱۳۲ ) السابقة ، وهو في صحيح البخاري « باب بسجدة البجم » و « باب من قرأ السجدة و أ يسجد » . وقد احتَّج به مالك في المشهور عنه والشافعي في القديم ، وأبو ثور على أنه لا يسجد للتلاوة في آخر النجم ، وهو قول عطاء بن أن رباح ، والحبين البصرى ، وسعيد بن جُبَير ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وطاووس، وحُكي ذلك عن ابن عباس ، وأنى بن كعب ، وأجاب الطحاوي عن ذلك فقال تاليس في الحديث دليل على أن لا سجود فيها ، لأنه كان على غير وضوء فلتم دليل على أن لا سجود فيها ، يكون تركه الله كان وقتا لا يكون ترك السجود ، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان الحكم عنده إسبجد لذلك ، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقتا لا يكل فيه السجود ، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقتا لا يحل فيه السجود ، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقتا لا يحل فيه السجود ، ويحتمل أن يكون تركه لأنه كان وقتا لا يحل فيه السجود ،

# أثر آخر :

قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرنا عكرمة بن خالد أنَّ سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: رأيت عمر قرأ على المنبر (ص)، فنزل، فَسَجَدَ ثم رقي على المنبر (١٣٤).

سيأتي في مسند ابن عمر من حديث يحيى بن المتوكل ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن سالم ، عن أبيه أن النبي علي وأبا بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) قالوا : لا يَقْطع صلاة المسلم شيء وادْرأ مااستطعت .

رواه الدارقطني (٢٣٥) .

# أثرٌ فيمن ترك القراءة في الصلاة ناسياً أنه لاتبطل صلاته وأنه لايسجد

وهو القول القديم عن الشافعي ، وحجته ما رواه عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب صلّى فلم يقرأ ، فقال لهم : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسناً .

قال : لا بأس إذا قال الشافعي . ولم يذكر أنه سجد للسُّهو ، ولم يُعِد الصَّلاة ، وإنما فعل ذلك بين ظهراني المهاجرين والأنصار (١٣٦).

<sup>=</sup> بالخيار إن شاء سجد وإن شاء ترك ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها ، فلما احتمل ترك السجود . هذه الاحتالات تحتاج إلى شيء آخر من الأحاذيث نلتمس فيه حكم هذه السورة هل فيها سجود أم لا ؟ فوجائنا فيها حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري في باب سجدة النجم أن النبي علي في أسورة النجم فسجد بها ، فما بقي أحد من القوم إلا سجد ... إلى آخر الحديث ، وفي هذا الحديث تحقيق السجود فيها ، فالأخذ بهذا أولى ، وكان تركه في حديث زيد لمعنى من المعاني التي ذكرنا .

<sup>(</sup>١٣٤) رواه الدارقطني (١: ٤٠٧ ) في باب سجود القرآن . " من المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١٣٥) رواه الدارقطني في باب صفة السهو في الصلاة ...

<sup>(</sup>١٣٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٢ : ١٢٢ ) الحديث رقم ( ٢٧٤٨ ) ، و ( ٢٧٤٩ ) ، وأخرجه البيهقي فيَّ السنن الكبرى ( ٢ : ٣٨١ ) وقال : إن صحَّ هذا فسحمولٌ على ترك الجهر أو قراءة السورة .

قلت : وهو منقطع : أبو سلمة لم يدرك عمر(١٣٧) .

# حديث في سجود السَّهو

قال الدارقطني : حدثنا علي بن الحسن بن هارون بن رستم السقطي ، حدثنا محمد ابن سعيد أبو يحيى العطار ، حدثنا شبابة ، حدثنا خارجة بن مصعب ، عن أبي الحسين المديني ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي عليه ، قال : « ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو ، وإن سهى مَنْ خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه » (١٣٨) .

هذا حديث لا يثبت إسناده لأن خارجة بن مصعب الضَبُعي أبا الحجاج الخراساني السرخسي تركه الأئمة كأحمد ، وابن معين ، ويحيى بن يحيى وغيرهم ، وكذبه ابن معين في رواية عنه (١٣٩) .

وأما شيخه أبو الحسن المديني فلا أعرفه .

قلت : وأقرب ما يُحمل هذا على أنه مِنْ فتاوى سالم أو أبيه(١٤٠) ، والله أعلم . .

<sup>(</sup>١٣٧) قال النووي في انجموع (٣: ٢٨٨): طيقه ضعيف، أبو سلمة بن عبد الرجمن بن عوف لم يسمع من عمر ابن الخطاب، وروايته عنه مرسلة، وذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه أعاد الصلاة، وسنده متصل.

وفي مصنف عبد الرزاق أيضاً ( ٢ : ١٢٣ ) أن أبا هيهرة قال : صليت خلف عمر بين الخطاب المغرب ، فلم يقرأ في الركعة الأولى بشيء ، ثم قرأ في الثانية يأم القرآن مرتين ، وسورتين ، ثم سجد سجدتين قبل التسليم .

يعو في مصنف عبد الرزاق أيضا ( ٢٧٥٣ ) ، ( ٢٧٥٣ ) ، ( ٢٧٥٤ ) ، (٢٧٥٥ ) ، آثار كثيرة تدل على أنَّ عمر بن الخطاب أمر المؤذن فأعاد الأذان والإقامة ، ثم أبهاد الصلاة .

<sup>(</sup>١٣٨) رواه الدارقطني في سننه (٢: ٣٧٧) « باب ليس على المقتدى سهو ، وعليه سهو الإمام » .

<sup>(</sup>١٣٩) خارجة بن مصعب بن الججاج الخراساني ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢٠٠) وقال: لا يعرف صحيح حديثه من غيره ، وقال ابن معين : ليس يثقة ، وقال عبد الله بن أجمد : نهانى أبي أن أكتب من حديث خارجة ابن مصعب شيئا ، وذكره العقيلى في الضعفاء الكبير (٢: ٢٥) ، وابن حبان في المجروحين (٢: ٢٨٨) ، ميزان الاعتدال (٢: ٢٥) ، تهذيب التهذيب (٣: ٧٦) .

<sup>( . \$ 1 )</sup> والحديث أخرجه البيهقى والبزار كما في الملوغ المرام ، والكل من الروايات فيها خارجة بن مصعب وهو ضعيف ، وقال في سبل السلام : في الباب عن ابن عباس إلّا أن فيه متروكا ، والحديث دليل على أنه لا يُجِب على المُؤتّمُ سجود السهو إذا سَهَى في ضلاته لتَحَمَّل إمامِه عنه ، وإنّمًا يجب عليه إذا سهني الإمام فقط ، وهلك قول الحنفية والشافعية .

# حديث يذكر في سجود الشكر

قال أبو بكر البزار: حدثنا قيس بن معاذ العقدي ، ومحمد بن عبد الملك ، وعبد الواحد بن غياث ، قالوا: حدثنا حماد بن زيد ، عن عَمْرو بن دينار ــ قهرمان آل الزير ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر أنَّ النبي عَلَيْكُ قال : ( من رأى مُبْتلَى فقال : الحمد لله الدّى عافاني مما ابتلاك به وفضّلني على كثيرٍ ممن خَلَقَ تَفْضيلاً ، إلا عافاه الله من ذلك البلاء كائناً ما كان أبداً ما عاش » .

ورواه الترمذي في الدعوات (١٤١) ، عن محمد بن عبد الله [ بن بزيع ، عن عبد الورث بن سعيد ، عن عمرو بن دينار \_ مولى آل الزبير \_ عنه به ، وقال : غريب وعمرو \_ قهرمان آل الزبير \_ شيخ بصري ، وهو ليس بالقوي في الحديث . ](١٤٢) .

/ قال الإمام أحمد: حدثنا بهز ، حدثنا أبان ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن ، ه عباس قال : شَهِدَ عندي رجال مرضيون ، منهم عمر وأرضاهم عندي عمر ! أن نبي الله عباس قال : شهد عندي رجال مرضيون ، منهم عمر وأرضاهم عندي عمر ! أن نبي الله على التهمس ، ولا صلاة بعد صلاة على المعام حتى تعطّلُع الشمس ، (١٤٠٠) .

أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق ، عن قتادة ، عن أبي العالية به وقال الترمذي : حسن صحيح .

ورواه الحافظ على بن المديني ، عن حالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن تعادة به . وقال : هذا حديث صحيح مثبت(١٤٤) .

THE REPORT OF THE PARTY OF THE P

Application of the Control

<sup>(</sup>١٤١) رواه الترمذي في المدعوات ( ٣٤٣١) « باب مايقول إذَا رَأَى مُبْتَلِّى » ، صفحة ( ٥ : ٩٩٣) . سخود (١٤٢) العبارة بين الحاصرتين ليست في الأصل وهي زيادة مُتَمَّمَة أثبتناها من جامع الترمذي ( ٥ : ٩٩٣) وهي في تحفة الأشراف ( ٨ : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٧٤٣) أخرجه الإمام أحمد في مسئله ( ١ ١٨٠٠ ) ، وإسناده صحيح . . الله علم المراج المراج المراج المراج المراج المراج

<sup>(182)</sup> رواه البخاري في الصلاة « باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس » عن حفض بن عمر الخوضي ــ ومسلم فيه باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها ــ وأبو داود فيه « باب من رحَّصَ فيها إذا كانت الشمس مرتفعة عن مسلم بن إبراهيم ـــ والترمذي في الصلاة « باب ماجاء في كراهية الصلاة بعد الفصر وبعد الفجر » وقال : حسن صحيح ـــ وأخرجه النسائي في الصلاة « باب النهي عن الصلاة بعد الصبح » عن أحمد بن منبغ ـــ وابن ماجة فيه باب النهي عن الصلاة بعد الصبح » عن أحمد بن منبغ ـــ وابن ماجة فيه باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر .

وقد حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة : قال : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث ــ هذا منها(٥١٤٠) .

قال على: ولولا ماقال شعبة كان هذا الحديث مضطرباً وهو إسناد بصري ، وقد روى في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح أحاديث ، ولا نحفظه عن عمر إلا من هذا الوجه . قلت : قد روى هذا الحديث عن عمر من غير هذا الوجه : فقال الإمام أحمد : حدثنا سكن بن نافع الباهلي ، حدثنا صالح ، عن الزهري ، حدثني ربيعة بن درَّاج : أنَّ علي بن أبي طالب سبَّح بعد العصر ركعتين في طريق مكة ، فرآه عمر ، فتغيَّظ عليه ، ثم قال : أما والله لقد علمت أنَّ رسولَ الله عَيِّلِيَّهُ نهى عنها(١٤٦) .

غريب من هذا الوجه .

وربيعة بن درّاج لا يعرف إلا برواية الزهري عنه ، ولم يذكره أبو حاتم (١٤٧) .

# طريق أخرى :

قال الحافظ / أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا يحيى بن محمد [ الجبائي ] ، حدثنا شيبان حدثنا حماد بن سلمة ، عن الأسود بن قيس ، عن عبد الله بن الحارث : أن أبا بكر وعمر ( رضى الله عنهما ) كانا إذا دخل رسول الله عليه في الصلاة بادرا ، أيهما يكون حياله ،

<sup>(</sup>١٤٥) العبارة وردت في جامع الترمذي ، وانظر تحفة الأشراف ( ٨ : ٤٢ ) ، ( ٤ : ٣٨٥ ) . ( ١٤٠) . ( ١٤٠) . ( ١٤٠) . ( ١٤٠) . ( ١٤٠) . وفي إسطاه انقطاع ، فإن الزهري لم يدرك ربيعة بن درّاج الجُمحِي الذي عاش إلى عهد عمر بن الخطاب ، وقيل : قُتل يوم الجمل ، وربيعة بن دراج الجُمّحي ترجمه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ( ١٢٧ ) ، وقال : وعنه الزهري .. روى الزهري عن رجل عنه .

كما أن هناك خلافا في وفاة ربيعة بن درَّاج ، فقيل إنه قتل في عهد النبي عَلِيَكِ أَنْهُ مَن مُسْلِمَةِ الفتح ، وذكر الزبير ابن بكار أن عبد الله بن ربيعة بن دراج قُتِلَ يوم الجمل . ووقع في تاريخ دمشق لأبي زرعة من طريق الليث عن يونس عن شهاب : حدثّني ابن دراج .

وقال الذهلي: في الزُّهْريات.

حدثنا أبو صالح ، حدثنى الليث ، حدثنى يزيد بن أبى حبيب أن ابن شهاب كتب إليه أن ابن مُحَيِّيز أخبره عن ابن ربيعة بن دراج أنه أخبره ، وأخرجه ابن جُوصًا من طريق عبادة بن نُسنى ، عن ابن مُحَيِّيز ، عن عَمٍّ له قال : صليت خلف عمر فذكر حديثا .

فهذا العَمُّ هو ربيعة بن دراج ، قال بن حجر : « فهذا الاختلاف على الزهري من أصحابه ، وأرجحها رواية ألى صالح عن الليث » وقال ابن حبان في الثقات ( ٤ : ٩ : ٢ ) . روى عنه الزهري عن رجل عنه . (١٤٧) ترجمه البخاري في التاريخ الكبير ( ٢ : ١ : ٢٥٨ ) ، وذكرته ابن حبان في ثقات التابعين ( ٤ : ٢٢٩ ) ، وانظر ترتيب ثقات ابن حبان للهيشمي الترجمة ( ٣٩٣١ ) .

فصلى ذات يوم ، فلما فرغ قام رجل يُصلي ركعتين بعد العصر ، فقام إليه عمر (رضي الله عنه ) ، فأخذ بمنكبه ، وقال : إنما هلك بنو إسرائيل أنه لم يكن لصلاتهم فصل . [ فقال ] النبي عَيِّلَةُ : « صدق عمر »(١٤٨) .

#### طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأورّاعي ، حدثنا عَمْرو بن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن عمر : أنَّ رسولَ الله عَلِيلِيّهِ قال : لا صَلاةً بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس (١٤٩) .

فهذه طرق مقوية للحديث من أصله ، مع أنه قد اختاره صاحبا الصحيح فجاز القنطرة(١٥٠) .

(١٤٨) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢: ٣٢٤) عن عبد الله بن سعيد قال : أخبرنى الأزرق بن قيس قال : سمعت عبد الله بن رباح الأنصاري يُعدَّث عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي الله أن النبي عَلَيْتُ صلَّى العصر، فقام رجل يصلّى بعدها ، فأخذ عمر بن الخطاب بردائه او بثوبه ، وقال : اجلس فإنما هلك أهل الكتاب قبلكم لم يكن لصلاتهم فصلٌ ، فقال النبي عَلِيْتُ : 6 صدق ابن الخطاب » .

وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ( ٢ : ٢٣٤) وعزاد لأحمد ، ولأنى يعلى وقال : رجال أحمد رجال الصحيح . ( ١ : ١٩) أخرجه الإمام أحمد في مستده ( ١ : ١٩) وفي إستاده انقطاع : عمرو بن شعيب : ثقة في نفسه ، ولكنه لم يدك جَدَّ أبيه " عبد الله بن عمرو " ، ومتن الجديث صحيح ورد في الطرق الأخرى المتقدمة الثابتة . (١٥٠) أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الجدرى قال : سمعت رسول الله عليا الله يقول : ١ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » .

ولفظ مسلم: « لا صلاة بعد صلاة الفجر » وهذان الوقتان يختصان بالنهى عن الصلاة فقط . وحكمة النهى عن النوافل بعد الصبح وبعد العصر ليست لمعنى في الوقت ، وإنّما لأن الوقت كالمشغول حُكُماً بفرض الوقت ، وهو أفضل من النفل الحقيقي .

ويكره تحريما التنفل فيهما ، ولو بسنة الصبح أو العصر إذا لم يؤدها قبل الفريضة أو بتحية المسجد ، أو بمنذور ، وركعتي طواف ، وسجدتي سهو ، أو قضاء نفل أنْسكَدُه .

ولا يكره في هذين الوقتين قضاء فريضة فائتة ، أو وتر ، أو سجدة تلاوة ، وصلاة جنازة ؛ لأن الكراهة كانت لشغل الوقت بصاحب الفريضة الأصلية ، فإذا أُدّيت لم تُبثق كراهة بشغله بفرض آخر أو واجب لعينه ، لكن عدم الكراهة في القضاء بما بعد العصر مقيدٌ بما قبل تَغَيُّر السُمس ، أما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا ، وإن كان قبل أن يُصلِّى العصر .

وقال الشافعية : تكره الصلاة تنزيهيا في الوقتين ، ولا تنعقد الصلاة ، وقال المالكية يُكُره تنزيها النقل بعد طلوع الشمس وبعد أداء العصر إلى أن ترتفع الشمس بعد طلوعها قد رمح ، وإلى أن يُصلَّى المغرب إلا ضلاة الجنازة وسجود التلاوة بعدصلاة الصبح قبل إسفار الصبح ومابعد المعصر قبل إصفرار الشمس فلايكره بل يندب ، وقبال الحنابلة : يجوز = وسيأتي من طريق أخرى في حديث موقف الإمام والمأموم.

وقد رواه أحمد بن منيع في مسنده بلفظ آحر ، فقال : حدثنا هُشَيْم ، أخبرنا منصور بن زاذان ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، عن عمر ، قال : قلت : يارسول الله ، أيّ الليل أسمع ؟ قال : « جوف الليل الآخر ، فصل ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تُصلي الصبح ، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس فترتفع قيد رمع أو رمحين ، فإنها تطلع بين قرْني شيطان ، ثم صلّ حتى يعدل الرمع ظلّه ثم عصر ، فإن جهنم تسجر أو تفتح أبوابها فإذا زاغت / الشمس فصل العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ، ويصلي لها الكفار » .

إسناده جيد وهو غريب من هذا الوجه.

#### أثر في ذلك :

قال يعقوب بن سفيان (١٥١): حدثنا عيسى بن هلال [ السليحي ] (١٥٢)، عن أبي حيوة شريح بن يزيد، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهيري ، عن عروة ... يعني ابن الزبير ، قال : كنت غلاماً لي ذؤابتان ، فقمت أركع ركعتين بعد العصر ، فبصر بي عمر

<sup>=</sup> قضاء الفرائض الفائدة في جميع أوقات النهى وغيرها لعموم الحديث السابق: « من نام عن صلاة أو نسبها ، فليصله اإذا ذكرها » ولحديث أبى قتادة : « ليس في النوم تفريط ، وإنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسبى أحدُكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها » .

ولو طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتَّمَّهَا ، خلافاً للحنفية ، للحديث السابق: « إذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فليتم صلاته » .

وهو صاحب كتاب المعرفة والتاريخ، وانظر في ترجمته أيضا: الجرح والتعديل (٤: ٢٠٨٠)، والكامل في التاريخ (٢: ٢٠٥)، واللباب في تهذيب الأنساب (٢: ٢١٦)، والبناية والنهاية (٢١: ٢٠)، وتذكرة الحفاظ (٢: ٣٨٥)، وشدرات الذهب (٢: ٢٧٠)، وتهذيب التهذيب (٢١: ٣٨٥)، وكشف الطبون (٢: ٣٨٥)، وغير هذه المصادر.

<sup>(</sup>١٥٢) كذا في الأصل ، وفي المعرفة والتاريخ ( ١ : ٣٦٤ ) ، وفي تهذيب التهذيب ( ٧ : ١٨٣ ) : ﴿ السِّيلَحِيني ﴾ ـ

ابن الخطاب ومعه الدرة ، فلما رأيته فررتُ منه فأحضر في طلبي حتى تعلق بذاؤبتي ، قال : فنهاني ، فقلت : ياأمير المؤمنين : لا أعود . هذا غريب جدًّا فإن عُرْوَةَ لم يدرك أيام عمر ولا ولد في حياته ، فلهذا قال شيخنا (١٥٢) : الأمر وَهْمٌ والاسم أيضاً ولعله جرى لأخيه عبد الله ، وإنما سقط اسمه على بعض الرواة(١٥٢) .

#### حديث في فضل الجماعة

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عنمان بن أبي شيبة ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش ، عَنْ عُمَارَة بن غَرِيَّةَ ، عن أنس ، عن عمر ( رضي الله عنه ) ، عن النبي عَلِيَّكُ قال : « مَنْ صَلَّى أَرْبِعِينَ لِيلَةَ لاتفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء ، كتب له بها عتق من النار » .

ورواه ابن ماجه ، عن عثمان بن أبي شيبة به . ولفظه : « من صلَّى في مسجد جماعة أربعين ليلة .... » الحديث (١٥٤) .

رجاله ثقات إلا أن عمارة بن غزية مدني ، وإسماعيل بن عياش إذا روى عَنْ غير السامعين فإنه ضعيف عند الجمهور . ولكن هذا في باب الرغائب مقبول ، والله أعلم . حديث آخو :

قال الهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (١٥٥): حدثنا شعيب بن الليث ، حدثنا

<sup>(</sup>١٥٢) هو الحافظ يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف المِزِّى أبو الحجاج المتوفى ( ٧٤١) ، وصاحب كتاب تحقة الأشراف بمعرفة الأطراف ، وهو عند الذهبي في تاريخ (١٥١) الأثر رواه يعقوب بن سفيان في كتاب المعرفة والتاريخ (١١: ٣٦٤ – ٣٦٥) ، وهو عند الذهبي في تاريخ الإسلام (٤: ٣١ – ٣٦٠) ، ولكنه يحذف « ابن أبي حمزة » ، و « ركعتين بعد العصر » وقال الذهبي ه هذا حديث منكر مع نظافة رجاله .

وَأُورِده الحَافَظ ابن حَجر في شَدِيبَ التهذيب (٧ : ١٨٣ ــ ١٨٤ ) في أثناء ترجمة عروة بن الزير ، وقـــال : «هكذا وقع منه وهو وهم ، ولعل ذلك حَرى لأخيه عبد الله بين الزير وسقط إسمه على بعض الزواقية . . . . (٥٠٤) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة (٧٩٨) « باب صلاة العشاء والفجر في جماعة » صفحة ( ١ : ٢٦١ ) ، وجاء في الزوائد : فيه إرسال وضعف . قال الترمذي والدارقطني : لم يدرك عُمَارة أنسا ولم يلقه ، وإسماعيل إبن عياش كان يُدلُس .

<sup>(</sup>٥٥٠) هو الإمامُ الحافظ الثقة الرَّحَال ، أبو سعيد : الهيئم بن كُليب بن سُرَيج بن معقل الشَّاسي التُركي ، وأصله من مرو ، وتُوفي بسمرقند في سنة خمس وثلاثين وثلاث مائة .

وكتابة " المنسد الكبير " في مجلدين ، ويوجد مخطوطا في المكتبة الظاهرية بلمشق ، حديث ( ٧٧٧ ) . . -

يعقوب بن حميد بن كاسب ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن أبي بكر بن نافع ، عن أبيه ، عن صفية بنت أبي عبيد (١٥٦) : أنها سَمِعَتْ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) على البئر يقول : « من أتى عرّافاً لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » .

ثم رواه الهيثم ، عن عباس اللوري ، عن إبراهيم بن حمزة ، بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير ، عن الدراوردي ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن أبيه ، عن ٥٣ صفية ، عن عمر به ،واختاره / الحافظ أبو عبدالله المقدسي في كتابه « المستخرج » ،وقال على بن المديني : هذا حديث ضعيف الإسناد من طريق أبي بكر بن نافع (١٥٧) ، عن نافع ، عن صفية ، عن عمر ، وإنما رواه نافع ، عن صفية ، عن بعض أزواج النبي صلية (١٥٨) .

كذلك حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع به . قال : وهذا هو الصحيح .

(١٥٦) هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية امرأة ابن عمر ، وهي أخت المختار . رأت عمر بن الخطاب وحكت وروت عن حفصة وعائشة وأم سلمة أمهات المؤمنين ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، روى عنها مالم بن عبد الله ابن ظفر ، ونافع مولى بن عباس ، وعبد الله بن دينار ، وحُميد بن قيس الأعرج ، ذكرها ابن عبد البر في الصحابة ، وقال ابن مندة : أدركت النبي علي ولا يصح لها منه سماع ، وقال الدارقطني : لم تدرك النبي علي ، وذكر الواقدي عن مؤسى بن ضمرة بن سعيد المازني عن أيه أنها تزوجت عبد الله بن عمر في خلافة أيه عمر .

وذكرها العجلي في تاريخ الثقات ( ٢١٠ ) فقال : مدنية ، متفقّهة ، ثقّة ، امرأة عبد الله بن عمر ، وهي أخت المختار بن أبي عُتيد .

وذكرها ابن حبان فى ثقات التابعين ( ٤ : ٣٨٦ ) ، ولها ترجمة فى تبذيب التهذيب ( ١٣ : ٤٣٠ – ٤٣١ ) . ( ١٥٧) هو أبو بكر بن نافع العنوي المدنى مولى ابن عمر ، أخرج له مسلم فى صحيحه ، وأبو داود ، والترفذي ، وقد وى عن أبيه ، وعن سالم بن عبد الله بن عمر ، وورى عنه الإمام مالك ، والدَّرَاوَرْدِى ، وعباد بن صُهيب ، وقد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : هو أوثق ولد نافع .

وقال الدوري عن أبن معين : ليس به بأس .

وقال أبو داود: من ثقات الناس. وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه وسماه: عمر، وقال الحاكم أبو أحمد: لم أقف على اسمه، ويُقال: هو ثقة. تهذيب التهذيب (١٢١: ١١). (١٥٨) وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وأخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم إتيان الكُهّان.

<sup>=</sup> وانظر ترجمته في: الأنساب (٧: ٢٤٦) ... تذكرة الحفاظ (٣: ٨٤٨) ... ألعبر (٢: ٢٢) ... سير أعلام النبلاء (١٠٥ ؛ ٣٥٩) ... شدرات الذهب (٢: ٣٤٢) ... كشف الظنون (٨٢٠) ، (٨٢٠) ... هدية العارفين (٢: ١٥١) ... الرمالة المستطرفة : (٧٣) ... معجم المؤلفين (١٣: ١٥٦ ... ١٥٧) ... تاريخ النراث العربي (١: ١٥٥) ... الرمالة المستطرفة : (٧٣) ... معجم المؤلفين (٢: ١٥٠) ... تاريخ النراث العربي (٢: ٢٥٠) ...

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمر ، قال : كان رسول الله عَلِيْكِ يَسْمُرُ عِنْدَ أبي بكر الليةَ كذلك في الأمرِ من أمور المسلمين وأنا معه (١٥٩) .

ورواه الترمذي ، عن أحمد بن منيع والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن أبي معاوية به (١٦٠) .

وقد رواه على بن المديني عن أبي معاوية وغيره ، عن الأعمش به وعلله . وقد تقلّم في مسند الصديق .

وقال حماد بن سلمة : عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود ، قال : أجدب لنا عمر بن الخطاب السمر بعد العشاء(١٦١) .

ففي هذا دليلٌ على جواز السمر في الخير بعد صلاة العشاء ، فأما في غيره فلا \_ "لما جاء في الصحيح : أنه ( عليه السلام ) كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها .

وفي المسند: عن شداد بن أوس مرفوعاً : « مَنْ قرض بيت شعر بعد العشاء فلا صلاة له »(١٦٢).

قد روى السخاوي أن أمير المؤمنين عمر لما طعنه أبو لؤلؤة وهو قائم يصلي بالناس أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدًمه فأتم الصلاة ، ولم ينكره أحد فدَلَّ على جوازه ، وسيأتي هذا الحديث مطولًا في مقتل عمر ( رضي الله عنه ) .

<sup>(</sup>١٥٩) أخرجه الإمام أحمد في مسئدة (٢٦:٢٦)، وإسناده صخيح.

<sup>(</sup>١٦٠) رواه الترمذي في كتاب الصلاة و باب ماجاء في الرخصة في السمر بعد العشاء ، والنسائي في المناقب من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (٩١:٨) ، من حديث الأعمش ، وقال الترمذي : وقد روى الحسن بن عبيد الله هذا الحديث عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن رجل من جُعْفِي يقال له : قيس أو ابن قيس ، عن عمر ، في قصة طويلة . (١٦١) يعني ذُمَّ عمر بن الخطاب السمر بعد العشاء إلاَّ في صلاة أو قراءة قرآن كما ورد عنه .

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ( ١ : ٥٦١ ) عن خرشة بن الحر قال : رأيت عبر يضرب الناس على السمر بعد العشاء ويقول أسمراً في أوله ونوماً في آخره ؟ .

<sup>(</sup>١٦٢) أخرجه الإمام أحمد في مستده (٤: ١٢٥).

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان ، حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن الحارث بن معاوية الكندي : أنه ركب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ثلاث ، قال خلال ، قال : فقدم المدينة فسأله عمر : ما أقدمك ؟ قال : لأسألك عن ثلاث ، قال : وماهن ؟ قال : ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة ، فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي ، وإن صلّت خلفي خرجت من البناء ؟ فقال عمر : تستر بينك وبينها بثوب ، ثم تصلي بحذائك إن شئت . وعن الركعتين بعد العصر ؟ فقال : نهائي عنهما رسول اعليا . قال : وعن القصص ؟ فإنهم أرادوني على القصص ؟قال : ماشئت \_ كأنه كره أن يمنعه \_ قال : إنما أردت أن أنتهي إلى قولك ؟ قال : أخشى عليك أن تَقُص فترتفع ، حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة التُريًا ؛ فيضعك الله \_ عز وجل \_ تحت أقدامهم يوم القيامة يقدر ذلك .

إسناده شامي حسن وقد تقدّم له شواهد ، واختاره الحافظ الضياء من هذا الوجه(١٦٢) .

# حديث في قصر الصلاة

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس، أنبأنا آبن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عن الله عنه / يَعْلَى بن أُمَيّة، قال: سألتُ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قلت: ﴿ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم الليسن كفروا ... ﴾ (١٦٤) وقد أمَّنَ الله النَّاسَ، فقال لي عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله عَلَيْكِم عن ذلك فقال: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عليكم فاقبلُوا صَدَقَتَهُ.

ورواه مسلمٌ وابن ماجة من حديث عبد الله بن إدريس به ورواه مسلمٌ أيضاً . عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن

<sup>(</sup>١٦٣) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (١: ١٨)؛ وإسناده صحيح. ه الحارث بن معاوية الكندي: ذكره بعضهم في الصحابة، ورجَّح الحافظ ابن حجر أنه تابعيُّ مُخَضِّم، فترجم له في الإصابة (١: ٣٠٤)، وفي تعجيل المنفعة (٧٩ ــ ٨٠)، وله ترجمة في التاريخ الكبير (١: ٢: ٢٧٩). (١٦٤) الآية الكويّة (١٠١) من سورة النساء.

جريج په .

ورواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ومسدد \_ كلاهما ، عن يحيى بن سعيد \_\_ وهو القطان ، عن ابن جريج به .

Barry Carlotte State of the

وعن أحمد ، عن عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر \_ كلاهما ، عن ابن جريج به . وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث ابن جريج به .

وقال الترمذي: حسن صحبح (١٦٥)

وقد رواه على بن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج به . وقال : صحيح من حديث عمر ، ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ، ورجاله معروفون ، ثم تكَلَّمَ عليهم واحداً .

قلت : ابن أبي عمار هذا اسمه عبد الرحمن ، كان أحد التقات النيلاء ، وكان يقال له : القس لكثرة عبادته وتنسكه .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة قال: سمعت يزيد بن خمير يحدث عن حبيب بن عبيد ، عن جبير بن نُفير ، عن ابن السَّمط: أنه أتى أرضاً ، يُقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر / ميلاً فَصَلِّى ركعتين ، فقلت له: أتصلي ٥٦ ركعتين ؟ فقال: وأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته ، فقال: إنما أفعل كا رأيت رسول الله علي الله على الله عل

<sup>(</sup>١٦٥) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٢٦) ، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافين «باب صلاة المسافين وقصرها »، وأبو داود في الصلاة باب صلاة المسافر سه والترمذي في التفسير ه باب ومن سورة النساء ، والنسائي في تقضير الصلاة (٣: ١١٦) ، وابن ماجة في الإقامة حديث (١٠٦٥) ، باب تقصير الصلاة في السفر ، والدارمي في الصلاة (١: ٢٥٤) ، باب قصر الصلاة في السفر ، وأبو يعلى في مسنده (١: ٢٥٤).

ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي من شيوخ الإمام أحمد .

ه ابن أبى عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار القرشي المكنّى، وكان يُلقّب بالقُسِّ لعبادته، وهو صاحب القصة المعروفة مع سلامة، وهو ثقة من القصة الله الله الله الله المعروفة مع سلامة، وهو ثقة من الله الله الله الم

عبد الله بن بابيه : ثقة معروف .

<sup>(</sup>١٦٦) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (٢٩:١٠)، وإسناده صحيح:

<sup>-</sup> ابن السَّمط: هو شرحييل بن السمط الكندي ، وهو مخضرم الحتلف في صُحبته .

رواه مسلم ، عن محمد بن مثنى ، عن غندر وعن زهير بن حرب ، وبندار -- كلاهما ، عن ابن مهدي .

والنسائي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن النضر بن شميل . ثلاثتهم عن شعبة به(١٦٧) .

وقال على بن المديني ، عن غندر ، عن شعبة ، وقال : هذا من صالح حديث أهل الشام .

قلت : وابن السَّمط هذا هو شرحبيل ابن السمط الكندي \_ وهو صحابي أيضاً .

# حديث آخر :

ورواه النسائي وابن ماجة من حديث شريك ، والنسائي أيضاً من حديث سفيان الثوري وشعبة \_ ثلاثتهم ، عن زبيد الأيامي به(١٦٩).

وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى ، عن أبي خيثمة ، عن سفيان الثوري

ورواه ابن ماجه أيضاً ، عن محمد بن عبد الله بن غير ، عن محمد بن بشر ، عن يزيد بن زياد بن أبي ليلى ، عن كعب بن يزيد بن زياد بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن عمر بن الخطاب به(١٧٠) .

<sup>(</sup>١٦٧) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة « باب صلاة المسافرين وقصرها - والنسائي في « باب تقصير الصلاة في الشفر». (١٦٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٠ : ٣٧) ، وفي إسناده انقطاع : عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عمر بن الخطاب .

<sup>. (</sup>١٦٩) أخرجه النسائي في الصلاة « باب عبد صلاة الجمعة ـــ وفي كتاب تقصير الصلاة في السفر ـــ وفي باب عدد صلاة العيدين » وأخرجه ابن ماجه في الصلاة « باب تقصير الصلاة في السفر » .

<sup>(</sup>١٧٠) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الصلاة « باب تقصير الصلاة فى السفر » وهذا الإسناد بهادة « كعب بن عجبة » إسناد صحيح متصل ، صح به هذا المنقطع هنا ، لأن يزيد بن زياد بن أبى الجعد : ثقة ، وثقه أحمد وابن معين وابن حيان .

وهذا أشبه بالصواب ، فإن عباساً / الدورى قال : سُئِل يحيى بن معين ، عن عبد ٥٧ الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر ؟ قال : لم يَرَه . فقلت له الحديث الذي يروى عنه قال : كنا مع عمر نتراءى الهلال فقال : ليس بشيء .

وقال أبو حاتم الرازي: لا يصح له سماع من عمر (١٧١). وقال النسائي: لم يسمعه من عمر (١٧٢).

ويؤيد ما قاله النسائي ما رواه الحافظ أبو يعلى عن القواريري ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الثقة عن عمر ، فذكر هذا الحديث (١٧٣) .

وأما مسلم بن الحجاج فأثبت سماع ابن أبي ليلى من عمر في مقدمة كتابه الصحيح ، فقال : وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلي وحفظ عن عمر .

ويؤيد ماذهب إليه مارواه الهيثم بن كليب في مسنده حيث قال : حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني ، عن يزيد بن هارون ، عن سفيان التَّوْري ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ... ، فذكره .

لكن قال الدارقطني : لم يتابع يزيد بن هارون على قوله : سمعت عمر .

قلت: يزيد بن هارون أحد أئمة الإسلام ؛ فيقبل تفرّده ، وسماع عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر قد ثبت في غير هذا الحديث كا قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق : سمعت أبي : حدثنا الحسين بن واقد ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت : أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه ، قال : خرجت مع عمر إلى مكة ، قال : فاستقبلنا أمير مكة نافع بن علقمة ، فقال له عمر : من استخلفت / على مكة ؟ فقال : ابن أبزى ، كا سيأتي في تفسير المجادلة(١٧٤) .

<sup>=</sup> وأورده ابن حزم في المحلّى (٤ : ٢٦٥) في طريق النسائي عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد كراوية ابن ماجه (١٧١) علل الحديث للرازي (١ : ١٣٨).

<sup>(</sup>١٧٢) العبارة من تحفة الأشراف أيضا ( ٨٤ : ٨ ) .

<sup>(</sup>۱۷۳) لا ، بل أخرج أبو يعلى في مسنده ( ۱ : ۱۸٦ ) عن حبيب بن أبى ثابت ، أن عبد الرحمن بن أبى ليلي حدثه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة ، فاستقبلنا أمير مكة نافع بن علقمة ... إلى آخر الحديث الذى سيأتى بعد قليل ، حيث يستشهد به المصنف على سماع عبد الرحمن بن أبى ليلي من عمر بن الخطاب . ( ١٨٦ ) . ( ١٧٤) هو عبد الرحمن بن أبرى ، والحديث في مصند أبى يعلى الموصلي ( ١ : ١٨٦ ) .

وهذا صريح في ذلك، وقد أثبت سماع جماعةٍ من الصحابة بلون هذا ، والله أعلم(١٧٥) .

(١٧٥) قال أبو نعم في حلية الأولياء (٤: ٣٥٣): « ولد في خلافة أبي بكر، وأسند عن عمر ١٠ و ١٧٥) قال أبو نعم في سير أعلام النبلاء ٤: ٢٦٢): « ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك وحدث عن عمر . وجاء في طبقات ابن سعد (٣: ٧٥) « ابن أبي ليلي قال : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب، فأتاه واكب فزعم أنه رأي الهلال » .

وهذا الحديث غند الإمام أخمد ( ١٠ : ٤٤ ) ، كما أخرجه البيهقي ( ٢٤٨ : ١٥ ) : « ابن أبي ليلي قال : كنت مع البراء بن عازب وعمر .. الحديث ٤ .

وعند الطحاوي ( ١ : ٤٢١ ) : ﴿ ابن أَبِي لِيلِي قَالَ : خطبنا عمر ﴾ .

وقد وردت أحاديث أخرى عن عمر بن الخطاب في قصر الصلاة في السفر ، ففي مصنف عبد الرزاق ( ٢ : ١٩٥ ) كان عمر بن الخطاب يقول : صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة المسافر ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم علية ، وقد خاب من افترى .

وقى موطأ مالك ( ١ : ٢٠٢ ) : عن عمران بن حصين قال : حججت مع رسول الله علي فكان يصلى ركعتين ، ومافرت مع عمر فكان يصلى ركعتين حتى ذهب ، وسافرت مع عمر فكان يصلى ركعتين حتى ذهب ، وسافرت مع عمان فصلًى ركعتين ست سمين ، ثم أثم بمنى

وقصر الصلاة في السفر جائز بالقرآن والسنة والإجماع .

أَمَا القرآن : فقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَناحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَة إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفْرُوا ﴾ فالقبص جائن سواء في جالة الخوف أم الأمن:

وأما السَّمة : فقد تواترت الأخيار أن رسول الله عَيْلِيُّهُ كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا ومحاربا ، وقال ابن عمر : « صحبت النبي عَيْلِيَّةٍ فكان لايزيد في السفر على ركعتين ، وأبو بكر وعمر وعيان كذلك » .

وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة سواء كان السفر واجبا كسفر الحج إلى المسجد الحرام والجهاد والمحرة والعمرة ، أو مستحبا كالسفر لزيارة الإحوان ، وعيادة المرضى وزيارة أخد المسجدين مسجد : المدينة والأقصى ، وزيارة الوالدين أو أجدهما ، أو مباحا كالسفر لنزهة أو تجارة ، أو مكرها على السفر كأسير ، أو زانٍ مغرّب ، أو مكرهما كسفر المنفرد بنفسه دون جماعة .

والقصر : هو اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين .

والذى يقصد إجماعا هو الصلاة الرباعية من ظهر وعصر وعشاء ، دون الفجر والمغرب وأما صلاة السنن في السفر فقد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر ، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة ، فتركها ابن عمر وآخرون ، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور . ودليلهم أولا : الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب ، وحديث صلاته علي الضحى في يوم الفتح ، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس ، وأخاديث أخر ذكرها أصحاب السنن .

وثانيا : القياس على النوافل المطلقة . وقال الحنفية : ويأتى المسافر بالسنن الرواتب إن كان في حال أمن وقرار أي نازلا مستقرا ولا يأتي بها إن كان في حال حوف وفرار ، أي في السير ، وهو المختار .

# حديث في غسل الجمعة

قال البخاري في باب وقت الجمعة : إذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عُمَر ، وعلى ، والنعمان بن بَشير ، وعمرو بن خُريث .

هكذا علَّقَهُ البخاري في صحيحه(١٧٧).

(۱۷٦) وهو الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الجمعة « باب فضل الجمعة ، ومسلم في كتاب الجمعة أيضا ، وهو في موطأ مالك ( ١ : ١٠١ ) ، كما أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ( ٣٤٠ ) ، والترمذي في الصلاة ، ياب ماجاء في الاغتسال يوم الجمعة ، وقد تقدم ، وهو الذي قال فيه عثان بن عفان : إني شُغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأت ، فقال عمر : والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله عليه كان يأمر بالغسل .

July of Agriculture of the

(١٧٧) علقه البخاري في كتاب الجيعة من أبواب الصلاة ٤ باب وقت الجبعة إذا زالت الشمس ٤ . فتح البارى ( ٢ :

وقد روى ذلك عن هؤلاء الصحابة ؛ المحمد معادد أن يعمد الماه جهد إن المحمد بعد إلى المحمد المعادية المعادية

( الأول ) . عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قرواه ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما حين تزول الشمس ، وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال : فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر .

( الثانى ) .. عن على بن أبى طالب ، فرواه ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع ، عن أبى العنيس عمرو بن مروان ، عن أبيه ، قال : كنا نجمع مع على إذا زالت الشمس ، وقال ابن حزم : روينا عن أبى إسحاق قال : شهدت على بن أبى طالب يصلى الجمعة إذا زالت الشمس .

( الثالث ) .. عن النعمان بن بشير ، فرواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبيد الله بن موسى ، عن سماك ، قال : كان النعمان يصلى بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس . وكان النعمان أميرا على الكوفة في أول خلافة يؤيد بن معاوية . ( الرابع ) .. عن عمرو بن حريث ؛ فرواه ابن أبي شيبة أيضا من تاريخ الوليد بن العيدار قال : « ما رأيت إمامًا كان

أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريث فكان يصليها إذا زالت الشمس».

لم اقتصر البخاري على هؤلاء الصحابة دون غيرهم ؟ .

قيل : لأنه نقل عنهم خلاف ذلك ، فقد روى عن أبي بكر وعثان وعلى ( رضى الله تعالى عنهم ) أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال من طريق لا يثبت .

وروى ابن ألى شيبة من طيق ألى رزين قال : كنا نصلى مع على الجمعة فأحيانا تجد فيقاً وأحيانا لا تجد .
وروى أيضا من طريق عبد الله بن سَلِمَة قال : صلى بنا عبد الله بن مُسعود الجمعة ضحى وقال : حشيت عليكم الحر .

فأما الأثر الذي رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا وكيع ، عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن حجاج ، عن عبد الله بن سيدان ، قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر ( رضى الله عنه ) فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ، وشهدتها مع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : هذا منتصف النهار . وصليتها مع عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : قد زال النهار (۱۷۸)

ثم قال أحمد : وقد روي عن ابن مسعود وجابر ، وسعد ومعاوية : أنهم صلُّوا قبل. الزوال

ثابت بن الحجاج هذا جزري ثقة ، وشيخه(١٧٩) عبد الله بن سيدان كم ترى قد أدرك أيام الصديق.

ولكن قال البخاري : لايتابع على حديثه هذا<sup>(١٨٠)</sup> .

وقال أبو القاسم اللالكائي : هو مجهول لا يقوم بروايته شيء ، والله أعلم(١٨١) . وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن عمرو بن قرة ، عن عبد

= ورُوِيَ أيضًا عن طريق سعيد بن سويد قال : صلى بنا معاوية الجمعة ضحى .

وروى أيضًا عن غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سَعك قال : كان سعد يقيل بعد الجمعة . والجواب عن ما رُوِي عن على رضي الله عنه أنه محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا ، وأما الذي روي عن

ابن مسعود ففيه عبد الله وهو صدوق ولكنه تغير لما كبر .

وأما الذي روى عن معاوية ففي سنده سعيد ، وقد ذكره ابن عدى في الضعفاء ، وقال البخاري : لا يتابع على

وأما الذي روى عن سعد فلا يدل على فعلها قبل الزوال ، بل إنه كان يؤخر النوم للقائلة إلى بعد الزوال لاشتغاله بالتهيئة إلى الجمعة من الغسل والتنظيف أو لتبكيو إليها .

( ١٧٨ ) الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٣ : ١٧٥ ) ، حديث (١٠ : ٥٧) وانظر المغنى لابن قدامة ( ٢ : ۲۵۷)، والمحلي ( ٥: ٢٤) ٠

( ١٧٩ ) ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقى : روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة ، وعوف بن مالك ، وعبد الله بن سيدان ، وأبي بردة بـن أبي موسى ، وقد قال ابن سعد : كان ثقة ، ووثقه أبو داود أيضا وأخرج له في سننه ، وذكره ابن حبان في الثقات ( ٤ : ٩٣ ) ، وله ترجمته في التاريخ الكبير( ١ : ٢ : ٦٢ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٢ : ٤ ) ووقع فيها أن ابن حبان ذكره في ثقات أتباع التابعين والذي بين يدى أنه في ثقات التابعين .

(١٨٠) ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٣:١:١٠) وقال: لا يتابع على حديثه ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٢: ٢٦٥) ، وأورد حديثه هذا للاستشهاد على ضعفه .

( ١٨١ ) هذه العبارة في ميزان الاعتدال ( ٢ : ٤٣٧ ) .

الله بن مسلمة ، قال : صلى عبد الله \_ يعني ابن مسعود ، بأصحابه الجمعة بضحى . وقال الله خشيت الحر عليكم .

ثم قال الشافعي وليسوا يعني أهل الكوفة ــ يقولون بهذا ، يقولون : لايقول بهذا أحد ، صلى النبي عَلِي وأبو بكر وعثان والأثمة بعد في كُلَّ جمعة بعد زوال الشمس .

ثم قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مَهْدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، قال : رأيت علياً يخطب يوم الجمعة نصف النهار .

قال : وكذلك روينا عن عمر ( رضي الله عنه )(١٨٢).

#### حديث آخر:

روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مغيرة ، عن الحارث العكلي ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، قال : بعث عمر جيشاً فيهم معاذ ، فلما ساروا إذا معاذ قال : ما حبسك ؟ قال : أردت الجمعة ثم أخرج .

فقال عمر : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكَ يقول : « لغدوةً في سبيل الله أو روحةً خيـرٌ من الدنيا وما فيها » (١٨٣)

فيه انقطاع .

وفيه دلالة على جواز السفر قبل الزوال يوم الجمعة ، وهو قول بعض العلماء (١٨٤) .

<sup>(</sup> ١٨٢ ) من هامش الأصل: يؤخر هذا وما بعده على أحاديث اللباس.

<sup>(</sup> ١٨٣ ) رواه البيهقي في السنن الكبري ( ٣ : ١٨٧ ) في باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر .

<sup>(</sup> ١٨٤ )/للفقهاء رأيان في مشروعية السفر يوم الجمعة بعد الفجر ، فأجازه الحنفية والمالكية ، ومنعه الشافعية والحنابلة إن خيف فوت الجمعة ، واتفقوا على منعه بعد دخول وقت الظهر ـــ أي بعد الزوال ـــ وقبل أداء صلاتها .

قال الحنفية : لا بأس بالسفر يوم الجمعة إذا خرج عن عمران المصر قبل دخول وقت الظهر ، والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال وقبل أن يصلى الجمعة ، ولا يكوه قبل الزوال .

وكذلك قال المالكية : يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال ، ولكنه يكره لمن لا يدركها في طريقه ، ويحرم ويمنع بعد الزوال وقبل الصلاة اتفاقا، ودليلهم قول عمر : « الجمعة لا تحبس عن سفر » .

وقال الشافعية والحنابلة: يحرم على من تجب عليه الجمعة السفر قبل الزوال وبعده ، إلا أن تمكنه الجمعة في طريقة أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة ، أو كان السفر واجبا كالسفر لحج ضاق وقته وحاف فوته ، لما روى ابن عمر : أن رسول الله عصلة قال : « من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ، لايصحب في سفره ، ولا يعان على حاجته » رواه الدارقطني في الأفراد بسند ضعيف ، وهذا وعيد لا يلحق بالمباح ، ولأن الجمعة وجبت عليه ، فلم يجز له الاشتغال بما يمنس

# حديث آخر \_ يذكر فيه مسألة الزحام

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أبو داود ، حدثنا سلام \_ يعني أبا الأحوص \_ عن سماك بن حرب ، عن سيّار بن المَعْرُور ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو يقول : إن رسول الله عَلَيْكُم بنى هذا المسجد ونحن معه \_ المهاجرون والأنصار \_ فإذا اشتدّ الزحام فليسجد / الرجل منكم على ظهر أخيه ، ورأى قوماً يصلون في الطريق ، فقال : صلوا في المسجد (١٨٥).

ورواه على بن المديني عن أبي داود الطيالسي عن أبي الأحوض، عن سماك

وقال: هذا إسناد مجهول لا نحفظه إلا من هذا الطريق وسيار بن المعرور مجهول، لانعلم أحداً روى عنه إلا سماك.

وكان أبو نعيم يقول : سيار بن المعرور ، والصواب معرور .

وقال يحيى بن معين : إنما هو سيار بن مغرور بالمعجمة ولست أعلم من أين أخد هذا ؟ . وسيار هذا مجهول لاأنعلم حدث عنه غير سماك بن حرب ، ولا نعلمه أسند إلا هذا الحديث(١٨٧) .

قلت : وفيه دلالة لقول بعض المالكية أن : مَنْ صلى الجمعة خارج المسجد وهو قادر على دخوله أنه لاتصح جمعته لأنه أمرهم بذلك ، والله أعلم(١٨٨).

<sup>=</sup> منها كاللهنو والتجارة .

كذلك كره الشافعية السفر ليلة الجمعة ، وجاء في الإحياء للغرالي : « من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه » .

<sup>(</sup>١٨٥) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (٣٢٠٠٠)، وإسناده صبحيح: «سالاًم أبو الأحوص: هو سالاًم بن سلم الجنفي الحافظ.

والحديث رواه ابن حزم في المحلى (٤ : ٨٤) بإسناده عن أحمد بن حنبل.

وستأتى ترجمة سيار بن المعرور في الحاشية ( ١٨٧ ) . إذا إذا أنه المعمد الربيج لله إله المالية

<sup>(</sup>١٨٧) هُو سَيَّار بن المعرور التميمي المازلي: ضبطه الذهبي في المئتبه ( ٤٤ ، ٤٩ ٢ ) بالمعجمة ، وحكى قولا أنه بالمهملة ، وقال الجافظ ابن حجر في لسان الميزان ( ٣ : ١٣ سـ ١٣٠ ) : « تفرد ابن معين بأن عين والده معجمة ، ولا أدرى من أين أخذ ذلك ، وذكره ابن حبان في التقات ( ٤ : ٣٣٤ ) ، وله ترجمة في التساريخ الكبير ( ٢ : ٢ : ١٦٠ ) ، وفي تاريخ ابن معين ( ٢ : ٤ ٢ ) ، وانظر ترتيب ثقات ابن حبان للهيشمي الترجمة ( ٥٦٠٥ ) من تحقيقنا . ( ١٨٠ ) أن معين ( ٢ : ٤٤ ٢ ) ، وانظر ترتيب ثقات ابن حبان للهيشمي الترجمة ( ٥٦٠٥ ) من تحقيقنا . ( ١٨٠ ) أن أن تصلى الجمعة بإمام مقيم ، فلا تصح أفرادا ، وأن يكون مقيما غير مسافر ، ولو لم يكن =

# أثر في كراهية تطويل الخطبة والتقعر فيها

قال أبو عبيد: حدث إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، عن عمر : أن رجلاً خطب فأكثر ، فقال عمر : إن كثيراً من الخطب من شَقَاشِق الشيطان(١٨٩) .

قال أبو عبيد: واحدتها شِقْشِقَة ، وهي التي لِذِا هَدَرَ: البعير من الإبل العِراب خاصَّةً خرجت من شدقه شبيهة بالرَّئة (١٩٠).

#### حديت في اللباس(١٩١)

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا التيمى، عن أبي عثمان، قال: كنا مع عُتْبَة بن فُرْقَدٍ، فكتب إليه عمر بأشياء \_ يحدّثه عن النبي عَلِيْكُ، قال: «لا يَلبس الحرير في الدنيا إلا من لَيْسَ له في الآخرة منه شيء إلا هكذا \_ وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى .

قال أبو عثمان : فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة(١٩٢) .

(١٩٠) قال الأعشى:

أَقْطَعَ مِنْ شِقْشِقَتِي الهادِرِ

وَاقْنَ فَإِنِّي طَيِنٌ عَالِمٌ

قال ابن مقبل :

ن مُقبل : عَادُ الأَذِلُةُ فِي دَارِ وَكَانَ بِهَا هُرُثُ الشُّقَاشِقِ ظَلَّامُونَ للجُزُرِ ·

يشبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر ، وَلِسَائَهُ بِشَقْشَقَتِهِ ، وقوله من شفاشق الشَيطان ، أي مما يتكلم به الشيطان لما يدخل فيه من الكذب والباطل .

(١٩١) ورد في هامش الأصل صفحة ( ٥٩ ) على الحاشية اليسرى العبارة التالية : تقدم أحاديث اللباس بكمالها على أحاديث الجمعة .

وهذا يعنى أنَّ المصنف أراد أن تأتَّى أحاديث اللباس قبل أحاديث صلاة الجمعة وما ورد فيها من أحاديث ، وراجع الحاشية ( ١٨٢ ) فقد أشار إلى ذلك أيضا .

(١٩٢) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (٢: ٣٦) وإسناده صحيح، والتيمي هو سليمان بن طرخان .

<sup>=</sup> متوطناً ، وأن يكون هو الخطيب إلّا لعذر يبيح الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء ، وأن يكون حرّاً فلا تصح إمامة العبد . ولا يشترط أن يكون الإمام واليا خلافا للحنفية .

واشترط المالكية كذلك أن تكون الصلاة بجامع ــ يُجمع فيه على الدوام ، فلا تصح في البيوت ولا في رحبة دار ، ولا في خان ، ولا في ساحة من الأرض ، وفي الجملة : لا تصح في المواضع المحجورة كالدور والحوانيت .

<sup>(</sup>۱۸۹) رواه الزمخشرى في الفائق ( ۲ : ۲۵۷ ) ، وهو في لسان العرب ( ۲۳۰۳ ) ، وذكره أبو عبيد الهروي في غريبه (۲۹۷ : ۳) .

ثم رواه / أحمد أيضاً: عن خلف بن الوليد ، عن خالد ، عن خالد ، عن أبي عثمان به (١٩٣) .

وأخرجه الجماعة إلا الترمذي من طرق ، عن أبي عثان النهدي به .

منها ما رواه البخاري عن مسدد ، عن يحيى بن سعيد ، وعن سليمان بن طرحان \_\_\_ وهو التيمى \_\_ عن أبي عثان النهدي به .

ورواه البخاري ومسلم أيضاً من حديث قتادة وعاصم الأحول ، عن أبي عثمان به (١٩٤)

# طريق أخرى:

قال الهيثم بن كليب: حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ، حدثنا وهب بن جوير ، حدثنا شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : شهدت عمر بن الخطاب دخل عليه عبد الرحمن بن عوف وعليه قميص من حرير ، فقال له عمر : دَعْ هذا عنك ، أو انزع هذا فإنه ذكر النبي عليه يقول : « مَنْ لبس الحرير والديباج في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة » . فقال عبد الرحمن بن عوف : إني لأرجو أن ألبسه في الدنيا والآخرة (١٩٥٠) .

وهذا إسناد جيد .

<sup>(</sup>١٩٣) رواه الإمام أحمد في مسئده في الموضع السابق، وإسناده صحيح:

خالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان . عن خالد : هو ابن مهران الحُذَّاء . عن أبى عثان : هو الهدى .

وقد روى الإمام أحمد في مسئده أيضا ( ١ : ١ ) عن حسن بن موسى قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا عاصم الأحول عن أبى عثان قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان : ياعتبة بن فرقد ، وإياكم والتنعّم وزى أهل الشرك ولبوس الحرير ، وقال : « إلّا هكذا » ، ورفع لنا رسول الله عَلَيْتُ إصبعيه . الحرير ، فإن رسول الله عَلَيْتُ إصبعيه . (١٩٤) رواه البخاري في كتاب اللباس « باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه – ومسلم فيه باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال \_ وأبو داود في اللباس أيضا « باب ماجاء في لبس الحرير » – وابن ماجه في الجهاد « باب لبس الحرير والديباج في الحرب » . ولم يذكر الكتاب إلى عتبة بن فرقد ، بعضهم يزيد على بعض في الحديث . (١٩٥) يراجع مصنف عبد الرزاق ( ١١ : ٢٩ ) ، والسنين الكبرى للبهقي ( ٣ : ٢٦٩ ) ، فإن مسئد الحيثم أبن كليب غير مطبوع .

وقول عبد الرحمن يحمل على ما أباحه رسول الله عَلَيْكُ من لبس الحرير الأجل الحكة التي حصلت له وللزبير بن العوام (رضى الله عنهما)(١٩٦١).

# طريق أخرى:

قال أحمد: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، حدثنا أبوذُبيان ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول : لا تُلبسوا نساءكم الحرير ، فإني سمعت عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يحدث يقول : عن النبي عَيِّلِهُ أنه قال : / « مَنْ لبس الحرير في الدنيسا لم يلسبسه في ٦١ الآخرة » (١٩٧)

وقال عبد الله بن الزبير من عنده : ومَنْ لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة . قال الله تعالى : ﴿ وَلِبَاسِهِم فَيْهَا حَرِيرٍ ﴾(١٩٨) .

رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة ، عن أبي ذبيان ، واسمه خليفة بن كعب به(١٩٩) .

والزيادة من كلام ابن الزبير عند النسائي فقط (٢٠٠٠) .

#### طريق أخرى :

قال أحمد : حدثنا عبد الصمد ، حدثنا أبي ، حدثنا يزيد الرَّشْك ، عن مُعاذة ، عن أم عمرو ابنة عبد الله : أنها سمعت عبد الله بن الزبير يقول : سمعت عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>١٩٦) جاء فى صحيح البخاري في كتاب الجهاد « باب الحرير فى الحرب » أن النبى عَلَيْكُ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزير في قميص من حرير من حِكَّةٍ كانت بهما . فتع البارى ( ٦ : ١٠٠ ) ، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد في مسنده ( ٣ : ١٩٧٧ ) ، ( ١٩٧٣ ) .

<sup>(</sup>١٩٧) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ :٣٧ )، وإسناده صحيح. حمد المحمد المعادة عليه المعادة المعاد

ه أبو ذبيان : هو خليفة بن كعب القيمي ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>١٩٨) الآية الكريمة ( ٢٣ ) من سورة الحج .

<sup>(</sup>١٩٩) رواه البخاري في كتاب اللباس « باب لبس الحرير وافتراشه وقدر ماكيوز منه عجمن على بن الجعد ، عن شعبة ، عن أبى ذبيان خليفة بن كعب ، عن عبد الله بن الربير به .

وأخرجه مسلم في اللباسي « باب تحريم ليس الحرير وغير ذلك للرجال » عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن عبيد بن سعيد ، عن شعبة به .

وروايمة النسائي في كتباب الزينة « باب التشديمد في لبس الحريس وأن من لبسه في الدنيسا لم يلسبسه في الآخرة . (٣٠٠) رواه جعفر بن ميمون ، عن خليفة بن كعب ، وجعل الزيادة من قول النبي عَلِيلَةٍ ، وروته حفصة بنت سيرين ، عن خليفة بن كعب ، عن ابن الزبير بطوله ، وجعلت الزيادة من قول عبد الله بن عمر .

يقول في خطبته: أنه سمع من رسول الله عَلِيْتُهُ يقول: « مَنْ لبس الحرير في الدنيا فلا يُكْساهُ في الآخرة »(٢٠١).

ورواه الإِمام أحمد أيضاً عن عفان ، عن عبد الواحد ، عن يزيد الرُّشك به (٢٠٢) .

وقد على البخاري هذا الطريق فقال : وقال أبو معمر : عن عبد الواحد عن يزيد الرشك ، عن معاذة ، عن أم عمرو ابنة عبد الله بن الزبير ، عن أبيها بهذا (٢٠٣) .

ورواه النسائي ، عن عبيد الله بن فضالة ، عن أبي معمر ، به (٢٠٤) .

قلت : وقد رواه ثابت ، عن عبد الله بن الزبير ، عن النبي عَلَيْتُ كَمَّ سيأتي في مسنده \_ إن شاء الله تعالى(٢٠٥) .

a chape by ag

# طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا يحيى ، عن عبد الملك حدثنا عبد الله \_ مولى أسماء \_ قال : أرسلتني أسماء إلى ابن عمر أنه بلغنا أنك تُحَرِّم أشياء ثلاثة : العَلَم في الثوب ، ومِيثرة الأرجوان ، وصوم رجب كله ، فقال : أما ما ذكرت / من صوم رجب فكيف بمن يصوم الأبدَ ، وأما ماذكرت من العَلَمِ في الثوب ، فإني سمعتُ عمر يقول : سمعت رسول الله عليله يقول : « مَن لبس الحريرَ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة »(٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢٠١) بهذا الإسناد أخرجة الإمام أحمد في مسئله (٢٠: ٢٠)، وإنسناده صحيح:

عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبرى من شيوخ الإمام أحمد، ويزيد الرَّشْك هو يزيد بن أبي يزيد الطبعي ، وكلمة الرِّشْكِ فارسية معناها : الكبير اللحية .

هَ أَمْ عَمْرُونَ ۚ هَيْ بَنْتُ عَبْدُ اللَّهُ بَنِ الزِّيرِ رَوْتَ ﴿ هَذَا الْخَذَيْثُ عَنْ أَيْهَا بَ عَنْ ا

<sup>(</sup> ٢٠٢ ) هذه الرواية عند الإمام أحمله ( ١ :٣٩٠ ) ، وإسناده صُنعيع الله الله الله الله الله الله الله ا

<sup>(</sup> ٢٠٣ ) علقه البخاري في كتاب اللباس « باب لبس الخرير وافتراشه للرجال وقدر ما يَجُوز مُنه » . · · ·

<sup>(</sup> ٢٠٤ ) هذه الرواية عند النسائي في كتاب الزينة من سننه الكبرى على بنا في تحقة الأشراف ( ٨ ٪ ٣٧ ـــ ٣٨ ) .

<sup>(</sup> ٢٠٥ ) بهذا الإسناد أخرجه البخاري في اللباس « باب لبس الحير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه » الحديث السابع من الباب ، عن سليمان بن حرب ــ والنسائي في الزينة . باب التشديد في لبس الحرير وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة الحديث الأول في الباب سد عن قتيبة ــ كلاهما عن حماد بن زيد ، عن ثابت بن أسلم البنائي المبصرى ، عن عبدالله بن الزير به .

<sup>(</sup> ٢٠٦ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٠: ٢٦ ) ، وإسناده صحيح ، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي ، وعبد الله مولى أسماء هو عبد الله بن كيسان ، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق .

<sup>(</sup> الميغة ) .. من مراكب العجم تعمل من حريز أو ديباج تُتَّخَذُ كالفراش الصغير تحشي بقطن أو صوف ، يجعلها =

ورواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن عبد الملك ، وهو ابن أبي سليمان به و وقال الترمذي : حسن صحيح(٢٠٧) .

# طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى، عن عِمْران بن حِطَّان \_ فيما يحسب حرب، أنه سأل ابن عباس عن لَبُوس الحرير، فقال: سل عنه عائشة؛ فسأل عائشة، فقالت: سل ابن عمر، فقال: حدثني أبو حفص أن رسول الله عَلِيْتُ قال: « مَنْ لَبِس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة »(٢٠٨).

وقد رواه البخاري ، عن بندار ، عن عثان بن عمر ، عن على بن المبارك ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن عمران بن حطان ، به .

قال: وقال عبد الله بن رجاء : حدثني حرب \_ يعني ابن شداد \_ عن يحيى ، حدثني عمران بهذا.

ورواه النسائي ، عن عمرو بن منصور ، عن عبد الله بن رجاء ، به (۲۰۹) . طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا محمد بن بكر ، أنبأنا عُيينة ، عن على بن زيد ، قال : قدمتُ المدينة ، فدخلت على سالم بن عبد الله ، وعَلَيَّ جُبَّة خَزِّ ، فقال لي سالم ، ماتصنع بهذه الثياب ؟ سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول : « إنما

<sup>=</sup> الراكب تجته على الرحال فوق الجمال.

<sup>(</sup> الأَرْجُوان ) . صَبِّعٌ أحمر شديد الحمرة .

<sup>(</sup> ٢٠٧ ) رواه مسلم في اللباس ٥ باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال ٥ عن يحيى بن يحيى ، عن خالد بن عبد الله ، عن عبد الله ، عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب .

وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان . « باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج » ، عن أحمد بن منيع ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عبد الملك \_ نحوه .

ورواية النسائي في كتاب الزينة من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف ( ٢٠ : ٦٣ ).

<sup>(</sup> ٢٠٨ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٤٦ ) ، وإسناده صحيح : ه عمران بن حطان : تابعي ثقة .

<sup>(</sup>٢٠٩) رواه البخاري في كتباب اللباس في باب لبس الحريس وافتراشه للرجال وقبار مايجوز منه ٥ . فتح الباري ( ١٠ :

٢٨٥ ) عن محمد بن بشار \_ ورواية النسائي للحديث في كتاب الزينة من سننه الكبرى على ما في تحفة الأشراف ( ٨ :

<sup>. ( 10</sup> 

يلبس الحرير من لا خلاق له ، (٢١٠).

غريب من هذا الوجه .

#### ٣٠ / حديث آخر:

قال مسلم بن الحجاج: حدثني زهير بن حرب ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : أخبرني أبو بكر بن حفص ، عن سالم ، عن ابن عمر أن عمر رأى على رجلٍ من آل عطارد قباءً من ديباج أو حرير ، فقال لرسول الله عَيْنَا : لو اشتريته : فقال : « إنّما يلبس هذا مَنْ لا خلاق له » ، فأهدى إلى رسول الله عَيْنَا حُلَّةً سِيراء ، قال : فأرسل بها إليّ ، قال : قلت : أرسلت بها إلى وقد سمعتك قلت فيها ماقلت ؟ قال : « إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها »(٢١١).

وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضاً من حديث شعبة به . وإنما ذكره أصحاب الأطراف في مسند ابن عمر (٢١٢) ، وماذكرته هنا إلا لأن أبا الفرج بن الجوزي أورده في كتابه « جامع المسانيد » في مسند عمر ، فذكرته لئلاً يتوهم أنه سقط ، والله الموفق للصواب .

#### حديث آخر :

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الشّعبي ، عن سُويد بن غَفَلَة : أن عمر خطب الناس بالجابية ، فقال : نهى رسول الله عليه عن لُبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ، وأشار بكفه (٢١٣) .

ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله الأزدي ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن

<sup>(</sup> ٢١٠ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٤٩ ) ، وإسناده صحيح ، عُييَّنة : هو ابن عبد الرحمن بين جوشن العطفاني ، وهو ثقة ، وعلى بن زيد هو ابن جدعان .

<sup>(</sup> ٢١١ ) أخرجه مسلم في كتاب اللباس ٥ باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال ٥ عن مجمد بن عبد الله بـن نمير ــــــ ورواه النسائي في كتاب الزينة ( ٨ : ١٩٦ ) في باب ذكر النهي عن لبس السيراء .

<sup>(</sup> ٢١٢ ) هذه الرواية عند البخاري في كتاب البيوع باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء عن آدم \_ وعند مسلم في كتاب اللباس باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال عن زهير بن حريم ، عن يحيى بن سعيد \_ وعن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن روح بن عبادة \_ ثلاثهم عن شعبة ، عن أبى بكر بن حقص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص ، عن سلم ، عن ابن عمر .

<sup>(</sup> ٢١٣ ) أخرجه الإمام أحمد في مسئله ( ١ : ٥١ ) ، وإسناده صحيح .

سعيد \_ وهو ابن أبي عروبة \_ عن قتادة به .

ورواه مسلم أيضاً والترمذي والنسائي من طرق ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن الشعبي به .

ورواه النسائي أيضاً من حديث إسماعيل بن أبي خالد ، وداود بن أبي هند ، ووبرة بن عبد الرحمن ــ ثلاثتهم عن الشعبي ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر من كلامه موقوفاً .

ورواه أيضاً عن أحمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن إبراهيم ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر قوله(٢١٤) .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان ـ وهو النهدي ـ قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: « ياعتبة بن فرقد، إباك والتّنعم وزيَّ أهل الشرك ولبُوس الحرير فإن رسول الله عَلَيْكَ نهى عن لُبوسِ الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله عَلَيْكَ إصبعيه (٢١٥).

وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي من حديث عاصم الأحول ، والباقون أيضاً إلا ابن ماجه من حديث سليمان التيمي ، وقتادة ثلاثتهم عن أبي عثان النهدي ـ واسمه عبد الرحمن بن مل ـ عن عمر به (٢١٦) .

ورواه الإمام أحمد أيضا بزيادة فيه ، فقال : حدثنا يزيد ، حدثنا عاصم ، عن أبي عثان النهدي ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : أنّه قال : اتَّزِرُوا ، وارتَلُوا ، وانْتَجِلوا الخِفَافَ والسَّراويلات ، وألقوا الرُّكُبَ وانْزُوا نَزْواً ، وعليكم بالمَعَدِّية ، وارموا

<sup>(</sup> ٢١٤ ) رواه مسلم في اللباس ( باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال . عن عبيد الله بن عسر القواريرى وأبى غسان مالك بن عبد الواحد المسمعى ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، ستتهم عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ـــ ثم رواه بعده عن محمد بن عبد الله الأسدى ، عن عبد الوهاب بمن عطاء ، عن سعيد بن أبي عروبة ــ كلاهما عن قتادة ، عن الشعبى ، عن سويد بن غفلة الجُعفِي ، عن عمر .

وأخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في الحرير والذهب عن محمد بن بشار به وقال : حسن صحيح . ورواه النسائي في الزينة من سننه الكبرى بأسانيد على ما في تحقة الأشراف ( ٢٨ : ٨ ) .

<sup>(</sup> ٢١٥ ) أخرجه الإمام أحمد في مسئله ( ١٦:١١ )، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup> ٢١٦ ) تقدم تخريجه بالحاشية رقم ( ١٩٤ ) من حواشي كتاب الصلاة .

الأغراض ، وذَرُوا التَّنَعُمَ وزي العجم ، وإياكم والحرير ، فإن رسول الله عَلَيْكُ قد نهى عنه ما الأغراض ، وذَرُوا التَّنَعُم وزي العجم ، وإياكم والحرير ، فإن رسول الله عَلَيْكُ بإصبعيه (٢١٧) .

# أثر آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن حبيب بن ربيعة ، عن سليمان بن موسى أنَّ عَمر كتب إلى خالد بن الوليد: إِنه بلغني أنك دخلت حمَّاماً بالشام ، وإنَّ مَنْ بها من الأعاجم أعَلُوا لك دَلُوكاً عُجِنَ بخمر وإنِّي أظنكم ــ آل المغيرة ــ ذَرْءَ النار .

قال أبو عبيد: مَنْ روى : ذرع النار : أي فما ذرع الله للنار ، من الذّرء . ومَنْ روى : ذرو النار ، فَمِن ما يذرى به في النار (٢١٨) .

وقال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد في حدثنا بقية ، حدثني أرطأة بن المنذر ، حدثني بعضهم أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : إياكم وكثرة الحمام وكثرة إطلاء النورة ، والتوطُّق على الفرش فإن عبادَ الله ليسوا بالمتنعمين (٢١٩).

وقال أبو عبيد (٢٢٠): حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي النجود ، عن أبي النجود ، عن أبي العديس ، عن عمر : أنه قال : فرقوا عن المنية واجعلوا الرأس رأسين ، ولا تُلِتُوا بدار معجزة ، وأصلحوا مثاويّكم ، وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم . وقال : اخشوشنوا واحشوشبوا وتمعددوا .

<sup>(</sup> ٢١٧ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٤ ) وإسناده صحيح . عاصم : هو ابن سليمان الأحول .

<sup>(</sup>الركب) .. جمع ركاب يريد أن يدعوا الاستعانة بها على ركوب الخيل .

<sup>﴿</sup> وَالزُّوا نَزُولُ ﴾ . أَى ثبوا على الجيل وثبا ، لما في ذلك من القوة والنشاط

<sup>(</sup> وعليكم بالمَمَدِّيَّة ) .. يريد خشونة اللباس والعيش تشبها بِمَعَدُّ بن عدنان جد العرب ، وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش ، ففي التنعم اللبن والطراوة ، ثم يتبعها الضعف والذلة والمهانة .

<sup>(</sup> ۲۱۸ ) الأثر رواه أبو عبيد الهروى في غريبه ( ۳ : ۳۲۸ ــ ۳۲۹ ) ، وهو فى الفائق ( ۱ : ۳۲۶ ) ، وفى غريب الحديث لابن الجوزى ( ۱ : ۳۶۲ ، ۳۵۸ ) .

<sup>(</sup> الدلوك ) .. ما تدلك به جسدك من طيب وغيو .

<sup>(</sup> الذرء ) ... أصله من ذرأ الأرض إذا بذرها وزرع فيها الحب .

<sup>(</sup> ٢١٩ ) كنز العمال ( ٣ : ٨٥٤٨ ) ، ونسبه لابن المبارك في الزهد ، وورد عن عمر بن الحنطاب أنه كان ينهى عن دخول الحمام إلا من سقم ، وانظر مصنف عبد الرزاق ( ١ : ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup> ۲۲ ) الأثر رواه أبو عبيد الهروي في غريبه ( ۳ : ۳۲۰ ) ، وابن الجوزي في غريب الحديث ( ۲ : ۲ ) مختصرا .

ثم فسر قوله: فرقوا عن المنية واجعلوا الرأس رأسين: أي إذ أردتم أن تشتروا شيئاً من الرقيق أو البهائم فلا تعالوا في الأثمان ومكان مايشتري أحدكم واحداً فليأخذ بثمنه اثنين ، فإن مات أحدهما بقى الآخر .

وقوله : ولا تُلِثُّوا بدار معجزة : أي لا تقيموا بدار قد أعجزكم فيها الرزق .

والمثاوي : هي المنازل .

وأخيفوا الهوام ينمن الخيات والعقارب. الله المناه ال

واخشوشنوا: من الخشونة.

وتمعددوا: أي تَشَبّهوا بِعَيْشِ مَعَد بن عدنان في العيش الخشن والتقشف.

### - Let it was the said the said of the said

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا داود بن سليمان أبو سليمان المؤدب، حدثنا عمرو بن جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عمر: أنَّ رسول الله عَيْنِكُم خرج عليهم وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: « هذان حرام على ذكور أمتى حلِّ لإناثها».

ثم قال البزار: عمرو بن جرير ليَّن الحديث، وقد احتمل حديثه، وروى عنه. وقد رُوي هذا الكلام عن غير عمر. ولا نعلم فيما روي في ذلك حديثاً ثابتاً عند أهل النَّقل(٢٢٢).

قال: والحديث في المسند وفي السنن من حديث على وأبي موسى الأشعري ، وقد صححه الترمذي من طريق الأشعري ، وإسناده جيد على شرط الشيخين والله أعلم . حديث آخو :

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا أصْبَغُ عن أبي العلاء الشامي ، قال : لبس أبو أمامة ثوباً جديداً ، فلما يلغ تَرْقُوته قال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به / عَوْرَتِي وأَتْجَمَّل به في حياتي ، ثم قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله

<sup>(</sup> ۲۲۱ ) ما بين الحاصرتين بياض بالأصل ، وأثبته من غريب الهروى ( ۳۲٪ ۳۲۷ ) . . . . . .

<sup>(</sup> ٢٢٢ ) الحديث في كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٣٠٠٥ ) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٥ : ١٤٣ ) وقال : رواه البزار والطبراتي في الصغير والأوسط ، وفيه عمرو بن جرير وهو متروك .

عَلِيْكُ : ﴿ مَنْ استَجَدَّ ثُوباً فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمَّل به في حياتي ، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو قال : أَلْقَى ، فتصدَّقَ به ، كان في ذمة الله تعالى وفي جوار الله وفي كنف الله حيّاً وميتاً ، حياً وميتاً ، حياً وميتاً ، حياً وميتاً ، حياً وميتاً ،

ورواه الترمذي في الدعوات ، عن يحيى بن موسى ، وسفيان بن وكيع ، وابن ماجه في اللباس عن أبي بكر بن شيبة ، ثلاثهم عن يزيد بن هارون به . وعندهما : عن أبي أمامة ، قال : لبس عمر يوما ثوباً ، فقال : ..... ، ثم ذكره مرفوعاً ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب(٢٢٤) .

قلت: بل وهو حسن على شرطه فإن أصبغ بن زيد هذا هو الجهني، وقد وثقه ابن معين وغيره، وإنما ضعفه ابن سعد وابن حبان، وأما شيخه أبو العلاء الشامي فهو وإن لم يعرف إلا بهذا الحديث لكنه لم يجرحه أحد فهو مستور الحال، والله أعلم.

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن غلي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن عمر ، به .

وروي من وجه آخر ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن عمر : ... ، فلكره .

وفيه: أنه مَدَّ كُمَّ قَمِيصِهِ فأبصر فيه فضلاً عن أصابعه ، فقال لعبد الله بن عمر : أي بني ، هات الشفرة \_ أو المدية \_ فقام فجاء بها ، فمد كُمَّ قميصه على يده فشطر ما ١٧ فضل عن أصابعه / فقده .

قال أبو أمامة: قلنا: ياأمير المؤمنين ، ألا تأتي بخياط فيكف هذا ؟ قال: لا . قال أبو أمامة: فلقد رأيت عمر بعد ذلك وإن هُذب ذلك القميص لينتشر على أصابعه مايكفه.

### حديث آخر:

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : حدثنا سليمان بن أحمد \_ يعني الطبراني \_ حدثنا المقدام بن داود ، حدثنا أسيد بن موسى ، حدثنا يجيى بن المتوكل ، حدثنا أبو سلمة ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمر قال :

<sup>(</sup> ٢٢٣ ) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٤٤ ) ، وإسناده حسن كما سيأتي بعد قليل . ( ٢٧٤) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات و إب ما أصرً من استغفر ٤ عن يحيى بن موسى ــ وابن ماجه في اللباس ( ٢ : ١١٧٨ ) باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جديدا .

لبس عمر قميصاً جديداً ثم دعاني بشفرة ، فقال : خذ يا بُنّى كُمَّ قميصي والزق يديك بأطراف أصابعي ، ثم اقطع مافضل عنها ، قال : فقطعته من الكُمَّين من جانبيه جميعاً ، فصار كمّ القميص بعضه فوق بعض ، فقلت : يا أبتاه ، لو سويته بالقص ؟ فقال : دعه يابني هكذا رأيت رسول الله عَيِّيلَة يفعل ، فما زال عليه حتى تقطع ، وكان ربما رأيت الخيوط تساقط على قدميه .

هذا سياق غريب ، وإسناده فيه ضعف والله أعلم(٢٢٠) .

وقد قال الإمام على بن المديني : وأما حديث عمر « أنه لبس ثوباً جديداً ... » ، فهو مضطربُ الإسناد ليس بمتصل لا نحفظه من وجه .

## حديث آخر :

قال عبد الله بن وهب: أخبرني محمد بن عمرو \_ هو اليافعي \_ قال ابن جريج ، أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره / أن مولاة لهم ذهبت بابنة ٦٨ [ الزبير ] إلى عمر بن الخطاب ، فتحركت الجارية ، فإذا في رجليها أجراس ، فقطعها عمر ، ثم قال : إني سمعت رسول الله عيالية يقول : « مع كل حرس شيطان » .

وأخرجه أبو داود في كتاب الخاتم ، عن على بن سهل ، وإبراهيم بن الحسن \_ كلاهما عن حجاج بن محمد الأعور ، عن ابن جريج به(٢٢٦) .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، أنبأنا عمار بن أبي عمار : أن عمر ابن الإمام أحمد : حدثنا عفان : « ألق ابن الخطاب قال : إن رسول الله عَلِيْكُ رأى في يد رجل خاتماً من ذهب ، فقال : « ألق ذا » فألقاه ، فتختم بخاتم من حديد فقال : « ذا شرّ منه » ، فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه(٢٢٧) .

هكذا رواه أحمد .

<sup>(</sup> ٢٢٥ ) كتر العمال (١٥ : ١٨٣٦ ) .

<sup>(</sup> ٣٢٦ ) أخرجه أبو داود في كتاب الحاتم ( ٤٢٣٠ ) « باب ما جاء فى الجلاجل » ص ( ٣ : ٩١ ـــ ٩٢ ) ، ونقله ابن حزم في المغنى ( ٣ : ٥٦١ ) .

<sup>(</sup>٣٢٧) أخرجه الإمام أحمد في مسئله ( ٢ : ٢١ ) ، وفى إسناده انقطاع : عمار بن أبى عمار مولى بنى هاشم : ثقة ، ولكنه لم يدرك عمر بن الخطاب .

وقد قال أبو زرعة الرازي : عمار هذا لم يدرك عمر بن الخطاب.

# أثر في جواز اتخاذ الخلع التي يعطيها الإمام للأمراء ونحوهم

قال على بن المديني : حدثنا المغيرة بن سلمة ، حدثنا وهب ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان ينفق على الحُلّة ألف درهم ، وقال : مائة درهم يكسوها أصحاب رسول الله عَيْنِالله .

كان يؤمر بالحلل لتنسج باليمن تبلغ الحلة الواحدة منها ألف درهم ، ثم يكتسيها ، ويكسوها أصحاب رسول الله عليه .

ورواه وكيع ، عن عثمان بن واقد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر به . وهذا صحيح عنه ، والله أعلم .

# أثرٌ عن عمر فيه إرشادٌ إلى التدبير في اللباس

قال عبد الرزاق: حدثنا عبد الله بن عمر ، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس ، قال : كنت عند عمر ، فجاءته امرأة من الأنصار فقالت : اكسني ياأمير المؤمنين ، قال : فما هذا أوان كسوتك ؟ قالت : والله ما علي ثوب يواريني ، فلاحل حزانته فأخرج درعاً قد خيط وجيب فقال : البسي هذا وارقعي خلقك وخيطيه فالبسيه على برمتك وعملك ، إنه لا جديد لمن لا خلق له (٢٦٨).

#### حديث آخر :

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أبو كريب / حدثنا وكيع ، حدثنا إسحاق بن عثمان الكلايي ، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري ، حدثتني جدتي أم عطية ، قالت : لما قدم النبيُّ عَلَيْتُهُ المدينة جمع نساء الأنصار ، [ في بيتٍ ] (٢٢٩) ثم بعث إلينا عمر ، فقام ، فسلم فرددنا عليه السلام ، فقال : إني رسول رسول الله والله المحكن ،

<sup>(</sup>٢٢٨) ذكره في كنز العمال (١٥: ١٨٣٤) باختلاف يسير، ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان، عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢٢٩) ما بين الحاصرتين من مسند ألى يعلى الموصلي ، ولم يرد في الأصل.

فقلنا: مرحباً برسول الله ، وبرسول رسول الله عَلَيْكُ ، قالت : فقال : أتبايغنني على أن لا تربين ولا تسرقن ولا تقتلن أولادكن ، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف ؟ قلنا : نعم . فمدَدْنا أيدينا من داخيل البيت ومدّ يده من خارجه ، وأمرنا أن نخرج الحيّض والعواتق في العيدين ، ونهانا عن اتباع الجنائز ، ولا جمعة علينا قال : قلت : فما المعروف الذي نهيتن عنه ؟ قالت : النّياحة (٢٢٠)

ورواه أبو داود عن أبي الوليد ، ومسلم بن إبراهيم ــ كلاهما عن إسحاق بن عثمان بهد (٢٣١) .

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، عن محمد بن أبان ، عن وكيع ، وابن حبّان في أنواعه ، عن أبي خليفة ، عن أبي الوليد الطيالسي به .

حدیث ابن عمر : کان رسول الله علیه وأبو بکر وعمر ( رضی الله عنهما ) یصلون العیدین قبل الخطبتین .

سيأتي في مسنده من حديث أبي لبابة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عنه وهو في الصحيحين .

All Home will be

# أثر آخر :

قال البخاري : وكان عمر يكبر في مبيته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى يبرح منى مكبراً .

### أحاديث الاستسقاء عليه المراجع المراجع

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو مسلم الكشي ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني ، أبي ، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس : أن عمر (رضي الله عنه ) خرج يستسقى ، وخرج بالعباس معه يستسقى فيقول / : اللهم إنا كنا ٧٠ إذا قحطنا على عهد نبينا عَيِّلِيَّةٍ توسلنا إليك بنبينا ، وإنا نتوسل إليك بعمٍّ نَبِيِّنا عَيِّلِيَّةٍ .

تقرد بإخراجه البخاري في الصحيح ، عن الحسن بن عمد ، عن عمد بن عبد الله

<sup>(</sup>٢٣٠) رواه أبو يعلى في مسنده (١٠ : ١٩٦ ـــ ١٩٧ ) ، وإسناده صحيح ، وله شواهد عند البخاري في « باب شهود الحائض صلاة العيدين » ـــ وعند مسلم في صلاة العيدين .

<sup>(</sup>٢٣١) رواه أبو داود في الصلاة « باب خرواج النساء في العيد » اوأخرجه الإمام أحمد في مستده ( ٥ : ٨٥ ) .

الأنصاري به .

ولفظه: أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب فقال: « اللهم كُنَّا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » . قال: فيسقون(٢٣٢) .

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو بكر النسائي النيسابوري ، حدثنا عطاء بن مسلم ، عن العمري ، عن خوات بن جبير ، قال : خرج عمر يستسقى بهم فصلًى ركعتين ، فقال : اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك ، فما برح من مكانه حتى مطروا ، فقدم أعراب ، فقالوا: ياأمير المؤمنين ، بينا نحن بوادينا في ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة ، فسمعنا منها صوتا: « أتاك الغوث أبا حفص »(٢٣٣).

وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إسحاق بن إسماعيل ، حدثنا سفيان ، عن مُطرَّف ابن طريف ، عن الشعبي ، قال : خرج عمر يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار حتى رجع ، قالوا: ياأمير المؤمنين ما نراك استسقيت ؟ قال : طلبت المطر بمجاديح السماء ٧ التي يستنزل بها القطر (٢٣٤) ثم قرأ : ﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء / عليكم مدرارا ﴾ (٢٢٥).

ثم قرأ : ﴿ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ... ﴾الآية(٢٢٦) .

# أثر آخر :

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : حدثنا أبو نصر بن قتادة ، وأبو بكر الفارسي قالا : أخبرنا أبو عمرو بن مطر ، حدثنا إسراهيم بن على الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا

<sup>(</sup>٢٣٢) أخرجه البخاري في صلاة الاستسقاء ، وفي مناقب العباس بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٢٣٢) أورده في كنز العمال رقم ( ٢٣٥٢٧ ).

<sup>(</sup>٢٣٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٣: ٨٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٣: ٣٥٩)، كما أورده النووي في المجموع (٥: ٣٦)، وابن حرم في المجلو (٥: ٩٤)، وابن قدامة في المغنى (٢: ٤٣٦).

<sup>(</sup>۲۳۵) الاية الجرعمة (۱۱) من سورة نوح

<sup>(</sup>٢٣٦) الآية الكريمة ( ٥٢ ) من سورة هود . .

أبومعاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن مالك الدار ، قال : أصابَ النَّاسَ قَحْطٌ في زمان عمر ( رضي الله عنه ) فجاء رجل إلى قبر النبي ، فقال : يارسول الله ! استسقِ الله لأمَّتِكَ فإنهم قد هلكوا ، فأتاه رسول الله عَلَيْكَ في المنام ، فقال : ائت عمر فأقرئه مني السلام ، وأخبره أنكم مُسْقَوْنَ ، وقل له عليك بالكيِّس الكيِّس ، فأتى الرجل فأخبر عمر وقال : يارب لا آلو ماعجزت عنه (٢٢٧).

هذا إسناد جيد قوي .

### خبر نیل مصر

قال الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي الطبري (٢٣٨): أخبرنا محمد ابن أبى بكر ، حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد ابن إسحاق ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني ابن لهيعة ، عن قيس بن حجاج ، عمن حدثه قال : لما فتيحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل بَوْنة ( من أشهر العجم ) فقالوا : أيها الأمير ، إن لنيلنا هذا سئنة ، لا يجري إلا بهذا . قال : وماذاك ؟ قالوا : إذا كانت ثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها / وجعلنا عليها من الحُلي والئياب ٧٢ أفضل ما يكون ، ثم ألقينا بها في هذا النيل ؛ فقال لهم عمرو ( رضي الله عنه ) : إن هذا مالا يكون في الإسلام ، إن الإسلام يهدم ماكان قبله ، فأقاموا بؤنة والنيل لايجري قليلاً ولا كثيراً .

وفي رواية قاموا بؤنة وأبيب ومسرى ــ وهو لايجري ، حتى همّوا بالجلاء ؛ فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بذلك ، فكتب إليه : إنك قد أُصبت بالذي فعلت ، وإني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا ، فألقها في النيل ، فلما قَدِم كتابه

<sup>(</sup>٢٣٧) أورده في كنز العمال ( ٨ : ٢٣٥٣٥ ) ونسبه للبيهمي في دلائل النبوة .

<sup>(</sup>۲۳۸) هو الإمام الحافظ المجود ، المفتى أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللَّالْكَائي ، وفاته سنة ( ٤١٨ ) ، وقد روى عنه الخطيب البغدادي ، ومن آثاره : مذاهب أهل السنة ، شرح أصول اعتقاد أهل السّنة ، وصنّف كتاباً في معرفة أسماء من في الصحيحين ، وغير ذلك .

ترجمته في تاريخ بغداد ( ٢٠: ٧٠) \_ المنتظم ( ٨: ٣٤) \_ الكامل في التاريخ ( ٩: ٣٦٤) \_ تذكرة الحفاظ ( ٣ : ١٠٠) ) العبر ( ٣ : ١٣٠) \_ سير أعلام النبلاء ( ١٧ ــ ٤١٩ ) \_ البداية والنهاية ( ١٣ : ٢٠٠) \_ شذرات الذهب ( ٣ : ٢١١ ) \_ معجم المؤلفين ( ١٣ : ١٣٦ ) .

أخذ عمرو البطاقة ففتحها ، فإذا فيها : « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل

أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجر ، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله أن يجريك ». قال: فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة ، وقطع الله تلك السُنّة عن أهل مصر إلى اليوم .

ورواه خير بن عرفة ، عن هاني بن المتوكل ، عن ابن لهيعة ، عن قيس بن الحجاج ، قال : لما فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص .... ، وذكره .

وقال أبو الحسن محمد بن علي الحسيني العلوي (رحمه الله): سمعتُ يعقوب بن ٢٣ أحمد بمصر يقول: / سمعت عبد الرحمن بن محمد \_ مولى بني أمية \_ يقول: زاد نيل مصر حتى خشي الناس الغرق ، قال: فوقفت عليه فقلت: بحرمة عمر بن الخطاب عليك إلا سكنت ؛ فسكن .

## أثر آخر :

قال أبو بكر بن أبي الدنيا ( رحمه الله ): حدثني قاسم بن هاشم ، حدثنا على بن عياش ، حدثنا سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : إن الرجف من كثرة الزنا ، وإن قحوط المطر من قضاء السوء وأثمة الجور .

The state of the s

49 Page 14 Carlot St. 19

Protection of the protection of the contraction of

HOS CONTRACTOR SEASON STATE OF THE SEASON SE

# كتاب الجنائز

Some of the state of the

قال الإمام أحمد .

حدثنا عبد الله بن نُمير ، عن مجالد ، عن عامر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول لطلحة بن عبيد الله ( رضي الله عنهما ) : مالي أراك قد شَعِشْتَ واغبرَرْتَ مُنْد تُوفِي رسول الله عَلِيظَة ، لعلك ساءك ياطلحة إمارة ابن عمك ؛ قال : معاذ الله ، إلي لأحْذركُم أنْ لا أفعل ذلك ، إني سمعت نبي الله عَلِيظة يقول :

« إِنَّي لأعلم كلمةً لا يقولها رجلٌ عند حَصْرَة الموت إلا وجد رُوحه لها رَوْحا حين تَخرج من جسده وكانت له نوراً يوم القيامة » فلم أسأل رسول الله عَلَيْكَ / عنها ، ولا أخبرني ٧٤ بها فذلك الذي دخلني ؛ فقال عمر : فأنا أعلمها ، قال : فلله الحمد ، قال : فما هي ؟ قال : هي الكلمة التي قالها لعمه : « لا إله إلا الله » . قال : صدقت (١) .

وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يحيى بن موسى ، عن عبد الله بن تُمير به ، وهذا إسناد حسن (٢).

ولكن رواه أحمد أيضاً ، عن محمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن رجل ، عن الشعبي ، عن عمر به . وهذا منقطع وفيه مبهم(٣) .

## طريق أخرى :

قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب القنّاد ، عن مسعر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن يحيى بن طلحة ، عن أمه سعدى المُريّة ، قالت : مَرَّ عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله عراقية فقال :

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد ( ١ : ٢٨ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ١٨٧ ) ، وإسناده صحيح . مجالد : هو ابن سعيد الهمذاني ، عامر : هو الشعبي .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في اليوم والليلة — باب ٥ مايقول عند الموت » عن يحيى بن موسى البلخي ، عن عبد الله بن نمير به . (٣) هذه الرواية عند الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٧ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ٢٥٢ ) ، عن يحيي ، عن إسماعيل ، عن عامر ، عن محمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبي حالد ، به ، وإسناده في ظاهره ضعف لانقطاعه ، فإن عامراً الشعبي لم يدرك عمر ، ولا طلحة ، وروايته عنهما مرسلة ، ويقويه الحديث السابق .

وقد رواه الإمام أحمد في مسند أيضاً (١: ٦٣)، بإسناد، رجاله ثقات.

مالك تكتيب ، أساءتك إمرة ابن عمك ؟ قال : لا .... وذكر الحديث .

وقد رواه النسائي في اليوم والليلة أيضاً ، وابن ماجة ، جميعاً عن هارون بن إسحاق

ىە

وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن سلم ، عن هارون بن إسحاق (2) .

واختاره الضياء في كتابه .

وقال على بن المديني: حدثنا بهذا الحديث أصحابنا ، عن محمد بن عبد الوهاب الكوفي ، وكان رجلاً صالحاً ثقةً ، عن مسعر ، عن إسماعيل ، عن الشعبي ، عن يحيى بن مطلحة / عن سعدي بنت عوف المُريّة امرأة طلحة ، عن طلحة ، عن عمر ... فذكره بنحوه .

قال : ورواه عن شعبة ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن رجل ، عن سعدى ، امرأة طلحة ، عن طلحة أ مر مرَّبه .. ، فذكر نحوه .

قال : وكذا حدثناه يحيى ، ص ماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي به . قال : وحدثناه محمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن رجل عن الشعبي وأرسله .

قال على : وإنما أراد محمد ، عن الشعبى ، عن رجل ، فقال : عن رجل ، عن الشعبى ، لأن يحيى من أثبت مَنْ روى عن ابن أبي خالد ، وكان يتتبع السماع من الفقهاء ، ويشده رواية شعبة أيضاً كذلك .

ثم رواه على ، عن المعلى الرازي ومحمد بن الهيثم كلاهما عن مطرف ، عن الشعبي ، عن يحيى بن طلحة ، عن طلحة قال : مرَّ بي عمر ... فذكره .

ورواه عن جرير بن عبد الحميد ، عن مطرف ، عن عامر عن ابن لطلحة ، أن عمر مَرَّ على طلحة فذكره .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث رواه ابن ماجة أيضاً في كتاب الأدب \_ باب « فضل لا إله إلا الله » ، والنسائي في عمل اليوم والليلة \_ باب « مايقول عند الموت » حديث رقم ( ١١٠٩ ) ، وسعدى هي بنت عوف المُريَّة ، وهي امرأه طلحة بن عبيد الله .

طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا مطرف ــ يعني ابن طريف ــ عن عامر ــ هو الشعبي ــ عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه طلحة بن عبيد الله ، عن عمر بن الخطاب به (٥)

ورواه النسائي في اليوم والليلة عن على بن حجر عن على بن مسهر ، عن مطرف به(٦) .

ورواه أحمد بن منيع (٧) ، وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما من حديث مطرف به ، واختاره الضياء في كتابه من هذ الوجه .

/ طريق أخرى :

روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن مسلم بن يستار . عن حمران ، عن عثمان ، عن عمر قال : قال رسول الله عن مسلم بن يستار . عن حمران ، عن عثمان ، عن عمر قال : قال رسول الله عليه : « إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقًا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرّمه الله على النار : لا إله إلا الله » .

وهذا إسناد جيد(٨).

<sup>(</sup>٥) تقدمت رواية أحمد للحديث في الحاشية رقم (١)، و (٣).

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي في اليوم والليلة \_ باب ، مايقول عند الموت ، .

<sup>(</sup>٧) هو الإمام الحافظ الثقة أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ، رحل وجمع وصنَّف ٥ المسند ٥ .

حدَّث عنه السنة ، لكن البخاري حدَّث عنه بواسطة ، وسبطه مسند وقته أبو القاسم البغوي .

وكان مولده في سنة ستين ومئة ، ومات في شوال سنة أربع وأربعين ومئتين

وله ترجمته في: التاريخ الكبير ( ٢ : ٦ ) ، والجوح والتعديل ( ٢ : ٧٧ ) ، تاريخ بغداد ( ٥ : ١٦٠ ) ، وطبقات الحتابلة ( ١ : ٧٦ ) ، وتذكرة الحفاظ ( ٢ : ٤٨١ ) ، العبر ( ١ : ٤٤٢ ) ، الوافي بالوفيات ( ٨ : ١٩٢ ) سير أعلام النبلاء ( ١١ : ٨٣٤ ) ، تهذيب التهذيب ( ١ : ٨٤ ) ، النجوع الزاهرة ( ٢ : ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٨) بهذا الإسناد أخرجه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك (١ : ٣٥١) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه بهذه السياق ، إنما انفرد مسلم بإخراج حديث خالد الحداء ، عن الوليد بن مسلم ، عن حمران ، عن عنان ، أن النبي عَلِيْكُ ، قال : و من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ، ووافقه الذهبي ، وهناك حديث آخر رواه حُمران أن عنان قال : سمعت رسول الله يَقِيلُ يقول : و إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلب عوت على ذلك إلا حرمه الله على النار » فقال عمر بن الخطاب : أنا أحدثكم ماهي ، هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله يحمد وأصحابه ، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله عمه أبا طالب عند الموت : شهادة أن لا إله إلا الله . \_

### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل حدثنا حماد ، حدثنا زياد بن مخراق عن شَهْر ، عن عقبة بن عامر حدثني عمر : أنه سمع رسول الله علي يقول : « مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر قيل له : ادخل الجنَّة من أيّ أبواب الجنة الثانية شئتَ » .

A STATE OF THE SECOND

هذا إسناد حسن وليس في شيء من الكتب الستة (<sup>٩)</sup>.

## حديث آخر:

قال ابن ماجه:

حدثنا جعفر بن مُسَافر ، حدثني كثير بن هشام ، حدثنا جعفر بن يُرقان ، عن ميمون بن مهران ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال لي النبي عَلِيسَةُ : « إذا دَخَلْتَ على ميمون بن مهران ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال لي النبي عَلِيسَةُ : « إذا دَخَلْتَ على ميمون بن مهران ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال دعاء الملائكة » .

engle fire an and it was the second

that a house of the same house

altimate was the

إسنادٌ حسنٌ ، ولكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر بن الخطاب (١٠).

### حديث آخر :

قال الإمام أحمد:

حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن صالح ، قال ابنُ شهاب : فقال سالم : فسمعت عبد الله بن عمر يقول / : قال عمر : أرسلوا إليّ طبيباً ينظر إلى حرجي هذا ، قال : فأرسلوا إلى طبيب من العرب ، فسقى عمر نبيذاً فشبه النبيذ بالدم حين خرج من الطعنة التي تحت السّرة . قال : فدعوت طبيباً من الأنصار من بني معاوية فسقاه لبناً ، فخرج اللبنُ من الطعنة صلداً أبيض ، فقال له الطبيب : يأمير المؤمنين اعْهَدْ ، فقال عمر : صدَقَني أخو بني أمية ، ولو قلت غير ذلك كَذَّبتُكَ ، قال : فبكي عليه القوم حين سمعوا

<sup>= «</sup> أخرجه الإمام أحمدًا والشافعي المتوانين خزيمة ، وابن حيان ، وأبو يعلى ، وابن ماجة ، والحاكم في المتحاصل (٩) تفرد به الإمام أحمد بالمستد ( ١ ٣٠٠ ) ، وظبعة شاكر رقم ( ٩٧) ، وإسناده صحيح ، مؤمل : هو ابن إسماعيل العدوي ، وهو ثقة : وهو ابن معين ، وأبو داود ، وغيرها ، حياد : هو ابن سلمة ، شهر : هو ابن حوشب ، وهيو ثقة ، تكلم فيه بعضهم بغير حجة .

<sup>(</sup>١٠٠) رواه ابن ماجة في الجنائز ( ١٤٤١ ) \_ باب ، هاجاء في عيادة المريض » ، صفحة ( ١٠١ ٤٦٧ ) ، وجاء في الزوائد : إسناد صحيح ، ورجاله ثقات ، إلا أنه منقطع ، قال العلامي في المراسيل والمزي في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة .

وفي الأذكار للنووي : ميمون لم يدرك عبر ...

ذلك ، فقال : لاتبكوا علينا ، مَن كان باكياً فليخرج ، ألم تسمعوا ماقال رسول الله عليه ، فَمِنْ أَحِل ذلك كان عبد الله لا يُقرّ أن يُعَدَّب الميت ببكاء أهله عليه » فَمِنْ أَحِل ذلك كان عبد الله لا يُقرّ أن يُبْكَى عنده على هالك من ولده ولا غيرهم(١١) .

ورواه الترمذي ، عن عبد الله بن أبي زياد ، والنسائي عن سليمان بن سيف الحراني ـــ كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه به .

rights in alless will be to

The property by a property and

وقال الترمذي: حسن صحيح(١٢).

# طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر ، قالا : حدثنا شعبة ، حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي عَلِيْقَةً قال : ( الميت يُعذَّب في قرر بالنياحة عليه ) .

ورواه أحمد أيضاً عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، به الله ، عن عمر ، عن عمر ، به (۱٤)

<sup>(</sup>١١) أخرجه أحمد في مسنده ( ١ : ٤٢ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ٢٩٤ ) ، وإسناده صخيح . يعقوب : هو ابن إبراهيم ابن سعد . صالح : هو ابن كيسان .

<sup>(</sup>١٢) رواه الترمذي في الجنائز ( ١٠٠٢) \_ باب ( ماجاء في كراهية البكاء على الميت ( ، صفحة ( ٣ : ٣١٧ ) ، وقال : حديث حسن صحيح ، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت ، قالوا : الميت يُعَذَّبُ ببكاء أهله عليه . ودهوا إلى هذا الحديث . وقال عبد الله بن المبارك : أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء .

وهذا الحديث روى مثله البخاري في كتاب الجنائز ــ باب قول النبي عَلِيلَةً : ﴿ يُعَذَّبُ المِيتَ بَبعَض بكاء أهله عليه ﴾ ، ورواه مسلم من حديث الأعمش ، عن ذكوان أبي صلح السمّان ، عن ابن عمر ، عن عمر ، في كتاب الجنائز ــ باب ﴿ الميت يعذب ببكاء أهله عليه ﴾ ، وفيه قصة لمّا طعن عمر .

ورواه النسائي في الجنائز \_ باب ﴿ النَّهِي عَنَ الْبَكَاءَ عَلَى الْمُبَتِّ ﴾ .

ورواه البخاري في الجنائز أيضاً \_ باب ٥ الميت يعلَّب ببكاء أهله عليه ٥ ، والتشائي في باب ٥ النياحة على الميت ٥ ، وابن ماجة في الجنائز \_ باب ٥ ماجاء في الميت يعذب بما نبح عليه ، كلهم من طويق سعيد بن المسيب المخزومي ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>۱۳) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ۲: ۲۶ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ۱۸۰ ) ، وإسناده صحيح . يحبي هو ابن سعيد القطان .

<sup>(</sup>١٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٦ ) ، وطبعة شاكر ( ٢٤٨ ) ، وإسناده صحيح . عبيد الله : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم .

وقد رواه مسلم عن بندار ، عن غندر ، وابن ماجة عن بندار ومحمد بن الوليد ٧٨ كلاهما عن غندر ، عن شعبة به .

وأخرجه البخاري عن عبدان ، عن أبيه ، عن شعبة ، قال : وقال آدم ، عن شعبة : « الميت يُعذب ببكاء الحي [ عليه ] ، .

وتابعه عبد الأعلى \_ يعني ابن حماد ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة .

ورواه ابن ماجة أيضاً ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أسود بن عامر ( شاذان ) ، وعن نصر بن علي ، عن عبد الصمد ، ووهب بن جرير \_ كل هؤلاء عن شعبة باسناده نحوه (١٥) .

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن غندر ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة بإسناده مثله .

وهكذا رواه مسلمٌ عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن أبي عدي ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة به .

ورواه أحمد أيضاً عن عثان بن عمر عن يونس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال : إن رسول الله عليه الله عليه » . وهذا منقطع(١٦) .

ورواه أحمد أيضاً عن عبد الرزاق، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال : لِنَّ الميتَ قال : إنَّ الميتَ عليه ، فقال عمر : إن رسول الله عَلَيْكُ قال : إنَّ الميتَ يعذب ببكاء الحي (١٧) .

قلت : ورواه همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي على النبي على على عن النبي على على على الله على

(١٧) تفرد به الإمام أحمد بالمسند ( ١ : ٤٧) ، وهو في طبعة شاكر ( ٣٣٤ ) ، وإسناده صحيح ، وإن كان ظاهره الانقطاع .

<sup>(</sup>١٥) تقدم تحريج هذه الروايات كلها في الحاشية رقم (١٢).

<sup>(</sup>١٦) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد (١: ٤٥)، وظاهره الإرسال لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عمر، ولكن الروايات السابقة من طريق قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر، عن عمر تصحيح الحديث. (١٧) تفرد به الإمام أحمد بالمسند (١: ٤٧)، وهو في طبعة شاكر (٣٣٤)، وإسناده صحيح، وإن كان ظاهره

حدثنيه عمر ، عن النبي عَلِيْكُ ، ووالله ماكذبت على عمر ، وما كذب عمر على رسول الله عَلِيْكِ .

# طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن قرَعة ، قال : قلت لابن عمر : يُعَذَّب الله هذا الميت ببكاء هذا الحي ؟ فقال : حدثني عمر ، عن النبي على ماكذبتُ على عمر ، ولا كذب عمر على رسول الله عَيْضًا (١٨) .

وهذا إسناد صحيح على شرط الجماعة ، ولم يخرجه أحد منهم من هذا الوجه . وقزعة هذا هو ابن يحيى ، أخرجوا له كلهم .

### طريق أخرى :

وهكذا رواه النسائي عن عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى \_ وهو ابن سعيد القطان به (٢٠) .

وأخرج مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ــ كلاهما عن محمد بن بشر ، عن عبيد الله ــ وهو ابن عمر العمري به(٢١) .

# طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا إسماعيل ، حدثنا أيوب ، عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة ، قال كُنْتُ عند عبد الله بن عُمر وبحن ننتظر جنازة أم أبان ابنة عثمان وعنده عمرو بن عثمان ، فجاء ابن عباس يَقُوده قائِدهُ ، قال : فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي ، وكنتُ بينهما ، فإذا صوتٌ من الدار ، فقال ابن عمر : سمعت رسول الله عَلِيْكِيْمُ . يقول : « إن الميّت يُعذّب ببكاء / أهله عليه » .

<sup>(</sup>١٨) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بالمستد ( ١ : ٣٨ ) ، وهو في طبعة شاكر ( ٢٦٤ ) ، وإستاده صحيح . (١٩) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ١ : ٣٦ ) ، وهو في طبعة شاكر رقم ( ٢٤٨ ) وإسناده صحيح . عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم .

<sup>(</sup>٣٠) رواية النسائي عن عبيد الله بهن سعيد في كتاب الجنائز ( ٤ : ١٣ ) ــ باب « النهي عن البكاء على الميت » . (٢١) رواية مسلم في الجنائز ــ باب « الميت يعذب ببكاء أهله عليه » .

قال ابن عباس: كُنّا مع أمير المؤمنين عمر حتى إذا كُنّا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة ، فقال لي : انطلق فاعْلَمْ مَنْ ذاك ، فانطلقت فإذا هو صهيب ، فرجعت إليه فقلت : إنك أمرتني أن أعلم لك من ذاك . وإنه صهيب ، قال : مُرُوهُ فليلحق بنا ، فقلت : إن معه أهله ؟ فقال : وإن كان معه أهله \_ وربما قال أيوب : مَرّةً فليلحق بنا ، فلما بلغنا المدينة لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب فقال : وأخاه ! واصاحباه ! فقال عمر : ألم تعلم \_ أو : ألم تسمع ، أو قال : أولم تعلم أولم تسمع أن رسول الله عَلَيْهِ قال : « إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه ؟ . »

فأما عبد الله فأرسلها مرسلة ، وأما عمر فقال : ببعض بكاء ، فأتيت عائشة فذكرتُ لها قول عمر ، فقالت : لا والله ، ماقاله رسول الله عَلَيْتُهُ أن الميت يُعَدِّب ببكاء أحد ، ولكن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « إن الكافر ليزيده الله عز وجل ببُكاء أهله عذاباً وإن الله : ﴿ هو أَصْحَكُ وأَبكى . . ﴿ (٢٢) ﴿ ولا تزر وازرة وزر أُحرى ﴿ (٢٢) .

قال أيوب : وقال ابن أبي ملكية وحدثني القاسم ، قال : لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت : إنكم لَتُحدثونني عن غير كَاذِبَيْن ولا مُكَذَّبَين ، ولكن السمع يخطيء(٢٤).

ثم رواه أحمد عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مُليْكة ، قال : توفيت ابنة عثمان بن عفان بمكة ... وساق الحديث بنحوه (٢٥) .

🦟 ، ورواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن ابن أبي ملكية عند(٢١) .

# طريق أخرى : مناعد الله عند الله الله الله

قال مسلم : / حدثنا على بن حجر ، حدثنا على بن مسهر ، عن الشيباني عن

Land to the Marie School within the San Con-

<sup>(</sup>٢٢) طرف من الآية ( ٤٣ ) من سورة النجم .

<sup>(</sup>٢٣) الآية الكريمة (١٩٤٠) من سورة الأبعام ...

<sup>(</sup>٢٤) أخرجه الإمام أحمد بالمستد. ( ١ : ٤١ ـــ ٤٢ )، وهو في طبعة شاكر رقم (٢٨٨.) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢٥) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد ( ١ : ٤٢ ) ، وفي طبعة شاكر رقم ( ٢٨٩ ) ، وإسناده صحيح أيضاً .

<sup>(</sup>٢٦) رواه البخاري في الجنائز ، باب قول النبي عَلَيْكَ : « يُعَدَّب الميت ببعض بكاء أهله عليه » ومسلم في الجنائز ، باب « الميت يعذب ببكاء أهله عليه » ، والنسائي في الجنائز ، باب « النياحة على الميت » .

أبي بردة عن أبيه ، قال : لما أصيب عمر جَعَلَ صُهَيْب يقول : واأحاه فقال له عمر : ياصهيب أما علمت أن رسول الله عليه قال : « إن الميت ليعذب ببكاء الحي » .

وهكذا رواه البخاري ، عن إسماعيل بن الخليل ، عن على بن مسهر ، عن أبي

ثم رواه مسلم عن على بن حجر ، عن شعيب بن صفوان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، عن أبيه به (٢٧) . طريق أخرى :

قال الجافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا هدبة ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس : أن عمر لما طعن عوَّلت عليه حفصة ، فقال : ياحفصة ، أما سمعت رسول الله عليه يعدّب » (٢٨) .

ورواه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد ، عن عفان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة به وزاد : وأعول عليه صهيب . وذكر الحديث (٢٩) .

فهذه الطرق تفيد القولين عند كثيرين من أئمة هذا الشأن وغيرهم عن عمر رضي الله عنه وأرضاه (٣٠).

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه البخاري في الجنائز \_ باب قول النبي عَيِّكُ : « يعذب الميت ببكاء أهله عليه » \_ ومسلم في الجنائز \_ باب « الميت يعذب ببكاء أهله عليه » .

ب و المعنى يعدب بيداء المعند من المعند المعند المعند (٢٠١ - ٢٠١ ) ، وهـ و في مستند الإهـام أحمد (٢٠١ - ٢٠١ ) ، وهـ و في مستند الإهـام أحمد (٢ : ٣٩ ) ، وإسناذه صحيح ، وهدبة هو ابن خالد . « عوَّل عليه » : بكي عليه .

<sup>(</sup>٢٩) رواه مسلم في الجنائز \_ حديث رقم (٩٧٧) ، باب ( الميت يعذب ببكاء أهله عليه » .

<sup>(</sup>٣٠) يجوز بالاتفاق البكاء على الميت قبل الدفن وبعده ، بلا رفع صوت أو قول قبيح ، أو ندب أو نواح ، لما روى جابر أن رسول الله عَيْنَا ، قال : « يا إبراهيم ، إنَّا لا نغنى عنك من الله شيئا ، ثم ذرفت عيناه ، فقال له عبد المرحمن بن عوف : يارسول الله ، أتبكى ، أو لم تنه عن البكاء ؟ قال : « لا ، ولكن نهيت عن النوح » .

هذا الحديث رواه الترمذي ، وهو حديث حسن ، ومعناه في الصحيحين من رواية غير جابر

وورد في الصحيحين أيضاً : « أنه عَلِيْكُ لما فاضت عيناه ، لما رفع إليه ابن ابنته ، ونفسه تقعقع كأنها في شنّة ، « والشنّة » : أي القربة البالية ، ولها صوت وحشرجة ، فقال له سعىد : ماهـذا يارسول الله ؟ قال : « هذه رحمة ، جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » .

والبكاء لابنافي الرضا ، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه ، وأما حديث ﴿ إِن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه » فمُوِّول عند جمهور العلماء على من وحَى أهله أن يبكى عليه ، ويناح بعد موته ، فنفذت وصيته ، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ، ونوحهم ، لأنه بسببه ومنسوب إليه ، وكان من عادة العرب الوصية بذلك ، ومنه قول طوقة بن العبد : =

# أثرٌ في جواز البكاء من غير قنوت

قال أبو عبيد: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عمر أنه قيل له : إنَّ النساءَ قَدِ اجْتَمَعْنَ يَبكين على حالد بن الوليد ، فقال : وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهن على أبي سليمان مالَمْ يَكُن نَقعٌ ولا لَقْلَقَةٌ (٢١) .

قال الكسائي : النقع صنعة الطعام للمآتم .

وأنكر ذلك أبو عبيد ، وقال : إنما النقيعة صنعة الطعام عند قلوم القائد ، وإنما المراد منه هنا رفع العلم(٣٢) ، ومنه قول لبيد :

فمتى يَنْقَعْ صُرَاخٌ صادِقٌ يُجْلبوها ذات جَرْسٍ وزَجَلْ(٣٣)

قال : وقال بعضهم : المراد به ههنا : وضع التراب على الرأس ، وضَعَّفُهُ .

وقيل: شقُّ الجيوب، وأَنْكَرُهُ.

قال : وأما اللَّقلَقة : فشدة الصوت ، لم أسمع فيه احتلافاً (٣٤) .

إِذَا متُّ فانعيني بما أنا أهله

وشقى على الجيب ياابنة معبد

أما من بكى عليه أهله ، وناحوا عليه من غير وصية منه ، فلا يعذب ببكائهم ونوحهم لقوله تعالى : ﴿ وَلا تزروا وازرة وزر أخرى ﴾ .

ولا بأس عند الحنفية برئاء الميت بشعر أو غيره ، ولكن يكره الإفراط في مدحه لاسيما عند جنازته ، ويحرم الندب وهو تعداد محاسن الميت وشمائله والنوح ، والجزع بضرب صدر أو رأس أو شق جيب وتحوهما ، فقد قال النبي عَيْقَة : « ليس مناً من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية » .

وينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ، ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة . ويتنجز ما وعد الله به الصابرين حيث يقول سبحانه : ﴿ وَبَشَر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنَّا الله وإنَّا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾ .

ويسنُّ للمصاب أن يسترجع ، فيقول : ﴿ أَمَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُونَ ﴾ .

وفي الصبر على موت الولد أجر كبير ، لأخبار وردت منها مافي الصحيحين أنه عَلَيْكُ ، قال : « لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه الناز إلا تحلة القسم » يشير إلى قوله تعالى : ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ . والصحيح أن الماد به المرور على الصراط ، فمن أصيب وصبر يحصل له ، ثوابان : لنفس المصيبة ، وللصبر عليها ، ومن انتفى صبو ، فإن كان لعذر كجنون فكذلك ، أو لنحو. جزع لم يحصل من زينك النوابين شيء ، والله تعالى أعلم .

(٣١) غريب الحديث لأبي عبيد (٣ : ٢٧٣ ــ ٢٧٤ ).

(٣٢) وكذا قال الزمخشري في الفائق ( ٤ : ١٩) : النَّقع : رفع الصوت ، ونقع الصوت ، واستنقع : إذا ارتفع .

(٣٣) ديوان لبيب: ( ١٩١) ، ولسان العرب: نقع.

(٣٤) قال الزَّهْشَرَي في الفائق ( ٤ : ٢٠ ) : اللَّقَلَقَة : هو وضع التراب على الرأس ، ذَّهِبَ إلى التَّقَعَ ، وهو الغبار =

#### حدیث آخر:

قال الزهري عن سالم ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُ وَأَبُو بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) يمشون أمام الجنازة .

في مسند ابن عمر ( رضي الله عنه )(٢٥).

## حديث في كلام الميت على سريره

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عبد السرحمن بن صالح الأزدي ، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي ، عن رجل من أهل البصرة ، عن زيد بن أسلم ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « مامن مَيِّتٍ يوضع على سريره فيخطي به ثلاث مُحطي إلا تكلم بكلام يسمعه من يشاء الله إلا الثقلين : الجن والإنس يقول : يا إخوتاه ويالمحلة نعشاه ، لا تغرَّنكم الدنيا كما غرَّنني ولا يَلْعَبَنَّ بكم الزمان كما لعب بي ! أترك ماتركت لأربتني ولا يحملون عنى خطيئتي يوم القيامة ، وأنتم تشيعوني وتدعوني ، الجبار يخاصمني هراً الله المناس المنا

فيه انقطاع وفي إسناده مَنْ لم يُسَمَّ ، ولكن له شاهدٌ في الصحيح .

#### حديث آخر

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد \_ أنا سألته \_ حدثنا سليمان ابن المغيرة ، حدثنا ثابت ، عن أنس ، قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال

الساطع المرتفع ، وقيل : هو شق الجيوب ، قال المرّار الشاغر : تَقَدَّ بُدوبَهُ نَ جُدوبَهُ عَلَى حَيَّالُ

وأعْدَدُنَّ المَرَاثِسي والعويد الأ

<sup>(</sup>٣٥) الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز \_ باب « المشي أمام الجنازة » عن العقتبي ، عن سقيان عن الزهري به . وأخرجه الترمذي في الجنائز ، حديث رقم ( ١٠٠٧ ) \_ باب « المشي أمام الجنازة » صفحة ( ٣٠ : ٣٠ ) . وعلى وأخرجه النسائي في الجنائز أيضاً ( ٤ : ٣٠ ) \_ باب « مكان الماشي من الجنازة » عن إسحاق بن إبراهيم ، وعلى ابن حجر ، وقتيبة ، ثلاثهم عن سفيان ، عن الزهري به .

كما أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز ، حديث رقم ( ١٤٨٢ ) \_ باب « ماجاء في المشي أمام الجنائز » . وهو حديث إسناده صحيح ، كما ورد في مشكاة المصابيح ( ١٦٦٨ ) ، وإرواء الغليل ( ٧٣٩) . (٣٦) الحديث في كنز العمال ( ١٥ : ٤٢٣٥٧ ) ، ونسبه لابن أبي الدنيا والديلمي ، عن عمر \_ رضي الله عنه .

وكنت حديد البصر فرأيته ، فجعلت أقول لعمر : أما تراه ؟ قال : سأراه وأنا مستلق على مراعهم الخراشي / ، ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر ، قال : إن كان رسول الله على ليونا مصارعهم بالأمس يقول : « هذا مصر ع فلان غدا إن شاء الله تعالى ، وهذا مصر ع فلان غدا إن شاء الله تعالى ، وهذا مصر ع فلان غدا إن شاء الله تعالى » قال : فجعلوا يصرعون عليها . قال : قلت : والذي بعثك بالحق مأخطأوا تيك ، كانوا يُصْرعون عليها ، ثم أمر بهم فَطُرحُوا في بئر فانطلق إليهم فقال : « يافلان ، يافلان ، هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقًا فإني وجدت ماوعدني الله حقًا ؟ » قال عمر : يارسول الله ماتكلم ؟ قوما قد جَيَّفُوا ! قال ؛ «مأنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكن يارسول الله ماتكلم ؟ قوما قد جَيَّفُوا ! قال ؛ «مأنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكن يارسول الله ماتكلم ؟ قوما قد جَيَّفُوا ! قال ؛ «مأنتم بأسمع لما أقول منهم ، ولكن لايستطيعون أن يجيبوا »(٣٧).

وهكذا رواه النسائي ، عن عمرو بن على الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان (٣٨) .

وأجرجة منبلم عن إسحاق بن عمر بن سليط، وشيبان بن فروخ كالاهما عن سليمان بن فروخ كالاهما عن سليمان بن المغيرة به (٢٩)

وقد رواه [ ابن المبارك عن ] حميد ، عن أنس فلم يذكر « عمر » في إسناده . وسيأتي في مسنده إن شاء الله تعالى (٤٠٠) .

# حديث أخين: الله المناه المناه

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا يعمد بن عمير ، حدثنا ابن قتيبة ، حدثنا عمير ، حدثنا ابن قتيبة ، حدثنا عمد بن آدم ، حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، وليت ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي عليه قال : « من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفّن فله قيراطان » .

<sup>(</sup>٣٨) رواه النسائي في الجنائز ( ٤ : ١٠٨ ) ــ باب ﴿ أَرُواحِ المُؤْمِنِينَ ٤ : ﴿ ﴿ مِنْ الْمُعْمِنِينَ ٤

<sup>(</sup>٣٩) رواه مسلم في كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها ، باب « عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ٥ الحديث ( ٧٦ ) ، ص ( ٤ : ٢٢٠٢ ــ ٢٢٠٣ ) .

وأورده البيهةي في دلائل النبوة (٣٠: ٤٨)، وأنه من دلائل نبوته عَلَيْكُم ، وإخباره عن مصارع القوم قبل وقوعها .

وقد قال قتادة : إن الله أحياهم حتى سمعوا كلام نبيه تبويخاً ونقمة ، ولا معارضة بين حديث ابن عمر والآية الكرعة ﴿ أَفِأَنْتَ تَسِمُعِ الصَمِ أُو تِهِدِي العمي ﴾ أي إن الله هو الذي يُسمع وبَهدي ، وراجع ماذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (٣٠ : ٢٣٥ ــ ٢٣٠ ) ، و (٧ : ٢٠ ــ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤٠) أي في مسند أنس بن مالك من كتاب ابن كثير الكبير ( جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن ) .

غريب من هذا الوجه<sup>(٤١)</sup>.

أثر عن عمر:

قال الشافعي: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أِنَّ عمر قتل ، وكُفُّن ، وصلي عليه .

حديث آخر :

فيه ذكر عمر .

قال الدارقطني : حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا محمد بن الوليد القلانِسي أبو جعفر المُخرمي ، حدثنا الهيثم بن حميل ، حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن ، عن أنس قال : كبَّرت الملائكة على آدم أربعاً ، وكبَّر أبو بكر على النبي عَلَيْ أربعاً ، وكبَّر عمر على أبي بكر أربعاً ، وكبَّر صهيب على عمر أربعاً ، وكبَّر الحسن بن على على على على أربعاً ، وكبر الحسين على الحسن أربعاً ، وكبر الحسن أربعاً ، و

A A SE

ثم قال: محمد بن الوليد هذا ضعيف (٤٤).

ثم روى من حديث خنيس بن بكر بن خنيس عن الفُرات بن سليمان الجزري ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس نحوه (٤٥) .

<sup>(</sup>٤١) وقد رُوي من طرق أخرى صحيحة في صحيح مسلم ، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد الحدري أن النبي عَلِيَة ، قال : « من صلّى على جنازة ولم يتبعها فله قبراط ، فإن تبعها فله قبراطان » قبل : وما القبراطان ؟ ، قال : أصغرهما « مثل أحد » .

<sup>(</sup>٤٢) العبارة غير واضحة بالأصل ، والمعروف أن عمر رضى الله عنه غُسلًا وكُفُّن ، وصُلَّى عليه ، وكان شهيداً ، غسله ابنه عبد الله بالماء والسدر ، وكفنه في ثلاثة أثواب ، وصلَّى عليه في مسجد رسول الله علي الله على وعيان للصلاة عليه . فقال عبد الرحمن بن عوف : إن هذا لهو الحرص على الإمارة ، لقد علمتا ماهذا إليكما ، ولقد أمر به غيرًا ، فتقدم ياصهيب فصل .

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٠ تـ ٧١ - ٧٢٠) ١٠٠

<sup>(</sup>٤٤) هو محمد بن الوليد بن أبان القلانسي البغدادي ، قال ابن عدي : كان يضع الحديث ، وقال أبو عروبة : كذاب ، وقال أبو حربة .

تاريخ بغداد (٣٠١ : ٣٣١ ) ميزان الاعتدال ( ٤ : ٥٩ ) ...

<sup>(</sup>٤٥) سنن الدارقطني ، كتاب الجنائز ... باب التسلم في الجنازة واجداً والتكبير أربعاً وخمساً وقراءة الفاتحة ، وفي إسناده =

أثر آخر :

قال الشافعي \_ ويذكر عن يحيى بن عبيد الله بن بكر أنَّ أسيد بن حضير (٤٦) مات ، ويكنى : أبا يحيى ، وحمله عمر بين عمودي السرير حتى وضعه (٤٧) .

ثم رواه الشافعي ، عن عثمان وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة وابن عمر وابن الربير أنهم حملوا بين العمودين ، وأشار إلى تثبيت ذلك .

قال : وروى بعض أصحابنا عن النبي عَيِّلَةٍ أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين (٤٨).

# أثر عن عمر:

قال البخاري في النياحة على الميت: وكان عمر يضرب بالعصا، ويرمي بالحجارة،

= الفرات بن السائب ، وهو متروك الحديث .

(٤٦) هو أسيد بن حضير الأنصاري الأوسى الأشهل ، يكنى أبا يحيى ، كناه بها النبى عَلَيْكُ ، وكان أبوه حضير فارس الأوس في حروبهم مع الخزرج ، وأسلم أسيد قبل سعد ابن معاذ على يد مصعب بن عمير بالمدينة ، وكان إسلامه بعد العقبة الأولى ، وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يكرمه ، ولا يقدم عليه واحداً ويقول : إنه لا خلاف عنده .

وشهد العقبة الثانية ، وكانٍ نقيباً لبني عبد الأشهل ، وشهد أحداً ، وما بعدها من المشاهد ، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس .

وقد توفي أسيد بن حضير في شعبان سنة عشرين ، وحمل عمر بن الخطاب عنه السرير ختى وضعه بالبقيع ، وصلَّى عليه ، وأوصى إلى عمر ، فنظر عمر إلى وصيته ، فوجد عليه أربعة آلاف دينار ، فباع ثمر نخله أربع سنين بأرتغة آلاف ، وقضى دينه . أسد الغابة ( ١ : ١١٢ ــ ١١٣ ) .

(٤٧) يراجع الأم للشافعي في باب حمل الجنازة ( ١ : ٢٦٩ ) .

(٤٨) قال الشافعي رحمه الله في الأم : ( ٢ : ٢٦٩ ) ويستحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين ، ويحمل بالجوانب الأربع .

وقد روى عن بعض أصحاب رسول الله على أنهم فعلوا ذلك ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرخن بن عوف قائماً بين العمودين المقدمين واضعاً السرير على كاهله .

وأخبرنا بعض أصحابنا عن ابن جريج ، عن يوسف بن ماهك أنه رأى ابن عمر في جنازة واقع بن خديج قائماً بين قائمتي السرير .

وعن عيسى بن طلحة ، قال : رأيت عثان بن عفّان يحمل بين عموديه سرير أمه فلم يفارقه حتى وضعه . وعن عبد الله بن ثابت ، عن أبيه ، قال : رأيت أبا هيرة ، يحمل بين عموديه سرير سعد بن أبي وقاص . وعن أبي عوف ، قال : رأيت ابن الزير يحمل بين عموديه سرير المسور بن مخرمة .

قال الشافعي : فزعم الذي عاب هذا علينا أنه مستنكر لا نعلمه إلا قال برأيه ، وهؤلاء أصحاب رسول الله عليه ، وما سكتنا عنه من الأحاديث أكثر مما ذكرنا .

ويحثى بالتراب(٤٩).

قال الأوزاعي / : بلغني أن عصر سمع صوتاً ببكاء في بيت فدخل ومعه غيره كال ٨٣ عليهم ضرباً حتى بلغ النائحة ، فضربها حتى سقط خمارها ، فقال : اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها ، إنها لا تبكي بشجوكم إنها تهريق دموعها على أخذ دراهمكم ، إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم وأحياءكم في دورهم ، إنها تنهي عن الصبر \_ وقد أمر الله به ، وتأمر بالجزع \_ فقد نهى الله عنه .

فأما البكاء المجرد ، فقد قال البخاري في صحيحه : دعهن يبكين على أبي سليمان مالم يكن تَقْعٌ أَوْ لَقُلقةٌ(٥٠) .

والنقع: التراب على الرأس.

قلت : وأبو سليمان هذا هو خالد بن الوليد .

قال البخاري: قال عمر: نِعمَ العِدُلان ، ونعمَ العلاوة ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنا إليه واجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ﴾(٥١) .

# أثر آخو :

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عاصم ، أخبرني أبو معشر ، عن محمد بن المنكدر ، قال : مرَّ عمر بن الخطاب بحَفَّارين يحفرون قبر زينب بنت جحش ( رضي الله عنها ) في يوم صائف ، فضرب عليهم فسطاطاً ، فكان أول فسطاط ضرب على قبر (٢٠) . أثر آخو :

قال أحمد في الزهد : حدثنا هشم أخبرنا مجالد ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ،

<sup>(</sup>٤٩) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ملحق بالحديث ( ١٣٠٤ ) ــ باب البكاء عند المريض » . فتح الباري ( ٢٠٠٤ ) . ( ١٧٠٠ ) .

وهو موصول بالإسناد الذي قبله يعني بالحديث ( ١٣٠٤ ) إلى ابن عمر .

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز \_ باب ١ ما يُكره من النياحة على الميت ، تعليقاً ، وقد تقدم شرح النقع واللقلقة في الحاشية وقم (٣١) .

<sup>(</sup>٥١) الآية الكريمة (١٥٦) من سورة البقرة ، والأثر أخرجه البخاري في الجنائز ـــ باب ( الصبر عند الصدمة الأولى » . فتح الباري ( ٣ : ١٧١ ) .

٥٢١) ٥ الفسطاط ٤ : هو البيت من الشعر ، والأثر أورده أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه في الجنائز .

قال : أوصاني غمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : إذا وضعتني في لحدي فامض بخدي إلى الأرض حتى لايكون بين حدي وبين الأرض شيء(٥٣).

### حديث آخر:

قال أبو بكر بن أبي داود (رحمه الله ): حدثنا عمد بن إسماعيل الأخمسي ، حدثنا مفضل \_ يعني ابن صالح بن جميلة \_ حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي شهر ، عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) قال : قال لي رسول الله الله الله الله ، وما / منكر أبعة أذرع في ذراعين ، فرأيت منكراً ونكيراً ؟ » قال : قلت : يارسول الله ، وما / منكر ونكير ؟ قال : « فَتَّانا القبر ينحتان الأرض بأنيابهما ويطئان في أشعارهما ، أصواتهما كالرعد القاصف ، وأبصارهما كالبرق الخاطف ، معهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يستطيعوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه » قال : قلت : يارسول الله ، وأنا على حالتي هذه ؟ قال : « نعم » ، قلت : فإذاً أكفيكهما .

هذا حديث مشهور ، وهو غريب الإسناد وقد ورد من طريق أخرى :

فقال عبد الله بن وهب حدثني حيى بن عبد الله المعافري ، عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن الله عبد الرحمن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو : أن رسول الله عليه ذكر فتاني القبر ، فقال عمر بن الخطاب : أَتُرَدُّ إِلينا عُقُولُنا يارسول الله ؟ قال : « نعم . ﴿ كَهَيْئَتُكُم اليوم »

AND STORES SERVICE

قال عمر : بنيه الحجر .

# حديث في بعث الأجناد ليوم الحشر والمعاد

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن القرشي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، محدثني عبد الرحمن بن جابر أن شيخاً من شيوخ الجاهلية القساة قال: يا محمد ثلاث قد بلغني أنك تقول مالا ينبغي لذي عقل أن يصدقك بهن ، بلغني أنك تقول: إن العرب

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه أيضاً ابن قدامة في المغنى (٢ : ٤٩٧) ، فقال : أوصى عمر : إذا جعلتموني في اللحد فأفضوا بخدِّي إلى الأرض

وعن أبي موسى الأشعري ، قال : « لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئاً » .

وقال سعد بن أبي وقاص : « اصنعوا بي كما صنعتم برسول الله عَلِينَةُ ، أنصبوا عليَّ اللبن ، وأهيلوا عليَّ التراب » ـ

تاركة ما كانت تعبد هي وآباؤها ، وأنا سنظهر على كنوز كسرى وقيصر ، وأنا سنبعث بعد أن نرم ، فقال رسول الله على كنوز كسرى وقيصر ، ولنوتن ثم نبعث ، ثم لآخذن بيدك يوم هي وآباؤها ، ولتظهرن على كنوز كسرى وقيصر ، ولنموتن ثم نبعث ، ثم لآخذن بيدك يوم القيامة ولأذكرنك مقالتك هذه » . قال : ولا تضلني في الموتى ولا تنساني ؟ قال : « ولا أضلك في الموتى ولا أنساك » .

قال: فبقى الشيخ حتى قبض رسول الله على المنظم ورأى ظهور المسلمين على كسرى وقيصر، فأسلم، فحسن إسلامه، فكان عمر بن الخطاب كثيراً ما يسمع نحيبه في مسجد رسول الله على المنظم المائلة على المنظم المائلة على المنظم المائلة على المنظم المائلة على المنظم ا

# أثر عن عمر في المرأة إذا ماتت وفي جوفها ولد ترجى حياته

قال ابن أبي الدنيا في كتاب: « من عاش بعد الموت »: حدثنا محمد بن الحسين ، حدثني عبيد بن إسحاق ، حدثني عاصم بن محمد العمري ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : بينا عمر يعرض الناس إذ مر به رجل معه ابن له على عاتقه ، فقال عمر : مارأيت غراباً بغراب أشبه من هذا بهذا ، فقال الرجل : أما والله ياأمير المؤمنين لقد ولدته أمّه وهني ميتة ، قال : ويحك ! ماهذا ؟ وكيف ذلك ؟ قال : خرجت في بعث القد ولدته أمّه وهني ميتة ، قال : ويحك ! ماهذا ؟ وكيف ذلك ؟ قال نخرجت في بعث أنها قد ماتت فبينا أنا ذات ليلة قاعد في البقيع مع بني عم لي إذ نظرت فإذا ضوء شبيه بالسراج في المقابر . قلت لبني عمي : ماهذا ؟ قالوا : لا ندري غير أنّا نرى هذا الضوء بالسراج في المقابر . قلت لبني عمي : ماهذا ؟ قالوا : لا ندري غير أنّا نرى هذا الضوء كل ليلة عند قبر فلانة ، فأخذت معي فأساً ثم انطلقت نحو القبر فإذا القبر مفتوح وإذا كل ليلة عند قبر فلانة ، فأخذت الصبيّ وانضمّ القبر .

هذا أبو جعفر : سألت عثمان بن زفر عن هذا الحديث ؟ فقال : لقد سمعته من عاصم .

### حديث آخر:

قال الإِمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا داود \_ يعني ابن أبي الفرات \_ ،

عن عبد الله بن بريدة ، عن أبي الأسود ، أنه قال : أتيت المدينة فوافَّيتُها وقد وقع فيها مرض ، فهم يموتون موتاً ذريعاً ، فجلست إلى عمر بن الخطاب ، فمرَّت به جنازةً فَأَثْني على صاحبها خيرٌ ، فقال : وجبت ، ثم مُرَّ بأخرى وَأَثْني على صاحبها خيراً ، فقال عمر : وَجَبَتْ ، ثم مر بالثالثة فأثنى عليها شرَّ فقال عمر : وجبت ، فقال أبو الأسود : ماوجبت ياأمير المؤمنين ؟ قال : قلت كما قال رسول الله عَلِيلَة : « أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة » قال : فقلنا : وثلاثة ؟ فقال : « وثلاثة » . فقلنا : واثنان ؟ فقال :

٨٦ « واثنان » . / قال : ثم لم نسأله عن الواحد(٤٠) .

ثم قال أحمد : حدثنا عبد الصمد وعفان ، قالا : حدثنا داود بن أبي الفرات . . ، وذكره (٥٥).

وكذا رواه البخاري في كتاب الجنائز ، فقال : وقال عفان : وفي الشهادات عن موسى بن إسماعيل ـ كلاهما عن داود بن أبي الفرات به (٥٦).

ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي ، عن داود بن أبي الفرات به ، وقال : حسن صحيح (٥٧).

وأخرجه النسائي ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن هشام بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد المقرىء \_ كلاهما عن داود بن أبي الفرات به(٥٨).

وقد رواه على بن المديني ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن داود بن أبي الفرات به،

<sup>(\$</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ١ : ٢١ ــ ٢٢ ) ، وإسناده صبحيح . . . .

ه أبو الأسود » : هو الدؤلي . داود بن أبي الفرات هو الكندى المروزي أبو عمر ، نزل البصرة ، وثقه ابن معين ، مِأْبُو داود .

<sup>(</sup>٥٥) بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١: ٤٥ ــ ٤٦)، وإسناده صحيح أيضًا، وهو مكرر ما قبله، وعيد الصمد هو ابن عبد الوارث .

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه البخاري في الجنائز ( ١٣٦٨ ) ـ باب ٥ ثناء الناس على الميت ٥ . فتح الباري ( ٣ : ٢٢٩ ) ، ثم رواه ف الشهادات \_ باب « الشهداء العدول » .

<sup>(</sup>٥٧) رواه الترمذي في الجنائز ( ١٠٥٩ ) ــ باب « ما جاء في الثناء الحسن على الميت » ( ٣٦٤ ــ ٣٦٥ ) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>cA) أحرجه النساني في الجنائز (٤٠:٤) ــ باب « الثناء » .

وقال: لانحفظه إلا من هذا الوجه وفي إسناده بعض الانقطاع لأنَّ عبد الله بن بريدة يدخل بينه وبين أبي الأسود يحيى بن يعمر ، وقد أدرك أبا الأسود ولم يقل فيه: سمعت أبا الأسود ، وهو حديث حسن الإسناد إن كان من أبي الأسود ... انتهى كلامه (٥٩) .

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن وكيع ، عن عمر بن الوليد الشنّي ، عن عبد الله بن بريدة ، قال : جلس عمر مجلساً كان رسول الله عَيْقَة يجلسه تَمُرُّ عليه الجنائز ... ، وذكر الحديث هكذا منقطعاً (١٠٠٠).

### حديث آخر:

قال أبو بكر الإسماعيلي: أخبرني الحسن بن سفيان ، حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثناأبي ، عن مسعر ، عن عمرو بن قرة / ، عن عبدالرحمن بن أبي ليلي ، عن كعب بن ١٨٧ عجرة ، قال : كان معي رجلٌ من المدينة ، فذكر عبد الله بن أبيّ ومأأنزل فيه ، وأخذ يشتمه وأنا ساكت ، ثم حكى لعمر فطلبني ، فقلت : يأمير المؤمنين ، بيني وبين عبد الله قرابة وصهر ، وظننته إنما يريدني بذاك ، فقال عمر للرجل : أما علمت أنه نهى أن يؤذى الأحياء بسب الأموات ، ثم قال : ألا رفعت يدك فكسرت أنفه .

هذا غريب من هذا الوجه ، ورجاله كلهم ثقات إلا سفيان بن وكيع فإنهم تكلموا فيه من جهة ورَّاقِ له كان يدخل في أحاديثه المنكرات ، ويُقال له في ذلك فلا يغير ، فَضُعَّفَ حديثه(<sup>(11)</sup> ، والله أعلم .

\* \* •

<sup>(</sup>٥٩) انظر تخريج الحديث التالى .

<sup>(</sup>ر 7) أخرَجه الإمام أحمد بالمسند ( 1 : ٥٥ ) ، وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة ، وفيه زيادات ، وإسناده ضعيف ، لانقطاعه ، ذلك أن عبد الله بن بيهدة ولد سنة ( ١٥ ) ، ومات سنة ( ١١٥ ) ، قلم يعزك عمر بن الخطاب ، ولكن أصل الحديث صحيح ، رواه داود بن أبي الفرات ، عن عبد الله بن بيهة ، عن أبي الأسود ، عن عمر كما مضى في الروابات المتقدمة ، والظاهر أن الخطأ في هذه الروابة من عمر بن الوليد الشنّى ، وهو ثقة : وثقه الإمام أحمد ، وابن معين ، وابن حبان ، وغيرهم .

والشنى : نسبة إلى شن ، وهو بطن من عبد القبس ، وبذلك يزول الانقطاع الذي ذكره الإمام على بن المديني .

تنبيه مهم : عبد الله بن يزيد المقرى؟ وقع هكـذا فى الأصول ، ووقــع في أصول الإمــام أحمد : عبــد الله بن بريــدة ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٦١) قال البخاري فيه : يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها .

وقال أبوزُرعة : يتهم بالكذب .:

وقال ابن أبي حاتم: أشار أبي عليه أن يغير وراقه ، فإنه أفسد حديثه ، وقال له : لا تحدث إلا من أصولك ، ققال : سأفعل ، ثم تمادى وحدَّث بأحاديث أدخلت عليه .

وقد ساق له ابن عدى خمسة أحاديث منكرة السند لا المتن ، ثم قال : وله حديث كثير ؛ وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لُقُن ، يقال : كان له ورَّاق يلقنه من حديث موقوف فيوفعه ، أو مرسل فيوصله ، أو يبدل رجلاً برجل .

وكان ابن خزيمة يروي عنه ، ويقول : حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره . وهو من الضرب الذي ذكرته مراراً أن لو خرَّ من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول الله عَلِيَّكِ ، ولكن أفسدوه وما كان ابن خزيمة « يُحدُّث عنه إلا بالحرف بعد الحرف » .

وكان ابن حبان يقول : كان شيخاً فاضلاً صدوقاً ، إلا أنَّه أُبتلي بوراق سوء ، كان يدخل عليه ، فكُلِّم في ذلك ، فلم يرجع . ميزان الاعتدال (٢ : ١٧٣ ) .

and the second of the second o

in the second second

on a carrier (a) y abagin article. La nombre de la hancitation de la carrier (a) y a pagin Matagin Albania (general el el este de la carrier (a) La disposición de la la carrier (a) de la

and the state of t

i Andrews Name (1988)

#### كتاب الزكاة

قال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد ، وأبو اليَمان ، قالا : أحبرنا شُعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، قال : حدثنا عُبيد الله بن عبد الله بن عُبّة بن مسعود ، أن أبا هريرة قال : لما توفي رسول الله عَلَيْكُ وكان أبو بكر ( رضي الله عنه ) بَعْدَه كَفَرَ من كَفَرَ من كَفَرَ من العرب ، قال عمر : يأبا بكر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله عَلِيْكُ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله » ، قال أبو بكر : والله لأقاتلن .

قال أبو اليمان : لأقتلنَّ مَنْ فرَّق بين الصلاة والزَّكاة ، فإن الزَّكاة حق المال ، ووالله لو منعوني عَنَاقاً كان يؤدونها إلى رسول الله لله لقاتلتهم على منعها .

قال أبو اليمان : لأقتلنَّ مَنْ فرَّق بين الصلاة / والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، ووالله ٨٨ لو منعوني عَنَاقاً كان يؤدونها إلى رسول الله عَلِيَّاتِهِ لقاتلتهم على منعها .

هذا حديث جليلٌ كبير المحل ، اتفق الجماعة على إخراجه في كتبهم سوى ابن ماجة (٢) .

فرواه البخاري في الزكاة ، عن أبي اليمان الحكم بن نافع ، عن شعيب ، عن الزهري

### ورواه أيضاً في الاعتصام .

<sup>(1)</sup> الحديث أخرجه الإمام أحمد بالمنتقد (10 : 19 ) ، وهو في طبعة شاكر زقم ( ١٩٧٧ ) ، وإسناده صَنْحَيْح . عصام ابن خالد : وهو الحضومي الحمصي .

المناف والعناق ويؤهمي الأنفي من أولاد المعز ما لم يتم سنة والدائد والمناف والدائد والمناف والمناف والمناف

<sup>« (</sup>٢) رواه البخساري في السرّكاة (٩٣٩٩) باب « وجسوب السرّكاة». فقسم البساري (٣٦١-٢٦١) وفي النسرّكاة أيضاً

<sup>(</sup> ١٤٥٦ ) \_ عاب ه أخذ العناق في الصدقة ( ٣٠ : ٣٠١ ) ؛ وفي المنتابة المرتدين ( ١٩٧٥) فيه باب

<sup>«</sup> قتل من ألى قبول الفراقص » . فتح الباري ( ١٢ × ٢٧٥ ) وفي الاعتصام بالنسلة ( ٧٢٨٥ ، ٧٢٨٥) كــ باب

تُه الاقتداءُ بسندن وَسُول اللهُ عَيْكُ ﴿ قَتْحَ البارِي ﴿ ٢٠ مَنْ وَكُنَّ ﴾ أو الاقتداءُ بسندن وَسُول الله عَيْكُ وَالله عَلْمُ الله عَلَيْ وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُولُ اللهُ عَل

وأخرجه مسلم في الإيمان \_ باب « الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله محمد رسول الله " .

وأخرجه أبسو داود في السركاة (١٥٥٦) بأب ﴿ وجسوب السركاة ﴾ (٢ : ٩٣) ، والترمسذي في الإيمان (٢٦٠٧)

<sup>«</sup> باب ماجاء أمرت أن أقاتل الناس » (٥ ــــ ٣) ، والنسائي (٥ : ١٤) باب ـــ « مانع الركاة » ، وفي الحاربة سن باب

ومسلم في الإيمان .

وأبو داود في الزكاة .

والترمذي في الإيمان.

والنسائي فيه ، وفي المحاربة \_

كُلُّهم عن قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري به .

ورواه البخاري أيضاً في استتابة المرتدين ، عن يحيى بن يحيى عن الليث به ، قال البخاري : وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن الزهري . . ، فذكره .

ورواه النسائي أيضاً من طرق آخر عن شعيب ، وسفيان بن عيينة ، وآخر ـــ كلهم عن الزهري به .

ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله مرسلاً .

قال الترمذي وروي هذا الحديث عن عمران القطان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أنس ، عن أبي بكر وهو خطأ ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر .

قلت : وقد روي أيضاً من أي هريرة مرفوعاً كما سيأتي .

وقد رواه بعضهم: « والله لو منعوني عقالا » وقد نبهنا على معنى العقال والمراد منه (٢).

<sup>(</sup>٣) المراد بالعقال عند جماعة : هو زكاة عام إذ لايجوز القتال على الحبل الذي يعقل به البعير ، وقال كثير من المحققين : المراد به الحبل الذي يعقل به البعير على سبيل المبالغة .

ولمانع الزكاة عقاب في الآخرة ، وعقاب في الدنيا ، فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة ، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعها ، فمن أنكر فرضيتها كفر وارتد ان كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم ، وتجرى عليه أحكام المرتدين ، ويستتاب ثلاثاً فإن تاب وإلا قُتل ، ومن أنكر وجوبها جهلا به ولحداثة عهده بالإسلام عُرَّف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور ، وعقابها في الآخرة شديد ألم ، القوله تعالى : ﴿ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجلودهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فلفوقا ماكنة تم تكنزون ﴾ .

ولقوله ﷺ : ﴿ مَنْ أَبَّاهُ الله مَالًا فلم يؤد زَكَاتُه مُثُلُ له شجاعاً أقرع له زيبتان يطوقه يوم القيامة ، يأخذ بلهزمتيه ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك؛ . ثم تلى ﴿ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خيير ﴾.

أثر آخر :

قال الإمام مالك ، عن تُؤر بن زَيْد [ الدِّيليِّ ] عن ابن لعبد الله بن سفيان التَّقفي ، عن جدِّه سفيان بن عبد الله ؛ أنَّ عمر بن الخطاب بعثه مُصَدِّقاً ، وكان يعدُّ على الناس بالسَّخْلِ ، فقالوا : أتعدُّ علينا بالسَّخْلِ ولا تأخذُ منه شيئاً ، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك ، فقال له عمر : نعم تعد عليهم بالسَّخْلةِ يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأَكُولَة ، ولا الرّبي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ولا تأخذ الجَدَعَة والثنية وذلك عِدْلً بين غذاء الغنم وخياره (٤) .

وقد رواه الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة ، عن بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي ، عن أبيه ، عن جده به (٥) .

### حديث آخر:

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو اليمان / حدثنا أبو بكر بن عبد الله ، عن راشد بن ٩٩ سعد ، عن عمر بن الخطاب ، وحذيفة بن اليمان ( رضي الله عنهما ) : أن النبي عليه لله من النخيل والرقيق صدقة .

هكذا رواه الإمام أحمد(١).

<sup>=</sup> وتقاتل الجماعة مانعة الزّكاة جحوداً ، كما فعل الصحابة في عهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضي الله عنه ، وبناءً عليه قال العلماء بالاتفاق : إذا منع واحد أو جمع الزّكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الإمام قتالهم ، وإن منعها جهلاً بوجوبها أو بخلا بها لم يكفر .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، في كتاب الزكاة ، حديث ( ٢٦ ) ... باب ؛ ماجاء فيما يعبد به من السخل في الصدقة » ( ١ : ٢٦٥ ) .

<sup>«</sup> السخلة » : تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد ، والجمع سخال ، ويجمع أيضاً على سخل ، مثل تمرة وتمر .

الأكولة ( : السمينة .

ه الرُّبِي » : الشاة التي وضعت حديثاً ، وقيل : التي تحبس في البيت للبنها ، وهي فُعلى ، وجمعها رُباب ، على وزن

و غذاء و : جمع عذي ، أي سخال .

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم ( ٢ : ١٦ ) ، باب « مايعد به على رب الماشية ، .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ١ : ١٨ ) ، وهو في طبعة شاكر رقم ( ١١٣) ، وإسناده ضعيف لانقطاعه ، راشد ابن سعد : لم يدرك عمر ، ولأن أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف لاختلاطه وسوء حفظه ، ولكن الحديث سيأتي من رواية أخرى .

وهو منقطع ، فإن راشد بن سعد المقرائي الحمصي وإن كان ثقة نبيلاً إلا أنه من صغار التابعين ولم يدرك أيام عمر ، بل ولا حديفة . بل قد نص أحمد بن حنبل على أنه لم يسمع من ثوبان .

وقال أبو زرعة : روايته عن سعد بن بي وقاص مرسلة وهما قد ماتا بعد الخمسين من الهجرة ، لكن قد رُوى معناه من طريق أخرى .

فقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة ، قال : جاء مائتان من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا قد أصبنا أموالاً وحيلاً ورقيقاً نحب أني يكون لنا فيها زكاة وطَهُور ؟ قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعلَه ، واستشار أصحاب محمد على في وفيهم على ( رضي الله عنه ) ، فقال علي : هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخلون بها من بعدك .

فهذا إسناد جيد قوي ، ولله الحمد والمنة (٧) . . خواص المعالم الماد الماد

وقد رواه الدارقطني من طرق ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة ـــ وهو ابن مضربـــ وعاصم بن حمزة ـــ كلاهما عن عمر به ، وزاد : فوضع على كل فرس ديناراً (^^) .

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا المنيعي ، حدثنا يحيى بن الربيع المكي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد أن عمر أخذ عن كل فرس شاتين(٩) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ١٤:١٠ ) ، وإستادة صحيح . سفيان : هو الثوري ، وأبو إسحاق : هو السبيعي . حارثة : هو ابن مضرّب العبدي الكوفي ، وهو تابعي ثقة .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة ، حديث وقم ( ٣ ) ــ باب ٥ زكاة مال النجارة وْسقوطها عن الحيل والرقيق » ، صفحة ( ٢ ٪ ١٧٦ ) ...

<sup>(</sup>٩) أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٤: ٣٥) ، حديث رقم ( ١٨٨٧ ) ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، قال : أق أهل الشام عمر فقالوا : إنما أموالنا الخيل ، والرقيق ، فخذ منا صدقة ، فقال : مأريد أن آخذ شيئاً لم يكن قبل ، ثم استشار الناس ، فقال على بن أبي طالب : أما إذا طابت أنفسهم فحسن ، إن لم يكن جزية تؤخذ بها بعدك ، فأحد عمر من الخيل عشرة دراهم ، ومن الرقيق عشرة دراهم ، في كل سنة ، ورزق الخيل كل فرس عشرة أجربة في كل شهر ، ورزق الرقيق جربين في كل شهر ، قال معمر : وسمعت غير أبي إسحاق يقول : قلما كان معاوية ، حسب ذلك ، فإذا الذي يعطيهم أكثر من الذي يأخذ منهم ، فتركهم ، ولم يأخذ منهم ولم يعطهم ، قلنا : ما الجرب ؟ قال : ذهب طعام . « وهو مكيال يعادل أربعة أقفزة » .

وهذا الأثر الذي أخرجه أبو بكر الإسماعيلي ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً ، والبيهقي في السنن ( £ : ۱۱۹) ، وهمو عنـد ابـن حزم في المحلَّــي (٥ : ٢٢٧) ، وفي بدائــع الصنائــع للكــاساني (٢ : ٣٤) ، وهمو يدل على أن =

حديث آخر:

قال أبو الحسن الدارقطنى (رحمه الله): قريء على على / بن إسحاق المادرائي بالبصرة ٩٠ وأنا أسمع: حدثكم الحارث بن محمد ، حدثنا عبد العزيز بن أبان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن الحكم ، عن موسى بن طلحة ، عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: إنما سنَّ رسول الله عَلَيْ الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة ، والشعير ، والربيب ، والتمر (١٠) .

# أثو آخو:

قال الدارقطني : حدثنا أبو بكر \_ يعني النيسابوري \_ حدثنا عبد الرحمن بن بشر ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر (١١) .

هذا الإسناد صحيح، وقد جاء في أحاديث مرفوعة مثله، ولله الحمد.

## مُعَجَدِيثُ فِي زِكَاةَ العَسِلِ اللهِ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ العَمْدُ لَهُ عَمْدُ اللهِ عَلَيْدُ مِنْ

قال عبد الله بن وهب: حدثنا أسامة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه أنَّ بطناً من سهم كانوا يردون إلى رسول الله عَيْقِلْ من نحل عندهم العشر ... ، فذكر حديثا إلى أن قال : وكتب إليه \_ يعني عمر ( رضي الله عنه ) إلى سفيان بن عبد الله الثقفي : إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقاً إلى مَنْ شاء ، فإن أدُّوا إليك ماكانوا يؤدون إلى رسول الله عَيْقِلْ فاحْم واديهم ، وإلا فحَلِّ بين الناس وبينه .

إسناده حسنٌ جيد(١٢).

La trata francisco de la comercia

<sup>=</sup> عمر قد أخذ ماأخذه من الخيل والرقيق تبرعاً من أصحابها ، ثم أقر أخيرا زكاة الخيل ، وفرضها ولكنه ترك مايدفع عن الرقيق تبرعا .

<sup>(</sup>٠٠) رواه الدارقطني في سننه (٢: ٩٦) . وانظر أيضا مصف عبد الرزاق (٢: ١٢٠) ، وسنن البيهمي (٤:

١١٠٠) ، والمغنى ( ٢٠ ي ١٩٣٣) على المراجع المرا

<sup>(</sup>١١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢:٠٠١).

<sup>(</sup>١٢) نحوه في مصنف عبد الرزاق (٤: ٦٢)، وسنن البيهقي (٤: ١٢٦)، وفي الحلي (٥: ٢٣١)، والمغني (٢: ١٢١)، والمغني (٢: ٢١٣)، وكتاب الحزاج لأبي يوسف: (٦٦).

وقد أخرج عبد الرزاق في مصنف أيضاً (٤: ٦٣) أن أناساً من أهل الين أنوا إلى عمر ، فسألوه وادياً : على

# أثرٌ في قيام الإمام على نعم الصدقة ، وخدمتها ، وحياطتها

قال أبو بكر بن أبي الدنيا (رحمه الله): حدثني القاسم بن هاشم، عن عبد الله ابن بكر السهمي، حدثني الفضل بن عميرة أن الأحنف بن قيس (١٣) قدم على عمر بن الخطاب في وفد من العراق قدموا عليه في يوم صائف شديد الحرِّ، وهو محتجز بعباءة يهنأ (١٤) بعيراً من إبل الصدقة، فقال: يأحنف ضع ثيابك وهُلُم فأعِنْ أمير المؤمنين على ١٩ هذا البعير، فإنه / لمن إبل الصدقة في حق اليتم، والأرملة، والمسلمين، فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يأمير المؤمنين فها تأمر عبداً من عبيد الصدقة فليقك هذا ؟ قال

= فَأَعطاهم إياه ، فقالوا : ياأمير المؤمنين ، إن فيه نحلاً كثيراً ، قال : فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً ( والفَرَق يعادل حوالي خمسة كيلو جرامات تقريباً ) .

وفي كتاب الأموال لأن عبيد ( ٤٩٨ ) ، والمحلَّى ( ٥ : ٢٣٠ ) ، أن عمر بن الخطاب أخذ من العسل الذي يُجنى من السهل العشر ، وما كان يجنى منه من الجبال نصف العشر .

(١٣) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المرّي السعدني التيمي ، أبو بحر : سيد تميم ، وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين ، يُضرب به المثل في الحلم ، ولد في البصرة ، وأدرث النبي عَلِيَّةٍ ، ولم يوه ووفد على عمر بن الخطاب حين آلت الحلافة إليه في المدينة ، فقال له عمر بن الخطاب : ويحك يا حنف ! لما رأيتك ازدريتك ، فلما نطقت ، قلت : لعله منافق صنيع اللسان ، فلما اختبرتك حمدتك ، ولذلك أبقاه عمر عنده عاماً ، ثم أذن له فعاد إلى البصرة فكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : أما بعد فأدن الأحنف وشاورة واسمع منه .

شهد الفتوح في خراسان ، واعتزل الفتنة يوم الجمل ، ثم شهد صفين مع على ، فلما انتظم الأمر بلعاوية عاتبه ، فأغلظ له الأحنف في الجواب فسئل معاوية عن صبره عليه ، فقال : هذا الذي إذا غضب غضب له مئة ألف لايدرون في الحواب فسئل معاوية عن صبره عليه ، فقال : هذا الذي إذا غضب غضب له مئة ألف لايدرون في الحروب في الحرو

وأخباره كنية جداً ، وحطبه شهيق في كتب التاريخ والأدب . وله ترجمة في :

- \_ طبقات ابن سعد ( ۲۲ : ۲۹ ) .
- \_ وفيات الأعيان (٢٠٠١) .
- ــ ذكر أخبار أصبهان ( ١ : ٢٣٤ ) .
  - \_ جهرة الأنساب (٢٠٦) .
- \_ تهذیب تاریخ دمشق الکبیر ( ۷ : ۱۰ ) . \_ تاریخ الخمیس ( ۲ : ۳۰۹ ) ، وفیه وفاته سنة ( ۷۲ ) عن سبعین سنة أو أکثر .

(١٤) « هنأ القوم » : إذا أعطاهم مايكفيهم ، ويقال هنأهم شهرين إذا عالهم ، ومنه المثل : إنما سَيَتَ هاتئاً لنهنأ أي لتعول وتكفي ، يضرب لمن عرف بالإحسان ، وهنأ البعير إذا طلاه بالهناء ، وهو القطران ، ليعرف أنه من إبل الصدقة .

وقال الشافعي في كتاب الأم ( ٢ : ٢ ) : أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أيه ، أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن في الظهر ناقة عمياء ، فقال : ٥ أمن نعم الجزية أم نعم الصدقة ؟ ٤ ، فقال أسلم : بل من نعم الجزية ، وقال : إن عليها ميسم الجزية .

و قال الشافعي : وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان يسم وسمين : وسم جزية ، ووسم صدقة . وبهذا نقول .

عمر : وأي عبد هو أعبد منى ومن الأحنف ؟ إنه مَنْ وَلِي أَمرَ المسلمين في غد المسلمين يجب عليه لهم مايجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة .

# أثر آخو :

وقال ابن أبي الدنيا أيضاً: حدثني عبد الله بن أبي بدر ، حدثنا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن عمر بن محمد ، عن سالم بن عبد الله قال : أبطاً خبر عمر على أبي موسى ، فأتى امرأةً في بطنها شيطان ، فسألها عنه ، فقالت : حتى يجيء إلى شيطان ، فجاء فسألته عنه ؟ فقال : تركته مؤتزراً بكساء يهنأ إبل الصدقة ، وذاك لا يراه شيطان آخر لتحريه الملك وبين عينيه روح القدس ينطق على لسانه .

إسناده جيدٌ قوي .

# أثرُّ آخر :

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي ( رحمه الله ) : أخبرنا عمي ، عن الثقة \_ أحسبه محمد بن علي بن الحسين أو غيره ، عن مولى لعثان ، قال : بينا أنا مع عثان بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلاً بسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحرِّ ، فقال : ماعلى هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ؟ ثم قال : انظر مَنْ هو ؟ فنظرت ، فإذا هو عمر ( رضي الله عنه ) ، فقلت هذا أمير المؤمنين ، فقام عثان ( رضي الله عنه ) فأخرج رأسه من الباب فأذاه نفخ / السموم ، فأعاد رأسه حتى حاذاه ، فقال : ماأخرجك هذه الساعة ياأمير ١٢ المؤمنين ؟ فقال : بكران من إبل الصدقة تخلفا فأردت أن ألحقهما بالحمى ، خشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما . فقال : هلم إلى الماء والظل ونكفيك ، فقال : عُدْ إلى ظلك . فقال : عندنا من يكفيك ، ومضى فقال عثان ( رضى الله عنه ) : مَنْ أحب أن ينظر إلى فقال : عندنا من يكفيك ، ومضى فقال عثان ( رضى الله عنه ) : مَنْ أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا ، ثم عاد إلينا فألقى نفسه رضى الله عنه وأرضاه .

# أثر في زكاة العروض

قال الإمام الشافعي : أخبرنا سفيان : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال : مَرَرْتُ بعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) وعلى عنقي آدمةٌ (١٥) أحملها ، فقال عمر : ألا تؤدي زكائك ياحماس ؟ فقلت : ياأمير

<sup>(</sup>١٥) قوله : ( ادمة » بوزن أفعلة ، جمع أديم كرغيف وأرغفة ، وآهية كذلك جمع إهاب كسوار وأسورة .

المؤمنين ، مالي غير هذه التي على ظهري وآهبةٌ في القرظ ، فقال : « ذلك مالٌ فضع » . قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها فوجد قد وجبت فيها الزكاة ، فأحد منها الزكاة (١٦) .

ورواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عمرو بن حماس أو عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي عمرو بن حماس فذكره (١٧) .

ثم قال الشافعي: وأخبرنا سفيان: حدثنا ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه مثله(١٨).

ورواه سعيد بن منصور في سننه بنحوه ...

## حديث في جواز سلف الإمام الزكاة

August Talifornia jar ja alujung

قال النسائي: حدثنا عمران بن بكار ، حدثنا على بن عياش ، عن شعيب ، عن أبي الزياد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) قال : أمر رسول الله على بصدقة ، فقيل : منع ابن جميل وحالد بن الوليد ، والعباس عم رسول الله على الله على الحديث (١٩) كما سيأتي في مسند أبي هريرة (٢٠) .

<sup>(4.7)</sup> رواه الشافعي في كتاب الأم ( ٢ : ٤٦ ) ــ باب « زكاة التجارة » ، وسفيان هو ابن عيبتة

<sup>(</sup>١٧) رواه الدارقطني في كتاب الزكاة \_ باب « تعجيل الصدقة قبل الحول » ، حديث رقم ( ١٣) صفحة ( ٢:

<sup>(</sup>١٨) رواه الشافعي في كتاب الأم ـــ باب ﴿ زَكَاةَ الْتَجَارَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٨) رواة النسائي في الزكاة (٥٠: ٣٣) \_ باب « إعطاء السيد المال بغير اختياز المصدق » ، وتتمته : إن (١٩) الحديث رواة النسائي في الزكاة (٥٠: ٣٣) \_ باب « إعطاء السيد المال بغير اختياز المصدق » ، وتتمته : إن رسول الله عليه عليه عليه ما الله عليه من عليه الله ، وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عليه في عليه صدقة ومثلها معها » . احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ، وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله عليه في عليه صدقة ومثلها معها » . « ابن جيل » : اسمه عبد الله ، أي أنه منع الزكاة ولم يؤدها لعمر بن الخطاب ، وقد كان فقيراً فأعناه الله ، فجعل

نعمة الله تعالى سببا لكفرها .

ولما طالبوا خالمد بن الوليد بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد بظن أنها للتجارة ، فيين لهم عَرَالِيَّةِ أنها وقف في سبيل الله فلا زكاة فيها ، أو لعله أراد أن خالما لا يمنع الزكاة إن وجبت عليه ، لأنه قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعاً وتقرباً إليه تعالى ، ومثله لا يمنع الواجب ، فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيصدق في قوله ، ويعتمد على فعله :

<sup>(</sup>٢٠) كما سيأتي في مسند أبي هريرة الذي صنفه ابن كثير ضمن كتابه الكبير الجامع : « جامع المسانيد والسنن الهادي =

وأخرجه صاحبا الصحيح من حديث جماعة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عنه ، عن النبي عليه (٢١) .

#### حديث في غلول الصدقة

قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جُبير حدَّثه ، أنَّ عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن أنيْس حدثه ، أنه تَذَاكر هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب عوماً الصدقة ، فقال عمر : ألم تسمع رسول الله عليه حين يذكر غلول الصدقة « أنَّه من غلّ منها بعيراً أو شاةً أتي به يوم القيامة يحمله ؟ » قال : فقال عبد الله ابن أنيس : بلي .

ورواه ابن ماجة عن عمرو بن سوَّاد المصري ، عن ابن وهب (٢٢) .

والختاره الضياء في فكتابه والشعر و ما المقال بها بعد إلله ومنه ها برعال به ملسام ب

#### حديث في الفقراء

قال أبو حاتم محمد بن حبان البُستي في صحيحه (۲۳): أخبرنا أبو عروبة ، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحرّاني ، حدثنا يحيى بن السّكن ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن داود ابن أبي هند ، عن الشعبي ، عن مسروق / قال : قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : قال ١٣٠

<sup>=</sup> لأقوم سنن » .

ومستله ألمي هريرة يقع في الأجزاء ( ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ) ، وهو يطبع حالياً من تحقيقنا . (٢١) أحرجه البخاري في كتاب الزكاة ــ باب قول الله تعالى : ﴿ وَفِي الرقابِ والغارمين وفي سبيل الله ﴾ ، ورواه الـنسـائي

في الزَّكاة ـــ باب « إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدَّق أ . أ

ورواه مسلم من حديث ورقاء بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأغرج ، عن أبي هريرة في كتاب الزكاة ـــ باب « في تقديم الزكاة ومنعها » . وأبو داود في الزكاة أيضا ــ باب « تعجيل الزكاة ، عن ألحسن بن الصباح ، عن شبابـــة بن سوار ـــ عن ورقاء بن عمر به .

<sup>(</sup>٢٢) رواه ابن مآجه في الزكاة حديث ( ١٨١٠) ، ـ باب « ما جاء في عمال الصدقة » ( ١ : ٥٧٩) ، وجاء في الزوائد : في إسناده مقال ، لأن موسى بن جبير ذكو ابن حبان في الثقات ، وقال : إنه يخطيء ، وقال الذهبي في الكاشف : ثقة ، ولم أر لغيرهما فيه كلاماً ، وعبد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات ، وباقي رجاله ثقات . (٢٣) الحديث ذكو الهيشمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، رقم ( ٨٥٠) ، صفحة ( ٢١٦) ) ... باب « ما جاء في المسألة » .

النبي عَلَيْكِ : « من سأل الناس ليثري به ماله فإنما هو رَضْفٌ (٢٤) من النار يتلقفه ، مَنْ شاء فليقل ، ومَنْ شاء فليكار » .

هكذا أورده الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه « المختارة » .

وقد رواه الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثان البغدادي ، عن محمد بن محمد ابن سليمان الباغندي ، عن أيوب بن سليمان السلمي ، عن يحيى بن السكن به ثم قال : تفرّد به يحيى بن السكن عن داود ، لا أعلم حدّث به غيره .

وهو حديث صحيح غريب فيه دلالة على أن الفقير هو الذي لايجد مايكفيه(٢٥).

#### حديث في العامل

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال: أخبرني السائب بن يزيد ـ ابن أخت نَمِر أن حويطب بن عبد العُزَّى أخبره أن عبد الله ابن السّعدى أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته ، فقال له عمر: ألم أحدَّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً ، فإذا أعطيت العَمَالة كرهتها ؟ قال : فقلت : بلى . فقال عمر: فما تريد إلى ذلك ؟ قال : قلت : أفراساً وأعبداً وأنا بِخَيْر ، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين ، فقال عمر : فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت ، فكان النبي عَلِيلة يعطيني العطاء فأقول : أعْطِهِ أفقر إليه منّى حتى أعطاني مرة مالاً فكان النبي عَلِيلة وتصدق به / فما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرْف ، لا سائل ، فخُذه فتموّله وتصدّق به / فما جاءك من هذا المال وأنت غير مُشرْف ، لا سائل ، فخُذه ، ومالاً فلا تُنْبعْ ـ هُ

<sup>(</sup>٢٤) « الرضف » : الحجارة التي حيت بالشمس أو بالنار ، واحدتها رضفة .

<sup>(</sup>٢٥) من سأل الزَّكاة وعلم الإمام أنه ليس مستحقاً ، لم يجز له صَرف الزَّكاة إليه وإن علم المتحقاقة جاز الصرف إليه بلا خلاف .

وإن لم يعرف حاله فالصفات قسمان : خفية ، وجلية :

فَالْحَنْمَى : الْفَقْرُ وَالْمُسَكَنَة ، فلا يَطَالَبُ مَدَعَيْهِما بَبِينَةَ لَعْسُرِها ، فلو عرف له مال ، وادَّعَى هلاكه ، لم يقبل إلَّا بَبِينَة ، ولو ادْعَى عَيَالًا فلابد مِن البَّيِنَة فِي الأُصِحِ .

والجلي نوعان : أحدهماً : يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل ، وذلك في الغازي وابن السبيل فيعطيان بقولهما يلا بينةٍ ولا يمين ، ثم إن لم يحققا ما ادعيا ، ولم يخرجا استرد منهما ماأخذا .

والثاني : يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال ، وهذا النوع يشترك فيه بقية الأصناف ، فالعامل إذا ادَّعى العمل طولب بالبينة ، وكذلك المكاتب والغارم ، وأما المؤلف قلبه ، فإن قال : نيتي ضعيفة في الإسلام قُبل قوله ، لأن كلامه يصدقه ، وإن قال : أنا شريف مطاع في قونتي طولب بالبينة ، قال الرافعي من الشافعية في واشتهار الحال بين الناس قائم مقام البينة في كل من يطالب بها من الأصناف لحصول العلم أو الظن بالاستفاضة .

نفسك »<sup>(٢٦)</sup>.

ثم رواه أحمد ، عن عبد الرحمن ــ يعني ابن مهدي ــعن معمر ، عن الزهري به ، وعن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري به (۲۷) .

وعن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن السائب قال : لقي عمر عبد الله ابن السعدي ، فذكر معناه ، إلا أنه قال : « تصدَّق به يا وقال : « لا تتبعه نفسك »(٢٨) .

هذا حديث جليل ، قليل النظير ؛ لأنه اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض ، فإن السائب بن يزيد وشيخه وشيخ شيخه وعمر بن الخطاب كلهم صحابة ( رضى الله عنهم ) .

وهكذا رواه البخاري، عن أبي اليمان \_ الحكم بن نافع(٢٩)

وأحرجه النسائي من حديثه أيضاً (٣٠).

ورواه مسلمٌ عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن الزهري به (٣١) .

وكذا رواه النسائي من حديث الزبيدي ، عن الزهري (٣٢) ثم رواه مسلم والنسائي ، عن قتيبة .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١:١٧)، وهو في طبعة شاكر رقم (١٠٠)، وإسناده صحيح.

قال الحافظ ابن ججر في تهذيب التهذيب (٣: ٣٦ ــ ٦٧ ) في ترجمة حويطب: ٥ روى له الشيخان حديثاً واحداً في العمالة، وهو الذي اجتمع في إستاده أربعة من الصحابة».

يريد هذا الحديث ، والصحابة الأربعة هم : السائب ، وحريطب ، وعبد الله السعدي ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه الإمام أحمد بالمسند يهذه الرواية ( ١ : ٠٠ ) . وهو في طبعة شاكر رقم ( ٢٧٩ ) ، وإسناده صحيح ، وقد جذف في هذا الإسناد « حويطب بن عبد العرَّى » بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي ، فلعل السائب سمعه منهما أو تعله أرسله في هذا الإسناد .

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٢٠:٠٤)، وفي طبعة شاكر رقم (٢٨٠)، وإسناده صحيح، وهو مكزر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢٩) هذه الرواية عند البخاري في كتاب الأحكام ــ باب « رزق الحكام والعاملين عليها ، وفيه قصة ،

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه النسائي في الزَّكاة ( ٥ : ١٠٢ ) ــ باب ٩ من أتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة ٥ .

<sup>(</sup>٣١) أخرجه مسلم في الزكاة ــ باب ﴿ إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف ﴾ .

<sup>(</sup>٣٢) هذه الرواية عند النسائي في الزَّكاة ( ٥٠: ١٠٣ ) ــ باب « من أتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة ، .

وأبو داود ، عن أبي الوليد الطيالسي \_ كلاهما وأبو داود ، عن أبي الوليد عن الليث به ، عن بكير بن الأشج ، عن بُسر بن سعيد ، عن ابن الساعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة ... ، فذكره (٣٣) .

ثم رواه مسلمٌ عن هارون بن سعيد ، عن ابن السعدي . كذا قال الليث وحده : عن ابن الساعدي ، وقال غيره : عن ابن السعدي(٣٤) .

#### طريق أخرى :

قال الحافظ البيهقي في السنن الكبير أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أسلم ، أنه قال: لما كان [ يوم ] عام الزمادات ، وأجديت بلاد العرب كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص : « من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي ابن العاص ، إنك لعمري ما تبالى إذا سَمِنْتَ ومَنْ قبلك أن أعجف أنا ومن قبلى ، ويا غوثاه ... » ، فذكر الحديث وما فيه ، ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك ، فلما رجع بعث إليه بألف دينار ، فقال أبو عبيدة : إني لا أعمل لك يا ابن الخطاب ، إنما عملت لله ، ولست آخذُ في ذلك شيئاً ، فقال عمر : قد أعطانا رسول الله عَيْكِيٍّ في أشياء بعثنا لها ، فكرهنا ذلك فأبى علينا. رسول الله عليه ما الله الما الرجل فاستعن بها على ديسنك ودنيساك ، فقبلها أبو عبيدة (٢٥)

ثم رواه أيضاً عن الحاكم ، عن أبي إسحاق بن فراس القصة ، عن بكر بن شهاب . عن شعيب بن يحيى التجيبي ، عن الليث بإسنادة ومعناه وذكر ماترك من الأولى، فقال : فكتب عمرو: السلام .. أما بعد لبيك ولبيك أتنك عير أوَّهَا عُندك وآخرها عندي مع أبي

<sup>(</sup>٣٣) أخرجه مسلم في الزكاة ف باب « إباحة الأحد لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف ، ، بعد الرواية السابقة ، والتسائح. في الزَّقَاةَ أيضاً (٥٠: ٢٠٠) ـ باب ﴿ من أتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة ﴿ ٢٠ أبو داود في الزَّكاة ﴿ باب « في الاستحقاق » ، ، وفي الخراج والإمارة ــ باب « في أرزاق العمال » . · · · · · · · (٣٤) رواه مسلم بعد الروايتين السابقتين في الركاة \_ باب « إباحة الأحد لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف » ، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في النكت الظراف الملحق بتحقة الأشراف ( ٣٩ : ٨ ) : أن السائب لم يسمعه من ابن السعدي ، وإنما سمعه من حويظب ، والسبب في عدم تنبيه المزي على ذلك أنه وقع في سيَّاق مسلم ؛ عن عشرو بـن. الحارث ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، عن ابن السعدي ، عن عمر بمثل ذلك . (٣٥) رواه البيهقي في السنن الكبرئ (٣٠: ٣٥٤)، وأورده المصنف هنا مختصراً، وما بين الحاصرين من السنن

أرجو أن أجد سبيلاً أن أحمل في البحر ، فلما قدم أول عير دعا عمر الزبير فقال احرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجداً فأحمل إلى كل أهل بيت قدرت أن تحملهم إلى ، ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ، ومرهم فيلبسوا كسائين ، ولينحروا البعير فيجملوا شحمه ، وليقددوا لحمه ، وليحتذوا جلده ، ثم ليأخذوا كبة من قديد وكبة من شخم وجفنة من دقيق فيطبخوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله برزق، فأبي الزبير أن يخرج، فقالَ : أمَّا واللهُ لاتجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ، ثم دعا آخر ، أظنه طلحة ، فأبي ، ثم دعا أبا عبيلة بن الجراح فخرج في ذلك ما وذكر باقي الحديث بنحوه (٢٦) منا ALL SERVICE SERVICES SERVICES SERVICES

#### طريق أخرى :

قال أحمد : حدثنا أبو اليمان ، أنبأنا شعيب ، عن الزهري ، حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر يقول : كان النبي عَلِيْكُ يعطيني العطاء فأقول : أعطه أَنْقُر إليه مني ، فقال النبيُّ عَلِيليُّه « تُحدُّهُ فتموله وتصدُّق به فما / جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ، ولا سائل ، فخذه ومالا فلا تُشعِه نفسك «٢٧) .

ورواه البخاري عن الحكم بن نافع أبي اليمان .

والنسائي عن عمرو بن منصور ، عن أبي اليمان بي المدينة إلى التعام عن المان المان

ورواه أحمد والبخاري أيضاً ومسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن سالم (TA) 40.

وقد رواه عمرو بن الحارث ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي عليه فجعله من مسند عبد الله كما سيأتي (٢٩) . 本意·安全文文文文 (1) (1) (1)

programmed to the second (٣٦) رواه البيهةي في السنن الكبرى (٦٠ : ٣٥٥) ، وغير اواضح بالأصل ، وقد أثبت النص «كاملاً من السنن James Jan Mary

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١٠ ; ٢١٠) ، وهو في طبعة شاكر رقم (١٣٦٠)، فوإسناده جبحيح ١٠٠٠، (٣٨) رواه البخاري في كتاب الأحكام ، جديث رقم ( ٧١٦٤ ) ، حد ياب ، وزق الحاكم والعاملين عليها ، ﴿ عَنْ الياري. (١٥٠:١٣) ، وأخرجه البخاري أيضاً في الزكاة ... باب ﴿ مِن أعطاهِ الله شيئاً مِن غِير مسألة ولا إشراف نفس عنه ومسلم في الزكاة بـ باب ، إباحة الأجد لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ، ، والنسائي في الزكاة ( به نه ١٠٠٠ ) -

<sup>(</sup>٣٩) يقصد المصنف بعبارة ﴿ كَمْ سَيْأَتِي ، أَي فِي مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب من كتابه الكيم ، ﴿ جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » ، ويقع مستد عبد الله بن عمر في الجزئين (٢٨٠ ، ٢٩) ، ورواية عبد الله بن عمر المحديث =

#### حديث في المؤلفة قلوبهم

قال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى ، حدثنا أبو عَوانة ، عن المغبرة ، عن الشعبي ، عن عدي بن حاتم ، قال : أتبت عمر بن الخطاب في أناس من قومي ، فجعل يفرض للرجل من طيّ في ألفين ويُعْرض عني ، قال : فاستقبلتُه فأعرض عني ثم أتبته من حيال وجهه فأعرض عني ، قال : فقلت : يا أمير المؤمنين أتعرفني قال : فضحك حتى استلقى لقفاه ، ثم قال : نعم والله إني لأعرفك ، آمنت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، ووفيت إذ غدروا ، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله عين ووجوه أصحابه صدقة طيىء ، جئت بها إلى رسول الله عين ثم أخد يعتذر ثم قال : إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقه ، وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق (٤٠) .

ورواه مسلم ، عن زهير بن حرب ، عن أحمد بن إسحاق الحضرمي ، عن أبي عوانة

وأخرجه البخاري ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبي عوانة / عن عبد الملك بن عمير ، عن عمرو بن حريث ، عن عدي بن حاتم به (٤٢) .

فيه دلالة على إعطاء المؤلفة [ قلوبهم ] وعلى نقل الزكاة ، والله أعلم(٢٣) .

على صحيح مسلم في الزكاة ـ باب و إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف ؛ ، عن أبي الطاهر بن السرح ، على الحديث الثاني من الباب .

الحديث الثاني من الباب . (٤٠) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١: ٥٠)، وهو في طبعة شاكر رقم (٣١٦)، وإسناده صحيح . بكر بن عيسى هو الراسبي أبو بشر، وهو تقة .

المغيرة : هو ابن مقسم الضبي ، وهو ثقة أيضاً .

<sup>(</sup>٤١) رواية مسلم للحديث في كتاب المناقب — باب « من فضائل غفار وأسلم ، وجهينة ، ، عن عدي بن حاتم : أتيت عمر بن الخطاب ، فقال لى : إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله عَلَيْقَةً ووجوه أصحابه صدقة طبىء جئت بها إلى رسول الله عَلَيْقَةً :

رى رارى الموادي في المغازي ــ باب « قصة وفد طبيء وحديث عدى بن حاتم » . (٤٢) رواه البخاري في المغازي ــ باب « قصة وفد طبيء وحديث عدى بن حاتم » .

<sup>(</sup>٤٣) المؤلفة قلوبهم هم الصنف الرابع من الأصناف الثمانية الذين أشارت إليهم الآية القرآنية في مصارف الزكاة ، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها ،والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل .

والمؤلفة قلوبهم هم ضعفاء النية في الإسلام فيعطون ليتقوى إسلامهم ، وهم نوعان : مسلمون وكفار ، أما الكفار فصنفان : صنف يرجى خيره ، وصنف يخاف شره ، وقد ثبت أن النبى - علي أعطى قوماً من الكفار ، يتألف قلوبهم ليسلموا ، ففي صحيح مسلم أنه علي أعطى أبا سفيان بن حرب ، وصفوان بن أمية ، وعيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، وعباس بن مرداس ، كل إنسان منهم مائة من الإبل ، وأعطى أيضاً علقمة بن علائة من غنائم حدين .=

#### حديث آخر :

قال علي بن المديني ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا عبد الرحمن المحاربي ، عن الحجاج بن دينار ، عن محمد بن سيربن ، عن عبيدة ، قال : جاء عُيينة بن حصين والأقرع بن حابس إلى أبى بكر ( رضي الله عنه ) فقالا : ياخليفة رسول الله ، إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة ، فإن رأيت أن تقطعناها ؟ قال : فأقطعها إياهما وكتب لهما عليه كتاباً ، وأشهد عمر وليس في القوم ، فانطلقا إلى عمر ليشهداه ، فلما سمع عمر مافي الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه ، فمحاه ، فتَذَمّرا ، وقالا له مقالة سيئة فقال : مافي الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه ، فمحاه ، فتَذَمّرا ، وقالا له مقالة سيئة فقال : إن رسول الله عليه كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أعز الإسلام ، فاذهبا فاجهدا جهدكم ، لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما . ثم أتى أبا بكر فقال له : أكل المسلمين رضوا بهذا ؟ فقال له أبو بكر ( رضي الله عنه ) : وقد قلت لك أنك أنك أقوى على هذا الأمر منى .

ثم قال : هذا حديث منقطع الإسناد ، لأن عبيدة لم يدرك ، ولم يرد عنه أنه سمع عمر ولا رآه الحجاج بن دينار الواسطي ، ولا يحفظ هذا الحديث عن عمر بأحسن من هذا الإسناد(٤٤) .

<sup>=</sup> واختلف العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفارًا ، فقال الحنايلة والمالكية : يعطون ترغيبًا في الإسلام ، لأن النبي عَلِيَّةٍ أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين .

وقال الحنفية والشافعية: لا يعطى الكافر من الزكاة ، لا تأليف ولا لغيره ، وقد كان إعطاؤهم في صدر الإسلام في حالة قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم ، وقد أعز الله الإسلام وأهله واستعنى بهم عن تأليف الكفّار ، ولم يعظهم الحلفاء الراشدون بعد رسول الله عليهم ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « إنّا لا نعطي على الإسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر ، المغنى لابن قدامة ( ٢ : ٢٧ ) .

ويأتي في الحديث التالي مجمىء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ، وهما صحابيان إلى أبي بكر رضي الله عنه فاستكتباه كتاباً أقطعهما فيه أرضاً ليحرثاها ويزرعاها ، فقال لهم طلحة بن عبيد الله : إنا نرى أن هذا الرجل عمر بن الخطاب سيكون من هذا الأمر بسبيل ، فلو أقرأته كتابك ، فأتى عيينة إلى عمر بن الخطاب ، فأقرأه كتابه فقال عمر : أهذا كله لك دون الناس ، وبصق في الكتاب فمحاه ، وقال له إن رسول الله ويتشيخ كان يتألفكما والإسلام يومفذ ذليل ، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا واجهدا جهدكما . سنن البهقي ( ٢ : ٢٠ ) وتفسير الطبري ( ١٤ : ٢٠ ) . ذليل ، وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا واجهدا جهدكما . سنن البهقي ( ٢ : ٢٠ ) وتفسير الطبري في تفسيره ( ١٤ : ٤٠ ) ، وأبو عبيد في الأموال ( ٢٧٦ ) ، والسطبري في تفسيره ( ١٤ : ٤٠ ) ، وانظر في المؤلفة قلوبهم : بدائع الصنائع ( ٢ : ٣١ ) ، المدر المختار ( ٢ : ٢٠ ) ، المغني ( ٢ : ١٠ ) ، المشرح الكبير ( ١ : ٢٠١ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ٢٦٦ ) ، المهذّب ( ١ : ١٠٠ ) ، المغني ( ٢ : ٢٠ ) .

وقد رواه طاوس مرسلاً ، وأول هذا الحديث كُوفيٌ ثم يرجع إلى واسطيّ ثم يرجع على واسطيّ ثم يرجع على واسطيّ ثم يرجع على الله ) . والله بصري ، ثم يرجع إلى عبيدة وهو كوفيّ . . (النتهى كلامه رحمه الله ) . حديث أخور :

ورواه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم ، عن جرير ، عن الأعمش به (٤٦) .

#### حديث آخر :

قال أبو يعلي الموصلي : حدثها داود بن رشيد ، حدثها معمر بن سليمان ، عن عبد الله بن بشر ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن عمر ، قال : دخل رجلان على رسول الله على يسألانه في شيء فأعانهما بدينارين فخرجا ، فإذا هما يثنيان خيراً ، فدخلت عليه ، فقلت : يارسول الله رأيت فلاناً وفلاناً خرجا من عندك يثنيان خيراً قال : « لكن فلاناً مايقول ذاك وقد أعطيته مايين عشرة إلى مائة . فما يقول ذاك ، وإن قال : « لكن فلاناً مايقول ذاك وقد أعطيته هاين عشرة إلى مائة . فما يقول ذاك ، وإن أحدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها وإنما هي له نار » . قلت : يارسول الله ، كيف أحدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها وإنما هي له نار » . قلت : يارسول الله ي الله لي أبين فيسألوني وياني الله لي البخل » (٢٠) .

۹۸ وهكذا رواه أبو بكر بن أبي عاصم ، عن / محمد بن فضيل ، عن معمر بن سليمان به

from the second of the second

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٠:١)، طبعة شاكر حديث رقم (١٢٧) وإسناده صحيح. شقيق: هو أبو وائل شقيق بن سلمة ، سلمان بن ربيعة: هو سلمان الخيـل لأنه كان بلي الخيـول في زمـن عمـر، وهـو من كبـار التابعين، وقال إن له صحبة .

<sup>(</sup>٤٦) أخرجه مسلم في الزّكاة \_ ياب « الزّكاة على الأقارب » . ٤٧) ذكرة الميشمي في مجمع الزوائد (٣ : ٩٤ ، ٩٥) ، وقـال في الصحيح بعضه ، رواه أبو يعلي في الكبير ، ورجاله

## طريق أخرى: نصف المناسب المناف المناسب المناف المناف

قال ابن حبّان في صحيحه : حدثنا محمد زهير أبو يعلي بالأبلة ، حدثنا سلم بن جنادة ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قلت للنبي عَيْقِيّ : إني رأيتُ فلاناً يدعو ويذكر خيراً ويذكر أنك أعطيته دينارين ، قال : « لكن فلاناً أعطيته مابين كذا إلى كذا ، فما أثنسي ولا قال خيراً ؟ »

قال الدارقطني: ورواه جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد وروي عن أبي حالج، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ثم ذكر رواية أبي يعلي وابن حبّان. والله أعلم.

## أثر في أن العامل يستعمل بعض ظهر الصدقة لمصلحته في العمالة

قال أبو عبيد يروى من حديث ابن عيينة ، عن يحيى ابن سعيد ، عن أسلم : أن عمر رآه يحمل متاعه على بعير من إبل الصدقة ، فقال : فهلا ناقة شصوصاً ؟ أو ابن لَبُون بولا ؟ (٤٨) .

الناقة الشصوص: التي قد انقطع لنها.

وابن اللبون البوال ، مع أن الإبل كلها تبول : أي ليس فيه نفع بنوى ذلك .

# حديث فيه أنه إذا فضل عند الإمام فاضلة من مال الزكاة أو الفيء أن الأولى المبادرة إلى إنفاذها في محالها.

قال الإمام أحمد في غير مسند عمر : حدثنا وهب بن جرير ، حدثني أبي ، قال : مسعت الأعمش يحدث عن عمرو بن قرة ، عن أبي البختري ، عن علي ، قال : قال عمر ابن الخطاب للناس : ما ترون في فَصْلِ فَصَلَ عندنا من هذا المال ؟ ، فقال الناس : يا أمير المؤمنين ، قد شغلناك عن أهلك وضيعتِك وتجارتك ، فهو لك ، فقال لي : ماتقول أنت ؟ فقلت : قد أشاروا عليك ، فقال لي : قل ، فقلت : لِم تجعل يقينك ظَناً ؟ فقال :

<sup>(</sup>٤٨) ذكره أبو عبيد في غيب الحديث (٣: ٢٧١ ــ ٢٧٢]).

هذا حديث حسن الإسناد جيده ، وهو لائتَّ أن يكون في مسند على ، ولكن لما صدقه عمر على ذلك صلح لأن يكون في كلٍ من المسندين ، فأحببنا تقديمه سلفاً وتعجيلاً ، ولله الحمد والمنة(٥٠٠)

#### حديث فيه الأمر بكثرة الإعطاء

قال البزار : حدثنا يحيى بن قطن الأيلي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : جاء رجل إلى رسول الله علي فسأله ، فقال : « ماعندي شيء أعطيك ، ولكن استقرض حتى يأتينا شيء فنعطيك » فقال عمر : ماكلفك الله هذا ، أعطيت ماعندك ، فإذا لم يكن عندك فلا تكلف ، قال : فكره رسول الله علي قول عمر حتى عرفه في وجهه ، فقال الرجل : يارسول الله بأبي أنت وأمي فأعط ولا تَحْشَ من ذي العرش إقلالا . قال : فتبسم رسول الله علي وقال : « بهذا أمرت » .

وقال البزَّار : تفرد به إسحاق بن إبراهيم ، وليس بالحافظ عن هشام بن سعد ، فما نعلم رواه عنه غيره .

وقد رواه الترمذي في الشمائل ، عن هارون بن موسى الفَرَويّ ، عن أبيه ، عن هشام

<sup>(</sup>٤٩) « حاثراً » : أي ثقيل النفس غير طيب ولا نشيط ، والذي يجد الشيء القليل من الوجع والفترة . (٥٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٩٤) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٨:١٠) ، وأعلَّه بعلم سماع أي البختري من علي ولا عمر ، وقال : و فهو مرسل صحيح » .

## حديثٌ في جواز الصدقة بجميع المال لمن أطاق الصبر على الفاقة

قال الإمام عبد بن حميد ( رحمه الله ) (٢٠) ، حدثنا أبو نعيم : حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر ( رضي الله عنه ) قال : أمرنا رسول الله عَلَيْتُهُ يوما أن نتصدق ، فوافق ذلك مالاً عندي ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر ( رضي الله عَلَيْتُهُ : « ماأبقيتَ ، ١٠٠ الله عنه ) إن سبقتُهُ / يوما ، فجئتُ بنصف مالي ، فقال لي رسول الله عَلَيْتُهُ : « ماأبقيتَ لا ملك ؟ » فقلت : مثله . قال : وأتى أبو بكر ( رضي الله عنه ) بكل ماعنده ، فقال له رسول الله عَلَيْتُ لهم الله ورسوله . وسول الله عَلَيْتُ لهم الله ورسوله . قلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا .

وهكذا رواه أبو بكر بن داسة عن أبي نعيم . ورواه أبو داود ، عن أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة .

ورواه الترمذي في المناقب ، عن هارون بن عبد الله ــ ثلاثتهم ، عن أبي نعيم به ، وقال الترمذي : صحيح(٥٣) .

<sup>(</sup>٥١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤١:١)، وقال: رواه البزار، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، وقد ضعفه الجمهور، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطيء.

والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل ... باب « ماجاء في خلق رسول الله عليه ، .

<sup>(</sup>٥٢) هو الإمام الحافظ الحجة الجوَّال ، أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشَّى ، ولد بعد السبعين ومئة ، وقد حدَّث عنه مسلم والترمذي والبخاري تعليقاً في دلائل النبوة من صحيحه ، وقال أبو حاتم البستي في كتاب الثقات : عبد الحميد ابن حميد بن محيد بن محيد ، وكان ممن جمع وصنف ، ومات سنة تسع وأربعين ومتين .

وله ترجمة في : العبر ( ١ : ٥٥٤ ) ، البداية والنهاية ( ١١ : ٤ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢ : ٥٥٥ ) ، طبقات الحفاظ ( ٢٣٤ ) ، سير أعلام النبلاء ( ٢٣ : ٢٣٥ ) .

وله المسند الكبير ، وقد وصل إلينا منه أجزاء متفرقة .

<sup>(</sup>٥٣) رواه أبو داود في الزكاة حديث (١٦٧٨) ـ باب « في الرخصة في ذلك » ( ٢ : ١٢٩) عن أحمد بن صالح ، وعنمان بن أبي شببة ، وأخرجه الترمذي في المناقب ـ باب « رجاؤه من يكون أبو بكر ممن يدعى من جميع أبواب الجنة وسبق أبي بكر عمر في الصدقة » عن هارون بن عبد الله ، وقال الترمذي : صحيح .

## طريق أخرى:

قال الحافظ ابن عساكر : أخبرنا أبو القاسم على بن إبراهيم ، حدثنا رشا بن نظيف ، أجبرنا الحسن بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن هارون ، حدثنا محمد بن مسلم الواسطى ، حدثناً يعقوب بن محمد الزهري ، عدثنا يحيى بن محمد بن حكم ، حدثناً عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله عليه أمر بالصدقة ، فقال عمر بن الخطاب وعندي مال كثير ، فقالت : والله لأفضال أبا بكر هذه المرة ، فأحدث نصف مالي وتركت نصفه ، فأتيت به النبي عليه ، فقال : «هذا مال كثير ، فما تركت الأهلك ؟ » . قال تركت [ لهم ](١٥٠) تصفه ، وجاء أبو بكر بمال كثير ، فقال رسول الله : ﴿ مَاتَرُكُ لَاهُ لَكَ ؟ ﴾ قال : تركت لهم الله ورسوله .

and the state of t

English was a second of the second of

#### طريق أخرى:

قال ابن عساكر أيضاً: أخبرنا أبو بكر بن المذرفي ، حدثنا أبو الحشين بن المهتدي ، أحبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن على الصيدالاني ، عن يعقوب بن إبراهيم البزاز ، حدثنا عبيد الله بن الحجاج عن المنهال ، حدثنا أبي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قال : ما سيقت أبيا بكر إلى شيء إلا سبقني إليه ، فأمر رسول الله عَيْكَ ذات يوم بالصدقة وحضَّ عليها ، فقلت : هذا اليوم أسبق فيه أبا بكر فقلت: يارسول الله ، عندي كذا وكذا فهو في سبيل الله وهذه صدقتي ، ولي عند الله معاد ، وجاء أبو بكر فقال : يا رسول الله ، عندي كذا وكذا فهو في سبيل الله عزَّ وجل ولله عندي معاد ، فقال رسول الله عَلِيَّةِ: « يَا عِمْرَ ! وَتَـرْتَ سَيْفُكَ بَغَيْرِ وَتَرْبٍ، ما بين صدقتيكما كم بين كلمتيكما ، (٥٥). ones of the said one policies was as you as a sum of the

(٤٥) في الأصل: له .

<sup>(</sup>٤٥) في الاصل: له . (٥٥) الحديث في كنز العمال (١٢ : ٣٥٦٦٦ ) وقال فيه ابن كثير : إسناده جيد ، وبعد من المرسلات ، وطرفه في كنز العمال أيضاً ( ٢١ : ٣٢٦٣٣ ) .

وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في التصدق، في سبيل الله بأموالهم ، حيث كانوا واثقين من التوكل على الله سبحانه وتعالى والصبر على الفقر وإن كان الرجل وحده أو كان لمن يُوِّن كِفايتهم، فأراد الصدقة بجميع ماله ، وكان ذا مكسب أو كان واثقاً من نفسه بحسن التوكل والصبر على الفقر والتعفف عن للسألة فهو حسن ، وإلَّا فلا يجوز بل يكوه ، لأن النبي ﷺ سئل: أي الصدقة أفضِل؟ قال : ﴿ سِرٌّ إِلَى فَقَيْرٍ أَوْ جَهْدٌ مَنْ مُقلِّ ﴾ .

وهذا الجديث الذي فيه تشابق الصحابيان الجليلان: أبو بكر، وعمر بن الخطاب، فبيبق فيه أبو بكر الصديق ، وحينئذ قال عمر : لِإ أسابقك إلى شيء بعده أبدأ ، فهذا كان فضيلة في حق أبي بكر رضي الله عنه لقوة يقينه ، وكمال إيمانه ، وكان أيضاً تاجرًا ذا مكسب .

فيه انقطاع ، وعلى بن زيد بن جدعان فيه كلام لكن هذا له شواهد في الصحيح .

A Company and Alexander

#### حديث آخر في الحث على مواساة الفقراء من الجيران وغيرهم

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن عمر ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « لايشبع الرجل دون جاره » .

إسناد صحيح إلا أن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري لم يدرك عمر بن الخطاب . قاله أبو زرعة الرازي والدارقطني (٥٦) .

قال الدارقطني : ورواه قيس بن الربيع ، عن سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة ، عن جده رافع بن حديج ، عن عمر ، عن النبي عليه .

والأول هو الصواب . وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه .

قات: وقد رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدّم في موضع آخر وفيه قصة فقال: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، قال : بلغ عمر أن سعدا لما بنى القصر ، قال : انقطع الصويت ، فبعث إليه محمد بن مسلمة / فلما قدم ١٠١ أخرج زَنْده وأوْرَى نَارَهُ وابْتَاع حطباً بدرهم ، وقيل لسعد : إن رجلاً فعل كذا وكذا ، فقال : ذاك محمد بن مسلمة ، فخرج إليه فحلف بالله ماقاله ، فقال نؤدي عنك الذي تقوله ، ونفعل ماأمرنا به ، فأحرق الباب ، ثم أقبل يعرض عليه أن يزوده فأبى . فخرج فقدم على عمر فهجر إليه ، فسار ذهابه ورجُوعه تسع عشرة ، فقال : لولا حسن الظن بك لرأينا أنك لم تؤد عنّا ، قال : بلى . أرسل يقرأ عليك السلام ويعتذر ويحلف بالله ما قاله . قال : فهل زودكون لك فيكون لك البارد ويكون في الحار وحولي أهل المدينة قد قتله ما الجوع ، وقد سمعت رسول الله علي يقول : « لا يشبع الرجل دون جاره » (٧٥) .

and the first business with the specific of the street of the

<sup>(</sup>٥٦) انظر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٥٤) ، وهو في طبعة شاكر رقم (٣٩٠) ، وفي إسناده انقطاع . عباية بن رافع : هو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الزرقي ، وهو ثقة ، ولكنه تابعي صغير ، يروي عن جده رافع ، =

ورواه أبو يعلى عن القواريري ، عن ابن مهدي واختاره الضياء في كتابه (٥٨) . أثر في ذلك ، عن عمر :

قال ابن أبي الدنيا ( رحمه الله ): حملنا إسماعيل بن أبي الحارث ، حدثنا يحيى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : كان عمر ( رضي الله عنه ) يأتي مجزرة الزبير بن العوام بالبقيع ــ ولم يكـن بالمدينـة مجزرة غيرها ــ فيأتي معه بالدرة ، فإذا رأى رجلا أشترى لحماً يومين متتابعين ضربه بالدرة ، وقال : ألا طويت بطنك لجارك وابن عمك .

<sup>=</sup> وعن ابن عمر والحسين بن على بن أبي طالب ، وهذه القصة مفصّلة في تاريخ الطبري (٤: ١٩٣) ، وتباريخ ابين كثير (٧٤: ٧) ، وتاريخ ابن الأثير (٢: ٢٢٢ – ٢٢٤) ، وهذا القصر هو أول ما أنشىء من الكوفة ، بئاه سعد بن أبي وقاص سنة (١٧) ) تلقاء محراب المسجد للإمارة وبيت المال ، فكان يغلق بابه ، ويقول : سكن الصويت ! فلذلك أرسل عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة لتحريق الباب ، وكتب له في رواية الطبري : ﴿ وَلا تَجْعِلُ عَلَى القصر باباً يمنع الناس من دخوله وتنفيهم به عن حقوقهم ٤ ومفيان : هو الثوري .

<sup>(</sup>٥٨) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٨ : ١٦٧ ) ، وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ببعضه ، ورجاله رجال الصحيح ، إلَّا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر .

#### كِتَابُ الصِّيَام

قال سعيد بن منصور: / حدثنا أبو عوانة ، عن هلال بن أبي حميد ، عن عبد الله ابن عكيم الجهني قال: كان عمر بن الخطاب إذا دَخَل شهر رمضان صلَّى صلاة المغرب ثم تشهَّد [ فخطب ](۱) خطبة خفيفة ، ثم قال: أما بعد ، فإن هذا الشهر شهر كتب الله تعليكم صيامه ولم يكتب عليكم قيامه ، من استطاع منكم أن يقوم فإنها من نوافل الخير التي قال الله تعالى ، ومن لم يستطع منكم أن يقوم فلينم على فراشه ، وليتق منكم إنسان أن يقول (۲): أصوم إن صام فلان وأقوم إن قام فلان ، مَنْ صام منكم أو قام فليجعل ذلك لله تعالى ، وأقلوا اللغو في بيوت الله عز وجل واعلموا أن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ، ألا لا يتقدمن الشهر منكم أحد ... ثلاث مرات ... ألا ولا تصوموا حتى تروه إلا أن يُغَمَّ عليكم ، فإن يُغَمَّ عليكم العدد فعُدُّوا ثلاثين ثم أفطروا ، ألا ولا تَفطِروا حتى تروا الليل يغسقُ على الظراب .

هذا إسناد جيد حسن (٣).

## أثر فيه استحباب أمر الصبيان بالصيام

قال البخاري: قال عمر لنشوان في رمضان: ويلك!! وصبياننا صيامً! فرربة (٤).

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة متعينة .

<sup>(</sup>٢) في مصنف عبد الرزاق : « وليتقين أجدكم أن يقول » .

<sup>(</sup>٣) وأخرجه أيضاً ابن نصر إلى قوله : « ماانتظر الصلاة » ( ص ٨٨ ) ، وهو في مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٢٦٥ – ٢٦٦ ) رواه عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن خلاًد ، عن عبد الله بن عكم الجهني ، وكان قد أدرك النبي على . ورواه البهتمي في سننه ( ٩ : ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الصيام ــ باب « صوم الصبيان » فتح الباري ( ٢٠٠ : ٢٠٠ ) ، وهذا الأثر وصله سعيد ابن منصور البغوي ، في « الجعديات » من طريق عبد الله بن الحذيل .

وهذا الأثر قد رواه الثوري في جامعه عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن أبي الهذيل ، عن عمر بن الخطاب : أنه أتى بشيخ شرب الخمر في رمضان للمنخرين والفم للمنخرين والفم ، وولداننا صيام ، ثم ضربه ثمانين وسيَّره إلى الشام(٥) .

ورواه أبو عبيد عن أبي إسماعيل المؤدب عن الأجلح ، عن ابن أبي الهذيل ، عن عمر به(٦) .

قوله: « للمنخرين » معناه الدعاء عليه كقوله: بُعْداً ، وسحقاً ، أي أبعده الله وأسحقه وكذلك كبّه الله للمنخرين.

## حديث في رؤية الهلال

قال الإمام أحمد (رحمه الله): حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا ورقاء وأبو النضر عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب بالبقيع ينظر إلى الهلال / فأقبل راكب فتلقاه عمر ، فقال : من أين جئت ؟ فقال من العرب ، فقال أهللت ؟ قال : نعم . فقال عمر : الله أكبر إنما يكفي المسلمين الرجل ، ثم قام عمر فتوضاً فمسح على حفيه ، ثم صلّى المغرب ، ثم قال : هكذا رأيت رسول صنع .

وقال أبو النضر ، [ عن ورقاء ](٢) : وعليه جُبَّة ضيقة الكمين ، فأخرج يكهُ من تحتها ومسح (٨) .

ثم رواه أحمد عن يزيد ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى وهو أبو عامر الثعلبي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، قال : كنت عند عمر ... فذكره (٩) .

<sup>(</sup>٥) أورده ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ( ٢٠١ : ٢٠١ ) ، وفي رواية البغوي : « فضربه الحدَّ وكان إذا غضب على إنسان سيو إلى الشام ، فسيرو إلى الشام .

<sup>(</sup>٧) بمايين الحاصرتين ليس: في مسيد الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١: ٤٤) ، طبعة شاكر رقم (٣٠٧) ، وإسناده ظاهره الاتصال ، وفيه ضعف لانقطاعه ، على ماسيأتي في الحاشية رقم (١٠) بعد التالية .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد بالمسند بهذا الإسناد ( ٢ : ٢٨ )، وهو في طبعة شاكر رقم ( ١٩٣ )، وإسناده ضعيف ر لانقطاعه، وانظر الحاشية التالية .

وهذا إسنادٌ جيدٌ قويّ

وعبد الأعلى هذا ثقةً في نفسه ، ولكن في حفظه شيء . وقد ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهما .

وَأَنكُر يحيى بن معين هذا الحديث ، وقال : لم يسمع ابن أبي ليلي من عمر شيئاً ولم

وكذا قال أبو زرعة والنسائي(١٠)

وأما الحاكم أبو عبد الله النيسابوري فأخرج هذا الحديث في مستدركه ، وقال : إسناده على شرط مسلم .

قلت : فيما قاله نظر من إيصاله ، ومن جهة أن عبد الأعلى هذا لم يُخْرِج له مسلم شيئاً ، وإنما روى له أهل السنن الأربعة .

وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى ، عن ابن أبي ليلى ، قال : كنت عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال فأمر الناس أن يفطروا(١١) .

ومن حديث سفيان الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى . ثم قال : هكذا رواه عبد الأعلى ، وهو ضعيف ، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر وقد حالفه أبو وائل : شقيق بن سلمة ؛ فرواه عن عمر أنّه قال : لاتفطروا حتى يشهد شاهدان ، حدث به الأعمش ومنصور عنه (١٢) كما سيأتي وقال : هو صحيح .

<sup>(</sup>١٠) عبد الزحمن بن أبي ليلى كان صغيرًا جداً في حياة عمر بن الخطاب ، ولد لست بقين من خلافته ، كا قال هو عن نفسه فيمنا رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد (١٠) ، فأما قوله هنا : ( كنت مع عمسر ) فإنه خطأ من عبد الأعلى بن عامر التعلمي ، وهو صدوق ، يَهِمُ ، وقد ضعفه أحمد ، وأبو زرعة ، وغيرهما ، وحسن له الترمذي ه وصحح له الحاكم ، وهذا الحديث رواه ابن حزم في المحكى (٢: ٢٢٨) ، من طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن على بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء ، وصححه ابن حزم ، فهذا موصول ، فإما أن الحديث عن ابن أبي ليلى ، عن البراء ، وهو صغير جداً ، وكان البراء حاضراً ، ثم عن ابن أبي ليلى ، عن البراء ذكره . وإلله أعلم .

<sup>(</sup>١١) سنن الدارقطني (٢٠ : ١٦٨).

<sup>(</sup>١٢) رواه الدارقطني في سننه في الموضع السابق ، في باب « الشهادة على رؤية الهلال » ، ثم أتبعه بتضعيف هذا الخبر ، =

### أَثْرٌ فِي خُكْمِهِ إذا رؤي نهاراً

قال أبو بكر الشافعي : حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا أبي ، حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : كنا بخانقين ، فَأَهْلَلَنا هلال شوال ــ يعني نهاراً ، فمنا من صام ومنا من أفطر ، فأتانا كتاب عمر :

١٠٤ « إن الأُهِلَّةَ بعضها أكبر من / بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلَّه (١٢) أمس (١٤) .

#### طريق أخرى :

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا هشيم ، حدثنا مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد : « إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأقطروا فإنه من الليلة الماضية ، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة » .

#### طريق أخرى :

وقال أيضاً: حدثنا عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا ابن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن مغيرة ، عن شباك ، عن إبراهيم ، قال : بلغ عمر أن قوماً رأوا الهلال بعد زوال الشمس ، فأفطروا ، وإذا فأفطروا ، فكتب إليهم يلومهم ، وقال : إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا .

هذه آثار جيدة وإن كان إبراهيم لم يدرك عمر .

#### أثر آخر ( في رؤية الهلال ):

قال ابن جريج : أخبرتُ عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي أن رجلاً قال لعمر : إني رأيت هلال رمضان ، فقال : أرآه معك أحد ؟ قال : لا . قال : وكيف صنعت ؟ قال : صمت فَصَامَ الناس . فقال عمر : يالك فقيها(١٥) .

#### وهذا فيه انقطاع .

<sup>=</sup> كما سيأتي في الأثر التالي .

<sup>(</sup>١٣) في سنن الدارقطني : « رأياه » ، وورد في أثر آخر عند الدارقطني أيضاً : « أهلَّاه بالأُمس عشية » .

<sup>(</sup>١٤) رواه الدارقطني من طرق عن أبي وائل في سننه (٢: ١٦٩).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٤: ١٦٨).

وقد روى سعيد في سننه من حديث معمر ، عن أبي قُلابة : أن رجلين رأيا الهلال في سفر ، فَقَدِمَا المدينة ضحى الغد ، فأخبرا عمر ، فقال لأحدهما : أصائم أنت ؟ قال : نعم . كرهت أن يكون الناس صيام وأنا مفطر ، كرهت الخلاف عليهم . وقال للآخر : فأنت ؟ قال : أصبحت مفطرًا لأني رأيت الهلال . فقال له عمر : لولا هذا لأوجعت رأسك ورددنا شهادتك ، ثم أمر الناس فأفطروا (٢٦) .

وهذا أيضاً منقطع .

والغرض من هذا أنَّه ( رضي الله عنه ) كان يرى أنَّ مَنْ يبشر برؤية الهلال فإنه لا يصوم ولا يفطر حتى يراه الناس .

وهو مذهب عطاء والحسن البصري . وقال الأئمة الأربعة : يصوم .

واختلفوا في الفطر ، فقال الشافعي وأحمد : يفطر ، وقال مالك : لايفطر (١٧) .

(١٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه ، وليس هو في الجزء المطبوع منه ، كما أخرجه عبد الزراق في المصنف ( ٤ : (١٦٥ ) ، واستشهد به ابن حزم في المحلّى ( ٢ : ٢٣٨ ) ، وابن قدامة في المغني ( ٣ : ١٦٠ ) ...

(١٧) تتردد أقوال الفقهاء في طريق إثبات هلال رمضان وشوال بين اتجاهات ثلاثة : رؤية جمع عظيم ، ورؤية مسلمين

عدائن ، ورؤية رجل عدل واحد .
قال الحنفية : إذا كانت السماء صحواً ، فلابد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان وشوال ، واشتراط الجمع لأن المَطْلَعَ متحد في ذلك المحل ، والموانع منتفية ، والأبصار سليمة ، والهمم في طلب الهلال مستقيمة ، فالتفرد في الرؤية من بين الجم العقور ظاهر في غلط الرأي ، وأما إذا لم تكن السماء صحواً بسبب غيم أو غبار ونحوه : اكتفى الإمام في رؤية الهلال بشهادة مسلم واحدٍ عدلٍ عاقل بالغ ، رجلاً كان أو امرأة لأنه أمرٌ ديني .

ومن رأى الهلال وحده صام ، وإن لم يقبل الإمام شهادته ، فلو أفطر وجب عليه القضاء دون الكفارة .

وقال الشافعية : تثبت رؤية الهلال لومضان أو شوال برؤية شخص عدل ، سواء أكانت السماء صاحبة أم لا ، ودليلهم مارواه أبو داود ، وصححه الحاكم على شرط مسلم : « أن ابن عمر رأى الهلال فأخير رسول الله على الله على فصام ، وأمر الناس بصيامه » .

أما الرائي نفسه فيجب عليه الصوم .

قال المالكية :

يثبت هلال رمضان بالرؤية على أوجه ثلاثة:

١ ـــ أن يراه جماعة كثيرة ، وإن لم يكونوا عدولا .

٢ \_ أن يراه عدلان فأكثر .

٣ \_ أن يراه شاهد واحد عدلٌ ، فيثبت الصوم والفطر له بحق العمل بنفسه ، أو في حق من أخبو ممن لا يعتنى بأمر الهلال ، ولا يجب على من يعتنى بأمر الهلال الصوم برؤيته ، ولا يجوز الإفطار بها ، فلا يجوز للحماكم أن يحكم بشبوت الهلال برؤية عدلي فقط .

ويجب على العدل أو العدلين رفع الأمر إلى الحاكم أنه رأى الهلال ليفتح باب الشهادة ، ولأنه قد يكون الحاكم ممن =

**خدیث آخری:** در مانهٔ به این در در مینوی مینود و میدور در میدوروی مینو

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه : « إذا أقبل الليل مِنْ هَهُنا وذهب النهارُ مِنْ هَهُنا فَقَد أَفطر الصائم » \_ يعنى المشرق والمغرب(١٨) .

وأخرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق أخر ، عن هشام بن عروة به . فمن ذلك أبو داود ، عن أحمد به .

والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم ، عن وكيع ، عن هشام به ...

ورواه على بن المديني ، عن سفيان وأبي معاوية ووكيع ، قالوا : حدثنا هشام بن عروة به . / ثم قال : لانحفظه إلا من طريق هشام ، وهو إسناد متصل وهو من صحيح مايروى عن عمر .

قلت: وهكذا رواه أبو معاوية وأبو أسامة وعبد الله بن نمير وعبد الله بن داود ، وعبدة بن سليمان ـ كلهم عن هشام بن عروة به .

وقال الترمذي: صحيح. وقال في موضع آخر: ولا نعلمه يروى عن عمر بن

= يرى الثيوت بعدل ، أما هلال شوال فيثبت برؤية الجماعة الكثيرة التي يؤمن تواطؤها على الكذب ، ويقيد خبرها العلم ، أو يرؤية العدائين كما هو الشأن في إثبات هلال رمضان .

وقال الحنابلة :

يقبل في إثبات هلال رمضان قول مكلفي عدل واحدٍ ، ولو كان الرائي قى جمع كثير ، ولم يرة منهم غيو ، ويجب الصوم على من ردت شهادته لفسق أو غيره لعسوم الحديث : « صوموا لرؤيته » فلا يفطر إلّا مع الناس ، لأن الفطر لا مياح إلّا بشهادة عدلين وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر لحديث أبي هريرة يرقعه ، قال ؛ الفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون » رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح غريب .

وإن شهد شاهدان عند الحاكم برؤية هلال شوال: فإن رد الحاكم شهادتهما ، لجهله بحالهما فلمن علم عدالتهما الفطر لأن رده هنا ليس بحكم منه بعدم قبول شهادتهما ، إنما هو توقف لعدم علمه بحالهما ، فهو كالتوقف عن الحكم انتظاراً للبيّنة .

والخلاصة : أن الحنفية يشترطون لإثبات هلال رمضان وشوال رؤية جمع إذا كانت السماء صحواً ، وتكفى رؤية العدل الواحد في حال الغيم وتحوه .

ولابد عند المالكية من رؤية عدلين أو أكثر ، وتكفي رؤية العدل الواحد عندهم في حق من لايهتم بأمر الهلال . وتكفي رؤية عدلي واحد عند الشافعية والحنابلة ، ولو مستور الحال عند الشافعية ، ولا يكفى المستور عند الحنابلة كما لابد عند الحنابلة من رؤية هلال شوال من عدلين لإثبات العيد .

(١٨) أخرجه الإمام أحمد (١٨: ٢٨.) ، وإسناده صحيح . عاصم : هو ابن عمر بن الخطاب .

الخطاب إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وإسناده صحيح(١٩) . أثرٌ في ذلك عن عمر :

قال جعفر بن محمد الفريابي: حدثنا عباس العنبري، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن ابن المسبب، عن أبيه، قال: كُنْت جالساً عند عمر إذ جاءه راكب من أهل الشام، فطفق عمر يستخبره عن حالهم، فقال: هل يعجل أهل االشام الإفطار؟ قال: نعم، قال: لن يزالوا بخيرٍ مافعلوا ذلك ولم ينتظروا النجوم انتظار أهل العراق(٢٠).

وقال سفيان بن عيينة : عن زياد ، عن سعد ، عن الزهري ، عن سعيد أن عمر قال : عجلوا الفطر ولا تنطعوا بنطع أهل العراق(٢١) .

#### حديث في استحباب تأخير السحور

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، حدثنا محمد بن إبراهيم الجوهري أخو أبي معمر، قال: أخبرنا سفيان بن عُيَيْنَة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) يدعوني إلى السحور، وقال /: إن رسول الله عَيْسَةُ سَمّاه الغداء المبارك.

1.7

<sup>(19)</sup> أخرجه البخارب في كتاب الصوم \_ باب « متى يحل فطر الصائم » . فتح الباري (٢٩٦ : ٢٩٦ ) عن الحديدي عن سعيان ، ومسلم في الصوم \_ باب « بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار » عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية ، وعن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، وعن محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه . ورواه أبسو داود في الصيام \_ باب « وقت فطر الصائم » عن أحمد بن حنبل ، عن وكيع ، وعن مسدد ، عن عبد الله بن داود . والترمذي في الصوم \_ باب « ماجاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار ، فقد أفطر الصائم » عن هارون بن إسحاق الهمداني ، عن عبدة بن سليمان ، وعن أبي كريب ، عن معاوية ، وعن محمد بن المثنى ، عن عبد الله بن داود . والنسائي في الصيام من سننه المكبرى على مافي تحفد الأشراف ( ٨ : ٣٤ ) عن إبداق بن إبراهيم ، عن وكيع ، سبعتهم عن هشام بن عرق ، عن أبيه ، عن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وقال الترمذي : صحيح .

<sup>(</sup>٢١) كان عمر بن الخطاب يستحب تعجيل الفطور على كل حالٍ ، فقد جاء في مصنف عبد الرزاق أيضاً (٤٠: ٢٠٥ ) أنه كتب إلى أمراء الأنصار أن لا تكونوا من المسبوقين بفطركم ، ولا تنتظروا اشتباك النجوم في صلاتكم .

وانظر أيضاً مصنف عبد الرزاق (١٠: ٢٥٥) و (٤: ٢٦٤)، وسنن البيهقي (٢٠٨ : ٢٠٨) و (٤: ٢٣٨).

ثم قال الطبراني : لا يروي عن عمر إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم رواه عن ابن عيينة إلا محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر عيسى بن السري الحجواني الكوفي(٢٢) .

## حديث فيمن أصبح جنباً

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ، حدثنا أبو بشر إسماعيل بن عبد الله العبدي ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير البصري ، حدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن عبد الملك بن يزيد النوفلي ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب ، قال : صلَّى بنا رسول الله عليه الصبح ، وإنه لينفض رأسه يتطاير منه الماء من غسل الجنابة في رمضان .

قال الحافظ الضياء في المختارة: لا أعلم أني كتبت هذا الحديث إلا بهذا الإسناد . وعبد الملك بن يزيد لم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم في كتابيهما ، وأخاف أن يكون هو يزيد بن عبد الملك النوفلي(٢٣) .

قلت : هو هو ، وقد تكلموا فيه . وله نسخة يرويها عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن عمر ، قد أفرد منها الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قطعة سيأتي منها في كتاب الجامع أحاديث . والله أعلم .

وقد ورد معنى هذا الحديث في الصحاح من طرق أخر عن أم سلمة وعائشة ( رضى الله عنهما ) وغيرهما(٢٤) .

<sup>(</sup>٢٢) ذكره في كنز العمال ( ٨ : ٢٤٤٥٦ ) ، ونسبه لابن أبي شيبة ، والطبراني في الأوسط ، والدارقطني في الأفراد ويستحب للصائم السحور على شيء وإن قلَّ ، ولو جرعة ماء ، وتأخيره لآخر الليل ، أما السحور : فللتقوَّى به على الصوم كما دلَّ عليه الحديث : و تسحروا فإن في السحور بركة » .

كا يستحب أيضاً تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة لحديث : « لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر » . متفق عليه من حديث سهل بن سعد .

منفى عليه من سعيد على الله الدُّوفلي: ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٤ : ٣٨٤ ) ، وقال فيه الإمام أحمد : عنده (٢٣) هو يزيد بن عبد الملك الدُّوفلي: ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٤ : ٣٨٣ ) ، وتقريب التهذيب ( ٢ : مناكبر ، وقال فيه ابن معين : ليس حديثه بذاك ، وله ترجمة في ميزان الاعتدال ( ٤ : ٣٣٣ ) ، وتقريب التهذيب ( ٢ :

<sup>(</sup>٢٤) لا يفسد الصوم بالإصباح بالجنابة ، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط الخلق عن الجنابة لشروط صحة الصوم ، وقد روت عائشة وأم سلمة أن النبي عليه كان يصبح جُنبًا من جماع غير احتلام ، ثم يصوم في رمضان . متفق عليه . وعدن أم سلمة . قالت : كان رسول الله بَيْنِيَّة يصبح جُنبًا من جما لا جُلَّم ، ثم لا يفطر ولا يقضى . رواه الشيخان .

## أثرٌ فيمن أكل قبل الغروب ، هل عليه قضاء ؟ أم لا ؟

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب فرأيت غساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب ، فكأن ذلك شَقَّ على الناس ، فقالوا: نقضي هذا اليوم ، فقال عمر (رضي الله عنه): لم ، والله ما تجانفنا لإثم (٢٥).

هذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن لهيعة ، لكن رواه بعضهم عن الأعمش ، عن المسيب ، عن زيد بن وهب فأدخل بينهما رجلاً ، ورواه زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر نحوه ولم يذكر قضاء .

قلت : ورُوِيَ عن عمر القضاء ، من طريق : على بن حنظلة ، عنه ، والله أعلم  $(\Upsilon^7)$  .

قمن أصبح جنبا ولم يتطهر ، أو امرأة حائض ظهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم .

ويندب ويستحب الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس قبل الفجر ، ليكون على طهر من أول الصوم ، وخشية من وصول الماء إلى أماكن يكره الوصول إليها للصائم ولو لم يغتسل مطلقاً صعَّ صومه وأثم من حيث الصلاة .

ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلاً ، ونوت الصوم وصامت أو صام الجنب بلا غِسل ، صبح الصوم .

فالجنابة لا تؤثر في صحة الصوم للزومها الصوم للضرورة ، وإن كان الغسل فرضاً للصلاة لقوله تعالى : ﴿ وإن كنتم جنباً فاطهروا ﴾ ولأنه من آداب الإسلام ، لقوله عَلِيكُ : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ، ولا جنب » رواه أبو داود والنسائي والحاكم عن على بن أبي طالب .

(٢٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٤ : ١٧٩ ) ، والسهقي في السنن الكبرى ( ٤ : ٢١٧ ) ، ونقله ابن حزم في المحلّى ( ٢ : ٢٢٣ ) ، وابن قدامة في المغني ( ٣ : ١٣٦ ) .

(٢٦) هذه الرواية في موطأ مالك في كتاب الصيام ... باب « ماجاء في قضاء رمضان والكفارات » ، حديث رقم (٢٤) عن زيد بن أسلم ، عن أخيه خالد بن أسلم ؛ أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : ياأمير المؤمنين . طلعت الشمس ، فقال عمر : الخطب يسير وقد اجهدنا .

قال مالك : يويد بقوله : « الخطب يسير » القضاء فيما نرى والله أعلم ، وخفة مؤونته ويسارته ، يقول : نصوم يوماً مكانه . موطأ مالك ( ٢ : ٣٠٣ ) .

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٤ : ١٧٨ ) من طريق على بن حنظلة ، عن أبيه ، قال : كنا عند عمر بن الخطاب في شهر رمضان ، فجيء بحفنة ، فقال المؤذن : يا هؤلاء ! إن الشمس طالعة ، فقال عمر : أعاذنا الله \_ أو أغنانا الله ـــ من شرك ـــ إنّا لم تُرسلك راعياً للشمس ، ولكنّا أرسلناك داعياً للصلاة ، ياهؤلاء ! من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير ، ومن لم يكن أفطر فليتم صيامه .

. وعلى هذا جمهور الأئمة ، والقول الأول لجبارة بن حزم ، وعزاه إلى أَكْثَرِ السَّلَفِ ، فالله أُعلم .

ورجح رواية زيد بن وهب على رواية على بن حنظلة بأنَّ زَيْدَ بن وَهْب لم يعدّهُ أحدٌ من الصحابة وإنما هو تابعي كبير أدرك زمان النبي عَلِيْكَ ولم يره والله أعلم(٢٧).

وقال أبو عبيد: الجنف: الميل، أي لَمْ نَمِلْ إلى إثْم (٢٨).

#### أثر آخر :

قال أبو عبيد: حدثني ابن مهدي: عن سفيان ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عطاء ، عن عمر: أنّه قال في المضمضة للصائم: لا يَمُجّه ولكن ليشربه فإنّ أوّله خير ، قال أبو عبيد: وهذه في المضمضة عند الإفطار ، وإنما أمر بشربه مخافة من تركه الخلوف . وقد روي عن عثمان بن أبي العاص أنه رخص للصائم إذا خشى العطش أن يمضمض (٢٩) .

### حديث في القُبلة للصام

قال الإِمام أحمد : حدثنا حجاج / ، حدثنا ليث ، حدثنا بكير ، عن عبد الملك بن

1.7

= وقد أخرجه البيهقي ( ؟ : ٢١٧ ) من طويق سفيان وشعبة ، عن جبلة بن سخيم ، عن علي بن حنظلة ، وانظر المجموع ( ٣ : ٣٤٨ ) ، وآثار أبي يوسف برقم ( ٨٢١ ) .

وقد رواه عبد الرزاق أيضاً (٤ : ١٧٩) من طريق معمر ، عن ابن الأعمش عن زيد بن وهب ، وهي الزوية التي يشير إليها المصنف فيما بلي .

يدر بدن وهب هو الإمام الحجة أبو سليمان الجُهني الكوفي ، مخضرم قديم . ارتحل إلى لقاء النبي عَلِيْقَة وصحبته ، و وَهُنِصَ عَلِيْقٌ وزيد في الطريق ، وقد سمع عمر بن الخطاب ، وعلياً ، وابن مسعود ، وأبا ذر الغفاري ، وحذيفة بن اليمان ، وطائفة ، وقرأ القرآن على ابن مسعود .

وقد حلث عنه عبد العزيز بن رفيع وسليمان الأعمش، وإسماعيل بن أني خالد، وآخرون . وقد تُوفي بعد وقعة الجماحم في حلود سنة ثلاثٍ وتمانين .

وقال ابن سعد في الطبقات (٢٠٢): شهد مع على مشاهده ، وغزا في أيام عمر أذريبجان .

وانظر ترجمته أيضاً في التاريخ الكبير للبخاري (٣:٧٥)، الجرح والتعديل (١: ٢ : ٥٧٤)، حلية الأولياء (٤: ١٧١)، الاستيعاب الترجمة (٨٦١)، أصل الغابة (٢: ٣٤٣)، تاريخ الإسلام (٢: ٢٥١)، تذكرة الحفاظ (١: ٦٢)، سير أعلام النبلاء (١٩٦٤)، تهذيب التهذيب (٣: ٢٠٧٤) (٨٢) غيب الحديث للهروي طبعة الهند (٣:٣١٣)،

(٢٩) غريب الحديث للهروي (٣ : ٢٨٦ ــ ٢٨٨ ) .

سعيد الأنصاري ، عن جابر بن عبد الله ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : هَشَشْتُ يوماً فقبَّلتُ وأنا صائم ، فأتيت النبيُّ عَلِيلةً فقلت : صنعت اليوم أمراً عظيماً ، فَقَبَّلتُ وأنا صائم، فقال رسول الله عَيْلِيُّ : « أرأيت لو تمضمضتَ بماء وأنت صائم ؟ » قلت : لا بأس بذلك . فقال رسول الله عليه : ﴿ فَفَيْمَ ﴾ ؟(٢١) .

ورواه على بن المديني ، عن أبي الوليد الطيالسي ، عن الليث بن سعد به . ثم قال : لا أحفظه إلا من هذا الوجه . وهو حديث بصري يرجع إلى أهل المدينة . وهو إسناد

وأخرجه أبو داود في الصيام من سننه عن أحمد بن يونس، وعيسى بن حماد، والنسائي فيه عن قتيبة \_ ثلاثتهم عن الليث بن سعد ، عن بكير \_ وهو ابن عبد الله بن الأشج المدني - عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المديني ، عن جابر ، عن عمر به (۳۱)

وهذا إسناد حسنٌ كما قال على بن المديني ، ولهذا أخرجه ابن حِبَّان في صحيحه ، عَنْ أبي خليفة الفضل بن الحُبّاب الجمحي ، عن أبي الوليد الطيالسي ، عن الليث به . 

واختاره الضياء في كتابه.

ولكن قال النسائي : هذا حديثٌ منكر ، وبكير مأمون وعبد الملك بن سعيد روى عنه غير واحدٍ ، ولا يُدرى مِمَّن هذا

while the same the state of the (٣٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢١:١) ، وإسناده صحيح . حجاج : هو ابن محمد المصيصي . ليث : هو ابن سعد . بكير : هو ابن عبد الله بن الأشج . عبد الملك هو عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري ، تابعي ، ثقة .

والحديث كما سيأتي أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك ( ١ : ٤٣١ ) ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وفي نيل الأوطار ( ٤ : ٢٨٧ ) : « أخرجه النسائي ، وقال : إنه منكر ، ، وقال أبو يكر البزار: لا نعلمه يُروى عن عمر اللهن هذا الوجه ، وصححه ابن خزيمة ، وابن جبان ، والحاكم .

ولا أحد يدري ما وجه النكارة فيه ، ولذلك لمَّا نقل الذهبي في الميزان كلام النسائي ، قال : رواه بكير بن الأشج وهو مأمون عن عبد الملك ، وقد روى عنه غير واحد فلا أدري بمن هذا ؟

<sup>(</sup>٣١) رواه أبو داود في الصيام ــ باب « القُبلة للصائم » ، والنسائي في الصيام من سننه الكبرى على ماذكره المزي في تحفة **الأشراف (٨٠): ٨٠٨)** . في يوم من المنظم المنظم

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٤ : ١٨٣ ) ، وانظر الحمَّى لابن حزم ( ٢ : ٢٠٩ ) ، ومجمع الزوائد ( ٣ : . (177

ولكن زيد بن حبان هذا هو الرقي ، وقد تركه أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين وغيرهما ، واتهموه بأنه كان يشرب المسكر حتى يسكر ، ووثقه ابن معين في رواية عنه ، وقال ابن عدي : لا أرى برواياته بأساً كمَّل بعضها بعضا(٣٣) .

#### حديث آخر في معناه :

قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا قيس بن خالد العسكري ، حدثنا أبو أسامة ، عن عمر بن حمزة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : رأيت النبي عَلَيْكُ في النوم فرأيته لا ينظر إليّ فقلت : يارسول الله ، ما شأني ؟ فقال : أولست المُقبَّل وأنت صائم ؟ فقلت : والذي نفس عمر بيده لا أقبل وأنا صائم أبداً .

ثم قال البزار: لا أعرفه يُروى إلا بهذا الإسناد (٣٤).

وقد روي عن عمر خلافه ــ يعني الحديث المتقدِّم في إباحة ذلك(٣٥) .

وقال أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه ما معناه : أن هذا لا يعول عليه ؟ لأنه قد ثبتت الرخصة عن رسول الله عَلَيْتُ في ذلك فلا ينسخه حلم المَنام (٣٦) .

وهذا الذي قَالَهُ قاله جمه ورالعلماء في حكم حلم المنام / إذا خالف حكماً ظاهراً ،

1.9

<sup>(</sup>۳۲) رواه البيهقي ( ٤ : ٢٣٢ ) .

ر (٣٣) زيد بن حبان الرقي : ذكو العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٢ : ٧٣ ) ، وابن حبان في المجروحين (١ : ٣١١ ) ، وقال : « كان ممن يخطىء كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج به » .

<sup>(</sup>٣٤) رواه البزار ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٣: ١٦٥) ، وقال : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣٥) يمكن الجمع بين هذه الروايات الواردة عن عمر بأنه كان يرخص بالقبلة للشيخ الصائم ، أو لمن لا تثير شهوته ، وكان يكرهها للشاب ، أو من تثير شهوته ، ومن هذا مارواه عبد الرزاق في المصنف (٤: ١٨٥) : أنه جاء رجل شيخ إلى عمر يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له ، فجاءه شاب فنهاه .

وكانت عاتكة زوجة عمر تقبل زوجها من رأسه وهي صائمة ، وهو صامم ، فلا ينهاها فالقبلة من الرأس لا تثير الشهوة . موطأ مالك ( ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣٦) المحلَّى (٦: ٢٠٩ ) .

أو إنما ذهب إلى خلاف هذا شذوذ من الناس ، والله أعلم . أثر آخو :

قال الدارقطني : حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سيف بن سليمان قال : سمعت قيس بن سعد : حدثني داود بن أبي عاصم ، سمع سعيد بن المسيب ، أنَّ عمر بن الخطاب خرج على أصحابه ، فقال : ماترون في شيءٍ صنعته اليوم ؟ أصبحت صائماً فمرَّت بي جارية ، فقال : ماترون في شيءٍ صنعته اليوم ؟ أصبحت صائماً فمرَّت بي جارية ، فعال عصبت منها ، فعظم القوم عليه ماصنع ، وعلي ( رضي الله عنه ) ساكت ، فقال : ماتقول ؟ قال : أتبت حلالاً ويوم مكان يوم ، قال : أنت خيرهم فتيا(٣٧).

## حديثٌ في حكم الصائم في السَّفر والإفطار

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكير، عن سعيد ابن المسيب، عن عمر قال: غزونا مع رسول الله على المضان، والفتح في رمضان، فأفطرنا فيهما.

هكذا رواه أحمد ههنا(٣٨) ، وقد صرّح ابن لهيعة بالسماع فجاد الإسناد ، لأنه إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه فزال أجدهما

ورواه أحمد أيضاً عن حسن بن موسى الأشيب (٣٩). والترمذي عن قتيبة \_ كلاهما عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنّه سأله عن الصوم في السّفر ؟ فحدَّث أن عمر بن الخطاب قال : غزونا مع النبي عَلِيْكُ في رمضان غزوتين : يوم بدر والفتح ، فأفطرنا فيهما .

وهذان طريقان إلى سعيد بن المسيب وروايته عن عمر مرسلة فيما نصَّ عليه يحيى ابن معين وأبو حاتم وغيرهما لأنه ولد لسنتين خَلتًا من خلافة عمر ، فكان صغيرًا ، ولهذا

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده في الموضع السابق أيضاً ، والترمذي في كتاب الصوم ـــ باب ، ماجاء في الرخصة للمحارب في الإفطار » .

استبعد يحيى بن معين أن يكون حفظ عنه شيئاً.

قلت : قد روينا أنَّه حفظ عنه أشياء كما سيأتي في مواضعها من كتاب الحج وغيره .

ولهذا قال أحمد بن حنبل : من ينكر أن يكون سمع منه . وسفاله الله

وقد استوعبنا الكلام في ذلك وحررنا في ترجمة سعيد بن المسيب من كتاب التكميل(٤٠) ، ولله الحمد والمنة . أَثْرٌ فِي ذلك عن عمر:

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي ( رحمه الله ) : أخبرنا المبارك بن على ، أخبرنا محمد بن علي بن ميمون ، حدثنا محمد بن على العلوي أخبرنا على بن عبد الرحمن البكائي ، أخبرنا أبو خليل محمد بن عبد العزيز الكلابي ، حدثنا أبي : حدثنا أبو أسامة ، حدثني صَدُقَة بن أبي عمران ، جدثنا إياد بن لقيط ، حدثنا البراء بن قيس قال : كنت مع سلمان بن ربيعة في بعث وأنه بعثني إلى عمر في حاجة له في أشهر الحرم ، فقال عمر : أيصوم سلمان ، فقلت : نعم . فقال : لاتصم . فإنك على الجهاد أفضل من الصوم(٤١) .

### أثر فيمن تعمد إفطار يوم من رمضان عاذا يقضيه

who go had a garant in the

قال وكيع بن الجراح في مسئله : عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج الكلابي ، عن عوف بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: ضوم يوم من غير رمضان وإطعام ستين مسكينا يعدل صيام يوم من رمضان .

<sup>(</sup>٤٠) هو كتاب التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل ، وقد جمع فيه ابن كثير بين كتابي التهذيب والميَّان ، وقال ابن العُماد في الشَّدُوات ( ٢ : ٢٣٠ ) : ﴿ الحَصْرِ عَهْدِيبُ الكَمَالَ ، وأضاف إليه ما تأخر في 

وأضاف إليه زيادات في الجرح والتعديل ، ويعتبر التكميل مقدمة لجامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن كم قال ابن كثير في مقدمة التكميل .

وقد ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١٠: ٤٧١) ، والبغدادي في هدية العارفين (٢١٥:١١) بإسم « التكملة في أسماء الثقات والضعفاء » .

<sup>·</sup> ونسخته الموجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٣٤٢٢٧) ب في مجلدين ، وقند اطلبعت عليها ، وهني مصورة عن تسخة خطية ، وناقصة .

<sup>(</sup>٤١) روى عبد الرزاق مثله في المصنف ( ٥ : ٣٠٢ ) .

# وهذا إسناد جيد وفي هذه المسألة أقوال كثيرة قد شملناها في كتاب الصيام.

#### أَثْنَ فِي كُواهِيةِ السفرِ فِي أُواخِرُ الشهرِ إذا لم يكن ثم ضرورة

قال محمد بن إسحاق ، عن الزهيري ، عن سالم عن عمر : أنَّه سافر في عقب شهر رمضان ، وقال إن الشهر قد تَسَعْسَع فلو صُمْنَا بقيته .

قال أبو غبيد : معناه أدبر وقتي [ إلا أقله ] . عند معناه

E Brown Colors Colors

قال: وبعضهم يقبول: تشعسع، بسين معجمة ثم مهملة، وأظنف دهب إلى الشاسع، يقول: إن الشهر قد ذهب وبعد، ولو كان من هذا لكان تشسّع، والأول هو المعروف ولا معنى له عندي سواه (٤٢).

#### أثر في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة

قال أبو عبيد : حدثني ابن مهدي ، عن سفيان ، عن الأسود بن قيس ، عن أيه ، عن عمر أنّه كان يستحب قضاء رمضان في عشر ذي الحجة ، وقال : وما مِنْ أيام أقضى فيهن رمضان أحب إلى منها(٤٢) .

قال أبو عبيد: نرى أنه كان يستحبه لأنه كان لايجب أن يقوت الرجل صيام العشر، ويستحبه نافلة ، فإذا كان عليه شيء من رمضان كره أن يتنفل وعليه من الفريضة شيء فيقول: فقضيها في العشر فلا يكون أفطرها ولا يكون بدأ يغير الفريضة، فيجتمع له الأمران، وليس وجهه عندي أنه كان يستحب تأخيرها عمداً إلى العشر ولكن هذا لمن فرط حتى يدخل العشر، وكان على (رضي الله عنه) يكره قضاء رمضان في العشر، وذلك لأن رأي على [رحمه الله] كان على أن لا يقضي رمضان متفرقاً فيقول: إن صام العشر ثم جاء العيد وقد بقيت عليه أيام لم يستقم له أن يصوم يوم النحر، لما فيه من النهي، ولم يستقم له أن يصوم يوم النحر، لما فيه من قضاء رمضان في العشر إن شاء الله (٤٤).

I have be have a time in facility may have

<sup>(</sup>٤٣) غريب الحديث لأبي عبيد (٢٠: ٢٩٥). المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف

<sup>(</sup>٤٣) مصنف عبد الرزاق (٤: ٢٥٦)، وسنن البيهقي (٤: ٢٨٥)، والمغني لابن قدامة (٣٠: ١٤٦).

<sup>(</sup>٤٤) غريب الحديث لأبي عبيد الهزوي (٣٠ : ٣٩٧ سنة ٢٩٨) و المنافق الماري و الماري الماري

حديثٌ في كراهية الصوم يومي العيدين

ال قال الإمام أحمد / : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، أنه سمع أبا عبيد قال : شهدتُ العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وقال : إن رسول الله عليه نهى عن صيام هذين اليومين ، أمّا يوم الفطر فَفِطْرُكُم من صيامكم ، وأما يوم الأضحَى فكلُوا من لحم أنسُكِكُم (٤٥) .

ثم رواه أحمد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر (٤٦) ، ومن حديث محمد بن إسحاق \_ كلاهما عن الزهري به(٤) .

وأخرجه الجماعة في كتبهم من طرق ، عن الزهري ، فمنها مارواه أبو داود ، عن قتيبة وزهير بن حرب .

والنسائي ، عن إسحاق بن إبراهيم .

وابن ماجه عن سهل بن أبي سهل.

[ أربعتهم ] ، عن سفيان بن عبينة ، عن الزهري ومنها مارواه الشيخان من حديث مالك ، عن الزهري يه .

وقال الترمذي: حسن صحيح (٤٨).

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢ : ٢٤ ) ، وإسناده صحيح . أبو عبيد : هو سعد بن عبيد مولى ابن آزهر ، ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف .

<sup>(</sup>٤٦) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد (٣٤:١)، وطبعة شاكر رقم (٣٢٤)، وهو حديث يرويه عبد الرزاق عن معمر، وعن الزهري، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف، وهو سعد بن عبيد مولى ابن أزهر، وهو من ققهاء المدينة، مجمع على ثقته، آدرك النبي عليه في فيت له عنه رواية.

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ١ : ٣٤ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ٢٢٥ ) ، وإستاده صحيح .

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه البخاري في كتاب الصوم \_ باب ﴿ صوم يوم الفطر ﴾ عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، وفي الأضاحي \_ باب ﴿ صوم يوم الفطر ﴾ عن ابن المبارك ، عن يونس \_ وفي عقبة : وعن ابن المبارك ، عن يونس \_ وفي عقبة : وعن ابن المبارك ، عن معمر \_ نحوه \_ ثلاثيم عن الزهري ، عنه به .

وأخرجه مسلم في الصوم ... باب « النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى » عن يحيى بن يحيى ، وفي الأضاحي ... باب « بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث » .

وأخرجه أبو داود في الصوم ــ باب \* في صوم العيدين \* . والترمذي فيه ــ باب \* كراهية الصوم يوم الفطر والنحر \* . والتسائي فيه من سنته الكبرى على مافي تحقة الأشراف (١٢٠:٨) . . وابن ماجه في الصوم ــ باب \* النهي عن صيام يوم الفطر والأضجى \* .

ويكره صوم يوم عبد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده تحريماً عند الحنفية ، حرام لا يصح عند باقي الأثمة ، سواة =

#### حديث آخر في كراهة صوم الدهر:

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا شيبان ، حدثنا أبو هلال ، حدثنا غيلان بن جرير ، حدَّثني عبد الله بن مَعْبَد الرَّمانى ، عن عصر بن الخطاب ، قال : كُنّا مَعَ رَسول الله عَلَيْ إِذْ أَتَىٰ عَلَى رَجُلِ فَقِيلَ : ما أَفْطَرَ مُذْ كَذَا وَكَذَا ، قالَ : « لا صام وَلا أَفْطَر ، الله عَلَيْ إِذْ أَتَىٰ عَلَى رَجُلِ فَقِيلَ : ما أَفْطَر أَى عُمَرُ غَضَبَ النبيِّ عَلِيلِهِ قالَ : يا رَسولَ أَوْ مَا صَامَ وَما أَفْطَر » ، شَكَّ غَيْلان ، فَلَمَّا رأى عُمَرُ غَضَبَ النبيِّ عَلِيلِهِ قالَ : يا رَسولَ الله ، الله صَوْم يَوْم وَإِفْطَار يَوْم ؟ قال : « ويُطيقُ ذَاكَ أَحَدٌ » ؟ قالَ : قالَ : يارَسولَ الله ، / صَوْم مَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم ؟ قال : « ذَاكَ صَوْمُ أَخِيبِي دَاود » . قالَ : يارَسولَ الله ، / صَوْمُ الإثنين ؟ صَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم أَلْ : " وَمَنْ يُطِيقُ ذَاك » ؟ قال : يا رَسولَ الله ، صَوْم الإثنين ؟ قال : « ذَاكَ يَوْمٌ وَلِمْتُ فِيهِ ، ويوم أَنزِلَ عَلَيَّ النَّبُوّةُ » . قالَ ، يا رسولَ الله ، صَوْم يوم عَرفة وَيَوْمٌ عاشورَاء ؟ قالَ : « أَحدُهما يُكَفَّرُ ، وقالَ : الآخرُ ماقَبْلَها أَوْ ما بَعْدَهَا » شَكَ عَرفة وَيَوْمٌ عاشورَاء ؟ قالَ : « أَحدُهما يُكَفِّرُ ، وقالَ : الآخرُ ماقَبْلَها أَوْ ما بَعْدَهَا » شَكَ عَرفة وَيَوْمُ عاشورَاء ؟ قالَ : « أَحدُهما يُكَفِّرُ ، وقالَ : الآخرُ ماقَبْلَها أَوْ ما بَعْدَهَا » شَكَ أَبُو هِ هِلال(٤٩) .

هكذا رواه الحافظ أبو يعلي .

وقد رواه النسائي في الصوم ، عن هارون بن عبد الله بن معبد الزَّمَّاني ، عن أبي قتادة ، عن عمر بن الخطاب به . وهذا أقرب وأشبه بالصواب .

<sup>=</sup> أكان الصوم فرضاً أم نفلاً ، ويكون عاصياً إن قصد صيامها ، ولا يجزئه عن الفرض لما روى أبـو هريـرة : « أن رسول الله عَلَيْنَةٍ نهى عن صيام يومين : يوم فطر ويوم أضحى ، متفق عليه .

والنهي عند غير الحنفية يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه .

وروى مسلم في صحيحه عن النبي عَلِيْكُ : ﴿ أَيَامُ مَنَّى أَيَامُ أَكُلُ وَشُرِبُ وَذَكُرُ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ .

وقصر المالكية تحريم صوم التشريق على يومين بعد الأضحى ، وقال الجمهور : ثلاثة أيام بعده ، وأما صوم اليوم الرابع عند المالكية فمكروه فقط .

وتحريم الصوم في أيام العيدين عند الشافعية ولو لمتمتع بالحج والعمرة ، للنهى عن صيامها كما رواه أبو داود بإسناد صحيح ، واستثنى الجمهور حالة الحج للمتمتع والقارن فأجازوا لهما صيامهما لقول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن أيصمن إلًا لمن لم يجد الهدى ، . رواه البخاري .

وراجع في هذا الموضوع : الدر المختار (٢ : ١١٤ ) ، مراقي الفلاح (١٠٦) ، مغني المحتاج (٢ : ٣٣٤ ) ، المهذب ( ١ : ٨٩: ) ، المغني ( ٣ : ١٦٣) .

<sup>(</sup>٩٩) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مستنده (١٠ ٣٣٠ – ١٣٤ )، وفعي إستاده انقطاع: عبدالله بن معبد الزماني، هال أبوزرعة: لم يدرك عمر، وقال ابن حجر: أرسل عن عمر.

وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسي : صدوق فيه لين .

وقد رواه مسلمٌ في الصحيح .

وأهل السنن الأربعة من حديث حماد بن زيد وشعبة بن الحجاج

كلاهما عن غيلان بن جرير ، عن عبد الله بن معبد الزَّمَّاني ، عن أبي قتادة ، عن النبي عليه من غير ذكر عمر كما سيأتي في مسند أبي قتادة إن شاء الله تعالى(٥٠).

1. That has been

## أثرٌ عن عمر في تأديبه من صام الدهر

قال أبو محمد بن صاعد ( رحمه الله ) : حدثنا الحسن بن الحسن المروزي ، حدثنا المعتمر ، سمعت إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي عمرو الشيبائي قال : أخبر عمر برجل يصوم الدهر فجعل يضربه بمخفقه ويقول : كل يادهر ، خذ يادهر .

إسباد صحيح(١٠)

### أثرٌ آخر فيه أن عمر صام الدهر:

قال محمد بن عمر / الواقدي : عن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده 114 قال : كان عمر ( رضي الله عنه ) يصوم الدهر(٥٢) .

الواقدي وشيخه ضعيفان.

لكن.قد روى من طريق أخرى :

قال جعفر بن محمد الفريالي : حدثنا هشام بن عمار ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع قال عبد الله : كان عمر يرد الصوم إلا يوم الأضحى ويوم القطر أو في السفر. and the state of t

وهذا إسناد صحيح (٢٠٠) . أنه و يعد الله عليه الله الله الله الله الله الله الله

طريق أخرى: قال جعفر: حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا وكيم، حدثنا الشوري، عن

or to place as

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه الإمام أحمد مفصلاً (٢٩٧:١٥) ، ومسلم في الصيام (١١٦٢ ) في باب « استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وصوم يوم عرفة وعاشوراء » ، والنسائي في الصوم ( ٢٠٧ ـــ ٢٠٩ ) ـــ باب « ذكر الاعتلاف على غيلان بن جرير ، ، وباب « صوم ثلثي الدهر » ، وابن ماجة في الصيام ( ١٧١٣) \_ باب « ماجاء في صيام داود عليه السلام » من طرق عن غيلان ، عن عبد الله بن معبد الزماني ، عن أبي قنادة ، عن عمر . (٥١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٢ : ٢٩٨ ) ؛ وراجع المحلِّي ( ٧ : ١٥ ) .

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبري (٢٠١:٤)، وانظر المحلِّي (١٤:٧).

عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ما مات عمر حتى سرد الصوم (٥٠) صحيح أيضا .

طريق أخرى ....

قال جعفر : حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، حدثنا عبدة ، عن عبيد الله

وهذا صحيح أيضاً وكأنه والله أعلم سرد الصوم برهة من الدهر ، فوافقه أجله وهو كذلك . لا أنَّه أراد صيام الدهر دائماً جمعا بينه وبين ما تقدّم، والله أعلم.

## أثر عن عمر في صيام رجب

قال ابن أبي شيبة: حدثنا [ .... ] عن شعبة ، عن مسعر عن خرشة بن الحر ، قال : كان عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) يضرب أيدى الرجال إذا رفعوها عن الطعام في رجب حتى يضعوها فيه ويقول: إنما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه.

هذا إسناد جيد .

وكذا رويناه من حديث سعدان بن يجيى وشعبة وأبي نعيم كلهم ، عن مسعبر and the state of t

(٥٣) سرد الصيام يعني متابعة الصيام، وليس صوم الدهر . برين برين برين برين بريد بريد بريد

وصوم الدهر مكروه كراهة بتزيهية ، لأنه يضعف الجسم ، ولحديث : « لا صام من صام الأبد ، متفق عليه بين أحمد والشيخين ، عن عبد الله بن عمرو ، نيل الأوطار ( ٤ : ٢٥٤ ) . إنه الله المراجعة

وعند الشافعية يستحب صوم الدهر لمن لم يخف ضرراً أو فوت حق ، لإطلاق الأدلة ، ولأنه عَلَيْكُ ، قال : ٥ من صام البيهر ضُيِّقت عليه جهتم هكذا، وعِقد تسعين » ، وهذا موافق لمذهب الجنابلة أيضاً على المسارية عليه

والحديث رواه البيهقي وأحمد، ومعنى: « ضيقت عليه » أي عنه فلم يدخلها . نيل الأوطار (٤٠: ٢٥٥)، ورأي الجمهور أن الحديث في صوم الدهر على ظاهره ، وحملوه على من صام الأيام المنهي عتها أبره عنها

(٤٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المضنف ، وانظر المغنى لابن قدامة ( ٣ : ١٦٧ ) . ﴿

واستحباب ضوم هذه الأشهر هو عند المالكية والشافعية ، واكتفى الحنابلة باستخباب صوم المحرم ، فهو عندهم أفضل الصيام بعد صيام شهر ومضان ، لما رواه مسلم وغيو من جديث أبي هريرة أن النبي عَلِيَّةٌ قال : ﴿ أَفْضَل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المخرم ٥٠ من و المساوية المرابعة الله المحروبة المرابعة المرابعة المساوية المرابعة المرابع which will be all your

وأفضل المجرم يوم عاشوراء برازات

وقال الحنفية : المندوب في الأشهر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل منها ، وهي الخميس والجمعة والسنبت .

### حديث في استحباب صيام أيام الليالي البيض

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الجوتكية، قال: أوتي عمر بن الخطاب بطعام، فدعى إليه رجلاً فقال: إني صائم، فقال: وأي الصيام تصوم لولا كراهية أن أزيد أو أنقص لحدثتكم بحديث النبي عَلِيلة حين جاءَهُ الأعرابي بالأرنب، ولكن أرسلوا إلى عمار فلما جاء عمار قال: أشاهد أنت رسول الله عَلِيلة يوم جاءه الأعسرابي بالأرنب؟ قال: نعسم. قال: إني رأيت بها دماً فقال: كلوها؟ قال: إني صائم. قال: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر وآخره. قال: إن كنت صائماً فصم الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة.

هذا إسناد حسن جيد وليس في الكتب السنة . والمسعودي وشيخه فيهما كلام ، وابن الحوتكية اسمه يزيد (٥٥) .

وقد رواه يوسف بن يعقوب القاضي ، عن محمد بن أبي بكر ، عن سفيان بن عينة ، عن محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جبير \_ كلاهما عن موسى بن طلحة ، عن ابن الحوتكية ، قال : قال عمر : مَنْ حاصِرُنَا يوم القاحة ؟ قال أَبُـو ذر : أنا . أتى رجل

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه الإمام أحمد في مسئله ( ٣١: ١) ، وأبو يعلى في مسئله ( ١: ١٦١ – ١٦٧) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن موسى بن طلحة ، كما رواه النسائي في كتاب الصيد ( ٧: ١٩٦ ) – باب « الأرنب » من طريق محمد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان ، عن حكيم بن جبير ، وعمرو بن عثمان ، ومحمد بن عبد الرحمن ، كلهم عن موسى بن طلحة بهذا الإسناد .

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ( ٢ : ٣٣٦ ، ٣٤٦ ) ، والنسائي في الصوم ( ٤ : ٢٢٢ ) \_ باب « ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة ، من طرق : عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي هريرة .

ويزيد بن الحوتكية التميمي هو أحد أخوال موسى بن طلحة بن عبيد الله ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات . وفي هذا الحديث اضطراب على موسى بن طلحة ، فمن ذلك أن النسائي رواه عنه ، عن ابن الحوتكية ، عن أبي ذر ، ورواه عنه بطرق أخرى .

وصوم ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً لله عز وجل ، والأفضل أن تكون أيام البيض أى أيام الليالي البيض ، وهى الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، وسميت بيضاً لبياضها ليلاً بالقمر ونهاراً بالشمس ، وأجرها كصوم الدهر بتضعيف الأجر ، الحسنة بعشر أمثالها من غير حصول المضرة أو المفسدة التي في صيام الدهر ، ودليلها ماروى أبو ذر أن النبي عليه قال له : « إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام ، فصم ثالث عشرة ، ورابع عشرة ، وخامس عشرة » . رواه الترمذي ، وحسنه ، والنسائي وابن حبان في صحيحه ، والإمام أحمد . نيل الأوطار ( ٢ : ٢٥٢ ) ، ومابعدها ، سبل السلام ( ٢ : ٢٥٢ ) .

بأرنب فقبال رجل : أنا رأيتها تدمى فكأنه اتقاها ، فأمر أن يأكلوا منها وكان الرجل صائماً ، فقال ، له رسول الله عليه الله عليه ... ، ذكر شيئاً لا أدري ماهو . قال : فأين أنت عن العُرِّ البيض \_ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة .

وقد رواه حماد بن سلمة ، عن حجاج بن أرطأة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن يزيد بن الحوتكية .

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أعلم أحداً سمى ابن الحوتيكة غير حجاج بن أرطأة .

حكاه الضياء في كتابه « المختارة » في مسند عمر منها .

قلت : وهذا الحديث مناسب أن يذكر في مسند أبي ذر أو عمار بن ياسر وفي مسند عمر ( رضي الله عنه ) .

#### / حديث في ليلة القدر

118

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال عمر ( رضي الله عن ) : قال رسول الله عليه : « من كان منكم ملتمساً ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر وتراً »(٥٦) .

(٥٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٤٣) ، طبعة شاكر رقم (٢٩٨) ، وإسناده صحيح . حسين بن علي : هو الجعفي . زائدة : هو ابن قدامة ، وعاصم هو ابن كليب الجرمي .

وهذا الحديث قد أخرجه ابن حبان أيضاً مطولاً في مسنده (١: ٨٥) من طريق عفّان ، عن عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا عاصم بن كليب ، قال : قال أبي : فحدثنا به ابن عباس ، قال : ومأعجبك من ذلك ، كان عمر إذا دعى الأشياخ من أصحاب محمد عليه دعاني معهم ، فقال : لا تتكلم حتى يتكلموا ، قال : فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة ، فقال : أن رسول الله عليه ما قد علمتم ، فاتحسوها في العشر الأواخر وتراً ، فقى أي الوتر ترونها .

وعاصم بن كليب ثقة ، وأبوه : كليب بن شهاب الجرمي : تابعي ثقة ، وقد ذكره بعضهم في الصحابة وهماً وانظر السنن الكبرى للبيهقي (٤ : ٣٠٨ - ٣٠٩) .

وليلة القدر ليلة مباركة ترجى إجابة الدعاء فيها ، وهي أفضل الليالي حتى ليلة الجمعة ، فقد قال الله تعالى : ﴿ لِيلة القدر خير من ألف شهر ﴾ أي قيامها ، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر حالية منها .

وقال النبي عَلِيْكُ : « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ، رواه البخاري وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن أني هريرة وأرجع الأقوال عند العلماء أنها في ليلة السابع والعشرين من رمضان ، قال أبي ابن كعب : والله لقد علم ابن مسعود أنها في ومضان ، وأنها في ليلة سبع وعشرين ، ولكن كره أن يخركم فتتكلوا ، رواه = وهكذا رواه على بن المديني ، عن حسين بن علي الجعفي به . وقال : هو حديث صالح ليس مما يسقط وليس مما يحتج به ، وقد روي عن رسول الله عليه تثبيت هذا الحديث .

ورواه الهيثم بن كليب الشاشي ، عن عباس بن محمد بن حاتم ، عن حسين الجعفي

والحافظ أبو يعلى الموصلي ، عن أبي خيثمة ، عن معاوية بن عمرو ، عن زائدة به .

وقال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن عمر قال : « اطلبوها عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن عمر قال : لقد علمتم أن رسول الله عليه قال : « اطلبوها في العشر الأواخر وتراً » .

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه « المختارة » : ولهذا الحديث شاهدٌ من حديث ابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

#### حديث في الاعتكاف ...

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ، عن عُبيد الله ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه قال : يارسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة ، فقال له : « فأوْ فِ بنذرك »(٧٠) .

and the particular state of the second

<sup>=</sup> الترمذي وصححه

والحكمة في أخفائها : أن يجتهد الناس في طلبها ، ويجدوا في العبادات طمعاً في إدراكها ، والمستحب أن يدعو المؤمن فيها بأن يقول : « اللهم إنك عقو تحب العقو فَاعْفُ عني » ...

وأما علاماتها : فالمشهور فيها ما ذكره أبي بن كعب عن النبي عَلِيَّةً : إن الشمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء ولا شعاع لها » رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وصححه ، فيل الأوطار (٤: ٢٧٢)

وروي أيضاً عنه عَلِيْكُمْ : « إن أمارة ليلة القدر أنها ليلة صافية بليجة ، كأن فيها قمراً ساطعاً ، ساكنة ، ساجية ، لا بود فيها ولا حرّ ، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح ، وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ ».

وورد في علامتها أحاديث كثيرة منها عن جابر بن سمرة عند ابن أبي شيبة ، وعن جابر بن عبد الله عند ابن حزيمة ، وعن أبي هريرة عنده ، وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ، وعن غيرهم . نيل الأوطار (٤ : ٢٧٥). (٥٧) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٣٧) ، طبعة شاكر رقم (٢٥٥) ، وإسناده صحيح .

وقد روى هذا الحديث على بن المديني ، عن يحيى بن سعيد القطان شيخ الإمام أحمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلِيْكَةً ، فجعله في مسند عبد الله ولم يذكر عمر .

وكذلك رواه أيضاً عن سفيان بن عينة ، عن أيوب ، عن نافع عنه . ثم قال : وحدثناه حفص بن غياث ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر به . وقال : ولم أسمعه عن عمر إلا من هذا الوجه . فإن كان حفص حفظه فهو من مسند عمر ، وإلا فإن يحيى قد خالفه ، هكذا قال .

وقد رواه الإِمام أحمد عن يحيى فجعله من مسند عمر ، فالله أعلم .

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر : أنَّه جعل على نفسه يوماً يعتكفه ؛ فقال النبي عليه : « أوف بنذرك »(٥٩) .

فهذه طريق أخرى ، عن عبيد الله ، فيها أنه من مسند عمر ، وسنورد هذا الحديث بتام طرقه وألفاظه في مسند عبد الله بن عمر . إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى(٢٠) .

禁 数 姿

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه البخاري في الاعتكاف \_ باب « من لم تر عليه صوما إذا اعتكف » ، وفي الصوم أيضاً \_ باب « إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم » .

وأخرجه مسلم في الأيمان والندور ــ باب « نذر الكافر وما يفعل فيــه إذا أسلــم » ، ورواه أبــو داود في الأيمان والنذور ــ باب « من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام » ، والترمذي فيه ، باب « ماجاء في وفاء النذر » ، وقال : حسن صحيح ، والنسائي في الأيمان والنذور ــ باب « إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي » ، وابن ماجه في الصيام ــ باب « اعتكاف يوم أو ليلة » ، وفي الكفارات ــ باب « الوفاء بالنذر » .

<sup>(</sup>٥٩) هذه الرواية عند مسلم في الأيمان والنذور ، وانظر مسند الإمام أحمد ( ١ : ٣٧ ) ، وسنن البيهقي ( ٤ : ٣١٣ ) ، والمغني ( ٣ : ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٦٠) يقصد المصنف مسند عبد الله بن عمر من كتابه الكبير : ٥ جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن ٥ ، وقد يسَّر الله سبحانه وتعالى لابن كثير ، فصنَّف هذا المسند ، كما يسَّر الله لنا فأخرجناه محققاً في مجلدين يحملان رقمي : ( ٢٨ ـــ ٢٩ ) من الكتاب الكبير الجامع : جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن ٥ ولله الحمد والمنة .

en de la companya de la co

#### كتاب الحج

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونِكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلَ هِيَ مُواقِيتُ لَلْنَاسِ وَالحَجِ ﴾ (١) . ذكر بيان أن عصر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) هو أول من وضع التاريخ ، وجعله منوطا بالأهَّلة الهجرية ووافقه على ذلك الصحابة / رضوان الله عليهم (٢) .

قال الإِمام أحمد : حدثنا خالد بن حبان ، حدثنا فرات بن سَلْمَان ، عن ميمون بن مهران قال : دفع إلى عمر ( رضي الله عنه ) صك محلّة في شعبان ، فقال عمر : أي

(١) الآية الكريمة ( ١٨٩ ) من سورة البقرة .

(٣) لسيدنا عمر بن الخطاب أولياتٌ ، وهي في اصطلاح المؤرخين : الأمور التي ابتدعها وأحدث ولم تكن من قبله .

ولقد كترت الفتوح على عهد عمر بن الخطاب ، فَتَدَفَّقَت الأُمُوال ، واختلط العرب بأهل البلاد المفتوحة ، فرأوا من العادات ما لا عهد لهم بمثله ، واحتاجوا إلى معرفة حكم الله فيه ، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو المرجع في ذلك كله ، فاستنبط من أصول الدين النظام المالي للمولة ، فكان أول من قرر أساسه ، ووضع قواعد النظام المصائي ، وكانت قضاياه ، وأحكامه هي المرجع فيه ، ووضع أساس النظام الإداري ، ومن أولياته :

أنه كان أول من عسَّ في عمله في المدينة ، وأول من حمل الدَّرة وأدَّب بها .

وأول من مصَّر الأمصار واستقضى القضاة ، واتخذ دار الدقيق ، وأول من قيل له يا أمير المؤمنين من الخلفاء إلى غير ذلك .

وهو أول من وضع التاريخ ، وذلك أن أبا موسى الأشعري كتب إليه : إنه يأتينا من قِبَلِ أمير المؤمنين كتبّ ليس لها تاريخ ، فلا ندري على أيها. نعمل .

وقال قرة بن خالد: كان عند عمر عاملٌ جاء من اليمن ، فقال لعمر : أما تؤرخون ؟ إني رأيت في اليمن شيئاً يسمونه التاريخ ، يكتبون من عام كذا ، وشهر كذا . فقال عمر : إن هذا لحسن ، فأرُّخوا .

واتفق على أن يكون المبدأ من سنة الهجرة .

وكانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة في ربيع الأول ، فقال : بأي شهر نبدأ فنصيره أول السُّنة ؟ فقالوا : رجب ؛ فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه .

وقال آخرون : شهر رمضان .

وقال آخرون : ذو الحجة ، فيه الحج .

وقال آخرون : الشهر الذي خرج فيه من مكة .

وقال آخرون : الشهر الذي قدم فيه .

فقال عثمان : أرَّخوا من المحرم أول السنة ، وهو شهر حرام ، وأول الشهور في العدَّة ، وهو منصرف الناس عن الحج .

فلما عزموا على تأسيس الهجرة رجعوا القهقري ثمانية وستين يوماً ، وجعلوا التاريخ من أول محرم هذه السُّنة ، ثم =

شعبان هذا الذي مضى ، أو الذي هو آت ، أو الذي نحن فيه ؟ ثم جمع أصحاب رسول الله عَلَيْكِيَّ فقال : اكتبوا على تاريخ الروم .

فقيل: إنه يطول، وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين.

وقال قائل : اكتبوا تاريخ الفرس كلما قام ملكٌ طرح ما كان قبله .

فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله عَلِيلَة بالمدينة ؟ فوجدوه أقام بها عشر سنين فكتب ، أو كتب التاريخ على هجرة رسول الله عَلِيلَة (٢) .

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد العزيز بن محمد: أخبرني عثان بن عبيد الله ، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: جمع عمر بن الخطاب المهاجرين والأنصار ، فقال متى نكتب التاريخ ؟ فقال علي بن أبي طالب: منذ خرج النبي عليه من أرض الشرك \_ يعني من يوم هاجر. قال: فكتب ذلك عمر بن الخطاب.

قال حنبل: وحدثني أبي إسحاق ، حدثنا محمد بن عمر ، حدثنا ابن أبي سبرة ، عن عثان بن عبد الله بن رافع ، عن ابن المسيب ، قال : أول من كتب التاريخ عمر لسنتين ونصف من خلافتيه ، فكتب لست عشرة من الهجيرة بمشورة من علي بن أبي طالب .

١١٧ / قال محمد بن عمر ... هو الواقدي : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، قال : استشار عمر في التاريخ فأجمعوا على الهجرة(٤).

### أَثْرٌ عن عمر في وجوب الحج ما الله الملاه إلا إلا الله

قال الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ( رحمه الله ) : حدثني إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر ، قال : حدثني عبد الرحمن بن غنم سمع عمر بن الخطاب يقول : مَنْ أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديًّا مات أو نصرانيًّا .

<sup>=</sup> أحصوا من أول يوم فى المحرم إلى آخر عمر رسول الله عَلَيْكَة ، فكان عشر سنين وشهرين ، وكتب التاريخ لست عشرة من المحرم ، وأما إذا حُسب عمره عَلَيْكَة من الهجرة حقيقة ، فيكون قد عاش تسع سنين واحدى عشر شهراً ، واثنين وعشرين يوماً .

<sup>(</sup>٣) انظر خطط المقريزي (١٠ : ١٨٤) ، جلوب الأرب ( ٣ : ٢١٥ ) ، ومناقب عمر لابن الجوزي ( ٥٠٠ ) ، وكتاب الوزراء والكُتّاب صفحة ( ١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية وقم (٢٠) المذكورة آنفاً .

وواه الخافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر من حديث الأوزاعي، وهو إسناد صحيح عنه .

وقد رُوي من وجوه أخر مرفوعاً والله أعلم(٥).

#### **الثر** آخو: أناه أنه الداء أنه يتداه في العالم الله المستك المناه الله المستك المناه المستكر المستكر الماه المستكر

قال محمد بن إسماعيل البصري: أخبرنا محمد بن يحيى القطعي ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال : لقد همت أن أبعث إلى الأمصار فلا يوجد رجل قد بلغ سناً وله سَعَةٌ ولم يحج إلا ضربت عليه الجزية ، والله ما أولئك . بمسلمين والله ما أولئك بمسلمين .

ورواه سعيد في سننه ، وهذا منقطع بين قتادة وعمر ( رضي الله عنه ) .

#### أثرٌ آخر :

قال الدارقطني: حدثنا أبو محمد بن صاعد ، حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ، حدثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد ، عن ابن جريج قال : أحبرتي عمر بن عطاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب ، السبيل الزاد والراحلة (٢) ....

وقد رواه ابن ماجة في سننه من حديث ابن جريج ، حدثنيه عمر بن عطاء لـ وهو ابن وزاز ـ عن عكرمة ، عن ابن عباس فرفعه(٧) .

وسيأتي الكلام عليه في مسند عبد الله بن عباس (٨).

#### أثرٌ آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد ، ويزيد بن هارون ، عن [ سليمان بن

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، ونقله ابن قدامة في المغنى (٣: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) رواه الدارقطني في سننه ( ٢ : ٢١٨ ) ، حديث رقم ( ١٦ ) .

حيان ] ، عن موسى بن قطن ، عن [ آمنة بنت محرز ] ، عن عمر أنه يقول : أحجو هذه الذرية لا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أرباقها في أعناقها .

قال أبو عبيد : وقلت ليحيى : ما وجه هذا الحديث ؟ فقال : لا أعرفه فقلت : إنه لم يرد بالذرية الصبيان ، وإنما أراد النساء . وفي الحديث : أنَّه رأى امرأة مقتولة ، فقال : « الحق خالدًا فقل له : لا تقتل ذرّية ولا عسيفًا » .

قال : والأرباق هي التي توضع في أعناق الأساري . قال زهير :

أشمّ أبيضٌ فياض يُفَكُّك عن أيدي العُنَاة وعن أعناقها الرُّبقا(٩).

\* \* \*

#### حديث في فرضية الحج والعمرة

قال الإمام أحمد (رحمه الله): حدثنا سفيان ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله ، عن عبد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة تحدث عن عمر يبلغ به . وقال سفيان مرَّة : عن النبي (عَلَيْكُ ) قال : « تابِعُوا بين الحجِّ والعُمْرَة فإنَّ المتابَعة بينهُمَا تَنْفي الفقر والذَّنُوب كما ينفي الكِيرُ [ الخبث ] (١٠) » .

١١٨ هكذا رواه ابن ماجة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن سفيان / وهو ابن عُيينة به(١١) .

ورواه الحافظ أبو يعلى ، عن القواريري ، وأبي خيثمة ، عن سفيان بن عيينة به(١٢) .

<sup>(</sup>٩) غيب الحنيث للهروي (٣١٥: ٣٦٥).

<sup>(</sup>١٠) في سنن ابن ماجة : ﴿ حَبُّ الحديث ؛ .

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن ماجة في المناسك حديث ( ٢٨٨٧ ) ، باب ، فضل الحج والعمرة ، ( ٢ : ٣٢١٤ ) ، وجاء في الزوائد : مدار الإسناد على عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف ، والمتن صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . رواه الترمذي ، والنسائي .

<sup>(</sup>١٢) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١:١٧٦) ، وإسناده ضعيف أيضا لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم ، \_\_\_ ويشهد لمتنه حديث ابن مسعود المشار إليه في الحاشية السابقة الذي أخرجه الترمذي في الحج ( ٨١٠) \_ باب ( ماجاء =

وقد رواه ابن ماجة أيضًا عن ابن أبي شيبة ، عن محمد بن بشر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ، عن عمر به (١٣) .

ورواه على بن المديني ، عن سفيان بن عيينة ، عن عاصم ، قال سفيان مرَّة : كان يقول عن عبد الله بن يقول عن عبد الله بن عامر ، عن عمر . ومرَّة : عن عبد الله بن عامر ، عن عمر . ولا يقول : عن أبيه . وزاد فيه مرّة : « ويزيدان في العُمْرِ » . وضعَّفه سفيان جدًا .

قال ابن المديني : وعاصم بن عبيد الله ضعيف .

قلت : عاصم بن عبيد الله هذا هو العمري ، وهو ضعيفٌ جدًا ، وقد اختلفوا عليه في هذا الحديث (١٤) .

كا قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني ( رحمه الله ): روى هذا الحديث زهير ، وابن غير ، وعبدة بن سليمان ، وأبو حفص الأبار ، وابن بدر ، ومحمد بن بشر ملكم عن عبد الله بن عمر ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر ، عن أبيه ، عن عمر ابن الخطاب به .

وخالفهم على بن مسهر وأبو أسامة ويحيى ابن سعيد فرووه عن عبيد الله بن عمر ، لم يذكروا في الإسناد : عن أبيه .

ورواه سفيان بن عيينة فجوّد إسناده ،

وبين أن عاصمًا كان يضطرب فيه غيره ينقص من إسناده رجلاً ، ومرّة يزيد فيه ، ومرة يقفه على عمر .

<sup>=</sup> في ثواب الحج والعمرة ٤ ، والنسائي في الحج (٥ : ١١٥) ــ باب ( فضل المتابعة بين الحج والعمرة ، .

كا يشهد له حديث ابن عباس عند النسائي في الحج (٥:٥١) \_ باب « فضل المتابعة بين الحج والعمرة »، وهو حديث صحيح وقوله: « تابعوا بين الحج والعمرة » أي : اجعلوا أحدهما تابعاً للآخر ، فإذا حججتم فاعتمروا ، وإذا اعتمرتم فحجوا ، فإنهما متنابعان .

<sup>(</sup>١٣٠) رواه ابن ماجة في المناسك ـــ باب « فضل الحج والعمرة » .

<sup>(\$</sup> ١) هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب : ضعيف من الرابعة . تقريب التهذيب ( ٣٨٤ : ١ ) ، الضعفاء الكبير ( ٣ : ٣٣٣ ) .

قال ابن عينة : وأكثر ذلك كان يقوله عن عبد الله بن عامر ، عن أيه ، عن عُمَر ، عن النبي ( عَلِيلًا ) .

١١٩ قال الدَّارِقطني : وعاصم بن عبيد الله ليس بحافظ ، ثم أطنب الدَّارِقطني / في تعليله هذا الحديث . وقد ذكرنا من كلامه ما فيه كفاية .

## حديث في فضل الحج والعمرة والجهاد

الربيع \_ وهو أخو حجير بن الربيع \_ عن عمر أنَّه قال: كذب عليكم الحَبْح الحَبْح الحَبْح كذب عليكم الحَبْح الحَبْد أسفار كذبن عليكم .

« كذب عليك كذا وكذا »: أي عليك به . وكذلك حكى أبو عبيد عن الأصمعي أن معناه الإغراء(١٥).

### رمان مع شعدت المعرب المعرب بالمعاللة بينا المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعا وعد ومعالم من أور المعالم المع

قال أبو عبيد : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ثابت بن سعيد الأودي ، عن عمرو ابن ميمون ، عن عمر أنَّه قال : حجَّةً هَهُنا ثم أُحْدِج ههنا حتى تفنى .

قال أبو عبيد: قوله: « أحدج هَهُنا » :

يعني إلى الغَزْوِ ، والحَدْج شدُّ الأحمال [ وتوسيقها ] يقال : حدَّجت الأعمال وغيرها أحدِجُها . قال طرفة :

قال أبو عبيد : والذي يُرَاد من هذا الحديث أنَّه فضَّل الغَزَوَ على الحج يعد حجة السلام .

ولهذا. قال: : ﴿ جِتَّى مُقْنَى ﴾ أي : تهرمُ (١٦) بيه بدر يرينيند برق عليه بعد مدرد

وهذا الذي قاله أبو عبيد ( رحمه الله ) أظهر ، وإن كان ذلك محتملا والله أعلم

the state of the formation

the gray Base of the contract

<sup>(</sup>١٥) غريب الحديث للهروي (٣: ٢٤٨).

<sup>(</sup>١٦) غويب الحديث للهروي (٣: ٢٩٤)

### حديث فيه جواز الحداء في السفر من حج وغيره

قال الإمام محمد بن عبد الرحمن المخلص: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، قال: قال عمر: قال رسول الله عليه العبد الله بن رواحة: « لو حركت بنا الركاب » فقال: لقد تركت قولي. فقال له عمر: اسمع واصنع. فقال:

اللهم لولا أنت مااهتديْنا ولا تصدَّقنا ولا صلّينا فأنزَلنْ سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا

فقال رسول الله عَلَيْكُ : « اللهم ارحمه » فقال عمر : وجبت . ورواه النسائي ، عن محمد بن يحيى بن كثير الحراني به . واختاره الضياء في

### أثرٌ في ذلك عن عمر:

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النصر ، حدثنا شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله ، عن عبد الله ، عن عبد الله بن عامر ، قال : سمع عمر ( رضي الله عنه ) صوت ابن المغترف الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة ، فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع القوم فإذا هو مع عبد الرحمن \_ يعني ابن عوف \_ فلما طلع الفجر قال عمر : الآن أسكت ، الآن قد طلع الفجر ، اذكروا الله (١٨).

entropy the major of the second by the contraction of

the fire is at surely signed in contraction

### أثرُّ آخر :

قال أبو عبد الله بن بطة ( رحمه الله ) : حدثنا أبي العقب ، حدثنا أبو زرعة ، الم أبي مريم أخبرنا أسامة بن زيد ، عن أبيه / عن جدّه قال : خرجنا مع عمر للحج فسمع رجلاً يغني ، فقيل : ياأمير المؤمنين ، إن هُذا يُغَنِّي وهو محرمٌ فقال : « دعوه فإنّ الغِنَاءَ زَادُ الرَّكب » .

أسامة بن زيد بن أسلم قد تكلموا فيه(١٩) .

### أثرُّ آخر :

قال يعقوب بن سفيان : حدثنا ابن بشار ، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : كان عمر ينهى أن يعرض الحادي فيذكر النساء وهو محرم .

هذا منقطع(۲۰) .

### أثرٌ آخر في قلة الكلفة في طريق الحج

قال محمد بن إسحاق بن خزيمة : حدثنا أحمد بن عبدة ، عن حمَّاد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : خرجت مع عمر بن الخطاب حاجًا إلى أن رجعنا فما ضرب فسطاطاً ولا خباءً ، كان يلقي الكساء والنطع على الشجرة فيستظل به .

<sup>(</sup>١٩) أسامة بن زيد بن أسلم العدوي ، أبو زيسد المدني ، روى عن أبيه ، عن جده أسلم مؤلى عصر بن الخطاب ، ولمه ترجمة في التاريخ الكبير ( ١ : ٢٠ ) ، وتهذيب التهذيب ( ١ : ٢٠ ) ، وأجمع أكثر نقاد الرجال على ضعفه من جهة سوء حفظه ، فقال ابن معين في التاريخ ( ٢ : ٢٠ ) : أسامة بن زيد بن أسلم ، وعبد الله بن زيد بن أسلم ، وعبد الرجمن بن زيد بن أسلم : هؤلاء أخوة ، وليس حديثهم بشيء جميعاً .

وقال البخاري : ضعف على بن المديني عبد البرحمن بن زيـد ، أمـا أخـواه : أسامـة ، وعبـد الله ، فذكـر عنهصـا صلاحاً ، ولاشك أن الصلاح شيء وسوء الحفظ والخطأ في الآثار شيء واحد .

وذكره ابن حبان في المجروحين ( ١ : ٧٩ ) ، فقال : كان يهمُ في الأخبار ويخطىء في الأثار حتى كان يرفع الموقوف ويوصل المقطوع ، ويسند المرسل .

وأورده النسائي في الضعفاء والمتروكين ، وقال الإمام أحمد : منكر الحديث ، ضعيف .

وقال ابن عدي : لم أجد له حديثاً منكرًا لا إسناداً ولا متنا ، وأرجو أنه صالح .

<sup>(</sup>٢٠) مجاهد لم يلق عمر بن الخطاب .

### أَثْرٌ آخِر في خروج المرأة في الحج مع مَنْ تأمن معه على نفسها

قال البخاري : قال لي أحمد بن محمد : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن حدّه قال البخاري : قال لي أحمد بن محمد : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، فبعث حدّه قال : أذن عمر ( رضي الله عنه ) لأزواج النبي عَيْانُ بن عَفّانُ وعَبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنهما ) .

هذا يُعَدُّ من تعليقات البخاري الجيِّدة القوية وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (٢١)

فيه انقطاع بين إبراهيم بن عبد الرحمن وبين عمر . اللَّهم إلا أن يقال إنه سمعه من أبيه ، وهذا هو الظاهر ؛ ولهذا اختاره البخاري من تعليقات كتابه « الصحيح » . / أثر آخر :

قال الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: أخبرنا سعد الخير بن محمد الأنصاري، أخبرنا طراد بن محمد، أخبرنا ابن درقوم، أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر، حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: ردَّ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) نِسْوةً من البيداء خرجن محرمات في عدتهن (٢٢).

#### حديث في المواقيت

قال البخاري : حدثنا علي بن مسلم ، حدثنا عبد الله بن نمير ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : لما فُتح هذان المِصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير

 <sup>(</sup>۲۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج ( تعليقاً ) \_ باب « حج النساء » .
 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٥ : ۲۲۸ ) مطولاً .

<sup>(</sup>٢٢) موطأ مالك (٢: ٥٩٣ )، وسنن البيهقي (٦: ٤٣.٥ ).

ومن الشروط الخاصة بالنساء للحج : أن يكنون معها زوجها أو محرم لها ، والشرط الشاني أن لا تكنون معتمدة عن طلاق أو وفاة ، لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله تعالى : ﴿لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾ ، ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر ، فأما العدة فإنها تجب في وقت مخصوص ، وهو ما بعد الطلاق أو الوفاة مباشرة .

المؤمنين ، إن رسول الله عَلَيْكَةٍ حَدَّ لأهل نَجْدٍ قَرْناً ، وهو جَوْرٌ عن طريقنا ، وإنا إن أردنا قَرْناً شقَّ علينا . قال : فانظروا حَذْوَها من طريقكم فحدَّ لهم دَاتَ عرِقِ .

تفرّد به البخاري، وهو في صحيح مسلم عن جابر كالمرفوع أن رسول الله عَلَيْكُ حَدَّ لأهل العراقُ ذات عرق(٢٢).

### أثرٌ في كراهية الإحرام قبل الميقات

terror in the second and the contraction is a second

قال محمد بن إسماعيل البصري: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن أن عمران بن حصين أحرم من البصرة فقدم على عمر بن الخطاب فأغلظ له ونهاه عن ذلك ، وقال : يتحدث النباس [ أن رجلاً ](٢٤) من أصحاب محمد عليه أحرم من مصر من الأمصار .

هذا منقطع ، اللهم إلا أن يكون الحسن قد سمعه من عمران بن حصين ، والله أعلم .

## / حديث في أفضلية القران

177

قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، أن يحيى بن أبي كثير حدَّثه عن عكرمة \_ مولى ابن عباس \_ قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت عصر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله عَرِيلِهِ يقول وهو بالعقيق : « أتاني الليلة آتٍ مَن رَبِي \_ عز وجل \_ فقال : صلّ في هذا الوادي المبارك وقل : عُمْرَةٌ في حجة ،

قال الوليد: يعنى ذا الحُلَيْفَة (٢٥).

ورواه البخاري في الحج عن الحميدي ، عن الوليد بن مسلم وبشر بن بكر ، وفي المزارعة ، عن إسحاق .

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج ــ باب « ذات عرق الأهل العراق » . فتح الباري ( ٣ ، ٣٨٩ ) . . . . .

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ١: ٢٤) ، والحديث إسناده صحيح .

العقيق ههنا : هو الذي يبطَّن وادي ذي الجليفة ، وهو الأقرب منها ، كما قال ياقوت في معجم البلندان ، وكما فسنَّره الوليد بن مسلم هنا ، ووهم ابن الأثير في النهاية ، فجعله العقيق الذي بالمدينة .

وأبو داود في الحج، عن النفيلي، عن مسكين بن بكير . و الله

وابن ماجة عن دحيم ، عن الوليد بن مسلم ، وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن مصعب القُرْقُساني ــ خمستهم عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير به .

ورواه البخاري أيضاً في كتاب الاعتصام ، عن سعيد بن الربيع ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير به . أبي المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير به .

وقد رواه على بن المديني ، عن الوليد بن مسلم به وقال : هذا حديث جيد الإسناد وهو صحيح من حديث عمر (٢٦) من إنه براني به معد أبيان السه إسال المانية 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، غن الحكم ، عن أي وائل أن الصِّبَى بن معبد كان نصرانيا تعليًّا أعرابيا فأسلم فسأل : أي العمل أفضل ؟ فقيل له : الجهاد في سبيل الله عز وجلَّ ، فأراد أن يجاهد فقيل له : حججت ؟ فقال : لا فقيل له : حجُّ واعْتَمِر ثم جاهد في / سبيل الله ، فإنطلق حتى إذا كان بالحوابط أهَل بهما ١٢٣ جميعاً فرآه زيد بن صُحَان وسلمان بن ربيعة فقالاً : لهو أَضَلُّ مِنْ جَمَّلِهِ . أو : ماهو بأهدى من ناقته ! فانطلق إلى عمر فأحبره بقولهما ؛ فقال له : هُديتَ لِسُنَّةِ نبيكِ عَلِيلًا ، قال الحكم: فقلت لأبي وائل وحدثك الصبيُّ ؟ فقال : ينعم

ثم رواه أحمد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن أبي وائل (٢٧) .

وعن سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل به وفي آخره قال عبدة: قال أبووائل كثيرا ماذهبت أنا ومسروق بريست المساوق بالمساورة المساورة ا

I will all the first the the same of the s

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه البخاري في الحج ـ باب « قول النبي عَلِيلية » : « العقيق وادٍ مبارك ، عن الحميدي ، وفي المزارعة والحرث ــ باب « حدثنا قتيبة » عن إسحاق بن إبراهيم ، وفي الاعتصام بالسنة ــ باب « ما ذكر النبي عَلَيْجُوحشُّ علي اتفاق أهل العلم وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة » ، عن سعيد بن الربيع .

وأخرجه أبو داود في الحج ــ باب « من بات بذي الحُليفة حتى أصبح » عن النفيلي .

كما أخرجه ابن ماجة في المناسك ـــ باب « التمتع بالعبرة إلى الجج» عن دحيم ، وعن أبي يكر بن أبي شيبة . (٢٧) أخرجه الإمام أحمد في مسئده ( ١ : ١٤ ) وإسناده صحيح .

ه الصُّبَىِّ بن معبد: تابعي ثقة ، رأى عمر ، وعامة أصحاب رسول الله عَلِيَّةِ .

<sup>«</sup> الحوابط » : مكان بالحجاز ، ذكر الهمذاني في صفة جزيرة العرب صفحة ( ٢١٨ ) في قصيدة العجلاني التي ذكر فيها أسماء المنازل والمناهل والأودية والقرى الحجازية .

إلى الصُّبِّيُّ نسأله عنه(٢٨) .

ورواه أبو داود والنسائي من حديث جرير ، زاد النسائي وزائدة ـ كلاهما عن منصور عن أبي وائل واسمه شقيق بن سلمة ، قال : قال الصّبي بن معبد فذكره .

ورواه النسائي أيضا من حديث ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن مجاهد وغيره ، عن رجل من أهل العراق ، يُقال له شقيق بمعناه .

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار \_ كلاهما عن سفيان ابن عيينة ، عن عبدة بن أبي لُبَابة ، عن أبي وائل به .

وعن على بن محمد ، عن وكيع وأبي معاوية ويعلى بن عبيد ، ثلاثتهم عن الأعمش ، عن شقيق بمعناه (٢٩) .

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى ، عن الأعمش ، حدثنا شقيق ، حدثنا الصّبي بن معبد وكان رجلاً نصرانياً من بني تغلب ، قال : كنت نصرانيا ، فأسلمت . فاجتهدت فلم آلُ فأهللت بحجة وعمرة . فمررت بالعُذيب على سلمان بن ربيعة وزيد بن صوخان ، فقال أحدهما : أبهما جميعاً ؟ فقال له صاحبه : دعه فلهو أضل من بعيوه ، قال : فكأنما بعيري / على عنقي ، فأتيت عمر ( رضي الله عنه ) فذكرت ذلك له ، فقال لى عمر : إنهما لم يقولا شيئاً ، هُديتَ لسُنة نبيك عَلَيْكَ .

ورواه أحمد بن منيع في مسنده ، عن هشيم ، عن سيار عن أبي وائل به(٣٠) .

قلت : فهو محفوظ بل متواتر إلى أبي وائل . وقد صرح فيه بالتحديث عن الصبي ابن معبد فهو على شرط البخاري ومسلم فَعَجَباً لهما إذ لم يخرجاه ، والظاهر أنهما عدلا عنه لأنه لم يَرْوِ عن الصبي بن معبد إلا أبو وائل وحده . لكن في الصحيحين من هذا الضرب من الأحاديث قطعه ، ثم قد سمعه منه مسروق ولهذا قال الإمام على بن المذيني ? لا أعلم من الأحاديث قطعه ، ثم قد سمعه منه مسروق ولهذا قال الإمام على بن المذيني ؟ لا أعلم

<sup>(</sup>٢٨) مكرر ما قبله ورواه الإمام أحمد ( ٢٥ : ٢٥ )، وإسناده صحيح أيضاً .

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه أبو داود في الحج ــ باب ﴿ فِي الإقران ﴾ عن عثمان بن أبي شيبة ، والنسائي في المناسك ــ باب ﴿ القران ﴾ عن إسحاق بن إبراهيم ، وعن عمران بن يزيد ، (عن إبراهيم بن الحسن .

كما أخرجه ابن ماجه في المناسك ــ باب ٥ من قرن الحج والعصرة ٥ عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعن علي بن ـ محمد .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١: ٣٧)، وإسناده صحيح.

أحداً رواه عن الصبي بن سعيد ، عن أبي وائل . ومما حسن الحديث أن مسروقاً سأل الصبي بن معبد ، عن هذا الحديث ، ثم أسند ذلك كما تقدّم ، ثم قال : وهو عندي حديث صحيح . ثم قال : حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم النخعي : أن عمر بن الخطاب أمر الصبي أن يذبح شاة ثم قال : فهذا مما يقوي حديث الصبي لأن إبراهيم من الفقهاء .

قلت: وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه « الصحيح » .

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني ( رحمه الله ) وقد سُئل عن هذا الحديث : رواه عن أبي وائل منصور بن المعتمر وسليمان الأعمش والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وحبيب بن أبي ثابت ، وعمرو بن مرة ومغيرة وسلمة بن كهيل وجندب بن حسان وسيار وثوير / بن أبي فاحتة ، ويزيد بن أبي زياد وعاصم بن أبي النجود ومجاهد بن جبير . وقال في آخره شيئاً حسناً لم يذكره غيره .

قال أبو وائل: كنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلى الصبيّ بن معبد نستذكر هذا الحديث . ثم قال الدارقطني: وهو حديث صحيح وأحسنهما إسناداً حديث منصور والأعمش عن أبي وائل ، عن الصبيّ ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) .

قلت وهو يُقدِّم في الرواية عنده عن أبي وائل كما قال مجاهد عنه من ذهابه هو ومسروق إلى الصُبيِّ بن معبد في هذا الحديث.

وهو في مسند أحمد ولم يطلع عليه الدارقطني ( رحمه الله ) .

### حديث آخر في نهي عمر عن التمتع في الحج والنكاح

قال الإمام أحمد: حدثنا عَبِيدة بن حُمَيْد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نَضْرة ، عن أبي نَضْرة ، عن أبي سعيد ، قال : خطب عمر ( رضي الله عنه ) الناسَ فقال : « إن الله عز وجل رَحَّص لنبيه عَلِيلَةٍ ما شاء ، وإن نبيّ الله عَلِيلَةٍ قد مضى لسبيله ، فأتموا الحجَّ والعمرة ، كما أمركم الله عز وجل ، وحصنوا فروج هذه النساء » .

هذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب (٣١)

لكن روى مسلم عن محمد بن موسى ومحمد بن بشار \_ كلاهما عن غندر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أني نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجائر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تَمتَّعنا على عهد رسول الله على الله على على الله كان يحل لرسوله ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة لله كا أمركم الله ، وانتوا بكاح هذه النساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى رجل رجمته بالحجارة .

#### حديث آخر :

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، قال : وأخبرني هشيم ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عمارة ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى : أن عمر ( رضي الله عنه ) قال : هي سنة رسول الله عليلية ، يعني المتعة ، ولكني أخشى أن يُعَرِّسُوا بِهِنَّ تحت الأراك ثم يُروحوا بهن حُجَّاجاً (٢٦) .

غريب من هذا الوجه ، وحجاج بن أرطأة فيه ضعف (٣٢) ، لكن يشهد له الحديث الذي قبله والحديث الآخر : قال النسائي في كتاب الحج : أخبرنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي ، أنبأنا أبي حمزة السُّكري ، عن مطرف ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قال : والله إني لا أنهاكُم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي عَيِّلَهُ (٤٤) .

إسناد جيد .

value to be a made that a the substitute

<sup>(</sup>٣١) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١ : ١٧ ) ، وإسناده صحيح . أبو سعيد : هو الحندري الصحابي المعروف (٣٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١ : ٤٩ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣٣) الخجاج بن أرطاة : أخرج له مسلم ، والأربعة ، وهم ثقة صدوق ، ولكنه مدلس ، ولم يصرح هنا بالتجديث ، ويشهد له الحديث الذي قبله من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ، فذهب ما كان يُخشى من تدليس الحجاج .

عمارة : هو ابن عمير التيمي ، ثقة ، أبو بردة : هو ابن أبي موسى الأشعري ، والحذيث رواه مسلم من طريق محمد ابن جعفر ، عن شعبة ، والمتعة في هذا الحديث متعة الحج لا متعة النكاح .

### حديث فيه النهي عن الطيب للمحرم

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثني عبد الرحمن بن مطرف، حدثني عيسى بن يونس، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عمر، قال: أقبلنا حتى إذا كُنّا بذي الحُلَيْفة أحرمنا فمر بنا راكب ينفح طيباً، فقال عمر: من هذا ؟ قالوا: معاوية، فقال: ما هذا يا معاوية ؟ فقال: مررت بأم حبيبة ففعلت بي هذا ؟ فقال : ارجع فاغسله عنك فإني سمعت رسول الله / عالية يقول: ١٢٧ والحاج الشعث التفل »

إبراهيم بن يزيد هذا هو الخوزي (٣٥) ، وهو ضعيف، والذي فعله معاوية هو السُّنة التي فعلها رسول الله عَلَيْتُ عند إحرامه ، فإنه تطيَّب عند إحرامه . وإنما حشي عمر أن يقتدي بمعاوية من لايعلم ذلك فيفيد جواز الطيب وتعاطيه في الإحرام . والله أعلم (٣٦) .

جواز الاغتسال للمحرم وانغماره بالماء حتى يغيب فيه .

قال الشافعي : أخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ربما قال لى عمر بن الخطاب : تعال أباقيك في الماء ، أينا أطول نفساً ونحن

<sup>(</sup>٣٥) هو إبراهيم بن يزيد الخوزي ( مكي ) ، مولى عمر بن عبد العزيز ، روى عن طاوس ، وعطاء ، وأبي النزبير ، وعنه : غبد الززاق ، ووكيع ، ومعتمر بن سليمان .

رو مُنَّا يقالُ **البَخَارِي': "مُنكَتُوا عُنه**َانِ رَبِّ 15 مِنْ 15 مِنْ 15 مِنْ 15 مِنْ 15 مِنْ 15 مِنْ 15 مِن

وقال ابن معين : ليس بثقة ، وليس بشيء .

وقال أبو زرعة وأبو حاتم : منكر الحديث ، وقال ابن حبان : روى المناكير الكثيرة والأوهام الغليظة حتى يسبق إلى القليب أنه المعتمد لها .

الضعفاء الكبير ( ١ : ٧٠ ) ، المجروحين ( ١ : ١٠ ) ، تهذيب النهذيب ( ١ : ١٠ ) . المصعفاء الكبير ( ١ : ١٠ ) . المجروحين ( ٣٦) يحرم نفس الطيب بالاتفاق ، وكذا قصد شمه عند الحنابلة ، ويكره عند غيرهم ، ويحرم الادَّهان بالزيوت مطلقاً عند أبي حنيفة والمالكية ، وبالدهن المطيب عند المنافعية ولو بغير المطيب ، ودهن الشعر والرأس فقط عند المنافعية ولو بغير مطيب ، ويجوز الاغتسال ولو بالصابون عند الحنفية ، ويغتسل عند المالكية للتبرز لا للتنظيف .

وقال الشافعي في كتاب الأم ( ٢ : ١٥١ ) : لا يأس أن يتطيب الرجل قبل إحرامه بأطيب ما يجد من الطيب ، إلا ما نوهي عنه من التزعفر ، ولا بأس على المرأة في التطيب بما شاءت من الطيب قبل الإحرام ، ولا بأس عليهما أن يفعلا بعد مايزميان جمرة العقبة .

إسناده صحيح (۲۷).

### أثرُّ آخر :

قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، أخبرني عطاء أن صفوان ابن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال: بينا عمر يغتسل إلى بعير رآه أستر عليه بثوب ، أو قال له عمر: يا يعلى صب على رأسي ، فقلت: أمير المؤمنين أعلم ، فقال عمر: والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثاً ، فسَمَّى الله ، ثم أفاض على رأسه (٢٨).

إسناد جيد وسيأتي الأثر في مسند ابن عباس (٣٩) عن أبي أيوب أن رسول الله عَلَيْكِ كَان يغتسل وهو محرم .

#### حديث آخر:

<sup>(</sup>٣٧) رواه الشافعي في كتاب الأم ( ٢ : ١٤٦ ) ، ثم قال بعد أن سرد جملة من الأخبار : وبهذا كله نأخذ ، فيغتسل المحرم من غير جنابة ولاضرورة ، ويغسل رأسه ، ويدلك جسده بالماء ، وما تغير من جميع جسده لينقيه ، ويُذهب تغيره بالماء ، وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغاً .

<sup>(</sup>٣٨) رواه الشافعي في كتاب الأم (٢: ١٤٦).

وللمحرم غسل الرأس بما ينظفه من الوسخ من غير تنف شيء من شعره ، لكن الأولى أن لا يفعل ، لأن ذلك نوع من التوفه ، والحاج أشعث أغير ، وله أن يغتسل من الجنابة بالإجماع ، وإذا اغتسل من الجنابة استحب أن يغسل رأسه ببطون أنامله برفق حتى يتسرب الماء في أصول شعره ولا يحكه بأظفاره ، ويكره له عند المالكية والحنابلة غسل رأسه بالسدر والخطم ونحوهما ، لما فيها من إزالة الشعث والتعرض لقلع الشعر ويجوز له أيضاً غسل البدن في الحمام وغيره ولا يكره . (٣٩) مسند ابن عباس من كتاب ابن كثير « جامع المسائيد والسنن الهادي لأقوم سنن » .

في شأن النسك ؟ فقال : أن نأحـذ بكتـاب الله ، فإن الله قال : ﴿ وَأَتَمُوا الْحُجِ وَالْعَمـــرةُ لَهُ مَانَ النه قال : ﴿ وَأَمُوا الْحُجِ وَالْعَمـــرةُ لَهُ مَانَ اللهُ الله

ورواه ابن المديني ، عن غندر ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، وقال : هذا إسناد حسن .

وقد رواه مسلمٌ والنسائي ، عن أبي موسى ــ محمـد بن مثنـى ــ عن ابـن مهـدي به . والبخاري عن محمد بن يوسف ، عن سفيان / ــ وهو الثوري ــ به .

وأخرجه الشيخان من وجه آخر ، عن قيس بن سلم ، عن طارق بن شهاب ، عن أبي موسى الأشعري به . لكن ذكره أصحاب الأطراف في مسند أبي موسى وذكروا في مسند عمر ما رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة عن الحكم ، عن عمارة بن عمير ، عن إبراهيم بن أبي موسى ، عن أبيه ، عن عمر .. ، فذكر الحديث (٤٢) .

قال على بن المديني : وهذا إسنادٌ صالحٌ . قلت : والكلُّ قريب .

وقد كان عمر ( رضي الله عنه يستحب إفراد الحج عن العمرة ليُفْعَلا على الوجه الأكمل ، وإن كان التمتع بهما جائزاً عنده كما تقدّم عنه ، وكما دلّت على ذلك السُّنة النبوية ، ولم يكن عمر ( رضي الله عنه ) ينهي عن ذلك مُحرِّما له كما اعتقده بعضهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

فأما قول الدارقطني: حدثنا عمد بن مخلد ، حدثنا علي بن عمد بن معاوية البزار ، حدثنا عبد الله بن نافع ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن

<sup>(</sup>٤٠) الآية الكرعة (١٩٦) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٣٩) ، طبعة شاكر رقم (٢٧٣) ، وإسناده صحيح ، وعبد الرحمن هو ابن مهذي .

<sup>(</sup>٤٢) أحرجه البخاري في كتاب الحج (١٥٥٩) ، \_ باب و من أهلُ في زمن النبي عَيَّاتُهُ كإهلال النبي عَيَّاتُهُ ، . فتح الباري (٣ : ٤١٦) . ورواه البخاري أيضاً \_ باب و متى يحلُّ المعتمر » \_ وباب و التمتع والإقران والإفراد بالحج » \_ وباب و الذبح قبل الحلق » \_ وفي المغازي \_ باب و حجة الوداع » وباب و بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع » .

ورواه مسلم في الحج ـــ باب و في نسخ التحلل من الإحرام » . والنسائي في المناسك ــ باب « انتمتع » ــ وساب « الحج بغير نية يقصد المحرم » .

النبي عَلَيْكُ استعمل عتاب بن أسيد على الحج ، فأفرد ، ثم استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد الحج ، ثم حج النبي عَلَيْكُ سنة عشر فأفرد الحج ، ثم توفي النبي عَلَيْكُ واستخلف أبوبكر ، فبعث عمر فأفرد الحج ، ثم حج أبو بكر فأفرد الحج ، وتوفي أبو بكر واستخلف عمر ، فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد الحج ، ثم حج عمر سنيّة كُلُها فأفرد الحج ، ثم توفي عمر واستخلف عثمان فأفرد الحج ، ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس بالناس فأفرد الحج ، ثم حصر عثمان فأقام عبد الله بن عباس بالناس فأفرد الحج ، ثم

فهذا حديث غريب وهو يدل على أنهم أفردوا بالحج، والله أعلم :

### حديث في كفَّارات الإحرام

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو عبيد بن الفضيل بن عياض ، حدثنا مالك بن سعير ، عن الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن حاسر ، عن عمر بن الخطاب قال \_ ولا أراه إلا أنَّهُ قَدْ رَفَعَهُ : إِنَّهُ حَكَمَ في الضَّبُع يصيبه المحرم بشاةٍ ، وفي الأرنب عَنَاقٌ ، وفي اليَرْبوع جَفْرةٌ ، وفي الظَّبْي كبشٌ (٤٤) .

هكذا رواه الأجلح بن عبد الله الكندي ، وفيه ضعف (٤٥) ، عن أبي الزبير مع أنّه شك في رفعه .

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي ، عن مالك : أنَّ أبا الزبير حدَّثه عن جابر : 1٢٩ أن عمر قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع / بجفرة .

So the transfer of the same of many and any of the second

<sup>(</sup>٤٣) رواه الدارقطني في سننه (٢ : ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١ : ١٧٩ ــ ١٨٠) ، وذكره الهيثمني في مجتمع الزوائد (٢٣) : (٢٣) ، وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه الأجلح الكندي ، وفيه كلام ، وقد وثق .

<sup>«</sup> العناق » : أنثى المعز قبل كال الحول .

<sup>«</sup> اليربوع » : دويبة نحو الفَّأرة ، لكن ذنبه وأذنيه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة .

<sup>«</sup> الجفرة » : الأنثى من ولد الصأن .

<sup>(</sup>٤٥) الأجلح بن عبد الله الكندي الكوفي: وثقه ابن معين (٢: ١٩) ، فقال: ثقة ليس به بأس ، كما وثقه العجلى الترجمة (٤٨) من تاريخ الثقات من تحقيقنا ، وذكره البخاري في التَّاريخ الكبير (١: ٢: ٦٨) ، فلم يورد فيه جرحاً ، وقد روى عنه شعبة ، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك ، ويحيى بن سعيد القطان ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (١: ١٢٠) ، كما ضعفه أبو حاتم ، والنسائي ، وابن القطان ، وابن عدي ، وابن حبان في المجروحيين (١: ١٧٥) ، ميزان الاعتدال (١: ٧٩ ــ ٧٩) .

وهذا هو الصحيح « موقوف »(٤٦) .

وقد رواه الإمامان : الشافعي وأحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر ، عن النبي عَلِيُّكُ بقصة الضَّبع فقط .

وقال البخاري والترمذي: هُو تَحَدَيث حَسنٌ صحيح، وحسنة أيضاً الدَّارقطني والبيهقي (٤٧)

وسيأتي تمام الكلام عليه في مستدُّ جابر بن عبد الله ( رضي الله تعالى عنه ) إن شاء الله تعالى Later the Control of the Control of

### أثر آخو:

قَالَ أَبُو عبيد : حدثنا أبن مهدي ، عن سفيان ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن حميد ، عن عمر ( رضى الله عنه ) ؛ أنه قضى في الأرنب بحُلان إذا قتلها المحرم .

يغني : الجدي(٤٨) ... المجدي عند الجدي الم

### حديث في النبي عن قطع حشيش الحرم

A RANGE OF SE

قال أبو طاهر المخلص: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي ، حدثنا حفص بن غياث ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمير : أنَّ عمر ( رضي الله عنه ) رأى رجلاً يحتش في الحرم ، فقال : أما علمت أن رسول الله لله نهي عن هذا ؟ قال : فشكي إليه الحاجة فرق له وأمر له بشيء .

هكذا أورده الضياء المقدسي في كتابه « المختارة » . من هذا الوجه

وقال الدارقطني : ورواه بعضهم عن عبد الملك بن سليمان موقوفاً على عمر . وكذا رواه الحجاج ابن أرطأة ، عن عطاء موقّوفاً . والموقوف هو المحفوظ ، ورواه ابن جريج ، عن

<sup>(</sup>٤٦) موطأ مالك \_ كتاب الحج \_ باب « فدية ما أصيب من الطير والوحش » ، وسنده متقطع . (٤٧) رواه أبو داود في الأطعمة \_ باب « في أكل الضبع » والترمـذي « ما جاء في أكل الضبع » . والنسائي في الحج \_ باب ٥ ما لا يقتله المحرم ٥ . وابن ماجه في الحج ... باب ٥ جزاء الصيد يصيبه المحرم ٥ . (٤٨) أخرجه أبو عبيد في غريبه (٣ : ٢٩١) .

#### حديث في دخول مكة

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهير ، حدثنا جرير ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن صفوان ، قال : قلت لعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : كيف صنع رسول الله عَلَيْ حين دخل مكة ؟ قال : « صَلَّى رَكْعَتَيْن »(٥٠٠) .

ورواه أبو داود ، عن زهير وهو ابن حرب ، عن جرير بإسناده ولفظه : قلت لعمر : كيف صنع النبي عَلِيْكُ حين دخل البيت ؟ قال : صلَّى ركعتين (٥١) .

ورواه على بن المديني ، عن جرير به ولفظه : قال : قال عمر : لمَّا أصبح رسول الله عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَي

### أثر في القول عند رؤية البيت

قال سعيد بن منصور [ ...... ] (٥٠) عن سعيد بن المسيب قال : سمعت هذا من عمر مابقي على الأرض سمع هذا منه غيري أنه نظر إلى البيت فقال : اللهم أنت السلام ومنك السلام فَحَيَّنَا ربنا بالسلام .

هكذا رواه سعيد بن منصور في سننه: ورواه الإمام الشافعي ، عن سفيان بن عينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن مخمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه قوله ، فالله أعلم .

### حديث في استلام الحجر عند افتتاح الطواف

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية قالا : حدثنا الأعمش ، عن

<sup>(</sup>٤٩) راجع أيضاً سنن البيهقي الكبرى (٥ : ١٩٦) ، ومصنف عبد الرزاق (٥ : ١٤٥) .

<sup>(</sup>٥٠) رواه أبو يعلي في مسنده (١ : ١٩١ ) ، وإسناده ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي وجرير هو ابن عبد الحميد ، وعبد الرحمن بن صفوان هو ابن قدامة المرادي .

وسيأتي في الحاشية التالية من رواية أبي داود ، ويشهد له ماأخرجه البخاري في الصلاة ــ باب قول الله تعالى ﴿ واتحذوا من مقام إبراهيم مُصلى ﴾ ومسلم في الحج ــ ياب و استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ، .

<sup>(</sup>١٥) أخرجه أبو داود في المناسك (٢٠٢٦) ــ باب ٥ الصلاة في الكعبة ٥ .

<sup>(</sup>٥٢) ما بين الحاصرتين بياضٌ في الأصل.

إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، قال : رأيت عمر ( رضي الله عنه ) أتى الحجر ، فقال : أما والله إني لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع ، ولولا أني رأيت رسول الله عَلَيْكُم قَبَّلَكُ ما قَبَّلُكُ عَمْ دَنَا فَقَبَّلُهُ (٣٥) .

ورواه أحمد أيضاً ، / عن أسود بن عامر ، عن زهير ، عن الأعمش به (٥٤) . ١٣٠ ورواه البخاري وأبو داود ، عن محمد بن كثير ، عن سفيان الثوري .

ومسلم والترمذي من حديث أبي معاوية والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، وجرير ـــ أربعتهم عن الأعمش به .

وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر به(٥٥) .

وقال على بن المديني: روي من غير وجه عن عمر (رضي الله عنه). قُلت: هي مفيدة للقطع عند كثير من الأئمة، وقد أوردت منها قطعة كبيرة مُهُنا.

#### طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن عبدالأعلى ، عن سويد بن غفلة قال : رأيت عمر يقبل الحجر ويقول : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولكني رأيت أبا القاسم عَلِيَّ بك حَفِيًّا(٥٠) .

وهكذا رواه أحمد أيضاً عن وكيع ، عن سفيان : وزاد : فقبَّلَهُ والْتَزَمَهُ (٥٧) . وأخرجه مسلمٌ عن محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي به ، وعن أبي بكر

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (١: ٢٦) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥٤) بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد (١ : ١٦) ، وإسناده صحيح أيضاً ، وزهير هو ابن معاوية .

<sup>(</sup>٥٥) رواه البخاري في كتاب الحج \_ باب « ماذكره في الحجر الأسود » . فتح الباري (٣ : ٤٧١) ، ورواه مسلم في الحج أيضاً \_ باب « استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف » ، وأبو داود في المناسك \_ باب « في تقبيل الحجر » ، والترمذي في الحج ــ باب « ما جاء في تقبيل الحجر » ، وقال : حسن صحيح .

والنسائي ، في المناسك \_ باب « تقبيل الحجر » .

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٩ ) ، وإسناده صحيح ، وإبراهيم هو ابن عبد الأعلى الجعفي . (٥٧) هذه الرواية عند الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٥٤ ) وإسنادها صحيح .

قال أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا وُهِيب ، حدثنا عبد الله بن عثان بن جُئيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب أكبَّ على الرُّكن فقال : إني لأعلم أنك ججر ، ولَوْ لَم أَرَ حبيبي عَلِيْكُ وَاستلمك ما استلمتك ولا قبلتك . ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ﴾ (٥٩)

### ۱۳۱ طریق أخرى :

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا جعفر بن عثمان القرشي من أهل مكة ، قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ، وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبّله وسجد عليه ، ثم قال عمر : لو لم أرَ النبي عَلِيْكُ قبّله ما قبلته (١٦) .

وهذا أيضاً حسن ولم يخرجوه . ولكن رواه النسائي ، عن عمرو بن عثمان عن الوليد ابن مسلم، عن جنطلة بن أبي سفيان ، عن ابن عباس، عن عمر به (١٦٠) .

### طريق أحرى:

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّ عمر قبَّل الحجر ثم قال : قد علمت أنك حجر ، ولولا أني رأيت رسول الله علم قبَّلك ماقبلتك (٦٣) .

ورواه مسلمٌ عن محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه مسلم في كتاب الحج ند باب « استخباب تقييل الحجر الأسود في الطواف، والنسائي في المناسك (٥٠) (٢٢٦ ) إلى والمنالع الحجر الأسود ، ومن في المناسك

<sup>(</sup>٩٥) الآية الكريمة (٢٠١) من أستورة الأحزاب ...... الله الله المسائل بعد البابلة المناصف الما الما الما الما

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢١؛ ٢١ ) ، وفي طبعة شاكر رقم (١٣١٠). ، وإسناده صبحت .

<sup>(</sup>٦٢) رواه النسائي في كتاب الحج ( ٢٢٧ : ٥٠ ) ــ باب « كيف يقبل ؟».

<sup>(</sup>٦٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٠٠ ، ٣٤ ) وهو في طبعة شاكر رقم (٢٢٦) ، وإسناده صحيح .

نافع به<sup>(۲٤)</sup> .

وقال الدَّارقطني: اختلف فيه على أيوب ، وجماد بن زيد ، وقد وصله مسدد والحوضي ، عن حماد ، وحالفهم سليمان بن حرب وأبو الربيع وعازم فأرسلوه عن حماد بن زيد (٦٥) .

Land to be

وقال ابن عُليَّة : عن أيوب : تبينت أنَّ جديث عمر ليس فيه نافع ولا ابن عمر ، قال : وهو صحيح من حديث عابس بن ربيعة ، وسويد بن غفلة ، وعبد الله بن سرجس ، عن عمر .

قلت: ورواه أحمد عن أبي معاوية ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرُّجس ، عن عمر نحوه ، وعن غندر ، عن شعبة ، عن عاصم به (٦٦)

ورواه مسلم والنسائي من طرق ، عن حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس ، عن عمر به .

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعلى بن محمد \_ كلاهما عن أبي معاوية ، عن عاصم الأحول به نحوه(٢٧).

#### طريق أخرى :

طويق الحرى . قال أحمد : حدثنا وكيع ويحيى بن سعيـد / ، عن هشام ، عن أيـه أن عمـر أتى ١٣٢ الحجر ، فقال : إني لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع ، ولولا أني رأيت رسول الله عليها يقبلك ماقبلتك . قال : ثم قبّله .

البيئاء والمفهد كالمتدانة أأزر والماداري

وهذا منقطعٌ حسنٌ(٦٨) .

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (١: ٣٤) ، والحديث إسناده صحيح ، وعبد الله بن سرجس: صحابي .

<sup>(</sup>٦٧) رواه مسلم في كتاب الحج عن خلف بن هشام، وعن غيو باب « استحياب تقبيل الحجر الأسود في الطواف »، ورواه ابن ماجة في المناسك باب « استلام الحجر » عن أبي بكر بن أبي شبية، أما رواية النسائي للحديث فهي في المناسك بياب « طواف القران » من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨ : ٣٩).

<sup>(</sup>٦٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١ : ٥٣ ) ، وإسنادِه ضعيف لانقطاعه . هشام : هو اين عروة بن الزبير ، وعروة لم يدرك عمر بن الخطاب ، ولمد سنة ( ٢٣ ) في آخر خلافته ، وقيل : لستٍ خلون من خلافة عثمان .

#### طريق أخرى :

قال أحمد : حدثنا وكيع ، حدثنا ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية ، عن عمر أنه قال : إني لأعلم أنك حجر لا يضر ولا ينفع ، ولولا أني رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ . قَبَّلُكُ ما قَبَّلَتُكُ .

وهذا إسنادٌ جيدٌ حسنٌ ولم يخرجوه .

### طريق أخرى:

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عنمان بن أبي شيبة ، حدثنا ابن إدريس ، عن حزام بن هشام بن حبيش بن الأشقر الخزاعي ، قال : سمعت أبي يذكر أنه رأى عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول : أشهَدُ أنَّكَ حجر ، ولكني رأيت رسول الله عَيْظَةً يقبلك (٢٩) .

غریب حسن ؛ لأن حزام بن هشام بن جبیش بن خالد الأشقر روی عنه غیر واحد ، منهم : عبد الله بن إدریس ، ووکیع ، ویحیی بن یحیی .

وقال أبو حاتم الرازي : محله الصدق ، وأما أبوه فروى عن عمر وعامر وسراقة بن مالك وعن ابنه حزام فقط . (قاله أبو حاتم الرازي ) (٧٠) .

#### -نديث آخر :

قال أحمد: حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن أبي يَعْفور العبدي ، قال : سمعتُ شيخاً بمكة في إمارة الحجاج يحدُّث عن عمر بن الخطاب أنَّ النبي عَلِيْتُ قال له : « يا عمر إنك رجل قوي ، لا تُزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ، إن وجدت خَلُوة فاستلمه ، وإلا فاستقبله فهلل وكبَّر (٧١) .

قال الطبري : « إنماقال ذلك عمر ، الأن النماس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام ، فخشي عمر أن يظ من الجهم الناس أن استلامه المحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل النبي عَلِيْكُ ، لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته ، كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان » .

<sup>(</sup>٦٩) أخرجه أبو يعلي في مسنده (١٩٣.١).

<sup>(</sup>٧٠) الجرح والتعديل (٩٠ ؛ ٥٣ ) .

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣ : ٤٦٣) و وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين ، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانبها ، وهي قاعدة عظيمة في اتباع النبي بين ولو لم يعلم الحكمة فيه ، وفيه دفع ما وقمع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته ، وفيه بيان السنن بالقول والفعل وأن الإمام إذا خشى على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر وتوضيح ذلك » .

<sup>(</sup>٧١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٦٨) ، وظاهر إسناده ضعيف لإنهام الشيخ المذي روى عنه أبو يعفور ، =

إسناده / جيد ، لكن راويه عن عمر مبهم لم يُسمَّ فالله أعلم به . والغالب أنه ثقة ١٣٣ جليل .

فقد رواه الإمام الشافعي ، عن سفيان بن عيبنة ، عن أبي يعفور العبدي واسمه : واقد ، قال : سمعتُ رجـــلاً من خزاعــة حين قتــل ابــن الــزبير ، وكان أميراً على مكــة يقول : قال نبي الله على الكرد فإنك يقول : قال نبي الله على الركن فإنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر (٢٢) .

قال سفيان : هو عبد الرحمن بن الحارث ، كان الحجاج استعمله منصرفه منها حين قتل ابن الزير .

قلت: وقد كان جليلاً نبيلاً ، وكان أحد القراء الذين نديهم عثمان في كتابة المصحف الإمام(٧٣).

#### حديث آخر:

قال أحمد: حدثنا دوح حدثنا ابن جريج ، أخبرني سليمان بن عتيق ، عن عبد الله بن بائيه ، عن بعض بني يعلى ، عن يعلى بن أمية ، قال : طفت مع عمر بن الخطاب ، فاستلم الركن ، قال يعلى : فكنت مما يلي البيت ، فلما بلغت الرُّكن الغربيّ الذي يلي الأسود جررتُ بيده ليستلم ، فقال : ما شأنك ؟ فقلت : ألا تَسْتَلِم ؟ قال : ألم تَطُف مع رسول الله عَيْنَة ؟ فقلت : بلى ، فقال : أفرأيته يستلم هذين الرُّكنين الغربيَّين ؟ قال : فقلت : لا ، قال : أفليس لك فيه أسوة حسنة ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فانْفُذ عنك ؛ بلى ، قال : فانْفُذ

وهذا إسنادٌ جيد أيضاً وليس هو في شيء من الكتب السنة ، وجهالة ابن يعلى بن

<sup>=</sup> ولكن سيحدده ابن كثير بعد قليل بأنه عبد الرحمن بن الحارث ، وكان أحد القراء الذين ندبهم عثان في كتابة المصحف الإمام .

<sup>(</sup>٧٢) انظر الأم للشافعي (٢: ١٧١ – ١٧٢)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٢: ١٧٨).

<sup>(</sup>٧٣) لا يستقيم الأمر هكذا ، فإن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي الذي يشير إليه المصنف بأنه كان أحد القُرَاء الذين نديهم عثمان في كتابه المصحف الإمام : له رؤية ، وهو من كبار التابعين ، وقد مات أبوه في طعون عمواس ، فنزوج عمر ابن الخطاب أمه ، فكان عبد الرحمن في حجره ، وقال ابن حبان في ثقات التابعين : مات سنة ثلاث وأربعين .

والمعروف أن الحجاج بن يوسف الثقفي ولد حوالي سنة ( ٤٠ ) ، فلا يستقيم الأمر بأنه ولاه أو استعمله على مكة منصوفه منها حين قتل ابن الزبير ، وهناك وهُمَّ في نقل الحبر .

<sup>(</sup>٧٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٤٥) ، وهو في طبعة شاكر رقم (٣١٣) ، وإسناده صحيح ، وإن كان =

أمية لا تضر لأنهم كلهم تقات .

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى ، عن ابن جريج ، عن سليمان ، عن عبدُ الله ابن بابيه ، عن يعلى بن أمية نفسه ، فالله أعلم (٧٥) . The two years of the way

#### 明点压量缺 حديث في الاضطباع والرَّمَل في الطواف

وقال أجد: حدثنا عبد الملك بن عمر، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : فيمَ الرَّمَلان الآن والكشف عن المناكب ، وقد أطَّأ الله الإسلام وتَفَى الكفر وأهله ؟ ومع هذا لا نَدَعُ شيئًا نفعله على عهد رسول الله عادية (٧٦).

ورواه أبو داود في الحج من سننه عن أحمد بن حنبل به ..

وأخرجه ابن ماجة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، / عن جعفر بن عون ، عن هشام 

### 

قال مسدد في مسنده : حدثنا يزيد، عن يحيى ، عن ابن جريج، عن عبدالله بن أبي مُلَيْكَةً ، قال : جاء عمر إلى الحجر فقال عَلامَ : نبدى مناكبنا وقد جاء الله بالإسلام ثم قال : لأريكن كما رأيت رسولُ الله عَلِيْظَةِ يرمل .

<sup>=</sup> فيه مِهم ۽ فان عِبد الله بن ٻابيه پروي:عَنْ يعلي بن أمية ۽ وهو مولاه جي انتقاب النظم النظم المنظم

<sup>(</sup>٧٥) بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد ( ١ : ٣٧ ) ، وهو إسناده صحيح .

ه سليمان بن عتيق : حجازي ، وثقه النسائي ، وابن حباني . وروز وبد و وروز و و وروز و و و و و و و و و و و

قوله : « « فانفذ عنك » : أي دعه ، وتجاوزه . (٧٦) أخرجه الإمام أحمد في المستد (١١: ﴿٤)، والحديث إستاده صحيح .

<sup>(</sup>٧٧) أخرِجه أبو داود في المناسك ـــ باب « في الرمل » في ( ١٨٨٧ ) ، وابن ماجة في المناسك أيضاً ( ٢٩٥٢ ) باب « الرمل حول البيت » من طرق عن هشام بن سعد بهذا الإسناد ، كا رواه أبو يعلى في مسنده ( ١١٨ : ١١٨ ) عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن هشام بهذا الإسناد أيضًا .

هُ أَطَّأَ ﴾ : أي ثُبَّت وأرسى ، وإنما هو من « وظًّا » والواو قد تبدل همزة .

قَالَ الخَطَابِي ؛ وَفِيه دليل عَلَى أَن النبي عَلِيلَةِ قَد يَسُنُّ الشَّيُّ المُّنِّي ، فَيَزُولِ ذَلْكَ المعني ، وَبَقَى السُّنَّةَ عَلَى حالها ، وممن كان يرى الرمل سنة مؤكدة ، ويري عمن تركه دماً : سفيان الثوري .

وقال عامة أهل العلم : ليس على تاركه شيء .

إسناد حسن.

وقال ابن عباس : رَمَلَ رسول الله عَلَيْكُ فِي حِجته وفِي عُمَرِهِ كُلها ، وأبو بكر ، وعمر ، والخلفاء(٧٨) ..

(٧٨) و الرمل ، : هو إسراع المشي مع مقاربة الخطا من غير وثب ، وذلك في طواف القدوم ، وطواف العمرة ، وهو من سنن الطواف .

ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في كل طواف يعقبه سعى بأن يسرع الطائف مشيه مقارباً خطاه ، ويمشى في الباقي من طواف على هيئته ، لما روى الشيخان عن ابن عمر في كان رسول الله على إذا طاف بالبسيت طواف الأول حَبَّ ثلاثاً ، ومشى أربعاً » .

وليقل أثناء الرمل: « اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ، ويضطبع الذكر ولو صبيا في الطواف ، والسعي على الصحيح اتباعاً للسنة ، كما رواه أبو داود : وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ، وطرفيه على الأيسر ، ولا ترمل المرأة ، ولا تضطبع . ويجهد المرابع المراب

والرمل أو الحَبُ ، سببه رفع النهمة عن أصحاب رسول الله عَلَيْ عِن قدموا مكة لعمرة ، فكان كفّار مكة يظنون فيهم الضعف بسبب حمى المدينة ، فكانوا يقولون : قد أوهنتهم حمى يغرب في ابتداء الأشواط ، لمنع تهمة الضعف . وهو من سنن الطواف للرجال أو الصبيان دون النساء في الأشواط الثلاثة الأول .

وهو عند الجنفية والشافعية سنة في كل طواف يعقبه سعى ، بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن يعقبه سعى ، وهذا هو المشهور ، ولا يرمل إذا كان طاف طواف القدوم أو اللقاء ، وسعى عقبه . فإن كان لم يطف طواف القدوم أو كان قد طاف لكنه لم يسع عقبه ، فإنه يرمل في طواف الزيادة ، وطواف العمرة .

وقال المالكية : يسن الرمل للمحرم بحج أو عمرة في طواف القدوم وطواف العمرة ؛ لأن مارمل فيه النبي عَلَيْقَ كان للقدوم وسعى عقبه .

ومحل استنان الرمل إن أحرم بمح أو عمرة أو بهما من الميقات بأن كان آفاقياً أو كان من أهله ، وإلا فيندب . أي يندب لحرم بمحج أو عمرة من دون المواقيت كالتنعيم والجعرانة ، وفي طواف الإفاضة لمن لم يطف طواف القدوم لعذر أو نسيان ، وأجرم من الميقات . ولا يندب الرمل في طواف تطوع ووداع .

وكذلك قال الحنابلة مثل المالكية : لا يسن الرمل في غير طواف القدوم أو طواف العمرة .

ويمشي في الأشواط الباقية من طوافه على هينته، كما رواه الشيخان عن ابن عمر قال: « كان رسول الله عَيْظَةُ إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ ثلاثاً ، ومشى أربعاً » وروى مسلم عنه قال: « رمل النبي عَيْظَةُ من الحَجَر إلى الحَجَر ومشى أربعاً ».

فإن طاف راكباً أو محمولاً ، حرك الدابة ، ورمل به الحامل ، ويكره ترك الرمل بلا عدر ، ولو تركه في شيء من الثلاثة ، لم يقضه في الأربعة الباقية ؛ لأن هيئتها السكون ، فلا يغير ، كما لو ترك الجهر في الركعتين الأوليين ، فلا يقضى بعدهما لتقويت سنة الإسرار .

وليقل في أثناء الرمل: ٥ اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً ، وسعياً مشكوراً ».

والاضطباع عند الجمهور غير مالك : وهو جعل وسط الرداء تحت كتف اليمنى ، ورد طرفيه على كتف اليسرى ، وإيقاء كتف اليسرى ، وإيقاء كتف اليسرى الله التناف مضطبعاً ، ، وروى ابن عباس : « أن النبسي =

### أثو آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن حبيب بن نهبان أنّه رأى عمر يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنَا عذابَ النّار ، ما له هِجّيراً غيرها .

قال أبو عبيد: قال الكسائي وأبو زيد، وغير واحد « هِجِّيرُهُ » : كلامه ودأَبه وشأنه .

قال أبو عبيد: والهِجِّير كالخلَّيفي والخِطَّيبي والرَّميا ، والهَّزيما والحِجِّيزا والردِّيدا من الرِّذ ، والمِنِّينَا مِن المِنَّة . وكلها مقصورة (٢٩١) .

### حديث آخر في ترك الصلاة بين الطوافين

قال الهيئم بن كليب الشاشي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي حيثمة ، حدثنا أحمد بن جندب ، حدثنا عيسى ، عن عبد السلام بن أبي الجنوب ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : طفت مع عمر بالبيت ، فلما أتمنا دخلنا في الثاني فقلت له : إنّا قد أتمنا ؟ قال : إني لم أوهم ، ولكني رأيت رسول الله عَلَيْكُ يقرِن فأنا أحبُ أقرن (٨٠) .

أورده الحافظ الضياء في كتابه المختارة من هذا الوجه وهو غريب.

<sup>=</sup> عَلِيْتُهُ وَأَصِحَابِهِ اعتمروا من الجِعْرانة ، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ، .

وكذا يضطبع عند الشافعية على الصحبح في السعى قياساً على الطواف ، بجامع قصد مسافة مأمور بتكريرها ، سواء اضطبع في الطواف قبله أم لا . ولا يستحب في الأصح في ركعتي الطواف ، لكراهة الاضطباع في الصلاة ، فيزيله عند إرداة السعى .

ولا يضطبع عند الحنفية والحنابلة في غير الطواف ، فإن فرغ من الطبواف سوى رداءه ؛ لأن الاضطبساع غير مستحب في الصلاة ، ولا في السعي ، لأن النبي عليه لم يضطبع فيه ، والسنة في الاقتداء به .

ولا ترمُل المرأة ولا تضطبع ، أي لا يطلب منها ذلك ؛ لأن بالرمل تنبين أعطافها ، وبالاضطباع ينكشف ماهو عورة منها .

وليس على أهل مكة رمل ، عملاً بقول ابن عباس وابن عمر .

<sup>(</sup>٧٩) ذكره أبو عبيد الهروي في غويبه ( ٣١٨ : ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٨٠) راجع الموطأ ( ٢: ٣٦٨ ) ، والسنن الكبرى للبيقي ( ٥: ١٩١ ) ، وشرح معاني الآثار للطحاوي ( ٢:

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث ياسين بن معاذ ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر أنَّ رسولُ الله عَلَيْكُ قرن ثلاثة أَسَابِيع . لكن ياسين ضعيف .

### أثرٌ عن عمر في تأخير صلاة الطواف

قال البخاري : وطاف عمر بعد صلاة الصبح ، فركب حتى صلَّى الركعتين بذي طُوى (٨١) .

### أثرٌ عن عمر فيما جدد عند الكعبة

قال البخاري: حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد، قالا: لم يكن حول البيت على عهد النبي عليه حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر، فبنى حوله حائطاً.

قال عبيدالله : خُلُوه قصير فبناه ابن الزبير ، ( رضى الله عنه ) (٨٢) .

/ أثر آخر:

100

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل ، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ، حدثنا أبو ثابت ، حدثنا الدراوردي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ( رضي الله عنها ) أن المقام كان في زمان رسول الله عَلَيْتُهُ وزمان أبي ملتصقاً بالبيت . ثم أخّره عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) .

هذا إسناد صحيح . وهكذا روى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن حميد الأعرج عن مجاهد قال : أول من أخّر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب .

وقال عبد الرزاق أيضاً : عن ابن جريج : حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قالوا : أول مَنْ نقله عمر(٨٣) .

<sup>(</sup>٨١) أصله في موطأ مالك في كتاب الحج ... باب « الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ، ( ٢ : ٣٦٨ ) . (٨٢) رواه البخاري في المناقب ... باب « بنيان الكعبة » فتح الباري ( ٧ : ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>AT) كان مسجد النبي عَلِيَّةً أول ما بُني بسيطا جُدُره من اللبن ، وسقفه من الجريد ، وعُمُده من خشب النخل ، وبقي المسجد كذلك ست منواتٍ تباعاً ، ولم يغير منه ما كان من انتشار الإسلام وازدياد الرخاء بالمدينة ، فلما فتح المسلمونا \_\_

# أثر آخر فيه غرابة

قال الحافظ أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدَّغولي (١٠٠) في كتابه ( الآداب ) : حدثنا محمد بن المهلب ، حدثنا على بن جرير ، حدثنا حماد ، عن ثابت ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : المؤمن أكرم على الله من الكعمة .

وهذا منقطع ، لكن روى مثله عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو أنَّ كلا منهم نظر إلى الكعبة فقال أعظم خرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك .

= خيبر ، وخلصت المدينة المنورة بالمسلمين ، وزاد عددهم بها بمن هداهم الله إلى الإسلام ، زاد النبي عراق في رقعة المسجد أكثر من مئة متر مربع ، لكنه لم يغير من عمارته من الجريد ، وجلوع النخل شيئاً .

The track of white is tracked to be and the second of the second of the

وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يحدث بالنسبة للمسجد إلَّا ماروي من أنَّ مواري المسجد أمُخرت فناها .

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع اضطراد زيادة المسلمين بالمدينة لم يكن من توسيع المسجد بدّ ، قزاد عمر في رقعة المسجد ، ولم يُغير من عمارته ، فجعل الأساس من الججارة ، وما فوقه من اللبن ، وبني الجدر كا بنّاها رسول الله عليه ، وجعل للمسجد ستة أبواب .

قُلما آلَتْ الحَلاقة لعثمان رضي الله عنه شكى آلناس إليه ضيق المسجد بعد أن ازداد سكان المدينة ريّادة عظيمة لامتداد الفتح ، فاستشار عثمان أهل الزأى فأجمعوا على هديم المسجد وبنائه وتوسيعه

زاد عثان في رقعة المسجد زيادة عظيمة ، ولم يقعل نحو ما فعل عمر ، بل أحدث تطوراً أساسياً في عمارته ، فننى جُدره كلها بالحجارة المنقوشة ، وجعل عُمده من حجارة أدخل فيها بعض الحديد ، وصبَّ فيها الرصاص ، ونقشها من خارجها ، وجعل سقفه من الصاح بذلك حلع عليه بعض الرونق والرواء .

وقد حلث عنه : ابن حبان ، وابن عدي ، والكرابيسي .

وقد صنف ، وجمع ، وله كتاب أ الآداب ، ، وكتاب أ فضائل الصحابة ، ، وأشياء أخرى ." وانظر ترجمته في :

- \_ تذكرة الحفاظ (٣: ٨٢٣).
  - ـــ العبر ( ۲ : ۲۰۵ ) .
- ب سير أعلام النبلاء (١٤: ٧٥٠) .
- \_ طبقات الحفاظ ( ٢٤٣ ) .

وقال سفيان الثوري: عن واصل الأحدب، عن أني وائل قال: جلستت مع سيبة (٨٦) على الكرسي في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر ، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها [ بين المسلمين ] قلت : إن صاحبيك لم يفعلا ؟ قال : هما اللّذان أَقْتَدى بهما . . .

رواه البخاري(٨٧) وسيأتي بتامه في مسند شيبة بن عثمان الحجبي (رضي الله عنه )(۸۸)

### حديث في السعى

قال سفيان التوري، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن

(٨٥) كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة ، قال : ﴿ اللهم أنت السلام ، ومنك السلام ، فحيَّنا ربنا بالسلام ﴾ وكان يبدأ حين دخوله مكة بالطواف حولها ، وأنظر سنن البيهقي الكبرى ( ٥ : ٧٧ ) ، والمغنى لابن قدامة ( ٣ : ٣٠٠ ) .

(٨٦) هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي ، العبدري المكني الحجبي حَاجْب الكُعبَّة رضي الله عنه .

كان مشاركا لابن عبه عثمان الحجبي في سِيانة بيت الله تِعالى ، وهو أبو صفية أن المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

وجَجَيَّةُ البيت بنو شيبة من ذريته .

قتل أبوه يوم أحد كافراً ، قتله على بن أبي طالب .

فلما كان عام الفتح مَنَّ النبي عَلِيَّةٌ على شَيْبَةً وأمهله ، وحرج مع النبي عَلِيُّكُ إلى حنين على شركة ، وقيل : إنه نوى أن يغتال رسول الله عَلِيْتُهُ ، ثم مَنَّ الله عليه بالإسلام ، وحَسُنَ إسلامه ، وقاتلَ يوم حنين ، وثبت مع النَّبي عَلِيْتُهُ . ﴿ وحدَّث عن النبي عَلِيُّكُ وعن أبي بكر ، وعن عمر .

وَكَانَ وَفَاتُهُ فِي سَنَّةً تُسْعِ وَخَمْسِينَ ، وَانْظُر تَرْجَمْتُهُ فِي :

- \_ طبقات ابن سعد ( ٥٠: ٢٤٨ ) .
- **ـــ نسب قيش (٢٥٢).** ـــ نسب قيش (٢٥٢).
  - ــ المُعبَّر (١٧٠) في المدينة عبد المدينة
    - ــ التاريخ الكبير للبخاري (٢٤١: ٢٠).
    - ــ الجرح والتعديل ( ٤ : ٣٣٥ ) .
  - \_ أبيد الغابة (٣;٧).
    - ــ سير أعلام النبلاء ( ٣ : ١٢ ) .
  - ... البداية والنهاية (٨: ٢١٣)، وغيرها.
- (٨٧) رواه البخاري في الحج ــ باب « كسوة الكعبة » .

(٨٨) يقصد ابن كثير مصنّف هذا الكتاب أن الحديث سيأتي بتامه في مسند الصحابي شيبة بن عثمان الحجبي ، من كتابه الكبير « جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن ، .

and the transfer of the second

But the second of the second of the

The grade of the state of the first of the state of

化氯基基基金 医电影 医乳头囊膜溶液 医神经炎 医原丛

E BELLEVICE RESERVED FOR COMMENTER OF THE STATE

١٣٦ عمر ، قال : رايتُ عمر يمشي بين الصفا والمروة / وقال : إن مشيتُ فقـد رأيت رسول الله على ا

وقال الدارقطني : حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا [حفص ] (٩٠) بن محمد ابن مروان ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا عبد العزيز بن أبان : قال لأبي بردة على ماذكره إبراهيم ، عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يطوفُ لعمرته وحجته ويسعى سعيين ، وأبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود ( رضي الله عنهم )(٩١) .

ثم قال الدَّارقطني : وأبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف(٩٢) .

#### حديث في الدفع من المزدلفة

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وعبد الرحمن ، أخبرنا سفيان عن أبي اسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، قال : سمعت عمر بن الخطاب قال : كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير ، وكانوا يقولون : أشرق ثبيركيْمَا نُغِير ، فخالفهم النبي عَيْلِيَةً فأفاض قبل أن تطلع الشمس (٩٣) .

ورواه أحمد أيضاً: حدثنا عفان ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت عمرو بن ميمون قال : صلّى بنا عمر بجمع الصبح ، ثم وقف وقال : إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وإن رسول الله عَيْنِيْهُ خالفهم . ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس (٩٤) .

<sup>(</sup>٨٩) أخرجه النسائي في كتاب الحج ... (٥: ٢٤١) ... باب و المشي بينهما ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن سفيان الثوري به .

وفي مصنف ابن أبي شيبة ، عن وهب بن الأجدع ، أنه سمع عمر يبدأ بالصفا ويستقبل القبلة ، ثم يُكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حَمْد الله ، والصلاة على النبي ، ويسأل لنفسه ، وعلى المروة مثل ذلك .

<sup>(</sup>٩٠) كذا في الأصل، وفي سنن الدارقطني (٢٠٤ : ٢٦٤ ): ٥ جعفر بن محمد بن مروان ٥.

<sup>(</sup>٩١) رواه الدارقطني في كتاب الحج (٢٦٤:٢).

<sup>(</sup>٩٢) عمرو بن يزيد التميمي أبو بردة الكوفي : ضعيف ، وانظر ترجمته في : التاريخ الكبير (٣: ٣٠) ، تاريخ ابن معين (٢: ٣٠) ، الجرح والتعديل (٣: ٢: ٢١٩) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (٣: ٢٩٥) ، ثقات ابن جبان (٧: ٢٢١) ، ميزان إلاعتدال (٢: ٣٩٣) ، تهذيب التهذيب (٨: ١١٩) .

<sup>(</sup>٩٣) أخرجه الإمام أحمد في المستد ( ١ : ٣٩ ) ، وإسناده صحيح . أبو إسحاق هو السبيعي .

<sup>(</sup>٩٤) أخرجه الإمام أحمد (١٤:١)، وإسناده صحيح.

وقد رواه البخاري وأبو داود من حديث سفيان — وهو الثوري — به . والبخاري أيضاً والترمذي والنسائي من حديث شعبة به . وابن ماجة من حديث حجاج بن أرطأة — ثلاثهم عن أبي إسحاق السبعي به . وقال الترمذي : حسن صحيح(٩٥) .

#### حديث في رمي الجمرة(٩٦)

قال أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا على بن الحسين بن حبان صاحب التاريخ ، حدثنا

(٩٥) أخرجه البخاري في كتاب الحج \_ باب ٥ متى يُدفع من جمع ، عن حجاج بن المنهال ، عن شعبة \_ وفي كتاب المناقب \_ باب ٥ أيام الجاهلية ، عن عصرو بن العباس ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، كلاهما عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون به .

ورواه أبو داود في الحج \_ باب « الصلاة بجمع » ، والترمذي فيه \_ « ماجاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس » ، وقال : حسن صحيح .

ورواه النسائي في المناسك ( ٥ : ٢٦٥ ) ــ باب « وقت الإفاضة من جمع » ، وابن ماجة في المناسك ــ باب « الوقوف بجمع » .

(٩٦) رمي الجمار بمني هو قذفها ، ويؤخذ به رجم إبليس ، وحكمته أنه عمل رمزي يمثل مقاومة الشيطان الذي يريد إيقاع الناس بالمعاصي ، وهو أيضاً اقتداء بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام ، وزوجته هاجر ، وابنه إسماعيل حيما أوحي إلى إبراهيم يذبح ولله ، فكان كلِّ منهم يرمى إبليس بِحُصيات لإنهاء وساوسه بأن لا يفعل الذبح ، ولتحقيق امتثال أمر الله دون تردد عنه .

والجمرات ثلاث : الأولى ، والوسطى ، وجمرة العقبة ، ويبدأ الحاج بالأولى ، ويختم بالثالثة ، وتجوز الإنابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر سين ، ولكن يجب عند المالكية على المُوكل ضمن .

ووقت رمي جمرة العقبة يدخل عند الشافعية والحنابلة من نصف ليلة النحر ، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس ، ووقته عند المالكية والحنفية : بعد طلوع الشمس يوم العيد ، ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق بعد زوال الشمس في كل يوم أي بعد الظهر بالاتفاق .

وشروط الرمي أن يكون الرمي يبد فلا يكفي الرمي بقوس أو غيره ، ولا بغير الحصا ، وقال الحنفية : يجوز الرمي بكل ماكان من جنس الأرض كالحجر والمدر والطين ، وكل مايجوز النيمم به ولو كفأ من تراب .

ومن شروط الرمي أيضاً رمي السبع واحدة واحدة أي سبع رُمّيّات .

وتؤخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من الطريق من مُحسَّر وغيره ، أو من أى مكان غير نجس.

ويكبر مع كل حصاة ، ويقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، لا إلى إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير . لا إلىه إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . لا إلىه إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله والله أكبر .

ورمي الجمار واجب ، فإن تأخَّر عن وقته أو فات وجب همَّ .

ابن بكار ، حدثنا خديج بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق الهمداني ، عن عمرو بن ميمون ، قال : رأيت عمر ( رضي الله عنه ) رمى الجمرة من بطن الوادي فقال : والذي أنزل على ١٣٧ عبده سورة البقرة لقد رأيته على لله ببطن الوادي . قال : ورمى رجل الجمرة فأصاب رأس عمر ، فوالله ماأخطأت الصلعة ، فشجّته فرأيته رفع يده إلى رأسه ثم نظر فإذا الدَّمُ قد سال ، فوالله ماأرسل إلى أحدٍ ولا سبَّ أحداً .

وقد روي من حديث يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنَّه لما شجّه ذلك . الرجل قال بنو لهب ــ وكانوا يعتافون : والله لا يرمها بعد عامه هذا ، فكان كذلك .

#### أثرٌ آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا هشيم ، أخبرنا حجاج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عمر قال : من لبَّد أو عقّص أو ضفّر فعليه الحلق .

ثم روى مثلة عن على وابن عمر .

قوله : « لَبُد » : يعني أن يجعل في رأسه شيئاً من صَمَعُ أو عسل ليتلبد فلا يُقْمَل .

وكذا قال يحيى بن سعيد وسألته عنه ، وقال غيره : إنما التلبيد بُقيا على الشعر لتالاً يشعث في الإحرام . فلذلك وجب عليه الحلق شبيه بالعقوبة له . وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا .

وأما العقص والضفر فهو فَتْلُه ونَسْجُهُ وكذلك التجمير \_ ومنه حديث إبراهيم [ النخعي ] قال: العاقص والضافر والمُلَبِّد والمُجَمِّر عليهم الحلق(٩٧).

## أثرٌ آخر في بيان مايحل بالتحلل الأول(٩٨)

قال الشافعي : أخبرنا ابن عُيينة ، عن عمرو بن دينار عن سالم ، عن عبد الله ،

<sup>(</sup>١٤) غريب الحديث للهروي (٣٠ - ٣٨٦).

<sup>(</sup>٩٨) اتفق الفقهاء على أن في الحج تحللين تحلل أصغر أو أول، وتحلل أكبر أو ثانٍ ، لكنهم اختلفوا فيما يباخ بالتحلل الأول على النحو الثالي :

أما التحلل الأول: فيحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، ويجل به كل شيء إلا النساء أي جماعهن ودواعيه عند الحنفية والشافعية والحنابلة، لقوله عَلِيكَ : « إذا رفيتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب

عن عمر قال: إذا رميم الجمرة فقد حلَّ لكم ماحَرُمَ عليكم ، إلا النساء والطّيب ، لايمس أحدٌ نساءً ولا طيباً ، حتى يطوف بالبيت(٩٩) .

## أثر في النفر الأول

قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد، عن شريك عن زياد بن علاقة، عن المعرور بن سويد، عن عمر أنَّه قال: من شاء فلينفُر في النفر الأول إلا بني أسد بن خزيمة (١٠٠).

وحدثني ابن مهدي ، عن سفيان ، عن واصل الأحدب ، عن المعرور أنَّه سمع عمر يقول : ياآل خزيمة ا أصبحوا \_ وفي بعض الحديث : « حَصَبُوا »(١٠١) .

والثياب وكل شيء إلا النساء » فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء من الوطاء والقبلة واللمس لشهوة ، وكذا عقد النكاح عند الشافعية والحنابلة ، ويحل له ما سواه ، كالصيد وجلق الشعر وتقليم الأطفار .

ويحل بهذا التحلل عند الماليكة كل شيء إلا النساء والصيد والطيب لقول عمر : « إذا رميتم الجمرة ، وذبحتم وحلقتم ، فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء » ولقول الله تعالى : ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ وهذا حرام .

ولما التحلل الثاني أو الأكبر: فيحصل بفعل الشيء الثالث من الأشياء السابقة ، فإذا كان قد رمى الجمرة وحلق ، ثم طاف طواف الإفاضة ، حل له كل شيء من المحرّمات ، وحرج عن إحرامه بالكلية بالإجماع ، ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الرمي بالاتفاق ، والمبيت بمنى عند الجمهور غير الحنقية ، مع أنه غير محرم ، كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى ، ويطلب منه التسليمة الثانية ، لكن المطلوب في الحج على سبيل الوجوب ، وفي الصلاة على سبيل الندب .

The second second second

in the many of the spectage of the

Land of the same of the same of the

ويستحب تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام .

ويُكُن مراجعة المصادر التالية :

- \_ بدائع الصنائع ( ٢ : ١٥٩ ) .
  - ــ الدرّ المختار (٢: ٢٥٠).
  - ــ الشرح الصغير (٢: ٥٨).
    - ــ المهذّب ( ۱ : ۲۳۰ ) .
- ـــ مغني المحتاج ( ٢٣٠ : ٢٣٠ )
  - ــ غاية المنتهي ( ١ : ٤١٢ ) .
- ـــ المُغني ( ٣ : ٤٣٨ ) ، وما بعدها .
- كشاف القناع (٢: ٥٨٥ ) وقد معلى المنظاف القناع (١٠ عالم المنظل المنظل
- ــــ الفقه الإسلامي وأدلته ( ٣ : ٢٢٨ ــ ٢٢٩ ) . حمد المناطقة الإسلامي وأدلته ( ٣ : ٢٠٠٠ ) . المناطقة الإسلامي والإفارات الحج ــــ باب و الإفارات ( ١٠٠٠ : ١٠٠٠ ) . المناطقة ا

(١٠٠) رواه أبو عبيد في غويبه (٣٩٠: ٣) (١٠١) أورده أبو عبيد الهروي في غريب الحديث (٣٩٦: ٣٩٦).

(١٠١) والتحصيب : إذا نفر الرجل من منى إلى مكة للتوديع أن يقيم بمنى .

قال أبو عبيد : وإنما خص بني خزيمة وهم قريش وكنانة بذلك لقرب منازلهم من الحرم .

« والتحصيب » : هو المبيتُ في المحصب ، وهو الشَّعْبُ الذي يخرج إلى الأبطح ، قال : وكان هذا شيئاً يفعل ثم تُرك .

قالت عائشة : ليس التَّحصيب بشيء ، إنما كان منزلاً نزله رسول الله عَلَيْظَةً لأنه كان أسمح للخروج .

## حديث في توصية الحاج أو المعتمر بالدعاء

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ، عن عمر ( رضي الله عنه ) ، عن النبي عَلِيْكُ أنّه استأذنه في العمرة فأذن له ، وقال له : « يا أخي لا تُنْسَنَا من دُعَائِك » . وقال بعدُ في المدينة : « يا أخي أشركنا في دعائك » فقال عمر : ما أُحِبُ أن لي بها ما طَلَعَتْ عليه الشمسُ ، لقوله : « يا أخي » (١٠٢) .

هكذا رواه على بن المديني عن غندر وأبي الوليد ــ كلاهما عن شعبة به ، وقال : لانحفظه إلا من هذا الوجه ، وعاصم بن عبيد الله فيه ضعف روى أحاديث مسندة .

وأخرجه أبو داود والحافظ أبو يعلى في مسنده جميعا عن سليمان بن حرب ، عن شعبة ورواه الهيثم بن كليب في مسنده ، عن أبي مسلم الليثي ، عن سليمان بن حرب ، وحجاج بن نصير ، وعمرو بن مرزوق \_ ثلاثتهم عن شعبة به .

١٣٨ / ورواه ابن ماجة في الحج من سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن عاصم بن عبيد الله العمري به .

وكذا رواه الترمذي في الدعوات من جامعه ، عن سفيان بن وكيع ، عن أبيه به . وقال : هذا حديث حسن صحيح .

قلت : وكذا اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه(١٠٣) .

<sup>(</sup>١٠٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢:١٠)، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر ، وهو ضعيف ، ولكن سيأتي بعد قليل من رواية الترمذي ، وصححه ، كما رواه أبو داود وابن ماجة .

<sup>(</sup>١٠٣) رواه أبو داود في الصلاة \_ باب ( الدعاء ) ، والترمذي في الدعوات ... باب ( ما أصرَّ مِن استغفر ) ، وقال : حسن صحيح ، وابن ماجة في الحج ... باب ( فضل دعاء الحج ) .

## أحاديث في فضل الحرمين الشيفين ( زادهما الله تعظيما )

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا [ محمد بن يحيى بن السكن ] (١٠٤) ، حدثنا حبّان بن هلال \_ وأملاه علينا من كتابه ، عن همام ، عن قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، عن عمر : أنَّ رسول الله عَلَيْكُ قال : « لا تشد الرِّحسال إلا إلى ثلاثــة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدى هذا ، ومسجد الأقصى » .

وهذا إسناد جيدٌ ، لكن قال البزار عقيب روايته له : أخطأ فيه حبان ؛ لأن هماماً وغيره إنما يروونَهُ عن قتادة ، عن قزعة بن يحيى ، عن أبي سعيد (١٠٥).

قلت: وروى الإسماعيلي من حديث الثوري ، عن أبي سنان ضرار ، عن عبد الله ابن أبي الهذيل ، قال سمعت عصر خطبنا بالروحاء فقال : لا تشد الرحال إلا إلى البسيت العتيق .

هكذا رواه موقوفاً على عمر ( رضى الله عنه ) .

## حديث آخر:

قال أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي ، قال : سمعت رسول الله قال : سمعت رسول الله عنه ) ، قال : سمعت رسول الله عنه ) ، قال : سمعت رسول الله عنه ) ، قال : سمعت رسول الله عنه الله يقد من زارني كنت له شهيسداً \_ أو قال / : من زارني كنت له شهيسداً \_ أو ١٣٩ شفيعا \_ ومن مات في أحد الجرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة ، (١٩١) .

قال الحافظ أبو بكر البيهقي : هذا إسناد مجهول وقد اختلف فيه ، فقيل ميمون بن سوار ، وقيل سوار بن ميمون .

ثم قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن الدارقطني ، أخبرنا ابن عقدة ، حدثني داود بن يحيى ، حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي ، حدثنا عبد الملك بن

<sup>(</sup>١٠٤) في مسند البزار : حدثنا يجيي بن محمد بن السكن .

<sup>(</sup>١٠٥) رواه البزار . كشف الأستار (٢:٣) ، حديث رقم (١٠٧٣) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤:٤) ، وقال : رواه البزار ، ورحاله رجال الصحيح ، إلّا أن البزار ، قال : أخطأ فيه حيان بن هلال .

<sup>(</sup>٢٠٠٦) في إسناده مجهول .

إبراهم الجدى ، حدثنا شعبة : عن سوار بن ميمون ، عن هارون بن قزعة ، عن رجل من آل الخطاب ، عن النبي عَلِيْكُم أَنَّهُ قال : « مَنْ زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة ، ومَنْ مات في أحد الحرمين بَعَثَهُ الله في الآمنين يوم القيامة » (١٠٧).

وهكذا رواه الحافظ ابن عدي ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن الترمذي and the state of t

أورده في ترجمة هارون بن قزعة (١٥٨) وحكى عن البخاري أنَّه قال : لا يتابع عليه . وكذا قال ابن حبان والأزدي ما سبب المعاد مصوفيه ما العام المصد الما المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد الم

و أنه رواه الدارقطني والقاسم بن عساكر من طرق صحيحة ، عن محمد بن الوليد والبُسري : حدثنا وكيع ، حدثنا خالد بن أبي خالد و [ ابن ] عون ، عن الشعبي والأسود ابن ميمون ، عن هارون [ ابن ] قزعة ، عن رجل من آل حاطب ، [ عن حاطب ] مرفوعاً : « مَنْ زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي » .

وهذه الطريق والتي قبلها أمثل من رواية أبي داود الطيالسي ، والله أعلم(١٠٩) في الله وقد روى هذا الحديث من طرق أخر عن جماعة من الصحابة قد أفردت في ذلك جزءاً على حدة والله سبحانه وتعالى أعلم. messing they a

#### 120 / أَثْرُ عِن عِمن: رَا مَنْ إِنْ مَنْ مِنْ مَا مَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ ا

قال ابن ماجة في كتاب الجنائزي حدثنا عمر بن شيبة ، حدثنا عبيد بن الطفيل المقرى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة ـ وهو المَكني ـ عن ابن أبي مليكة أ عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : لما مات رسول الله عليه اختلفوا في اللحد والشق فتكلُّموا في ذلك حتى ارتفعت أصواتهم ، فقال عمر ( رضي الله عنه ) : لا يَصْخَبوا عند رسول الله عليه حيًّا ولا ميتاً (١١٠). and the said of the said of

حديث آخر : المعادل الم قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا إسماعيل بن

<sup>(</sup>١٠٧) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٥ : ٢٤٥ ) . وهذا إن دولاً إن يولاً عدد المعالم عدد الأراد الله

<sup>(</sup>٨٠٨) الكامل لابن عدي (٧٠ : ٨٨٥٠٠) .. ١٠٠٠ - ١٨ هند الميان المال الميان المال الميان ا

<sup>(</sup>١١٠) رواه ابن ماجه في الجنائز حديث رقم ( ١٥٥٨) ـــ باب « ماجاء في الشق » ( ١ ٪ ٤٩٧ ).

عبد الله ، حدثنا محمد بن سليمان القرشي ، حدثنا مالك بن أنس ، عن ربيعة بن أبي عبد الله ، حدثنا محمد عن النبي عليه قال : عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر : حدثني عمر عن النبي عليه قال : « وضعت منبري على ترعةٍ من ترع الجنة » (١١١) .

ذكره الحافظ الضياء في المختارة . وحكى عن ابن أبي حاتم أنَّه قال محمد بن سليمان بن معاذ القرشي سمع منه أبي في أيام الأنصاري ، وروى عنه عباد بن الوليد الغُبري ولم يذكر فيه جرحاً ...

#### طريق أخرى : ١

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرني أحمد بن محمد بن الجعد ، حدثنا عبد الملك بن عبد ربه ، حدثنا عطاء بن زيد ، حدثني سعيد ، عن عمر قال : قال رسول الله عليه . « مايين قبري ومنبري وإسطوانة التوبة روضة من رياض الجنة » .

قال عطاء : ورأيت ابن عمر يخفي شاربه .

/ وبهذا الإسناد عن عمر قال : قال رسول الله عَيْنِيَّةٍ : « من حُدِّث حديثاً فعمل ١٤١ به أعطي ذلك وإن كان باطلاً » .

فيه نكارة شديدة جدًّا ، والحديث الأول له شاهد في الصحيحين ، والله أعلم . حديث آخو :

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن إسحاق بن المستورد ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن حارثة الأنصاري أن عمر ( رضي الله عنه ) كان يأتي مسجد قباء يوم الإثنين وينوم الخميس ، فجاء يوماً فلم يجد فيه أحداً من الناس ، فقال : والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله علي الله علي الله على يطوننا ، وأن رسول الله علي الله على يطوننا ، وأن رسول الله على الله على يعده وجبريل يؤم له الكعبة .

إسناد غريب ، وسيأتي في كتاب النكاح في باب المواعة حديث مرفوع في فضل المدينة .

<sup>(</sup>١١١) روى مثله البؤار . كشف الأستار ( ١١٩٧ ) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤ : ٩ ) .

#### أثرٌ آخر :

قال البخاري في آخر كتاب الحج من صحيحه: حدثنا يَحْيَى بنُ بُكَير ، حدثنا الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ( رضى الله عنه ) أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتي في بلد

وقال ابن زريع: عن روح بن القاسم ، عن زيد ابن أسلم عن [ أُمَّه ] ، عن حفصة بنت عمر قالت: سمعت عمر .. ، نحوه .

١٤٢ وقبال هشام : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن حفصة قالت : سمعت / عمر ( رضى الله عنه ) ( انتهى ماذكره البخاري ) .

وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني: حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا إبراهيم بن هاشم ، حدثنا أحمد بن بسطام ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن روخ بن القاسم عن زيد بن أسلم ، عن أمه ، عن حفصة قالت : سمعت عمر يقول : اللهم قتلاً في سبيلك ووفاة في بلد نبيك عليه . قلت : وأنّى يكون هذا ؟ قال : يأتي الله به إذا شاء .

قال الحافظ الدَّارقطني: رواه روح بن القاسم وحفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن أسلم، عن أبيه، عن أسلم، عن أبيه، عن حفصة، والصحيح قول من قال: عن أمه.

قلت: وسنذكر باقي الكلام عن هذا المعنى في وفاة عمر من سيرته \_ إن شاء الله تعالى (١١٣) \_ والغرض هَهُنا إنما هو سؤاله ( رضي الله عنه ) الوفاة ببلد الرسول عليه ، وقد استجاب الله دعاءه وتقبَّل منه وجعله من أقرب الخلائق إليه .

<sup>(</sup>١١٢) رواه البخاري في باب « فضائل المدينة » . فتح الباري ( ٤ : ١٠٠٠) . وقد

ر (١١٣) أشار ابن كثير إلى هذا الكتاب ، وهو سية عمر بن الخطاب في اللوحة الأخيرة من هذا الكتاب مسند عمر بن الخطاب ، وأقواله على أبواب العلم : فقال : « وذكرنا في سيرته من أخلاقه وأحكامه وكتبه وسياسته أشياء اكتفينا بذكرها هناك عن إعادتها ههنا » .

وقال في البداية والنهاية ( ٣ : ٢٧ ) عن أبي بكر ، رعمر : ٥ وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناه في سيرته ، وأوردنا فضائله وشمائله ، وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاً ، وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي النات من الأمار والأحكام والفتاوي ، فبلغ ذلك ثلاث مجلدات ، ولله الحمد والمنة .

#### حديث في فضل بيت المقدس(١١٤)

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا الحسن بن سهل الجعفري ، حدثنا أبو أسامة ، عن عيسى بن سنان ، عن المغيرة بن عبد الرحمن بن محمد ، عن أبيه قال : صليت مع عمر في كنيسة يُقال لها : كنيسة مريم في وادي جهنم ، فلما انصرف قال : لقد كُنتُ غنيًا أن أصلي على باب من أبواب جهنم ، ثم تنخع وعليه قميصان سنبلانيان فأخرج أحدهما فبزق فيه ، وذلك بعضه / ببعض ، قلنا : لو تفلت في الكنيسة وهو مكان يشرك فيه ثم صنعت مارأينا ؟ \_ يعني من اتقائه أن تنخع فيه \_ قال : فإنه وإن كان يشرك فإنه يذكر فيه اسم الله كثيرًا . قال : ثم دخلنا المسجد فقال عمر : قال رسول الله عيلية : « صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد ، ثم دخلت إلى الصخرة فإذا أنا بملك قائم معه آنية ثلاث ، فقال : يامحمد » وأشار إليه بالآنية ، قال الصخرة فإذا أنا بملك قائم معه آنية ثلاث ، فقال : يامحمد » وأشار إليه بالآنية ، قال فشربت منه حتى رويت ، فإذا هو لَبنّ ، فقال : اشرب من الآخر فإذا هو خمرّ ، قلت : قربت منه حتى رويت ، فإذا هو لَبنّ ، فقال : اشرب من الآخر فاذا أنا بم انطلق بي فشربت منه حتى رويت ، فإذا هو لَبنّ ، فقال : اشرب من الآخر فاذا أنا أبا إنك لو شربت من هذا لم تجتمع أمتك على الفطرة أبداً ، ثم انطلق بي قدريت ، وفرضت علي الصلاة ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها الآخر » . هذا حديث غربت جداً ، وفي الصحيح أن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة ، وهو المشهور عند العلماء أن الإسراء كان بعد موت خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة ،

وقد قدّمنا في ذكر المساجد وضع عمر المسجد قبلي بيت المقدس ، بعدما أشار كعب أن يكون من وراء الصخرة فأبَى عليه ذلك وعنفه ، ومع ذلك لم يمتهن الصخرة ، بل أزاح الزبالة التي كانت عليها بردائه وكبَّر مَعَهُ المسلمون ، وذلك أن النصارى لما كانوا / قد ١٤٤ استحوذوا على بيت المقدس جعلوا الصخرة مذبلةً لأنها كانت قبلة اليهود ، ومرادهم بذلك الاقتصاص منهم لما وضعوا القمامة على الموضع الذي زعمت النصارى واليهود أنَّه قبر المسيح على الموضع على الله وعلى رسوله .

<sup>(</sup>١١٤) في مصنف عبد الرزاق (٥: ١٣٣) عن سعيد بن المسيب، قال: بينها عمر في تَعَم من نعم الصدقة مر به رجلان، فقال: من أين جئتها ؟ قالا: من بيت المقدس، فعلاهما ضرباً بالدرة، وقال: حج كحج البيت، قالا: ياأمير المؤمنين، إنَّا جئنا من أرض كذا وكذا، فمررنا به، فصلينا فيه، فقال: كذلك إذاً، فتركهما.
وفي سنن البيهةي (٥: ٤١): أن عمر لما دخل بيت المقدس قال: ٥ لبيك اللهم لبيك ه

## أثرٌ في كون الأضحية غير واجبة

قال الإمام الشافعي : وبلغنا عن أبي بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) أنهما كانا الإيضحيان ، كراهية أن يُقْتَدى بهما فيظُنُّ مَنْ رآهما أنها سنة(١١٥) .

وهذا قد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي ، فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن أحمد بن بالويه ، حدثنا محمد بن غالب ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا شعبة ، عن سعيد بن مسروق ، عن الشعبي ، عن أبي سَرِيحة قال : أدركت أبا بكروعمر ، وكانا لي جَارَيْنِ فكانا لا يُضحّيان (١١٦) .

وهذا إسناد صحيح، وقد رواه أيضاً من حديث مطرف، وإسماعيل، عن الشعبي، قال بعضهم: كراهية أن يقتدي بهما .

## حديث يذكر في باب العقيقة فيه الدلالة على تغيير الاسم لمصلحة راجحة

<sup>(</sup>١١٥) انظر سنن البيهقي (٩ : ٢٦٥ ) ، والمجموع للنووي ( ٢ : ٢٩٧ ) ، وفي مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٠٠٠٠ ) . قال عمر رضي الله عنه : ليس الأضاحي بواجب ، من شاء ضحى ، ومن شاء لم يضح .

<sup>(</sup>١١٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٩ : ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>١١٧) ذكوه الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٨ : ٨ > ٤٩ ) ، وقال : رواه الطبراني ، وأحمد ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

## حديث آخر فيه الدلالة على استحباب تغيير الاسم القبيح

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر ، حدثنا أبو عَقِيل ، حدثنا مجالد بن سعيد ، أخبرنا عامر ، عن مسروق بن الأجدع قال : لقيت عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فقال لي : مَنْ أنت ؟ قلت : مسروق بن الأجدع ، فقال عمر : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يَقُولُ : « الأجدع شيطان » ولكنك مسروق بن عبد الرحمن :

قال عامر : فرأيته في الديوان [ مكتوباً ] : مسروق بن عبد الرحمن ، فقلت : ماهذا ؟ فقال : هكذا سماني عمر بن الخطاب(١١٨) .

ورواه أبو داود وابن ماجه جميعاً في الأدب عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي النضر \_ وهو هاشم بن القياسم \_ عن أبي عقيل \_ واسمه عبد الله بن عقيل الثقفي الكوفي \_ عن مجالد بن سعيد ، وقد تكلموا فيه ، ولكنه أحرج له مسلم في المتابعات(١١٩) .

وقد رواه على بن المديني ، عن أبي النضر به . وقال : هذا حديث صالح الإسناد وليس بالصافي ، وهو حديث كوفي لانحفظه إلا من هذا / الوجه ، وأبو عقيل ضَعَّفه أبو ١٤٥ أسامة

(انتهی کلامه رخمه الله ). حدیث آخر :

<sup>(</sup>١١٨) رواه الإمام أحمد في مسنده (١: ٣١)، وإسناده حسن .

<sup>«</sup>مجالد بن سعيد : صدوق ، تكلموا في حفظه .

به أبو عقيل: هو عبد الله بن عقيل الثقفى ، وهو ثقة . (١١٩) أخرجه ابو داود في الأدب ـ باب « في تغيير الاسم القبيح » ، وابن ماجه في الأدب أيضاً ـ باب « مايكره من الأسماء "كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة .

وقد رواه الترمذي وابن ماجه بدون رفعه: « لأخرجنّ اليهود والنصارى » من حديث أبي أحمد الزبيري. ثم قال الترمذي: غريب، وهكذا رواه أبو أحمد وهو ثقة حافظ، والمشهور عند الناس في هذا الحديث (عن جابر) ليس فيه (عمر)(١٢٠).

#### حديث آخر:

قال أبو داود: حدثنا هارون بن زيد، عن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا هشام ابن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه) ضرب ابناً له تكتّى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكتنى بأبي عبد الله ؟ فقال: إن رسول الله علي عبد الله حتى غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وأنا في جَلْجَبتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك (١٢١).

وهكذا رواه حبيب بن الشهيد ، عن زيد بن أسلم به . وهو إسناد حسن لكن قال الدارقطني : رواه حماد بن سلمة وغيره ، عن زيد بن أسلم مرسلاً .

قلت : هكذا أورده أصحاب الأطراف في مسند عمر ، وهو مناسب أن يذكر في مسند المغيرة بن شعبة ( رضي الله عنه ) .

#### حديث آخر:

قال أسد بن موسى (١٢٢) في « فضائل الشيخين » : حدثنا فضيل بن عياض عن (١٢٠) رواه الترمذي في الاستئذان ـ باب ه مايكوه من الأسماء ، وابن ماجة في الأدب ـ باب ه مايكوه من الأسماء » .

(١٣١) رواه أبو داود في كتاب الأدب ــ باب « فيمن يتكنّى بأني عيسى » ، كما أورده عبد الرزاق في المصنف ( ١١ : ٤٢ ) ، وراجع انجموع للنووي ( ٨ : ٣٥٧ ) .

(١٣٢) هو أُسَد السُّنَةُ ، الإمام الحافظ الثقة ، ذو التصانيف : أُسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليدا بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي ، وقد ولي جده إبراهيم الخلافة شهوين ، وخلعه مروان الحمار .

ولد أسد بالبصوة سنة زالت دولة أبائه ببني العباس سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، فنشأ ، وطلب العلم ، ولقي الكبار ورحل ، وجمع ، وصنَّف .

وحدث عن شعبة بن الحجاج ، ويونس ابن أبي إسحاق، وحماد بن سلمة .

قال البخاري : هو مشهور الحديث ، يقال له : أسد السُّنة ، واستشهد به البخاري في التعاليق .

وقال النسائي : ثقة .

وقال أبو سعيد بن يونس: ثقة ، مات بمصر في المحرم سنة اثنتي عشرة ومائنين .

وقال العجلي : ثقة .

وقال ابن دقيق العيد : هو أول من صنف المسند .

هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، قال : جاءت امرأة إلى عمر ، فقالت : إن اسمي عاصية فَسَمِّني باسم غيره ، فقال : اسمك جميلة ، فغضبت وقالت : سميتني باسم مولاتك ، قال : فأتت رسول الله عَلِيَّة فَذَكَرَتْ ذلك له . فقسالت : يارسول الله إن اسمى عاصية ، فحول اسمى قال : « أنت جميلة » فضحكت وقالت : أتيت ابن الخطاب فقال مثل ذلك ، فقال : « أما علمت أن الله تعالى عند يد عمر ولسانه ؟ » .

وقد تقلَّم في كتاب الطهارة مثله من وجه آخر . والله أعلم .

## أثر في كيفية الذبح

قال الثوري ، عن أيوب ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن فرافصة الحنفي ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه قال : الذكاة في الحَلْقِ واللَّبة ، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق(١٢٣) .

```
ترجمته في :
```

<sup>.</sup> \_ التاريخ الكبير للبخاري ( ٢ : ٤٩ ) .

\_ الجرح والتعديل ( ٢ : ٣٣٨ ) .

ــ جمهوة أنساب العرب ( ٩٠ ) .

\_ تذكرة الحفاظ (١:٢٠١).

ـ تاريخ الثقاتِ للعجلي ، الترجية (٧٦) .

\_ ميزان الاعتدال ( ١ : ٢٧٠ ) .

\_ سير أعلام النبلاء (١٠: ١٦٢ ) .

ــ ثقات ابن حبان ( ۸ : ۱۳۹ ) .

ــ ترتيب ثقات ابن حبان للهيشمي ، الترجمة (٧٨٦) .

ب شفرات الذهب ( ۲ : ۲۷ ) .

ــ حسن المحاضرة ( ٢٦٤ : ٣٦٤ ) .

ـ تهذيب التهذيب ( ١ : ٢٦٠ ) .

\_ الأعلام للزركلي ( ١ : ٢٩٢ ) . ـــ تاريخ التراث العربي ( ١ : ٧٤ ) .

<sup>(</sup>١٢٣) مصنف عبّد الرزاق (٤: ٩٥٤)، وسنن البيهقي (٩: ٢٧٨)، وانظر أيضاً المحلّي (٧: ٤٤٤)، والمغني (٨: ٥٧٥)، والمجموع (٩: ٨٦).

أثر آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن هشام الدستوائي ، وحجاج ابن أبي عثمان ، عن عمر : أنه نهى عن المعرور الكلبي ، عن عمر : أنه نهى عن الفراس في الذَّبيحة .

قال : وحدثناه عبد الله بن المبارك ، عن الأوزاعي ، عن المعرور الكلبي ، عن عثمان ابن عفان بذلك \_ قال أبو عبيد : ولا أرى المحفوظ إلا حديث ابن المبارك .

قال أبو عبيد : « الفرس » هو النَّخعُ ، وذلك أن ينتهي بالذبح إلى النخاع وهو عظمٌ في الرقبة .

قال أبو عبيد : أما النخع فَهو كما قال ، وأما الفرس فهو كسر رقبة الذبيحة قَبْلَ أن تبرُد ، ومما يبين ذلك أن في الحديث ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق(١٢٤) .

## أثرٌ في النهي عن الخذف

قال أبو عبيد: حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر قال : قدمت المدينة في يوم عيد ، فإذا رجل مُتَلَبِّب أَعْسَرَ أيسر ، يمتني مع الناس كأنه راكبٌ وهو يقول : هاجروا ولا تَهَجَّروا ، واتقوا الأرنب أن يَخْذِفها أحدكم بالحصى ، ولكن لِيُذَكِ لكُم الأَسْلُ الرماحُ والنبل .

قال أبو عبيد: قوله « ولا تَهَجَّروا »: أي لا تَشبَّهوا بالمهاجرين في الصورة الظاهرة من غير أخلاقهم كا قال: تَحَلَّم وتَكَرَّم وتَشَجَّع ، وليس كذلك . أي أنه يظهر ذلك وليس فيه .

قال : « والأسل » : إنما يطلق غالباً على الرماح ولكن قد اشتمل ههنا فيها وفي النبل أيضاً .

<sup>(</sup>١٢٤) غيب الحليث للهروى (٣: ٢٥٤).

### حديث في الأطعمة

قال الإسام أحمد حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن قتادة عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب قال : إنَّ رسول الله عَلَيْكُم لم يحرم الضب وإنما قذره .

هذا إسناد جيد قوي صحيح . تفرد بإخراجه ابن ماجه من هذا الوجه ، عن يحيى ابن خلف ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة به(١٢٠) .

ولكن رواه مسلم بن الحجاج من طريق أخرى: فقال: حدثني / سلمة بن شبيب، ١٤٦ حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا مُعقَّل عن أبي الزبير، قال: سألت جابر عن الضب؟ فقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي عَلِيْكُ لَم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندى لطعمته.

انفرد به مسلمٌ من هذا الوجه ، وقد رواه أيضاً من طريق أخرى في الذبائح ، عن أبي موسى ، عن ابن أبي عدي ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن عمر بنحوه(١٢٦)

## أثر آخر في إجادة العجن

قال أبو عبيد: يروى عن هشام بن عروة ، عن أبي ليث \_ مولى الأنصار \_ عن سعيد بن المسيب ، عن عمر : أنَّه قال : أَمْلِكُوا العجين فإنَّه أَجَدُ الرَّبَّعَيْن (١٢٧) .

قال أبو عبيد: يعني أجيدوا عجنه وأنعِمُوه ، والرَّبِعُ: الزيادة ، والرَّبِع الأول عند الطحن والآخر عند العجن .

يقال : أملكت العجين إملاكاً وملكتُه أملكه ملكا .

حدث عمر :

إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام ، فقال : « أوف بنذرك » .

<sup>(</sup>١٢٥) رواه ابن ماجَّه في كتاب الصيد \_ باب ( الضبِّ » .

<sup>(</sup>١٢٦) رواه مسلم في كتاب الذبائع \_ باب « إباحة الضبّ » .

<sup>(</sup>١٢٧) غيب الحديث للهروي (٣: ٣٢٩).

تقدَّم في باب الاعتكاف . وقد استدلوا به على صحة انعقاد النَّذُر من الكافر حيث أمره بوفاء ماندر في الجاهلية .

### حديث في نذر اللجاج والغضب

قال مسدد بن مسرهد ( رحمه الله ) في مسنده : حدثنا يزيد ، عن حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة ؟ فقال : لئن عُدْت تسألني القسمة لم أكلمك أبداً وكل مالي في رتاج الكعبة ، فقال عمر ( رضي الله عنه ) : إن الكعبة لغنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك : إني سمعت رسول الله عن يقول : « لايمين عليك ، ولا نذر في معصية الرحمي ولا فيما لا تملك »(١٢٨).

ورواه أبو داود في الأيمان عن / : محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، أن أخويسن من الأنصار كان ينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : إن عدت تسألني [عن] القسمة فكل مالى في رتباج الكعبة ، فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كُفُرْ عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت رسول الله عقلية يقول : « لاَيمِينَ عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، وفي قطيعة الرحم ، وفيما لا تملك »(١٢٩).

وقال على بن المديني : هذا منقطع لأن سعيد لم يسمع من عمر إلا حديثاً عند رؤية البيت ، قال : وقد رَوَى عنه غير حديث سمعت ولم يصح عندي ، ومات عمر وسعيد ابن ثمانى سنين .

#### أثر آخر في معناه :

قال أسد بن موسى في كتاب « فضائل أبي بكر وعمر » : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن قيس بن الربيع ، عن وائل عن البهي ، عن عمر : أن عبيد الله بن عمر سبّ المقداد بن الأسود وعمار ، فقال عمر ( رضي الله عنه ) : عليّ نَذْرٌ إن لم أقطع

<sup>(</sup>۱۲۸) الْحَلَّى (۱۰:۸).

لسانه حتى تكون سنة ، وحتى لا يَجْتَرَى وَحَد أَن يَسُبَّ صحابة محمد عَيْقَالُم فَيهِ بِقُوله .

هذا إسناد لا بأس به .

والقول بإجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب (١٣٠) يروى ، عن عمر كما ترى وابنه عبد الله وحفصة ، وعائشة أم المؤمنين وابن عباس وزينب ربيبة النبي عَلَيْكُ ، وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي الشعثاء وأبي وائل وغيرهم . وهو المشهود من مذهب الإمام الشافعي ، ومحمد بن الحسن ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وأبو عبيد القاسم بن سلام ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، ومحمد بن نصر وابن المنذر وجمهور العلماء ، حتى إن الليث بن سعد ( رحمه الله ) طرد الكفّارة في نذر التبرر (١٣١) ، وهو غريب .

وذهب الإمام مالك بن أنس ، وشيخه ربيعة وأبو حنيفة في المشهور عنه ؛ إلى أنه لا كفارة في نذر اللجاج والغضب بل يجب الوفاء بما نذر وقد روي عن أبي حنيفة ، أنه رجع عن ذلك ، فالله أعلم .

وفي المسألة قول ثالث: وهو أنه لايكرهه شيء لا الوفاء بما نذر ولا كفارة يمين ، وهو قول الشعبي والحكم والحارث العكلي وابن أبي ليلى ورواية عن محمد بن الحسن نقلها ابن عبد البر وغيره . وإليه ذهب داود وأصحابه وأبو جعفر بن جرير الطبري وابن حزم وغيرهم وأمّا ماجاء في توجيه هذه الأقوال ووجوه الترجيح فلسنا بصدده والله المستعان .

<sup>(</sup>١٣٠) نذر اللجاج سُمِّي بذلك لوقوعه حال الغضب ، ويسمى أيضاً يمين اللجاج والغضب ، وهو الذي خرج مخرج المجين بأن يقصد النادر حث نفسه على فعل شيء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة ، مثل هذا الأثر الذي مرّ معنا ، ومثل : إن كلمت فلائه فلله بهليَّ صوم أو نحوه ، فالأظهر في هذا النوع أن الناذر بالخيار : إن شاء وفي بما الترم ، وإن شاء كفَّر كفارة يمين ، رواه مسلم وأحمد ، والنسائي ، وأبو داود ، والرمذي .

وقال الحنابلة: حكم نذر اللجاج والغضب حكم اليمين ، ويُخير كما قال الشافعية بين فعل المنذور ، وبين كفارة اليمين ، قال عليه السلام: « لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين » رواه النسائي عن عمران بن الحصين ، المحلى (٨: ١٨) ، وجامع الأصول (١٢ ؛ ١٨٩) .

وقال الإمام مالك: الندار لازم على أي جهة وقع . الشرح الكسبير للدوديسر ( ٢: ١٦١ ) ، وبدايسة المجتهد ( ٤٠٩ : ١) .

<sup>(</sup>١٣١) نذر التبرر : بأن يلتزم الإنسان قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة ، مثل : إن شفى الله ميضي فلله على صوم أو نحوه ، يلزم الناذر بالوفاء بنذره إذا حصل الشرط المعلق عليه ، وسمّى بالتبرر من البر ، لأن الناذر طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى .

#### حديث آخر في النذر ...

قال الهيثم بن كليب الشاشي في مسنده: حدثنا ابن المنادى ، حدثنا على بن بحر القطان ، حدثنا محمد بن سلمة : أخبرني أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد ، عن جهم بن أبي الجارود ، عن سالم ، عن أبيه ان عمر ( رضي الله عنه ) أهدي نجيبة له فأعطى بها ثلثائة دينار ، فأتى عمر النبي عليه فقال : يارسول الله إني أهديت نجيبة لي ، أعطيت بها ثلثائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدناً فأنحرها ؟ قال : « لا ، انحرها إياها »

هكذا رواه الهيثم في مسند عمر وذكره أصحاب الأطراف في مسند ابن عمر من رواية أبي داود ، عن النفيلي ، عن محمد بن سلمة به(١٣٢) .

وهو في مسند أحمد كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابة « المختارة » من طريق الهيثم بن كليب والله

وفيه دلالة على أن مَنْ نذر هدياً معيناً أنّه لا يجوز له إبداله بوجه من الوجوه حتى ولا بما هو أجود منه وأكثر ثمناً . وقد رواه بعضهم فقال : « بحتية » والصحيح بنجيبة وحدة النجايب . والله أعلم(١٣٣) .

the first agreement and

1

\* \* \*

and the magnetic magnetic field of the conangle of the configuration of the configuration of the con-

and the world of the power of the profit is given

A Company of the Company of the A

<sup>(</sup>١٣٢) رواه أبو داود في كتاب الحج ــ باب « تبديل الهَدْي » .

<sup>(</sup>١٣٣) جاء في نهاية كتاب الحج في صدر اللوحة ( ١٤٨ ) وقبل كتاب البيوع : « بلغ الشيخ شمس الدين محمد بن عمر كاتب الحسبة نفعه الله بالعلم ، ونفع به ... في مواعيد آخرها في يوم الخميس سادس من جمادى الأولى سنة ( ٧٥٨ ) ( ؟ ) كتبه ابن كثير » .

#### آثار عن عمر ( رضي الله عنه ) في الترغيب في التجارة

قال البخاري في كتاب الأدب المفرد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا حنش بن الحارث، عن أبيه، قال: كان الرجل منا ينتج فرسه فينحرها، فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا ؟ فجاءنا كتاب عمر (رضي الله عنه): أن أصلحوا مارزقكم الله فإن في الأمر تنفيساً.

حنش هذا روى عنه جماعة منهم: وكيع، وأبو نعيم: الفضل بن دكين، وقال: كان ثقة.

وقال أبو حاتم الرَّازِيَ : لَا بُأْسُ بُهُ۞ بِنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ مِنْ مُعَمَّدُ مِنْ

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا ( رحمه الله ): حدثنا محمد بن رزق الله ، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، حدثنا هارون الأعور ، عن الزبير بن الحريث ، عن محمد بن سيرين عن أبيه قال : شهدت مع عمر ( رضي الله عنه ) المعرب ، فأتى عليَّ ومعى رزيمة لي فقال : ماهذا معك ؟ فقلت : إني أقوم في هذا السوق فأشتري وأبيع ، فقال : يامعشر قريش ، لا يغلبنكم هذا وأمثاله على التجارة فإنها ثلث الملك .

إسناد جيد .

#### وقال أيضا :

حدثنا على بن جعد ، حدثنا المسعودي ، حدثنا جواب التيمي ، قال : قال عمر : يامعشر القراء ، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق ، واستبقوا الخيرات ، ولا تكونوا عيالاً على المسلمين .

was shipping as the saling of gifting

and the first of the second

189

#### وقال أيضا / :

حدثنا يعقوب بن عبيد ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام ، عن الحسن ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) مَنْ تجر في شيء ثلاث مزات فلم يصب فيه شيئاً فليتحول إلى غيره .

<sup>(</sup>١) حنش بن الحارث: كوفي ، ثقة ، وثقة العجلي ( ٣٤٦ ) ، وابن حبان في الثقات ( ٣٤ : ٣٤٢ ) ، وله ترجمة في . التاريخ الكبير ( ٢ : ١ : ٩٩ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٣ : ٧٠ ) .

اسنادٌ حسن . وقال أيضاً ·

حدثني أبو محمد بن الحارث بن المبارك ، عن شيخ من قريش ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : لو كنت تاجراً ما اخترت على العطر شيئاً ؛ إن فاتني ربحه لم يفتني ربحه .

هذا منقطع عن عمر .

# حديث في النهي ، عن بيع الخمر ومالا يحل أكله ويستفاد منه أن بيع النجاسة الايصح وأنَّ الحِيَلَ حرامٌ .

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال ذُكِرَ لعمر ( رضي الله عنه ) أن سَمُرَة باع حمزاً ، فقال : قَائَلَ الله سَمُرة ، إِنَّ رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « لعن الله اليهود ، حُرِّمت عليهم الشحوم فتجملوها فباعوها »(٢) .

ورواه البخاري ، عن الحميدي .

وعلي بن المديني ومسلم عن أبى بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن راهويه كلهم عن سفيان به .

ورواه مسلم أيضاً عن أمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن عمر بن دينار به (٢) .

 <sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئده ( ١ : ٢٥ ) ، وإسناده صحيح ، وعمرو : هو ابن دينار « جملوها » :
 أذابوها ، واستخرجوا دهنها .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في البيوع حديث ( ٢٢٢٣ ) ... باب « لا يذاب شحم الميتة ولا يُباع ودكه » ... وفي أحاديث الأنبياء ( ٣٤٦٠ ) ... باب « ماذكر عن بني إسرائيل » .

وأخرجه مسلم في البيوع ــ المساقاة (١٥٨٢) ــ باب ٥ تحويم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٥.

وأخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة ( ٧ : ١٧٧ ) ــ باب « النهي عن الانتفاع بما حرّم الله عزَّ وجلّ » ، وابن ماجه في الأشربة ــ باب « التجارة في الخمر » .

#### طريق أخرى :

قال على بن المديني: وحدثناه عبيد الله بن موسى، أخبرنا شيبان، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر، عن رسول الله عليه عن رسول الله عليه عن رسول الله عن الله اليهود / يجرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها».

قلت : إسنادٌ صنحيح ولم يخرجوه .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: حدثنا محمد بن الفضل السقطي ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسى ، حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله عرفي قال : « ثمنُ القينة سُحتٌ ، وغناؤها حرامٌ ، والنّظرُ إليها حرامٌ ، وثمنها مثل ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحتٌ ، ومن نبت لحمه على السُحت ، فالنار أولى به » .

غريب جداً ، ويزيد بن عبد الملك هذا ضَعَّفُوه (٤) .

## حديث آخر في بيع الطعام

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا زهير ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : قال رسول الله عليه . « مَنْ اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » .

إسناده حسن ، ولم يخرجه أهل السنن فإنه على شرطهم ، وإن كان في العمري كلام(٥) .

<sup>=</sup> ٢٤٧) ، وأبي داود في الإجارة \_ باب ﴿ فِي ثَمْنِ الْحَمْرِ وَالْمِيَّةُ ﴾ ، وإسناده صحيح .

وقال الحافظ ابن حَجر في فتح الباري ( ٤ : ١٥ ٤ ) : وفي الحديث لعن العاصي المعين ، ولكن يحتمل أن يقال : إن قول عمر : « قاتل الله سمرة » لم يرد به ظاهره ، بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر ، فقالها في حقه تغليظاً عليه ، لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ، وفيه إقالة ذوي الهيئات وفيه أن الشيء إذا حرم عينه جرم ثمنه ، وفيه دلل على أن يبع الحسر من الذّمي لا يجوز ، وكذلك توكيل الذّمي في بيع الحسر .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني ( ١ : ٧٣ ) ، وذكره الهيشمي في عجمع الزوائد ( ٤ : ٩١ ) ، وقال : فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ، وهو متروك ، ضعفه جمهور الأثمة ، ونقل عن ابن معين في رواية لا يأس به ، وضعفه في أخرى .

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤ : ٩٨ ) ، وقال : رواه أبو يعلى ، والبزار ، وفيه عبد الله بن عمر العمري ، وفيه!=

## حديثٌ فيمن باع عبداً له مال

rings, interface

قال الحافظ أبو بكر، البزار: حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا هشيم ، حدثنا سفيان ابن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : قال رسول الله عليت « من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومَنْ باع نخلاً قد أُبِّرت فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » .

ا ا وهكذا / رواه النسائي ، عن هلال بن العلاء ، عن أبيه ، عن هشيم به ، وهــو اسناد جيدٌ ظاهر .

لكن قال الحافظ أبو بكر البزار عقيب ذلك : أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهري ، فقد رواه الحفاظ عنه ، عن سالم ، عن أبيه فقط ، عن النبي علياته .

قلت : كذلك هو مخرَّج في الصحيحين وغيرهما كما سيأتي .

## طريق أخرى :

قال الهيثم بن كليب في مسنده: حدثنا حنبل بن إسحاق ، حدثنا عفان ، حدثنا عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي عليه عبد الوارث ، حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي عليه قال : « مَنْ باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع » .

وهكذا رواه النسائي في العتق من سننه عن هلال بن العلاء ، عن أبيه ، عن محمد ابن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي عمر ، وزاد قصة النَّخل ،

وقد رواه أبو داود ، عن القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي على النبي عن النبي عن النبي عن النبي فجعله من مسند ابن عمر كما سيأتي في الصحيحين(١) .

لكن رواه النسائي أيضاً من حديث الليث بن سعد ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب - ثلاثهم عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّ عمر قضى في العبد يباع وله مال : أنَّ ماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع ، ثم قال : وهذا هو الصواب ، وحديث هلال بن العلاء

<sup>=</sup> كلام ، وقد وثق

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في كتاب العتق ، حديث ( ٣٤٣٤ ) ( ٣ : ٢٦٨ ) .

وذكر الدارقطني في العلل فيه اختلافاً كثيرًا ، ثم قال : والصواب عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ٍ ( رضي الله عنه ) قوله .

رحديث في خيار الشرط

101

قال عبد الله بن وهب(٨): عن ابن لهيعة ، عن حبان بن واسع ، عن يزيد بن ركانة : أن عمر ( رضي الله عنه ) خطب فقال : لا أجد لكم في بيوعكم في الرقيق شيئاً أفضل مما جعل رسول الله عليه للنقذ بن عمرو . ثلاثة أيام فيما اشترى وباع .

ورواه عثان بن سعيد الحمصي ، عن ابن لهيعة ، أن حبان حِلَّتُه عن طلحة بن يزيد ابن ركانة ، أيَّه قال : كُلِّم عمر (رضي الله عنه في البيوع) ، فقال : لا أجد لكم أوسع

طلب العلم وله سبع عشرة سنة ، ولقى بعض صغار التابعين ، وكان من أوعية العلم ، ومن كنوز العمل . وحدّث عنه حلق كثير ، وانتشر علمه ، وبعد صيته .

وله يوطأ كبيرٍ ، وكتاب الجامع في الحديث مكتوب على بردية عثر عليها في : « إدفو » ، وتوجد قطعة أخرى منه في مكتبة إتشستر P.T ونُشر بالقاهرة سنة ( ١٩١٤ ) .

وقال عنه سحنون الفقيه : كان ابن وهب قد قسم ظهره أثلاثاً ، ثلثا في الرباط ، وثلثا يعلم الناس بمصر ، وثلثا في فِي ٱلحج ، وذكر أنه حجَّ سناً وثلاثين حجةً ، وكان الإمام مالك يكتب إليه .

Contract the war and the contract of

en de la companya de la co

- ــ تاریخ ابن معین ( ۳۳۲ ) .
- \_ طبقات ابن سعد ( ۷ : ۱۸ ) .
  - ـــ التاريخ الكبير ( ٥ : ٢١٨ ) . ـــ الجرح والتعديل ( ٥ : ١٨٩ ) .

    - \_ ترتيب المدارك (٢: ٤٢١).
  - \_ سير أعلام النبلاء ( ٩ : ٢٢٣ ) .
    - ـــ العبر ( ۱ : ۳۲۲ ) .
    - \_ ميزان الاعتدال (٢: ٢١٥).
- ـــ تهذیب التهذیب ( ۲ : ۲۱ ) . ـــ النجوم الزاهرة ( ۲ : ۱۰۵ ) . \_ شفرات الذهب ( ١ : ٣٤٧ ) :

<sup>(</sup>٧) رواية النسائي في الشروط وكتاب العتق من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨ : ٦٩ ) .

<sup>(</sup>٨) هو عبد الله بن وهب بن مسلم ، أبو محمد الفهري المصري الحافظ (١٢٥ ــ ١٩٧ ) .

مما قال رسول الله عَلَيْتُ لحبان بن منقذ ، إنه كان رجلاً ضريراً ، فجعل له عهده ثلاثة أيام فيما اشترى ، إن رضى أخذ ، وإن سخط ترك .

#### حديث في الرِّبا والصرف

قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس ، أنه أخبره أنه التمس صرفاً بمائة دينار ، قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ، فأخذ الذهب يُقلّبها في يده ، ثم قال : حتى تأتي خازني من الغابة ، وعمر يسمع ذلك ، فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . قال رسول الله عن الذهب بالورق رباً إلّا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتم وهاء » .

۱۹۳ ثم رواه البخاري / مع بقية الجماعة من طرق متعدِّدة ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان به (۹) .

وفي مستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني : « الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » .

(٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٣٤) ، والبخاري في اليوع (٢١٣٤) ـ باب « مايذكر في بيع الطعام والحكرة ، ومسلم في المساقاة من أبواب كتاب اليوع (٢٥٨٦) ـ باب « الصرف وبيع الذهب » والنسائي في البيوع (٢٢٣٠) ـ باب « صرف الذهب بالورق » منفاضلا ، وابن ماجة في التجارات (٢٢٥٩) ـ باب « صرف الذهب بالورق » من طريق سفيان بهذا الإسناد .

وأخرجه مالك في الموطأ صفحة ( ٤٩٤) ، وقى البيوع ( ٣٨ ) \_ باب ، متاجانه فى الصرف ، ومن طبيقه أخرجه الإمام أحمد (١ : ٤٥) ، وعبد السرزاق (١٤٥٤١) ، والبخارى في البيسوع (٢١٧٤) \_ باب ، بيسع الشعير ، والترمذى فى البيوع (٢١٧٤) \_ \_ باب ، ماجاء في الصرف ،

وأخرجه البخارى في البيوع ( ٢١٧٠ ) ـــ باب « يبع التمر بالتمر » ومسلم في المساقاة ( ١٥٨٦ ) ــ باب « الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » طريقين ، عن الليث ، عن الزهري ، بهذا الإسناد .

وأخرجه عبد الرزاق ( ١٤٥٤١ ) ، وأحمد ( ١ : ٣٥ ) من طريق معمر ، عن الزهري ، بهذا الإسناد . « والرَرِقُ » : هي الفضة ، والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة ، وغير مضروبة .

وقوله : ٥ إلاَّ هاءً وهاءً ٥ : المعنى خد وهات ، وقيل : خد وأعط وقيل : هو أن يقول : كل واحد من المتبايعين : هاء ، فيعطيه ما في يده ، كالحديث الآخر : إلَّا يداً بيد يعنى مقايضة في المجلس .

## أثرٌ عن عمر

قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البخترى ، قال : سألت ابن عمر ، عن السلم في النخل فقال : نهى عمر ، عن يع النّم حتى يصلح ، ونهى عن الذهب بالورق نساءً بِنَاجز ، وسألتُ ابن عباس ؟ فقال : نهى النبي عَلِي عن بيع النخل حتى يأكل ، أو يؤكل وحتى يوزن قلت : وما يوزن ؟ قال رجل عنده : حتى يحرز (١٠) .

أَثُوْ آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا هشيم، أخبرنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمر أنَّه خطب فذكر الربا إنَّ منه أبواباً لا تخفى على أحدٍ منها السَّلْمُ فِي السنِّ، وأن تباع الثمرة وهي مُغْضِفةٌ لمَّا تَطِب، وأن يباع الذهب بالورق نَسَاءً.

قال أبو عمرو: المغضفة: المُتَدلية في شجرها ، وكل مُسْتَرْخ أغضف ، ومنه قيل للكلاب : غُضْفٌ لأنها مسترخية الآذان .

قال أبو عبيد: ولكن المراد من ذلك النهي عن بيعها قبل بدو صلاحها(١١)

#### حديث في النهي عن الاحتكار

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري ، حدثني أبو بحيى \_ رجلٌ من أهل مكة \_ عن فُرُوخ \_ مولى عثان \_ : أن عمر وهو يومئذ أمير المؤمنين حرج إلى المسجد فرأى طعاماً منثوراً ، فقال : ماهذا الطعام ؟ فقالوا : طعام جُلِبَ إلينا . قال : بارك الله فيه وفيمن جلبه ، قيل : ياأمير المؤمنين : فإنّه قد احتكر ؟ قال : ومن احتكره ؟ قالوا : فرّوخ مولى عثان ، وفلان مولى عمر فأرسل إليهما ، فدعاهما ، فقال : ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ قالا : ياأمير المؤمنين ، نشتري بأموالنا ونبيع ، فقال عمر ( رضى الله عنه ) :

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في البيوع ــ باب « السلم في النخل » . فتح الباري ( ٤ : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو عبيد في غريبه (٣: ٢٨٣).

سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله عزّ وجل بالإفلاس أو بجدام »: فقال فروخ عند ذلك: ياأمير المؤمنين، أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام أبدا. وأما مولى عمر فقال: إنما نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى: فلقد رأيتُ / مولى عمر مجذوماً.

101

وقد رواه ابن ماجه مختصراً ، عن يحيى بن حكيم ، عن أبي بكر الحنفي ، عن الهيثم ابن رافع به . ولفظه: « مَنِ احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس » (١٢) .

ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ، عن الحسن بن سفيان ، عن القواريري ، عن الطاطرني ، قال : حدثنا أبو يحيى مولى عمر بن الخطاب ، وكان قد أدرك عمر ، أنَّ عمر قال : سمعتُ رسول الله عليه يقول : « مَن احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بجذام أو بإفلاس » .

## طريق أخرى :

قال على بن المديني: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، أخبرنا إسرائيل، عن على، وسالم بن ثوبان، عن على بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، عن النبي عليه ، قال: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون.

ثم قال : هذا حديث كوفي ضعيف الإسناد ، منكر مع أنَّه منقطع من قبل سعيمد ابن المسيب ، وقد روى عن عمر قوله في الحكرة من طريق أخرى .

قلت: هذه الطرق تقوي بالأولى كما أنَّ تلك تقوى بهذه فيحسن الحديث والله

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (٦٠:١٠)، وإسناده صحيح:

ديد أبن رافع انطاطري : الله ، وتفاه ابن معن وعيره ، وهاده السبة تطلق بمصر والشام على من يبيع الثياب البيض والكرابيس .

<sup>«</sup>أبو يحيي المكي وفروخ مولى عثمان : ذكرهما ابن حبان في الثقات ، والحديث رواه ابن ماجه في كتباب التجارات رقم (١١٥٥) ... باب « الحكرة والجلب » (٢ : ٧٢٩) ، وجماء في الزوائد : إسناده صحيب و ورجال موثق ون أن بدي المكي ، والهيثم بن معين ، قد ذكرهما ابن جبان في الثقات ، والهيثم بن رافع ، وثقه ابن معين ، وأب داود ، وأبو بكر الحنفي ، واسمه عبد الكبير بن عبد الجيد احتج به الشيخان ، وشيخ ابن ماجه : يحيى بن حكيم ، وثقه أبو داود ، والنسائي وغيرهما «

وأما مازوى عن عمر من قوله فقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا على بن الجعد ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن كثير ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر بن الخطاب : نعم الرجل فلان لولا بيعه .

قلت لسعيد : وماكان يبيع ؟ قال : / الطعام قلت : ويبيع الطعام بأسّ ؟ قال : ١٥٥ ماباعه رجل إلا وجد للناس .

## أثر آخر :

قال الترمذي : حدثنا عباس بن عبد العظيم ، حدثنا ابن مهدي ، حدثنا مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : « لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تَفَقّهُ في الدين » .

هكذا ذكره الترمذي في كتاب الصلاة في جامعه في باب فضل الصلاة على النبي الله (١٣) .

وهو إسناد صحيح

## أثرٌ في التسعير

قال أبو يحيى المزني: حدثها أبو عبد الله الشافعي: حدثها الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم بن محمد، عن عمر: أنَّه مرَّ بحاطب [ بن أبي بلتعة ] بسوق المصلي وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما فسعر له مُدّين بِكُلِّ درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثتُ بعيرٍ مقبلةٍ من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعوك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تُدْخِلُ زبيبك البيت، فَتَبِيْعَهُ كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نَفْسَهُ ، ثُم أتى حاطِباً في داره فقال له: إنَّ الذي قُلْتُ ليس بعزية منى ولاقضاء إنَّما هو شيءٌ أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فَمع (١٤).

<sup>(</sup>١٣) جامع الترمذي ( ٣ : ٣٥٧ ) ، حديث رقم ( ٤٨٧ ) ، وقال أبو عيسي : العلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب مولى الحرقة ، والعلاء هو من التابعين ، سمع من أنس بن مالك ، وغيوه.

وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو أيضاً من التابعين سمع من أبي هريرة ، وأبي سعيد الحدري ، وابن عمر . ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين أيضاً ، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه .

<sup>(</sup>١٤) مختصر المزني صفحة (٩٢) ، وقد ال الشافعي : هذا الجديث مستقصى ليس بخلاف لماروى مالك ، ولكندوي =

وقد رواه ابن وهب ، عن مالك ، عن يونس بن يوسف ، عن سعيد بن المسيب المرة عمر / بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة ، وهو يبيع زبيباً بالسوق ، فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع في سوقنا(١٥٠) .

= بعض الخديث أو رواه من روى عنه ، وهذا أتى بأول الحديث وآخره ، وبه أقول ، لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحـــد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب أنفسهم ، إلّا في المواضع التي تلزمهــم ، وهــذا ليسي منها .

وفي مصنف عبد الرزاق ( ٢٠٧ : ٢٠٧ ) أن عمر بن الخطاب قال لحاطب بن أبي بلتعة : لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زيياً ، وهم يعتبرون بسعوك ، تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا ، تقطعون في رقابنا ، ثم تبيعون كيف شئته ؟ بع صاعاً ( والصاع أربعة أمداد ) بدرهم ، وإلّا فلا تبع في سوقنا ، وإلّا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف

مند . وقد اعتبر الشافعي أن عمر بن الخطاب حاسب نفسه ، ثم نم يكن قوله لحاطب إلّا نصحاً وإرشاداً . (١٥) رواد مالك في الموطأ ، حديث رقم ( ٥٧ ) ، في باب « الحكرة والتربص » ( ٢ : ١٥١ ) .

والمبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي، والأصل عدم التسعير، ولا يسعر حاكم على الناس، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.

لقد التوم الشافعية والحنابلة هذا الأصل ، فقال الحنابلة : ليس للإمام أن يسعّر على الناس ، بل يبيع الناس أمواهم على ماختارون .

وقال الشافعية : خرم التسعير ، ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوائى السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا ، للتضييق على الناس في أمواهم ، وذلك لا يختص بالأطعمة ، ولو سعر الإمام عذّر مخالفه بأن باع بأزيد مما سعّر ، لما فيه من مجاهرة الإمام بانخالفة ، وصحّ البيع إذا لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بشمن معين .

واستدل مانعوا الشبعير بحديث أنس ، قال : غلا السعر على عهد رسول الله الله على ، فقالوا : يارسول الله ، لو سعرت ، فقال : « إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعّر ، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياد في دم ولا مال » .

فالنبي عَلِيْكُ لَمْ يُسعّر ، ولو جال لأجابهم إليه ، وعلل بكونه مظلمة ، والظلم حرام ، ولأنه ماله ، فلم يجز منعه من يبعه بما تراضى عليه المتبايعان ، كما اتفق الجماعة عليه ، ولأن في التسعير ضراراً بالناس ، إذا زاد بتبعه أصحاب المتاع ، وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع .

وَأَجَازُ ابْنِ الرَّفِعَةِ الشَّافِعِي التَّسْعِيرِ في وَقَتْ الغَلاءِ ، كَمْ أَجَازِهِ غَيْرُهُ .

وأجاز المالكية والحنفية للإمام تسعير الحاجيات دفعاً للضرر عن الناس ، بأن تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعدياً فاحشاً ، فلا بأس حينقذ بالتسعير بمشورة أهل الرأى والبصر ، رعاينة لمصالح النباس والمنبع من إغلاء السعر عليه ، والإفساد عليهم ، ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية : « لا ضرر ولا ضرار ٥ و « تحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام » .

ولا يجبر الناس على البيع ، وإنما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحدده الإمام على حسب مايري من المصلحة فيه للبائع والمبتاع .

وهذا فهم اجتهادي لحكمة نص الحليث السابق ، فامتناع الرسول عَلِيَّ من التسعير لا لكُونه تسعيراً ، وإنما لكون علة التسعير وهي ظلم التجار أنفسهم غير متوفرة ، فهم كانوا يبيعون بسعر المثل ، وإنما كان ارتفاع السعر ليس من قبل =

## حديث يذكر في كتاب الصلح فيه الدلالة على جواز أن يشرع الرجل ميزاباً إلى الطريق النافذة

قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا هشام بن سعد، عن عُبيد الله ابن عباس ، قال : كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان ، فلما وافى الميزاب صُبُ ماء بدم الفرخين فأصاب عمر ، فأمر عمر بقلعه ثم رجع وطرح ثيابه ولبس ثياباً غير ثيابه ، ثم جاء فصلّى بالناس فجاءه العباس فقال : والله إنه للمؤضع الذي وضعه فيه رسول الله عَلَيْكُ ، فقال عمر للعباس : وأنا أعزم عليك لما صَعَدَتْ على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله عَلِيْكُ فقعل ذلك العباس (١٦) .

ورواه أبو داود في المراسيل، عن أحمد بن عبدة، عن سفيان، عن أبي هارون المدني قال : كان في دار العباس ميزاب يصبُّ في المسجد فجاء عمر فقطعه ... الحديث .

وهذا الحديث أليق بمسند العباس ، وإنما قدمناه ههنا لتصديق عمر إياه على ذلك .

## أثر في الفَلَس والحجر على المُبَذِّر

قال الإمام مالك: عن عمر بن عبد الرحمن بن دُلاَف المزني ، عن أبيه: أن عُمر قال : قال المام على الناس ، فإن الأُسَيْفع أُسَيْفِعَ جُهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال : سابق الحاج \_ فادًان معرضاً ، فأصبح قَدْ دِينَ به ، فمن كان له

وراجع في هذا الموضوع : مغنى المحتاج ( ٢ : ٣٨ ) ، المغني ( ½ : ٢١٧ ) ، اللمر المحتار ( ٥ : ٢٨٣ ) ، بدائع الصنائع ( ٥ : ٢١٩ ) .

(١٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢١٠:١١)، وإسناده ضعيف لانقطاعه .

و هشام بن سعد : صدوق ، ولكنه متأخر ، لا يروى إلَّا عن التابعين ، مات سنة ( ١٦٠ ) .

ه هبيد الله بن عباس: من صغار الصحابة مات سنة (٥٨)، وأرَّخه البخاري في التاريخ الصغير فيمن مات بين سنة ستين وسنة سبعين، فلم يدركه هشام بن سعد يقيناً.

وفي المستدرك ( ٣ : ٣٣١ – ٣٣٢ ) قصة مطولة فيها شيء نشبه هذه القصة ، رواها من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جده ، وقال : و والشيخان لم يحتجا بعيد الرحمن بن زيد بن أسلم ، . وعبد الرحمن : ضعيف .

<sup>=</sup> التجار ،وإنما يسبب قانون العرض والطلب ، فقد قلَّ عرض البضاعة فارتفع السعر ، ولا تسعير إذا لم تدعُ الحاجة إليه ، بأن كانت السلع متوفرة في الأسواق ، وتباع بسعر المثل دون ظلم أو جشع .

عليه دين فليغُدُ بالغَدَاة فلنقسم ماله بين غرمائه ثم وإياكم والدّين فإن أوله هم وآخره حربٌ(١٧).

ورواه أبو عبيد عن أبي النضر ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن ابن دلاف ، عن عمر به .

قال أبو عبيد: قوله: فادّان معرضاً ، أي اسْتَقْرَضَ الناس ، فاستدان ممن أمكنه . وقوله: « قد دِينَ به » ، أي وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به (١٨) . قال أبو عبيد: وهذا مذهب أهل الحجاز ، وبه كان يحكم أبو يوسف ، فأما أبو حنيفة فإنه كان لايرى أن يبيع عليه ماله ، ولكنه قال يُحبَسُ أبداً حتى يموت أو يقضي ماعليه (١٩) .

## أثرٌ آخو :

قال إسحاق بن راهويه : أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن ابن جريج ، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه وعن أبي الزبير ، عن عبيد الله بن عامر بن زمعة وغيرهم : أن أبا بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) كانا يستحلفان المعسر بالله مايجد مالاً يقضيه من عرض ولا قرض ، أو قال : ناض ، ولئن وجدت من حيث لا يعلم لتقضينه ، ثم يخليان سله (٢٠) .

(١٧) رواه البيهقني في السنن الكبرى ( ٦ : ٤٩ ) ، وهو في تفسير القرطبي ( ٣ : ٢٩ ) ، وانظر المحلَّى ( ٨ :

(١٨) غريب الحديث لأبي عبيد (٣: ٢٦٩ - ٢٧١).

(٩٩) أبو حنيفة لإ يجيز الحجر على المدين ، وإن استغرق دينه ماله ، لأنه كامل الأهلية بالعقل ، فلا حجر عليه حفاظاً على حريته في التصرف وإنسانيته ، وإنما يؤمر بسداد ديونه ، فإن أبي يحبس ليبيع ماله بنفسه ويؤدى ماعليه من الديون : وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد والأثمة الثلاثة : مالك ، والشافعي ، وأجمد : يحجر القاضي على المدين الذي ترتبت عليه ديون حالت الأجل ، وكانت ديونه مستفرقة لماله ، وطلب الدائنون الغرماء الحجر عليه ، وهذا هو المفلس الذي

لا مال له ، ودينه أكثر من ماله . العلمات

وأجاز المالكية الحجر على المدين المفلس دون جاجة لحكم قضائي أي على الغريم نفسه ، ولو كان الدَّين المحيط بالمال مؤجلاً ...

وبالحجر على المدين تنتقص أهليته ، ويصبح كالصغير المميز ، ومتى وقع الحجر عليه صارت تصوفاته المالية التى ، تضر بدائيه موقوفة على إجازتهم ، وهذا يعنى عند الحنفية أنه إذا صعّ الحجر على المدين ، صار المحجور كمريض عليه ديون الصحة ، فكل تصرف أدى إلى إبطال حق الدائين الغرماء ، فالحجر يؤثر فيه كالهبة والصدقة . (٢٠) بهذا الإسناد أخرجه اليهقى في السنن الكبرى (٣: ٥٠) .

## أثر يذكر في باب الحجر على اليتيم

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه : « إلى أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتم ، ستغنيت استعففت ، / وإن احتجت ١٥٧ استقرضت ، فإذا أيسرت قضيت »(٢١) .

كُلُّ من الإسنادين صحيح .

#### طريق أخرى :

قال سعيد بن منصور : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق مرض البراء ، قال : قال لي عمر : ﴿ إِنِّي أُنزلت نفسي من مال الله بمنزلة واللي اليتم ؛ إن احتجت أخذت منه ، فإذا أيسرت رددته ، وإن استغنيت استعففت (٢٢).

## أثر في كون الإنبات دليلاً على البلوغ

قال أبو عبيد (٢٣): حدثنا أبن علية ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن أيعيى ابن حبان ، عن عمد الله علام ابتهر جارية في شعره ، فقال : انظروا إليه ، فلم يوجد أنبت فدراً عنه الحدّ .

قال أبو عبيد: وبعضهم يرويه عن عثمان .

قوله: ابتهر، والابتهار أن يقذفها بنفسه فيقول فعلتُ بها كاذباً ، فإن كان قد فعل فهو الابتيار ؛ قال الكميت:

## قَبِيحُ بِمُثِلِيَ نَعُتَ الْفَتَاةِ إِمَا ابْتِهَارًا وإِمَا ابْتِيارًا

يقول : فذكر ذلك منى قبيح إن كنت فعلت ذلك أو لم فعل ، وإنما أخذ الابتيار من قولك بُرتُ الشيء أبوره ـــ إذا خَبَرُتُه ، وهذا افتعلت منه . وفي هذا الحديث من الحكم

<sup>(</sup>٢١) سنن البيهقي الكبرى ( ٦ : ٥ ) ، وتفسير الطبرى ( ٧ : ٨٠ ) ، وتفسير القرطبي ( ٥ : ٢ ) ، والحبلى لابن حزم ( ٥ : ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢٢) رواه البيهقـي في السنــن الـكبرى (٦ ، ٥) وانظـر تفسير ابـن كثير (١ : ٤٥٤) ، وتــفسـير الـــطبرى (٧ : ٥٨٢) ، ٢ وتفسير القرطــى (٥ : ٢١) ، والمحلّـى لابن حزم (٥ : ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٢٣) غيب الحليث لأبي عبيد (٣: ٢٨٩).

أنه رأى الإدراك بالإنبات، وهذا مثل حكم النبي عَلَيْكُ في بني قريظة .

قال عطية القرظي : عُرضت على رسول الله عَلَيْكُ يوم قريظة فنظروا إلى فلم أكن أنبتُ فألحقني بالذرية(٢٤) .

وهذا قول يقول به بعض الحكام.

وأما الذي عليه العمل فحديث ابن عمر قال: « عُرضت على رسول الله عَلَيْهِ يوم بدر وأنا ابن ثمس عشرة بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن شمس عشرة فأجازني »(٢٥).

فهذا الحدّ بين الصغر والإدراك خمس عشرة إلا أن يكون قبل ذلك احتلام هذا

## و م أثر في الشفعة في قد من المالية المالية

قال النسائي: حدثنا محمد بن حاتم، عن سويد، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي بكر بن حفص، عن شريح القاضي، قال: أمرني عمر (رضى الله عنه) أن أقضى للجار بالشفعة(٢٦).

السناد صحيح ويرا أراد والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

## أثرٌ في القراض(٢٧) .

قال الإمام مالك في الموطأ : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال : خَرَجَ عبد الله

William A to Leave Miller

<sup>(</sup>٢٤) رواه أبو داود في كتاب الحدود \_ باب « في الغلام يصيب الحدّ » عن عمد بن كثير ، وعن مسدد \_ والترمذي في السير . من سننه في السير \_ باب « ماجاء في النول على الحكم » عن هنّاد ، وقال : حسن صحيح \_ والنسائي في السير . من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٧ : ٢٩٨٠) ، وفي السنن الصغري في الطلاق \_ باب « متى يقع طلاق الصبى » عن محمد بن منصور ، وفي القطع \_ باب « حد البلوغ وذكر السن الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد » عن إسماعيل بن مسعود ، ورواه ابن ماجه في الحدود \_ باب « من لا يجب عليه الحد » عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وعلى ابن عمد ، كلاهما عن وكيم به

<sup>(</sup>٢٥) رواه البخاري في كتاب الشهادات ( ٢٦٦٤ ) \_ باب \$ بلوغ الصبيان وشهادتهم ، وقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا بِلغَ الأَطْفَالَ مَنكُم الحَلْم فليستأذنوا ﴾ فتح الباري ( ٥ : ٢٧٦ ) ، ثم رواه البخاري أيضاً في المُغازي \_ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٢ : ١٧ ) ، والطّيالسي في مسنده حديث ( ١٨٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢٦) رواه النسائي في كتاب الشقعة من البيوع من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨ ٢٩٠٪)

<sup>(</sup>٢٧) والقراض؛ : هو أن يدفع إليه مالاً يتجر فيه ، والربح مشترك بينهما . مشتقٌ من القرض ، وهو القطع ، لأنه قطع =

وعُبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق ، فلما قَفَلاَ مرًا على أبي موسى الشعري وهو أمير البصرة ، فرحب بهما وسهّل ثم قال : لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرِ الْفَعْكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ . ثُمَّ قَالَ : بَلَى ، هَاهُمَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أُريدُ أَنْ أَبْعَتَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَلَكُمَا مَالٌ مِنْ مَالِ الله أُريدُ أَنْ أَبْعَتَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . وَيَكُونُ الرَّبُحُ لَكُمَا . فَقَالًا : وَدِدْنَا ذَلِكَ . فَقَعَلَ . وَكَتَبَ الْمَالِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ ، أَنْ يَأْخَذَ مِنْهُمَا الْمَالَ . فَلَمَّا قَدِمَا بَاعًا فَأَرْبِحَا . فَلَمَّا دَفِكَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَاأَسْلَفَكُمَا ؟ قَالًا : لَا . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ : ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَأَسُلَفَهُ مِثْلَ مَاأَسْلَفَكُمَا ؟ قَالًا : لَا . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحُوسُ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَاأَسْلَفَكُمَا ؟ قَالًا : لَا . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اللهُ مُوسِينَ ، هُذَا . لَوْ تَعَلَى عُمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ اللهُ مُلَا اللهُ . فَاللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ اللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ اللهُ وَيَصَعْمُ اللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَيَعْمَلُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ : قَالًى وَيَعْمَلُ اللهُ . فَقَالَ عُمَرُ : قَالَ عُمَرُ اللهُ وَعُمَلُهُ اللهُ وَقَالَ عُمَرُ : قَدْ جَعَلَتُهُ وَاضًا . فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ جَعَلَتُهُ وَاضَالًا . وَعْمَلُ اللهُ وَعُمَلُكُ اللهُ وَيُعْمِلُونَ اللهُ وَاللّهُ وَعُمْدُهُ اللهُ ا

وهكذا رواه الإمام الشافعي ، عن مالك ، وقال : مرًّا على عامل لعمر(٢٩) ...

للمال ، قطعه من ماله يتصرف فيها ، أو قطعة من الربح ، أو من المقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح . ( ٢٨) أخرجه مالك في كتاب القراض حديث رقم ( ١ ) \_ باب ، ماجاء في القراض ، صفحة ( ٢ : ٢٨ ) . ( ٢٩) رواه الشافعي في كتاب الأم ( ٤ : ٣٣ \_ ٣٤ ) ، وعقّب على ذلك بقوله : ألا ترى إلى عمر يقول ، أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ » كأنه \_ والله أعلم \_ يرى أن المال لا يحمل إليه مع رجل يسلفه فيتاع به ويبيع إلا وفى دلك حبس للمال بلا منفعة للمسلمين ، وكان عمر \_ والله تعالى أعلم \_ يرى أن المال يبعث به أو يرسل به مع ثقة يسرع به المسير ، ويدفعه عند مقدمه ، لا حبس فيه ولا منفعة للرسول ، أو يدفع قراضا فيكون فيه الحبس بلا ضرر على يضمنه ، ويكتب كتابا بأن يدفع في المصر الذي فيه الخليفة بلا حبس ، أو يدفع قراضا فيكون فيه الحبس بلا ضرر على المسلمين ويكون فضل إن كان فيه حبس إن كان له ، فلما لم يكن المال المدفوع إلى عبد الله وعيد الله بواحد من هذه الوجوه ، ولم يكن ملكا للولى الذي دفعه إليهما فيجيز أمره فيما يملك إليه فيما يرى أن الربع والمال للمسلمين ، فقال عمر : ٥ أدياه وركه » فلما راحه عبيد الله وأشار عليه بعض جلسائه \_ وبعض جلسائه عندنا من أصحاب رسول الله عمر : ٥ أدياه وركه » فلما رأى أن يفعل ، وكأنه \_ والله تعالى أعلم \_ رأى أن الولى القائم به الحاكم فيه حتى يصير إلى عمر ، ورأى أن له أن ينفذ ماصنع الوالى مما يوافق الحكم ، فلما كان لو دفعه الوالى قراضا كان على عمر أن ينفذ الحبس عمر ، ورأى أن له أن يعطيهما وأنفذ لهما تصف الربح الذى كان له أن يعطيهما وأنفذ لهما تصف الربح الذى كان له أن يعطيهما وأنفذ لهما تصف الربح الذى كان له أن يعطيهما .

<sup>(</sup> قال الشافعي ) : قد كانا ضامتين للمال ، وعلى الضمان أخذاه ولو هلك ضمناه ، ألا ترى أن عصر لم يرد على عبيد الله قوله : لو هلك أو نقص كنا له ضامتين ، ولم يرده أحد بمن حضره من أصحاب رسول الله عليه ، ولم يقل عصر =

ورواه الدارقطني من وجه آخر ، عن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جدّه به (۳۰).

وهو أصل كبير اعتمد عليه الأئمة في هذا الباب مع ما يعضده من الآثار.

#### حديث في المزارعة

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع ـ مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، قال: خرجت أنا والزبير والمقداد ابن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا، قال: فعدي علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي فَفُدعَتْ يداي من مرفقي، فلما أصْبَحْتُ اسْتُصْرِخ علي صاحباي فَأَتَياني فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري. قال: فأصلحا من يدي ثم قدموا بي على عمر. فقال: هذا عمل يهود، ثم قام في الناس خطيباً، فقال: يلي ثم قدموا بي على عمر فقلك: عامل يهود خيبر على أنا تُخْرِجهم إذا شئنا، وقد عَدَوا يها الناس إن رسول الله عَلَيْ كان عامل يهود خيبر على أنا تُخْرِجهم إذا شئنا، وقد عَدَوا على عبد الله بن عمر فَفَدعوا يديه كما بلغكم مع عَدْوتهم على الأنصار قَبْلَهُ، لا نشك أنهم أصحابُهم، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال / بخيبر فَلْيَلْحَق به ، فإنى مُخْرَجٌ يَهُودَ ، فأخرجهم ، فأخرجٌ يهُودَ ، فأخرجهم .

هذا إسناد جَيْدٌ قوي لأن ابن إسحاق قد صُرح بالتحديث فيه(٣١) . ورواه أبو داود ، عن أحمد ببعضه(٢٢) .

TOT

<sup>=</sup> ولا أحد من أصحاب رسول الله على الربح بالضمان ، بل جمع عليهما الضمان وأخذ منهما بعض الربع ، فقال الله على أنه إنما حكم عليهما ، ألا ترى أن عبيد الله على أنه إنما حكم عليهما ، ألا ترى أن عبيد الله راجعه ، قال : فلم أخذ نصف الربع ولم يأخذه كله ؟ قلنا : حكم فيه بأن أجاز منه ماكان يجوز على الابتداء ، لأن الوالى لو دفعه إليهما على المقارضة جاز ، فلما رأى ومن حضوه أن أخذهما المال غير تعد منهما وأنهما أخذاه من وال له ، فكانا يريان والوالى أن ماصنع جائز ، فلم يزعم ومن حضوه ماصنع يجوز إلا يمعنى القراض أنقذ فيه القراض ، لأنه كان نافذا لو فعله الوالي أولا ورد فيه الفضل الذى جعله لهما على القراض ولم يره ينفذ فما بلا منفعة للمسلمين فيه .

أخبرنا عبد الوهاب عن داود بن أبي هند عن رباح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة ، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ، ثم باعه بأحد عشر دينارا ، فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا .

<sup>(</sup>٣٠) رواه الدارقطني في سننه (٣٠ ٣٠). (٣١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٠ : ١٥) ، وإسناده صحيح ، ويعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . أما ابن إسحاق فهو محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب السيرة ، وهو ثقة . (٣٢) رواه أبو داود في كتاب الحراج والإمارة ــ باب « ماجاء في حكم أرض خيبر » ــ وطوف منه عند البخاري في ≈

وقد رواه على بن المديني ، عن يعقوب بن إبراهيم الزهري ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق به . ثم قال : هذا إسناد مدني صالح ولم يُصِبُّهُ مسنداً إلا من هذا الطريق .

وقد رواه غير واحدٍ عن نافع ولم يرفعه أحدٌ منهم إلى عمر بن الخطاب إلا محمد بن إسحاق .

قلت: وقد رواه البخاري من طريق أحرى عن عمر مرفوعاً ، فقال: حدث أبو أحمد ، حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: أبو أحمد ، حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال لم الم فَدِعَ أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباً ، فقال: إن رسول الله يوسي كان عمر خرج عامل يهود خيبر على أموالهم ، وقال: « نقركم ما أقركم الله » ، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه ، وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا . وقد رأيت إجلاءهم ، فلما أجمع عمر ( رضي الله عنه ) على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق ، فقال : يأمير المؤمنين : أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط لنا ذلك ؟ فقال عمر : أظننت أبي نسيت قول رسول الله عنه هر الله عنه بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة ؟ » فقال : كانت هذه هر أبي القاسم / قال عمر ( رضي الله عنه ) : كذبت ياعلو الله ، فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ماكان لهم من الثمر مالاً و إبلاً وعوضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك .

ثم قال : ورواه حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، قال : أحسبه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن [ عمر ] عن النبي عليه أهل حير فقاتلهم عمر ، عن [ عمر ] عن النبي عليه أهل حير فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم (٣٣) .

17.

## حديث في الإجارة

قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة ( رحمه الله ) : حدثنا أبو الحسن محمد ابن محمد بن إبراهيم بن أبي حراسان ، حدثنا أحمد بن عباد بن تميم ، حدثنا حامد بن آدم ، حدثنا أبو غانم يونس بن نافع ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : قال رسول الله عراضية : « أعطوا الأجير أجوه مادام رشحه » .

<sup>=</sup> كتاب الشروط \_\_ باب « الشروط في المعاملة » على ما سيأتي في الحاشية التالية . (٣٢) صحيح البخاري ( ٣ : ٢٥٢ ) طبعة بولاق .

وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه من هذا الوجه (٢٠).

قال : ويونس بن نافع : هذا روى عنه ابن المبارك ومعاذ بن أسد وأبو تميلة وغيرهم .

#### أثر في ضمان البساتين المسالين المسالين

قال حرب بن إسماعيل الكرمائي: حدثنا سعيد بن متصور ، حدثنا عباد بن عباد المهلبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن أسيد بن خضير توفي وعليه ستة آلاف درهم ديناً فدعى عمر بن الخطاب غرماءه فَقَبَلَهُم أرضه سنين وفيها النخل والشجر.

هذا إسنادٌ جيدٌ وإن كان فيه انقطاع .

ومعنى قَبَلَهم: أي ضمنهم ، وقد ذهب إلى معناه بعض العلماء ونصره ابن عقيل وغيره من متأخري أصحاب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله .

#### حديث يذكر في باب السابقة

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن سماك ، قال : سمعت عياضاً الأشعري قال : شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء : أبو عبيدة بن الجراح ، ويزيد ابن أبي سفيان ، وابن حسنة ، وخالد بن الوليد وعياض \_ وليس عياض هذا بالذى حدث سماكاً \_ ، قال : وقال عمر : « إذا كان / قتال فعليكم أبو عبيدة » قال : فكتبنا إليه : إنّه قد جاءني كتابكم إليه : إنّه قد جاءني كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصراً وأحضر جنداً ، الله عز وجل فاستنصروه ، فإن محمداً على من هو أعز نصراً وأحضر جنداً ، الله عز وجل فاستنصروه ، فإن محمداً على من هو أعر بدر في أقل من عِدَّتِكم ، فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني » .

قال : فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ . قال : وأصبنا أموالاً فتشاوروا ، فأشار علينا عياض أن تُعطى عن كُل رَأْس عشرة ، قال : وقال أبو عبيدة : مَنْ يراهنى ؟ فقال شاب : أنا إنْ لم تغضب ، قال : فَسَبَقه ، فَرَأَيْتُ عَقِيصتَيْ أبي عبيدة تَنْقُران وهُو خَلْفَهُ على فرس عربي .

<sup>(</sup>٣٤) ذكره أيضا في كنز العمال (٣: ٩١٣١) ، ونسبه لسعيد بن منصور في سننه أيضاً من حديث إبن عمر .

هذا حديث جيدً بإسنادٍ صحيح ولم يخرجوه <sup>(٣٥</sup>)

عن غندر ، عن شعبة بنحوة .

واختاره الضياء في كتابه .

## أثر يذكر في إحياء الموات وتملك النباحات و مد

قال حبل بن إسحاق : حدثنا داود بن شبيب ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ؛ أن أبا سفيان ابتنى دارًا بمكة ، فأتى أهل مكة عمر ، فقالوا : إنه قد ضيّق علينا الوادي ، وسيَّل علينا الماء ، قال : فأتاه عمر فقال : خذ هذا الحجر فضعه ثمة ، وخذ هذا الحجر فضعه ثمة ، ثم قال عمر : الحمد لله الذي أذلَّ أبا سفيان الأبطح مكة .

## طريق أخرى/ في من من من المناس المناس

قال الهيثم بن عدي: أخبرنا محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، قال : قدمنا مكة مع عمر فأقبل أهل مكة يسعون : ياأمير المؤمنين أبو سفيان جبس سيل الماء علينا ليهدم منازلنا . فأقبل عمر ومعه الدّرة ، فإذا أبو سفيان قد نصب أحجاراً فقال : ارفع هذا ؛ فرفعه ، وهذا ؛ فرفعه ثم قال : وهذا وهذا حتى رفع أحجاراً خمسةً أو ستةً ، ثم استُقْبَلَ عمر الكعبة فقال الحمد لله الذي جعل عمر بن الخطاب يأمر أبا منفيان ببطن مكة فيطعه (٣٦) .

حديث في ذلك : النقل إلى المراث النبية الله النبي إلى الم

قال أبو داود : حدثنا القعنبي ، عن الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه الإمام أحمد في مسئله ( ٤٩٠: ١)، وإسناده صحيح:

ه عياض الأشعري : هو عياض بن عمر ، مختلف في صحبته ، الراجع أنه تابعي .

وعياض أَتَّخُدُ الأمراء الخمسة في اليرموك : هو عياض بن غنم الفهري ، فهو الملكور في الوقعة ، وهو صحافي

<sup>.</sup> واجاش إلينا الموت أه بماي تدفق وفاض من من إلى بهناية الإسلام المناف المناف به يما ينا منه معمد يهي يادا ما

<sup>(</sup>٣٦) كنز العمال ( ٣٦:١٧:١٧) ونسبه لابن عبياكر أن ين الأنهاء الدين المراجعة المراجعة

يسار ، عن أبي سعيد أنَّ النبي عَلَيْهُ قال : « إياكم والجلوس في الطرقات » ، قالوا : يارسول الله ما بُدِّ لنا من مجالسنا ؟ فقال : « إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه » . قالوا : وماحق الطريق يارسول الله ؟ قال : « غضُّ البصر ، وكفَّ الأذى ، وردُّ السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر »(٢٧) .

قال أبو داود: حدث الحسن بن عيسى النيستابوري ، أحبرنا ابن المبارك ، أحبرنا جرير بن حازم ، عن إسحاق بن سويد ، عن ابن جرير العدوي ، قال : سمعت عمر بن الخطاب ، عن النبي عَيِّلَةً في هذه القصة ، قال : « وتغيثوا الملهوف وتهدوا الضال » .

وأخرجه البزار ، عن ابن المبارك به .

إسناده عن عمر جيد انفرد / به أبو داود ، واختاره الضياء في كتابه .

وأما عن أبي سعيد ففي الصحيح كما سيأتي في مسنده إن شاء الله تعالى .

وقد طَعَنَ على بن المديني في حديث عمر هذا ، وقال : هذا عندنا وهم ، فقد حدَّثناه وهب بن جرير ، سمعت أبي يحدث عن إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن معمر أنَّ رسول الله عَيْنِيِّةٍ قال : ﴿ إِيالَمُ والجلوس على ظهر الطريق ﴾ .

ثم قال : ووهب أعلم بحديث أبيه من غيره ، وعنده كتب أبيه .

ثم رواه على عن المعتمر بن سليمان ، وعبد الوهاب الثقفي ، عن إسحاق بن سويد ، عن يحيى بن معمر مرسلاً ، قال : ومأظن الوهم أتى إلا من جرير . ثم قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا إسحاق بن سويد ، حدثنا حجير بن الربيع قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : إياكم والمزوجات ، قالوا ياأمير المؤمنين وما المُزوجات ؟ قال : المرأة تخرج في أحسن زينتها ، فذكر حديثاً لا أسوقه (كذا قال رحمه الله ) ...

#### أثرُّ آخر :

174

قال أبو القاسم البغوي : حدثنا نعيم بن الهيضم ، حدثنا أبو عوانة ، عن يونس عن سعيد بن جبير أن عمر ( رضي الله عنه ) قال : كل من الحائط ولا تتخذ خُبنَةً (٣٨) .

<sup>(</sup>٣٧) رواه أبو داود في الأدب ــ باب ١ في الجلوس في الطرقات ١ .

<sup>(</sup>٣٨) روي الحديث عن ابن عمر أيضاً ، وأخرجه الترمذي في كتاب اليوع ٥٤ ــ باب و ماجاء في الرخصة في أكل الثار للماز بها ٤ ، حديث (١٢٨٧ ) ، ص (٣٠ : ٧٤ ) ، كما أخرجه ابن ماجة في ١٢٠٠ ــ كتاب التجارات ، الثار للماز بها ٤ ، حديث وقم (٢٠٠١ ) .

### أثرٌ في جواز الحمى للإمام

قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمر استعمل مولى له يدعى هنياً على الجمّى، فقال: يا هُنَيُّ اضْمُمْ جناحك عن المسلمين، واتق دعوة [ المظلوم ] فإن دعوة المظلوم مستجابة وأدخل ربَّ الصّريمة ورب العُنيمة، وإياي ونَعَمَ بن عفان وابن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى زرع ونخل، وإن رب الصَّريْمة ورب العُنيمة إن تهلك ماشيتها يأتني ببينة فيقول: ياأمير المؤمنين ياأمير المؤمنين. أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالماء والكلا أيسر على من البدهب والورق، إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ماحميت عليهم الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ماحميت عليهم [ من ] بلادهم شبراً (٢٩).

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار ، عن محمد بن عثمان الثقفي ، عن أمية بن حالد ، عن هشام بن سعد / عن زيد بن أسلم به .

171

وقد روى البخاري وأبو داود والنسائي من حديث الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن الله

قال الزهري: وبلغنا أن رسول الله عَلِيَّةِ حَمَى النَّقيع، وأنَّ عمر حَمَى السرف والرَّبذة.

#### أثر آخر :

قال القاسم بن الفضل الحداني ، عن محمد بن زياد ، قال : كان جدّى مُولى لبني مظعون ، قال : ربما أتاني عمر نصف النهار واضعاً ثوبه على رأسه يتعاهد الحمى أن لا

والحبنة: هي السرُّ ، قال ابن الأعرابي: و أخين الرجل و إذا خياه في خينه سراً بما يلي البطن.
 وانظر غيب الحديث لأبي عبيد ( ٣ : ٢٦١ ) ، وغيب الحديث لابن الجوزي ( ٢٦٣٠ - ٢٦٤ ) من تحقيقنا .

<sup>(</sup>۲۹) فتح الباري ( ۲ : ۱۷۵ ) .

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه البخاري في الجهاد ــ باب ٥ أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ٤ ، وفي كتاب الأشرية ــ باب « لا حما إلاّ لله ولرسوله عَلِيْقَةً ٤ ، وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة ــ باب ٥ في الأرض يُحيبها الإمام أو الرجل ٠ .

يعضد شجرة ، فيجلس إلى يحدثني ، فأطعمه من القنَّاء والبقل ، فقال : أراك لا تبرح ههنا ؟ قلت : أجل ، قال : إني أستعملك على ماههنا فين رأيت يعضد شجراً أو يخبط فخذ فأسه وحبله . قلت : آخذ رداءه ؟ قال : لا

a the first war for a first section of

State and

A Service Service

#### أثرٌ آخر :

قال أبو عبيد : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن عمر . وحدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، عن عمر : إذا مَرَّ أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يَتَّخذ ثباتاً \_ وقال الآخر : خُبْنَةً .

قال أبو عمرو : هو الوعاء الذي تَحْمِلُ فيه الشيء بين يديك ، « والخُبْنَةُ » : ما جَعَلْتُهُ في حضنك (١٠) .

#### أثرٌ آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج ، عن شعبة ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أنَّ نَفَراً من الأنصال مَرُّوا يحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا ، فسألوهم الشراء فأبوا ، فضبطوهم فأصابوا منهم فأتوا عمر فذكروا ذلك له ، فهم بالأعراب وقال : إبن السبيل أحق بالماء من التأني عليه .

إسناد جيد(٢١).

## حديث في اللُّقطة

قال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عيسى بن يونس ، حدثنا الوليد ابن كثير \_ قال عيسى : وكان ثقة في الحديث \_ عن عمرو بن شعيب ، عن عاصم ، وعمر ابني سفيان بن عبد الله أن سفيان بن عبد الله وجد عُيبة ، فأتى بها عمر بن الخطاب ، فقال : عرفها سنة فإن عرفت فذاك ، وإلا فهن لك ، فلقيه من العام المقبل في ١٦٥ الموسم ، فذكرها له ، فقال : هي لك ، إن رسول الله عليه م أمرنا بذلك . قال : لا حاجة في بها ، فقبضها عمر وجعلها في بيت المال(٢٤) .

<sup>(</sup>٤١) رواه أبل عبيد الهروي في غريب الحديث (٢٦ : ٢٦١ ) وما بعدها .

<sup>(</sup>٤٢) رواه الهروي في غريب الجنديث ( ٣ : ٢٦٣ )). . . . .

إسناد جيد ، وكذا وقع في رواية النسائي ، عن عاصم وعمر ابني سفيان . والصواب : وعمرو ، والله أعلم . أثر آخر فيها :

قال القاسم بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غيات الشيباني، عن أبي عون الثقفي، عن السائب بن الأقرع أنّه كان جالساً في إيوان كسرى، فنظر إلى تمثال يشير بإصبعه إلى موضع، قال: فوقع في روعي أنّه يشير إلى كنز، فاحتفرت الموضع، فأخرجت كنزاً عظيماً فكتب إلى عمر (رضي الله عنه) أخيره فكتب إلى عمر: « إنك أمير من أمراء المسلمين فأقسمه بين المسلمين »(٤٤).

السناد جيد أيضاً والمال المالية المالية

### أثرٌ في اللقيط

قال الإمام مالك ( رحمه الله ) في الموطأ : عن الزهري أنه سمع سنيناً أبا جميلة عقول : وجدتُ منبوذاً على عَهْد عمر فذكره عريقي لعمر ، فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده ، فلما رآني قال : عسى الغُويْرُ أبؤساً قال : عريفي إنه لا يُتهم . فقال عمر : ماحملك على أخذ هذه النسمة ؟ قال : قلت : وجدتُ نفساً بمضيعة ، فأحببت أن يأجرني الله فيها . قال : هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه (٤٥) .

ورواه الشافعي عن مالك كذلك . وكذا رواه سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سنين بمثله .

وذكره البخاري في / كتاب الشهادات من صحيحه معلقا بصيغة الجزم ، فقال : ١٦٦ وقال أبو جميلة : وحدتُ منبوذاً فلما رآني عمر ، قال : عسى الغُويْرُ أبؤساً كأنه يتهمني ، فقال عريفي : إنه رجلٌ صالح ، قال : كذلك اذهب وعلينا نفقته(٤٦) .

وقد رواه الإِمام أبو عبيد في الغريب ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ،

<sup>(</sup>٤٤) كنز العمال (٦: ١٦٨٩٧)، ونسبه للخطيب البغدادي .

<sup>(</sup>٤٥) رواه مالك في كتاب الأقضية ــ باب « القضاء في المنبوذ » حديث ( ١٩ ) ، صفحة ( ٢ : ٧٣٨ ) ، وقال : الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر ، وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه .

<sup>(</sup>٤٦) رواه البخاري في كتاب الشهادات \_ باب « إذا زكّى رَجلُو رجلاً كفاه ، ، فتح الناري ( ٥ : ٢٧٤ ) .

عن الزهري ۽ عن سنين أبي جميلة، عن عمر بنجوه (٤٧) عن عن سند

قال الأصمعي: قوله: عسى الغُوير أبؤساً ، الأبؤس جمع البأس وأصل الأبؤس هذا: أنه كان غار فيه ناس فانهار عليهم — أو قال: فأتاهم فيه علو فقتلوهم ، فصار مثلا لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر ، ثم صُغّر الغار فقيل غوير .

قال أبو عبيد: وأحبرناه الكلبي بغير هذا ، قال : الغوير ماء لكلب معروف يسمى الغُوير ، وأحسبه قال : هو ناحية السماوة ؛ قال : وهذا المثل إنما تكلمت به الزّبّاء ، وذلك أنها لما وجهت قصيراً اللّخمى بالعير ليحمل لها من برّ العراق وألطافه ، وكان يطلبها بذحل جذيمة الأبرش فجعل الأحمال صناديق \_ وقد قيل غرائر \_ وجعل في كل واحد منهار جلاً معه السلاح ، ثم تنكّب بهم الطريق المنهُج ، وأخذ على الغُوير ، فسألت عن خبره فأخبرت بذلك فقالت : عسى الغوير أبؤسا تقول : عسى أن يأتى ذلك الطريق بشرّ ، واستنكرت شأنه حين أخذ على غير الطريق

قال أبو عبيد : وهذا القول أشبه عندي صوابا من القول الأول ، وإنما أراد عمر بهذا المثل أن يقول للرجل : لعلك صاحب هذا المنبوذ حتى أثنى عليه عريفه خيراً .

وفي هذا الحديث من الفقه أنه جعل المنبود حُرّا ولم يجعله مملوكا لواجده ولا المسلمين. وأما قوله للرجل: لك ولاؤه ، فإنما نراه فعل ذلك لأنه لما التقطه فأنقذه من الموت وأنقذه من أن يأخذه غيره فيدعى رقبته جعله مولاه لهذا كأنّه الذي أعتقه ؟ وهذا حكم تركه الناس وصاروا إلى أن جعلوه حُرّا ، وجعلوا ولاءه للمسلمين وحريرته عليهم .

وفي هذا الحديث من العربية أنه نصب « أبؤسا » وهو فى الظاهر فى موضع رفع ، وإنما نرى أنه نصب لأنه على طريق النصب ، ومعناه : كأنه أراد عسى الغوير أن يحدث أبؤسا أن يأتى بأبؤس ، فهذا طريق النصب ؛ ومما يبينه قول الكميت : عسى الغُويرُ بإبْآس وإغوار (٢٨)

0 0 0

<sup>(</sup>٤٧) غريب الجديث للهروي (٢٢٠).

<sup>(</sup>٤٨) غرب الحديث للهروي (٢٠: ٢٠) وما بعدها .

#### حديث في الموقف

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا عبيد الله ، حدثنا يزيد بن زريع وسليم ، جميعاً قالا : حدثنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي على استأمره فيها ، فقال : يارسول الله : إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منها فما ترى ؟ قال : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » قال : فتصدق بها عمر ، أنّه لا يباع أصلها ولا يوهب ، فتصدّق بها عمر في الفُقراء ، والقربي وفي فتصدق بها عمر ، أنّه لا يباع أصلها ولا يوهب ، فتصدّق بها عمر في الفُقراء ، والقربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الضيف لا جناح على من وليها أنْ يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول فيه .

قال ابن عون فذكرت هذا لمحمد فقال : غَيْر متأثل مالاً

هكذا رواه أبو يعلى في مسند عمر .

وهكذا رواه مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : أصبت أرضاً من أرض حيبر وذكره(٤٩) .

وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر كما سيأتي في مسنده إن شاء الله تعالى (٥٠).

# /صورة كتاب وقف عمر (رضى الله عنه)

177

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهرى ، أخبرنا ابن وهب ، خبرني الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن صدقة عمر بن الخطاب قال : نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : « بسم الله الرحمن الرحم » . هذا ماكتب عبد الله عُمرُ في ثمغ . . ، وقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل : إلا فماعفي عند

<sup>(</sup>٤٩) رواه مسلم في كتاب الوصايا ــ باب « الوقف » ، والنسائي في كتاب الإحباس ــ باب « كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه » ، ثم رواه النسائي أيضاً ــ باب « حبس المشاع » .

وقد اشترط عمر بن الخطاب في وقفه أن يأكل منه وليه ، ويُوكل صديقه غير متمول مالاً ـــــ رواه البخاري في كتاب الوصايا ــــ باب ، نفقة القيم للوقف ، عن قتيبة .

 <sup>(</sup>٥٠) يقصد ابن كثير أن هذا الحديث من رواية ابن عمر . سيأتي في مسند عبد الله بن عمر من كتابه الكبير ( جامع المسانيد والسنن الهادى الأقوم سنن ) .

من ثمره فهو للسائل والمحروم وساق القصة وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا يعمله ، وكتب معتتب وشهد عبد الله بن الأرقم :

بسم الله الرحمن الرحم : هذا مأأوصى به عبدُ الله عمرُ أمير المؤمنين إن حدث بي حدث أن تمعاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد علي بالواد ، تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لايباع ولا يُشترى فيضعه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ، ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقاً

# حديث في الهبة

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، ١٦٨ عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) / قال : حملتُ على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه ، فأردت أن أبتاعه وظننت أنه بائعه برخص ، فقلت : حتى أسأل النبي عليله فقال : « لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه »(٥١).

ثم رواه أحمد ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم بنحوه (٢٥) .

ورواه أيضاً عن وكيع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « الذي يعود في صدقته كمثل الذي يعود في قيئه » فذكره مرسلاً (٥٢) .

وقد رواه البخاريُّ ومسلمٌ والنسائي من طرق ، عن مالك كا تقدّم .

ورواه البخاري أيضاً عن الحميدي ، عن سفيان ، قال : سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم فذكره . وكذا رواه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان به ، وعن أمية

<sup>(</sup>٥١) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (٢٠:١) وهو في طبعة شاكر رقم (٢٨١)، وإسناده صحيح. عبد الرحمن هو ابن مهدي.

<sup>(</sup>٥٢) بهذه الرواية أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٢٥)، وطبعة شاكر رقم (١٦٦)، وإسناده صحيح كسابقه

<sup>(</sup>٥٣) بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٣٧ )، وهو في طبعة شاكر رقم ( ٢٥٨ )، وإسناده صحيح، وليس بمرسل على مافي المسند، فإنه مروي عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن

ابن خالد ، عن يزيد بن زريع ، عن روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم به .

ورواه ابن ماجة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ببعضه (٥٤) .

#### حديث آخر :

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة ، حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، حدثنا شعبة ، عن عاصم الأحول ، عن أبي عثان النهدي ، عن عمر بن الخطاب قال : أعطيت ناقة في سبيل الله فأردت أن أشتري من نسلها \_ أو قال : من / ضئضئها \_ فسألتُ النبيّ عَلَيْتُهُ فقال : « دعها حتى تجيء ١٦٩ يوم القيامة هي وأولادها في ميزانك » .

Land to the state of the state of

ثم قال الطبراني : لم يروه عن شعبة إلا مؤمل(٥٠) . قلت : وهذا إسنادٌ جيدٌ وليس في شيءٍ من الكتب الستة . وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه من هذا الوجه .

(٤٥) أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة \_ باب ( اشتراء الصدقة والعود فيها ) ، والبخاري في كتاب الزكاة ( ١٤٩٠) \_ باب ( هل يخل لأحد أن يرجع في هيته وصدقته ) ، وحديث باب ( هل يخل لأحد أن يرجع في هيته وصدقته ) ، وحديث رقم ( ٢٦٣٦) \_ باب ( إذا حمل رجل على فرس فهي كالعمرى والصدقة ) ، كما أخرجه أيضاً البخاري في الجهاد ( ٢٩٧٠) \_ باب ( كواهة شراء ( ٢٩٧٠) \_ باب ( كواهة شراء الإنسان ما تصدق به لمن تُصدق عليه ) ، والنسائي في السيركاة ( ٥ : ١٠٨) \_ باب ( شراء الصدقة ) ، وابسن ما جمة في الأحكام \_ باب ( الرجوع في الصدقة )

وفي الباب عن ابن عمر ، أخرجه البخاري في الوصايا ( ٢٧٧٥ ) ... باب « وقف اللواب والكراع والعروض » ، ، ومسلم في الحبات ( ١٦٢١ ) ، وأبو داود في الزكاة ( ١٥٩٣ ) ... باب « الرجل يبتاع صدفته » ، والترمذي في الزكاة ( ١٠٩٠ ) ... باب « شراء ( ١٠٩٠ ) ... باب « شراء الصدقة » ، والنسائي في الزكاة ( ١٠٩٠ ) ... باب « شراء الصدقة » .

وفي الحديث : كواهة الرجوع في الصدقة ، وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على المغزو بكل شيء وأن الحمل في سبيل الله تمليك وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه .

<sup>(</sup>٥٥) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٤: ١٠٩) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وقيه : مؤمل بن إسماعيل ، وثقه ابن معين ، وغيره ، وضعفه البخاري .

#### حديث في الوصية

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا زهير ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبي عَلِيلَةٍ قال : « ماحق امرى مسلم أن يبيت ليلتين سوداوين وعنده مايوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة »(٥٦) .

غريب من هذا الوجه . والعمري له أوهام فإن هذا الحديث في الصحيح ، عن عبد الله بن عمر نفسه كما سيأتي في مسنده .

### أثر في وصية الميز في الصبيان

قال الإمام مالك في موطأه:

عَنْ عَبْدَ الله بن أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ عَمْرُو بْنَ سُلَيْمٍ الزَّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ : إِنَّ هَاهُنَا غُلَاماً يَفَاعاً . لَمْ يَحْتَلِمُ . مِنْ غَسَّانُ . وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ . وَهُوَ ذُو مَالٍ . وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍ لَهُ . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَلْيُوصِ بِالشَّامِ . وَهُو ذُو مَالٍ . وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةُ عَمٍ لَهُ . قَالَ عُمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِيعَ ذَلِكَ المَالُ لَهَ بِثَلَ بِمُل مُشْمٍ . قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ : فَبِيعَ ذَلِكَ المَالُ بِتَلَاثِينَ ٱلْفِ دِرْهَمٍ . وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا ، هِي أُمُّ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ (٥٠) .

وأما ما وصاه عمر بتلك الأمور التى ذكرها بعد ماطعن فسيأتي إيرادها في مقتله ( رضي الله عنه ) وهو في آخر سيرته . وقد استدل العلماء بذلك على صحة وصية من لا يعيش مثله .

#### حديث في الولاء

قال أحمد : حدثنا عبد الله بن يزيد ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله عليه يقال :

<sup>(</sup>٥٦) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٤: ٢٠٩)، وقال: رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه عبد الله العمري، وفيه ضعف، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥٧) رؤاه مالك في الموطأ في كتاب الوصية ، حديث رقم ( ٢ ) ــ باب « جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه » ( ٢ : ٢٦٧ ) .

« ويرث الولاء من وَرِثَالمال من والدٍ أو ولدٍ ه<sup>(٥٨)</sup> .

#### طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا يحيى ، حدثنا حسين المعلم ، حدثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال : لما رجع عشرو جاء بنو مَعْمر بن حبيب / يخاصمونه في ولاء أخيهم إلى ١٧٠ عمر بن الخطاب فقال : أقضي بينكم بما سمعتُ رسول الله عَلِيْتُ يقول : « ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبيته مَنْ كان » فقضى لنابه (٥٩) .

وهكذا رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة (٢٠) مِنْ حديث عبد الوارث ، وأبي أسامة ، عن حسين بن ذكوان المعلم \_ أحد الثقات \_ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عمر بن الخطاب بأبسط من هذا . وهذا لفظ أبي داود .

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه : أن رئاب بن حديفة تزوج امرأة فولدت له ثلاث غِلْمَةً فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها ، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها ، فأخرجهم إلى الشام ، فماتوا ، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالاً فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب ، فقال عمر : قال رسول الله عليه الله على المرحن أحرز الولد أو الوالد فهو لِعَصبَتِهِ مَنْ كان » قال : فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن ابن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر ، فلما استخلف عبد الملك بيعني ابن مروان اختصموا إلى هشام بن إسماعيل يعني والي المدينة في فوعهم إلى عبد الملك ؛ فقال : اختصموا إلى هشاء الذي ماكنت أراه . قال : فقضى لنا : كتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة .

/وعند ابن ماجة ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت ١٧١ معمر الجُمَحِيَّة ، فولدت له ثلاثة .

وذكر أنَّهم ماتوا مع عمرو بن العاص بالشام في طاعون عَمْوَاس ، إلى أن قال : فأتيناه بكتاب عمر ؛ فقال : إِنْ كُنْتُ لِأَرى أنَّ هذا من القضاء الذي لا يُشَكُّ فيه ، وما

<sup>(</sup>٥٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٤٦)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (١ : ٢٧) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦٠) رواه أبو داود في الفرائض ، باب « في الولاء » ، والنسائي في الفرائض من سننه الكبرى على مافي نحفه الآشراف ( ٨ : ٧٨ ) ، وابن ماجة في كتاب الفرائض ، حديث ( ٢٧٣٢ ) ــ باب « ميراث الولاء » ( ٢ : ٢١٩ ) .

كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يَشُكُّوا في هذا القضاء ، فقضى لنا فيه ، فلم نزل فيه بعد .

وقال على بن المديني : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا حسين المعلم ، حدثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه أنَّ عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله علياً عمول : « مأاحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته مَنْ كان » .

ثم قال : هذا من صحيح مايروى عن عمرو بن شعيب ، ورواه حسين المعلم ، وهو حديث فيه كلام كثير ولست أحفظ الكلام كُلّه ، وإنما هذا مختصرٌ منه . قال : وإنما صار هذا الحديث عندي متصل الإسناد ؛ لأن هذه القصة كانت فيهم ، خاصم فيها عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب وحدّث بها عن النبي عيالية .

وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص . وإنما روى هذه الأحاديث ، عن عبد الله بن عمرو . ولم يرو محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه شيئاً ، وليس يحفظ في هذا الوجه وغيره انتهى كلامه .

وأما أبو بكر بن داود الظاهري ، فقال : لا يثبت هذا الحديث لضعف عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه .

قلت: وهذا الحديث من غرائب الأحاديث ، على شهرة / إسداده . ولست أعلم أحداً من الأئمة المشهورين من الفقهاء الأربعة ولا غيرهم قال به من المشهورين من الفقهاء الأربعة ولا غيرهم قال به من

ولهذا أتبعه أبو داود بعد روايته له ، بأن قال : أبو بكر وعمر وعثمان ، وعلى وزيد بن ثابت : يورثون الكبير من الولاء .

ثم روى : عن أبي سلمة ، عن حماد ، عن حميد . قال : الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث .

ورواه النسائي أيضاً ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن معتمر قال : سمعت ، عن عمرو بن شعيب قال : قال عمر مرسلاً ، فالله أعلم .

# أثرٌ في الولاء أيضاً

قال أبو بكر بن [ أبي ] داود : حدثنا الحسن ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن

way taking a sama a s

177

أبي وائل أنَّه خاصم إلى عمر في أمَّةٍ نصرانية فلم يورثه منها .

قال الإِمام مالك : وهو الأمر المستجمع عليه عندنا(<sup>(١١)</sup>).

# أثرٌ في العتق

قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي عدي ويزيد ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثان النهدي ، عن عمر ( رضي الله عنه ) قال : السائبة والصدقة ليومها

يعني بقوله: «ليومها»: يوم القيامة: اليوم الذي كان أعتق سائبته وتصدق بصدقته له ، يقول: فلا يرجع إلى الانتفاع بشيء منها بعد ذلك في الدنيا ، وذلك كالرَّجل يُعْتق عَبْدَه سائبةً ، ثم يَمُوتُ المُعْتَقُ ويَتْرك مالاً ولا وراث له إلا الَّذي أعتَقَه ، يقول: فليس ينبغي له أن يرزأ من ميراثه شيئاً إلا أن يجعله في مِثْله ، وكذلك يروى عن ابن عمر أنه أفعل بميراث عبد له كان أعتقه سائبة ، فإنما هذا منهم على وجه الفَضْل والثواب ، ليس على أنه محرّم ، ألا ترى أنه إنما ردّه عليه الكتاب والسنة ؟ فكيف يحرم هذا ؟ ولكنهم كانوا يَكْرهُون أن يَرْجعُوا في شيء جَعلُوه لله ، إنما هذا بمنزلة رجل تصدق على أمّه أو على أبيه بداره ، ثم ماتا فورثهما فهذا حلال وإن تنزه عنه فهو أفضل (١٢).

#### حديث في العتق

قال أبو صالح: حدثنا الليث، عن عمر بن عيسى المدني الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس قال: جاءت جارية إلى عمر، وقالت: إن سيدي التهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي، فقال: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: أفاعترفت له بشيء ؟ قالت: لا، قال: عليَّ به. فلما رأى الرَّجل قال: أتعذب بعذاب الله ؟ قال: يأمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيت ذلك عليها قال: لا

<sup>(</sup>٦١) موطأ مالك (٢: ٧٨٥).

<sup>(</sup>٦٢) غيب الحديث لأبي عبيد الهروي (٣٠: ٣٧٠ ــ ٢٧١).

قال: فاعترفت؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله عَلَيْتُهُ يقول: « لا يقاد مملوكٌ من مالكه ولا ولـدٌ من والده » لأحذتها منك فبرزه فضربه مائة سوط، ثم الا يقاد مملوكٌ من مالكه ولا ولـدٌ من والده » لأحذتها منك فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال : اذهبي فأنتِ حُرّةٌ ، مولاة لله ورسولـه . سمعتُ رسول الله عَلَيْتُهُ يقـول : / « مَنْ حرق بالنار أو مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله »(٦٢) .

قال الليث: هذا أمرٌ معمول به.

هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر . وهو إسنادٌ حسنٌ .

إلا أن البخاري قال في عمر بن عيسى هذا: هو منكر الحديث ، فالله أعلم(٦٤) .

والحديث فيه دلالة ظاهرة توضع لمذهب مالك وغيره من السلف \_ في أنَّ من مُثَّل بِعَبْدِه يُعْتَق عليه حتى عداه بعضهم إلى مَنْ لاط بمملوكه ، أو زنى بأمة غيره أنها تعتق عليه .

وفيه أيضاً أنه لا ولاء له عليه والحالة هذه ؛ لقوله : « وهو مولى الله ورسوله » ، وقد نصّ الإمام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث ، وأنّه معمول به عندهم .

وأما قوك قتادة عن عمر أنّه قال: « مَنْ ملك ذا رحم محرم فهمو حر ». فرواه أبو جعفر الطحاوي من حديث الأسود، عن عمر ، فقال: ومَنْ أحبل أمة آخر أن الولد يلحقه نسبه إذا ادعاه أو أحد من عصباته ، فحكم عمر ( رضي الله عنه ) أن من زنا بأمة في الجاهلية ثم أسلم وادعى أنه ولده ويلزمه بثمنه لسيد الأمة لأنه وطأها وهو يعتقد أن الولد حر ، فإن ادعى سيد الأمة ، أو أحد من قراباته فهو لمن ادعاه ، كا حكم رسول الله عليه في ابن وليدة زَمْعة أنه ، لعبد بن زَمْعَة ، لما ادعى مع ظهور شبهه في عتبة بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٦٣) موطا مالك ( ٢ : ٧٧٦ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٩ : ٤٣٨ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٦ : ٣٦ ) . (٦٤) التاريخ الكبير للبخاري ( ٣ : ٢ : ١٨٢ ) ، وقال : عمر بن عيسى ، عن ابن جريج ، روى عنه الليث : منكر الحديث .

وانظر ترجمته أيضاً في :

\_ الضعفاء الكبير ( ٣ : ١٨١ ــ ١٨٢ ) .

ـــ المجروحين ( ٢ : ٨٧ ) .

ــ منيزان الاعتدال ( ٣ : ٢١٦ ) .

ــ لسان الميزان ( ٤ : ٢٢٠ ــ ٢٢١ ) .

هذا حكم مساعاة الجاهلية ، فأما إنْ كان الزنا بعد الإسلام فالولد رقيق لسيد الأمة ، لقوله على : « للعاهر الحجر » ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار : أن عمر كان يلحق أولاد الجاهلية مَنْ ادعاهم في الإسلام .

وسُيأتِي فِي مسئدُ سِمْرَة من رواية قتادة ، عن الجسن ، عن سمرة .

وسيأتي أيضا في قوله تعالى : ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ﴾ (١٥) قصة أمر عمر أنساً أن يكاتب سيرين لما دعاه إلى ذلك وكان كثير المال ، وإن ذلك مخول على الوجوب عند طائفة من السلف ، وهو قول ، عن الشافعي ( رحمه الله ) .

# أثرٌ في عتق أم الولد

قال مالك : عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : أيُّما وليدة وَلَدَتْ من سيدها فإنَّهُ لا يبيعها ولا يَهَبُها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة (٢٦) . هذا إسناذ صحيح .

### أثرٌ في أحكام العتق

قال أبو عبيد: حدثنا ابن علية ومعاذ ، عن ابن عون ، قال : أنبأنا غاضرة العنبرى : أنهم أتوا عمر في نساء أو إماء ساعين في الجاهلية فأمر بأولادهن أن يُقَوَّمُوا على آبائهم ولا يُسْتَرقوا(١٧).

قال أبو عبيد: وأخبرني الأصمعي أنه سمع ابن عون يذكسر هذا الحديث، قال: فقلت لابن عون: إن المساعاة لاتكون في الحرائر إنما تكون في الإماء، قال: فجعل ابن عون ينظر إلي .

قال أبو عبيد : ومعنى المساعاة الزُّنا ، وإنما حصّ الإماء بالمساعاة دون الحرائس ؟ لأنهن

<sup>(</sup>٥٥) الآية الكريمة ( ٣٣ ) من سورة النور .

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه مالك في كتاب العتق والولاء ، حديث (٦) \_ باب ( عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة » ، ص (٢: ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٦٧) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (٣ : ٣٣٧).

كن يَسْعَيْن على مواليهن فيكسبن لهم بَضَرائب كانت عليهن ، وفي ذلك نزلت هذه الآية ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِياتِكُم على الْبَعَاء إِنْ أَرَدُنَ تحصُّناً ﴿ (٢٨) إِلَى آخر الآية .

عن جابر بن عبد الله قال: كانت أمّة لعبد الله بن أبيّ ، وكان يكرهها على الزنا فنزلت هذه الآية ﴿ ومن يكرههن فإنّ الله مِنْ بعد إكراههن غَفُورٌ رَّحيمُ ﴿ .

قال أبو عبيد: هكذا قرأها، وعن الحسن في هذه الآية قال: لهن والله، لهن والله!.

> قال الأعشى : (الخفيف) : يُهَبُ الجِلَّة الجراجِر كالبس وَالبغايا يركُضن أكسِية الإِضْ

ـتانِ تحْنُو لَدَرْدَقٍ أطفالِ ربيج والشَّرعَبِي ذا الأذيالِ

يريد بالبغايا الإماءُ لأنهنّ كنّ يفجرنَ ، وقوله : يَهَبُ الجِلَّة ويهب البغايا يبين لك أن هذا لا يقع إلا على الإماء .

قال أبو عبيد: فكان الحكم في الجاهلية أنّ الرجل إذا وطيء أمّة رجل فجاءت بولد فادّعاه في الجاهلية فإنّ حكمهم كان أن يكون ولده لاحق النسب به ، ولهذا المعنى احتصم عبدُ بن زَمعَة وسعد بن مالك في ابن أمّة زمعة إلى النبي عَلَيْكُمْ قال: فقال سعد: ابن أخى ، عهد إلى فيه أخى ، وقال عبد بن رمعة : أخى ، ولد على فراش أبي ، فقضى رسول الله على بالولد للفراش ، وأبطل ماكان من حُكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب ؛ وقضى عمر أنّ الدعوى إذا كانت في الإسلام وليس سيد الجارية بالمدّعى للولد كما ادّعى عبد بن زمعة أخاه أن يكون حُرًا لاحق النسب وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية ، ومنه حديث له آخر أنه كان يُلحِق أولاد الجاهلية بمن ادّعاه في الإسلام .

قال أبو عبيد: فإذا كان الوطء والدعوى جميعا في الإسلام فدعواه باطلة، وهو مملوك لأنه عاهر.

وقال النبي عَلَيْكُ: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، قال أبو عبيد : ولعمر رحمه الله أيضاً حكم آخر في الرق فيما كانت العربُ تسابى في الجاهلية فيأتى الإسلام والمسبى في يده كالملوك له فحكم عمر في مثل هذا أن يرد دُرًا إلى نسبه وتكون قيمته عليه يؤدّيها إلى

<sup>(</sup>٦٨) الآية الكريمة ( ٣٣ ) من سورة النور . .

الذى سباه لأنه أسلم وهو في يده . وعن الشعبي قال : لما قاهر عمر قال : ليس على عربي ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئاً أسلم عليه ، ولكنا تُقوهم الملة خمسا من الإبل ، قال : فسألت محمدا عن تأويله ففره نحواً مما قلت لك \_ يعنى أنه ليس على هؤلاء الذين سببوا ملك لأنهم عَربُ ثم قال : ولسنا بنازعين من يد رجل شيئاً أسلم عليه ، يقول : هذا الذي في يديه من السبي لا ننزعه من يده بلا عوض لأنه أسلم عليه ، ولا نتركه مملوكا وهو من العرب ، ولكنه قوم قيمته خمسا من الإبل للذى سباه ويرجع إلى نسبه عربيا كا كان . ولعمر حكم أيضا في السبا حكم ثالث وذلك أنّ الرجل من الملوك كان ربما غلب على البلاد حتى يستعبد أهلها ، فيجوز حكمه فيهم كا يجوز في مماليكه ؛ وعلى هذا عامّة ملوك العجم اليوم الذين في أطراف الأرض يهب منهم من شاء ويَصْطَفى لنفسه من شاء ، وهذا ادّعى الأشعث بن قيس رقاب أهل نجران وكان استعبدهم في الجاهلية فلمّا أسلموا أبوا عليه فخاصمهم إلى عمر في رقابهم ، فقالوا : ياأمير المؤمنين ! إنبا إنما كنّا عبيد مملكة ولم نكن عبيد قِنّ ، قال : فتغبط عليه عمر وقال : أردت أن تغفلني ، ورواه بعضهم : أردت أن تُعتني .

قال الكسائى: القِن أن يكون مُلِكَ وأبواه ، والمملكة أن يغلب عليهم فيستعبدهم وهم فى الأصل أحرار . قال أبو عبيد: فحكم فيهم عمر أن صيَّرهم أحرارا بلا عوض ، لأنه إنما كان تملكا وليس بسباء . وفي هذا الحديث أصل لكل من ادّعى رقبة رجل وأنكر المدّعى عليه أن القول قوله .

ألا تراه جعل القولَ قول أهلِ نجران ؟ ولعمر أيضاً فى الولد حكم آخر ، وذلك أنه قضى فى ولد المغرور غُرَّة ، يعنى الرجل يزوِّج رجلا مملوكته على أنها حرة فقضى أن يَغْرَم الزوج لمولى الأمة غُرَّة ويكون ولده حرا ، ويرجع الزوج على من غَرَّه بما غَرُم .

ting and the state of the factor of the control of the second of the control of the cont to produce the transfer of the theory of the contract of the contract of and the second of the second o 

# كتاب الفرائض

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم ويزيد، عن يحيي بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، قال : قال عمر : لولا أني سمعت رسول الله عليه يقول : « ليس لقاتل شيء لَوَرُنْتُك »، قال : / ودعا [ حال ] المقتول فأعطاه الإبل(١).

وهكذا رواه النسائي ، عن الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد به . (٢)

ورواه النسائي أيضاً عن على بن حجر ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، ويحيى بن سعيد \_ وذكر آخر \_ : ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب ، عن أييه ، عن جدّه عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلِي الله قال : « ليس للقاتل من الميراث شيء » . ثم قال النسائي : وهذا خطأ والصواب الأول : يعني : عمرو بن شعيب ، عن عمر ، وهو منقطع .

والعجب من الشيخ أبي عمر بن عبد البر ( رحمه الله ) مع جلالته كيف ادعى الاتفاق على صحة حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه بهذا ، وهو من رواية إسماعيل بن عياش ، عن الحجازيين ، وهو غير مقبول في مثل هذا عند جمهور أثمة الإسلام ، ثم قد صرح النسائي بأنه خطأ وأن الصحيح كونه منقطعاً عن عمر .

وسيأتي في كتاب الجنايات من حديث الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أيه ، عن جدّه ــ عن عمر قوله : « لايرث القاتل » .

وهكذا رواه الدارقطني من حديث الشعبي ، عن عمر أنه قال : ﴿ لايرث خطأ ولا

<sup>(</sup>١) الحُديث أخرجه الإمام أحمد (١: ٤٩)، وإسناده ضعيف لانقطاعه . عمرو بن شعيب لم يدرك عمر . ﴿ (٢) رواه النسائي في كتاب الفرائض من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٦: ٣٤١).

# عمداً ، (٣) حديث آخو:

قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن عياش ، عن حكيم بن حكيم ، عن أبي أمامة بن سهل ، قال : كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علمواغِلْمَانكم العوم ومُقَاتِلَتِكم / الرمي ، فكانوا يختلفون إلى الأعراض فجاء سهم غَرْبٌ إلى غلام فَقَتَلَهُ ، فلم يوجد له أصل ، وكان في حجر حال له ، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر : إلى مَنْ أدفع عُقْلَهُ ؟ فكتب إليه عمر : إن رسول الله عَلِي كان يقول : «الله ورسوله مولى مَنْ لا مَولى له ، والحال وارث مَنْ لا وارث له »(٤) .

هم رواه أحمد ، عن وكيع ، عن سفيان به (٥) .

(٣) سنن الدارقطني (٤ : ١٢٠):

وقد ثبت في السُّنة المطهَّرة عقوبة الحرمان من الإرث والوصية للقتل العمد ، وذلك في قوله ﷺ: « ليس لقاتل ميراث » رواه مالك في الموطأ ، وأحمد ، وابن ماجة ، عن عمر . نيل الأوطار (٢٠:٦٠) .

reported, help of the way in the passes.

May a water of a

وفي رواية أخرى: « لا يرث القاتل شيئاً » . رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . نيل الأوطار ( ٦ : ٧٤ ) .

فإذا قتل الوارث مورثه ، أو الموصى له الموصى ، حرم من الميراث والوصية ،عمالاً بمبدأ سدالذرائع ،كيلا يطمع أحدّ بمال عمورته المنتخبط موته بالقتل .

وإذا كان القتل يحق ، وهو القتل غير المضمون كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس أو قتل العادل الباغي أو كالقتل الحادث بسبب التأديب كضرب الأب والزوج والمعلم ، فلا يمنع الميراث عند الحنفية والحنابلة ويمنع الميراث عند الشافعية ، أي أن القتل غير المضمون يمنع الإرث عند الشافعية ، وعند الحنابلة لا يمنع ، والقتل بإكراه مضمون عند الشافعية والحنابلة ، فيمنعوا الميراث .

أما القتل الخطأ وهو الذي لا يقصد الضرب ولا القتل ، مثل لو سقط على غيو فقتله ، أو رمي صيداً فأصاب إنساناً ، فهو نوع واحد عند الجمهور ، ونوعان عند الحنفية ، لأنهم يعتبرون حالة سقوط النائم على غيره مما جرى بجرى الحنطأ .

كَ أَنَّ وَلا قصاصٌ فِي الخطِّرُ وشبهُ باتفاق الفقهاء ، وإنما له عقوبتان فقط: ﴿ مِنْهُ اللَّهُ مَا ال

أصلية : وهي الدية والكفارة ، وتبعية : وهي الحرمان من الميراث والوصية .

وراجع الدر المختار (٥: ٢٠٥)، التلويح على التوضيح (٢: ١٥٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي: (١٣٦)، مغنى المحتاج (٢: ٢٠)، المغنى (٢: ٢٠٠)، المهذب (٢٠: ٢٠).

(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٤٦ ) ، وإسناده صحيح : عبد الرحمن بن عياش : هو عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، وستاتي ترجمته بالحاشية رقم (٧) .

(٥) بهذا الإسناد أخرَجُه الإمام أحمد في مسنده (١٠ : ٢٨ )، وإسناده صحيح ."

TVX

ورواه الترمذي ، عن بندار ، عن أبي أحمد الزبيري .

والنسائي ، عن إسحاق بن إبراهيم وابن ماجة ، عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد (١) \_ ثلاثيهم عن وكيع كلاهما عن سفيان الثوري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة المخزومي \_ وقد وثّقه محمد بن سعد ، وقال ابن معين : صالح . وقال أحمد : متروك . وقال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائي : ليس بالقوى ، وذكره ابن حبان في الثقات (٧) \_ عن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري المدني ، وقد قال فيه محمد بن سعد : كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه ، وذكره ابن حبان في الثقات (٨) ، عن أبي أمامة \_ وهو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري ، أحسد الصحابة \_ عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) به . وقال الترمذي : هذا حديث حديث

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ...

واحتاره الضياء في كتابه . وقال الغلاني : عن يحيى بن معين : ليس في الخال حديث قوي .

قلت: قد روي من طرق عدة ، وذهب إلى مقتضاه / طائفة من العلماء ، والله ١٧٦ أعلم (٩) .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في الفرائض ... باب « ماجاء في ميراث الحال » ، والنسائي في الفرائض من سنبه الكبرى على مافي تخفة الأشراف ( ٨٠: ٤ ) ، وابن ماجة في الفرائض ... باب و ذوى الأرجام » .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ، يروى عنه حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف وأهل المدينة ، روى مجنه الثوري والناس ، وكان من أهل العلم ، وله ترخمة في التاريخ الكبير ( ٣ : ١ : ١ : ٢٧١) ، وذكره ابن حبان في الثقات ( ٢ : ١ ) ، وقال ابن نمير : لا أقدم على ترك حديثه ، وقد أخرج له أصحاب السنن الأربعة . تهذيب التهذيب ( ٢ : ١٥٥ ) .

 <sup>(</sup>٨) هو حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي : كان قليل الحديث ، أخرج له الأربعة ، وابن خويمة ، غيرهم ، وذكره العجلى ، وابن حبان في الثقات .

ــ التاريخ الكبير (٢:١:١٧).

<sup>🗀</sup> ثقاف البن يحبان ( ۴ : ۲۱٪ ) برائز بر المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

<sup>-</sup> تهذيب التهذيب ( ٢ : ٨٤٨ ) .

<sup>(</sup>٩) جاء في مصنف عبد الرزاق ( ٩: ١٩ ) أن عمر بن الخطاب كتب في صبيّ قتل : إنَّ ديته لخاله ، إنما الحال والد ، وترك مواليه الذين أعتقوه .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أبي رافع: أن عمر بن الخطاب كان مستنداً إلى [ العباس ] وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال : اعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ولم استخلف من بعدي أحداً ، وأنّه مَنْ أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حُرِّ مِن مال الله ؛ فقال سعيد بن زيد: أما إنك لو أشرت برَجُلٍ من المسلمين لائتمنك الناس ، وقد فعل ذلك أبو بكر وائتمنه الناس ، فقال عمر: قد رأيت من أصحابي حرصاً سَيّئاً وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله عَلَيْ هو عنهم راض ثم قال عمر: لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لَوْثِقْتُ به : سالم \_ مولى أبي حديفة \_ وأبو عبيدة بن الجراح .

هذا الإسناد على شرط السنن ولم يخرجوه .

وعلى بن زيد بن جدعان له غرائب وإفرادات ، ولكن له شاهدٌ والله أعلم(١٠) .

#### حديث آخر :

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس ، قال : سمعت عمر ( رضي الله عنه ) يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد : تَشَدُتُكُم بالله الذي تقوم السماء والأرض به ، أعلمتم أن رسول الله عَلَيْكُ قال : « إنسا لانورث / ماتركنا صدقة » ؟ قالوا : نعم(١١).

وقد أخرجه الجماعة من طرق ، عن الزهري به . وعند البخاري : عن مالك بن أوس ، عن عمر وعثمان وعلى وسعد والعباس ــ خمستهم ، عن النبي عليه .

وعند مسلم: عن هؤلاء الخمسة وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وله في رواية أبي داود، عن عمر، عن أبي بكر، عن النبي عَلَيْكُ كَا تَقَلَّمُ في مسلد

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٢٠ )، وإسناده صحيح :

<sup>ُ</sup> وَ عَلِي بِنْ زِيد بن جدَّعان : بصري ، يكتب حديثه ، وليس بالقوي . تاريخ الثقات للعجل الترجمة ( ١١٨٦ ) ، تهذيب التهذيب ( ٣٢٢ : ٢٢٧ ) .

أبو رافع: هو تقيع بن رافع الصائغ: تابعي كبير، أدرك الجاهلية.
 (١١) أخرجه الإمام أحمد في مسئده ( ١ : ٢٥ )، وإسناده صحيح.

الصديق(۱۲).

### طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا إسماعيل \_ هو ابن علية \_ أخبرنا أيوب ، عن عكرمة بن خالد ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : جاء العبّاس وعلى إلى عمر يختصمان ، فقال العباس : اقض بيني وبين هذا الكذا وكذا ؛ فقال الناس : افضل بينهما ، افضل بينهما ، قد عَلِمَا أنَّ رسول الله عَيْنِيَةٍ قال : « لانورث ماتركنا صدقة »(١٣)

#### أثر في العَوْل(١١)

قال محمد بن إسحاق : حدثنا الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس

(١٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٤٩)، وإسناده صحيح، وهو مطول الحديث السابق.

(١٤) و العول » : لغة هو الجور والظلم وتجاوز الحد ، يقال : عال الرجل : ظلم .

وفي الاصطلاح : زيادة في مجموع السهام من أصل المسألة ، ونقص واقعي في الأنصبة .

ويترتب عليه أن مازاد يقسم في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة ، فإذا ضاق الخرج ، وهو أصل المسألة عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ، مثل ( ٢ ) ، ترفع التركة إلى عدد أكثر من المخرج مثل ( ٧ ) ، ثم تقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة ، وذلك بأن يضرب رقم العول في أصل المسألة ، ويعطى كل واحد حصته من نتيجة الضرب .

وتسمى المسألة التي تكون فيها سهام الفريضة أكثر من أصل المسألة « عائلة » كزوج وشقيقتين ، فإن أصل المسألة ( ٦ ) ، ومجموع السهام ( ٧ ) ، وسميت بذلك أخذاً من العول بمعنى الزيادة والارتفاع .

وأول من حكم بالعول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها وهي زوج وأختان ، أو زوج وأم وأخت ، فشاور الصحابة فيها ، فأشار العباس ، أو زيد بن ثابت إلى العول ، وقال : أعيلوا الفرائض ، فأقو عمر على ذلك وقضى به ، وتابعه الصحابة عليه ، ولم ينكره إلا ابن عباس بعد وفاة عمر ، فسأله رجل عما يصنع بالفريضة إذا عالت ، فقال : أدخل النقص على من هو أسوأ حالاً ، وهن البنات والأخوات، فإنهن يُنقلن من فرض مقدر إلى فرض غير مقدر ، وقال : هلا تجتمعون حتى نبتهل ، فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، إن الذي أحصى وثمل عالج ( موضع في البادية كثير الرمل ) ، لم يجعل في مال نصفين وثلثا . والحق مافعله عمر والصحابة ، لأن أصحاب =

أنَّه قال : أحصى رمل عالج لم يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً ، فقال له زفر بن أوس : يا أبا عباس مَنْ أول مَنْ أعال الفرائض ؟ قال : عمر . قال : ولِمَ ؟ قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعض قال : والله مأأدري كيف أصنع بكم والله مأأدري أيكم ١٧٨ قدم الله ولا أيكم أخر ، وماأجد في هذا المال أحسن من أن / أقسمه عليكم بالحصص . ثم قال ابن عباس : وايم الله لو قدم مَنْ قدم الله وأنَّحر مَنْ أخرّ الله ماعالت فريضة . فقال له زفر : وأيهم قدُّم وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لاتزول إلا إلى فريضة ، فتلك التي قدُّم الله فقال له زفر: فما مَنعك أن تشير بهذا على عمر، فقال: هِبْتُهُ والله.

قال ابن إسحاق : وقال لي الزهري : وايم الله لولا أنَّه تقدَّمه إمام هدي كان أمره على الورع مااختلف على ابن عباس اثنانِ من أهل العلم.

هذا إسناد جيد صحيح إلى عمر ، وهو مشهور عنه ، وقد وافق ابن عباس على ترك العول طائفة من السلف . ثم ادُّعي بعدُ الإجماع على ذلك . فالله أعلم .

#### أثرٌ في العَمَّة

قال مالك : عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه عن عمر أَنَّه كان يقول : عجباً للعمة تورَثُ ولا تَرثُ <sup>(10)</sup> .

may that by down to have that a

<sup>=</sup> الفروض المجتمعة في التركة قد تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق ، فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه إذا اتسع المحل لذلك ، وإلا دخل النقص عليه جميعا بنسبة سهام كل واحد منهم ، كالدائنين إذا ضاق المال عن الوفاء بجميع ديونهم ، فإنهم يتقاسمونه بالحصص ، وكأصحاب الوصايا إذا ضاق الثلث عن الوفاء بها كاملة فإنهم يتحاصون فيه ، وعلى هذا جمهور الصحابة والمذاهب الأربعة .

وانظر أيضاً:

\_ تبيين الحقائق ( ٢ : ٢٤٤ ) .

\_ الدر الختار (٥: ٥٥٥ \_ ٥٥٨).

ب الشرح الصغير (٤: ٩٤٠) . الله المداد المداد

ـــ مغنى المحتاج (٣٢:٣) .

ـــ الفقة الإسلامي وأدلته ( ٨ : ٣٥٣ ــ ٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>١٥) رواه مالك في كتاب الفرائض حديث رقم ( ٩ ) ــ باب « ماجاء في العمَّة » ( ٢ : ٥١٧ ) .

**طريق: أخرى:** ( الله أن السعة أنه أن المحار يوم يوا المها يوجل المعالم السع

قال أبو بكر بن [ أبي ] داود : حدثنا يحيى بن أبي طالب ، أحبرنا يزيد ، أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة : الثلثين وللخالة: الثلث بي المعاد المعاد

#### أثر في الشركة

قال محمد بن نصر المروزي: حدثنا محمد بن مثني ، حدثنا معاذ بن معاذ ، حدثنا حسين المعلم ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أنَّ عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة عمن الأم في الثلث : من عند أن يند من المنافعة عند أن المنطقة المنطقة المنطقة المنافعة المن

وهذا إسنادٌ صحيح.

وصح كذلك أيضاً عن عثان ، وهـ و قول ابن مسعـ ود وزيــ د ، ومُنعَــ أعلـ وأبو موسى (١٦) .

The state of the first the state of the stat

149

/ قوله في الجد:

Company and the Atlanta State of the Company قد ثبت في الصحيحين ، عن عبد الله بن عمر أن عمر ، قال ﴿ ثُلاثُ وددت أن رسول الله عَلَيْكُ كَانَ عَهِدَ إلينا فيهن عَهِداً نَنْتُهِي إليه : الجد، والكلالة، وأبواب من أَبْوَاتِ ٱلرِّبَا(٧٧) أَنْ الْمُعَالِينِ الرَّبِيارِ ١٠٠٠ أَنْ مَا يَعْمُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُعْمِدُ مِنْ مُ

<sup>(</sup>١٦) روي عن عمر بن الخطاب في رجل مات وترك عما لأم وأخاً ، فأعطى العم الثانين ، وأعطى الخال الثلث . وقضى عبد الله بن مسعود فيمن ترك عمة وخالة : بأن للعبة الثلثين وللخالة الثلث.

وهم من ذوي الأرحام ، وقد ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم ، واعتمده متأخروا المالكية بعد المائتين من الهجرة ؛ وأفتى به متأخروالشافعية منذ القرن الرابع الهجري إذا لم ينتظم بيت المال ، وهو ما أخذ به القانون ، ويكون المقرر في المذاهب الأربعة وفي القوانين هو توريث ذوي الأرحام .

وذهب مالك والشافعي إلى أن ذوي الأرحام لا يرثون ، فإذا مات شخص عن غير ذي فرض ولا عصبة ولا هو ذو رحم ردت التركة إلى بيت المال ، وهذا رأى زيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وأخذ به الأوزاعي ، وأبو ثور ، وداود الظاهري ، وابن جرير الطبري .

واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى ذكر في آيات الموارث تصيب أضحاب الفروض والعصابات ولم يذكر لذي الأرحام شيئًا ، ولو كان لهم حق ليَّنه ( وما كان ربك نسيا ) ، وأيضاً سئل عليه السلام عن ميراث العمة والحالة ، فقال : ه أخبرني جبريل أن لا شيء لهما ، وهو حديث أرسله أبو داود ، ولا يحتج به . (١٧) المحلّى (٩: ٢٨٢).

ولهذا اختلفت آراؤه في الجد على وجوه : فكان أولاً يذهب إلى قول الصديق فيه من إنزاله أباً ، ثم رجع إلى التشريك بينه وبين الإخوة لما ناظره زيد بن ثابت في ذلك كما نَقَلَهُ البيهقى في سننه الكبير(١٨).

وقد كان مذهب زيدٍ إذ ذاك تقديم الأحوة عليه ، فرجع كلَّ منهما عن مذهبه وصارا إلى التَّشريك ، وهو قول ابن مسعود ( رضي الله عنهم )(١٩) .

(۱۸) السنن الكبرى للبيقي (۲:۰۰) .

(١٩) المراد بالجد هنا : الجد العصبي ، وهو الجد الصحيح الثابت الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى ، ويقابله الجد الرحمي ، ويسمى الجد الفاسد ، أو الجد غير الثابت كأبي الأم : وهو الذي يدلي إلى الميت بأنثى ، فهو ليس صاحب فرض ولا عصبة بل هو من ذوي الأرحام .

والجد لا يرث شيئاً مع وجود الأب .

ويرث الجد بطريق الفرض وحده إذا كان المتوفي قد ترك ابناً أو ابن ابني ، فللجد السدس .

وإن مات رجل وترك ابن ابن ، وجداً ، فللجد السدس فرضاً والباقي لابن الابن بالتعصيب .

ويرث الجد بطريق التعصيب وحده إذا لم يكن للمتوف فرع وارث .

ويرث بالفرض والتعصيب معاً : إذا كان للمتوق بنت أو بنت ابن ، فيأخذ الجد السدس فرضاً ، والباقي تعصيبا . ودليل ميراث الجد قوله تعالى : ﴿ ولاّبويه لكل واحد منهما السدس ﴿ وَأَنِيه الْجَلَّمُ وَعَوفاً عند عدم الله عمران بن حصين : أن رجلاً أنى النبي عَلَيْهُ ، فقال : ان ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال : و لك السدس ، رواه أحمد وأبو داود .

وكان مذهب أبي بكر الصديق ومن تابعه من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وأبي بن كعب ، وحذيفة بن اليمان وأبى سعيد الحدري، ومعاذ بن جبل ، وأبى موسى الأشعري ، وعائشة ، ومن التابعين كالحسن وابن سيرين رضى الله عنهم أجمعين : عدم ثوريث الإخوة والأخوات الشقيقات ، والإخوة والأخوات لأب مع الجد ، كا لآيرثون مع الأب ، بل الجد يستقل بالمال كالأب ، أي أن الجد في الميراث كالأب ... يحجب الإخوة مطلقاً ( أشقاء أو لأب أو لأم » .

وهو رأى أبي حنيفة : فلا مقاسمة بين الجد والإخوة والأخوات على رأيه .

ودليلهم من القرآن والسنة .

فمن القرآن هناك آيات كثيرة أطلق فيها على الجد لفظ الأب، مثل قوله تعالى: ﴿ واتبعثم ملة آبائيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ﴾ فيجب أن يأخذ الجد حكم الأب من حجبه للإخوة مطلقاً ، لذا قال عمر : كيف يكون ابنى ولا أكون أباه ؟ ، وقال ابن عباس : ألا يتقى الله زيد بن ثابت ، يجعل ابن الابن ابنا ، ولا يجعل أبا الأب أبا .

وأما من السنة فللحديث النبوي : ﴿ أَلْحَقُوا الفُرائض بِأَهْلُهَا ، فَمَا بَقِي فَلْأُولَى رَجَلَ ذَكر ﴾ والجد أولى من الإخوة ، والقاعدة في العصبات تقديم جهة الأبوة على جهة الإخوة .

المذهب الثاني هو مذهب على بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وفيهق من الصحابة رضي الله عنهم ، وهم يرون توريث الإخوة مع الجد ، فلا يحبب الجد الإخوة الأشقاء أو لأب ، بل يقاسمهم في الميراث ، وهو مبدأ مقاسمة الجد ، كما أنه رأي الجمهور ، ودليلهم :

#### أثر في المُعَادّة

قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا يونس، عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب: أن عمر بن الخطاب قضى أنَّ الجَدِّ يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ماكانت المقاسمة خيراً له من ثلث المال، فإن كثر الإخوة أعطي الجدِّ الثلث، وكان للانخوة مابقي للذكر مثل خط الأنثيَّيْن، وقَضى أنَّ بني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أنَّ بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم أولى بذلك من بني الأب ذكورهم وإناثهم، غير أنَّ بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم / فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيء إلا أن يكون بنو الأب يردون على بنات الأب والأم فهو للإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنتيَّيْن.

هذا إسنادٌ صحيح(٢٠).

# أثرٌ فيمن أسلم قبل قسمة ميراث أبيه

قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا إسماعيل بن محمد القاضي أخبرنا أبو [ ..... ] ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن حسان بلال المزني ، أن يزيد بن قتده حدثنا أن رجلاً من أهله مات وبعض ورثته كفار ، فأسلموا بعد موته وقبل أن يقسم الميراث ، فقال عمر : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه » (٢١) .

\* \* \*

أولا -- إنَّ ميراث الإخوة « من بني الأعيان وبني العَلاَّت » ثبت بالقرآن ، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع ، وليس
 هناك واحد منهما .

ثانيا : إن الجد والإخوة متساوون في سبب الاستحقاق ، إذ كل منهم يدلي إلى الميت بدرجة واحدة هي الأب . وفي طريق التوريث اختلف القائلون بتوريث الجد مع الإخوة على مذاهب ثلاثة ، ويراجع تفصيل ذلك في مغني المحتاج (٣: ٢١) ، المغني لابن قدامة (٣: ٢١٥) ، والفقه الإسلامي وأدلته (٣: ٣٠١) .

<sup>(</sup>٢٠) مصنف عبد الرزاق (٢٠: ٢٦٦) ، وموطأ مالك (٢: ٥١٠) ، والمحلِّي (٢: ٢٨٨) ، وسنن البيهقي الكبرى (٦: ٢٨٨) .

<sup>(</sup>۲۱) مصنف عبد الرزاق (۷: ۱۹۹) و (۱۰: ۳۵۰)، والمغنى لابن قدامة (۲: ۲۹۹)، وكنز العمال (۲: ۳۰۰۷)، وكنز العمال (۲۱: ۳۰۰۷). ومايين الحاصرتين بياض بالأصل .

# and the second was been been as the second

#### × 2

# كتاب النكاح

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثناعمر بن الخطاب \_ يعني السّجستاني \_ حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : تأيمت حفصة من تُحنيس بن حدافة . . وذكر الحديث كم تقدّم في مسند الصديق في عرض الرجل ابنته على أهل الخير والصلاح .

وكذا أورده أصحاب الأطراف من حديث عمر في رواية البخاري والنسائي من حديث الزهري به(١)

(١) الحديث رواه البخاري: « أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال: لقيت أبا بكر ، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ، فلبثت ليالي ، ثم خطبها رسول الله عَلَيْكُ ، فلقيني أبو بكر ، فقال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله عَلِيْكُ » .

#### أولاً : طرق رواية الحديث :

من روى الحديث عن الزهري:

ه فرواه صالح بن كيسان ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن عمر بن الخطاب ، أخرجه البخاري في ١٧٣ ـ كتاب النكاح ، ( ٣٣ ) باب « عرض الإنسان ابنته ، أو أخته على أهل الخير » الحديث ( ٥١٢٢ ) فتح الباري ( ٩ : ١٧٥ ) ، عن عبد العزيز بن عبد الله ، عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن الزهري ... ، وقال : « لما تأيمت حفصة من تُحَيِّس بن حدافة السهمي » .

ه ورواه معمر ، عن الزهري ، عن سالم عن عبد الله بن عمر ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... أخرجه البخاري في : ٦٧ \_ كتاب النكاح (٣٦ ) باب « من قال : لانكاح إلا يولي » الحديث رقم ( ٥١٢٩ ) ، فتح الباري ( ٩ : ١٨٣ ) ، عن عبد الله بن محمد ، عن هشام ، عن معمر ، عن الزهري ... ، وقال : لما تأيمت حفصة من ابن حذافة السهمي .

ه ورواه شعيب عن الزهري ، عن سالم ، عن عبد الله بن عمر ، عن عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في ٦٤ \_ كتاب المغازي ، باب ( ٢١ ) حدثني خليفة ، الحديث ( ٤٠٠٥ ) ، فتح الباري ( ٣١٧ : ٣١٧ ) عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ...

وقال : ﴿ لَمَا تَأْمِتَ حَفْصة مِن خُنَيْس بن حَذَافة السهمي » .

وأعاده البخاري بهذا الإسناد في : ٦٧ ــ كتاب النكاح ، ( ٤٦ ) باب تفسير ترك الخطبة ، عن أبي اليمان ، عن شعيب ، عن الزهري ... وقال : « حين تأيمت حفصة » فقط .

#### حديث في استثمار البنات

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن الفضل السفطي ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، حدثنا يزيد بن عبد اللك ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد ، عن عمر : أن رسول الله عليه كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء [ الحجاب ] فيقول : « يابنيَّة ! إنَّ فلاناً قد خَطَبَكِ فإن كرهتيه فقولي : لا ، فإن أحداً الإستحى أن يقول : لا ، وإن أحببت / فإنَّ سكوتَكِ إقرارٌ » .

هذا حديث غريب من هذا الوجه . ويزيد بن عبد الملك هو النوفلي ، وقد تكلموا فيه وضعفوه (٢) .

# حديثٌ في الرغبة في ذات الحسب العريق والشرف

وهو حديث: « كل نسب وسبب فإنه ينقطع يوم القيامة ألا نسبي وسببي ».

ه ورواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر ، أخرجه النسائي في كتاب
 النكاح ، باب ، عرض الرجل ابنته على من يرضى ، ( ٦ : ٧٧ - ٧٨ ) ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ،
 وقال : ١/ ١/ ١/ ١/ ١٥٠٠ حفصة من خنيس يعني أبن حُذافة » .

ومن هذه الطريق رواه الإمام أحمد في « مسنده » ( ١ : ١٢ ) ، وقال : « تأيمت حفصة بنت عمر من تُحنيس بن حذافة أو حذيفة السهمي ، وكان من أصحاب رسول الله عَلِيلةً » .

ثانيا: تحقيق اسم الصحابي خيس:

هو تُحَيَّسُ بن خُلَافة بن قِس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو ، القرشي السهمي ، وهو أخو عبد الله بن حذافة .

كان من السابقين إلى الإسلام ، وهاجر إلى أرض الحبشة ، وعاد إلى المدينة ، فشهد بدرًا واحدًا ، وأصابته بأحد جراحة فمات منها ، وكان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل النبي يُؤلِّلُهُ فلما توفى تزوجها رسول الله عُولِّلُهُ . أسد الغابة ( ٢ : ١٤٧ ) ، والاستيعاب ( ٦ - ٤ ) ، والإصابة ( ٢ - ٩ - ١ ) .

ثالتًا : فوائد أخرى من الحديث :

ذكر الجميدي ، وأبو مسعود هذا الحديث في مسند أبي بكر رضي الله عنه ، وذكره ابن عساكر في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وقد تزوج رسول الله عَلِيْكُمْ حقصة في سنة ثلاث من الهجرة ، وماتت حقصة في جمادى سنة إحدى وأربعين . (٢) رواه الطيراني ( ١ : ٧٣ ) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٤ : ٢٧٨ ) ، وقال : فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ، وهو متروك ضعّفه جمهور الأثمة ، ونقل عن ابن معين في رواية : لا بأس به ، وضعّفه في أخرى .

وجاءت في الأصل المخطوط: الحجرات بدل الحجاب، وأثبتُ مافي المعجم الكبير للطبرني، ومعجم الزوائد

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين ، حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعتُ رسول الله عَلَيْكُ يقول : « كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » .

ثم قال البزار : رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاً ، ولم يصله إلا عبد الله بن زيد بن أسلم .

and a second the second way is

A BUT THE COUNTY OF

قلت : وقد تكلموا فيه وضعفوه (٢) .

#### طريق أخرى :

قال الطبراني في ترجمة الحسن بن على (رضي الله عنهما): حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي المديني، حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: دعا عمر بن الخطاب على فساره، ثم قام علي، فجاء الصفة فوجد عباساً وعقيلاً والحسين فشاورهم في تزويج أم كلثوم عمر، فغضب عقيل وقال: ياعلى ماتزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك، والله لئن فعلت ليكونن وليكونن لأشياء عددها، ومضى يجر ثوبه، فقال على للعباس: والله ماذاك منه نصيحة، ولكن درة عمر أخرجته إلى ماترى، أما والله ماذاك رغبة فيك ياعقيل، لكن قد أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله عليه يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي».

وضحك عمر وقال : ويح عقيل سفيه أحمق(٤) .

#### طريق أخرى:

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا الحسن بن سهل الخياط ، حدثنا سفيان بن عينة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول للناس حين تزوج بنت على : ألا تهنئوني ، سمعت رسول الله من تروج بنت على : ألا تهنئوني ، سمعت رسول الله من تروج بنت على :

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد من طريق عبد الله بن الزبير ، وقال : رواه الطبراني ، وفيه إبراهيم بن يزيد الحنوزي ، وهو متروك . مجمع الزوائد (١٠: ١٠) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٣: ٤٤ ــ ٤٥)، حديث رقم (٢٦٣٣)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٣٥٤)، والحاكم في المستدرك (٣: ١٧٢)، وقال: صحيح الإسناد، فتعقبه الذهبي، بقوله: منقطع.

« يَنْقَطَعٌ يَوْمَ القيامةِ كُلُّ سببِ ونسبِ إلا سببي ونسبي »(٥) .

ثم قال الطبراني : لم يجوده إلا الحسن بن سهل . ورواه غيره عن سفيان بن عيينة ، عن جعفر ، عن أبيه ، ولم يذكروا جابراً ، واختاره الضياء في كتابه .

#### طريق أخرى :

قال الهيثم بن كليب الشاشي في مسنده: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا عمر بن عامر وبشر بن مهران، قالا: حدثنا شريك، حدثنا شبيب بن عرفدة، عن المستظل بن حصين أن عمر بن الخطاب خطب إلى على ابنته فاعتل بصغرها، وقال: إني أعددتها لابن أخي جعفر، فقال عمر: إني والله مأاردت بها الباءة، إني سمعت رسول الله عليه يقول: « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي ».

er gaz en gesteg bereit it fan

and the stage was some

إسنادٌ حسن . واحتاره الضياء أيضاً .

#### طريق أخرى:

روى الحافظ أبو بكر البيهقي في السنن الكبير: عن أبي الحسين بن بَشران ، عن دعلج بن أحمد ، عن موسى بن هارون ، عن سفيان بن وكيع ، عن روح بن عبادة ، عن بن جريج ، عن ابن أبي مُلَيْكَة ، عن حسن بن حسن ، عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ، قال له علي ( رضي الله عنه ) : إنها صغيرة ، فقال : إني سمعت رسول الله علي يقول : « كلَّ سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » ، فأحببت أن يكون لي من رسول الله علي سبب ونسب ونسب ونسب ؛ فزوّجه علي ( رضي الله عنه ) .

وفي رواية: فقال علي للحسن والحسين: زوجاً عمَّكما فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها، فقام على وهو مغضب ؛ فأمسك الحسن بيديه وقال: لاصبر على هجرانك ياأبتاه، قال: فزوجاه (٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الطيراني (١ : ٤٥) ، حديث (٢٦٣٥) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٩ : ١٧٣) ، وقال : رواه الطيراني في الأوسط والكبير باحتصار ، ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل ، وهو ثقة .

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣: ١٤٢)، وقال: صحيح، إلَّا أن الذهبي تعقبه بقوله منقطع.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧: ٦٤).

#### طريق أخرى:

عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر بنحوه . ومن طريق أخرى:

عن إبراهيم بن مهران بن رُستُم ، عن اللّيث ، عن موسى بن على بن رباح ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، عن عمر نحوه أيضاً .

فهذه طرق جيدةٌ مفيدةٌ للقطع في هذه القضية بما تضمُّنته .

وأم كلثوم هذه هي. ابنة على بن أبي طالب مِنْ فاطمة الزهراء بنت رسول الله عَلِيهُ . والظاهر أنها ولدت في حياته عليه السلام .

وقد ذكر الزبير بن بكار : أنَّ عمر بن الخطاب خطب أم كلثوم إلى عليٌّ ، فقال . إنها صغيرة ؟ قال : إني أقصد كرامتها . فقال : إني أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها ، فبعثها ببُرْد ، وقال : قولي له : هذا البُرْد الله ي قلت ، فقالت ذلك لعمر ، فقال : قولي له : قد رضيته ( رضى الله عنك ) ، ووضع يده على ساقها فكشفها ، فقالت له : أتفعل هذا ، لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثم خرجت حتى أتت أباها، فأخبرته الخبر، وقالت: بَعَثْتَني إلى شيخ سوء قال: مهلاً يابنية فإنه زوجك ، ثم جاء عمر إلى مجلس فيه المهاجرون والأنصار ، فقال : رفؤوني ، تزوجت أم كلثوم بنت على . سمعتُ رسول الله عَلِيُّ يقول : ﴿ كُلُّ سِبِ ونسب وصهر منقطعٌ يوم القيامة إلا / سببي ونسبي وصهرى ، فكان لي به السبب والنسب ، فأردت أن أجمع إليه ١٨٤ الصهر فرفؤه فولدت له زيداً ورقية (Y) .

وقال محمد بن سعد: عن الواقدي وغيره : أنَّ عمر لما خطب إلى عليٌّ ابنته أم كلثوم قال: ياأمير المؤمنين ، إنها صبية ، قال: إنك والله مابك ذلك ، ولكن قد علمنا مابك ؛ فأمر بها على فَصُنِّعت ، ثم أمر ببُردٍ فطواه ، ثم قال : انطلقي بهذا إلى أمير المؤمنين ، وذكر نحو ماتقلُّم (^) .

<sup>(</sup>٧) المغنى لابن قدامة (٦ : ٥٥٥) .

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد (٨: ٤٩٣).

وقال أبو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن بن إسحاق التميمي البغدادي المعروف بابن العلاف : حدثنا على ... يعني ابن تبان المقري المعروف بالباقلاني ... حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، حدثنا سيف بن هارون ، حدثنا فضيل بن كثير ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما ابتنى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بأم كلثوم جاءه مشيخة من المهاجرين ، فكان تحيّته إياهم أن صفّر لحاهم بالحلاب (٩).

وقال وكيع : عن هشام بن سعد ، عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب أمهر أم كلثوم أربعين ألفاً .

هذا منقطع وقد رواه إسحاق بن المنذر ، عن محمد بن عبد الملك ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : تزوج عمر أم كلثوم بنت فاطمة على أربعين ألفاً . فهذا يقوي الذي قبله والله أعلم(١٠).

# / أثرٌ فيه الرغبة في ذات الدين والعقل والورع

قال أبو بكر عمل بن الحسين الآجري: حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين : أخبرني أبي : حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الخكم بن أعين : أخبرني أبي : حدثنا عبد الله بن إند بن أسلم ، عن أبيه ، عن جد أسلم قال : بينا أن امع عمر بن الخطف ابوه و يُعِسُّ المدينة إذ أعيا فاتكاً على جانب جدار في جوف الليل ، فإذا امرأة تقول الابنها : ياابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء ؛ فقالت لها : ياأمتاه وماعلمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم ؟ قالت : وما كانت من عزمته يابنية ؟ قال : إنه أمر مناديه فنادى أن الأيشاب اللبن بالماء . فقالت الصبية لأمها : ياأمتاه ، والله ماكنت لأطيعه في الملأ وأعصيه عمر ولا منادي عمر ، فقالت الصبية لأمها : ياأسلم ، علم الباب واعرف الموضع ، ثم في عسسه ، فلما أصبح قال : ياأسلم امض إلى الموضع فانظر مَنْ القائلة ومَنْ المقول في عسسه ، فلما أصبح قال : ياأسلم امض إلى الموضع فانظر مَنْ القائلة ومَنْ المقول في عسسه ، فلما أصبح قال : ياأسلم امض إلى الموضع عانظر مَنْ القائلة ومَنْ المقول في عسسه ، فلما أصبح قال : ياأسلم امض إلى الموضع عانظر مَنْ القائلة ومَنْ المقول في عسسه ، فلما أصبح عمر بن الخطاب فأخبرته ، فدعى عمر ولذه فجمعهم ، وإذا ليس لهم رجل ، فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم الأبعل لها ، وإذا تيك أمها وإذا ليس لهم رجل ، فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته ، فدعى عمر ولذه فجمعهم ،

110

<sup>(</sup>٩) هو نوع من الطيب .

<sup>(</sup>١٠) ترجمة أم كلثوم بنت على بن أبي طالب في طبقات ابن سعد ( ٨ : ٤٦٣ ـــ ٤٦٥ ) . . .

فقال: هل فيكم من يحتاج / إلى امرأة أزوجه ، ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ماسبقه ١٨٦ فيكم أحدٌ إلى هذه الجارية ، فقال عبد الله : لي زوجة ، وقال عبد الرحمن : لي زوجة وقال عاصم : ياأبتاه لازوجة لي فزوجني ، فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنتاً وولدت البنت بنتاً ، وولدت الابنة عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) .

قال ابن الجوزي: كذا وقع في رواية الآجري ، وهو غلط . وإنما الصواب فولدت لعاصم بنتاً وولدت البنت عمر بن عبد العزيز .

قلت : فيه دلالة على ماذكرناه وعلى أن مَنْ لَاوَلَى لِهَا يزوجها السلطان .

# أثرٌ في الستر على المخطوبة التي قد بدت منها هفوة في وقت ثم تابت وأنابت

قال أبو جعفر بن ذريح: حدثنا هناد، حدثنا عبده، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: أتى عمر بن الخطاب رجلٌ فقال: إن ابنة لي كُنتُ وأدتها في الجاهلية، فاستخرجتها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت فلما أسلمت أصابها حدٍّ من حدود الله، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة، وهي تُخطب إلى قوم. أفاخبرهم مِنْ شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر (رضي الله عنه) أتعمد إلى ماستره / الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار، أنكحها نكاح العفيفة المسلمة (١١).

فيه انقطاع .

# حديث في التنفير من سيئة الحُلْق والخُلُق.

قال محمد بن نُوح الجنديسابوري : حدثنا الحسين بن إسحاق ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن الغُمان المصيصى ، حدثنا عبد الله بن عبد الواحد ، حدثنا يونس ، عن معاوية بن قرق ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : لم يُعْطَ أحدٌ بعد كُفْرِ بالله شرًّا من امرأة حديدة اللَّسان سيئة الخُلُق ، ودود ، ولود . ولود .

<sup>(</sup>١١) كنز العمال (٣:٧٠٣) ، ونسبه لهناد ، والحارث ، وفي إسناده انقطاع ، كا ذكر المصنف بين الشعبي ، وعمر بن الخطاب .

وقال رسول الله عَلِيُّكُم : ﴿ إِنْ فِيهِنْ غَنْماً لَايجِدَى مِنْهُ ، وَإِنْ مِنْهُنَّ غُلَّا لَا يُفادَى

غريب .

#### أثرٌ آخر :

قال أبو القاسم البغوي : حدثنا أبو نصر التمار ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عمير ، عن زيد بن عذبة ، قال : قال عمر بن الخطاب : الرجالُ ثلاثة ، والنساء ثلاثة : امرأةٌ هينة لينة عفيفةٌ مسلمةٌ ودودٌ ولود ، تعين أهلها على الدهر ولاتعين اللهم على أهلها وقل ماتجدها ، وأخرى دعّاءٌ للولد لاتزيد على ذلك شيئاً ، وأخرى غُلِّ قَمِلٌ (١٢) يجعله الله في عنق من يشاء وينزعه إذا شاء .

۱۸۸ والرجال ثلاثة : رجلٌ عفيفٌ هينٌ لينٌ ذو رأي ومشورة ، فإذا نزل به أمرٌ / اثتمر رأيه ، وصدر الأمور مصادرها ، ورجلٌ لا رأى لَه ، إذا أنْزِلَ به أمرُ أتى ذا الرأي والمشورة فنزل عند رأيه ، ورجلٌ حائرٌ باترٌ ، لا يتمْ رشداً ولا يُطيع مرشداً (١٢).

# أثرٌ في كراهية تزويج المرأة الحسنة من الرجل القبيح المنظر

قال أبو محمد بن حبان : حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ، حدثنا سعيد بن عمرو ، حدثنا بقية ، حدثنا إسماعيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر أنّه قال : لاتنكحوا المرأة الرَّجل القبيح الذميم ، فإنهن يحببن لأنفسهن ماتحبون لأنفسكم (١٤) .

#### أثرٌ آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا يزيد \_ يعني بن هارون \_ عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه عن عمر : مابال رجال لايزال أحدهم كاسراً وساده عند امرأة مُغْزِية يتحدث إليها وتتحدث إليه ، عليكم بالجنبة فإنها عَفافٌ ، إنما النساء لحمٌ على وضم إلا مَاذُبٌ عنه .

<sup>(</sup>١٢) ( عُلَّ قَمِلٌ ) : كانوا يأخلون الأسير ، فيشدونه بالقدّ ، وعليه الشعر ، فإذا يبس قَمِلُ في عنقه ، فتجتمع عليه محنتان : الغل ، والقمل ، ضربه مثلاً للمرأة السيئة الخلق الكثيرة المهر ، لا يجد بعلها منها مخلصا .

<sup>(</sup>١٣) كنز العمالُ ( ١٦ : ٤٤٣٧٣ ) ، من طبيق سمرة بن جندب ، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف ، والخرائطي في مكارم الأخلاق ، واليهقي في شعب الإيمان ، وابن عساكر .

<sup>(</sup>١٤) مصنف عبد الرزاق (٦: ١٥٨).

قال الكسائي والأصمعي وغيرهما: قوله مُغزية ، يعني التي قد غزا زوجها ، يقال : قد أغزت المرأة ، إذا كان زوجها غازيا ، وهي مغزية ، وكذلك أغابت فهي مُغيبة \_ إذا غاب زوجُها ومثل هذا الكلام كثير . وقوله : الجنبة \_ يعني الناحية ، يقول : تنحوا عنهن وكلِّموهن من حارج الدار ولاتدخلوا عليهن ، وكذلك كلّ من كان خارجاً قيل : جنبه ، وهذا مثل حديثه الآخر : لايدخلن رجل على امرأة وإن قيل حَمُوها ، ألا ! حَموها الموت . والحمو أب الزوج ، قال الأصمعي : فيه ثلاث لغات : هو حَماها مثل قفاها . وحَموها مثل أبوها ، وحموها — مهموز مقصور . وقوله : الموت ، يقول : فليمت ولا يفعل ذلك ، فإذا كان هذا من رأيه في أدب الزوج وهو محرم فكيف بالغريب ؟ قال الراعي في الجنبة :

أُخليد إنَّ أَباكُ ضَافَ وَسَادَهُ هَمَّانَ بَاتَا جَنبَةً ودخيلاً يقول : أحدهما باطن والآخر ظاهر .

وأما قوله: إنما النساء لحم عَلَى وَضَم ، قال الأصمعي: الوَضَم الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم ، يقول: فهن في الضّعف مثل ذلك اللَّحم الذي لايمتنع من أحد إلا أَنْ يُذَبّ عنه ؛ قال الكسائي وغيره: الوَضَم كل ما وقيت به اللحم من الأرض ، قال: ويقال: وَضَمْتُ اللحم أضمه وَضَما: إذا وضعته على الوَضَم ، فإن أردت أنك جعلت له وضيماً قلت: أوْضَمتُه إيضاما.

وقال أبو زيد: يقال: وَضمت اللحمَ وأوضمت له(١٥) .

# أثر يُذْكر في النظر إلى الخطوبة(١١) .

قال أبو حاتم الرازي: حدثنا على بن معبد، عن بقية بن الوليد، عن معمر، عن

<sup>(</sup>١٥) غيب الحديث للهروي ( ٣٥٢ : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>١٦) يرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها إلى الوجه والكفين فقط ، لأن رؤيتهما تحقق المطلوب من الجمال وخصوبة الجسد ، فيدل الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن ، والكفّان على خصوبة البدن . وأجاز أبو حنيفة النظر إلى قدميها .

وأجاز الحنابلة النظر إلى مايظهر عند القيام بالأعمال وهي سنة أعضاء : الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق لأن الحاجة داعية إلى ذلك ، ولإطلاق الأحاديث السابقة : « انظر إليها » ولفعل عمر السابق وقال الشافعية : ينبغي أن يكون نظر الخاطب إلى المرأة قبل الخطبة ، وأن تكون خفية بغير علم المرأة أو ذويها ، مراعاة لكرامة المرأة وأسرتها ، فإذا أعجبته تقدم لخطبتها من غير إبذاء كها ، وإحراج الأسرتها .

وبما أن الخطبة ليست زواجاً ، وإنما هي وعدٌ بالـزواج ، فلا يتـرتب عليها شيء من أحكـام الـزواج ، ولا الخلوة =

زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : قال عمر ( رضى الله عنه ) : إذا تم لون المرأة وشعرها فقد تم حُسنها ، والعجيزة أحدُ الوجهين فيها ويها المهاد المام يا الله على الله

# **اَوْ \*آخو ب** ماه ما المحمد ا

قال أبو عبيد : حدثنا حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عمر : ماتصعّدتني خطبة ما تصعّدتني خطبة النكاح(١٧) .

قوله : ماتصعدتني أي ماشقت علي، وكل شيء ركبته أو فعلته بمشقة عليك فقد تصعدك ؛ قال الله تبارك وتعالى ﴿ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ﴾(١٨).

ويروى أن أصل هذا من الصعود ، وهي العقبة المنكرة الصعبة ، يقال : وقعوا في صعود منكرة ، وكؤود مثله ، وكذلك هَبوط وحدور ، وقال الله تبارك وتعالى ﴿ سَأْرِهِقُه صعوداً ﴾(١٩) . and the fitting that may be a fitted by

#### y - say the coal grad to shall also the type to be a fire أثر في ضرب الدفوف في الأعراس

و قال أبو بلال الأشعري : حدثنا محمد بن أبان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : سمع عمر صوتاً في دار فقال : ماهذه الضوضاء ؟ فقالوا : عُرْسٌ . فقال : فهلا 

#### طريق أخرى :

قال الخطيب البغدادي : حدثنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر ، حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهم الحكيمي ، حدثنا العباس بن محمد ، حدثنا محمد بن عبد الله الأوزى ، حدثنا عاصم بن هلال ، حدثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين أن عمر كان إذا سمع دُفًّا أو كيرًا ، فقالوا: عرسٌ أو ختان ، سكت(٢٠)

化二氢氯化物 医氯甲酚

<sup>=</sup> بالمرأة ، أو معاشرتها بانفراد .

وفي هذا القدر أمان، وضمان، وبعد عن التعرض لمخاطرَ الاحتالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيو.. (١٧) رواه أبو عبيد الهروي في غريبه (٣٨٠ : ٣٨٧ ) ... بين بين المأد إلا الهروي في غريبه (٣٨٠ : ٣٨٨) ...

<sup>(</sup>١٨) الآية الكريمة ( ١٢٥) من سورة الأنعام . (١٩) الآية الكريمة ( ١٧ ) من سورة المدثر .

<sup>(</sup>٢٠) مصنف عبد الرزاق ( ١٠١ : ٥ ) ، والمغنى لابن قدامة ( ٩ : ١٧٤ ) .

قال محمد بن إسحاق الصغاني: حدثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع ، حدثني العطاف بن حالد ، عن زيد بن أسلم ، قال : قال عمر بن الخطاب : « زوجوا أولادكم إذا بلغوا لاتحملوا آثامهم » .

## أثرٌ في استحباب الجمع بين المتحابين بالتزويج

قال أبو عمر بن حيوية : حدثني أبو بكر محمد بن خلف ، حدثني أبو محمد البلخي ، حدثني أحمد بن سراقة ، حدثني العباس بن الفرج ، قال : سمعت الأصمعي ، عن ابن أبي الزناد ، قال : قال عمر بن الخطاب : لو أدركت عفراء وعروة (٢١) جمعت بنهما (٢٠٠) .

الحبة ، قال امرؤ القيس : المجاه على المجاه على المجاه الله من المجاه الله المرؤ القيس : المجاه المج

غنوجاً على الطلل المحيل لعلنا للبكي الديار كما بكي ابن حزام

وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث طاوس ، عن آبن عباس : أنَّ رسول الله الله عن ابن عباس : أنَّ رسول الله الله عن الله ع

(٢١) عفراء بنت مهاصر بن مالك ، وهي شاعرة ، اشتهرت بأخبارها مع عروة بن حزام ، وهو ابن عم لها ، مات أبوه فنشأ في حجر عمه أبا عفراء ، وتحابا في صباهما ، فلما كبرا زوجها أبوها لغيره ، وسافرت مع زوجها إلى الشام ، وكان عربة غائباً ، فلما عاد قبل له : إنها ماتت ، ثم علم بخبرها فلمحق بها ، فأكرمه زوجها ، فأقام أياماً ، وودّعها وانصرف ، فضنى حباً ، فمات قبل بلوغ حيه ، ولما بلغها نعيه ، قالت أبياتاً في رثائه ، ومضت إلى قبره ، فمات ودفنت إلى حابة .

شرح الشواهد ( ۱۶۲ ) ، قوات الوفيات ( ۲ : ۳۳ ) ، تزيين الأسواق بأخبار العشاق ( ۱ : ۸٤ ) ، الشعر والشعراء ( ۲۳۷ ) ، مصارع العشاق ( ۱۳۲ ) ، وحزانة الأدب ، وغير ذلك من المراجع . (۲۲) أغلب المراجع على أن القائل هو : معاوية بن أبي سفيان ، حيث قال لما بلغه أمرهما : لو علمت بحال هذين الحريّن الكويُّن لجمعت بينهما .

وفي مصارع العشاقي ( ١٣٩ ): « قال معاذ بس يحيي الصنعاني : خرجت من مكة إلى صنعاء ، فلما كان بيننا وبين صنعاء خمس ساعات رأيت الناس ينزلون عن محاملهم ويركبون دوابهم ، فقلت : أبين تويدون ؟ قالوا : بريد أن ننظر إن قبر عفراء وعروة ، فنزلت عن محملي وركبت حماري ، واتصلت بهم ، فانتهيت إلى قريين متلاصقين قد خرجا من كايهما ساق شجرة حتى إذا صار الساقان على قامة ، التّقا ، فكان الناس ، يقولون : « تألفا في الحياة وفي الممات » . (٣٣) رواد ابن ماجة في كتاب النكاح حديث ( ١٨٤٧ ) شـ باب ، ماجاء في فضل النكاح » ( ١ : ٥٩٣ ) ، وفي =

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا الرفاعي ، حدثنا أبوالحسين ، حدثنا عبد الله بن بديل ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر أن رسول الله عرفي جاءه رجل ، فقال : يارسول الله ، عندنا يتيمة خطبها رجلان : موسر ومعسر ، وهي تهوى المعسر ونحن نهوى الموسر ، فقال رسول الله عرفي : « لم ير للمتحايين مثل النكاح »(٢٤).

حديث في تحريم نكاح المتعة (٢٥)

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان وبهز، قالاً: حدثنا هَمّام، حدثنا قتادة، عن أي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله : إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها ؟ قال : فقال لي : عَلَى يديّ جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله عَلَيْكِ .

قال عفان : ومع أبي بكر ، فلماولي عمر ( رضي الله عنه )خطب الناس / فقال : ١٩٠ إِنَّ القرآن هو القرآن ، وإنَّ رسول الله عَلِيَّ هو الرسول ، وإنهما كانتا متعتان على عَهْدِ رسولِ الله عَلِيَّ هو النساء .

هكذا رواه الإمام أحمد(٢٦).

<sup>=</sup> صحيح سنن ابن ماجة (١ : ٢١٠) : صحيح .

ورواه الحاكم في المستدرك (٢: ١٦٠)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢٤) مرويُّ في مسند جابر بن عبد الله أيضاً ، أخرجه ابن النجار . كنز العمال (١٦ : ٤٥٥٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢٥) ﴿ نَكَاحَ المُتِعَةَ ﴾ : هو أن يقول لامرأة : أتمتع بكِ لمدة كذا ، فهو باطل بالإجماع ماعدا الشيعة ، عملاً برأي ابس عباس ، وجماعة من الصحابة والتابعين .

وهناك النكاح المؤقت ، وهو أن يتزوج امرأةً عشرة أيام مثلاً . ففيه معنى المتعة ، والعبرة في العقود للمعاني ، وأجازه زفر والشيعة ، وقول زفر : هو إنه صحيح لازم ، لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة .

وقال الشافعية : نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، نكاح باطلٌ ، وإن تزوج بشرط الحيار بطل العقد ، لأنه عقد يبطله التوقيت ، فبطل بالخيار كالبيع .

وقال الحتابلة : نكاح المتعة ، وهو أن يتزوجها إلى مدة أو يشترط طلاقها فيه بوقتٍ ، أو ينويه بقلبه ، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ، أو يقول : أمتعيني نفسك ، فتقول : أمتعتك . بلا ولي ولا شهود ، فمن تعاطمي مامر ، عشر ولاحقه النسب ، وهو نوع من أنواع النكاح القاسد عند الحتابلة أيضا .

<sup>(</sup>٢٦) في مسنده (١: ٥٢)، وهو في طبعة شاكر رقم (٣٦٩)، وإسناده صحيح.

وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، كلاهما عن غندر ، عن شعبة ، عن قتادة به . ولفظه : فلما قام عمر ، قال : إن الله كان يحلَّ لرسُوله ماشاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتُّوا نكاح هذه النّساء ، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة .

ثم رواه عن زهير بن حرب ، عن عفان ، عن همام ، عن قتادة به . وقال في الحديث : « فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وعمرتكم  $^{(77)}$  .

وذكر أبو مسعود وخلف [ أن ] في آخر هذا الحديث قول عمر : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله على أنا أنهي عنهما .

قال شيخنا أبو الحجاج القضاعي (٢٨) في أطرافه (٢٩): ولم يذكر ذلك الجميدي، ولا وجدته في صحيح مسلم (٣٠).

فهذا الحديث يقتضي ظاهره أن عمر نهى عن متعة النكاح برأيه ، وقد صحّ النهي عنها من رسول الله عليه في الصحيحين عن على ، عند مسلم ، عن الربيع بن سبرة ، وهو ثابت من طرق أخر كما سيأتي بيانها في مواضعها ، بل قد ورد ذلك مرفوعاً عن عمر ( رضي الله عنه ) / في الحديث الآخر الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار حيث قال : حدثنا عمر بن ١٩١ الحطاب السجستاني ، حدثنا الفريابي ، حدثنا أبان بن أبي خازم ، حدثنا أبي بكر بن

<sup>(</sup>٢٧) رواه مسلم في كتاب الحج ــ باب « في المتعة بالحج والعمرة » .

<sup>(</sup>٢٨) هو الحافظ الغلامة المتقن شيخ المحدثين ، العالم الحبر ، محدث الشام : جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن على بن عبد الملك بن على بن أبي الزهر القضاعي الكلبي المزى ، الدمشقي ، الشافعي ، ولد خلب ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر سنة ( ٦٥٤ ) هجرية ، وتوفي سنة ( ٧٤٢ ) ، وهو شيخ المصنف ابن كثير . (٢٩) يقصد المصنف بذلك كتاب : « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » ، وهو معجم مفهرس لمسانيد الصحابة والرواة عنهم ، وموسوعة علمية لجميع أحاديث الكتب الستة الصحاح .

والغرض الأساسي من وضع هذا الكتاب هو جمع أحاديث الكتب السنة بطريقة يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة مجتمعة في موضع واحد ، وقد اختار الحافظ المزي طريقة ترتيب الأحاديث على الأسانيد دون المتون ، فجاء كتابه : « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » معجماً مرتباً على تراجم أسماء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ، وأحيانا أتباع التابعين ، فدونت جميع أحاديث الكتب السنة تحت هذه الطبقات من رجالها ، فجاء على نسق منظم علمي بديع ، ينشرح له الخاطر ، مع سهولة التناول وكال الإفادة .

<sup>(</sup>٣٠) قائه المزي في تحفة الأشراف ( ٨ : ١٨ ) .

حفص ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : لما ولي عمر ، حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن رسول الله عَيْلِيَةٍ أحلّ لنا المتعة ، ثم حرمها علينا .

وقد أخرجه ابن ماجة ، عن محمد بن خلف بن عمار العسقلاني ، عن محمد بن يوسف الفريابي به (٢١) :

مُ ثُمُّ قال البزار : لانعلم له إشناداً أحسن من هذا . . الله المناداً الحسن من هذا .

## طريق أخرى :

قال تمام بن محمد الرازي: أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المدني المقري قراءة عليه: حدثنا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي، حدثنا عمد بن يوسف الفريايي، حدثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ياأيها الناس إن رسول الله عَيْلِهِ أحل المتعة ثلاثاً، ثم حرّمها علينا، وأنا أقسم بالله قسماً برا لا أجد أحداً من المسلمين أحصن متمتعاً إلا رجمته، إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله عَيْلِهِ أحلها بعد إذ حرّمها. ولا أجد رجلاً مِنَ المسلمين متمتعاً إلا جلدته، إلا أن يأتيني بأربعة شهداء أن رسول الله عَيْلِهِ أحلها بعد ماحرمها.

ا ورواه ابن ماجة عن محمد بن خلف بن / عمار العسقلاني ، عن الفريابي به . واختاره الحافظ الضياء في كتابه .

قلت : وأبان هذا هو ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي الكوفي ، وثقه ابن معين .

# أثرٌ في النهي عن الجمع بين الأختين بملك اليمين

قال أبو مصعب الزهري : عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله

(٣١) رواه ابن ماجة في النكاح ( ١٩٦٣ ) \_ باب ﴿ النهي عن نكاح المتعة ﴾ ( ١ : ٣١١ ) ، وجاء في الزوائد : في إساده أبو بكر بن حفص ، واسمه إسماعيل الإبائي . ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : وثقه أحمد وابن معين ، والعجلي . وابن نمير ، وغيرهم .

وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم في المستلوك .....

وجاء في صحيح ابن ماجة (١ : ٣٣٢) : (رحسن ) ـــ التعليق على ابن ماجة .

وقد ورد عن الإمام على بن أبي طالب أن رسول اللهِ عَلِيْقَةٍ نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأنسية ، وهو حديث صحيح مشهور . ابن عتبة بن مسعود ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) سُئل عن امرأة وأختها من ملك اليمين ، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : ماأحب أن أخبرهُ مَا (٣٢) جميعاً ، ونهاه (٣٣) .

وقال ابن وهب: أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن أبيه ، قال : سُئل عمر عن جمع الأمّ وابنتها في ملك اليمين ؛ هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر : ماأحب أن أخبرهما جميعاً ، ونهاه .

إسنادٌ صحيح ، وسيأتي عن أمير المؤمنين عثمان ( رضي الله عنه ) أنه قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية .

## حديث في النهي عن إتيان النساء في الأدبار

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا عثمان بن اليمان ، عن زمعة بن صالح ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الحاد ، عن عمر أن رسول الله عليات قال : « استحيوا فإن الله لايستحي من الحق ، لاتأتوا النساء في أدبارهن » .

ورواه النسائي عن سعيد بن يعقوب الطالقاني ، عن عثان بن اليمان به .

ثم رواه أيضاً من حديث زمعت بن صالح ، عن عمرو بن ديندار ، عن طاوس به (٣٤) .

<sup>(</sup>٣٢) ﴿ أَخْبُرُهُمَا ﴾ : أي أطأهما فيقال للحراث : خبير ، ومنه المخابرة .

<sup>(</sup>٣٣) رَوَاه مَالِكَ فِي المُوطُأُ ( ٣٣ ) من كتاب النكاح \_ باب ه ماجاء في كرَّهْية إصابة الأختين بملك اليمين ، والمرأة ، وابتها ه ( ٢ : ٣٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣٤) رواه النسائي في السنن الكبرى على مافى تحفة الأشراف ( ٨ : ٤٠ ) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٤ : ٢٩٨ ) ، وقال : رواه أبو يعلي ، والطبراني في الكبير ، والبزار ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ، خلا يعلى بن اليمان ، وهو ثقة .

وقد حرمت الشريعة الوطء في الدبر لقوله ﷺ: ٥ من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو أتى عرافاً فصدقه ، فقد كفرَ بما أنزل على محمد » رواه أجمد والترمذي ، ورواه أبو داود بلفظ « فقد برىء بما أنزل ، نيل الأوطار ( ٦ : ٠٠٠ ) . وفي حديث آخر : « ملعون من أتى امرأة في دبرها » أخرجه أحمد ، وابن ماجة ، وأبو داود ، المرجع السابق .

وَجُورُ الاستمتاع بها فيمنا بين الألينين ، لقوله تعالى : ﴿ وَالْدَيْنَ هَمْ لَفُرُوجِهُمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزُواجِهُمْ أَوْ مَا ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾.

ويجوز وطأها في الفرج مديرة ، لما روى جابر ، قال : « كان اليهود يقولون : إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من

وذكر الدّارقطني في « العلل » فيه اختلافاً كثيراً ، ثم قال : وقول عثمان بن اليمان أصحها ، والله أعلم .

/ أثر في نكاح المحلل

198

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن سيف بن سليمان ، عن مجاهد ، قال : طلق رجلٌ من قريش امرأة له فبتها (٣٥) ، فأمر رجلاً بنكاحها ، فنكحها ، فبات معها ، فلما أصبح استأذن ، فأذن له فإذا هو ولاها الدبر ، فقالت : والله لئن طلقني لا أنكحك أبداً فذكر ذلك لعمر ( رضي الله عنه ) فذعاه ، فقال له لو نكحتها لفعلت بك كذا وكذا ، وتوعده ، ودعا زوجها ، فقال : الزمها ، وأنى عرض لك أحد بشيء فأخبرني به (٣٦).

قال : وأخبرنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، عن عمر مثله . هذا منقطع من وجهين (٣٧) .

ورائها ، جاء الولد أحول ، ، فأنزل الله تعالى : ﴿ نساؤكم حرث لكم ، فأنوا حرثكم أنى شعتم ﴾ من بين يديها ومن خلفها غير ألاً يأتيها إلا في المأتى ، وفي لفظ : ، يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مديرةً إذا كان ذلك في الفرج » .
 فإن أتاها في الدبر عُذر إن علم تحريمه لارتكابه معصية لاحد فيها ولا كفارة .

وقال الحنابلة : وإن تطاوع الزوجان على الوطء في الدُّبر فَرَّقا بينهما ، وكذا إن أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ، ونهى عنه ظم ينته ، فرقا بينهما .

<sup>(</sup>٣٥) طلاق البتة هو تشديد الطلاق ، وهو الزيادة في عدد الطلاق ، وقد جعلها رسول الله على الله على الله على الله الرجعة ، ولذلك دلائل منها : أن تشديد الطلاق لا يجعله بائنا ، وأن مااحتمل الزيادة في عدد الطلاق ما سوى اسم الطلاق لا يكون طلاقاً إلا بإراده المتكلم به ، وأنه إذا أراد الطلاق كان طلاقا ، ولو كان إذا أراد به زيادة في عدد الطلاق وقع ولم يكن طلاقاً لم يحلفه رسول الله على الله على واحدة ، وإذا كان نوى زيادة في عدد الطلاق بما يشبه الطلاق وقع بإرادته ، فإن أراد فيما يشبه الطلاق أن يطلق واحدة ، وإن أراد الثنين فاثنتين ، وإن أراد ثلاثا فتلاثاً ، فإذا وقعت ثلاث بإرادته الطلاق مع مايشبه الطلاق واثنتان وواحدة كان إذا تكلم باسم الطلاق الذي يقع به طلاق بنية طلاق أو غير نية أولا أن يقع ، الأم للشافعي ( ٥ : ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٣٦) الأثر رواه الشافعي في كتاب الأم ( ٥ : ٥٠) ، وقد أورده المصنف هنا مختصراً ، وفي كتاب الأم : عن مجاهد ، قال : طلّق رجل من قريش امرأة له فبتّها ، فمرّ بشيخ وابن له من الأعراب في السوق قدما بتجارة لهما ، فقال للفتى : هل فيك من خبر ؟ ثم مضى عنه ، ثم كرّ عليه فكمثلها ، قال : نعم ، قال : فأرني يدك ، فانطلق به ، فأخبره الحبر وأمره بنكاحه ..

<sup>(</sup>٣٧) مجاهد لم يدرك عمر بن الجطاب .

#### طريق أخرى :

قال الشافعي: وأخبرنا سعيد \_ يعني ابن سالم \_ عن ابن جريج ، قال : أخبرت عن ابن سيرين أنّ امرأة طلقها زوجها ثلاثاً ، وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد فجاءته امرأة فقالت : هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة وتصبح فتفارقها ؟ قال : نعم . فكان ذلك ، فقالت له امرأته : إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك : فارقها فلا تفعل ذلك فإني مقيمة لك ماترى ، واذهب إلى عمر ، فلما أصبحت أتوه وأتوها ، فقالت كلموه فأنتم جعتم به ، فكلموه فأبى ، فانطلق إلى عمر ، فقال : الزم امرأتك فإن رابوك بريب فائتني ، وأرسل إلى المرأة التي مشت بذلك فنكل بها ، ثم كان يغدو على عمر ويروح في حلة فيقول : الحمد الله الذي كساك ياذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح

ثم قال الشافعسي : وسمعت هذا الحديث متصلاً عن ابسن سييسن عن عُمَسر بنحوه (٣٨) .

قلت : وابن سيرين مع هذا لم يسمع من عمر ، وقد استدلّ به الشافعي على أن التحليل لايفسد العقد لأنَّهُ حديث نفسي وهو معفوّ عنه (٣٩) .

(٣٨) رواه الشانعي في كتاب الأم (٥: ٨٠ ، ٨١).

(٣٩) وقد ذهب الشافعي أيضاً إلى أنه إذا قلم رجل بلداً ، وأحب أن يتكع امرأة ونيته ونيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد أو يوماً أو اثنين أو ثلاثها ، كانت على هذا نيته دون نيتها دون نيته ، أو نيتهما معا ، ونية الولي ، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه ، فالنكاح ثابت ، ولا تفسد النية من النكاح شيئا ، لأن النية حديث نفس ، وقد وضع عن الناس ماحدثوا به أنفسهم ، وقد ينوي الشيء ولا يقعله ، وينويه ويفعله ، فيكون الفعل حادثا غير النية .

وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر مايصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح ، وسواءً نوى ذلك المولي معهما أو نوى غيو ، أو لم ينوه ولا غيو ، والوالي والولي في هذا لا معنى له ، يفسد شيئاً مالم يقع النكاح بشرط يفسده .

قال الشافعي في كتاب الأم (٥: ٥): ولو كانت بينهما مراوضة ، فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياماً أو إلا مقامه بالبلد ، أو إلى قدر مايصيبها كان ذلك بيمين أو غير يمين ، فسواء ، فينظر إلى العقد ، فإن كان العقد مطلبقاً لا شرط فيه فهو ثابت لأنه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين وإن انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتحة .

وقد اتفق الفقهاء أيضا على أن الزواج بالمطلقة ثلاثاً بشرط صريح في العقد على أن يحلَّها الزوج الثاني لزوجها الأول لايجوز ، وهو حرام عند الجمهور ، مكروه تحريماً عند الحنفية ، لقول ابن مسعود : « لعن رسول الله على الحلَّل الحلَّل والحلَّل له » رواه أحمد ، والنسائي عن على . نيل الأوطار (١٣٨٠) .

ولقوله عَيْكَ : ﴿ أَلا أَخْبَرُكُم بِالتِّيسِ المُستعار ؟ ، قالوا : بلي يارسول الله ، قال : ﴿ هُو المحلِّل ، لعن الله المحلِّل والمحلِّل =

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري ، أنه أخبره أنّ أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فردّ عمر بن الخطاب نكاحه. هذا إسناد صحيح(٤٠)

وهذا هو المأثور عن على ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب(٤١)

= الله ، . رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر

والنهي يدل على فساد المنهي عنه ، ولا يطلق اسم الزواج الشرعي على الزواج المنهي عنه . ولا يعتوجها ليحلها للزوج وهذا هو نكاح المحلل. وهو أن يتزوج الرجل امرأة على أنه إذا وطفها فلا نكاح بينهما ، وأن يتزوجها ليحلها للزوج الول .

هذا النكاح فاسد عند الجمهور ، لأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت ، وشرط التوقيت في النكاح يفسده ، والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل ، فهو نكاح إلى مدة أو فيه شرط يمنع بقاءه ، فأشبه نكاح إلمتعة .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله لا أوتي بمحلّل ومحلّل اله إلا رجمتهما . مصنف عبد الرزاق ( ٦ :

وقال أبو حنيفة وزفر : هذا النكاح صحيح مكروه تحريها ، فإن وطفها الثاني حلَّت للأول بعد أن يطلقها وتنقضي عديها ، لأن شرط التحليل شرط فاسد ، والزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة ، فيلغوا الشرط ويصح العقد ، لإطلاق آية : حتى تنكح زوجاً غيره هدون تفرقة بين ماإذا شرط الإحلال أم لا ، إلا أنه مكروه تحريما ؛ لأنه شرط ينافي المقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف ، وهو يتوقف على البقاء والدوام في الزوجية .

وقد ذهب الماليكة والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل بدون شرط في العقد باطل بأن تواطأ العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بدلك القصد، بأن نواه الزوج في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط، فيبطل العقد، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول عملاً بمبدأ صد الذرائع إلى الحرام، وبالحديث السابق: « لعن الله المحلّل والمحلّل والمحلّل المهدد،

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج بقصد التحليل من غير شرط في العقد صحيح ، وتحلُّ المرأة بوطء الزوج الثاني للزوج الأول ، لأن مجرد النَّة في المعاملات غير معتبر ، فوقع الزواج صحيحا لتوفر شرائط الصحة في العقد ، وتحل للأول كما لو نويا التوقيت وسائر المعاني الفاسدة .

ويبدو أن الرأي الأول أرجح لقوة أدلة قائليه .

البدائع (٣: ١٨٧ — ١٨٩) ، اللباب (٣: ٨٥) ، بداية المجتبد (٢: ٨٦) ، المهذَّب (٢: ٤٦) ، مغني المجتاج (٣: ١٨٢) ، المغنى (٦: ٣٤٥) ، المحلَّى (١٠: ٢٢٠) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧:

(٤٠) رواه مالك في الموطأ ( ١ : ٣٤٩ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ٥ : ٦٦ ) و ( ٧ : ٢١٣ ) ، وانظر المجموع للنووي ( ٧ : ٢٩٠ ) .

(٤١) لا يَصْحُ النَّكَاحُ فِي إحرام أحد العاقدين أو الزوجة ، بحج أو عمرة أو بهما ، لقول النبي عَلِيْكُم : ﴿ لاينكح المحرم ولا =

# أثر آخر في بطلان نكاح المحلل

قال الأعمش: عن المسيب بن رافع ، عن قبيصة بن جابر ، عن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قال : لا أوتي بمحلل ، ولا محلل له إلا رجمتهما .

رواه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة ، والجوزجاني ، وحرب بن إسماعيل الكرماني ، وأبو بكر الأثرم بالأسانيد التابعة عن الأعمش به .

وروى الأثرم من حديث الزهري ، عن عبد الملك بن المغيرة بن بديل أن ابن عمر سُكل عن تحرير المرأة لزوجها ؟ قال : ذلك السفاح ، لو أدرككم عمر لنكَّلكم (٢٠٠) .

وقد روى فى النهي عن نكاح المحلل والغيبة أحاديث من طرق عديدة جيدة عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود ، وعلى وأبو هريرة ، وابن عباس وعقبة بن عامر ، وابن عمر ، وقد جمعت ذلك في جزء منفرد .

وقد تكلّم الإِمام أبو العباس بن تيمية على هذه المسألة فأجاد القول فيها ، وحرر النّزاع ، وأتى بفوائد جَمَّة ، رحمه الله .

## /حديث في النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها

190

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى ، حدثنا ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الزهري ، عن [ مُحَرِّر ] بن أبي هريرة ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله عليه بهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها .

ورواه ابن ماجة عن الحسن بن علي الخلال ، عن إسحاق بن عيسى به . وهذا إسناد حسنٌ جيد والله أعلم (٤٣) .

<sup>=</sup> يُنكح ه

لكن يجوز في الإحرام الرجعة والشهادة على الزواج لأن الرجعة استدامة لا ابتداء عقد ، ولأن ارتباط النكاح بالشهادة -ارتباط توثق وارتباطه بغيرها من الولاية وكونه عاقداً أو معقوداً عليه ارتباط مباشرة .

<sup>(</sup>٤٢) تقدم بيان ذلك في الحاشية رقم ( ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٣١) ، وابن ماجة في سننه في كتاب النكاح ــ باب و العزل ، (٢: ٢٠٠) ، وإسناده صحيح:

ه محرر بن أبي هريرة : ذكره ابن حبان في الثقات ( ٥ : ٢٦٠ ) ، وله ترجمة في التاريخ الكبير ( ٤ : ٢ : ٢ ) .

# أثر آخر :

قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة ، أخبرني محمد بن عبد الرحمن ، مولى آل طلحة وكان ثقة ](٤٤) ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عتبة ، أن عمر بن الخطاب قال : ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ، فإن لم تكن تحيض ، فشهر يزاد شهراً ونصفاً(٤٠) .

الحافظ أبو بكر البيهقى : وروى الثوري عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن على ابن أبي طالب مثله ، وابن عوف مثل قولهما ، ولا يعرف لهم مخالفٌ من الصحابة (٤٦) .

وقال الشافعي : هذا قول [ أكثر المفتين ](٤٧) بالبلدن .

# أثر آخر في الخيار في النكاح

قال الشافعي : أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا ابن المسيب ،

ومن المعاشرة الطيبة أن لا يعزل عن امرأته بغير إذنها ، فيكره العزل بالاتفاق بغير رضاها ، لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد ، ولها في الولد حق ، وبالعزل يفوت الولد .

ودلیل جواز العزل قول جابر : « کنا نعزل علی عهد رسول الله عَلِی والقرآن ینزل » . متفق علیه من حدیث جابر . نیل الأوطار ( ۲ : ۱۹۰ ) .

ودليل كراهية العزل: حديث جذامة بنت وهب الأسدية بلفظ: حضرت رسول الله عَلَيْكُ في أناس وهو يقرل: الله على المناس وهو يقرل: الله عن العبلة ، فنظرت في الروم ، وفارس فإذا هم يغيلن أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا ، ثم سألوه عن العزل ، فقال : « ذلك الوأد الحفى ، وهى : ﴿ وإذا المؤودة مثلت ﴾ . رواه أحمد ومسلم ، نيل الأوطار (٦ : ١٩٦، ، وكلمة ، الغيلة ، التي وردت بالحديث أن يجامع إمرأته وهي مرضع ، وقال ابن السكيت : هي أن ترضع المرأة وهي حامل ، وذلك لما يحصل على الرضيع من الضرر بالحيل حال إرضاعه .

وقال متأخرو الحنفية : يجوز العزل بغير إذن المرأة لعذر ، كان يكون في سفر بعيد أو في ذار الحرب ، فخاف على الولد ، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها ، فخاف أن تحبل .

وراجع البدائع ( ۲ : ۲۳۶ ) ، الدر المنثور ( ۲ : ۲۱ ) ، المهذَّب ( ۲ : ۲۲ ) ، تكملة المجموع ( ۱۰ : ۵۸ ) ، ١٨هذّ ۵۷۵ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ۷ : ۲۰۷ ) .

(٤٤) مايين الحاصرتين زيادة من كتاب الأم للشافعي ( ٥ : ٤١ ) .

(٤٥) الأم كلشافعي (٥٠: ٤١)، ومصنف عبد الرزاق (٢٢١).

(٤٦) السنن الكبرى للبيهقي (٧: ٣٦٨ ــ ٣٧٠).

(٤٧) ما بين الحاصرتين من كتاب الأم للشافعي ، والأثر فيه ( ٥ : ٤١ ) ــ باب ، نكاح العدد ونكاح العبيد » .

<sup>=</sup> والعزل هو الانزال خارج الفرج بعد النزع منه لامطلقاً

أنه قال : قال عمر بن الخطاب : « أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فَمسّها فلها صداقها ، وذلك لزوجها غرم على وليهًا » (٤٨) .

(٤٨) رواه الشاقعي في كتاب الأم (٥٠ ٨٤) ــ باب ( العيب بالمنكوحة ٤ .

وأجاز أكثر الفقهاء طلب التفريق بسبب العيب لكنهم اختلفوا في موضعين : هل يثبت الحق لكل من الزوجين أم للزوجة فقط ، وماهي العيوب التي يثبت بها حق التفريق .

فأجاز الأئمة الثلاثة طلب التفريق بالعيب لكل من الزوجين لتضرر كليهما ، أما اللجوء إلى الطلاق فيؤدي إلى الالتزام بكل المهر بعد الدخول ، وبنصفه قبل الدخول ، وفي التفريق بالعيب يُعفى الرجل من نصف المهر قبل الدخول ، وبعد الدخول على ولي الزوجة وبعد الدخول لحل المسمى بالاتفاق ، ولكن يرجع الزوج عند المالكية والحنابلة والشافعية بالمهر بعد الدخول على ولي الزوجة كالأب والأخ لتدليب بكتان العيب ، ولا سكنى لها ولا نفقة .

وعند الحنفية يثبت حق التفريق بالعيب للزوجة فقط لا للزوج ، لأن الزوج يمكنه دفع الصرر عن نفسه بالطلاق ، أما الزوجة فلا يمنكها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق لأنها لا تملك الطلاق .

أما العيوب التي تجيز التفريق فعند أبي حنيفة أنه لا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة ، وهي الجبّ ، والعنّة ، والخصاء ، إن كانت في الرجل لأنها عيوب غير قابلة للزوال . فالضرر فيها دائم ، أما العيوب الأعرى من جنون أوجذام أو برص فلا فسخ للزواج بسببها إن كانت بالزوجة ، ولا إن كانت بالزوج ، ولاخيار للآخر بها ، وهذا هو الصحيح عند الحنفية ، وقال عمد : للزوجة الخيار أو الفسخ إن كانت هذه العيوب بالزوج ، ولا خيار للزوج إن كانت بالزوجة ، وبذلك يتفق السادة الأحناف على أنه لاخيار للزوج في فسخ الزواج بسبب عيوب الزوجة مطلقاً ، واحتلفوا في الخيار بعيوب الزوج وعند مالك والشافعية أن النكاح يفسخ من أي واحد من الزوجين إذا وجد في الآخر عيباً من العيوب الجنسية أو من العيوب المنفرة من جنون أو جذام أو برض .

والعيوب عند الشافعية سبعة وهي : الجبُّ ، والعنَّة ، والجنون ، والجذام ، والبرص ، والرَّق ، والقرن .

وقال الإمام أحمد: يفسخ النكاح بالعيوب التناسلية أو العيوب المنفرة أو العيوب المستعصية كالسلّ والسيلان أو الزهري وتحوها مما يعرف عن طريق أهل الحبرة ، والعيوب عندهم ثمانية : ثلاثة يشترك فيها الزوجان : وهي الجنون والجذام والبرص ، واثنان يختص بهما الرجل : وهما الجبُّ والعبّة ، وثلاثة تختص بها المرأة وهي القتق والقرن والعفن .

واختار ابن قيم الجوزية طلب التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين ، سواء أكان مستحكماً أم لم يكن كالعقم والخرس والعرج والطرش وقطع البدين أو الرجلين أو إحداهما ، لأن العقد قد تم على أساس السلامة عن العيوب فإذا انتفت السلامة فقد ثبت الحيار ، ولما روى أبو عبيد ، عن سليمان بن يسار : أن أبن سندر تزوج امرأة وهو خصى ، فقال له عمر : أعلمتها ؟ قال : لا ، قال : أعلمها ، ثم خيرها .

وقد اتفق الفقهاء على أن الفرقة بالعيب نحتاج إلى حكم القاضي وادعاء صاحب المصلحة ، لأن التفريق بالعيب أمر مجتهدٌ فيه ، ومختلف فيه بين الفقهاء ، فيحتاج إلى قضاء القاضي لرفع الخلاف .

وإذا تبيَّن أن الزوج عجبوب فرق القاضي بين الزوجين ولم يؤجله ، لعدم الفائدة من التأجيل ، أما العنين والخصي فيؤجله الحاكم سنة من تاريخ الخصومة أي الدعوى والترافع عند الحنفية والحنابلة لاحتمال أن تثبت قدرته على الجماع في أثناء السنة على مرور الفصول ، وعملاً بقضاء عمر الذي رواه الشافعي والبيهقي أن السَّنة تبدأ من وقت القضاء بالتأجيل ، فإذا أدّى الزوج أثناء السنة حدوث الجماع ففي رأي الحنفية والحنابلة : إن كانت المرأة ثيباً فالقول قول الزوج يمينه لأن الظاهر يشهد له ، وإن كانت بكراً عذراء نظر إليها النساء ، ويقبل قول امرأة واحدة ، والأولى عند الحنفية إزاءتها لأمرأتين ، فإن قالتا : هي بكر ، بقي التأجيل لنهاية السنة لظهور كذبه .

# 

قال أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا عبد الله على ا

إسناده جيد ، ليس فيه مُتكلِّمٌ فيه سوى العمري وحده(٤٩) .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: نُبُّتُ عن أبي العجفاء السلمي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تُعُلوا صُدُقَ الدنساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنسا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي عَلَيْكُ ما أصدق رسول الله عَلِيْكُ امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر

(٤٩) سنن البيهقي ( ٢ : ٣٣٣ ) .

<sup>=</sup> وقال المالكية : إن ادَّعى الوطء في مدة السنة ، صدق الزوج بيمينه ، وإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة : إنه لم يطاً ، وفرق بينهما قبل تمام السنة إن شاءت .

إما إن كان العيب لا يُرجى زواله بالعلاج فرّق القاضي بين الزوجين في الحال... واشترط الفقهاء شرطين لثبوت الحق في طلب التفهيق بالعيب وهما:

أولاً \_ ألّا يكون طالب التفريق عالمًا بالعيب وقت العقد ، فإن علم به في العقد وعقد الزواج لم يحق له طلب التفريق ، لأن قبوله التعاقد مع علمه بالعيب رضي منه بالعيب .

ثانيا \_ أن لا يرضى بالعيب بعد العقد : فإن كان طالب التفريق جاهلاً بالعيب ثم علم به بعد إبرام العقد ورضي به ، سقط حقه في طلب التفريق \_ وإن لم يرض بالعيب ، فخيار العيب ثابت عند الشافعية على الفور وعند الحنابلة على التاخى .

أما إذا جلت العيب بأحد الزوجين بعد الزواج فإن كان العيب قديما موجوداً قبل الزواج فلا خلاف بين أثمة المذاهب الأربعة في جواز التفريق به ، أما إن حدث العيب بأحد الزوجين كأن جن الرجل أو أصبح عنيناً بعد الزواج ، وكان قد دخل بالمرأة ولو مرة واحدة لايحق لها طلب الفسخ ، وأطلق الشافعية والحنابلة القول بجواز التفريق بالعيب الحادث بعد الزواج لحصول الضرر به ، واستشى الشافعية طروء العنة بعد الدحول ، فإنها لا تجيز طلب الفسخ لحصول مقصود الكاح ، واستيفائها حقها منه بحرة واحدة .

أما نوع الفوقة بسبب العيب فقد قال الحنفية والمالكية : هذه الفوقة طلاق بائن ينقص عدد الطلاق ؛ لأن فعل القاضي يضاف إلى الزوج ، فكأنه طلقها بنفسه ، ولأنها فوقة بعد زواج صحيح ، والفرقة بعد الزواج الصحيح تكون طلاقا لافسخا.

وقال الشافعية والحنابلة : الفرقة بالعيب فسخ لا طلاق ، والفسخ لا ينقص عدد الطلاق ، وللزوج إعادة الزوجة بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل ومهر .

من ثنتي عشرة أوقية . وإن الرجل ليبتلي بصَدُقة امرأته [ وقال مرة : وإن الرجل ليغلي بِصَدُقة امرأته ] عقول : كَلِفْتُ إليك عَلَـق ١٩٦ القِرْبَة . القَرْبَة . القَرْبَة .

قال : وَكُنْتُ غلاماً عربيًّا مُولِداً لم أَدْرِ ماعَلَقُ القِرْبَةُ ، قال : وأخرى تقولونها لمن قتل في مغازيكم ومات : « قُتِلَ فُلاَنَّ شهيداً » ، و « مات فلان شهيداً » ، ولَعَلَّه أن يكون قد أوقر عَجْز دابَّته أو دفِّ راحلته ذهباً أو ورقاً يلتمس التجارة ، لا تقولوا ذاكم ، ولكن قولوا كما قال النبي \_ أو كما قال محمد عَلِيلَةً \_ : « مَنْ قُتِلُ أو مات في سبيل الله فهو في الجنة » (٥٠) ] (١٥) .

[ ورواه منصور ] بن زاذان ، عن محمد بن سيرين ، قال : حدثنا أبو الجعفاء .... ، فذكره .

[ ورواه محمد بن سعيد بن سابق ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن أبي العجفاء ، عن أبيه ، عن عمر \_ وسماه بعضهم عبد الله بن أبي العجفاء ](٥٢).

<sup>(</sup>٠٠) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١ : ٠٤ ، ٤١ ) ، وإسناده صحيح . الله مناه المستد ( ٥٠)

له أبو العجفاء: اسمه ﴿ هُمْ بن نسيب ﴾ ، وقد وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان ، كا أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٢ : ١٧٥ ، ١٧٦ ) من طويق يزيد بن هارون ، عن ابن عون ، عن أبي العجفاء ، وقال الحاكم : ﴿ هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقد رواه أيوب السختياني ، وحبيب بن الشهيد ، وهشام بن حسان ، ومسلمة بن علقمة ، ومنصور بن زاذان ، وعوف بن أبي جيلة ، ويحيي بن غتيق ، كل هذه التواجم من روايات صحيحة عن محمد بن سيرين ، وأبو العجفاء السلمي اسمة هم بن حيان ، وهو من الثقات ) .

وتعقبه الذهبي في اشمه ، وقال : ﴿ بَلَ هُرُمْ بَنِ نَسِبَ ﴾ ولم يتعقبه في تصحيح الجديث . ﴿ وَسَالُنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلْكُلِعِلْ عَلَا عَلَا عَلْمِ عَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

و صُدُق النساء و: جمع صداق .

<sup>«</sup> علق القربة » : هو حيل القربة الذي تعلق به ، يريد ، تحملت لأحلك كل شيء حتى علق القربة ، وفي بعض الروايات : « عرق القربة » ، قال في النهاية : أي تكلفت إليك ، وتعبت ، حتى عرقت كعرق القربة ، وعرقها سيلان ماءها .

<sup>(</sup>٥١) ما بين الحاصرتين زيادة من مسند الإمام أخمد وليس في الأصل

<sup>(</sup>٥٢) رواه أبو داود في كتاب النكاح \_ باب « الصداق » ، والترمذي في النكاح \_ باب « جواز النكاح على سورة من القرآن وعدم المغالاة في المهور ، ، والنسائي في النكاح \_ باب « القسط في الأصدقة » ، وابن ماجة في النكاح \_ باب « صداق النساء » ، ورواه البهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٣٤ ) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

قال الدارقطني: فإن كان عمرو بن قيس حفظه عن أيوب فيشبه أن يكون ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء ، وحفظه عن ابن أبي العجفاء ، عن أبيه والله أعلم. وذلك لقول منصور \_ وهو من الثقات الحفاظ \_ عن ابن سيرين : حدثنا أبو العجفاء ولكن من تابعه ممن رواه عن ابن سيرين عن أبي العجفاء والله أعلم . ثم ذكر الدارقطني جماعة رووه من غير طريق أبي العجفاء ، ثم قال : ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العجفاء .

قلت : بل قد رواه مسروق عن عمر بن الخطاب بنحوه كما سيأتي في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى .

= وليس للمهر حد أقصى بالاتفاق ؛ لأنه لم يرد في الشرع مايدل على تحديده بحدٌّ أعلى ، لقوله تعالى : ﴿ وَآتَـيتُم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيفا ﴾ .

وقد تنبهت امرأة إلى هذه الآية الكريمة ، حينا أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور ، فنهي أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم ، وخطب الناس فيه ، فقال : لا تُعْلُوا في صداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا ، أو تقوى في الآخرة ، كان أولاكم بها رسول الله عَلَيْكُم ... إلى آخر الحديث ، فقالت له امرأة من قيش بعد نزوله من على المنبر : ليس ذلك إليك ياعمر ، فقال : ولما ؟ قالت : لأن الله تعالى يقول : ﴿ وَآتِهُم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتاناً وإثما مبينا ﴾ ، فقال عمر : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ .

زاد أبو يعلى في مستده أن عمر بن الخطاب ، قال : اللهم غفراً ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع فركب المنبر ، فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب ، مجمع الزوائد ( ٤ : ٢٨٣ ) .

ولكن يسنُّ تخفيف الصداق ، وعدم المغالاة في المهور لقوله عَلَيْكُ : « خير الصداق أيسره » ، والحكمة من ذلك هي التيسير للزواج ، وقد ورد في خطاب عمر بن الخطاب السابق : « وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه » .

وقد اختلفت الأراء في الحد الأدني للمهر على أنه عشرة دراهم ، لحديث : ﴿ لا مهر أقل من عشرة دراهم ﴾ ، وقال المالكية : أقل المهر ربع دينار ، وقال الشافعية والحنابلة : لا حد لأقل المهر حتى ولو كان حائماً من حديد ، والرأي الراجع أن المهر حق المرأة ، شرعه الله إظهاراً لمكانتها ، فيكون تقديره برضى الطرفين ، ولأن المهر بدل الاستمتاع بالمرأة ، فكان تقدير العروض إليها كأجرة منافعها ، ولهذا قوة ودلائل من القرآن والسنة ، فقد رؤت أم حبيبة : ﴿ أن رسول الله عليه تنوجها وهي بأرض الحبشة ، ولم يبعث لها رسول الله عليه تنوجها وهي بأرض الحبشة ، ولم يبعث لها رسول الله عليه تناف مهر نسائه أربعمائة درهم ، نيل الأوطار ( ٢ : ١٦٩ ) .

وروت عائشة أن صداق النبي ﷺ على أزواجه خمسمائة درهم .

والمستحب الاقتداء به عليه السلام ، والتبرك بمتابعته .

أما إن زاد الصداق على خمسماتة درهم فلا بأس ، لما روت أم حبيبة في الحديث المتقدم : ﴿ أَن النبي عَلِيْكُ تزوجها وهى بأرض الحبشة ، روَّجها النجاشي ، وأمهرها أربعة آلاف ، وجهزها من عنده ، وبعث بها مع شرحيل بن حسنة ، فلم يبعث لها رسول الله عَلِيْكُ بشيء ، ولو كوه ذلك لأنكره .

وراجع في هذا الموضوع : المهذب (۲ : ۵۰) ، بدائع الصنائع (۲ : ۲۷۶) ، السفر المختسار (۲ : ۲۰۰) ، مغنى المحتاج (۲ : ۲۲۸) ، كشاف الفناع (۵ : ۱۶۲) ، المغنى لاين قدامة (۲ : ۱۸۰) .

## أحاديث تذكر في الوليمة ، وآداب الطعام

قال الحافظ أبو يعلى : حدثناعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبيد الله ، عن ابن عمر ، عن عمر ( رضي الله عنه ) ، قال : قال رسول الله عليه : « لاياكُل أَحَدُكُمْ بشماله فإنَّ الشيطانَ يأكل بشماله ويشرب بشماله »(٥٠).

هذا إسناد صحيح وليس هو في الكتب الستة . وإنما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ، عن النبي عليه (٥٤)

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني ( رحمه الله ): وهذا هو المحفوظ.

/ حديث آخر :

قال الإمام أحمد: حدثنا هارون ، حدثنا ابن وهب ، حدثني عمرو بن الحارث أنّ عمر بن السائب حدثه عن قاصّ الأجناد عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السّبئي حدثه عن قاصّ الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يُحدّث أن عمر بن الخطاب قال: يأيها الناس ، إني سمعت رسول الله عليه يقول: « مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام »(٥٠٠).

هذا إسنادحسن ، ليس فيه مجرو حولم يخرجوه ، وعمر بن السائب هذا ذكره أبو حاتم الرازي ، فقال : روى عن القاسم بن أبي القاسم ، وعنه : عمرو بن الحارث ، وابن لهيعة .

<sup>(</sup>٥٣) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١ : ٨٣) ، وذكره الهيثمسي في مجمسع الزوائسد (٥ : ٢٦) ، وقسال : رواه أبو يعلى من طريق عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .

وأخرج مالك في الموطأ في صفة النبي عَيِّكَ \_ باب « النهى عن الأكل بالشمال » ، ومسلم في الأشربة \_ باب « آداب الطعام والشراب » ، وأبو داود في الأطعمة \_ باب « الأكل باليمين » ، والترب ذي في الأطعمة \_ باب « ما جاء في النهى عن الأكل والشرب بالشمال » ، وغيرهم من طرق عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن جده ابن عمر ، أن رسول الله عَلِيَكَ ، قال : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذ شرب فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله » .

<sup>(</sup>٥٤) رواه مسلم في كتاب الأشربة ... باب ﴿ آداب الطعام والشراب ﴾ حديث (٢٠١٩).

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١ : ٢٠ ) ، وإسناده ضعيف ؛ لجهالة قاص الأجناد بالقسطنطينية ، أما القاسم ابن أبي القاسم فيو ثقة ، وعمر بن السائب بن أبي راشد المصري : ثقة أيضا ، وانظر مجمع الزوائد (١ : ٢٧٧) .

وقال في شيخه القاسم بن أبي القاسم: روى عن قاص الأجناد، وعنه: عمر بن السائب ولم يزد على هذا القدر . وفيه مقنع ، والله أعلم .

وقد أفردت أحاديث الحمام في مُصنَّف على جدة ولله الحمد والمنة .

## حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهل ومحمد بن عبد الرحيم قالا: حدثنا الحسن بن موسى ، حدثنا سعيد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : غلا السعر وبالمدينة ، فاشتد الجهد ، فقال رسول الله عليه : « اصبروا وأبشروا / ، فإني قد باركت على صاعكم ومدكم ، فكلوا ولا تَفَرقوا فإن طعمام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة ، وإن البركة في الجماعة ، فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ، ومن خرج عَنها رغبة بما فيها أبدل الله به من هو خير منه فيها ، ومن أرادها بشرٌّ أَذَابَهُ الله كما يدوب الملح في الماء »(٥٦):

وقد روى ابن ماجة بعضه: «طعام الواحد يكفي الاثنين، فكلوا جميعاً ولاتتفرّق وا ... ، الحديث . عن الحسن بن على الخلال ، عن الحسن بن موسى \_ وهـو الأشيب \_ به(٥٧) .

وعمرو بن دينار هذا هو قهرمان آل الزبير ، وهو ضعيف ، والله أعلم(٥٠) .

sang a sakipin sagara

<sup>(</sup>٥٦) ذكره الهيثممي في مجمع الزوائد (٣٠٠ ـ ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ) ، وقال : روى ابن ماجّة طرفاً منه ـــ رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥٧) رواه ابن ماجة في الأطعمة ( ٣٢٥٥ ) ... باب « طعام الواحد يكفي الاثنين » ( ٢ : ٢٠٨٤ ) ، وجاء في الزوائد: في إسناده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وهو ضعيف على الله الله الله المرابع ولم يُنبُّه الحافظ الهيثمي على ذلك .

<sup>(</sup>٥٨) هو عمرو بن دينار البصري ، أبو يحيي الأعور ، كهرمان آل الزبير ﴿ قال أحمد : « ضعيف ، منكر الحديث » .

وقال البخارى: « فيه نظر » .

وقال أبو حاتم: « ضعيف الجديث ، وعامة حديثه منكر » .

وقال أبو زرعة : « واهي الحديث » ،

وقال ابن حيان : ٥ كان ممن ينفرد بالموضوعات عن الأثبات ، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب : ' =

وفيه دلالة على استحباب الاجتماع على الطعمام كما هو المألوف من شيم العرب ، لا التفرّق فيه كما هو طريقة العجم من المتصوفة وغيرهم .

أثر فيه أدب كريم

Brown Day Brown

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أحمد بن الحسين ، حدثنا الدورق ، حدثنى عبيد بن الوليد الدمشقي ، قال : سمعت سهلاً ــ يعني ابن هاشم ــ يذكر عن إبراهيم بن أدهم (٥٩) أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : « كرم بالرجل أن يرفع يديه من الطعام قبل أصحابه » .

هذا منقطع معضل.

## أثر آخر:

قال عبد الله بن المبارك: أخبر في المماد بن سلمة / عن رجاء أبي المقدام الشامسي ، عن ١٩٩٥ حميد بن نعيم أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان دُعِيا إلى طعام فأجابا ، فلما خرجا قال عمر لعثمان : قد شهدت طعاماً وددت أني لم أشهده ، قال : وماذاك ؟ قال : خشيتُ أن يكون جُعِلَ مباهاة .

#### حديث يُذكر في عشرة النساء المساء المساء

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن زيد، عن معاوية بن قرة المزني، قال: أُتيتُ المربد زمن الأقط والسمن، والأعراب يأتون بالبرقان فيبيعونها، فإذا برجل طامح بصره

<sup>=</sup> وقال الترمذي: « ليس بالقوي » .

وقال النسائي: « ليس بثقة ، روى عن سالم أحاديث منكرة » وقال مرة : « ضعيف » وُكَـدًا قال الجوزجاني ، والدارقطني ، والساجي ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير .

التاريخ الكبير ( ٣٪ : ٢٪ ٢٢٩ )، الجرح والتعديل ( ٣٪ : ١ : ٢٣٢ ) ، الضعفاء الكبير ( ٣٪ ٢٦٩ ) ، . كتاب المجروحين ( ٢ : ٧١ ) ، ميزان الاعتدال ( ٢ : ٢٥٩ ) ، تهذيب التهذيب ( ٨ : ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥٩) إبراهيم بن أدهم هو القدوة الإمام العارف ، سيد الزهاد ، مولده في حدود المائة ، ووفاته سنة اثنتين وستين ومائة . وأخباره في تاريخ دمشق ، وفي حلية الأولياء (٧٠ : ٣٦٧) ، وطبقات الأولياء (٥٠ : ١٥) ، وسير أعلام النبلاء (٣٠ : ٢٠٠) ، وتهذيب الربخ دمشق الكبير (٣٠ : ١٧٠) ، وغير ذلك من المراجع .

ينظر إلى الناس فظننت أنه غريب ، فدنوت منه ، فسلمت عليه ، فرد السلام وقال لي : أمن أهل هذه أنت ؟ فجلست معه ، فقلت : فممن أنت ؟ قال : مِنْ بني هلال واسمي كَهْمس ، أو قال : من بني سلول واسمى كهمس ، ثم قال [ لي ](١٠) : ألا أحدثك حديثاً شهدته من عمر بن الخطاب ؟ قلت : بلي ، قال : بينا نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة ، فجلست إليه ، فقالت : ياأمير المؤمنين ، إنَّ زَوْجي قد كَثُرَ شُرَّهُ وقلَ خيرهُ ، فقال لهاعمر : مَنْزوجك ؟قالت :أبوسلمة . قال : إن ذاك [ الرجل رجل ](١١) له صحبة ، وإنه لرجل صدق ، ثم قال عمر لرجل عنده جالس : أليس كذاك ؟ فقال : ياأمير المؤمنين لا نعرفه إلا بما قلت ، فقال عمر لرجل : قُمْ ، فادعه لي ، فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها ، فقعدت خلف عمر ، فلم يلبث أن جاءا معا حتى جلسا بين يدي عمر ، فقال عمر: ماتقول في هذه الجالسة حلفي ؟ قال: ومن هذه ياأمير المؤمنين ؟ قال: هذه امرأتك ، قال : وتقول ماذا ؟ قال : تزعم أنه قد قل خيرك وكثر شرك ، فقال : بئس ماقالت ياأمير المؤمنين ، إنها لمن صالح نسائها ، أكثرهن كسوة ، وأكثرهن وفاهية ، ولكن فحلها بكي ، فقال عمر : ماتقولين ؟ فقال : قالت : صدق ، فقام إليها عمر بالدرة فتناولها بها ثم قال : أي عدوة نفسها ، أكلت ماله وأفنيت شبابه ثم أتيت تخبين بما ليس فيه ، فقالت: يأمير المؤمنين، لاتعجل، فوالله لاأجلس هذا المجلس أبدا ثم أمر لها بثلاثة أثواب ، فقال : خذي لما صنعت بك ، وإياك أن تشتكين هذا الشيخ ، كأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب ، ثم أقبل على زوجها فقال : لايمنعك مارأيتني صنعت بها أن تحسن إليها انصرفا فقال الرجل: ماكنت لأفعل، ثم قال عمر: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: « خير أمتى الذي أنا منه ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، ثم ينشأ قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ، يشهدون من غير أن يستشهدوا لهم لغط في أسواقهم ، قال لَي كهمس: أتخاف أن يكون هؤلاء من أولئك ؟ ثم قال لي كهمس: إني آليت النبي علي فأخبرته بإسلامي ، ثم غبت عنه حولا ثم أتيته فقلت : يارسول الله ، كأنك تنكرني ؟ فقال : « أجل » فقلت : يارسول الله ، مأفطرت منذ فارقتك ، فقال له رسول الله عَلِيُّكُ: « ومن أمرك أن تعذب نفسك ، صم يوما من الشهر ، فقلت : زدني ، قال : « فصم يومين » حتى قال : « فصم ثلاثة

<sup>(</sup>٦٠) ما بين الحاصرتين ليس في مسند أبي داود الطيالسي .

<sup>(</sup>٦١) ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد بالأصل، وأثبته من مسند الطيالسي.

## / حديث آخر ( أثر) يذكر في طلاق الفارّ

۲ . .

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ، حدثنا وكيع ، عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : « أنّ رجلاً من ثقيف طلق نساءه ، وأعتق مملوكيه ، فقال له عمر : « لتراجعين مالك ونساءك ، وإلا فإن مت لأرجمن قبرك كا رجم رسول الله عليك قبر أبي رغال » .

قال البزار: ولم يسنده إلا صالح بن أبي الأخضر وليس بالقوي(٦٣) ، والحفاظ يروونه: « كما يُرْجَم قبر أبي رغال ».

قلت : هذا الرجل الثقفي هو غيلان بن سلمة الذي أسلم على عشر نسوة فأمره رسول الله على المنظم المنظم أن يختار منهن أربعاً ، كما روى ذلك الإمام أحمد والترمذي ، وابن ماجة من حديث معمر عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه (١٤) .

وقد علل هذا الحديث البخاري كم سيأتي في مسند ابن عمر .

والغرض أن الإمام أحمد زاد في آخر هذا الحديث: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه ، وقسَّم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ، ولعلك لاتمكث إلا قليلا ، وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أولا أو لأورثهن منك أو لآمُرنَّ بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال .

<sup>(</sup>٦٢) رواه أبو داود الطيالسي في مستده (١:٧ ــ ٨)، وإستاده صحيح:

كهمس الهلالي: هو صحابي ، ورد ذكره في الإصابة ، وقد قال له النبي عَلَيْنَة : ٥ صم شهر الصبر ومن كل شهر ثلاثة أيام ٥ ، سكن البصرة وحديثه عند معاوية بن قرة ، هذا ماذكره ابن حبان في كتاب الثقات ( ٣ : ٣٥٦ ) .
 ١٠ أما معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني البصري ، فهو متفق على توثيقه ، أخرج له الجماعة . مترجم في التهذيب ( ٢١ : ٢١٦ ) .

<sup>(</sup>٦٣) صالح بن أبي الأخضر : ضعيف ، ليَّنه البخاري ( ٢ : ٢ : ٢٧٣ ) ، وقال ابن معين في التاريخ ( ٢ : ٢٦٣ ) : ليس بشيء ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ٢ : ١٩٨ ) ، وابن جبان في المجروحين ( ١ : ٣٦٨ ) .

<sup>(</sup>٦٤) الحديث رواه الترمذي في النكاح \_ باب و ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة ، عن هنّاد ، وابن ماجة في النكاح \_ باب و عنده أكثر من أربع نسوة ، عن يحيي بن حكيم ، وقال الترمذي : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : و هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ماروى شعيب ، وغيو عن الزهري ، قال : حُدّثت عن محمد بن سويد الثقفلي : أن غيلان . . ، و فلكره .

قلت : وأبو رغال كان رجلاً من ثمود ، وكان قد لجأ إلى الحرم منذ هلاك قومه ، فلما خرج منه أصابه حجر من السماء فمات فلما مَرّ رسول الله عَيْثَاتُه بقبره أخبرهم بشأنه ، وأعلمهم أن معه قضيبا من ذهب فنبشوا عنه وأخذوه .

وهذا الحديث في سنن أبي داود كا سيأتي .

## أثر آخر :

4.1

قال الثوري: عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عمر في الذي يطلق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه في العدّة ، ولايرتها .

The state of the s

فهذا منقطع بين إبراهيم وعمر .

قال البخاري في « التاريخ » : ليس هذا بثابت عن عمر .

يعني أن الصحيح مارواه يحيى بن سعيد القطان ، عن عبيد الضبي ، عن إبراهيم الشعبي أن ابن هبيرة كتب إلى شريح بذلك ، وليس عن عمر ، والله أعلم (٦٥) .

## / أثر آخر يذكر في طلاق المُكْرَه

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا يزيد بن هارون ، عن عبد الملك بن قدامة ابن إبراهيم الجمجي ، عن أبيه أن رجلا تدلي يشتار عسلاً فجاءته امرأته فوقفت على الحبل لتقطعه أو لتطلقن ثلاثاً ، فَذَكَّرَها الله والإسلام ، فأبت إلا ذلك ، فطلقها ثلاثاً . قال : فرفع إلى عمر ( رضي الله عنه ) فأبانها منه .

قال أبو عبيد: وقد روى عن عمر خلافه، والحديث منقطع ...

قال أبو عبيد ومعنى يشتار : يجتني . قال : وفيه أن عمر أجاز طلاق المكره ، وهو رأي أهل العراق ، وقد روي عن عمر خلافه ، ويروي عن على ، وابن عباس ، وابن

<sup>(</sup>٦٥) إن طلَّقها في مرض الموت فراراً من توريثها ورثت ، حيث أن المرأة يستمر إرثها له دون إرثه له إلى مابعد الطلاق ، وحتى انتهاء العدة في طلاق الفرار ، وهو الطلاق الذي يقوه الرجل في مرض موته سواء كان رجعيا أو باثناً بينونة كبرى .

قال ابن قدامة : إن كان الطلاق الرجعي في المرض المخوف ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته ، ولم يرثها إن ماتت ، المغني ( ٦ : ٣٢٩ ) ، وانظر أيضاً مصنف عبد الرزاق ( ٧ : ٦٤ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٣٦٣ ) ، والمحلّى لابن حزم ( ١٠ : ٢١٩ ) .

عمر وابن الزبير ، وعطاء ، وعبدالله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز ، وهو رأي أهل الحجاز ، وكثير من غيرهم(٦٦) .

قلت : رواه ابن أبي أويس عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه ، عن عمر فذكره ، فقال عمر : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق .

وقد نقل هذا المذهب أبو عبد الله البخاري عن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والشعبي ، والحسن البصري ، واختاره هو أيضاً واحتج عليه بحديث عمر ( رضي الله عنه ) : « إنما الأعمال بالنيات » \_ يعني والمكره لانية له ، وإنما طلق لفظاً فلم يرد معناه ، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله ، فيشبه أن تكون هذه الرواية عن عمر هي الصحيحة والله أعلم (١٧).

(٢٦) غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (٣٢: ٣٢٢).

(٦٧) لا يقع الطلاق إلا إذا صدر عن مختار ، فلو أكره على الطلاق لم يقم ، وكان عمر بن الخطاب لا يرى طلاق المكره شيئاً ، وقد سأله ثابت الأعرج عن طلاق المكره ، فقال : ليس بشيء .

ويرى جمهور الأئمة غير الحنفية أن الإكراه يؤثر في التصرفات فيفسدها ، فلا يقع طلاق المكره مثلاً ، كما لا يثبت عقد النكاح بالإكراه ، وهذا هو الأرجع .

والدليل على ذلك أنَّ الله سبحانه وتعالى لما لم يرتب على التلفظ بالكفر حالة الإكراه أثراً في قوله تعالى : ﴿ إلامن أكو وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ فلا يترتب على أي تصرف قولي مع الإكراه أي أثر .

وبنى عليه الشافعية ، فقالوا : « إن طلاق المستكرة وعتاقه وبيعه وإجارته ونكاحه ورجعته وغيرها من التصرفات لا تصح ، لأن رفع حكم الإكراه إنما يكون بانعدام الحكم المتعلق به ، كوقوع الطلاق ، وصحة البيع والنكاح .

وذهب الحنفية إلى أن الإكراه يفسد العقد إفساداً فقط لا إبطالاً، وترتب عليه الأحكام المقررة لفساد العقود إلا من ناحية واحدة ، وهي أنه بعد زوال الإكراه لو أجاز المستكره العقد ، صبح هذا العقد ، ويصبح ملزما

وراجع بدائع الصنائع (۷: ۱۸۰)، سنن البيهقي (۷: ۳۵۷)، المغني (۷: ۱۱۹)، المحلَّى (۱: ۱۰) ۲۰۳)، مختصر الطحاوي صفحة (٤١٠)، الدر المختار (٥: ٩٥)، تبيين الحقائق (٥: ١٨٩)، الفقه الإسلامي وأدلته (٥: ٤٠٢). وما بعدها.

# أثرً فيمن طلق امرأته طلقة أو طلقتين فتزوجت بزوج غيره فطلقها ثم راجعها الأول، هل تعود إليه بالثلاث أو بما بقى لها من عدد الطلقات؟

قال عبد الرزاق: عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وحميد ، وعبيد الله بن عبد الله وغيرهم ، عن أبي هريرة ، عن عمر بن الخطاب ، قال: هي على مابقي من الطلاق (٦٨) .

هذا إسناد صحيح.

ورواه شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلي ، عن أبي بن كعب مثله .

ورواه الثوري عن محمد بن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مزيدة عن أبيه ، عن على أنه قال : لايهدم إلا الثلاث ، واعتمده سفيان الثوري فذهب إليه . وهو قول الشافعي وأحمد ، ومالك ، وجمهور العلماء ، وذهب الإمام أبو حنيفة ، وأحمد في رواية ، إلى أنها ترجع بجميع الطلاق ، قال : لأن الزوج الثاني إذا كان يهدم الثلاث فلئن يهدم مادونها بطريق الأولى والأحرى ، والله أعلم (١٩) .

## / أثر آخر في أن الكناية لاتقع إلا بالنية

قال أبو عبيد : حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلي ، عن الحكم ، عن خيثمة ~

(٦٨) مصنف عبد الرزاق (٢ : ٢٥١).

Y. Y

<sup>(</sup>٦٩) من طلق طلقة واحدة أو اثنتين ، فنكحها زوج غيو ، ودخل بها ، ثم نكحها الأول ، بنى الأول عند المالكية والشافعية والحنابلة على ماكان من عدد الطلقات ، أي فتعود إليه بما بقي له من الطلاق ، فلو طلقها ثلاثاً ثم نكحها بعد زوج غيو ، استأنف عدد الطلقات كنكاح جديد ، أي فتعدو له بطلقات ثلاث ؛ لأن الزوج الثاني لا يهدم مادون الثلاث ، ويهدم الثلاث ؛ لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فيما دون الثلاث ، فلا يغير حكم الطلاق ، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث ، فأشبه مالو رجعت إليه قبل وطء الثاني . وهذا رأي محمد أيضاً ؛ لأنه لا إنهاء للحرمة قبل الثبوت .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الزواج الثاني يهدم مطلقاً ، فتعود بطلقات ثلاث للزوج الأول ، سواء أكان زواجها بزوج ثان بعد الطلقتين أم بعد الثلاث ؛ لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل ، فيثبت حلاً يتسم لثلاث تطليقات كا يتسم لما دون الثلاث ؛ لأن الوطء في الثاني يهدم الطلقات الثلاث ، فأولى أن يهدم مادونها ، وقد سمى النبي عليه الزوج الثاني عملاً ، وهو المثبت للحل ، في حديث : « لعن الله المحلل له » . فتح القدير ( ٣ : ١٧٨ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٧ : ٣٨ ) ، الفقه الإسلامي

ابن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن شهاب الخولاني ، عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته : شبهني ، فقال : كأنك ظبية ، كأنك حمامة . فقالت : لا أرضى حتى تقول : خلية طالق ، فقال ذلك ، فقال عمر : خذ بيدها إنها امرأتك .

ثم قال أبو عبيد: شبهها بالناقة التي تكون معقولة ، ثم تخلّى وتطلق ، ولم يرد طلاقها الشرعي ، قال : وهذا أصل لكل مَنْ تكلّم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق ، وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين الله وفي الحكم على تأويل مذهب عمر (٧٠).

قال : وسمعت أبا يوسف يقول في مثل هذا : إن كان في غضب أو جواب كلام لم أدينه في القضاء ، وحكاه عن أبي حنيفة ، وقول عمر أولى بالاتباع .

#### طلاق الحائض

قال مالك ، عَنْ نَافِع ؛ أَن عبد اللهِ بْنَ عمر طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وهي حَاثِضٌ . عَلَى عَهْد رَسُولِ الله عَيْلِكُ عَنْ ذَلْك . فقال رسول الله عَيْلِكُ : « مُره فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطَهُرَ ، ثَمْ تَحِيض ، ثَمْ تَطَهُرَ ، ثُمْ إِن شاء مَنْ اللهُ أَنْ يُمُسِكَهَا حَتَّى تَطَهُرَ ، ثَمْ تَحِيض ، ثَمْ تَطْهُرَ ، ثُمْ إِن شاء أَمْسَكَ بَعْدُ . وَإِن شَاء طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فتلك الْعِلَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلِّقَ فَا النَّسَاء » (٧١) .

# طريق أخرى :

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأصم إملاء ، نا السرى بن خزيمة ، نا حجاج بن منهال ، نا يزيد بن إبراهيم التسترى ، حدثني محمد بن سيرين ، حدثني يونس بن جبير ، قال : سألت ابن عمر ، قلت : نعم ، قلت : رجل طلق امرأته وهي حائض ؟ فقال : تعرف عبد الله بن عمر ؟ قلت : نعم ، قال : فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر رضي الله عنه النبي عاليه فسأله ، فأمره أن يراجعها ، ثم يطلقها في قبل عدتها ، قال : قلت : فيعتد بها ، قال : فيعتد بها ، قال : فيعتد بها ، قال : منا : أرأيت إن عجز واستحمق

رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال ، إلا أنه قال : قلت : فيعتد بسلك (٧٠) رواه أبو عبيد الحروي في غيبه (٣٠ : ٣٧٠) وانظر أيضاً المحلّى (١٠ : ٢٠٠٠) ، ويسمى هذا النوع من الطلاق طلاق الغرر ، والتغيير مفسد للعقود والفسوخ .

(٧١) رواه مالك في الموطأ في باب « ماجاء في الأقراء وعدة الطلاق ، وطلاق الحائض » ( ٢ : ٧٦ ) .

التطليقة ، قال : أرأيت إن عجز واستحمق (٧٢) . طريق اخرى :

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لابن عمر: حدثني عن طلاقك امرأتك؟ قال: طلقتها وهي حائض، قال: فلكرت ذلك لعمر، فذكره للنبي عَلَيْكُ، فقال النبي عَلَيْكُ: « مُرْه فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها ».

قال : قلت له : هل اعتددتَ بالتي طلقتها وهي حائض ؟ قال : فمالي لا أعتدُ بها وإن كُنْتُ قد عجزت واستحمقت (٧٣) .

هكذا رواه أحمد في مسند عمر ، وهو عند أصحاب الأطراف في مسند ابن عمر ، كما رواه الشيخان من حديث شعبة .

ومسلم من طريق عبد الملك هذا ، وهو ابن أبي سليمان \_ كلاهما عن أنس بن سيرين (٧٤) ، كما سيأتي إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان .

#### حدیث آخر:

قال عبد بن حميد في مسنده : حدثنا ابن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن يحيى بن زكريا ، عن صالح بن صالح ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن

(٧٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٧: ٣٢٥).

(٧٣) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١: ٤٤)، وإسناده صحيح.

(٧٤) رواه البخاري في الطلاق ــ باب « إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق » ، ومسلم في كتاب الطلاق ــ باب « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها » .

وقد اتفق الفقهاء على أن الطلاق يجب كونه في طهرٍ لم يجامعها فيه ، فإذا أوقع الزوج الطلاق في حال الحيض أو النفاس ، أو طهر جامعها فيه ، كان الطلاق عند الجمهور حراماً شرعاً ، وعند الجنفية مكروها تحريميا ، وهو المسمى طلاقاً بدعياً ، واقتصر المالكية على القول بتحريم الطلاق في الحيض أو النفاس ، ويكره في غيرهما .

ودليلهم حديث ابن عمر المتقدم ، وهذا متفق مع الآية القرآنية ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدم الله أي مستقبلات عدم .

والسبب في ذلك هو عدم إطالة العدة على المرأة ، ففي الطلاق في أثناء الحيض أو في طُهرجامعها فيه ضرر بالمرأة بتطويل العدة عليها ، لأن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، وزمان الحيض زمان النفوة ، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة .

فتح القدير (٣: ٣) ، الشرح الصغير (٢: ٥٣٧) ، مغنى المحتاج (٣٠ : ٣٠٧) ، المغنى لابن قدامة (٧ : ٩٨) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧: ٤٠٢) . ابن عباس ، عن عمر أن رسول الله عَلِي طلق حفصة ، ثم راجعها(٧٠) .

ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ، عن صالح وهو ابن صالح بن حي الهمداني به .

وهذا إسناد جيد قوي ثابت(٧٦).

## / طريق أخرى :

قال الحافظ أبو يعلى : جدثناأبو كريب ، حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش ، عن أبي صالح ، غن ابن عمر ، قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي ، فقال لها : مايبكيك ؟ لعل رسول الله عَيْنِ طلقك ، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي ، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبداً .

4.4

هذا إسناد صحيح على شرطهما ، ولم يخرجوه(٧٧)

## حديث في الإيلاء

قال أبو يعلي الموصلي : حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا حماد ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد بن حنين ، عن ابن عباس ، عن عمر ( رضي الله عنه ) أن رسول الله عليه آلى من نسائه شهراً ، فلما مضت تسع وعشرون نزل إليهن (٧٨) .

ورواه البخاري ومسلم من طرق عن يجيى بن سعيد \_ وهو الأنصاري \_ به ، وسيأتي في تفسير سورة التحريم(٧٩) .

<sup>(</sup>٧٥) بهذا الإسناد أيضاً أخرجه أبو داود في الطلاق ( ٢٢٨٣ ) ــ باب « المراجعة » ( ٢ : ٢٨٥ )، عن سهل بن محمد بن الزبير العسكرى ، عن يحيى بن زكريا ، به .

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (١:٠١٠) عن عبد الله بن عمر بن أبان ، عن يحيي بن زكريا به ، وإسنادهم حيح .

<sup>(</sup>٧٦) رواه أبو داود في الطلاق ــ باب « المراجعة » ، والنسائي في الطلاق ( ٢ : ٢١٢ ) ــ باب « الرجعة » ــ وابن أماجة في الطلاق ( ٢ : ٢٠١ ) ــ باب أخرجه الدارمي في الطلاق ( ٢ : ١٦٠ ) ــ باب « في الرجعة من طرق » عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٧٧) رواه أبو يعلى في مسنده ( ١ : ١٠) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢٤٤ : ٢٤٤ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٧٨) رواه أبو يعلى في مسنده ( ١ : ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٧٩) أخرجه البخاري في تفسير سورة التحريم ، وفي النكاح ــ باب ٥ حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض ٤

## أثر يذكره الفقهاء في باب الإيلاء

قال أبو بكر بن الأنباري: حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن الربيع ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا أبو إسحاق عن السائب بن جبير مولى ابن عباس ، وكان قد أدرك أصحاب رسول الله عَلَيْكَ ، قال : مازلت أسمع حديث عمر أنّه خرج ذات ليلة بطرف بالمدينة ، وكان يفعل ذلك كثيراً إذ مَرّ بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها وهي تقول :

تطاول(٨٠) هذا الليل واسودً جانبُه

· وأرَّقني أن لا ضجيع ألاعبه(٨١)

/ ألاعب طوراً وطوراً كأنما

بدا قمراً في ظلمة الليل حاجبه

يُسرُّ به من كان يلهو بقربه

لطيف الحشا لاتجتويه أقاربه

فوالله لولا الله لا شيء غيره

لزعزع من هذا السرير جوانبه ولكندي أخشى رقيباً موكلاً المداد المدا

بأنفسنا لا يفترُّ الدَّهر كاتبه

ثم تنفست الصعداء ، وقالت : أهان على عمر وحشتي وغيبة زوجي عني ؟ فقال عمر (رضي الله عنه) : يرحمك الله يرحمك الله ، ثم وجّه إليها بنسوة ونفقة ، وكتب في أن يقدم عليها زوجها(٨٢) .

وقد روى عن الهيثم بن عدي ، عن مجالد عن الشعبي ، وفيه : فقال عمر لحفصة ( رضي الله عنها ) : يابنية ، في كم تحتاج المرأة إلى زوجها ؟ قالت : في ستة أشهر . فكان لا يُغْزي جيشاً أكثر منها .

<sup>-</sup> وفي خبر الواحد ... باب : قوله الله تعالى : ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴾ ، وباب « ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة » ، ومسلم في الطلاق ... باب « في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن » ، ومنهم من طوّله ، ومنهم من اختصره ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١ : ٣٣ ) ، ورواه أبو يعلى الموصلي مطولاً ( ١ : ١٥٠ ...

<sup>(</sup>٨٠) في رواية : ﴿ أَلَا طَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨١) في رواية « لا حبيب ألاعبه » .

<sup>(</sup>۸۲) الخبر نقله القرطبي في تفسيو ( ٣ : ١٠٨ ) .

#### وفي رواية:

فسأل عمر ( رضي الله عنه ) ابنته حفصة : كم أكثر ماتصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهر ، فقال عمر : لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك .

## أثر آخر:

قال محمد بن إسحاق : عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر ( رضي الله عنه ) كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر وهو أملك تردها مادامت في عدتها .

هكذا رواه محمد بن إسحاق عن الزهري .

وقد رواه مالك عن الزهيري ، عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان ، في الرجل يولي في امرأته : إنها إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة ، ولزوجها عليها الرجعة ، ماكانت في العدة (٨٣).

قال البيهقي: وهو أصح.

قال مالك : وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب (٨٤) .

(٨٣) رواه مالك في الموطأ (٢: ٥٥٧)

(٨٤) موطأ مالك في الموضع السابق.

الفضل منكم والميلف ، وأصله الامتناع من الشميء ، يقال : آلى يولي إيلاءً ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُلُ أُولُو الفضل منكم والسعة ﴾ ثم استعمل فيما إذا كان الامتناع منه لأجل اليمين ، فنسبوا اليمين إليه ، فصار الإيلاء الحلف ، وهــو في عرف الفقهاء : الحلف على ترك وطء الزوجة .

أما حكم الإيلاء فيتعلق به عند الحنفية حكم أخروي ، وحكم دنيوي :

أما الحاكم الأخروي : فهو الإثم إن لم يضيء إليها لقوله تعالى : ﴿ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ﴾ لأن الإيلاء مكسروه تحرياً عندهم .

وأما الحكم الدنيوي: فيتعلق به حكمان: حكم الحنث، وهو لزوم الكفارة في يمينه، ويختلف حكم الحنث باختلاق المحلوف فيه، وحكم البرّ: بأن لم يطأ الزوجة المحلوف عليها، أو لم يقربها، فهو وقوع طلقة بائنة بدون حاجةٍ لرفع الأمر إلى القاضي.

واختلف الجمهور مع الحنفية في أمرين: ( الأول ): أن الفيء عند الجمهور يكون قبل مُضي المذة ، ويكون بعدها ، وعند الحنفية : الفيء يكون قبل مضي المدة ..

( الثاني ) : أن الطلاق عند الجمهور لا يقع بمجرد مضى المدة ، وإنما يقع بتطليق الزوج أو القاضي إذارفعت =

#### أثر في اللعان (٨٥)

قال الثوري في جامعه : عن الأعمش ، عن إبراهيم أن عمر ، قال في المتلاعنين : يُفرّق ينهما ولا يجتمعان أبداً الحد(٨٦) .

= الزوجة الأمر إليه ، ويرى الحنفية : أنه بمجرد مضى مدة الأربعة أشهر تطلق الزوجة طلقة بائنة .

بدائع الصنائع (٣: ١٧٥)، المبر المختار (٢: ٧٤٩)، اللباب (٣: ٦٠)، بداية المجتهد (٢: ٩٩)، مغنى المحتاج (٣١٨: ٣)، المهدُّب (٢: ١٠٨)، المغنى لابن قدامة (٧: ٣١٨)، الفقه الإسلامي وأدلته (٧: ٥٣٥).

(٨٥) اللعان : هو شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة ، قائصة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة ، لكن يصح اللعان في النكاح الفاسد في رأي الحنابلة ، ولا يصح في رأي الحنفية .

وعرَّفه الشافعية بأنه : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطَّخ فراشه ، وألحق العار به إلى نقى يلد .

> وسبب اللعان أمران: أحدهما: قلف الرجل زوجته قلفاً يوجب حد الزنا لو قلف أجنبية . والثاني : نفى الحمل أو الولد، ولو من وطأ شبهة أو نكاح فاسد .

(٨٦) رواه عبد الرزاق في المصنف (٧: ١١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢: ٤١).

وقد شُرع اللعان بين الزوجين لقوله تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلَّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ ( سورة النور : ٦ \_ 9 ) :

وسبب نزول هذه الآية مارواه البخاري وغيو: أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي عَلَيْكَ بشريك بن سحماء، فقال له عَلَيْكَ: « البينة، أو حد في ظهرك » فقال: يا نبي الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق، يلتمش البيّنة ؟ فجعل النبي عَلَيْكَ يكرر ذلك ، فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبياً إني لصادق ولينزلن الله ما يبرى ظهري من الحد ، فنزلت الآيات . رواه الجماعة إلا مسلماً نبل الأوطار (٢: ٢٧٢)

فكان هذا أول لعان في الإسلام .

وبهذا يختلف حكم الزوجين عن الأجانب في حال القذف ، فإن قذف إنسان غيوه أو اتهم رجل امرأة ليست زوجة له بالزنا ، وكانت عفيفة ، ولم يأت بأربعة يشهدون بصحة اتهامة ، فإنه يحد حد القذف وهو ثمانون جلدة زجراً له ولأمثاله عن ارتكاب هذه المعصية ، ودفعاً للعار عن المقذوف .

أما إن اتهم الرجل زوجته بالزنا ، ولم يأت بأربعة يشهدون على ادعاءه ، فلا يجدُّ حدُّ القِذف ، وإنما يشرع في حقه اللعان .

ويشترط لصحة إجراء اللعان في ذاته أن يكون بحضور القاضي أو نائبه ، لأن النبي عَلَيْكُ أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ولاعَنَ بينهما .

وأن يكون اللعان بعد طلب القاضي ، وأن تستكمل لفظات اللعان الخمسة ، فإن نقص منها لفظة لم يصح . أما كيفية اللعان فقد اتفق الفقهاء أنه إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، أو نفى نسب ولده منه ، ولم تكن له بيّنة ، =

# حديث في الأنساب

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عليه قال : « الولد للفراش » .

ورواه أبو داود [ بل ابن ماجة ] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد الليثي المكي عن أبيه به .

ورواه أبو يعلى الموصلي عن زهير بن حرب أبي خيشمة، عن سفيان به .

وكذا رواه على بن المديني عن سفيان بن عينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد الليثي المكي عن أبيه به ...

وكذا رواه على بن المديني ، عن سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله عليه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله عليه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله عليه الله عليه المالة الم

ثم قال : وهذا حديث / صحيح ، وعبيد الله بن أبي يزيد رُجل رضي معروف ثقة ، ٢٠٥ وأبوه لم يرو عنه غيره ولم نسمع أحداً يقول فيه شيئاً (٨٧)

= ولم تصدقه الزوجة ، وطلبت إقامة حد القذف عليه ، أمره القاضي باللعان ، بأن يبتدئ القاضي بالزوج فيقول أمامه أربع مرات : « أشهد بالله إلى لمن الصادقين فيما زميتها به من الزنا أو تفي الولد » .

ثم يقول في الخامسة : « لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزَّمَا أو نفي الولد ،

ثم تقول المرأة أربع مرات أيضاً : « أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو نفي الولد ؛ ، ثم تقول في الخامسة : « أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا أو نفي الولد ؛ .

ويندب للقاضي أن يعظ المتلاعنين قبل اللعان ويخوفهما بعذاب الله في الآخرة كما فعل النبي عَلِيْكُ مع ابن عمسر وزوجته، وأن يتلاعن الزوجان قائمين ليراهم الناس، ويشتهر أمرهما

وإذا امتنع الزوج عن اللعان حبس حتى پلاعن أو يكذب نفسه فيحد حدَّ القذف ، وإن امتنعت الزوجة عن اللعان حبست حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما ادعاه ، فإن صدقته حلَّى سبيلها من غير حد لأن قوله : ﴿ ويدواً عنها العذاب ﴾ أي الحبس ، هذا عند الحنفية وعند الحنابلة ، وذهب الجمهور إلى أنه إن امتنع الزوج عن اللعان أو امتنعت الزوجة حدَّ حد الزنا ، ومنشأ الخلاف بين الحنفية والجمهور في حال امتناع الزوج عن اللعان : هو اختلافهم في الموجب الأصلي لقذف الزوجة : أهو اللعان أم الحد ؟ فقد قرر الحنفية بأن الموجب الأصلي هو اللعان وقرر الجمهور بأن الموجب الأصلي هو حد القذف واللعان مسقط له ، ورأي الجمهور أرجع لقوة أدلتهم من القرآن والسنة.

ويترتب على اللعان : سقوط حق القذف أو التعزير عن الزوج ، وسقوط حق الزنا عن الزوجة ، وتحريم الوطأ والاستمتاع بعد التلاعن من كلا الزوجين ووجوب التفريق بينهما .

(٨٧) وراه ابن ماجة في النكاح (٢٠٠٥) باب ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ، كما أخرجه أبو يعلى في مسنده (١ : =

وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، قال : جلس عمر بن الخطاب في الحجر فأرسل إلى رجل من بني زهرة من أهل دارنا قد أدرك الجاهلية ، فأتاه ، قال : فندهبت معه فأتاه ، قال : فسأله عن بنيان الكعبة ، فقال : إن قريشاً تقوّت في بنائها فعجزوا عن تغطيتها واستصغروا فبنوا وتركوا بعضاً في الحجر . فقال عمر : صدقت وسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية ، فقال الشيخ : أما النطفة من فلان ، وأما الولد على فراش فلان فقال عمر : صدقت ، ولكن رَسولَ الله عَيْضَة قضى بالفراش (٨٨).

اختاره الضياء في كتابه من هذا الوجه.

# أثر في أن الولد لا يلحق الرجل لدون ستة أشهر

قال أبو عبيد: بلغني هذا الحديث عن مالك بن أنس ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية ، عن عمر أنه أتي بامرأة مات عنها زوجها ، فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوجت رجلاً فمكثت عنده أربعة أشهر ونصفاً ، ثم ولدت ولداً ، قال : فدعا عمر نساءً من نساء الجاهلية ، فسألهن عن ذلك ، فقلن : هذه امرأة كانت حاملاً من زوجها الأول ، فلما مات حَسَّ ولدها في بطنها ، فلما مَسَّها الزوج الآخر تحرّك ولدها قال : فألحق عمر الولد بالأول .

قوله: « خُشّ ولدها في بطنها » ـ يعني أنه يَبِسَ.

<sup>=</sup> ١٧٧) ، والطحاوي في شرح معساني الآثار (٣ : ١٠٤) والبيهقسي في السنسن الكبرى (٧ : ٤٠٢) من طرق ، عن سفيان بن عيينة ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : إسناده صحيح ، أبو يزيد المكمي ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وباقي رجاله على شرط الشيخين .

وفي الباب عن عائشة عند البخاري في البيوع ( ٢٠٥٣ ) باب و تفسير الشبهات ، ومسلسم في السرضاع ( ١٤٥٧ ) باب و الولد للفراش وتوقي الشبهات » .

<sup>(</sup>٨٨) قد لا يعرف نسب الولد من أبيه الشرعي مثل ميراث ولد اللعان ، وولد الزنا ، واللقيط عمن لا أب له شرعي .
وولد اللعان هو الولد الذي ولد على فراش زوجية صحيحة ، وحكم القاضي عند الحنفية خلافاً للجمهور ينفي نسبة من الزوج بعد الملاعنة الحاصلة بينه وبين زوجته .

وكل من ولد الزنا وولد اللعان : لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع ، وإنما يرث بجهة الأم فقط ، لأن نسبه من جهة الأب منقطع ، ومن جهة الأم ثابت ، قبرت كل منهما عند الأثمة الأربعة من أمه وقرابتها .

يقال : قد حشَّ يحشّ وقد أحشت المرأة ، وهي مُحِشِّ \_ إذا فعل ولدها ذلك ؟ قال : ومنه قيل لليد إذا شلّتْ ويبستْ : قد حَشّت :

قال أبو عبيد: وبعضهم يوريه: حُشَّ [ ولدها ] \_ بضم الحاء.

وفى هذا الحديث من الفقه أن الولد لما جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر لم يلحق به ، لأن الولد لايكون لأقل من ستة أشهر ، فلو جاءت به لأكثر من ستة أشهر لحق بالآخر فكان ولده .

قال أبو عبيد: وكذلك سمعت أبا يوسف يقول في هذا: ما بينها وبين سنتين أن الولد يلحق بالأول مالم تُقِرّ المرأة بانقضاء عدة قبل ذلك(٨٩).

#### حديث آخر:

<sup>(</sup>٨٩) رواه أبو عبيد الهروي في غريبه (٣٠ : ٣٧٨ ــ ٣٧٩ ) ، كما رواه عبد الرزاق في المصنف (٧ : ٣٥٠ ) ، والبهقي في السنن الكبرى (٦ : ٤٤٢ ) .

وأقل مدة الحمل بالاتفاق : ستة أشهر ، وغالبها تسعة ، وأكثرها عند الحنفية سنتان ، وعند الشافعية والحنابلة : أربع سنين .

ودليلهم على أقل مدة الحمل : المفهوم من مجموع آيتين وهما قوله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ .

وأكثر مدة الحمل يعتمد فيها الاستقراء وتتبع أحوال النساء ، لأن مالا نص فيه يرجع فيه إلى الموجود ، وقال الشافعية والحنابلة : وقد وجد أربع سنين ، وقال أحمد : نساء بنى عجلان تحمل أربع سنين ، وقال أحمد : نساء بنى عجلان تحمل أربع سنين .

وأقل ما يتبين به خلق الولد : واحد وثمانون يوما لحديث ابن مسعود عنــد الشيــخين : ٥ إن أحــدكم يجمــع خلقــه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، فالعدة في رأي الشافعية والحتابلة لا تنقضي بما دون المضغة ، فوجب أن تكون بعد النانين .

## حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا إسحاق ، حدثنا بقية ، قال : وجدتُ في كتبي : عن حبيب بن نجيح ، عن بعض أهل المدينة ، عن ابن عباس ، عن عمر ، عن النبي عيالة قال : « ثلاثة يلعنهم الله : رجل رَغِبَ عن والديه ، واحر سعى في تفريق بين رجل وامرأته ليخلف عليها ، ورجل يسعى بين المؤمنين بالأحاديث ليتباغضوا ويتحاسدوا» (٩٠).

في إسناده مبهم لم يسم ، ولكنه في الترهيب ... أثر آخو :

قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة : وحدثني محمد بن جعفر بن النزبير ومحمد ابن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حصين ، أن عمر بن الخطاب قال : لو كنت مدعياً حياً من العرب أو ملحقهم بنا لادّعبت بني مرة بن عوف (٩١) ، إنا لنعرف فيهم الأشباه مع مانعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع معنى عوف بن لؤي .

وقال أيضاً : حدثني من لا أتهم أن عمر بن الخطاب قال لرجال من بني مرة : إن شئتم أن ترجعوا إلى مسلم فارجعوا إليه .

قلت : قد ذكر ابن إسحاق كيف انتزح عوف بن لؤي من مكة ، وكيف أقام في بني عُطفان وتزوج منهم ، وانتسب إليهم ، ثم إن بنيه ندموا على ذلك وجعلوا يلهجون بانتسابهم إلى لؤي بن غالب(٩٢) ، وبنو مُرَّة بَطْنٌ منهم أيضا .

## أثر في لحوق ولد الأمة

قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه عن عمر أنه قال : مابال رجال يطأون ولائدهم ثم يعتزلونهن ، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنّه قد ألم بها إلا ألحقته ولدها ، فاعزلوا بعد أو اتركوا (٩٣) .

<sup>(</sup>٩٠) كنز العمال (١٦) : ٤٣٩٣٠) ، ونسبه للديلمي عن عمر .

<sup>(</sup>٩١) هو مُرَّة بن عوف بن سعد ، من بني ذيبان ، من غطفان : جد جاهلي . من نسله هرم بن سنان ( ممدوح زهير ) في الجاهلية ، ويحيي بن معين المري من أئمة الحديث .

<sup>(</sup>٩٢) هو لؤي بن غالب بن فهر ، من قويش ، من عدنان : جد جاهلي من سلسلة النسب النبوي ، كنيته أبو كعب ، كان التقلم في قويش لبنيه وبني بيته ، وهم بطون كثيرة ، وتاريخهم حافل ضخم .

هذا إسناد صحيح ، ورواه أيوب عن نافع ، عن عمر بن الخطاب بنحوه .

## أثرٌ يذكر في مدة الحمل

قال الأعمش: عن أبي سفيان: حدثني أشياخ منا قالوا: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنى غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن يكن لك سبيل عليها، فليس لك سبيل على ما في بطنها. فتركها، فلما وضعت وضعت علاما قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. لولا معاذ هلك عمر (٩٤).

## أثرٌ في الاستبراء(٥٠)

قال أبو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن البغدادي المعروف بابن العلاف في جزئه: حدثنا أبو الحسن عمر بن أحمد السني ، حدثنا أبو همام ، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا خالد الحدّاء ، عن أبي قلابة ، قال : كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري حين افتتح تستر : إن الماء يزيد في الولد فلا تشاركوا المشركين في أولادهم .

هذا منقطع .

وقال الأوزاعي : إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روى عن عمر ابن الخطاب أنه قال : « لا توطأ حامل حتى تضع » .

رواه الترمذي في السير عن علي بـن خشرم ، عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي به . وهو معضل ، وقد روي من وجه آخر .

أما قول عمر بن الخطاب : كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة ، فسيأتي في مسند

<sup>(</sup>٩٣) رواه مالك في الموطأ ، والشافعي في كتاب الأم ، وهو في مصنف عبد الرزاق ( ٣٨٧ : ٣٨٧ ) ، وسنن البيهقي

<sup>(</sup>٩٤) رواه عبد الرزاق في المصنف (٧: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٩٥) ﴿ الاستبراء ﴾ : هو تربص المرأة بنفسها مدة ، يُعلم بها خلو رحمها من الولد .

فاطمة بنت قيس (٩٦) في حديثها الدال على المنسع من الإنفساق على المبتوتة (٩٧) ، وإسكانها ، وعمر أنكر ذلك ، وجعل لها السكنى ، وفهم من ظاهر الكتاب الوجوب وهو قول عائشة وطائفة من السلف ، وهو مذهب الشافعي وجماعة من الأئمة والعلماء ، والله أعلم .

حديث في الأيمان

T.V

قال الإمام أحمد: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة ، حدثني أبي ، عن الزهري ، أحبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » . قال عمر : فوالله ماحلفت بها منذ سمعت رسول الله عليه نهي عنها ولا تكلمت بها ذاكراً ولا آثراً .

رواه البخاري ومسلم من حديث يونس ، ومسلم من حديث عقيل ، ومعمر  $(^{4\Lambda})$  . ورواه أبو داود عن أحمد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر .

ورواه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة ، وزاد النسائي الربيدي . كلهم عن الزهري به .

ورواه على بن المديني من طرق ، ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ثبت . قلت : وقد رواه بعضهم فجعله في مسند عبد الله بن عمر كم سيأتي (٩٩) .

(٩٦) هي فاطمة نبت قيس الفهرية ، أخت الضحاك بن قيس ، وقد روت عن النبي عَلَيْكُم ، وقد أفرد لها المصنف ابن كثير في مسانيد النساء ، ويقع في الجزء السابع عشر من كتابه الكبيرا : جامع المسانيد والسنن الهادي الأقوم سنن » . (٩٧) وهذا الحديث رواه عامر بن شراحيل الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس فسألها عن قضاء رسول الله عَلَيْكُ عليها ، فقالت ؛ لم يجعل لي سكني ولا نفقة ، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم . هذا الحديث رواه مسلم في الطلاق باب « المطلقة ثلاثا لا نفقة له » ، كا رواه أصحاب السنن الأربعة في الطلاق : أبو داود في باب « من أنكر ذلك على فاطمة » ، والترمذي في باب « ماجاء في المطلقة ثلاثا لا سكني لها » ، والنسائي فيه من سننه الكبرى ، وابن ماجه في باب « المطلقة ثلاثا لا سكني لها » ، والنسائي فيه من سننه الكبرى ،

(٩٨) الحديث أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (، باب « لا تعلقوا بآبائكم » عن سعيد بن عقير ، ومسلم في الأيمان والنذور أيضاً باب « في كراهية الحليق والنيور أيضاً باب « النهي عن الحلف بغير الله تعالى » ، وأبو داود في الأيمان والنذور ، باب « في كراهية الحليق بالاباء » ، والنسائي فيه باب « الحلف بالآباء ، وابن ماجه في الكفرات ، باب النهي أن يحلف بغير الله » . (٩٩) يقصد المصنف أن الحديث سيأتي في مسند عبد الله بن عمر ، من كتابه الكبير : « جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » ، ويقع مسند عبد الله بن عمر في الجزئين ( ٢٨ ، ٢٩) من جامع المسانيد والسنن ، وهذا الحديث رواه سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، وأخرجه البخاري في النذور والأيمان ( النهي عن الحلف بغير الله تعالى » ، والترمذي في الأيمان والندور ، باب « لا تحلق الحلف = ومسلم فيه ، باب « النهي عن الحلف بغير الله تعالى » ، والترمذي في الأيمان والندور ، باب « ماجاء في كراهية الحلف =

## طريق أخرى :

قال : وَحَدَّثنا أَبُو سعيد مولى ابن هاشم ، حدثنا زائدة ، حدثنا سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : كنا مع رسول الله عَيْنَا في ركب فقال رجل : لا وأبي . فقال رجل : لا تحلفوا بآبائكم . فالتفت فإذا هو رسول الله عَيْنَا (١٠٠٠) .

ثم رواه أحمد ، عن عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال عمر : كنت في ركب أسير في غداة مع رسول الله والله عمر في فحلفت : فقلت : لا وأبي ، فهرني رجل من حلفي وقال : لا تحلفوا بآبائكم . فالتفتُّ فإذا أنا برسول الله على اله على الله على

#### طريق أخرى :

قال أحمد : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا إسرائيل ، حدثنا سعيد بن مسروق ، عن سعد بن عُبَيْدة ، عن ابن عمر ، عن عمر أنّه قال : لا وأبي ، فقال رسول الله عَلَيْكَة : ( مَهْ ، إنه مَنْ حَلَفَ بشيء دون الله فقد أشرك »(١٠٢) .

هذا إسناد صحيح ولم يخرجوه ، وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري ، عن أبيه سعيد ابن مسروق ، والأعمش عن سعد بن عبيدة ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : قال رسول الله عليه : « من حلف بغير الله فقد أشرك »(١٠٣).

إسناده على شرط الصحيحين.

<sup>=</sup> بغير الله ، ، والنسائي فيه ، باب ، الحلف بالآباء ، ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>١٠٠) أخرجه الإمام أحمد بالمستد (١٠١)، وطبعة شاكر رقم (١١٦)، وإستاده صحيح. زائلة: هو ابن قدامة الثقفي، وسماك هو ابن حرب، وهو ثقة.

<sup>(</sup>١٠١) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ١ : ٣٦ ) ، وهو في طبعة شاكر رقم ( ٢٤ ) ، وإسناده صحيح ، وهو مكبرر الحديث السابق .

<sup>(</sup>١٠٢) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١٠١)، وطبعة شاكر رقم (٣٢٩)، وإسناده صحيح ـ

<sup>(</sup>١٠٣) رواه الإمام أحمد بالمسند (٢: ٨٦ ـ ٨٧) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الأيمان حديث (٣٢٥١) ـ ياب « في كراهية الحلف » ، والترمذي في النذور حديث (١٥٣٥) ـ باب « ماجاء في كراهية الحلف » (١٠: ١٠) ، وصححه ابن حبان ، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص (٢٣٦) ، واستدركه الحاكم (١: ١٨) ، وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ، وأقوه الذهبي .

## أثرُ فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتحلل يمينه وإن كان قد أخرها

قال على بن المديني: حدثنا هشام حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني بلال الوزان، قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: جاء رجل إلى عمر، فقال: ياأمير المؤمنين، احملني، قال: والله لا أحملك. قال: والله لا تحملني. قال: والله لا أحملك. قال: والله لا أحملك. قال: والله لا أحملك. قال: حتى قال: والله لا تحملني إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي قال: والله لا أحملك ولأمير المؤمنين؟ حلف نحواً من عشرين يميناً. قال: فقال له رجل من الأنصبار: مالك ولأمير المؤمنين؟ قال: والله لا حمر: والله لأحملنك ثم قال: والله لأحملنك. قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (١٠٤).

# أثرٌ في النهي عن الحلف بالأمانة

قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد: حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن خناس بن سحيم ، قال : أقبلت مع زياد بن حدير الأسدي من الجابية فقلت في كلامى : لا والأمانة . فجعل زياد يبكي ويبكي ، فظننت أبي أتيت أمراً عظيماً ، فقلت له : أكان يكره هذا ؟ فقال : نعم ، كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانية أشد النهي .

هذا إسناد حسن .

وعن بريد بن الخصيب أن رسول الله عَلِيْكَ قال : « من حلف بالأمانة فليس منا » .

رواه أبو داود (۱۰۵).

the transparent Application for the contract of the contract o

<sup>(</sup>١٠٤) رواه البيقي في السنن الكبرى (١٠: ٥٦).

<sup>(</sup>١٠٥) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ٥ : ٣٥٢ ) ، وأبو داود في الأيمان حديث ( ٣٢٥٣ ) \_ باب ( في كزاهية الحلف بالأمانة » ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١٠ : ٣٠ ) في كتاب الأيمان - ، ياب ( من حلف بغير الله » .

# أثر يذكر في باب العدد

روى البيهقي من حديث زرارة بن أوفى ، قال : قضاء الخلفاء الراشدين [ المهديين ] أنه من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب الصداق والعدة .

قال: وهذا منقطع(١٠٦).

ثم روى من حديث الأحنف بن قيس أن عمر وعلياً قالا : إذا أَغْلَقَ باباً أو أرخى ستراً فلها الصداق كاملاً وعليها العدة (١٠٧) .

وعن سعيد بن المسيب عن عمر مثله(١٠٨).

وهذه طرق يشد بعضها بعضا ، وهذا مذهب طائفة من العلماء ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشافعي(١٠٩) .

# أثر آخر في العدد :

قال الشافعي : وقال عمر وعلى وابن مسعود وأبو موسى : لا تحل حتى تغتسل من الحيضة التالية ، وذهبوا إلى أن الإقراء أن تحيض (١١٠) .

<sup>(</sup>١٠٦) في مصنف عبد الرزاق (٦٠ : ٢٨٥ ، ٢٨٧ ) ، وأخرجه سعيد بن منصور في مسنده . كنز العمال (١٦ : ٥٦٦٩) عن زرارة بن أوفي من سمند على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>١٠٧) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ٦ : ١٨٥ ، ٢٨٦ ) ، وأشار إلى ذلك في كتر الممال ( ١٦ : ٢٥٦٦٨ ) .

<sup>(</sup>١٠٨) موطأ مالك ( ٢ : ٢٨٥ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧ : ٢٢٦ ) ، والحُلَّى ( ٩ : ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>١٠٩) ( الخلوة الصحيحة » : هي احتراز عن الخلوة الفاصدة ، وهي أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل بحيث يأمنان دخول أحد عليهما ، وليس بأحدهما مانع طبيعي أو حدي أو شرعي يمنع من الاستمتاع ، والمانع الطبيعي : وجود مرضى بأحدهما يمنع الوطء ، والمانع الشرعي : كأن يكون أجدهما صائماً في ومضان ، أو محرماً بحمج أو عمرة فرض أو نفل .

ويتأكد المهر كله للزوجة عند الحنفية والحنابلة: بالخلوة الصحيحة بشروطها المذكورة ، فلو طلق الرجل زوجته وجب لها بالخلوة ، ولو لم يحصل وطء المسمى كاملا إن كانت التسمية صحيحة ، ومهر المثل كاملاً إن لم تكن هناك تسمية أو كانت التسمية فاسدة .

ينها قال المالكية والشافعية في الجديد: لا يتأكد وجوب المهر بالخلوة وحدها بدون وطء ، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ، ثم طلقها قبل الدخول بها وجب نصف المسمى ، والمتعة إن لم يكن المهر مسمى . (١١٠) قاله الشافعي في كتاب الله (٥٠: ٢٠٩) ـ باب و عدة المدخول بها التي تحيض ، والقرء هو الحيض ، وفي الآية الكريمة : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾ يعنى حيضات .

وقال هذا ابن المسيب ، وعطاء ، وجماعة من التابعين .

#### أثر آخر :

قال الشافعي : عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب : « أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رَفَعَتُها حيضتها ، فإنها تنتظر تسعة أشهر ، فإن بان لها حملٌ فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت » .

هذا إسناد صحيح(١١١١).

## أثر في امرأة المفقود

قال الشافعي : عن مالك ، عن يحيى ، عن سعيد أن عمر قال : أيُّما امرأة فَقُدَتْ

(١١١) رواه الشافعي في كتاب الأم ( ٥ : ٢١٣ ) ــ باب ( عدة المدخول بها التي تحيض ) ، وإسناده صحيح : ه يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي المديني ، ذكره ابن شاهين في الثقات رقم ( ١٤٨٦ ) ، من تحقيقنا ، وقال : ثقة ، وله ترجمة في الجرح والتعديل ( ٤ : ٢ : ٢٧٣ ) .

تقريب التهذيب (٢: ٣٦٧).

وهذا الأثر الذي رواه الشافعي في كتاب الأم عن الإمام مالك هو في موطأ مالك في كتاب الطلاق حديث رقم ( ٧٠ ) \_ باب « جامع عدة الطلاق » ( ٢ : ٥٨٢ ) ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٢ : ٣٣٩ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٤٢٠ ) ، وانظر المحلَّى ( ١ : ٧٧٠ ) ، والمغني ( ٧ : ٤٦٣ ) .

#### و عدة الطلقة إن لم تكن حاملا ،

إن عدة الطلاق لمن لم تكن حاملاً ، وكانت من ذوات الحيض : ثلاثة قروء . يعني حيضات عند الحنفية والحنابلة ، وأطهار عند المالكية والشافعية ، والقروء عند الحنفية والحنابلة ثلاث حيضات كوامل، لعدم تجزّؤ الحيضة ، وإذا طلق الرجل إمرأته لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق ، ولا تحل لغيو إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة حتى تغتسل في رأى الحنابلة .

وأما عند المالكية والشافعية فقد لا تكون القروء ثلاثة كاملة ، فإذا طلقت المرأة في طهر ، كانت بقية الطهر قرءاً كاملاً ، ولو كانت لحظة ، فتعتد به ، ثم قرئين بعده ، فذلك ثلاثة قروء ، فمن طلقت طاهراً انقضت عدتها ببدء الحيضة الثالثة ، ومن طلقت حائضاً انقضت عدتها بدخول الحيضة الرابعة بعد الحيضة التي طلقت فيها .

والأظهر لدى الشافعية عدم احتساب طهر من لم تحض قرءاً إذا طلقت فيه ، فمن طلقت في طهر ، وكانت لم تحض أضلاً ، ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر فلا يحتسب ذلك الطهر الذي طلقت فيه .

وإن لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر سن بأن بلغت سن اليأس ، أو لكونها لا تحيض أصلاً بعد بلوغها حمس عشرة سنة ، فإن عدتها تكون بثلاثة أشهر لقوله تعالى : ﴿ واللائي يَشْسَ مَن الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض ﴾

بدائع الصنائع (٣: ١٩١) ، الدر المختار (٢: ٨٢٥) ، قدم القدير (٣: ٢٦٩) ، اللياب (٣: ٨٠) ، =

زَوْجَها فلم تَدُر أين هو ؟ فإنها تنتظر أربَعَ سِنينَ ثم تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً (١١٢) . قال البيهقي : ورواه يونس ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن عصر ، وزاد : فإذا تزوجت فقدم زوجها المفقود قبل أن يدخل بها زوجها الآخر فهو أحق بها . وإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر (١١٢) .

# طريق أخرى :

قال الشافعي: أخبرنا الثقة(١١٤)، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، أو قال: أظنه عن مسروق: لولا أن عمر خير المفقود بين امرأته أو الصداق لرأيت أن يحق لها إذا جاء(١١٥).

= الشرح الصغير (٢ : ٢٧٢) ، بداية المجتهد (٢ : ٨٨) ، المهذب (٢ : ١٤٣) ، مغنى المحتماج (٣ : ٣٨٤) ، كشاف . القناع (٥ : ٤٨٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٧ : ٣٦٩) .

(١١٢) الأثر أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق حديث (٥٢)، باب ﴿ عدة التي تفقد زوجها ﴾ (٢:

(۱۱۳) سنن البيهقي الكبرى (۲: ٤٤٥).

(١١٤) كثيراً مانرى الإمام الشلغمي يقول في ثنايا كتابه الأم وغيو : حدثنا الثقة ، وحدثني من لا أتهم ... والمقصود بهذا شيخه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي : وهو أحد العلماء الضعفاء ، وقد سئل مالك عنه : أكان ثقة في الحديث ؟ فقال : لا ، ولافي دينه ، وذكره يحيي بن معين في تاريخه (٢ : ١٣ ) ، فقال : كان كذاباً ، وقال أحمد : تركوا حديثه ، قدري معتزلي يروى أحاديث ليس لها أصل ، وقال البخاري : كان يرى القدر ، وكان جهمياً ، وتركه النسائي والدارقطني ، وذكره ابن حبان في المجروحين (١٠٥:١٠) .

كيف روى عنه الشافعي وهو بهذه الدرجة من الضعف ؟! قال ابن حبان : « وأما الشافعي فإنه كان يجالسه في حداثته ، ويحفظ منه حفظ الصبي ، والحفظ في لصغر كالنقش في الحجر ، فلما دخل مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المسوطة احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه ، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه ، فمن أجله ماروى عنه ، وربما كتّى عنه ولا يسميه » المجروحين ( ١٠٧٠ ).

وقال الذهبي في الميزان ( ١ : ٥٨ ) قال الربيع : سمعت الشافعي يقول : « كان قدرياً » ، قال يحيى بن زكريا بن حيليه : فقلت للربيع : فما حمل الشافعي على الرواية عنه ؟ قال : « كان يقول : لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب ، وكان ثقة في الحديث .

وقال الربيع: كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم ــ يريد إبراهيم بن أبي يحيى .

وقد أثبته العجل في الثقات الترجمة ( ٤٣ ) ، وقال ابن عدي : ليس بمنكر الحديث ، وقد حدث عنه الثوري ، وابن جريج ، والكبار ،

(١١٥) جاء في الحلى (١٠: ١٣٤) ، وكنز العمال (٢٨٠٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلي : فقدت امرأة زوجها فمكنت أربع سنين ، ثم ذكر أمرها لعمر فأمرها أن تتربض أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ، فإن جاء زوجها ، وإلا تزوجت ، فتزوجت ، بعد أن أمضت السنوات الأربع ولم تسمع له بذكر ثم جاء زوجها فأخبر الخبر ، فأتى إلى عمر ، فقال له عمر : إن شئت رددنا إليك امرأتك ، وإن شئت زوجناك غيرها ، قال : بل زوجني غيرها .

وهذه آثار صحيحة عن عمر ، وقد بَسَطْتُ الكلام في مسألة المفقود في أحكام المفقود والله الحمد (١١٦) .

# أثر آخر فيمن تزوج بامرأة في عدتها

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب وعن سليمان ابن يسار ، أن عمر رضى الله عنه قال :

أيما امرأةٍ نَكَحَتْ في عِدَّتِها فإنْ كان زَوْجُها الذي تَزوَّجُها لم يَدْخُلْ بها ، فُرِّق بَيْنَهما ، ثم اعْتَدَّتْ بَقِييَّة عِدَّتِها من زوجها الأوَّل ، ثم كان الآخر خاطباً من الخُطَّابِ . وإن كان دَخَلَ بها ، فُرِّقَ بَيْنَهُما ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِها من زوجها الأوَّل ، ثم اعْتَدَّت من الآخر ثم لا يجتمعان أبداً (١١٧) .

قال البيهقي (١١٨): إلى هذا ذهب الشافعي في مسنده ، وخالفه في الجديد لقول على : « أنها تحل له ١١٩٥) .

والمفقود هو الغائب الذي لم يُدْرَحي هو فيتوقع قدومه ، أم ميت أودع البقير ، كالبذي يفقد من بين أهله ليبلا أو نهاراً ، فيخرج إلى الصلاة فلا رجع ، أو يفقد في مفازة أي مُهلكة ، أو في حرب أو غرق ونحوه .

عند الحنفية : هو حي في حق نفسه ، فلا يورث ماله ، ولا تبين منه امرأته ، فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته ، إلا إذا أخبرها ثقة أن زوجها مات ، فلا بأس أن تعتد وتتزوج .

وقال الشافعية : ليس المرأته أن تفسخ النكاح الآنه إن لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله . لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته .

فلا تعتد زوجته ولا تتزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه عملاً بمبدأ الاستصحاب وبقول على رضي الله عنه : « تصبر حتى يعلم موته » .

وقال المالكية والحنابلة : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين ، ثم تعتد عدة الوفاة : أربعة أشهر وعشرة أيام ، لما روي عن عمر رضي الله عنه في هذا الأثر .

الشرح الصغير ( ۲ : ۱۹۳ ) ، بداية المجتهد ( ۲ : ۵۲ ) ، المهذب ( ۲ : ۱٤۹ ) ، كشاف القناع ( ٥ : ٤٨٧ ) ، غاية المنتهى ( ۳ : ۱۱۰ ) ، مغنى المحتاج ( ۳ : ۳۰ ) ، الفنى المحتاج ( ۳ : ۳۰ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ۷ : ۳۶۳ ـــ ۲۶۳ ) .

(١١٦) في السنن الكبرى للبيهقي .

(١١٧) الأثر رواه مالك في كتاب النكاح حديث ( ٢٧ ) \_ باب « جامع مالا يجوز من النكاح » ، وفي أوله قصة : « أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها ... إلى آخر الأثر .

قال مالك : وقال سعيد بن السيب : ولها مهرها بما استحل منها .

(۱۱۸) سنن البيهقي الكبرى (۲:۱۶۱) .

(١١٩) لا يجوز للأجنبي إجماعاً نكاح المعتدة ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْرَمُوا عَقَدَةَ النَّكَاحِ حَتَّى يَبِلْغ الكتابِ أَجِلْهُ ﴾ أي لا=

وقد روى الثوري عن أشعث ، عن الشعبيّ ، عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها ، وجعلهما يجتمعان .

أما إنكار عمر ( رضي الله عنه ) فاطمة بنت قيس في نفي النفقة والسكني للمبتوتة فسيأتي مع الحديث في مسندها إن شاء الله تعالى(١٢٠) .

## أثر يذكر في نفقة الرقيق

قال البخاري في كتاب الأدب: حدثنا بشر بن محمد ، حدثنا عبد الله ، حدثنا أبو يونس البصرى ، عن ابن أبي مليكة ، قال أبو محذورة : كُنْتُ [ جالساً ](١٢١) عند عمر إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر ، فدعا عمر ناساً مساكين وأرقاء حوله فأكلوا معه ، وقال : لحى الله قوماً يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم . فقال صفوان : إنّا والله مانرغب عنهم ، ولكن نستأثر عليهم \_ يعني بالطيّب(١٢٢) .

## طريق أخرى :

قال أبو بكربن دريد : حدثنا على بن ذكوان ، حدثنا كثير بن يحيى ، حدثنا سالم ، حدثني أبو عامر ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، قال : قدم علينا عمر بن

<sup>=</sup> تعقدوا عقد النكاح حت تنقضي العدة التي كتبها الله على المعتدة ، ولبقاء الزوجية في الطلّاق الرجعي وبعد آثمار الرواج في الطلاق الثالث والبائن .

وإذا تزوجت فالنكاح باطل ، لأنها ممنوعة من الزواج لحق الزوج الأؤل ، فكان نكاحاً باطلاً ، كما لو تزوجت وهمي في نكاحه ، ويجب أن يفرق بينه وبينها .

ينا يجوز لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة ؛ لأن الإلزام بالعدة إنما شرع مراعاة لحق الزوج ، فلا يجوز أن يمنع حقه ، فالعدة لحفظ مائه وصيانة نسبه ، ولا يصان ماؤه عن بعضه ، ولا يحفظ نسبه عنه ، فإذا انقضت العدة جاز لأي شخص أن يتزوجها .

<sup>(</sup>١٢٠) يقصد المصنف أن الخبر سيأتي في مسند فاطمة بنت قيس من كتابه الكبير: « جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » ، وحديثها في سنن أبي داود في كتاب الطلاق \_ باب « من أنكر ذلك على فاطمة » ، وقد أخرجه مسلم في الطلاق \_ باب « المطلقة ثلاثا لا نفقة لما » وأصحاب السنن الأربعة ، وقد طلقها زوجها ثلاثاً فخاصمته إلى رسول الله عَيْظَةً في السكنى والنفقة ، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم .

<sup>(</sup>١٢١) كل مايين الحاصرتين في هذا الأثر لم يرد في الأصل وأضفته من الأدب المفرد للبخاري .

<sup>(</sup>١٢٢) رواه البخاري في الأدب المفرد ص ( ٦٥ ) \_ باب « هل يجلس خادمه معه إذا أكل » ، وجاء في آخره : « لا نجد والله من الطعام الطيب ما تأكل وتطعمهم » .

الخطاب حاجاً ، فصنع له صفوان بن أمية طعاماً . قال : فجاءوا بجفنة يحملها أربعة فوضعت بين القوم يأكلون ، وقام الخدام ، فقال عمر : مالي لا أرى خدامكم يأكلون معكم ، أترغبون عنهم ؟ فقال : سفيان بن عبد الله : لاوالله ياأمير المؤمنين ولكنا نستأثر عليهم ، فغضب غضباً شديداً ، ثم قال : مالقوم يستأثرون على خدامهم فعل الله تعالى بهم وفعل .. ، ثم قال للخدام : « اجداسوا فكلوا فقعد الخدام يأكلون ولم يأكل أمير المؤمنين » .

# أثرٌ آخر في الرفق بالبهائم

٢٠٥ قال محمد بن سعد: أخبرنا / المعلى بن أسد ، حدثنا وهيب بن خالد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله ، أن عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دبرة البعيرة ويقول : إني خائف أن أسأل عن مابك .

فيه انقطاع بين سالم وعمر ( رضي الله عنه ) .

#### أثر آخر في معناه :

قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: حدثنا محمد بن كردي، حدثنا أبو بكر المروزى، حدثنا روح بن حرب، حدثنا محمد بن الحسين، عن أبي خلدة ...، عن المسيب بن دارم، قال: رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب جَمَّالاً ويقول: حملت جملك مالا يطيق. قال: ورأيت عمر مَرّ به سائل وعلى ظهره جرابٌ مملوء طعاماً فأخذه فنثره للنواضح، ثم قال: الآن سل مابدا لك.

# أثرٌ في أن نفقة الزوجة تصير ديناً في ذمة الزوج ولا تسقط بالمضي

قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، وإن طلقوا بعثوا بنفقة ماحبسوا(١٢٣).

إسناد جيد<sup>(١٢٤)</sup> .

<sup>(</sup>١٢٣) نقله البيهقي في السنن الكبرى (٧: ٤٦٩) ، وانظر المحلَّى (١٠: ٩٣) ، والمغني (٧: ٥٧٣). (١٢٤) وجد هذا التقييد على حاشية الأصل: بلغت قراءة على شيخنا أيده الله تعالى .

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني بدءاً بكتاب الجنايات

# مُسْنَالُ لَا الْحُرْفِ الْحُرْفِ الْحُرْفِ الْمُوْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقُوالُهُ عَلَى أَبُوالَ لِللَّالِمِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقُوالُهُ عَلَى أَبُوالَ لِللَّالِمِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقُوالُهُ عَلَى أَبُوالَ لِللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْ

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحُقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرُ وَقَلِيهِ

تَصْنَیْفُ الاِمَام الحَافِظ عادالِدِین أَنْ النسَدَاء السُماییل بن عمر بن کہشیرالشافِعی الدمشِقی السماییل بن ۲۰۰ میں ۷۶۶ھ

الج أزءُ الثَّابي

ُوثَقَ أَصُولِهِ وَخَرَجَ حَدِيثَهُ وَحَتَقَ مَسَائِلَةُ الدِّكْتُورِعَيْ المُعْطَى الْحِجَى الدِّكْتُورِعَيْ المُعْطَى الْحِجَى

دار الوفاء للطباغة و النشر و التوزيع ـ المُنصورة . ش . م.م

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤١١ هـ ـ ١٩٩١م



#### كتاب الجنايات

روى الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ( رحمه الله ) في مسند عمر من طريقتين عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله عربية : « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيسٌ من رحمة الله »(١) .

#### حديث آخر:

قال أحمد : حدثنا أبو سعيد ، حدثنا عبد الله بن لهيعة ، حدثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه عن عمر أن رسول الله عليه قال : « لايقاد والد من ولد » وقال رسول الله عليه عن عن جده عن عمر أن رسول الله عليه قال : « لايقاد والد من ولد » وقال رسول الله عليه عليه عليه عليه الله عن يرث الولاء » (٢) .

ورواه أحمد . وروى الفصل الأول منه الترمذي عن / أبى سعيد الأشج . وابن ماجه ٢١٠ عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي خالد الأحمر ، عن حجاج بن أرطأة عن عمرو وابن شعيب به . وحديث الولاء تقدّم .

## طريق أخرى:

قال أحمد : حدثنا أسود بن عامر ، أخبرنا جعفر \_ يعني الأحمر \_ عن مطرف ، عن الحكم ، عن مجاهد ، قال : حَذف رجل ابنا له بسيف ، فقتله فرفع إلى عمر ، فقال : لولا أني سمعت رسول الله عَرِيلًا يقول : « لايقاد الوالد من ولده » لقتلتك قبل أن تبرح .

<sup>(</sup>۱) الحديث في كنز العمال ( ۱۰ : ۳۹۸۹۰ ) ، ونسبه للبيهقي عن أبي هريرة و ( ٣٩٩٣٧ ) ، ونسبه للبيهقي ، وابن ماجة عن أبي هريرة ، وللطبراني عن ابن عباس ، ولابن عساكر عن ابن عمر ، ورقم ( ٣٩٩٣٨ ) ، ونسبه للبيهقي عن ابن عمر أيضاً .

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ( ۲۸ : ۳۸ \_ ۳۹ ) .

قال يزيد : قال حجاج آكلة اللحم : عصى محددة .

وقال الأموى، : الأصل في هذا أنها السكين وإنما شبهت العصا المحدّدة بها . يعني الأموي : أنها إنما سميت آكلة اللحم لأن اللحم يقطع بها .

#### حديث آخر:

قال أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن ، حدثنا أبي ، عن عيسى ابن المختار ، عن ابن أبي ليلى ، وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن عكرمة بن حالد ، عن ابي بكر بن عبيد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : قال رسول الله عن الله : « في الأنف إذا استُوْعِبَ جَدْعه الدية ، وفي العين خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الجائفة (۱۰) ثلث النفس ، وفي المنقلة (۱۱) خمس عشرة ، وفي الموضحة (۱۲) خمس ، وفي السن خمس ، وفي كل إصبع مما هنالك عشر عشر » .

ثم قال: لائعلمه يروى إلا من هذا الوجه(١٣).

قلت: هذا بعيد أن يكون صحيحاً فإن عمر كان يذهب إلى خلاف هذا الحديث في الأصابع أولاً كما قال الإمام أبو عبد الله الشافعي ( رحمه الله ): أخبرنا سفيان بن عينة وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام / بخمس عشرة ، وفي التي تليها بعشر ، وفي الوسطى بعشر ، وفي التي تلي الخنصر بست .

فهذا أصح إسناداً من الذي قبله بكثير .

قال الشافعي : فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله عَلَيْظُ قال : « وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل « صاروا إليه(١٤) .

<sup>(</sup>١٠) ه الجائفة ٥ : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف .

<sup>(</sup>١١) « المنقَّلة » : الشجة التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها .

<sup>(</sup>١٢) «الموضحة »: هي من الشجاج التي تبدي وضح العظم أي يباضه .

<sup>(</sup>١٣) رواه البزار . كشف الأستار ( ١٥٣١ ) ، وقال : « لانعلمه عن عَسَر إلَّا بهذا الإسناد ، ولا نعلم يروى عكرمة بن خالد ، عن أبي بكر بن عبيد الله إلَّا بهذا .

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢ : ٢٩٦ ) ، وقال : رواه البزار ، وفيه محمد ابس أبي ليلي ، وهـو سيـىء الحفظ ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١٤) كتاب الأم للشافعي (٦: ٧٥) \_ باب « عقل الأصابع » ، وكتاب عمرو بن حزم رواه النسائي في الديات والقسامة والقود \_ باب « ذكر حديث عمرو بن حزم في العقور واختلاف الناقلين له » ، أبو داود في المراسيل \_ باب -

هذا منقطع(٢) .

#### حديث آخر:

قال أحمد: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر أراه عن حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قتل رجل ابنه عمداً فرفع إلى عمر بن الخطاب فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حِقّة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين ثنيّة . وقال : لايرث القاتل ، فلولا أني سمعت رسول الله عَيْنَا في قد ول : « لايقتل والد بولده » لقتلتك .

وقال على بن المديني وقد سُئل عن هذا الحديث: هو ضعيف إنما رواه عمرو بن شعيب رواه عن حجاج بن أرطأة ، وإسماعيل بن مسلم وليس هذا مما يعتمد عليه . هكذا قال رحمه الله(٤) .

#### طريق أخرى :

قال أحمد حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي نَجْيح ، وعمرو بن شعيب ، كلاهما عن مجاهد بن جَبر ، فذكر الحديث \_ يعني المتقدم ، وقال : أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقّةً وثلاثين جذعة وأربعين / ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة ، قال : ثم دعا أخا المقتول فأعطاه إيَّاه دون أبيه ، وقال : سمعتُ رسول الله عَيْقَالِيْهِ يقول : « ليس لقاتل شيء »(٥) .

وقال أبو داود: حدثنا النفيلي ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية مابين ثنية إلى بازِل عامها(١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١: ١٦) ، وإسناده ضعيف لانقطاعه ، فإن مجاهد بن جبر ولد في خلافة عمر ، فلم يسمع منه ، وروايته عنه مرسلة ، والحكم هو ابن عتيبة .

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي : هذا حديث معلول بالانقطاع ، سبل السلام (٣ : ٢٣٤) والحديث رواه الإمام أحمد في مستده (١ : ٤٩ ) ، وإسناده ضعيف لانقطاعه .

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (١ : ٦٥) : حديث : « لايقتل والد بولده باطل » . ونقل الصنعاني وغيره عن عند الحق أنه قال : الأحاديث التي روى فيها : أن الأب لايقتل ولده معلولة لا يصح منها شيء .

وذكر الترمذي وابن كثير وغيرهما: أن هذا الحديث مضطرب في سنده. تحفه الأحوذي ( ٢ : ٣٠٧).

أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١: ٤٩)، وإسناده ضعيف لانقطاعه: مجاهد لم يدرك عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٦) إسناده منقطع .

هذا منقطع بين مجاهد وعمر ، فإنه لم يسمع منه ولم يره ولم يدركه .

ولما روى الحسن بن دينار عن حميد بن هلال عن مجاهد قال : « سمعت عمر بن الخطاب » ، أنكر عليه شعبة ذلك إنكاراً شديداً ، وقال : مجاهد سمع عمر ! فقام الحسن قذهب (٧) .

## أثر في القود (٨)

سواء كان حديدا ونحوه: قال أبو عبيد: حدثنا يزيد، عن حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن جروة بن جميل، عن عصر أنه قال: آلله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أتى لا أقيده، والله لأقيدنه منه (٩).

(٧) رغم ذلك فإن ابن عبد البر قال : حديث مجاهد عن عمر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق ، مستفيض عندهم ، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه ، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلف . المغنى ( ٢ : ٢٦٦ ) .

وقد اتفق أثمة المذاهب أن الأب لايقتل بابنه وتجب عليه الدية ، إلا أن المالكية استنوا حالة واحدة : هي أن يتحقق أن الأب أراد قتل ابنه ، وانتفت شبهة إرادة تأديبه وتهذيبه ، كأن يضجعه فيذبحه أو يبقر بطنه أو يقطع أعضاءه ، فيقتل به لعموم القصاص بين المسلمين فلو ضربه بقصد التأديب أو في حالة غضب أرماه بسيف أو عصى ، فقتله لايقتل به .

بدائع الصنائع ( ٧ : ٢٣٥ ) ، بداية المجتهد ( ٢ : ٢٩٣ ) ، الشرح الكبير للدوير ( ٤ : ٢٤٢ ) ، مغنى المحتاج ( ٤ : ١٨ ) ، المهذب ( ٢ : ١٧٤ ) .

وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين (٣ : ٤٩) : مذهب عمر رضى الله عنه أن الوالد يقتل بابنه إذا تعمد القتل ، وقال عمر بن الخطاب : لاقتصن للولد من الوالد .

إذاً فقول عمر بن الخطاب هذا ، وترجيح الإمام مالك في وجوب قتل الأب ابنه إذا تحقى من قصد القتل ، دل عليه الكتاب والسنة والمعقول فمن الكتاب .

١ - عموم قوله تعالى : ﴿ يِأْمِهَا الدين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ﴾ البقرة

٢ ــ وعموم قوله تعالى : ﴿ وَكُتْبُنَا عَلَيْهُمْ فَيْهَا أَنْ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ ﴾ المائدة ( ٤٥ ) .

٣ \_ عموم السنة في قوله عَلِيُّ " النفس بالنفسية ، سنن أبي داود ( ٢ : ٤٩ ) ، والنسائي ( ٨ : ٣٥ ) .

إذ الآب وابنه شخصان متكافئان في الدين والدم والحرية ، فإذا كان كذلك وجب أن يقتص من أحدهما للآخر كا يقتص من كالحدهما للآخر كا يقتص من كل قاتل توفرت فيه تلك الشروط .

هذه الأدلة مع ماثبت عن عمر بن الخطاب في قوله في قصة المدلجة : لأقتلنه به ، وفي رواية أخرى : لأقيدنه به ، آي يقتل بابنه ، وإنما منعه من ذلك عدم تحقن القتل العمد ، فغلظ عليه الدّية وترك قتله به ، لايقف الحديث المنقطع أمام هذه الأدلة ، ويترجع موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

(٨) « القود » : القصاص .

(٩) رواه أبو عبيد الهروي في غريبة (٣٠ : ٢٨٠ ) .

وهكذا روى النسائي عن سعيد بن المسيب مثل هذا الكلام سواء .

#### أثر آخر :

قال على بن حرب: حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن مسلم بن جندب ، عن أبي زيد ، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول : في الضلع جمل ، وفي الترقوة جمل ، وفي الضرس جمل (١٥) .

#### أثر آخير:

قال البيهقي : وقد روى يونس عن الزهري أنه قرأ في كتاب رسول الله عَلَيْكُم الذي كتبه لعمرو بن حزم : وفي الأذن خمسون من الإبل .

قال : وروينا عن عمر وعلى أنهما قضياً بذلك(١٦) .

- « ماجاءكم الدية » ، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( ٢ : ١٢٨ ) ، وقال الأعظمي في تعليقه على المطالب العالية : صححه البوصيري .

وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( ٦٤ : ٧ ) : روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجعل في السبابة اثبي عشر ، وفي الإبهام ثلاثة عشر .

قال الخطابي: لولا سنة رسول الله عَلِيَّة لكان القياس أن يفاوت في دياتها كا فعل عمر رضي الله عنه ، وذلك لأن الأصابع مختلفة الجمال والمنافع . بدائع المن ( ٢ : ٢٧١ ) ، وما ذهب إليه ابن كثير من أن عمر بن الخطاب قد كان يفاضل في دية الأصابع ثم رجع عن ذلك قد قاله أيضاً الصنعاني في سيل السلام (٣ : ٢٤٨): كان عمر يفاضل في دية الأصابع ثم رجع عن ذلك لما روي له أن رسول الله علي كان يسوي بين دية الأصابع ، وقال مثل ذلك ابن حجر ، والشوكاني وابن قدامة وغيرهم .

وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء الأربعة : فأوجبوا في كل أصبع إذا قطعت عشراً من الإبل أو مائة دينار ، أو مايعادل ذلك .

البداية (٤: ١٨٦)، بداية المجتهد (٢: ٤٢٤)، مغني المحتاج (٤: ٦٦)، حاشية المدسوقي (٤: ٢٧)، المغني (٨: ٢٤٧)، المغني (٨: ٢٥٦).

(١٥) موطأ مالك (٢: ٨٦١)، ومصنف عبد الرزاق (٩ : ٣٤٧)، وسنن البيهقي الكبرى (٨: ٩٠)، والحكِّي (١٠: ٩٠)، والمحكِّي (٢: ٩٠)، والمحكِّي (٢: ٩٠)، وإلى رأي عمر بن الخطاب ذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه، وذهب محمد من أصحاب أبي حنيفة، وابن عرفة من المالكية إلى أن الواجب حينفذ أجر الطبيب، وثمن اللواء، مع تأديب الجاني.

حاشية الدُسُوقِي ( ٤ : ٢٤٠ ) ، الهداية ( ٤ : ١٨٧ ) ، المغنى ( ٨ : ٢٧٩ ) ، شرح منتهى الإرادات ( ٣ : ٢٢٦ ) .

(١٦) مصنف عبد الرزاق ( ٩ : ٣٢٤ ، ٣٢٥ ) ، سنن البيهقي الكبرى ( ٨ : ٥٥ ) ، مصنف ابن أبي شيبة ( ٢ : ١٠ ) . وسبل السلام ( ٣ : ٢٤٧ ) ، والمحلَّى ( ١٠ : ٤٤٨ ) .

وإلى ذلك ذهب الأثمة الأربعة إلى أن الدية تجب في الأذن وإن كانت غير صالحة للسمع بأن كانت أذن أصم =

## أثر آخر:

قال الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن ، أخبرنا محمد بن أبان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عمر وعلي ( رحمه الله عنهما ) أنهما قالا : « عقل المرأة على النصف من عقل ، الرجل ، في النفس وفيما دونها »(١٧) .

هذا منقطع بين إبراهيم وبينهما .

وقال الشافعي فيما بلغه عن شعبة ، عن الأعمش ، عن سفيان ، عن عبد الله بن مسعود في جراحات الرجال والنساء يستوي في السن والنفس وماخلا فعلى النصف ، وهذا مروي عن عمر فيما كتب به إلى شريح ليحكم به . ففعل (١٨) .

# وحديث أبي هريرة:

أن عمر استشار الناس في إملاص (١٩) المرأة ، فقال المغيرة بن شعبة : شهدت رسول الله عَلِيدً قضى فيه بغرة : عَبْدٍ أو أمة (٢٠) .

<sup>=</sup> وذهب الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين عنه إلى إذهاب السمع مع القطع ، فإن لم يذهب معه وجب فيها حكومة عدل .

الهداية (٤: ١٨٠)، حاشية ابن عابدين (٦: ٧٧٥، ٥٩٩)، تبيين الحقائق (٦: ١٣٢)، بداية المجتهد (٢: ٤٢١)، المغنى المجتهد (٢: ١٣١)، المغنى المجتهد (٢: ١٣١)، المغنى (٢: ٤٣١)، المغنى (٢: ٤٣٠)، المعنى الإرادات (٣: ٣١٤).

<sup>(</sup>١٧) رواه ابن أبي شبية في المصنف (٢:١:١١٤) ، وعبد الرزاق (٩: ٣٩٣ ــ ٣٩٣) ، والبيهقي في الكبرى (١٧) . (٢٩ ـ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>١٨) وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء ، فتابعوا عمر بـن الخطاب فقالوا : دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل . وقال ابن رشد : واتفقوا على ذلك في النفس أي نفس المرأة الحرة المسلمة .

ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر وابن عبدالبر أنهما قالا: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل أي في النفس.

وُنْقِل عِن ابن عِلِية والأصم أنهما قالا : دية المرأة كدية الرجل في النفس وغيرها سواءً .

الهداية (٤: ١٧٨)، بداية المجتهد (٢: ١٤٤)، المهدَّب (٢: ١٩٨)، المغنى (٨: ٣٨٧)، المعنى (٨: ٣٨٧)، حاشية الدسوقي (٤: ٢٣٨)، الأم للشافعي (٦: ٩٢).

<sup>(</sup>١٩) استشار عمر الصحابة في « إملاص المرأة الجنين » وهو أن تزلقه قبل وقت الولادة ، وكل مازلق من اليد فهو ملص . وفي حديث الرجال : « أملصت به أمه » .

غريب الحديث لابن الجوزي ( ٢ : ٣٧٣ ) من تحقيقنا ، وانظر الفائق ( ٣ : ٣٨٣ ) ، والنهاية ( ٤ : ٣٥٣ ) . (٢) حديث المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري . قتح الباري (١٢ : ٤٧) ، وسنن أبي داود (٢ : ٤٩٧) ، وسنن =

سيأتي في مسند المغيرة بن شعبة(٢١) .

وقال إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم: إن عمر ( رضي الله عنه ) قوم الغرة خمسين ديناراً .

هذا منقطع ، وإسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لا يحتج به عند الجمهور / حديث فيه أثر عن عمر :

قال أبو داود: حدثنا يحيى بن حكيم ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان ، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كانت الدية على عهد رسول الله عليه ثمانمائة دينار ، وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين .

قال: فكان ذلك كذلك ، حتى استخلف عمر ، فقام خطيباً ، فقال: إن الإبل قد غَلَت ، قال: فقال النورق اثنى عشر قد غَلَت ، قال: ففرضها على أهل الذهب « ألف دينار » ، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفاً ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحُلَلِ مائتي حُلة .

قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (٢٢).

وجمهور الفقهاء على رأي عمر يوافقونه في أنه لابد من استبائة خلقة الجنين دون اشتراط بيان تمامها أو انفصاله كله بل لو انفصل بعضه بحيث ينكشف حاله وجبت فيه الغرة : عبدً أو أمة .

وذهب الإمام مالك إلى عدم اشتراط استبانة الخلقة فأوجب الغرة في المضغة أو العلقة بشرط أن ينفصل كله عن آمه .

المبسوط (۲۱: ۸۷)، تبیین الحقائق (۲: ۱۶)، حاشیة ابن عابدین (۲: ۸۷)، (۲: ۹۰)، الأم (۲: ۹۰)، المهاب (۲: ۹۸)، الأم (۲: ۹۳)، مغنی المحتاج (٤: ۱۹۸)، الرسالة للشافعی صفحة (۲؛ ۲۱)، المهاب (۲: ۱۹۸)، مغنی المحتاج (٤: ۱۲۰)، کشاف القناع (۲: ۲۱)، مجموع فتاوی ابن تیمیة (۳: ۱۲۰)، غایة المنتهی (۲۹: ۲۸).

(٢١) يعنى سيأتي الحديث في مسند المغيرة بن شعبة من كتاب ابن كثير الكبير : « جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن ٤ .

(٢٢) رواه أبو داود في الدِّيات \_ باب الدية كم هي ، عن يحيي بن حكيم ، به .

والدينار يساوي ٢٥٠٥ غراماً من الذهب ، وحدده بنك فيصل الإسلامي بأكثر من ذلك بقليل ، أما الدرهم فهو - ٢٥٩٧٥ غرام من الذهب وهو - .

هذا إسناد جيد قوي حجة في هذا الباب وغيره ، والله أعلم (٢٣) .

قال الشافعي ( رحمه الله ): لا دلالة في الوحي على تعداد إبل الدية ، فأحذناه عن رسول الله عَلَيْكُ وأحذنا الذهب والورق عن عمر إذ لم نجد فيه شيئاً عن رسول الله عَلَيْكُ ، وأَخَذْنَا دية الحر المسلم عن رسول الله عَلَيْكُ ، وعن عمر دية غيره مِمَّن خالف الإسلام(٢٤).

(٢٣) اختلف الفقهاء على آراء ثلاثة في تحديد نوع الدية :

١ ـــ رأي أبي حيفة ومالك والشافعي في مذهبه القديم : إن الدية تجب في واحدٍ من ثلاثة أنواع : الإبل والذهب والفضة .

ودليلهم ، ماثبت في كتاب عمرو بن حزم في الدِّيات : « وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، ومن الورق ألف دينار ، ومن الورق على أهل الذهب في الدية ألف دينار ، ومن الورق عشرة آلاف درهم .

٢ ـــ رأى الصاحبين وأحمد أن الدية تجب من ستة أجناس، وهي: الإبل، والذهب والفضة ـــ والبقر والغنم
 والحلل، والحلل ــ يعني الثياب ـــ فليست أصلا، لأنها تختلف ولا تنضبط.

ودليلهم : هو خبر عمر بن الخطاب المتقلم تخريجه بالحاشية السابقة .

" ـ الشافعي في مذهبه الجديد: إن الواجب الأصلي في الدية هو مائة من الإبل إن وجدت ، وعلى القاتل تسليمها للولي سليمة من العيوب ، فإن عدمت حساً بأن لم توجد في موضع يجب تحصيله منه ، أو عدمت شرعاً ، فالواجب قيمة الإبل بنقد البلد الغالب وقت وجوب تسليمها بالغة مابلغت . ودليله الحديث المتقدم تخريجه أيضاً بالخاشية . وقد عد عد بن الخطاب ، قام خطيباً فقال : « ألا إن الإبل قد غلت » .

وسبب الاختلاف في مقدار الدية هو سعر صرف الدينار ، فعند الحنفية الدينار = عشرة دراهم ، وعند الجمهور الدينار = اثني عشر درهما . فالواجب من الإبل مائة ومن الذهب ألف دنيار ، ومن الفضة عشرة آلاف درهم عند الجمهور ، ومن البقرة مائة بقرة ومن الغنم ألفان ، ومن الثياب ( الحلل ) مائة حلة : إزار ورداء .

بدائع الصنائع ( ٧ : ٢٥٣ ) ، الدر المختار ( ٥ : ٤٠٦ ) ، اللباب ( ٣ : ١٥٣ ) ، الشرح الكبير للدردير ( ٤ : ٢٦٦ ) ، بداية المجتهد ( ٢ : ٤٠١ ) ، مغني المحتاج ( ٤ : ٣٥ ) ، المهذب ( ٢ : ١٩٥ ) ، المغني ( ٧ : ٧٦٤ ) ، نصب الراية ( ٤ : ٣٦٣ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٣ : ٣٠١ ) ، ومابعدها .
(٤٤) اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على ثلاثة آراء :

١ ــ قال الحنفية : إن دية الزمي والمستأمن كدية المسلم ، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر لتكافؤ الدماء ،
 وعملا بعموم قوله تعالى : ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فدية مسلمة إلى أهله ﴾ وأنه عليه الصلاة والسلام « جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار » .

٢ ــ وقال المالكية والحنابلة: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين أي
 كنساء المسلمات لقوله عليه السلام: « دية المعاهد نصف دية المسلم » .

٣ ــ وقال الشافعية : دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية المسلم لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه ،عن جدهأنه على المسلم قتل رجالاً من أهل الكتاب أربعة الاف درهم ، وقصي بذلك عمروعيان =

والغرض من إيراد هذا عن الإمام الشافعي صحة هذا الأمر عنده عن عمر ( رضي الله عنه ) .

## أثر آخر :

قال الإمام الشافعي: أخبرنا فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت، وهو ابن هرمز الحداد، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة (٢٠٠).

وهكذا رواه قتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب .

## أثر آخر :

روى اليهقي من حديث ليث عن مجاهد: أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية / وثلث الدية .

415

هذا منقطع أيضاً (٢٦).

# أثر آخر :

وروي البهقي أيضاً من حديث جابر الجعفي عن الحكم ، عن عمر بن الخطاب ، قال : عمد الصبي وخطؤه سواء(٢٧) .

منقطع ، بل معضل ، وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف .

#### فأما الحاديث:

الذى رواه أحمد ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال : الدية للعاقلة ، ولا تورث المرأة من دية زوجها ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي

<sup>=</sup> رضي الله عنهما ، ولأنه أقل مأجمع عليه في المسألة .

بدائع الصنائع ( ٧ : ٢٥٤ ) ، الدر المختار ( ٥ : ٧ ، ٤ ) ، الشرح الكبير للدردير ( ٤ : ٢٦٧ ) ، المغني ( ٧ : ٢٩٧ ) ، المهذب ( ٧ : ١٩٧ ) ، المهذب ( ٢ : ١٩٧ ) ، المهذب ( ٢ : ٢٩٠ ) ،

<sup>(</sup>۲۰) مصنف عبد الرزاق (۲: ۱۲۷)، (۱۰: ۹۳)، وسنن الترمذي (۱۸: ۵۰)، وسنن البيهقي (۸: ۱۸)، وسنن البيهقي (۸: ۱۸)، وتفسير القرطبي (۹: ۵: ۱۸)، ولمغني لابن قدامة (۷: ۷۲۲، ۷۹۳).

<sup>(</sup>٢٦) رواه عبد الرزاق ( ٩ : ٣٠١ ) ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٨ : ٧١ ) ، وهذا تغليظاً للدية على من قتل أحداً في الحرم أو في الشهر الحرام أو كان المقتول محرماً .

<sup>(</sup>٢٧) روي من طريق آخر في مصنف عبدالرزاق ( ٩ : ٤٧٤ ) أن عمر ، قال : « لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل حدٍ ولا نكال على من يبلغ الحلم ، حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه » .

أن رسول الله عَلَيْكُ كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الصبابي من دية زوجها . فرجع عمر عن قوله(٢٨) .

فرواه أهل السنن أيضاً من حديث الزهري وقال الترمذي : حسن صحيح . وسيأتي في مسند الضحاك أيضاً إن شاء الله .

#### أثر آخو :

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو بلال الأشعري، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: حرج عمر بن الخطاب ذات يوم إلى سوق المدينة فجعل يقول: ياعمراه، يا لبيكاه، قال: فسألناه عن خبره فقيل لنا: إنَّ عاملاً من عماله (٢٩) أمر رجلاً أن ينزل في واد ينظر كم عمقه ؟ فقال الرجل إني أخاف، فضر به عليه، فنزل، فلما خرج كرِّ فمات، فنادى: ياعمراه (٣٠)، فبعث إلى الوالي (٣١): أما لولا أني أخاف أن تكون سنة بعدي لضربت عنقك، ولكن ما تُبرح حتى تؤدي ديته، والله لا أوليك أبداً.

<sup>(</sup>٢٨) الحديث في مسند الضَّحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن عبد الله بن أبي بكر الكلابي عن النبي عَلَيْكُ ، أخرجه أصحاب السنن الأربعة :

\_ أبو داود في الفرائض \_ باب ( في المرأة ترث من دية زوجها ) عن أحمد بن صالح .

ـــ الترمذي في الفرائض ـــ باب « ماجاء في ميراث الزوجة من دية زوجها » عن قتية ، وأحمد بن منيع وغير واحد ـــ وفي الديات ـــ باب « ماجاء في المرأة هل ترث من دية زوجها » ، وقال : حسن صحيح .

<sup>. `</sup> وأخرجه النسائي في الفرائض من سنته الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٤ : ٢٠٢ ) .

وأخرجه ابن ماجه في الديات ـــ باب « الميراث من الدية » عن أبي بكر بن أبي شيبة وأخرجه الدارقطني في سننه ( ٤ : ٧٧ ) .

وعلى هذا بني الحنفية أن كل واحد من الزوجين وغيرهما يرث من الدية .

ورأى الماليكة عدم توارث الزوجين من الدية ، لانقطاع الزوجية بالموت ، ولا وجوب للدية بعده . .

المغنى (٢: ٣٢٠)، الفقة الإسلامي وأدلته (٨: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢٩) تشرحه رواية أخرى بأن البريد جاءه من بعض أمرائه : أن نهرًا حال بينهم وبين العبور ، ولم يجلوا سفناً ، فقال أمرهم : اطلبوا لنا رجلاً يعلم غور النهر ، فأوتى بشيخ ، فقال : إني أخاف البرد . .

<sup>(</sup>٣٠) وفي الرواية الثانية : ياعمرا ياعمرا ، فغرق .

<sup>(</sup>٣١) في الرواية الأخرى: فكتب عمر إلى الوالي ، فأقبل ، فمكث أياماً معرضاً عنه ، وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك ، ثم قال : مافعل الرجل الذي قتلته ؟ قال : ياأمير المؤمنين ما تعمدت قتلته ، لم نجد شيئاً نعبر فيه ، وأردنـا أن نعلم غور الماء ، فنفتح كذا وكذا ، فقال عمر : لَرَجُلٌ مسلمٌ أحب إلى من كل شيء جئت به ، لولا أن تكون سنة لضربت عنقك .

## أثر آخو :

روى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث مطر الوراق عن الحسن البصري ، قال : أرسل عمر إلى امرأة مغيبة (٣٣) كان يَدخل عليها ، فأنكرت ذلك ، فقيل لها أجيبي عمر قالت : إياويلها مالها ، ولعمر ، [ قال : ] فبينا هي في الطريق ضربها الطلق فدخلت داراً فألقت ولدها ، فصاح الصبي صيحتين ومات ، فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك بشيء إنما أنت والي ومؤدب .

قال (٣٤): ماتقول ياعلي ؟ قال : إن كانوا قالوا ذلك برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، وإن كانوا قالوه في هواك فلم ينصحوا لك ، أرى أن ديته عليك لأنك أنت أفزعتها ، وألقت ولدها في سبيلك ، فأمر عمر علياً أن يقسم عقله على قريش ، فأخذ عقله من قريش لأنه أخطأ .

هذا مشهور متداول ، وهو منقطع فإن الحسن البصري لم يدرك عمر (٣٥) .

وفيه دلالة على أن مايجب بخطأ الإمام يجب على عاقلته ، وهـ و أحـد قولي الشافعـي وأهـل العلم .

<sup>(</sup>٣٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨: ٣٢٣) وللقتل الخطأ عقوبتان:

أصلية : وهي الدية فإلكفارة ، وتبعية : وهي الحرمان من المراث والوصية .

فدية الخطأ تؤخذ أخماساً : (٢٠) بنت مخاض ، (٢٠) ابن مخاض ، (٢٠) بنت لبون ، (٢٠) حقة ، (٢٠) جذعة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة ، وجعل الشافعية والمالكية : (٢٠) بني لبون مكان عشرين بني مخاض .

واتفق الفقهاء على أن دية الخطأ على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين عملاً بقضاء النبي ﷺ بدية الخطأ على العاقلة نيل الأوطار ( ٨٠ : ٧ ) ، وبفعل عمر وعلى رضي الله عنهما بجعل هذه الدية على العاقلة ثلاث سنين . نصب الراية ( ٤ : ٣٣٤ ) .

والسبب في إلزام العاقلة الدية : أن جنايات الخطأ تكثر ، ودية الآدمي كثيرة ، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل ، والإعانة له تخفيفا عنه ؛ إذ كان معزولا في فعله بسبب عدم قصده ، وينفرد هو بالكفارة التي اتفق الفقهاء على وجوبها ، وهي صيام شهرين متنابعين كا ورد بالآية الكريمة ( ٩٢ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣٣) أي غاب عنها زوجها .

<sup>(</sup>٣٤) وفي رواية أخرى : ﴿ فصمت على ، فأقبل عليه ، فقال : ماتقول ؟ ، .

<sup>(</sup>٣٥) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ٩ : ٥٥٨ ) ، والبيهقي في الكبرى ( ٨ : ٣٢٢ ) ، وأورده في الدرلية ( ٢ : ٢٨) ) ، وتلخيص الحبير (٢ : ٣١) ، والحجاتين (١١ : ٢٤) .

#### أَثُر آخر :

روى الدارقطني ، والبيهقي من حديث عبد الملك بن حسين ، عن عبد الله ابن أبي السفر ، عن الشعبي ، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال : العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تفعله العاقلة (٢٦) .

هذا منقطع ، وعبد الملك هذا يضعف فيه . قال البيهقي : والمحفوظ رواية ابن إدريس ، عن مطرف ، عن الشعبي قوله ....

#### أثر آخر:

717

روى البيهقي ، أيضاً من حديث الشعبي ، قال جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنة (٣٧) .

/ وهذا منقطع أيضاً .

وقد رواه الحسن بن عمارة عن واصل الأحدب ، عن المعرور بن سويد ، عن عمر نحوه . لكن الحسن بن عمارة هذا متروك . وقد حكى الترمذي الإجماع على القول بمقتضى هذا ونسبة الإمام الشافعي إلى حكم رسول الله عَيْنَا الله الله عَيْنَا عَيْنَا الله عَيْنَا الله عَيْنَا

(٣٦) يعني ديات يدفعها الجائي من ماله خاصة ، وتعاونه العاقلة بما تيسر لها من غير فرض ، وهو : دية جناية العمد والجناية على العبد . والصلح على القصاص على مال ، والإقرار ، وما لم يبلغ ثلث الدية في الجناية على مادون النفس .

أما العمد : فيحمل الجاني ديته في ماله تأديبًا له وزجرًا .

وأما العبد: فلأن الجناية عليه تجري مجرى إتلاف المتاع ، ولا تتحمل العاقلة ضمان المتاع . وأما الصلح والإقرار: فلاحتمال إقدام الجاني على ذلك إضراراً بالعاقلة .

أما مالم يبلغ ثلث الدية في الجناية على مادون النفس فقد قضى عمر فيه أن لا يحمل منها شبىء احتى تبلغ عقل المأمومة .

وإذا كانت العاقلة لا تتحمل شيئًا من هذه الدِّيات وجوبًا ، فإن عليهم أن يساعدوا الجاني بشيء أمن أموالهم تبرعًا ، قال عمر : ليس لهم ـــ للعاقلة ـــ أن يخذلوه في شيء أصابه .

مصنف عبد الرزاق ( ٩ : ٩٠٤ ) ، المعلَّى ( ١١ : ٩٤ ) ، سنن البيقي ( ٨ : ٩٠١ ) ، المعنى ( ٧ : ٧٧٧ ) .

(٣٧) رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ٨ : ١٠٩ ) ، وهو في مصنف عبد الرزاق ( ٩ : ٢٠٠ ) .

(٣٨) هذا في دية شبه العمد ، والخطأ ، وما أجري جمرى الخطأ ، فهي مؤجلة تدفع في ثلاث سنوات إذا كانت دية كاملة أما إذا كان الواجب ثلث دية فما دونه ، فيجب حالاً في عامة .

بدائع الصنائع ( ٤ : ٢٥٧ ) المغني ( ٧ : ٧٦٧ ) .

# أثرٌ في قتل الجماعة بالواحد

قال البخاري في كتاب الديات من صحيحه: وقال لي ابن بشار: حدثني يحيى. عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن غلاماً قتل غيلةً ، فقال عمر ( رضي الله عنه ): « لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم » .

وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبياً فقال عمر مثله .

هكذا أورد البخاري هذا الحديث في كتابه (٢٩) ، وهو من صنع التعليق عند أئمة هذا الشأن وهو من الصحاح النازلة عن درجة المسندات ، والله أعلم .

## طريق أخرى :

قال الشافعي: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أنَّ عمر بن الخطاب قَتَل نفراً : خمسةً ، أو سبعةً برجل قتلوه قَتْلَ غِيلةٍ . فقال عمر رضي الله عنه : لو اشترك (٤٠) فيه أهل صنعاء لَقَتَلْتُهُم جَمِيعاً (٤١) .

وقول عمر هذا هو الذي استقرت عليه مذاهب أهل العلم قاطبة (٤٢) إلا قولاً عن بعضهم أن الولي يقتل واحداً ، ويأخذ بقية الدية من الباقين ...

ويؤيد قول الجمهور ماروي من طرق عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: « لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل مسلم لأكبَّهُم الله في النار » (٤٣).

وقد بسطت هذا في كتاب الأحكام والله أعلم (٤٤).

<sup>(</sup>٣٩) رواه البخاري في الديات \_ باب ( إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب ، أو يقتص منهم ) ( ٣ : ٩ - ١٠ ) من صحيح البخاري طبعة بولاق .

<sup>(</sup>٤١) أخرجه مالك في كتاب العقول الحديث (١٣) ــ باب ( ماجاء في الغيلة والسحر ؛ (٨٧١ : ٨٧١) .

<sup>(</sup>٤٢) في حالة اشتراك الجماعة بالقتل ومباشرتهم له ، فيقتمص من الجميع باتفاق المذاهب .

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه الترمذي في كتاب الديات ، الحديث ( ١٣٩٨ ) ، باب « الحكم في الدماء ه ( ٤ ٪ ١٧ ) ، وقال : هذا حديث غريب .

## أثر فيه القصاص من الضربة واللطمة ونحو ذلك

قال البخاري أيضاً: وأقاد أبو بكر ، وابن الزبير ، وعلى ، وسويد بن مُقرِّن من ١٧٧ / لطمة ، وأقاد عمر من ضربة بالدِّرَة ، وأقاد عليَّ من ثلاثة أسواطٍ ، واقتص شريح من سوطٍ وخمُوش (٤٥).

هكذا أورد ذلك معلقاً ، وهو صحيح عنهم وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه ، واجتاره بعض أصحابه المتأخرين ، وأفتى يه .

وقد وهم الشيخ أبو الفرج بن الجوزي ( رحمه الله ) في حكايته الإجماع على خلاف ذلك . قال : وإنما يعدل في مثل هذا إلى التعزيز وكأنه لم يطلع على مانقله البخاري ( رحمه الله ) ، وهذا تقصير ، والله أعلم .

# ذكر الرواية عن عمر بن الخطاب بذلك :

قال عبد الرزاق: عن مالك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كنت مع عمر في طريق مكة فبال تحت شجرة ، فلما استوت الشمس أخذ عليه ثوبه ، وقام فناداه رجل : يأمير المؤمنين! ثم حاذ به فضربه بالدَّرَة ، فقال : عجلت علي ، فأعطاه المحخفقة (٤٦) وقال : اقتص ، قال : مأنا بفاعل . قال : والله لتفعلن . قال : فإني أغفرها .

هكذا رواه عبد الرزاق عن مالك<sup>(٤٧)</sup> .

- 1944 - Senimum - 1944 - Byll 1944

<sup>= «</sup> الحج » ، وهو كتاب مبسوط أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية ، فهو يقول مثلاً في موضوع تحويل القبلة (٣ : ٢٥ ) : « وذلك مبسوط في التفسير وسنزيد ذلك بياناً في كتاب الأحكام الكبير ، كما أحال عليه في تفسيره ، وفي كتب أخرى كثيرة ، وقد ذكره ابن العماد في الشذرات ( ٦ : ٢٣١ ) وأبو داود في الطبقات ( ١ : ٢١١٠) ، وقال : « وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب فيها مجلدات إلى الحج » المحمد المحمد

<sup>&</sup>quot; وسرح في بحام عيود (٥) رواة البخاري. في الديات ــــــ بانب («إذا أصاب تعيمٌ من زجل» شيئة المدائد المدائد المرات المدائد العربية المدائد

<sup>(</sup>٤٦) « المخفقة » : شيء عريض كالدرة ، وهي السوط العريض . انظر الصباح المنبر (١٦٩٠١)

وقد اتفق الفقهاء الأربعة أنه لايجب في الضرب ونحوه القصاص ، إلّا أن يحدث به جرح أو قطع يوجب القود . بدائع الصنائع ( ١٠٠ : ٢٧٦ ) ، شرح معاني الآثار ( ٣ : ١٩٠ ) ، البحر الرائق ( ٨ : ٣٤٥ ) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ٤ : ٢٢٤ ) ، المهذب ( ٢ : ٢١٠ ) ، المغنى ( ٨ : ٢٩٩ ) ، الروض المربع ( ٣ : ٢١٠ ) ، الكافي ( ٢ : ٢٩٩ ) ، الروض المربع ( ٣٠ ٢٠٠٠) ، الكافي ( ٢ : ٢٠٠٠) ، الكافي ( ٢٠ ٢٠٠٠)

ورواه أصحاب الموطآت عن مالك ، عن عاصم ، عن عمر ليس بينهما أحد ، والأول أشبه بالصواب .

وسنذكر شواهد ذلك في سيرة عمر إن شاء الله تعالى حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة ، عن أبي فراس النهدي ، عن عمر ، قال : رأيت رسول الله أقص من نفسه . وفي الحديث قصة (٤٨) .

# أثر آخر في تقديم المباشرة على السبب:

قال عبد الله بن صالح كاتب الليث : حدثنا موسى بن على بن رباح ، عن أبيه أنّ أعمى كان له قائد بصير فغفل البصير فوقعا في بئر ، فمات البصير وسلم الأعمى ، فجعل

= وجاء في كتاب الأم (٦: ٤٤): وكذلك لا قصاص ممن نشف شعراً من لحية ، ولا رأس ولا حاجب ، وإن لم ينبت ، وإن لم ينبت ، وإن قطع من هذا شيئاً بجلده قبل لأهل العلم بالقصاص إن كنتم تقدرون على أن تقطعوا له مثله بجلدته فاقطعوه ، وإلا فلا قصاص فيه ، وفيه الأرش .

وذهب ابن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى متابعة عمر رضي الله عنه في قضائه بالقصاص في الضرب وحلق الشعر ، فقالوا : يجب القود من الضرب بالعصا أو لطما باليد ، أو لكزا ، وكذلك حلق الشعر ، وإن لم يحدث مع ذلك جرح يجب فيه القود ، واحتجوا بما رواه أبو داود في سننه (٢: ٤٩٠) ، والبيهقي في الكبرى (٨: ٥٥) : أن عمر رضي عنه ، قال : رأيت رسول الله علي القص من نفسه .

واحتجوا أيضاً بالإجماع ، فإن عمر رضي الله عنه ، وعثمان ، وأبا بكر أعطوا القود من أنفسهم في الضرب وغيره ، ولم ينكو عليهم أحد من الصحابة ، فكان إجماعاً ..

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ٣٤ : ٢٣٢ ) : « مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في الضرب بالعصا والسوط واللطمة وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي . وهو الأصح . فإن النبي عَقِيقًا وخلفاءه الراشدين قضوا بالقصاص في ذلك » .

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين ( ١ : ٣٥٥ ــ ٣٥٥ ) : « إن ضمان النفوس والأموال مبناة على العدل ، كا قال الله عز وجل : ﴿ وجزاء سيئةٌ سيئةٌ مثلها ﴾ . من الآية ( ٤٠ ) من سورة الشورى ، وقال : ﴿ وَإِنْ عَاقِبَمْ فَعَاقَبُوا عَثْلُ مَاعُوقِيمٌ ؟ فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ﴾ من الآية ( ١٩٤ ) من سورة البقرة ، وقوله : ﴿ وَإِنْ عَاقِبَمْ فَعَاقَبُوا بمثل ماعوقيمٌ ؟ يه ﴾ من الآية ( ١٢٦ ) من سورة النجل .

فإن الله عز وجل أمر في هذه الآيات بالعدل ، فيعاقب الجاني بمتل جنايته ، واعتبار ذلك بحسب الإمكان وبحسب ماهو الأمثل ، فيقتضى من الجاني فيعمل به كما عمل بالمعتدى عليه ، فإن لم يكن ذلك وجب فعل ماهو الأقرب والأمثل ، وسقط ماعجز عنه العبد من المواساة من كل وجه ... إلى أن قال : وهذا هو هدي رسول الله علي وخلفائه الراشدين ، وهو محض القياس ومنصوص أحمد ومن خالفه من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله ، كما خرج عن محض القياس والميزان .

(٤٨) أخرجه أبو داود في الدّيات \_ باب « القود من الضربة وقص الأمير من نفسه » عن أبي صالح مجبوب بن موسى ، والنسائي في القصاص والقسامة والقود \_ باب « القصاص من السلاطين » عن مؤمل بن هشام .

عمر (رضي الله عنه) ديته على عاقلة الأعمى ، فسمعته يقول في الحج:

يا أيها الناس لقيت منكراً هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معاً كلاهما تكسرا

وأخرجه الدارقطني في سننه وزاد فيه : فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير فمات .

وهذا إسناد حسن (٤٩).

# أثر عن عمر في الدفع بالأسهل

the was the grown of the the

قال أبو عبيد: يروى عن مبارك بن فضالة عن الحسن ، عن عمر أنه قال : ورّع اللّص ولا تُراعِهِ .

قال أبو عبيد : يقول إذا رأيته في منزلك فادفعه واكففه بما استطعت ولا تنتظر فيه شيئاً وكل شيء كففته فقد ورعته وقال أبو زبيد :

وَرَّعْتُ مايكبي الوجوة رعاية لَيْحْضُر خيراً وليقصر مُنكُرُ

يقول : ورَّعْتُ عنكم مايكبي وجوهكم ، تمنَّن بذلك عليهم ، وقوله : لا تراعه يقول : لاتنتظره وكل شيء تنتظره فأنت تراعيه وترعاه قال الأعشى :

فَظَلِلْتُ أَرْعَاها وظلَّ يَحُوطُهَا حَتَّى دَنُوتُ إِذِ الظلام دَنَا لَهَا

يذكر امرأة ، ومنه قيل للصائم هو يرعى الشمس ـ يعنى أن تغيب ، وكذلك ساهر يرعى النجوم .

وقال أبوعبيد : وقد فَسَّر بعض الفقهاء قوله : وَرِّع يقول : بره من السرقة ولا تتهمه ، يذهب به إلى الورع وليس هذا من الورع في شيء إنما هذا رخصة من عمر في الإقدام

<sup>(</sup>٤٩) رواه الدارقطني في سننه (٣ : ٩٨) ، ووافق جمهور الفقهاء على هذا : الإمام مالك ، والشافعي وأحمد ، فقالوا : إن الضمان في مثل هذه الحادثة يكون على الأعمى .

وقال الحنفية وابن حزم: ليس على المجبوذ ولا على عاقلته شيء، لأن الأول متسبب في قتل نفسه بجذبه الثاني . المغني (٨: ٨٠٨)، مغني المحتاج (٤: ٨٤)، المجموع (١٧: ٢٦٢، ٣٦٤)، المتتقى (٧: ١١١)، حاشية ابن عابلين (٦: ٥٠٠)، المحلّى (٠٠: ٥٠٠)، غاية المنتهى (٣: ٢٥٥).

السِّلاح ليقدم عليه ، وكذلك يروى عن ابن سيرين أنه قال : ماكانوا يمسكون عن الملصُّ إذا دخل دار أحدهم تأثَّما(٥٠).

/ أثر في العاقلة

714

قال أبو عبيد: يروى عن سفيان بن سعيد ، عن عمر بن عبد الرحمن المديني ، عن أبي سلمة بن سفيان المخزومي ، عن أبي أمية بن الأخنس أن رجلاً أتى عمر فقال : إن ابن عمي شُعَّ موضحةً ، فقال : أمن أهل القرى أم من أهل البادية ؟ فقال : من أهل البادية . فقال عمر : إنا لا نتعاقل المضغ بيننا .

قال أبو عبيد: وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على أن أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ، ولا أهل البادية عن أهل القرى ، وفيه هذا التأويل وزيادة أيضاً أن العاقلة لا تحمل السنن ، والموضحة والإصبع وأشباه ذلك مما كان دون الثلث في قول عمر وعلى . هذا قول أهل المدينة إلى اليوم ، يقولون : ماكان دون الثلث فهو في مال الجاني في الخطأ ، وأما أهل العراق فيرون أن الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ ، وماكان دون الموضحة فهو في مال الجاني ، وإنما سماها مضغا فيما نرى أنه صغرها وقللها كالمضغة من الموضحة فهو في حديث عمر قال : لايعقل أهل القرى الموضحة ، ويعلقها أهل البادية (٥٠)

يروى عن حجاج عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن بير عن عمر (٥٢)

<sup>(</sup>٥٠) رواه أبو عبيد في غريبه (٣٤٠ : ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٥١) رواه أبو عبيد في غريبه (٣: ٣٤٧) ، وأورده ابن حجر في المطالب العالية (٢: ١٢٩) ، وقال : قال البوصيري : إمناده ضعيف لجهالة بعض رواته .

<sup>(</sup>٢٥) هذا الأثر زواه عبد الرزاق في المصنف (٩٠ : ٣٠٨) ، وقد تقدم ، وقال عنه ابن كثير : سنده صحيح.

والموضحة : هي الشجة التي تبدي وضح العظم في الوجه أو في الرأس ، وفي مصنف عبد الرزاق (٩ : ٣٠٧) أن عمر بن الخطاب قال : تقدر الموضحة بالإبهام ، وقد تقدم أن عمر بن الخطاب قضى فيها بخمس من الإبل أو عدف من الذهب أو الورق ، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق .

الدراية (۲ : ۲۷۸) ، مصنف عبد الرزاق (۳۰ : ۳۰ ، وهذا الأثر يوضع أن أهل القرى لايتعاقلون الموضحة ولا سائر الشجاج الذي لا تقدير فيها ، بل هي في مال الجاني كما فسره بذلك أبو عبيد في الأثر السابق.

# أثرٌ آخر في دَفع الصائل

قال على بن حرب : حدث اسفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن عبيد بن عمير ، أنَّ رجلاً ضاف ناساً من هُذَيل ، فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها على نفسها ، فرمته بحجر ، فقتلته ، فرفع ذلك إلى عمر ، فقال : ذاك قتيل الله والله لايودى أبداً .

ورواه صالح بن كيسان ، عن الزهري ، عن القاسم ، ولم يذكر عبيد بن عمير نحوه . وهو إسنادٌ جيدٌ وفهي انقطاع والله أعلم(٥٢) . أثرٌ آخو في معناه :

قال أحمد بن منصور الرمادي : حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، قال : أتى عمر بن الخطاب يوماً بفتي أمرد قد وجد قتيلاً ملقى على وجه الطريق ، فسأل عمر عن أمره واجتهدَ ، فلم يقف له على خبرٍ ولم يعرف له قاتلاً ، فشقَّ ذلك على عمر ، وقال : اللهم أَظْفِرْني بقاتله . حتى إذا كان رأس الحول أو قريب من ذلك ، وجد صبياً مولوداً ملقى بموضع القتيل ، فأتى به عمر ( رضي الله عنه ) ، فقال ظفرت بدم القتيل إن شاء الله ، فدفع الصبيّ إلى امرأةٍ ، وقال لها : قومي بشأنه ، وخذي منا نفقته ، وانظري من يأخذه منك ، فإذا وجدت امرأةً تقبله وتضمه إلى صدرها ، فأعلميني بمكانها ، فلما شبّ الصبيُّ جاءَتْ جاريةٌ ، فقالت للمرأة : إنَّ سيدتي بعثتني إليك أن تبعثي بالصبيّ لتراه وترده إليك ، فقالت : نعم ، اذهبي به إليها وأنا معك ، فذهبت بالصبيُّ والمرأة معها حتى دخلت على سيدتها فلما رِأته أخذته قبلته وضمته إليها ، فإذا هي ابنة شيخ من الأنصار من أصحاب رسول الله عَلِيْكُ ، فأخبرت عمر خبر المرأة ، فاشتمل على سيفه ثم أقبل إلى منزلها ، فوجد أباها متكناً على باب داره ، فقال : يافلان مافعلت ابنتك فلانة ؟ قال : يأامير المؤمنين جزاها الله خيرًا هي من أعرف الناس بحقِّ الله ، وحقِّ أبيها مع حسن صلاتها والقيام بدينها ، فقال عمر : قد أحببت أن أدخل إليها وأزيدها رغبة في الخير وأحثها على ذلك ، فقال : جزاك الله خيراً يأأمير المؤمنين ، امكث مكانك حتى أرجع إليك ، فاستأذن لعمر ، فلما دخل أمر عمر كلّ من كان عندها فخرج عنها ، وبقيتُ هي وعمر

<sup>(</sup>٥٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩ : ٤٣٥) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٨ : ٣٣٧) ، وهو في المحلَّى (٨ :

في البيت ليس معهما أحدً ، فكشف عمر عن السيف ، وقال لتصدقيني \_ وكان عمر (رضي الله عنه ) لا يُكذَب \_ فقالت : على رسلك ياأمير المؤمنين فوالله لأصدقنك : إن عجوزاً كانت تدخل علي ، فاتخذتها أماً ، فكانت تقوم من أمري بما تقوم به الوالدة ، وكُنتُ لها بمنزلة البنت ، فأمضت بذلك حيناً ، ثم إنها قالت : يابنية ! إنه قد عرض لي سفر ولي بنت في موضع أتخوف عليها فيه أن تضيع ، وقد أحببت أن أضمها إليك حتى أرجع من سفري ، فعمدت إلى ابن لها شاب أمرد ، فهيأته كهيئة الجارية فأتنني به لاأشك أنه جارية ، فكان يرى مني ماترى الجارية حتى اغتفلني يوماً وأنا نائمة فما شعرت حتى علاني وخالطني ، فمددت يدي إلى شفرة كانت إلى جنبي فقتلته ، ثم أمرت به ، فألقي حيث رأيت ، فاشتملت منه على هذا الصبي ، فلما وضعته ألقيته في موضع أبيه ، فهذا وعظها ووعظها وخرج ، وقال لأبيها : بارك الله لك في ابنتك ، فنعم الابنة ابنتك ، وقد وعظها ودعا لما وخرج ، وقال لأبيها : بارك الله لك في ابنتك ، فنعم الابنة ابنتك ، وقد وعظها وأمرتها ، فقال الشيخ : وصلك الله ياأمير المؤمنين وجزاك خيراً عن رعيتك (٤٠٠) .

هذا أثرٌ غريب ، وفيه انقطاع بل معضلٌ ، وفيه فوائسد كثيرة منها : حزق عمر (رضي الله عنه ) وحسن تأنيه وجودة فراسته ، وفيه أنه يجوز دفع الصائل ، وأنه لا ضمان عليه في قتله حيث لم يؤمر فيه بالدية ، والله أعلم (٥٥) .

Market State (Section 1987)

#### أثرٌ آخر في قتل المرتدّ :

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، قال : لما أتى عمر بفتح تُستر ، قال : هل كان شيء ؟ قال : نعم . رجل من المسلمين ارتد عن الإسلام ، قال : فما صنعتم به ؟ قالوا : قتلناه ، قال : فهلا أدخلتموه بيتاً ، وأغلقتم عليه باباً ، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه فإن تاب ؟ و إلا ](٥٠) قتلتموه ؟ ثم قال : اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ يَلغَني .

إسنادٌ جيدٌ .

<sup>(</sup>٤٥) رواه أيضاً ابن قيم الجوزية في الطرق الحكمية (٤١ : ٤١) .

<sup>(</sup>٥٥) وبهذا قال الأئمة ... أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد .. في الدفاع عن النفس أو الغير ، وأنه إذا نتج عن الدفاع قتل أو قطع أو جرح فلا قود على المدافع .

حاشية ابن عابدين (٦ : ٥٤٦) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤ : ٣١٧) ، بلغة السالك (٢ : ٣٥٣) السراج الوهاج (٥٣١) ، شرح منتهى الإرادات (٣ : ٣٧٨) ، المغنى (٩ : ١٦٥) . (٥٦) في الأصل: « والله » وأثبتنا مايوافق السياق .

وهكذا رواه الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد الله عن ابن عبد القارى ، عن أبيه قال : قدم على عمر رجلٌ من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس ؟ فأخبره ، ثم قال : هل فيكم مِنْ مُغرَّبة خبر (٧٥) ؟ قال : نعم رَجُلٌ كَفَرَ بَعْد إسلامه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قرَّبناهُ فَضَرَبْنا عنقه ، قال : فهلا حبستموه ثلاثاً . وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستنبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله ؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ، ولم أرْضَ إذ بَلغني (٨٥) .

ورواه أبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاري ، عن أبيه ، عن عمر ، وقال : قوله : مُغَرِّبة خبر ، يقال : بكسر الراء وفتحها ؛ قالها الأموى مغربة خبر \_ بالفتح ، وغيره بالكسر ، وأصله فيما نُرَى عن الغَرْب ، هو البُعد ، ومنه قيل : دار فلان غَرْبة ؛ قال الشاعر : [ البسيط ]

وشَطَّ وَلْىُ النَّوى [ إِنَّ النَّوى ] قُذُفِّ تَيَّاحة غَرْبة بالدار أحيانا ومنه قيل: شَأَوٌ مُغرَّب؛ قال الكميت في المغرَّب: [ الطويل ] أعهدَك من أولَى الشبيبة تطلُبُ على دُبُر هيهات شَأَوٌ مُغرَّبُ.

وفى هذا الحديث من الفقه أنه رأى أن لا يقتل الرجل مرتدا حتى يستتيبه ، ثم وقت في ذلك ثلاثا ، ولم أسمع التوقيت في غير هذا الحديث ؛ وفيه أنه لم يسأله أولد على الفطرة أو على غيرها ! وقد رأى أن يستتاب ؛ فهذا غير قول من يقول : إن ولد على الفطرة لم يستتب (٥٩) .

وفيه دلالة على استتابة المرتد وانتظامه في ذلك ثلاثاً ، وهو أحد قولي الشافعي ، ومذهب طائفة من العلماء .

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بإسناد صحيح ، عن أنس رضي الله عنه قال : بعثني أبو موسى بفتح تُستر إلى عمر رضي الله عنه ، فسألني عمر ح وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدّوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين حد فقال : ما فعل النفر من

<sup>(</sup>٥٧) ٥ هل من مُعَرِّبَةِ خَبرِ ؟ ٥ : أي هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد .

<sup>(</sup>٥٨) رواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية ، الحديث (١٦) \_ باب « القضاء فيمن ارتد عن الإسلام » (٢ : ٧٣٧) .

<sup>(</sup>٩٩) قاله أبو عبيد الهروي في غريبه (٣ : ٢٧٩ ــ ٢٨٠) .

بكر بن وائل ؟ قال : فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم ، فقال : مافعل النفر من بكر بن وائل ؟ قلت : ياأمير المؤمنين ! قوم ارتدّوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين ، ما سبيلهم إلا القتل ، فقال عمر : لأن أكون أخذتهم سلماً أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء ، قال : قلت : ياأمير المؤمنين ! وما كنت صانعاً بهم لو أخذتهم ؟ قال : كُنت عارضاً عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه ، فإن فعلوا ذلك قبلتُ منهم ، وإلا استودعتهم السجن (١٠٠) .

وهذا يقتضي أنهم إنما قتلوا بعد تمنعهم بلجوئهم بالمشركين ، فإنه لايقتص منهم عند كثير من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل ، وإلا فلو قتلوا قبل امتناعهم لوجب القصاص قولا واحداً .

وأما حبسهم حتى يسلموا ففيه دلالة لمذهب سفيان الثوري ومن وافقه أن المرتد يُستتاب وينظر ما رجيت توبته ، وهو معنى قول إبراهيم النخعي ، وذهب طاوس وعبيد بن عمير إلى أنه يقتل ولا يستتاب لقوله عليه السلام : « من بدّل دينه فاقتلوه » ولأن أمره أغلظ من كفر الأسير الحربي ، فإذا قُتل هذا فلا استتابة ، فالمرتد أولى .

وقال الحنفية : الاستتابة مستحبة ، لكنه إن لم يتب في الحال قتل ، إلا أن يسأل الانتظار ، فينتظر ثلاثة أيام .

وهذا قول الإمام الشافعي أن الاستتابة مستحبة وعنه قول آخر: أنها واجبة لكنه يقتل في الحال إن لم يتب \_ في قول ، وهو اختيار المزني وابن المنذر ، والقول الآخر تجب الاستتابة ويؤجل ثلاثة أيام . وهو مذهب مالك وأحمد .

وقال الزهري وابن القاسم: يستتاب ثلاث مرات ، فهذه كافة أقوال الأئمة في المرتد(٦١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٦٠) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠: ١٦٥ ــ ١٦٦) ، حديث رقم (١٨٦٩٦) ، وسعيد بن منصور في سنند رقم... (٢٠٧) ، عن خالد بن عبد الله ، عن داود ، والبيهقي في الكبرى (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٦١) ويراجع في استتابه المرتد: « اللباب شرح الكتاب » (٤: ١٤٩) ، غاية المنتهى (٣: ٣٦٠) ، بداية المجتهد (٢: ٤١٨) ، الشرح الكبير للدردير (٤: ٣٤٤) ، مغنى المحتاج (١٣٩) ، المغنى (٨: ١٢٤) ، غابة المنتهى (٣: ٣٥٨) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٦: ١٨٧) ...

the second of th

The company was present the second of the se

and Maria Barana and Andrewson (1994). The self for the s

- Application (The Company State Company S

#### كتاب الجهاد

Charles All grant against the Contract of the Contract

#### أحاديث الجهاد

# حديثٌ فيه أثرٌ عن عمر في استحباب الإكثار من الغزو

قال أبو داود في كتاب الإمارة : حدثنا موسى بن إسماعيل ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، أخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ، أنَّ جيشاً من الأنصار كانوا بأرضِ فارس مع أميرهم ، وكان عمر (رضي الله عنه) يعقب الجيوش في كل عام ، فشغل عنهم عمر ، فلما مرّ الأجل نقل أهل ذلك الثغر ، فاشتدَّ عليهم ، وهم أصْحَابُ رسولِ الله عَلَيْةُ ، فقالوا : ياعمر ! إنك شغلت عنا ، وتركت فينا الذي أمر به رسول الله عَلَيْة من إعقاب بعض الغزية بعضا .

إسناد جيد(١) .

قد تقدّم في أول كتاب الزكاة قول عمر ( رضي الله عنه ) للصديق : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عَلَيْكَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابُهم على الله » .

أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة(٢) .

#### حديث آخر:

419

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في كتاب الحزاج والإمارة والفيء الحديث (٢٩٦٠) ـ باب « في تدوين العطاء » (٣ : ١٣٨) . (٢) تقدم الحديث في أول كتاب الزكاة ، وهمو عند البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان ، فتسح الباري (١ : ٥٧) ، ومسلم في كتاب الإيمان (١ : ٥٣) ـ باب « الأمر بقتال الناس ختى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

عطية العوفي (٣) ، ولو صحّ لدلَّ على أن الجهاد ليس فرضاً على الأعيان ، والله أعلم .

#### حديث آخر :

قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثني شعبة عن يحيى بن هاني ، عن نعيم بن دجاجة ، قال : سمعت عمر يقول : لا هجرة بعد وفاة رسول الله عليه (٤) .

ورواه النسائي في سننه عن عمرو بن على الفلاس ، عن ابن مهدي به(٥) .

#### حديث في فضل النفقة في الغزو

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس \_ يعني ابن محمد \_ حدثنا ليث ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عثان بن عبد الله \_ يعني ابن سراقة \_ عن عصر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « مَنْ أظلّ رأس غازٍ أظله الله يوم القيامة ، ومن جهّز غازيا حتى يستقلّ كان له مثل أجره حتى يموت ، أو يرجع ، ومن بنى لله مسجداً يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتاً في الجنة » .

ثم رواه أحمد عن أبي سلمة الخزاعي ، عن الليث وعن الحسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، كلاهما عن الوليد به (٦) .

<sup>(</sup>٣) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال (١١ : ٣١٤٧٦) عن قيس بن أبي جازم ، ونسبه للبزار ، والحاكم ، وفيه عطية العوفي : وهو صدوق يخطىء كثيرا ، وكان شيعياً مدلساً ، وكان سفيان الثوري يضعف حديثه ، وكان هشيم يتكلم فيه ، وورد عن ابن معين قوله فيه : كان عطبة العوفي ضعيفاً ، وفي رواية : صالح .

تاريخ ابن معين (٢: ٧٠٤) ، المجروحين (٢: ١٧٦) ، الضعفاء الكبير (٣: ٣٥٩) ، ميزان الاعتدال (٣: ٣) ، تهذيب التهذيب (٢: ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى في مسنده (١ : ١٦٧) ، حديث رقم (٤٧) من مسند عمر بن الخطاب ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في كتاب البيعة (٧ : ١٤٦) في باب و ذكر الانحتلاف في انقطاع الهجرة ، وهو في جامع المسانيد والسنن في مسند عمر بن الخطاب حديث رقم (٤٧٠) .

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٢٠) ، وطبعة شاكر رقم (١٢٦) ، وفي إسناده انقطاع :

عثمان بن عبد الله بن سراقة : هو عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة ، وهو ابن زينب بنت عمر بن الخطاب ، وكانت أصغر ولد عمر ولم يدرك عمر جدَّه .

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد ، وهو المؤدب ، عن الليث به .

وأخرجه من غير وجه آخر عن ابن الهاد ببعضه(٧) .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أحمد بن إبراهيم / الدورقي ، عن ٢٢٠ أبي عبد الرحمن المنقري ، عن الليث به .

واختاره الضياء في كتابه . المسلمة المسلم المسلم

وقد قال الإمام على بن المديني : هذا حديث مرسل ؛ لأن عثان بن عبد الله بر سراقة لم يدرك عمر بن الخطاب .

قلت : وقد رواه موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني ، عن النبي عليه الزهري ، عن عثمان بن سراقة ، عن بسر بن سعيد ، عن زيد بن خالد ، عن النبي عليه الم

قال الزهري ثم أخبرنيه بسر بن سعيد ، فالله أعلم .

# حديث في فضل الشهادة

قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا محاد بن سلمة عن هشام بن عمرو ، عن رجل ، عن عمر ( رضي الله عنه ) قال : كنت عند رسول الله على وعنده قبض من الناس فأتاه رجل فقال : يارسول الله ، أي الناس خير منزلة عند الله يوم القيامة بعد أنبيائه وأصفيائه ؟ فقال : « المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله حتى تأتيه دعوة الله وهو على مَتْنِ فَرَسِهِ ، وآخذ بعنانه » . قال : ثم مَن ؟ قال : « وامرؤ بناحية أحسن عبادة ربه وترك الناس من شره » . قال : يارسول الله ؛ فأي الناس شر منزلة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « المشرك » . قال : ثم مَن ؟ قال : « وإمام جائر ، يجور عن الحق وقد مُكّ ن له » . وحصر رسول الله عَلَيْ أبواب الغيب فقال : « سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم وحصر رسول الله عَلَيْ أبواب الغيب فقال : « سلوني ولا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم فسري عنه . فقال عمر : رضينا بالله ربّا وبالإسلام ديناً / وبك نبيا ، وحسبنا مأاتانيا . قال : ٢٢١

<sup>(</sup>٧) رواه ابن ماجه في الصلاة عن إلي بكر بن أبي شيبة في باب ﴿ من بنى لله مسجدا ﴾ ، وجاء في الزوائد : حديث عسر مرسل ، فإن عبد الله بن سراقة روى عن عمر بن الخطاب ، وهو جده لأمه ، ولم يسمع منه ، قاله المزي في التهذيب .

إسناده جيد لكن فيه رجل بينهم لم يُسمّ ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الستة(٨).

## أثر في جواز قتل ذي الرحم الكافر في الحرب

قال الإمام عبد الملك بن هشام النحوي: حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص (٩) ومَرَّ به: إني أراك وكأنَّ في نفسك شيئًا ، أراك تظن أني قتلت أباك ، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله ، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة ، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور فحدت عنه ، فصمد له ابن عمه على فقتله (١٠).

وهذا منقطع ، وهو كالمشهور ، فأما مايذكره بعض من لا يعلم من أن عمر ( رضي الله عنه ) قتل أباه يوم بدر ، فغلط ، ولم يكن أبوه حيًّا يومئذ ، بل لم يحضر بدرًا مع

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده صفحة (٨ ـــ ٩) بالإسناد المبتقدّم.

<sup>(</sup>٩) هو سعيد بن العاص القرشي الأموي المدني الأمير ، قتل أبوه يوم بدر مشركاً وخلَّف سعيداً طفلاً ، وتوفي النبي عَلَيْظُة ولسعيد تسع سنين أو نحوها ، وقد روى عن عمر وعائشة ، وهو مقلّ .

وكان أميراً شريفاً جواداً حليما وقوراً ذا حزم وعقل يصلح للخلافة .

ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان ، وقد اعتزل الفتنة ولم يقاتل مع معاوية ، ولما صفى الأمر لمعاوية وفد سعيد إليه فاحترمه ، وأجازه بمال كثير .

وكان سعيد بن العاص يوم الله مع المقاتلة عن عنان ، ولما سار طلحة والزيير ، فنزلوا بحر الزهران ، قام سعيد خطيباً ، وقال : أما بعد ، فإن عنان عاش حميداً ، وذهب فقيداً شهيداً ، وقد زعمتم أنكم خرجتم تطلبون بدمه ، فإن كتم تريدون ذا فإن فَتَلَتَهُ على هذه المَطيّ ، فعيلوا عليهم ، فقال مروان : لا بل نضرب بعضهم ببعض ، فقال المغيرة : الرأى مارأى سعيد ومضى إلى الطائف ، وانعزل سعيد بمن اتبعه بمكة حتى مضت الجمل وصفين .

توفي سعيد بن العاص يقصره على بعد ثلاثة أميال من المدينة ، وحُمل إلى البقيع في سنة تسع وخمسين .

طبقات ابن سعد (٥: ٣٠) ، التاريخ الكبير (٣: ٥٠٠) ، تاريخ الطبري (٥: ٢٩٣) ، سير أعلام النبلاء (٣: ٤٤) ، أسد الغابة (٢: ٢٩١) ، عبديب النبذيب (٤: ٤٨) :

<sup>(</sup>١٠) في سير أعلام النبلاء (٣ : ٤٤٧ ) : كان مروان يسبُ عليا رضي الله عنه في الجمع ، فعزل بسعيد بن العاص فكان لا يسبه .

ولما توفي عمر بن الخطاب خطب سعيد بن العاص أم كاشوم بنت على بعد عمر ، وبعث إليها بمائة ألف ، فدخل عليها أخوها الحسين ، وقال : لا تزوجيه ، فقال الحسن : أنا أزوّجه ، واتعدوا لذلك ، فحضروا فقال سعيد : وأيين أبو عبد الله ؟ فقال الحسن : سأكفيك ، فقال : فلعل أبا عبد الله كره هذا ؟ . قال : نعم : لاأدخل في شيء يكرهه ، ورجع .

المشركين أحدٌ من بني عدي بإجماع أمهات المغازي.

وسعيد هذا هو ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ، وكان أحد من ندبه عثان لكتابة المصحف الفصاحته ، وكان أشبه خلق الله لهجة برسول الله ( عَلَيْتُهُ) ، ولهذا جعله عثان فيمن كتب المصحف الإمام ( رضي الله عنهم )(١١) .

#### \* \* \*

# حديث آخر في تقسيم الشهداء

قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق ، أخبرنا ابن لَهِيعة عن عطاء بن دينار ، عن أبي يزيد الحَوْلاني قال : سمعت فضالة بن عُبيد يقول : سمعت عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يقول : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله فقُتِل ، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا ، ورفع رأسة حتى سقطت قلنسوة رسول الله عَلَيْكُ أو قلنسوة عمر ، والثاني رجل مؤمن لقي العدو فكأنما يُضْرب ظهره بِشَوْكِ الطلْح جاءه سهم غَرْبٌ فقتله ، فذاك في الدرجة الثانية ، والثالث رجل مؤمن خَلَط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي العدو فصدق الله عز وجل حتى قتل . وقال : فذاك في الدرجة الثالثة ، والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً ، لقي العدو فصدة الله حتى قتل ، فذلك في الدرجة الثالثة ، والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً ، لقي العدو فصدة الله حتى قتل ، فذلك في الدرجة الرابعة »(١٢) .

وهكذا رواه على بن المديني عن أبي داود الطيالسي ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة

<sup>(</sup>١١) قبل : إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص ، لأنه كان أُشْبَهَهم لهجةً لرسول الله عَلَيْ ، وهذا الأثر أحرجه البخاري في فضائل القرآن \_ باب « جمع القرآن » . فتح الباري ( ٩ : ١٤، ١٩ ) ، وأخرجه أبو زرعة في تاريخ دمشق ( ١ : ٥٩٠ ) من طريق الحكم بن نافع ، والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٣ : ٤٤٧ ] \_ . وهذا الأمام أحمد بالمسند ( ١ : ٢٣ ) ، وإسناده حسن .

عطاء بن دينار المصري الهذلي : ثقة ، وقال البخاري : ليس به بأس ، وقال ابن يونس : مستقيم الحديث ،
 ثقة ، معروف بمصر .

به . وقال : هذا حديث مصرى وهو . صالح .

روأ خرجه الترمذي عن قتيبة ، عن ابن لهيعة وقال : حسن غريب لا نعرفه إلا / من حديث عطاء بن دينار . وسمعت محمداً \_ يعني البخاري \_ يقول : قد روى سعيد بن أبي أيوب هذا الحديث عن عطاء بن دينار ، عن أشياخ من خولان ، ولم يذكر فيه « عن أبي يزيد » . وقال : عطاء بن دينار ليس به بأس (١٣) .

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث أيضاً عن أبي سعيد عن ابن لهيعة به ، وقال : الشهداء ثلاثة ولم يذكر الرابع(١٤) .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة \_ يعني بن عمار \_ حدثني سمك الحنفي أبو زُميْل، حدثني عبد الله بن عباس، حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي عَلَيْكُ فقالوا: « فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مرّوا على رجل فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله عَلَيْكُ : « كلا إني رأيته في بردة غَلَّها أو عباءةٍ » ثم قال رسول الله عَلَيْكُ : « ياابن الخطاب، اذهب فناد في الناس: إنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون ». قال : فخرجت فناديت « إنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون » . قال : فخرجت فناديت « إنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون » (١٥).

وهكذا رواه مسلم عن نهير بن حرب ، عن أبي النضر هاشم بن القاسم به . وأخرجه الترمذي عن الحسن بن علي ، عن عبد الصمد ، عن عبد الوارث ، عن عكرمة بن عمار به . وقال : وهذا حديث حسن صحيح غرب .

ورواه على بن المديني عن أبي الوليد الطيالسي عن عكرمة بن عمار به ، وقال : لا نحفظه إلا من هذا / الوجه ، وهو حديث جيد الإسناد حسن (١٦) .

<sup>(</sup>١٣) رواه الترمذي في فضائل الجهاد ، الحديث (١٦٤٤) \_ باب « ماجآء في الشهداء عند الله ، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده (١ : ٢١٦ \_ ٢١٢) .

<sup>(</sup>١٤) هذه الرواية عند الإمام أحمد في مسنده (١: ٢٢).

<sup>(</sup>١٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠:١)، وطبعة شاكر رقم (٢٠٣)، وإسناده صحيح. عكرمة بن عمار العجلي : ثقة .

<sup>(</sup>١٦) رواه مسلم في كتاب الإيمان الحديث رقم ( ٣٠٢) من طبعتنا ، في ــ باب ، غلظ تحريم الغلول ، ، والترمذي في السير . الحديث حسن صحيج . السير . الحديث حسن صحيج .

# حديث في أن العرب اليسترقون

قال الحافظ أبو يعلي : حدثنا إسحاق بن إسماعيل وخالي أبو جعفر قالا : حدثنا يحيى بن أبي بكير ، حدثنا عبد الله بن عمر القرشي ، حدثنا سعيد بن عمرو بن سعيد سمع أباه يزعم أنه سمع أباه يوم المرج يقول : سمعت عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يقول : لولا أني سمعت رسول الله علي يقول : « إن الله سيَمْنَعُ الدِّينَ بنصاري من ربيعة على شاطىء الفرات ، ماتركتُ عَربيا إلا قتلته أو يُسلم »(١٧).

ورواه النسائي في سننه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي بكير به(۱۸)

واختاره الضياء في كتابه .

وقد تفرّد به عبد الله بن عمر السعدي هذا ، وهو في كتاب « الثقات لابن حبان »(١٩).

#### حديث آخر في فكاك الأسير:

قال أبو يعلى الموصلي أيضاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة ، حدثنا ابن إدريس ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، قال : « لقيتُ عمرَ وهو يالمَوْسِمِ ، فَنادَيْتُهُ من وراء الفُسْطاطِ : أَلَا إِنِّي فلان بن فلان الْجَرْمِيّ ، وإنَّ ابْنَ أُخْتَ لَنَا له أَخْ عانِ (٢) في بَنِي فلان ، وقَدْ عَرَضْنا عليه فريضة رسول الله عَيَّاتُهُ فأبهي . قال : فرفع عُمَهُ جانِبَ الفَسْطاطِ ، وقال : أتعْرفُ صاحِبَك ؟ قلت : نعم ، هو ذاك . قال : اتْطَلِقا به حتى الفَسْطاطِ ، وقال : اتْعَرفُ صاحِبَك ؟ قلت : نعم ، هو ذاك . قال : الْطَلِقا به حتى يُنفَذَ لكما قَضِيَّة رسول الله عَيِّاتِهُ : وكُنّا نَتَحدّثُ أَنَّ القضية أَرْبَعٌ من الإبل » .

<sup>(</sup>١٧) رواه أبر يعلى في مسنده ( ٢ : ٢٠٣ – ٢٠٠٤) ، وإساده حسن ، وأخرجه البزار كشف الأستار ( ١٧٢٣ ) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٥ : ٣٠٢ ) ، وقال : زواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، خلاعبد الله بن عمر القرشي ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>١٨) رواه النسائي في كتاب السير من سنه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٢٣ : ٨ ) .

<sup>(</sup>١٩) ذكره ابن حبان في الثقات ( ٣٣١ : ٨ ) ، وله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري ( ٣٣ : ١ : ٥ ) ، وانظر ترتب ثقات ابن حبان للهيشمي من تحقيقنا ، الترجمة ( ٦٨٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢٠) \* العاني » : الأسير ، قال ابن إدريس : « هم عناة » أي أسراء كانوا أسروا في الجاهلية ، ، وابن إدريس هو عبد

هذا إسنادٌ جيد(٢١).

## حديث آخر في تحريم الغلول في المغانم والعقوبة عليه

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، حدثنا صالح بن عمد بن زائدة ، عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مَسْلَمة بن عبد الملك في أرض الروم فَوْجدَ في متاع رجل غلول ، قال : فسأل سالم بن عبد الله ؟ فقال : حدثني عبد الله عن عمر أن رسول الله صلية قال : « مَنْ وجَدْتُم في متاعه غلولاً فأحرقوه » قال : وأحسبه قال : « واضربوه » قال : فأخرج متاعَه في السوق فوجد فيه مصحفاً فسأل سالماً ؟ فقال : بعه وتصدق بثمنه (٢٢) .

وقد رواه على بن المديني عن أمية بن بسطام عن الدَّراوَرْدي به ، ثم قال : هذا حديث منكر ينكره أصحاب الحديث ، وكان وهيب قد لقي أبا واقد هذا ، وكان يضعفه ويروى عنه عجائب .

وأخرجه أبو داود والترمذي من حديث الدراوردي . زاد أبو داود : وأبي إسحاق الفزاري ، كلاهما عن صالح بن محمد أبي واقد الليثي الصغير ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر به وفي بعض نسخ الترمذي عن عبد الله بن عمر ، عن النبي عليه فالله أعلم (٢٣) .

Sand the first of the sand the sand

<sup>(</sup>۲۱) رواه أبو يعلي في مسنده ( ۱ : ۱۵۸ ) ، حديث رقم ( ۳۰ ) من مسند عمر بن الخطاب ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲ : ۲۹۸) ، وقال : رواه أبو يعلي ، ورجاله ثقات ، وانظر المطالب العالية رقم (۱۸٤٧) و (۲۰۲۸) . قال البوصيري : رواه ابن أبي شيبة وعنه أبو يعلي بسند رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢٢) رواه الإمام أحمد في مسنده (١: ٢٢) ، وطبعة شاكر رقم (١٤٤) ، وإسناده ضعيف :

ه صالح بن محمد بن زائدة : هو أبوواقد الليشي الصغير ، قال البخاري ، في التاريخ الكبير (٢: ٢: ٢٩١) : « منكر الحديث ، تركه سليمان بن حريب ، روى عن سالم عن أبيه ، عن عمر ، رفعه : من وجدتموه قد غلَّ ، فأحرقوا متاعه ، لا تبايع عليه ، وقد قال النبي عَلِيلَةٍ : « صلَّوا على صاحبكم » ، ولم يحرق متاعه ، عامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول ، وهو حديث باطل ، ليس له أصل ، وصالح هنا لايعتمد عليه .

وضعفه يحيى بن معين (٢: ٢٠٥)، والعقيلي (٢: ٢٠٢)، وجرحه ابن حيان (٢: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢٣) أخرجه أبو داود في الجهاد ... باب « في عقوبة الغالَّ » عن النفيلي وسغيد بن منصور ، وعن أبي صالح محبوب بن موسى ، والترمذي في الحدود ... باب « مأجاء في الخالَ وما يصنع به »عن محمد بن عمر ، واستدرك الحاكم في المستدرك ...

ثم قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسألت محمداً عن هذا فقال : إنما رواه صالح بن محمد ، وهو منكر الحديث.

/ وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: أبو واقد هذا ضعيف ، والمحفوظ أن سالماً أمر ٢٢٤ مهذا ولم يوفعه إلى النبي عظم ولا ذكره عن أبيه ، ولا عن عمر .

#### حديث في قتل الجاسوس

قال الحافظ أبو يعلي الموصلي : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، حدثنا عمر بن يونس الحنفي ، حدثنا عكرمة بن عمار ، حدثنا أبو زميل ، قال : قال ابن عباس : قال عمر ( رضي الله عنه ) : كتب حاطب بن أبي بلتعة (٢٤)

ه حاطب بن أبي بلتعة اللخمي من ولد لخم بن عدي في قول بعضهم ، يكنى أبا عبد الله ، وقيل : يكنى أبا عمد ، واسم أبي بلتعة عمرو بن راشد بن معاذ اللخمي حليف قيش .

ويقال : إنه من مذجع ، وقيل : هو حليف للزبير بن العوام ، وقيل : بل كان عبداً لمبيد الله بن حميد بن زهبر ابن الحرث بن أسد بن عبد العزى بن قضي ، فكاتبه فأدي كتابته يوم الفتح ، وهو من أهل اليمن ، والأكثر أنه حليف لبني أسد بن عبد العزى .

شهد بدراً ، والحديبية ، ومات سنة ثلاثين بالمدينة وهو ابن خمس وستين سنة وصلى عليه عثمان .

وقد شهد الله لحاطب بن أبي بلتعة بالإيمان في قوله : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ﴾ الآية وذلك أن حاطباً كتب إلى أهل مكة قبل حركة رسول الله على إليها عام الفتح ، يخبرهم ببعض ما يريد رسول الله على الله على من الغزو إليهم ، وبعث كتابه مع امرأة ، فنزل جبيل بذلك على النبي على في فيعث رسول الله على في طلب المرأة على بن أبي طالب وآخر معه ، قيل : المقداد بن الأسود ، وقيل الزبير بن العوام ، فأدركا المرأة بروضة خاخ ، فأخدا الكتاب ، ووقف رسول الله على خاطباً ، فاعتذر وقال : مافعاته رغبة عن ديني ، فنزلت فيه آيات من صدر سورة الممتحنة ، وأراد عمر بن الخطاب قتله ، فقال له رسول الله على الله قد شهد بدراً » الحديث .

أحمد بن قاسم قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحرث أبن أبي أسامة ، قال : حدثنا أحمد بن يونس ويونس بن محمد ، قالا : حدثنا الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن عبداً لحاطب جاء إلى النبي عليه يشتكي حاطباً فقال : يارسول الله عليه للدخلن حاطب النار ، فقال رسول الله عليه : « كذبت ، لا يدخل أحد النار شهد بدراً والحديبية » .

وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي عليه مثله .

وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : جاء غلام لحاطبة بن أبي بلتعة إلى رسول الله عليه فقال : لا يدخل حاطب الجنة ، وكان شديداً على الرقيق ، فقال رسول الله عليه الله على المنار أحد شهد بدرًا والحديبة » .

<sup>= (</sup>٢ : ١٢٧ ــ ١٢٨) ، وصححه ، ووافقه الذهبي . ...

<sup>(</sup>٢٤) قال ابن عبد البر في ترجمة حاطب في الاستيعاب :

إلى مكة (٢٥) وأطلع الله عليه نبيّه المنافق على بعير فاستخرجاه من قرونها ، فأتيا به رسول الله عليه ، فأرسل إلى حاطب ، فقال : « ياحاطب ! أنت كتببت هذا الكتاب الله على ذلك ؟ » قال : يارسول الله الكتاب (٢٦) ؟ » قال : يارسول الله صالحة ، إني كنت امراً ملصقاً (٢٧) في قريش ولم أكن من أنفسها ، ولكن كنت غريساً في المنافق المنافقة ، إني كنت امراً ملصقاً (٢٧) في قريش ولم أكن من أنفسها ، ولكن كنت غريساً في

ه وقال أبو عمر رضي الله عنه : ماذكر يحيى بن أبي كثير في حديثه هذا من أن حاطبا كأن شديدا على الرقيـق ، يشهد لما في الموطأ من قول عمر بن الخطاب لخاطب حين انتخر رقيقه ناقة لرجل من مزينة : أراك تحبيمهم ، وأضعف عنيه القيمة على جهة الأدب والردع له .

وكان رسول الله عَلَيْكُ قد بعث حاطب بن أبي بلتعة في سنة ست من الهجرة إلى المقرقس صاحب مصر والإسكندرية فأتاه من عنده بهدية ، منها : مارية القبطية وسيرين أختها ، فاتخذ رسول الله على مارية لنفسه ، فولدت له إبراهيم ابنه بجلى ما ذكرنا من ذلك في صدر هذا الكتاب ، ووهب سيرين لحسان فولدت له عبد الرحمن ، وبعث أبو بكر الصديق حاطب بن أبي بلتعة أيضاً إلى المقوقس بمصر ، فصالحهم ، فلم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن العاص-، فقص الصلح وقاتلهم ، وافتتح مصر ، وذلك سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب .

ه روى حاطب بن أبي بلتعة عن النبي عَلِي أنه قال : ﴿ من رآتي بعد موتي فكأنما رآتي في حياتي ، ومن مات في أحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة ﴿ أَسِلُم لَهُ غَيْرُ هَذَا الحَدِيثُ .

روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه عن جده حاطب ابن أبي بلتعة ، قال : بعثنى رسول الله على الله وقس ملك الإسكندرية ، فجئته بكتاب رسول الله على فأنزائي في منزله ، وأقست عنده ليالي ثم بعث إلي وقد جمع بطاقته فقال : إني سأكلمك بكلام أحب أن تفهمه منى ، قال : قلت : هلم ، قال : أخبرني عن صاحبك ، أليس هو نبى ؟ قال : قلت : بلى ، هو رسول الله على . قال : فما له حيث كان هكذا لم يدع على قومه حيث أخرجوه من بلدته إلى غيرها ، فقلت له : فعيسى بن مريم ، أتشهد أنه رسول الله ، فما له حيث أخده قومه ، فأرادوا صلبه ، أن لا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه في سماء الدنيا ، قال : أحست أنت حكيم جاء من عند حكيم ، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد ، وأرسل معك من يبلغك إلى مأمنك ، وأحست أنت حكيم جاء من عند حكيم ، هذه هدايا أبعث بها معك إلى محمد ، وأرسل معك من يبلغك إلى مأمنك ، وأحرى وهبها لأبي جهم بن حذيفة العدوي وأحرى وهبها لأبي جهم بن حذيفة العدوي وأحرى وهبها لحسان بن ثابت الأنصاري وأرسل إليه بثباب مع طرف من طرفهم .

وانظر ترجمة له في: طبقات ابن سعد (١١٤:٣)، الجرح والتعديل (٣٠٣:٣)، المستدرك (٣٠٠:٣٠)، شدرات (٣٠٠)، مغرب (٢٠٠١)، الإصابة (١: ٣٠٠)، شدرات الذهب (٢: ٣٧٠).

(٢٥) كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى مكة يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله على السير إليهم ، ثم أعطاه امرأة من مرينة ، وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشاً ، فجعلته في رأسها ، ثم فتلت عليه قرونها ، وخرجت به ، فأتى رسول الله على الخبر من السماء بما صنع حاطب ، فبعث على بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، فقال : « أدركا امرأة قد كتب مها حاطب كتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد اجتمعنا له في أمرهم .

(٢٦) جاء في الكتاب: « من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة » يخبرهم ببعض أمر النبي مَلِيَكُ (٢٦) « الملصق » : الرجل المقم في الحي والحليف لهم .

أهل مكة ، وكان أهلي بين ظهرائيهم، وخشيت عليهم فكتبت كتاباً لا يضر الله ورسوله شيئاً ، ولعله أن يكون فيه منفعة لأهلي ، قال عمر : فاخترطت سيفي ، ثم قلت : يارسول الله ، أمكنني من حاطب فإنه قد كفر فأضرب عنقه ، فقال رسول الله بين المنابع : « ياابن الخطاب ، مايدريك لعل الله اطلع على هذه العصابة من أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم » .

وقد رواه الهیثم بن کلیب فی مسنده عن العباس بن محمد الدوري ، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود ، عن عكرمة بن عمار به .

وهذا إسنادٌ جيد اختاره الضياء في كتابه ...

وقال الحميدي : قال الرقاشي : روى مسلم هذا الحديث .

قال الحميدي: ولم يذكره أبو مسعود ولا خلف.

قال الضياء : ولا رأيناه في اصحيح مسلم .

قلت : هو في الصحيحين من حديث على بن أبي طالب (٢٨) .

# أحاديث قسم أموال الفيء والغنائم

قال الإمام أحمد ( رحمه الله ): حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن يزيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) ، قال : لولا آخر المسلمين

<sup>(</sup>٢٨) الحديث في قصة حاطب بن أبي بلتعة أخرجه الإمام أحمد في « مسنده » (١: ٧٩) ،.

وَأَخرِجه البخاري في : ٥٦ \_ كتاب الجهاد (١٤١) باب الجاسوس ، الحديث (٣٠٧) ، فتح الباري (٦ : ١٤٣) ، عن على بن عبد الله المديني .

وأخرجه البخاري أيضا في تفسير سورة المتحنة ، (١) باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ، الحديث (٤٨٩٠) ، فتع الباري ( ٢ : ٣٣ ) عن الحميدي .

وأخرجه البخاري أيضاً في : ٦ ــ كتاب المغازي ، (٤٦) باب غزوة الفتح ، وما بعث به حاطب لأهل مكة ، فتح الباري ( ٧ : ٥١٩ ) عن قيبة بن سعيد .

وأخرجه مسلم في : ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة (٣٦) باب من فضائل أهل بدر ، الحديث ١٦١ ، ص

وأخرجه أبو داود في الجهاد ، والترمذي في تفسير سورة الممتحنة .

وأخرجه أبو يعلى ، والحلكم ، والضياء عن عمر بن الخطاب ، وعبد بن حُمَيْد عن جابر ، وابن مردويه عن أنس ، وعن سعيد بن جبير وابن إسحاق عن عروة ، والواقدي عن شيوخه .

مافْتِحَت قرية إلا قَسَمْتُها كَما قَسَمَ رسول الله عَيْدَ حير (٢٩) .

وهكذا رواه علي بن المديني ، عن عبد الرحمن بن مهدي به . وقال : هذا حديث صحيح من هذا الوجه .

ورواه البخاري أيضاً من حديثه .

وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي عامر العقدي ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم

وكذا رواه البخاري عن سعيد بن أبي مريم ، عن محمد بن جعفر : أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر يقول : والذي نفسي بيده لولا أن أترك الناس بباناً (٣٠) ليس لهم شيء مافتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله عليه خيبر ، ولكني أتركها جراية لهم (٣١) .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهير ، حدثنا أبو إسحاق الطالقاني ، أخبرني بقية بن الوليد ، حدثني الوزير بن عبد الله الخولاني ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الرهـرى ، عن / سعيـد بن المسيب ، عن عمـر ، قال : قال رسول الله عَيْنَا : « من منحه المشركون أرضاً فلا أرض له » .

وزير بن عبد الله هذا شامي ، قال فيه أبو حاتم الرازي : مجهول . وقال أبو زرعة : ضعيف وحديثه لا أصل له(٣٢) .

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١:٠٤)، وطبعة شاكر رقم (٢٨٤)، وإسناده صحيح. (٣٠) خرجه الإمام أحمد في مسنده (١:٠٤)، وطبعة شاكر رقم (٢٨٤)، وإسناده صحيح بهذا المعنى، وكأنها كلمة يمانية . تهذيب اللغة (١٥:١٥) المعرب للجواليقي (٢٧)، غريب الحديث لابن الجوزي (١:٢٥). (٣١) رواه البخاري في المغازي بياب «غزوة خيبر » عن سعيد بن أبي ميم، وعن محمد بن المشي وفي المزارعة بياب «أوقات أصحاب النبي عُرِيقةً ، وفي الحمس باب « العنيمة لمن شهد الوقعة » عن صدقة ابن الفضل كلاهما عن ابن مهدي ، عن مالك بن أنس به ، ورواه أبو داود في الخراج والإمارة بياب «ما جاء في حكم أرض خيبر » عن أحمد بن حنهل ، عن عبد الرحمن بن مهدي به .

<sup>(</sup>٣٢) والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤: ١٥٧) ، وقال : رواه أبو يعلي في الكبير ، وفيه الوزير بن عبد الله الحنولاني ، قال ابن حزم : منكر الحديث ، وبقية رجاله ثقات .

#### أثر آخر :

روى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث وكيع وغيره ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب قال : كتب عمر ( رضي الله عنه ) أنّ الغنيمة لمن شهد الوقعة .

إسناده صحيح (٣٣).

#### أثر آخر:

قال علي بن حرب الطائي: حدثنا سفيان بن عينة ، عن الأسود بن قيس ، عن أبي الأرقم ، قال : أغارت الحيل بالشام فأدكت القرابة يومها ، وأدركت الكوادن ضحى الغد ، وعلى الناس ابن أبي حميصة الوادعي ، فقال : لا نجعل سهم من أدرك كمن لم يدرك ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب عمر : هبلت الوادعي أمه ؟! لقد أذكرني أمراً كنت أنسيته ، امضوها على ماقال (٣٤) .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو ومَعْمَر عن الزهري ، عن مالك بن أوس ابن الحدثانة ، عن عمر ، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله عَيْلِيَّةِ خالصة ، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ، وقال مرة : قوت سنة ، ومابقي جعله في الكُرَاع والسَّلاح عُدَّةً في سبيل الله عز وجل (٢٥) .

ورواه الجماعة إلا ابن مآجه من حديث سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الزهري به .

ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان عن معمر ، عن الزهري به . وجمعها النسائي في رواية له أيضاً (٣٦) .

<sup>(</sup>٣٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٣ : ٣٥ ) ، و ( ٩ : ٥٠ ) ، وهو في مصنف عبد الرزاق ( ٥ : ٣٠٣ ) ، و انظر المغنى ( ٨ : ١٩ ٤ ) وأحكام القرآن ( ٣ : ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣٤) مصنف عبد الرزاق (٥ : ١٨٣) ، والإصابة (٣ : ٥٠٣) . وآثار أبي يوسف في رقسم (٧٨٠) ، وابسن أبي حميصة هو المنذر

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٢٥) ، وهو في طبعة شاكر رقم (١٧١) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣٦) رواه البخاري في الجهاد \_ باب « المجن ومن يتترس ... » عن علي بن عبد الله المديني ، ومسلم في المغازي \_ باب =

كما رواه أحمد ( رحمه الله ) واتبعه أبو داود بما رواه عن مسدد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أحبرنا أيوب عن الزهري ، قال : قال عمر : مأفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب (٣٧).

قال الزهري : قال عمر : هذه لرسول الله عَلِيَّةُ خاصة قرى عرينة فدك ، وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ، ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن ٢٢٦ السبيل ، وللفقراء الذين أخرجوا / من ديارهم وأمواهم ، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ، والذين جاءوا من بعدهم ، فاستوعبت هذه الآية الناس ، فلم يبق أَحَدٌ من المسلمين إلا له فيها حق . قال أيوب : أو قال: حظ ، إلا بعض مَنْ تَملكون من أرقائكم .

ثم قال أبو داود: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، وحدثنا سليمان بن داود الحربي حدثنا ابن وهب ، أخبرني عبد العزيز بن محمد . وحدثنا نصر بن على أحبرنا صفوان \_ وهذا لفظ حديثه ، كلهم عن أسامة بن زيد ، عن الزهيري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، قال : كان فيما أصبح به عمر أنه قال : كانت لرسول الله عَلِينَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ النصير ، وخيبر ، وفدك ، فأما بنو النضير فكانت خُبُساً لنوائيه ، وأما فَلَكُ فكانت خُبُساً لأبناء السبيل، وأما خير فجزأها رسول الله عُلِينَة أجزاء، جزأين للمسلمين ، وجزءاً نفقة لأهله ، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين (٣٨) .

#### حديث آخر:

قال أحمد : حدثنا محمد بن مُيسَّر أبو سعد الصَّاغاني ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن مالك بن أوس بن الحدِّثان ، قال ، كان عمر ( رضي الله عنه ) يحلف عن أيمان ثلاث : يقول : والله ما أحدُّ أحقُّ بهذا المال من أجد ، وما أنا ٢٢٧ بأحق به من أحد/ ، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكا ،

Andrew March

= ٥ حكم الفيء ، وأبو داود في الخراج والإمارة \_ باب ﴿ في صفايا رسول الله عَالِيَّةِ مِنَ الْأَمُوالَ ﴾ ، والترمذي في الجهاد \_ باب « ما جاء في الفيء » ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

وأخرجه البخاري في النفقات ... باب ( حبس نفقة الرجل قرت سنة على أهله وكيف نفقات العيال ؟ ) عن عمد ابن سلام ، عن وكيع ، عن سفيان بن عيينة به .

(٣٧) رواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء الحديث (٢٩٦٦) ، باب « صفايا رسول الله علي » ، ( ٣ : ١٤١ ) ، 

(٣٨) رواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء ـ باب « صفايا رسول الله عَلِيْكُ » ( ٣ : ١٤١ ـ ١٤٢ ) .

ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله عَلَيْكَةً ، فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدَمُه في الإسلام ، والرجل وغَناؤه في الإسلام ، والرجل وحاجته ، ووالله لئن بقيتُ لهم ليأتينَّ الرَّاعي بجبل صنعاء حظَّه من هذا المال وهو يَرْعَى مكانه (٢٩).

رواه أبو داود بنحوه عن عبد الله بن محمد النفيلي ، عن محمد بن سلمة ، عن محمد ابن إسحاق به (٤٠) .

وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهم ، حدثنا محمد بن فضيل ، عن إسماعيل ، عن قيس ، قال : كان عطاء البدريين خمسة آلاف . وقال عمر : لأفضلنّهم على مَنْ بعدهم (٤١) .

#### حديث آخر :

قال حنبل بن إسحاق: حداثنا عبيد الله بن محمد التيمي ، حداثنا حماد ، عن علي ابن زيد ، عن أنس بن مالك ، وسعيد بن المسيب أنَّ عمر بن الخطاب كتب المهاجرين على على خمسة آلاف والأنصار على أربعة آلاف ، ومَنْ لم يشهد بدراً من أبناء المهاجرين على أربعة آلاف ، فكان منهم عمر بن أبي سلمة ، وأسامة بن زيد ، ومحمد بن عبد الله بن جحش ، وعبد الله بن عمر ، فقال عبد الرحمن بن عوف : إن ابن عمر ليس من هؤلاء إنه وإنه ، فقال ابن عمر : إن كان لي حق فأعطينه وإلا فلا تعطني . فقال عمر لابن عوف : اكتب على خمسة آلاف واكتبني على / أربعة آلاف . فقال عبد الله : لا أربد هذا . فقال عمر : والله لا أجتمع أنا وأنت على خمسة آلاف (٤٢) .

علي بن زيد بن جُدْعان فيه كلام(٤٣).

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه الإمام أحمد في مسئله (١٠: ٤٢)، وطبعة شاكر رقم ( ٢٩٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٠) رواه أبو داود في الحراج والإمارة والفيء ــ باب « فيما يلزم الإمام من أمر الرعية » .

<sup>(</sup>٤١) رواه البخاري في المغازي \_ باب ، حدثني خليفة ، فتح الباري ( ٢ : ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤٢) الأموال ( ٢٢٧ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٦ : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤٣) على بن زيد بن جُدْعان : أكثر ما أخذ عليه : رفع الأحاديث التي يرويها على تشيع فيه ، وقد أخرج له مسلم ، وأصحاب السنن الأربعة والبخاري في الأدب المفرد ، وترجمه في التاريخ الكبير (٢: ٢ : ٢٧٥ ) ، وقال : ١ كان واعاً » .

وله ترجمة مسهبة في الميزان (٣: ١٢٧ ــ ١٢٩ )، والتهذيب (٧: ٣٢٢ ــ ٣٢٢ ).

#### حديث آخر :

قال سيف بن عمر التميمي : عن محمد وطلحة والمهلب بإستادهم ، وسعيد بن المرزبان عن محمد بن حذيفة بن اليمان ، وزهرة ، ومحمد بن عمرو ، عن أبي سلمية بن عبد الرحمن ، قال : قال عمر : إني مجند المسلمين على الأعطية ، ومدونهم ومتحر الحق ، فقال عبد الرحمن ، وعثمان ، وعلى ( رضي الله عنهم ) : ابدأ بنفسك ، فقال : لا بل أبدأ بعمُّ رسول الله عَلِينَة ، ثم الأقرب فالأقرب منهم برسول الله عَلِينَة ، ففرض للعباس فبدأ به ، ثم فرضَ لأهل بدر خمسة آلاف ، خمسة آلاف ، ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحديبية أربعة آلاف أربعة آلاف ، ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر ( رضى الله عنه ) عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ، ودخل في ذلك من شهد الفتح ، ثم فرض لأهل القادسية وأهل الشام أصحاب اليرموك ألفين ألفين ، وفرض لأهل البلاء النازع منهم ألفين وخمسمائة . فقيل له : لو ألحقت أهل القادسية بأهل الأيام ؟ فقال : لم أكن الألحقهم بدرجة من لم يدركوا إلاها الله إذا . وقيل له : لو سويتهم على بُعد دارهم بمن قربت داره فقال : هم كانوا أحق بالزيادة لأنهم كانوا / ردء الهتوف وشجى العدو ، وايم الله ماسويتهم حتى استطبتهم . وللروادف الذين ردفوا بعد افتتاح القادسية واليرموك ألفا ألفاً . ثم الروادف الثنيا خمسمائة خمسمائة ، ثم الروادف الثُلُّث بعدهم ثلثائمة ثلثائمة ، سوى كل طبقة في العطاء ليس بينهم فيما بينهم تفاضل ، قويهم وضعيفهم ، عربيهم وأعجمهم في طبقاتهم سواء . حتى إذا حوى أهل الأمصار ما حووا من سباياهم وردفت الربع من الروادف فرض لهم على خمسين ومائتين ، وفرض لمن ردف من الروادف الخمس على مائتين، وكان آخر من فرض له عمر أهل هجر على مائتين . ومات عمر على ذلك ، وأدخل عمر في أهل بدر أربعة من غيرهم الحسن والحسين وأبا ذر وسلمان .

وقال سيف أيضاً: عن زهرة ومحمد ، عن أبي سلمة ومحمد وطلحة والمهلب بإسنادهم ، وعمرو عن الشعبي ، والمستنير عن إبراهيم : وجعل نساء أهل بدر على خمسمائة خمسمائة ، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة أربعمائة ، ونساء مَنْ بعد ذلك إلى الأيام ثلثائة ثلثائة ، ثم نساء أهل القادسية على مائة مائة ، ثم سوى بين النساء بعد ذلك ، جعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم سواء على مائة مائة ، وفرض لأزواج النبي عشرة آلاف عشرة آلاف إلى من جرى / عليه الملك ، وفضل عائشة ( رضي الله عنها ) بألفين ، فأبت ، فقال : بفضل منزلتك عند رسول الله عَيْسَةً فإذا أجدت فشأنك .

هذا إسناد غريب ، ولكن في سياقه فوائد كثيرة ، ويشهد له بالصحة ماتقدّمه ومايأتي بعده ، والله أعلم . حديث آخو :

قال وكيع: عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن مصعب بن سعد أن عمر ( رضي الله عنه ) فرض لأهل بدر خمسة آلاف ، وفرض لأمهات المؤمنين في عشرة الآف ، وفضل عائشة بألفين لحب رسول الله عَلِيْكُ لا صفية ولا جويرية ، فرض لهما ستة آلاف ، وفرض لنساء من نساء المهاجرين في ألف منهن أم عبد (٤٤).

هذا إسناد جيد .

وقال الزهري: فرض عمر للعباس عشرة آلاف.

وقال سيف بن عمر : عن زهرة ، عن أبي مسلم أن عمر فرض للعباس خمسة وعشرين ألفاً .

#### حديث آخر:

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا سعيد بن يزيد ، قال: سمعت الحارث بن يزيد الحضرمي يُحدّث عن علي بن رباح ، عن ناشرة بن سُميّ اليزني ، قال: سمعت عمر ( رضي الله عنه ) يقول يوم الجابية وهو يخطب ( ( وضي الله جعلني خازن هذا المال وقاسمه ثم قال: بل الله قسمه ، وأنا باديء بأهل النبي عَيْنِيلَة ثم أشرفهم ، فقسم لأزواج النبي عَيْنِيلَة عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة ومارية ، فقالت عائشة: إن رسول الله عَيْنِيلَة كان يعدل بيننا . فعدل عمر بينهن ، ثم فرض لأصحاب بدر المهاجرين خمسة آلاف ، ولمن شهدها من غير المهاجرين أربعة آلاف ، ولمن شهد أحداً ثلاثة آلاف ، وقال : مَنْ أبطأ في الهجرة أبطأ عنه العطاء فلا يلومن رجل إلا مُنّاخ راحلته ، وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد إني أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا الشرف وذا اللسان فنزعته وأمرت أبا عبيدة (٢٦) .

<sup>(</sup>٤٤) الأشوال ص (٤٦٤)، وسنن البيهقي الكبرى (٣٤، ٣٤٨): (٥٥) أمار هذا الأثر أن عدر به الجوال خطر الناس في الحارث فقال مرم أراد أن أن عدرات آن

<sup>(</sup>٤٥) وأول هذا الأثر أن عمر بن الخطاب خطب الناس في الجايئة ، فقال : ٥ من أراد أن يسأل عن القرآن ، فليأت أبي ابن كعب ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه ، فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن الفقه ، فليأت معاذ بن جبل ، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى ، فإن الله جعلنى له خازناً وقاسماً .

<sup>(</sup>٤٦) الأموال لأني عبيد ( ٢٨٥ ) ، والأموال لابن زنجويه ( ٢ : ٤٩٩ ) ، والأثر ( ٧٩٦ ) ـــ باب « ماجاء في قرض =

741

#### أثر آخر:

قال الفسوي : حدثنا عبدان ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا عبيد الله بن موهب ، حدثني عبيد الله بن عبد الله ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قدمت على عمر بن الخطاب بثانمائة ألف درهم من عند أبي موسى الأشعري ، فقال : بماذا قدمت ؟ فقلت : بثانمائة ألف . فقال [ ألم أقل إنك تهامي أحمق ! ] : إنما قدمت بثانين ألف درهم ، فكم ثمانمائة ألف ، فقال : ألم أقل لك إنك إنما قدمت بثانين ألف درهم ، فكم ثمانمائة ألف ؟ فعددت مائة ألف ومائة ألف حتى عددت ثمانية . فقال : أطيّب ويلك ؟ قلت : فقم نعم . فبات عمر ليلة أرقاً حتى نودي بالصبح ، قالت له امرأته : ياأمير المؤمنين ! مائمت الليلة ، فقال : كيف ينام عمر وقد جاء الناس مالم يكن يأتيهم مثله منذ كان الإسلام فما يؤمن عمر لو هلك ، وذلك المال عنده لم يضعه في حقه ، فلما صلّى الصبح اجتمع إليه نفرٌ من أصحاب رسول الله بيلية فقال هم في المال : [ إنه قد جاء الناس الليلة مالم يأتهم مثله منذ كان الإسلام ] (٧٤) : وقد رأيت رأياً فأشيروا عليّ ، رأيت أن أكيل / للناس مثله منذ كان الإسلام ويكثر المال ، ولكن أعطهم على كتاب الله ، فكلما كثر الإسلام وكثر المال أعطيتهم . قال : فأشيروا عليّ بمن أبدأ ؟ قالوا : بك ياأمير المؤمنين إنك وليّ ذلك . قال : فاشيروا عليّ بمن أبدأ ؟ والوا : بك ياأمير المؤمنين إنك وليّ ذلك . قال : لا ، ولكن أبدأ برسول الله على ذلك . قال : فاشيروا على ذلك .

قال عبيد الله: بدأ بهاشم ، ثم بني عبد المطلب . إسناده جيد صحيح(٤٨) .

<sup>=</sup> الأعطية من الفيء ومن يبدأ به فيها » ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢ : ١٣٢) ، وابن الجوزي في منـاقب عمـر ( ١٠٠ ) ، وابن سعد في الطبقات ( ٢ : ٣٤٨ ) ، ( ٢ : ٣٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤٧) ما بين الحاصرتين في هذا الأثر سقط من الأصل ، وأضفته من كتاب : المعرفة والتاريخ للفسوى .

<sup>(</sup>٤٨) أورده المصنف هنا مختصراً ، وهو في طوله في كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي ( ١ : ٤٦٥ ــ ٤٦٧ ) ، وطبقات ابن سعد ( ٣ : ٣٠٠ ــ ٣٠٠ ) .

### طريق أخرى :

قال وكيع: حدثنا سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : لما وضع عمر بن الخطاب الديوان استشار الناس ، فقال : بمن أبداً ؟ فقالوا : ابدأ بنفسك ياأمير المؤمنين قال : لا ، ولكن أبدأ بالأقرب فالأقرب من رسول الله عليه الله عليه الم

وهذا منقطع.

#### أثر آخر:

قال محمد بن سعد كاتب الواقدي: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن المتوكل، حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم الليلة من السَّق، فبات الحرسانهم ويصليان ماكتب الله لهما، فسمع عمر بُكاء صبي فتوجه نَحْوَهُ فقال لأمه: آتِق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى بُكائه فسمع بُكاءه فعاد إلى أمه مرة بعد مرة كل ذلك يقول: اتق الله وأحسني إلى صبيك، قال لها: إني لأراك أمّ سوء مالي بعد مرة كل ذلك يقول: اتق الله وأحسني إلى صبيك، قال لها: إني لأراك أمّ سوء مالي أرى ابنك لا يَقِر ؟ قالت: ياعبد الله قد أبْرَمْنني منذ الليلة إني أربعُه عن الفطام فيأبي. قال: ولِم ؟ قالت: كذا وكذا قال: ولم ؟ قالت: كذا وكذا شهراً. قال: ويحك لا تُعجليه، فصلّى الفجر، فلما سلّم قال: / بؤساً لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين، ثم أمر منادياً فنادى: « لا تُعَجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض من أولاد المسلمين، ثم أمر منادياً فنادى: « لا تُعَجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض من أولاد المسلمين، وكتب بذلك إلى الآفاق (٤٩).

# أثر آخر عن عمر مشتمل على فوائد من أهمها مانحن في المنافي عن عمر مشتمل على فوائد من أهمها مانحن في المنافي عن ا

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ( رحمه الله ) في مسنده : حدثنا زهير بن محمد بن قمير ، حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا أبو معشر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة ، قالا : قدم على أبي بكر ( رضي الله عنه ) مال من البحرين ، فقال : من كان له على رسول الله على عِدةٌ فليأت فليأت فليأخذ . قال : فجاء حابر بن عبد الله فقال : قد وعدني رسول الله على اله على ن إذا جاءني من قال : فجاء حابر بن عبد الله فقال : قد وعدني رسول الله على على الله الله على الله على

wild that with the

<sup>(</sup>٤٩) رواه ابن سعد في طبقاته ( ٣ : ٢٠١٠ ) .

البحريس مال أعطيتك هكذا وهكذا » ثلاث مَرّات ملء كفيه . قال : خذ بيديك ، فأخذ بيديه ، فوجد خمسمائة .قال : عُد إليها ، ثم أعطاه مثلها ، ثم قسم بين الناس مابقي فأصاب عشرة الدراهم \_ يعنى لكل واحد \_ فلما كان العام المقبل جاءه مال أكثر من ذاك ، فقسم بينهم فأصاب كل إنسان عشرين درهما ، وفضل من المال فضل فقال للناس : أيها الناس ، قد فضل من هذا المال فضل ، ولكم خدم يعالجون لكم ، ويعملون لكم إن شئتم / رضخنا لهم ، فرضخ لهم خمسة الدراهم خمسة الدراهم . فقالوا ياخليفة رسول الله ، لو فضلت المهاجرين ؟ فقال : أجر أولئك على الله ، إنما هذه معايش الأسوة فيها خير من الأثرة .

وفرض لابناء المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً ألفين ألفين ، فَمر به عمر بن أبي سلمة ، فقال : زيدوه ألفاً ، أو قال : زده ألفاً ياغلام ، فقال محمد بن عبد الله بن جحش : لأي شيء تزيده علينا ؟ ماكان لأبيه من الفضل مالم يكن لآبائنا ، فقال : فرضت له بأبي سلمة ألفين وزدته بأم سلمة ألفاً فإن كانت لك أم مثل أمه زدتك ألفاً . وفرض لأهل مكة ثمانمائة تمانمائة ، وفرض لعثان بن عبد الله بن عثان وهو ابن أحي طلحة بن عبيد الله \_ يعنى عثان بن عبد الله \_ ثمانمائة .

وفرض لابن النضر بن أنس ألفي درهم ، فقال طلحة بن عبيد الله : جاءك ابن عثمان مثله ففرضت له ألفين ؟ فقال : إني عثمان مثله ففرضت له ألفين ؟ فقال : إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألنسي عن رسول الله عَلَيْكُ فقلت : ماأراه إلا قد قتل ، فسلً / ٢٣٦ سيفه وكسر زنده ، وقال : إن كان رسول الله عَلَيْكُ قد قتل فإن الله حيّ لايموت ، فقاتل حتى قتل ، وهذا يرعى الغنم ، فتريدون أن أجعلهما سواء !

فعمل عمر ( رضى الله عنه ) عُمْرَهُ بهذا حتى إذا كان من آخر السنة التي حجّ فيها قال ناسٌ من الناس : لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلاناً \_ يعنون طلحة بن عبيد الله \_ وقالوا : كانت بيعة أبي بكر فَلْتَةً ، فأراد أن يتكلم في أوسط أيام التشريق بمنى ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن هذا المجلس يغلب عليه غوغاء الناس ، وهم لا يحتملون كلامك فأمهل أو أخر حتى تأتي أرضَ الهجرة ، وحيث أصحابك ، ودار الإيمان والمهاجرين والأنصار ، فتتكلم بكلامك أو تتكلم فيحمل كلامك ، قال : فأسرع السير حتى قدم المدينة فخرج يوم الجمعة فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال : قد بلغني مقالة قائلكم « لو قد مات عمر أو لو قد مات أمير المؤمنين أقمنا فلانا فبايعناه ، وكانت إمارة أبي بكر ( رضي الله عنه ) فلتةً » ، أجل والله لقد كانت فلتةً ، ومن أين لنا مثل أبي بكر نمذ أعناقنا إليه كما نمد أعناقنا إلى أبي بكر ، وإن أبا بكر رأى رأياً ورأيت أنا رأياً ، قرأى أبو بكر أن يقسم بالتسوية ، ورأيت أنا أفضل ، فإن أعش إلى هذه السنة فسأرجع إلى / رأي أبي بكر فرأيــه ٢٣٧ حير من رأيي ، إني قد رأيتُ رؤيا ، وما أرى ذلك إلا عند اقتراب أجلي ﴿ رأيت أن ديكاً · [ أحمر ] نقرني ثلاث نقرات فاستعبرت أسماء ، فقالت : يقتلك عبد أعجمي » فإن أَهْلِكُ فإن أمركم إلى هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله عَلِيْكُ وهو عنهم راض: عثان بن عفان ، وعلى بن أبي طالب ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن مالك ، وإن عشت فسأعهدُ عهداً لا تهللوا الإثم ، إن الرجم قد رجم رسول الله عَيْظَةُ ورجمنا بعده ، ولولا أن يقولوا كتب عمر ماليس في كتاب الله لكتبته ، قد قرأنا في كتاب الله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكم » ، نظرت إلى العمة وابنة الأخ فما جعلتهما وارثتين ولا يرثا ، وإن أعش فسأفتح لكم منه طريقاً تعرفونه ، وإن أهلك فالله خليفتي ، وتختارون رأيكم ، إني قد دونت الديوان ، ومُصَّرت الأمصار ، وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين : رجل تأول القرآن على غير تأويله فيقاتل عليه ، ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه .

تكلُّم بهذا الكلام يوم الجمعة ، ومات ( رضي الله عنه ) يوم الأربعاء .

وهذا الحديث / حسن لأن له شواهد من أحاديث متعددة تقدّمت ، وستأتى إن شاء الله تعالى (٥٠) .

أثر آخر:

قال البخاري في كتاب المغازي: حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، حدَّ ثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) إلى السوق ، فلَيحقّت عمر امرأة شابة ، فقالت : ياأمير المؤمنين ، هلك زوجي وترك صبية صغاراً والله ماينض جُون كُراعاً ، ولا هم زرع ولا ضرع ، وخشيت أن يأكلهم الضبّع ، وأنا ابنة خفاف بن إيماء الغفاري ، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي عَلَيْتُ ، فوقف معها عمر ولم يحض ، ثم قال : مرحباً بنسب قريب ، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملاهما طعاماً ، وحمل بينهما نفقة وثياباً ، ثم ناولها بخطام ، ثم قال : فحمل عليه غرارتين ملاهما طعاماً ، وحمل بينهما نفقة وثياباً ، ثم ناولها بخطام ، ثم قال : قتاديه فلن يَفْنَى حتى يأتيكم الله بخير ، فقال رجل : ياأمير المؤمنين أكثرت لها ، قال عمر : ثكلتك أمك ، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها ، قد حاصرا حصناً زمانياً فافتشحاه ، ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه .

انفرد به البخاري . وقولها : وخشيت أن يأكلهم الضَّبع : أي يهلكوا في هذه السَّنة الحل فإن السنة المحلة تسمى الضَّبع لغة (١٥) .

حديث آخر:

<sup>(0</sup>٠) رواه البزار . كشف الأستار رقم ( ١٧٣٦ ) في باب « قسمة الأموال وتدوين العطاء » ، ( ٢ : ٢٩٢ - ٢٥٠ ) ، وقال : قد روي نحو كلامه عن عمر في صفة مقتله من وجوه ، ولا نعلم روى عن زيد بن أسلم ، عن أبيه بهذا التمام إلا من حديث أبي معشر عنه .

وقال المشي في مجمع الزوائد ( ٣ : ٦ ) : في الصحيح طرف منه ، رواه البزار ، وفيه أبو معشر بخيح ضعيف ، يعتبر بحديثه .

<sup>(</sup>٥١) رواه البخاري في المغازي . فتح الباري (٧: ٤٤٥) .

قال عمر : فإنها كانت تَزْفُر لنا القِرَبَ يومَ أُحدٍ . [ قال أبو عبد الله : تَزْفِرُ : تَخِيط ] .

ورواه البخاري أيضاً عن عبدان ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري به(٥٢) .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير ، حدثنا زيد بن الحباب ، حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين ، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة ، عن ذكوان \_ مولى عائشة \_ ، عن عائشة أن دُرجاً أتى عمر بن الخطاب فنظر إليه أصحابه فلم يعرفوا قيمته ، فقال : أتأذنون أن أبعث به إلى عائشة بحب رسول الله عليه إياها ؟ قالوا : نعم ، فأتى به عائشة ( رضي الله عنه ) ، ففتحته ، فقيل : هذا أرسل به إليك عمر بن الخطاب ، فقالت : ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله عليه اللهم لا تبقني لعطية قابل .

إسناده جيد(٥٣) ، وقد اختاره الضياء في كتابه .

والدُّرج هاهنا هو الصندوق .

#### / أثر آخر :

قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا هارون بن أبي إبراهيم ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : بينما الناس يأخلون أعطياتهم بين يدي عمر ( رضي الله عنه ) إذ رفع رأسه فنظر إلى رجل في وجهه ضربة ، قال : فسأله ، فأخبره أنه أصابته في غزاة كان فيها فقال : عُدوا له ألفاً ، فأعطى ألفاً أخرى ، ثم عدوا له ألفاً ، فأعطى ألفاً أخرى ، ثم قال له ذلك أربع مرات كل ذلك يعطيه ألف درهم ، فاستحيا الرجل من كثرة ما عطيه فخرج ، قال : فسأل عنه ، فقيل له : إنا رأينا أنه استحيا من كثرة ما عطي ، فخرج ،

72.

<sup>(</sup>٥٢) رواه البخاري في الجهاد \_ باب و حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو ، عن عبدان ، عن عبد الله ، وفي المغازي \_ باب و ذكر أم سليق ، عن يحيي بن بكير ، عن الليث ، كلاهما عن يونس ، عن الزهري ، عن تعلية بن أبي مالك القرظي ، وله صحبة ، عن عمر .

<sup>(</sup>٥٣) رواه أبو يعلى في مسند عائشة ، وإسناده صحيح :

عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفل المكي : أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما ، وثقة العجلي ، وابن حبان ،
 والنسائي ، وغيرهم ، مترجم في التهذيب ( ٧ : ٥٥٣ ) .

فقال : أما والله لو أنه مكث ماقلت أعطيه مابقى منها درهم ، رجل ضرب ضربة في سبيل الله حفرت في وجهه .

هذا أثر حسن وفيه انقطاع<sup>(٥٤)</sup>.

#### أثر آخر :

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبر في أحمد بن على بن محمد المحتسب ، حدثنا عمر بن القاسم المقرئ ، حدثنا محمد بن مخلد العظار ، حدثنا محمد بن أبان العلاف ، حدثنا عامر بن سيار ، حدثنا سليمان بن أرقم ، عن الحسن أن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان ( رضي الله عنهما ) كان يرزقان المؤذنين ، والأثمة ، والمعلمين ، والقضاة (٥٥٠)

#### أثر آخر :

قال الحافظ أبو بكر الباغندي: حدثنا عثان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن الخافظ أبو بكر الباغندي: حدثنا عثان بن الخطاب (رضى الله عنه): السنة ثلثائة وستون يوماً، وإن حقا على عمر أن يكسح بيت المال في كل سنة يوماً عذراً إلى الله عز وجل أني لم أدع فيه شيئاً.

#### أثر آخر :

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني المثنى بن معاذ ، حدثنا بشر بن المفضل ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، قال : كان معيقيب على بيت مال عمر فكسح بيت المال يوماً فوجد فيه درهماً ، فدفعه إلى ابن لعمر ، قال معيقيب : ثم انصرفت إلى بيتي ، فإذا رسول عمر قد حاءني يدعوني فإذا الدرهم في يده ، فقال : ويحك يامعيقيب أوجدت

<sup>(</sup>٥٤) عبد الله بن عبيد بن عمير أبو هاشم المكي : ثقة ، ولكنه لم يدرك عمر بن الخطاب ، وفاته سنة ثلاث عشرة ومائة . مترجم في التهذيب ( ٥ : ٣٠٨ ) .

رده ) يعتبر هؤلاء موظفي الدولة في عهد عمر بن الخطاب ، وقد حدد لهم رواتب ، وأصبح لكل موظف راتبا معينا ، وكانت هذه الرواتب تصرف شهرياً ، كراتب عمار بن ياسر والي الكوفة ، كان يصرف ستائة درهم كل شهر ، وعبد الله ابن مسعود قاضي الكوفة ، وقد كان يصرف مائة درهم بالإضافة إلى معاش يومي قدره ربع شاه ، وكان راتب شريح قاضي الكوفة مائة درهم وعشرة أجربة في الشهر ، وراتب سليمان بن ربيعة الباهلي خسمائة درهم في كل شهر .

لا ، بل إن بعض هذه الرواتب كان يصرف يومياً كراتب عباض بن غَنْم والي حمص ، وكان راتبه اليومي ديناراً وشاةً
 ومدًا ، فهذه الرواتب كانت تصرف حسب المنصب وخطورته والموظف وكفاءته .

البلاذري ( ٤٤٣ ) ، المغني ( ٩ : ٧ ) .

عليَّ في نفسك شيئاً أو مالي ولك . قلت : وما ذاك ؟ قال : أردت إن خاصمتني أمة محمد عَلِيْكُ في هذا الدرهم يوم القيامة .

Supplied And Policy of the State of the State of the

فيه انقطاع بيّن .

#### أثر آخر :

قال حنبل بن إسحاق: حدثنا حالد بن خداش، حدثنا حماد بن زيد، عن معمر، عن الزهري: أن عمر كسا أصحاب رسول الله علي ثياباً، فلم يكن فيها مايصلح للحسن والحسين، فبعث إلى اليمن فأتى لهما بلبس، وقال: الآن طابت نفسي. منقطع.

#### أثر آخر :

قال سيف بن عمر التميمي : عن عبد الملك بن عمير ، قال : أصاب المسلمون يوم المدائن بهار كسرى ثقل عليهم أن يذهبوا به ، وكانوا يعدونه المشتاء إذ ذهبت الرياحين ، / وكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه ، فكأنهم في رياض بساط واحد ، ستين في ستين ، أرضه بذهب ، ووشيه بفصوص ، وثمره بجوهر ، وورقه بحرير ، وماء ذهب ، فلما قسم سعد فيهم فضل عنهم ولم ينفق قسمه ، فجمع سعد المسلمين ، فقال : إن الله قد ملأ أيديكم ، وقد عسر قسم هذا البساط ولا يقوى على شرائه أحد ، وأرى أن تطبيوا به أنفسنا لأمير المؤمنين يضعه حيث شاء ففعلوا ، فلما قدم على عمر بالمدينة رأى رؤيا ، فجمع الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، واستشارهم في البساط ، وأخبرهم خبره ، فمن بين فجمع الناس ، فحمد الله وأخبر مفوض إليه ، واخر مرقق ، فقام على ( رضي الله عنه ) حين رأى عمر مشير بقبضه وآخر مفوض إليه ، واخر مرقق ، فقام على ( رضي الله عنه ) وين رأى عمر المدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت ، أو لبست فأبليت ، أو أكلت فأفنيت ، فقال : صدقتني ، فقطعه فقسمه بين الناس ، فأصاب علياً ( رضي الله عنه ) قطعة منه ، فباعها بعشرين فقطعه فقسمه بين الناس ، فأصاب علياً ( رضي الله عنه ) قطعة منه ، فباعها بعشرين ألفاً ، وما هي بأجود تلك القطع

و هذا أثر مشهور ، وإسناده هاهنا فيه انقطاع . إن يريد ويا و أحيد بدار

#### أثر آخر:

قال الشيخ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي: أخبرنامحمد بن أبي منصور أخبرنا أبو الحسين بن يوسف ، أخبرنا محمد بن على بن صخر القاضي ، حدثنا

454

أبو الحباب أحمد بن الحسن بن أيوب ، حدثنا أبو روق / القرابي ، حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي ، حدثنا موسى بن المثنى بن سلمة ابن المحبق الهذلي ، عن أبيه ، عن جده ، قال : شهدت فتح الأبله ، وأميرنا قطبة بن قتادة السدوسي ، فاقتسمت المغانم ، فدفعت إلي قدر من نحاس ، فلما صارت في يدي تبين أنها ذهب ، وعسرف ذلك المسلمون ، فشكوني إلى أميرنا فكتب إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك ، فكتب إليه عمر : اصبر يمينه أنه لم يعلم أنها ذهب إلا بعد ما صارت إليه ، فإن حلف فادفعها إليه ، وإن أبي فاقسمها بين المسلمين ، فحلف ، فدفعها إليه ، فكان فيها أربعون ألف مثقال . قال جدى : فمنها أموالنا التي نتوارثها اليوم .

هذا أثرٌ غريبٌ وحكمه أغرب منه .

### أثر آخر :

قال حنبل بن إسحاق : حدثنا الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عامر بن شقيق أنه سمع أبا وائل يقول : استعملني ابن زياد على بيت المال ، فأتاني رجل بصك ، فقال فيه : أعط صاحب المطبخ ثمانمائة درهم ، فقلت له : مكانك ، ودخلت على ابن زياد ، فحدثته ، فقلت : إن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال ، وعثان بن حنيف على ماء سقي الفرات ، وعمار بن ياسر على الصلاة والجند ، ورزقهم كان يوم شاة فجعل نصفها وسقطها وكارعها لعمار لأنه كان على الصلاة والجند ، وجعل لعبدالله بن مسعود ربعها ، وجعل لعثان بن حنيف ربعها ، ثم قال : إن مالاً يؤخذ منه كل يوم شاة إن ذلك فيه لسريع .

قال ابن زياد: ضع المفتاح واذهب / حيث شئت.

و هذا إسناد صحيح . و و المناه مناه المناه و المناه المناه

#### أثر آخر :

قال عبد الله بن المبارك : حدثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت نافعاً يقول : أصاب الناس فتوحاً في الشام فيهم بلال ، وأظنه ذكر معاذاً فكتبوا إلى عمر : أن هذا الفيء لك خمسه ولنا مابقي ليس لأحد فيه شيء كما صنع رسول الله عليات . فكتب عمر ( رضي الله عنه ) : أنه ليس على ماقلتم ، ولكني أقفها للمسلمين ، فراجعوه وراجعهم ، يأبون ويأبى ، فلما أبوا قام فدعا عليهم ، فقال : اللهم بلالاً وأصحاب بلال ، فما حال عليهم الحول .

#### حديث يذكر في باب عقد الذمة وضرب الجزية

قال أحمد: حدثنارُوْح ومَوَمَّل ، قالا : حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « لئن عِشْتُ لأَخْرِجَنَّ اليهود والنصارىٰ من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلماً ١٥٥٠) .

ثم رواه أحمد عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ، عن عمر به(٥٧) .

ثم رواه عن أبي أحمد الزبيري ، عن سفيان عن جابر ، عن عمر أنه قال : « لئن عشت ـ إن شاء الله ـ لأخرجن اليهود والنصاري من جزيرة العرب » .

هكذا موقوفاً<sup>(٥٨)</sup>.

وقد رواه مسلم / في صحيحه عن أبي خيثمة زهير بن حرب ، عن روح بن عبادة ، ٢٤٥ عن الثوري . ومن حديث ابن جريج ومعقل بن عبيد الله ، ثلاثهم عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن عمر مرفوعاً كما تقدّم .

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الثوري به .

وأبو داود من حديث ابن جريج به .

وقال الترمذي: حسن صحيح (٥٩).

وقال علي بن المديني : لا يحفظ عن عمر إلا من هذا الوجه ، لكن رواه جماعة من الصحابة ، عن النبي عليه .

وقال الإمام مالك : وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَلَكَ . فَأَمَّا يَهُودُ

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه الإمام أحمد في المستد ( ٣٠ : ٣٢ ) ، وهو في طبعة شاكر رقم ( ٢١٩ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥٧) يهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد (١: ٢٩)، وطبعة شاكر رقم (٢٠١)، وهو مكرر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٥٨) بهذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١٠: ٣٢ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ٢١٥ ) ، وهو مكرر سابقيه : وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٩٩) مسلم في المعازي ــ باب ٥ إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ٤ ، وأبو داود في الخراج والإمارة ــ. باب ٥ إخراج اليهود من جزيرة العرب ٥ ، والترمذي في السير ــ باب ٥ ماجاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ٥ ، والنسائي في السير من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ١٦ : ٨ ) .

خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ التَّمَرِ . وَلَا مِنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ . وَأَمَّا يَهُودُ فَلَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ . لِأَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكَ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ . قِيمَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَنِصْفُ الْأَرْضِ . قِيمَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَنِصْفُ الْأَرْضِ . قِيمَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِيلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ . ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا (١٠٠) .

أثر عن عمر:

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن مكنف \_ أخي قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن ولأنصار، وخرج بني حارثة \_ قال: لما أخرج عمر يهود من خيبر ركب في المهاجرين والأنصار، وخرج معه جبار بن صخر بن خنساء، أخو بني مسلمة، وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم ويزيد بن ثابت وهما قسما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها ... ثم ذكر قسمته لوادي القرى وماخص كل واحد مفصلاً في السيرة (١٦).

# ذكر الشروط العمرية في أهل الذمة

أخبرني شيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي فيما قرأت عليه عليه : أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الكريم بن غازي بن الأغلاقي الواسطي بقراءتي عليه بالقاهرة سنة ثلاث وثمانين وستائة ، أخبرنا أبو المفضل مكرم بن محمد بن حمزة بن أبي الصقر القرشي ، أخبرنا أبو الندى حسان بن تميم بن نصر الزيات ، أخبرنا الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ( رحمه الله ) قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن طلحة ابن إبراهيم بن النحاس التنيسي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن بيان الكازروني ، أخبرنا أبوالفرج الحسين بن عبيد الله بن أحمد الصابوني القاضي بالموصل ، حدثنا أبو عبد الله محمد ابن يحيى ، حدثنا أبو يعلي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، حدثنا الربيع بن ثعلب ، ابن يحيى بن عقبة بن أبي العيزار ، عن سفيان الثوري والوليد / بن نوح والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن غنم (١٠٠) ، قال : يذكرون عن طلحة بن مصرف ، عن مسروق ، عن عبد الرحمن بن غنم (١٠٠) ، قال :

<sup>(</sup>٦٠) موطأً مالك (٢: ٨٩٣) ــ باب # ماجاء في إجلاء اليهود من المدينة # .

<sup>(</sup>٦١) ورواه ابن هشام في السيرة النبوية ، وجاء في حاشبة الأصل : بلغت قراءة على شيخنا .

<sup>(</sup>٦٢) هو عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري الفقيه الإمام ، رأس التابعين بفلسطين ، حدث عن معاذ إبن جبل ، وتفقع به ، وعمر بن الخطاب إلى الشام وعمر بن الخطاب إلى الشام وعمر بن الخطاب إلى الشام يفقه الناس ، وكان أبوه صحاياً ، وقد ولد عبد الرحمن على عهد رسول الله عَلَيْكُ ، ومختلف في صحبته ، وكان صادقاً فاضلاً ، كبير القدر ، توفي سنة تمان وسبعين .

كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام: « بسم الله الرحمن الرحم ...

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصاري مدينة كذا وكذا أنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملَّتنا ، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نُحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ، ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ماخرب منها ، ولا نحيى ماكان في خطط المسلمين ، وأن لا تمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار ، وأن تُوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، وأن تُنْزل مَنْ مرّ بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ، وأن لانؤتي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ، ولا نكتم غشا للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركاً ، ولا ندعو إليه أحداً ولا نمنع أحداً من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه ، وأن نوقر المسلمين ، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ، ولا نتكلم بكلامهم ، ولا / نكتنى بكناهم ، ولا نركب السروج ، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئاً من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور ، وأن نجر مقاديم رؤسنا وأن نلتزم ديننا حيث ماكنا ، وأن نشد الزنانير على أوساطنا ، وأن لانظهر الصليب على كنائسنا ، وأن لانظهر صليبنا أو ناقوسنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً ، وأن لانرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ، ولا نخرج شعانين ولا باعوثاً ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولانظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاوزهم بموتانا ، ولا نتخذ من الرقيق ماجري عليه سهام المسلمين ، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم ٥.

فلما أتيت عمر بن الخطاب ( رضي لله عنه ) زاد فيه ١ .. ولا نضرب أحداً من المسلمين ، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان ، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطنا لكم ووصفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا ، وقد حلَّ لكم من أهل المعاندة والشقاق ١٦٥٠) .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء (٤ : ٥٥) ، وتهذيب التهذيب (١ : ٥٥) ، وتذكيرة الحفيط (١ : ٤٨) ، والنجوم الزاهرة (١ : ١٩٨) ، والإصابة ، الترجمة ( ١٣٧١) ، والاستيعاب لابن عبد البر الترجمة ( ١٤٤٩) .
 (٦٣) في إسناده يحيي بن عقبة بن أبي العيذار ، وهو كذاب خبيث ، قال فيه البخاري في التاريخ الكبير : منكر الجديث ، وقال يحيى : ليس بشيء .

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير ، عن أبي طاهر الفقيه ، عن أبي ٢٤٨ الحسن / علي بن محمد بن سختويه ، عن أبي بكر يعقوب بن يوسف المطوعي ، عن الربيع ابن نعلب ، فذكر بإسناده مثله سوى ما بينته في الحاشية ، ولله الحمد (١٤).

وهكذا رواه الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زبر قاضي دمشق في جزء جمعه في الشروط العمرية ، عن محمد بن هشام بن البختري أبي جعفر المستملي ، عن الربيع بن ثعلب الغنوي به مثله ، ثم قال : ووجدت هذا الحديث بالشام رواه عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، عن محمد بن حمير ، عن عبد الملك بن حميد بن أبي غَنِيَّة ، عن السري بن مصرف ، وسفيان الثوري ، والوليد بن نوح ، عن طلحة بن مصرف ، عن مسروق بن الأجدع ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : كتبت لعمز بن الخطاب حين صالحه نصاري أهل الشام ، فذكر مثله سواء بطوله ، فتعجبت من اتفاق ابن أبي غنية ، ويحيى بن عقبة على روايته عن هؤلاء الثلاثة حتى كأن أحدهما أخذه من الآخر ، والله أعلم .

قال: ورأيت هذا الحديث في كتاب رجل من أصحابنا بدمشق ذكر أنه سمعه من محمد بن ميمون بن معاوية الصوفي بطبية بإسناد ليس بمشهور ينتهي إلى إسماعيل بن مجالد، حدثني سفيان الثوري عن طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غنم فذكره بطوله. وقال فيه: « ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة، ولا / عمامة، ولا سراويل ذات خدمة، ولا نعلين ذات عذبة، ولا نمشي إلا بزنار من جلد، ولا يوجد في بيت أحدنا سلاح إلا انتهب ». ثم قال: ومارأيت هذه الزيادة فيما وقع إلينا من عهود عمر بن الخطاب، وهي مروية عن عمر بن عبد العزيز.

#### طريق أخرى :

ثم قال ابن زبر: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية ، حدثنا أبي ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن عبد الحميد بن بهرام ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر بن الخطاب كتب على النصارى حين صولحوا: « بسم الله الرحمن الرحيم .... » ، فذكر مثله أو نحوه .

التاريخ الكبير ( ٤ : ٢ : ٢٩٧ ) ، تاريخ ابن معين ( ٢ : ٦٥١ ) ، الضعفاء الكبير للعقيلي ( ٤ : ٢١١ ) ،
 الجروحين ( ٣ : ١١٧ ) ، ميزان الاعتدال ( ٤ : ٣٦٧ ) .

وسيأتي هذا الأثر من طرق ليس فيها يحيى بن عقبة بن أبي العيذار كما سيوق المصنف طرقاً أخرى لهذا الأثر ، أسانيدها صحيحة .

<sup>(</sup>٦٤) سنن البيهقي الكبرى ( ٩ : ٢٠٧ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ) ، ومابعدها .

#### طريق أخرى :

قال ابن زبر: وذكر أحمد بن على المصيصي المعروف بالخطيطي ، ومسكنه بكفر بيًا ، أن مخزوم بن حميد بن خالد حدثهم عن أبيه حميد بن خالد بن عبد الرحمن ، عن عبد السلام بن سلامة بن قبيص الحضرمي كذلك . وكان في العهد الذي عهده عمر بن الخطاب إلى سلامة بن قبصر في سنة ست من خلافة عمر : « هذا عهد عمر بن الخطاب الذي أودعه سلامة بن قيصر على أنهم اشترطوا على أنفسهم بهذا الشرط طلبنا إليك الأمان لأنفسنا ، وأهل ملتنا ... » ، وذكر مثل حديث عبد الرحمن بن غنم . فهذه طرق يشد بعضها بعضاً ، وقد ذكرنا شواهد هذه الشروط ، وتكلمنا عليها منفردة ولله الحمد .

#### أثر فيه حديث:

قال محمد بن سعد في « الطبقات » : أخبرنا على بن محمد \_ يعني المدائني \_ عن أبي معن ، عن يزيد بن رومان (ح) وأخبرنا على بن محمد بن مجاهد ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري وعكرمة بن خالد ، وعاصم بن عمر بن قتادة (ح) وأخبرنا يزيد ابن عباد بن جعد به عن عبد الله بن أبي بكر بن شبرم وغيرهم من أهل العلم ، يزيد بعضهم على بعض ، قالوا : (وفد نجران) ، فذكر قصتهم وإقرار رسول الله عليه إياهم على ماهم عليه ، وأخذه منهم الجزية بعد نكولهم عن المباهلة ، إلى أن قال : وأقام أهل نجران على ماكتب لهم به رسول الله عليه حتى قبضه الله (٢٥) .

ثم ولي أبو بكر الصدّيق فكتب بالوصاة بهم عند وفاته ، ثمّ أصابوا رباً فأخرجهم عمر بن الخطّاب من أرضهم وكتب لهم : هذا ما كتب عمر أمير المؤمنين لنجران من سار منهم إنّه آمِنٌ بأمان الله لا يضرّهم أحد من المسلمين ، وفاءٌ لهم بما كتب لهم رسول الله عليّة ، وأبو بكر ، أما بعد : فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق فليُوسّعهم من جريب الأرض فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة وعقبة لهم بمكان أرضهم لاسبيل عليه فيه لاحدولا مغرم ، اما بعد : فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم ، فإنّهم أقوام لهم الذمّة وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهراً بعد أن تقدموا ، ولا يكلّفوا إلّلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم ، شهد عثان بن عفّان ، ومُعَيْقِب بن

<sup>(</sup>٦٥) صلحهم رسول الله عَلِيَّهِ على ألفي حلة : ألف في رجب ، وألف في صفر ، وعلى عاربة ثلاثين درعاً ، وثلاثين رعاً ، وثلاثين بعيراً ، وثلاثين فرساً ، وشهد بذلك شهوداً منهم أبو سفيان بن حرب ، والأقرع بن حابس ، والمغيوة بن شعبة .

أبي فاطمة ، فوقع ناس منهم بالعراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة(٢٦) .

/ قال الحسن بن عرفة : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن زيمد بن رفيع ، عن حزام بن معاوية ، قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب أن أدبوا الخيل ، ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا تجاورنكم الخنازير(٦٧) .

إسناد جيد .

وأدبو من التأديب، هذا هو المشهور، ويروى : أَدْبِبُوا أي أتعبوها في السوق ونحوه من وجوه السياق وغيره .

#### حديث آخر:

قال القاضي أبو محمد بن زبر (رحمه الله): حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، حدثني أبي حدثنا سعيد بن عبد الجيار ، عن سعيد بن سنان ، حدثنا أبو الزاهرية ، عن كثير بن مرة الحضرمي ، قال : سمعت عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول : لا تُبنى بيعة في الإسلام ولا يجدد ما حرب منها .

هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعاً. تفرّد به سعيد بن عبد الجبار (١٨) هذا ، وهو حصى ضعيف ، وشيخه أيضاً من أهل بلده ضعيف مثله (١٩) .

وقد روي مرسلاً من وجه آخر بنحوه .

والصحيح أنه موقوف كما رواه الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عمر .

وكذا رواه مجالد ، عن الشعبي ، عن عمر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦٦) رواه ابن سعد في الطبقات (١: ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ) ـ باب ( وفد نجران ) .

<sup>(</sup>٦٧) كنز العمال ( ١ : ١٤٨٧ ) ، ونسبه لأبي عبيدة ، عن أبي أمامة .

<sup>(</sup>١٧) هو سعيد بن عبد الجبار الزُّبِيْدِي الحمصي أبو عثان : قال البخاري في الكبير (٢ : ١ : ٤٩٥) : « كان جريسر (٢) هو سعيد بن عبد الجبار الزُّبِيْدي الحمصي أبو عثان : قال البخاري في الكبير (٢ : ١١٠) . وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (٢ : ١١٠) . (٦٩) هو سعيد بن سنان أبو المهدي الحمصي الكندى ، يروي عن أبي الزاهرية : متروك ، ورماه الدارقطني بالوضع ، وقال فيه البخاري : منكر الحديث ، وضعفه العقيلي (٢ : ١٠٧) ، وجرحه ابن حبان (١ : ٣٢٢) .

#### أثر آخر:

قال مالك : عن نافع ، عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهْلِ الدَّهَبِ أربعةً دنانير ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ دِرْهماً مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .

إسناد صحيح(٧٠).

#### أثر آخر :

قال أبو عبيد في كتاب الأموال: حدثنا النّصرُ بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس، قال: قال عمر بن الخطاب: يايرفاً! اكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا تواصيهم، وأن يربطوا الكستيجات في أوساطهم ليعرف أنه من أهل الكتاب (٧١)

#### أثر آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن أسلم أن عمر أمر في أهل الذمة أن يجزوا نواصيهم ، وأن يركبوا على الأكف ، وأن يركبوا عرضاً لايركبوا كا يركب المسلمون ، وأن يوثقوا المناطق .

قال أبو عبيد : يعنى الزنانير(٧٢).

# أثر آخر :

قال سفيان الثوري في جامعه : عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن أسلم ، قال . كتب عمر إلى الأجناد أن اختموا أهل الجزية في رقابهم .

رواه أبو عبيد عن ابن المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن الثوري به . وهو منقطع جيد .

<sup>(</sup>٧٠) رواه مالك في الزكاة ، حديث (٣٠ ) ، . . باب و جزية أهل الكتاب والماجوس » ( ١ : ٢٧٩ ) . (٧٠) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ( ٢٧ ) ، وهو في كتاب الأموال لحميد بن زنجويه ( ١ : ١٨٥ ) ، الأثر (٢١٥) ، ونقله محمد حميد الله في مجموعة الوثائق السياسية ، وثيقة رقم (٣٦٨) ج ، وعزاه لابن زنجويه فقط ، وفي الإسناد : النضر بن إسماعيل بن حازم البجلي ، ليس بالقوي ، مترجم في التهذيب ، وخليفة بن قيس ، قال البخاري في تاريخه ( ٢ : ١ : ١ : ١ ) : « لم يصح حديثه » ، وله ترجمة في ميزان الاعتدال ( ١ : ١٦٥ ) ، واللسان ( ٢ : ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٧٢) غريب الحديث لأبي عبيد ٣: ٢٥٧).

#### أثر آخر :

روى البيهقي بإسناد صحيح ، عن الثوري ، عن ثور بن يزيد ، عن عطاء بن دينار ، قال : قال عمر : لا تعلموا رطانة الأعاجم ، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم(٧٢) .

وقد روي عن عطاء بن أبي رباح قوله . كما قال وكيع : حدثنا ثور عن عطاء قال : لا تعلموا رطانة الأعاجم ، ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط يَنزل عليهم .

#### أثور آخر: ال

قال ابن أبي شيبة في « المصنف » : حدثنا وكيع عن أبي هلال ، عن ابن بريدة ، قال : قال عمر ما تعلّم الرجل بالفارسية إلا خبث ، ولا خبث (٢٤) إلا نقصت مروءته .

#### حديث في ذلك:

روى الحافظ أبو طاهر السلفي بإسناده إلى أبي سهل محمود بن عمر العكبري ، حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري ، حدثنا أحمد بن الخليل ببلخ ، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الجريري ، حدثنا عمر بن هارون ، عن أسامة بن زيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله عربية : « من كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق » .

. وهذا حديث غريب منكر ، بل موضوع مكنوب ، والصحيح أنه من قول عمر كا تقدّم ، والله أعلم .

#### ٢٥١ / أثر آخر :

روى الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه الكبير من حديث العياض الأشعري ، عن أبي موسى الأشعري أن عمر ( رضي الله عنه ) أمره أن يرفع إليه ماأخذ وماأعطى في أديم واحد ، وكان لأبي موسى كاتب نصراني ، فرفع إليه ذلك ، فعجب عمر ، وقال : إن هذا الحافظ وقال : إن كتبنا كتاباً في المسجد ، وكان جاء من الشام فادعه فليقرأه ، فقال

<sup>(</sup>٧٣) سنن البيهقي الكبرى (٩: ٢٣٤) ، وهو في مصنف عبد الرزاق (٦: ١١٤).

<sup>(</sup>٧٤) في الأصل : حب ولاحب ، انظر مصنف ابن أبي شيبة بحاشيته . حديث رقم ٦٣٢١ (٩ / ١١) كتاب الأدب .

أبو موسى ، إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد ، فقال عمر : أجنب ؟ قال : بل نصراني . قال : فانتهرني وضرب فخذي ، وقرأ : ﴿ يِاأَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدى القوم الظالمين ﴾ (٧٠) .

ففيه أنه لايجوز توليتهم على شيء من أعمال المسلمين وأنهم لايمكنون من دخول المساجد ، وأن المسجد لا يدخله جنب ، والله أعلم .

#### أثر آخر:

قال أبو عبيد: حدثناه الأنصاري ، عن أبي عقيل بشير بن عقبة ، عن الحسن ، عن عمر ، قال : لاتشتروا رقيق أهل الذمة وأراضيهم .

فقلت للحسن: ولِمَ؟ قال: لأنهم في ٌ للمسلمين.

قال أبو عبيد: فهذا تأويل الحسن ، وقد روي عن عمر شيء مُفَسَر هو أحبُّ إليّ من هذا ، قال : لاتشتروا رقيق أهل الذمة ، فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ، وأراضيهم فلا تبتاعوها ، ولا يُقْرَنُ أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه .

قال أبو عبيد: فقول عمر: « فإنهم أهلُ خراج يؤدي بعضهم عن بعض » يبين لك أنهم ليسوا بفيء وأنهم أحرار ، ألا ترى أنّ السُنّة أن لاتكون جزية الرؤوس إلا على الأحرار دون المماليك ؟ فلو كانوا مماليك كا قال الحسن لم تكن عليهم جزية الرؤوس ، وكانوا مع هذا لا تحلّ لهم مناكحتهم ولا مبايعتهم ولا تجوز شهادتهم .

وأما قول عمر: « يؤدي بعضهم عن بعض » ، فلم يُرد أن يكون الحُرّ يؤدي عن مملوكه جزية رأسه ، ولكنه أراد فيما نرى أنه إذا كان له مماليك ، وأرض وأموال ظاهرة كان أكثر لجزيته ، وهكذا كانت سُنته فيهم ، إنما كان يضع الجزية على قدر اليسار والعسر ، فلهذا كره أن يشترى رقيقهم ، وأما شراء الأرض فإنه ذهب فيه إلى الخراج ، كره أن يكون ذلك على المسلمين ، ألا تراه يقول : « ولا يُقْرَنُ أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه » ، وقد رخص في ذلك بعد عمر رجال من أكابر أصحاب النبي عليه منهم عبد الله بن

<sup>(</sup>٧٥) الآية الكريمة ( ٥١ ) من سورة المائدة ، والخبر رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ١٠ : ١٢٧ ، ٢٢٧ ) .

مسعود ، كانت له أرض برَادان (٢٦) ، وخباب بن الأرتّ وغيرهما (٢٧) . أثر آخر في وصية عمر التي رواها البخاري كم سيآتي:

« وأوصي الخليفة من بعدي بذمة الله وذمة رسوله أن توفى لهم بعدهم ، وأن تقاتل من ورائهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم »(٧٨) .

# أثر آخر :

قال عبد الله بن وهب: حدثني جرير بن حازم ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن سويد بن غفلة أن يهودياً جاء إلى عمر بن الخطاب وهو بالشام يستعدي على عوف بن مالك الأشجعي أنه ضربه وشبّه ، فسأل عمر عوفاً عن ذلك ، فقال : ياأمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار ليصرعها فلم تصرع ، ثم دفعها فجرت عن الحمار فعسها ، ففعلت ماترى ، فذهب إليها عوف فأخبرها بما قال لعمر ، فذهبت لتجيء معه ، فانطلق أبوها وزوجها ، فأجرا عمر بذلك . قال : فقال عمر لليهودي: والله ماعلى هذا عاهدناكم ، فأمر به فصلب ، ثم قال : ياأيها الناس فوا بذمة محمد عيالية فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له (٧٩) .

قال سويد بن غفلة : فإنه لأول مصلوب رأيته . قال البيهقي : ورواه ابن أشوع ، عن الشعبي عن عوف .

#### حديث في الهدنة

في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم : أن رسول الله / عَيِّلِيًّهُ لما صالح المشركين عام الحديبية على وضع الحرب بينهم ، وأنه لا إسلال ولا إغلال ، وأنه مَنْ جاءك منا مسلماً رَددْته علينا ، ومَنْ جاء من عندكم لا نرده عليكم » وأن رسول الله عَيْلِيَّهُ أجابهم إلى ذلك كله ، فقال له عمر : يارسول الله ألست نبي الله حقاً ؟ قال : « بلى » . قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال :

<sup>(</sup>٧٦) قرية بنواحي المدينة جاءت في حديث ابن مسعود ، معجم ياقوت (٢٠٤ : ٤) .

<sup>(</sup>٧٧) رواه أُبو عبيد الهروي في غريبه ( ٣ : ٣٧١ ) .

<sup>(</sup>۷۸) البخاري في كتاب الجزية \_ باب « الوصاة بأهل ذمة رسول الله عَلَيْكَ » . فتح البارى ( ۲ : ۲۱۷ ) . (۷۹ ) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۲ : ۱۱۷ ) ، ( ۲۰ : ۳۱۵ ) ، وهو في سنن البيهقي ( ۲ : ۲۰۱ ) ،

وخراج أَلِي يوسنف ( ٢١٣ ) ، والأُموال ( ١٨١) ، والمغنى ( ٧ : ٦٦٣ ) .

( بلى » . قال عمر : قلت : فَلِمَ نعطى الدنية في ديننا إذاً ؟ قال : ( إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري » . قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : ( بلى ، فأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ » قلت : لا . قال : ( فإنك آتيه ومطوف به » به » . قال : ( فأتيت أبا بكر ، فقلت : ياأبا بكر ، أليس هذا نبي الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال : أيها الرجل إنه لرسول الله ، وليس يعصى ربه وهو ناصره ، فاستمسك بِغَرْزِهِ ، فوالله إنه على الحق ، قلت : أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : بلى . أما أخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك تأتيه ومُطَوَّفٌ به . قال عمر ( رضي الله عنه ) : فعملت بذلك أعمالا(٨٠) .

قال بعض العلماء: معنى قوله: « فعملت بذلك أعمالاً » أي لِتُكَفِّرَ عنى ما اجترأت على رسول الله عَلِيْكُ من السؤال في ذلك الوقت ، والله أعلم . حديث آخو:

هذا الحديث حسن وإسنادٌ جيد ، ويونس العمري هذا قال فيه أبو زرعة : لا بأس

<sup>(</sup> ٨٠) رواه البخاري في كتاب الشروط ... باب ( الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ( ١٠) كتاب الحج ... باب ( النحر قبل الحلق في الحصر ( ) ، وباب ( من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم ( ) ، وفي المغازي ... باب ( في الإشعار ( ) ، وهو حديث طويل أورده المصنف هنا مختصرا . ( ١٨) ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد ( ١ : ١٧٩ ) ، وقال : رواه أبو يعلى ، ورجاله موثقون ، وإن كان فيهم مبارك بن فضالة .

أثر آخر :

قال مالك: عن ابن شهاب ، عن سالم عن أبيه أن عمر كان يأخذ من النَّبُطِ من الحِيْطَةِ والزَّيْتِ نصفَ العُشْرِ ، يريد بذلك أن يَكُثُرُ الحَمْلُ إلى المدينة ، ويأخذ من القطْنِيَّة العشر (٨٢) .

صحيح

# / آثار في حكم أرض السواد

TOT

قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، أخبرنا العوام بن حوشب ، حدثنا إبراهيم التيمي ، قال : لما فتح المسلمون السواد ، قالوا لعمر : اقسمه بيننا ، فأبي ، فقالوا : إنا افتتحناها عنوة ، قال : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين فأخاف أن يفسدوا عليكم في المياه ، وأخاف أن تقتتلوا ، فأقر أهل السواد في أرضهم وضرب على رؤوسهم الضرائب \_ يعنى الجزية \_ وعلى أرضهم الطسق \_ يعنى الخراج \_ ولم يقسمها بينهم .

هذا أثر جيد وفيه انقطاع(٨٣).

## أثر آخر :

قال عبد الله بن المبارك: عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق: أما بعد: فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك أن تقسم بينهم معانمهم وما أفاء الله عليهم ، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس به عليك إلى العسكر من كراع أو مال ، فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأراضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء .

وهذا أيضاً معضل((٨٤).

<sup>(</sup>٨٢) رواه مالك في كتاب الزكاة ، حديث ( ٤٦ ) ــ باب ، عشور أهل الذمة ، ، صفحة ( ١ : ٢٨١ ) . (٨٣) نقله ابن حزم في الحلَّى ( ٧ : ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٨٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٩ : ١٣٤ ) ، وهو في كتاب خراج يجيي بن آدم ( ٤٨ ) .

#### أثر آخر :

قال وكيع : عن ابن أبي ليلي ، عن الحكم أن عمر بن الحكم بعث عثان بن حنيف يمسح السواد ، فوضع على كل جريب عامر أو غامر / حيث يناله الماء قفيزا ودرهما . ٢٥٤

قال وكيع: يعنى الحنطة والشعير.

ووضع على جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب الرطاب خمسة دراهم . معضل أيضاً (٨٥).

#### أثر آخر :

قال أبو عبيد في كتاب الأموال : حدثنا إسماعيل بن مجالد ، عن أبيه ، عن الشعبي أن عمر بعث عثمان بن حنيف ، فمسح السواد ، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب ، فوضع على كل جريب درهماً وقفيزا.

وهذا منقطع أيضاً (٨٦).

#### أثر آخر:

روى أبو بكر البيهقي من حديث الشعبي ، عن عتبة بن فرقد ، قال : اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد على شاطىء الفرات لأقضب دوابي ، فذكرت ذلك لعمر ، فقال : ممن اشتريتها ؟ قال : من أهلها . قال : فه ولاء أهلها \_ للمسلمين \_ أبعتموه شيئاً ؟ قالوا: لا . قال: اذهب فاطلب مالك(٨٧) .

#### أَثُرُ آخِي :

قال قتادة عن أبي مجلز ، قال : بعث عمر بن الخطاب عماراً ، و ابن مسعود ، وعثان بن حنيف إلى الكوفة فعمار على الجيوش ، وابن مسعود على القضاء وعلى بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، قال : فوضع عثمان بن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى حريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب القضب ستة دراهم ،

<sup>(</sup>٨٥) سنن البيهقي الكبرى ( ٩ : ١٣٦ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٦ : ١٠ ) ، و ( ١٠ : ٣٣٣ ) ، والأموال لأبي عبيد ( ٦٨ ) ، وخراج أبي يوسف ( ٢٦ ) .

<sup>(</sup>٨٦) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال صفحة ( ٦٨ و ٦٩ )، وحراج أبي يوسف ٤٢ و ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٨٧) سنن البيقي الكبرى ( ٩ : ١٤٠ ) ، وكتاب الرد على سير الأوزعي ( ٩٢ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٦ : ٥٥ ) و ( ١٠٠ : ٣٣٧ ) ، وخراج يحيي ( ٥٥ ) ، والأموال ( ٧٧ ) ، ﴿ لأَقضب دواب ، : أي أنه اشترى هذه الأرض ليتخذ منها قضباً يعني طعاماً لدوابه .

٢٥٥ / وعلى جريب البُّر أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهين وعلى رؤوسهم على كل رجل أربعة وعشرين ، وعطل من ذلك النساء والصبيان ، وفيما يختلف به من تجاراتهم نصف العشر .

قال: ثم كتب بذلك إلى عمر، فأجاز ذلك ورضي به، وقيل لعمر: كيف نأخذ من تجار الحرب إذا قدموا علينا؟ فقال: كيف يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم.

رواه البيهقي بإسناد صحيح إلى قتادة(٨٨).

#### أثر آخر :

قال الإمام الشافعي: أخبرنا الثقة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حارم عن جرير بن عبد الله ، قال : كانت بحيلة ربع الناس يوم القادسية فقسم لهم [عمر] (٨٩) ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثاً أو أربع سنين \_ أنا شككت \_ ثم قدمت على عمر ، فقال : لولا أبي قاسم مسؤول لتركتكم على ماقسم لكم ، ولكن [ أرى الناس قد كثروا] ، فأرى أن تردوا على الناس ، [ ففعل جرير ذلك ، فأجازه عمر بثانين ديناراً ] ، فأرى أن تردوا على الناس ، [ ففعل جرير ذلك ، فأجازه عمر بثانين

قال الشافعي ( رحمه الله ) : وكان في حديثه : وعاضني مِنْ حقى فيه نيِّفاً وثمانين ديناراً .

قال الربيع عن الشافعي: ويقولون إن هذا أثبت حديث عندهم في حكم أرض السواد.

قلت: وإسناده صحيح، والثقة الذي أبهمه الشافعي الظاهر أنه هشيم. فقد روى مدا الأثر هشيم وعبد الله بن المبارك، / وسفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد به.

# حدود أرض السواد مسيد مستعدد

قال أبو عبيد: ويقال: إن حَدَّ السواد الذي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم ( ٨٨) رواه البيهقي في الكبرى ( ٩٠: ١٣٦ ) ، وأبو يوسف في الخراج ( ٤٣ ) ، وعبد الرزاق في المصنف ( ١٠: ٣٣٣ ) ، ونقله ابن حزم في المحلى ( ٢٠: ١١٥ ) .

(٨٩) مابين الحاصرتين في هذا الحبر زيادة لم ترد في الأصل وأثبتها من سنن البيهقي الكبرى ( ٩ : ١٣٥ ) .

(٩٠) أموال أبي عبيد ( ٦١ ) ، وخراج يحيي ( ٤٥ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٩ : ١٣٥ ) .

الموصل ماداً مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة ، هذا طوله ، فأما عرضه فحدً منقطع الجبل من أرض حُلوان إلى منتهى طول القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب . فهذه حدود السواد وعليه وقع الخراج . انتهى كلامه(٩١) .

وقال الكلبي: إنما سمي السواد، لأن العرب حين جاءوا نظروا إلى مثل الليل من النخل والشجر والماء، قسموه سواداً.

容 恭 恭

<sup>(</sup>٩١). في حدود السواد يراجع أموال أبي عبيد ، وخراج يحيي ، وشرح السير الكبير ، وسنن البيهقي الكبرى ( ٩ :

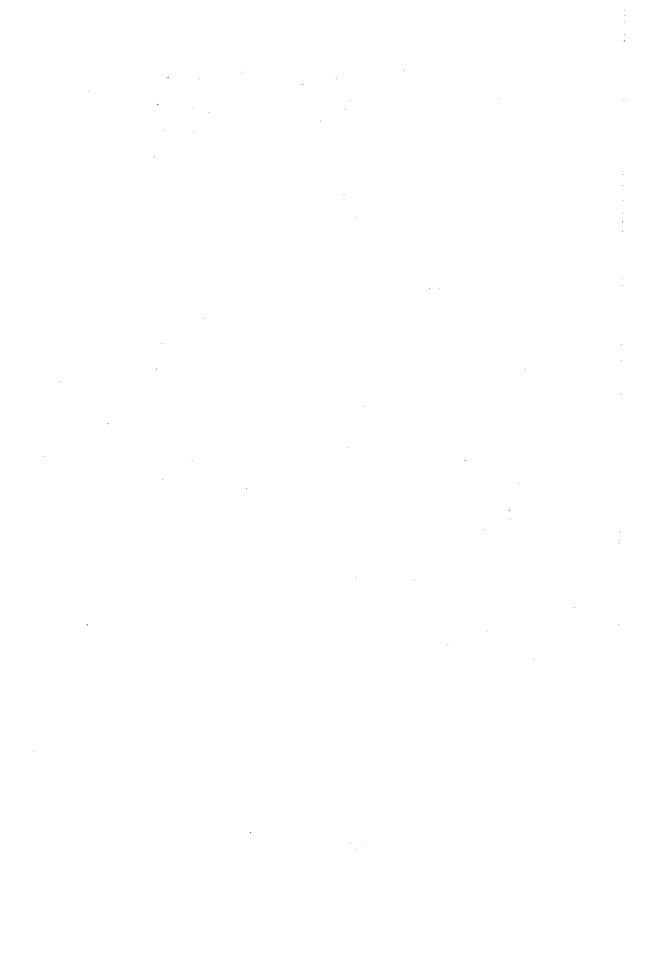

# كتاب الحدود حديث في الرجم

قال الإمام أحمد بن حنبل ( رحمه الله ) : حدثنا هشيم ، أنبأنا على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، قال : خطب عمر بن الخطاب ، وقال هشيم مرة : خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ، فذكر الرَّجم فقال : لا تُخْدَعُنَّ عنه ، فإنه حدٌّ من حدود الله عز وجل ، ألا إن رسول الله عَلِيْتُ قد رَجَم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ماليس منه لكتَبْتُ في ناحية من المصحف : شهد عمر بن الخطاب .

/ وقال هشيم مرَّةً: وعبد الرحمن بن عَوْف ، وفلانٌ وفلانٌ أن رسول الله عَيْظَةٍ قد ٢٥٧ رَجَمْ ورَجَمْنَا من بعدِه ، ألا وإنه سيكون من بعدكم قومُ يكذَّبون بالرجم ، وبالدَّجَّال وبالشَّفاعة وبعذاب القبر ، وبقوم يُخرجون من النار بعد ماامتَحَشوا(١) .

هذا الحديث له شاهدٌ في الصحيح كم سيأتي في حديث السقيفة (٢) ، وإن كان في سياقه هذا غير أنه قال : على بن زيد بن جدعان (٣) يأتي بسياقات غريبة والله أعلم بحاله .

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمله في مسنده ( ١ : ٣٣ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ١٥٦ ) ، وإسناده صحيح :
 ت " يوسف بن مهران البصري ؛ وثقة أبو زرعة ، وابن معين ، وله ترجمة في التاريخ الكبير ( ٤ : ٢ : ٣٧٥ ) .
 ( امتحشوا ) : من المحش ، وهو احتراق الجلد وظهور العظم .

<sup>(</sup>٢) حليث السقيفة عن ابن عباس ، قال : كنت أقرى و رجالاً من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينا أنا بمنزله بحق ، وفي المعاب المحدود و رواه البخاري في الهجرة و باب ه مقدم النبي عَلَيْتُ وأصحابه المدينة » ، وفي المغالم و باب ه ماجاء في السقائف » ، وفي المغازي و باب ه حدثني خليفة » وفي الاعتصام بالسنة و باب « حالكر النبي عَلِيْتُ وحصَّ على اتفاق أهل العلم وماأجمع عليه الحرمان مكة والمدينة » ، والمخاري أيضاً في الحدود ، حديث ( ١٨٣٠ ) و باب « الاعتراف بالزنا » ، وحديث ( ١٨٣٠ ) و باب « رجم والمبحل من الزنا إذا أحصنت » ، ومالك في الموطأ في كتاب الحدود ، حديث ( ٨ ) ، باب « ماجاء في الرجم » والترمذي ( ١٤٥٠ ) ، ومسلم في الحدود و باب « رجم الثيب في الزنا » ، وأبو داود في الحدود و باب « في الرجم » ، والترمذي في الحدود ( ٢٥٥٣ ) و باب « الرجم » ، والدارمي في سننه ( ٢٠ : ١٧٩ ) و باب « في حد المحصنين بالزنا » ، والسائي في الرجم من سننه الكبرى على مافي تحقة والدارمي في سننه ( ٢ : ١٧٩ ) و باب « في حد المحصنين بالزنا » ، والسائي في الرجم من سننه الكبرى على مافي تحقة والدارمي في سننه ( ٢ : ١٤٩ ) و باب « في حد المحصنين بالزنا » ، والسائي في الرجم من سننه الكبرى على مافي تحقة الأشراف ( ٨ : ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواية على بن زيد جدعان عن شيخه يوسف بن مهران تقدمت في الحاشية رقم (١) عند الإمام أحمد ، وهذه =

#### طريق أخرى :

قال أحمد: أخبرنا هشيم ، أخبرنا الزهري ، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود ، قال : أخبرني عبد الله بن عباس ، قال : حدثني عبد الرحمن بن عوف : أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعه يقول : ألا إن أناساً يقولون : مابال الرجم ؟ في كتاب الله الجلد ؟ وقد رجم رسول الله عَلَيْتُهُ ، ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون ، أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ماليس فيه لأثبتها كما نُزِّلت (٤) .

ورواه النسائي من طرق ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عبيد بن عبد الله ابن عبيبة ، ثم رواه النسائي من حديث عبيد الله ، عن عمر مرسلاً ، والمحفوظ الأول(٥).

وقد رواه أحمد أيضاً عن يحيى القطان ، عن يحيى الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم .. الحديث (٦) .

ورواه الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر ، وقال : صحيح (٧) .

الرواية عند أبي يعلى في مسند عمر بن الخطاب ، حديث رقم (٧) (١ : ١٣٦) ، وعند عبد الرزاق في المصنف ( ١٣٦٤ ) ، بينا حديث السقيفة الطويل الذي أخرجه الجماعة لم يرد في إسناده على بن زيد بن جدعان كما أنه سيأتي في مسند الإمام أحمد من روايات أخرى ليس في إسنادها ابن جدعان أيضاً ، وانظر الحواشي التالية .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ٢٩ ) ، وهو في طبعة شاكر رقم ( ١٩٧ ) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية عند النسائي في كتاب الرجم من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨٦:٨ ) ....

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٦:١)، وطبعة شاكر رقم (٢٤٩)، وتتمته: لانجد حدين في كتاب الله ، فقد رأيت النبي عَلِيق قد رجم وقد رحمنا ، وإسناده ضعيف لانقطاعه: سعيد بن المسيب، عن عمر: مسلًا .

 <sup>(</sup>٧) هذه الرواية عند الترمذي في الحدود ــ باب « ماجاء في تحقيق الرجم » عن أحمد بن منبع ، عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن داود بن ألي هند، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، وقال : حسن صحيح .

ق ، عن داود بن إلى هند، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، وقال . عنس عصير ع وقد اتفق العلماء على أن حد الزاني المحصن هو الرجم بدليل ماثبت في السنة المتواترة وإجماع الأمة، والمعقول .

أما السنة فكثير من الأحاديث منها قوله عليه السلام: « لا يحل دم امرى؟ مسلم إلا بإحدى اللاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود . ومنها قصة العسيف الذي زنا بامرأة فقال رسول الله عليه . « واغد يأليس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » .

أخرجه البخاري ومبسلم ومالك ، وأحمد ، وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة .

وقصة ماعز التي وردت من جهات مختلفة فقد اعترف بالزنا فأمر الرسول عليه السلام برجمه ، روى الحديث مسلم وأبو داود عن بريدة ، وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ، وغيرهم . وهي متواترة . جامع الأصول ( ٤ : ٢٧٩٣، ، نيل الأوطار ( ٧ : ٩٥ ) ، ( ٧ : ١٠٩ ) ، نصب الراية ( ٣ : ٣١٤ ) .

وأجمعت المُّة على مشروعية الرجم ، ولأن المعقول يوجب مشل هذا العقباب لأن زنيا الحصن غايبة في القبلح فيجسازي بما =

ورواه النسائي من طريق أخرى عن زيد بن ثابت ، عن عمر أيضاً ، فهذه طرق كالمتواترة إليه .

# أثر آخر :

قال أبو عبيد: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، سمع الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) سئل عن حدّ الأمة ، فقال : إن الأمة ألقت فَروة رأسها من وراء الدار .

قال الأصمعي : الفروة جلدة الرأس .

قال أبو عبيد: وهو لم يُرد الفروة بعينها ، وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار ، ولكن هذا مثل ، إنما أراد بالفروة القناع ، يقول : ليس عليها قناعٌ ولا حجاب ، وإنها تخرج إلى كلّ موضع يرسلها إليه لا تقدر عن الامتناع من ذلك ، فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور ، مثل رعاية الغنم ، وأداء الضريبة ، ونحو ذلك . فكأنه رأى أنه لاحد عليها إذا فجرت لهذا المعنى ؛ وقد روي تصديق ذلك في حديث مُفسر عن عاصم ، قال : تذاكرنا يوماً قول عمر هذا فقال سعد بن حرملة : إنما ذلك من قول عمر في الرّعايا ، فأمّا الإماء اللواتي قد أحصنَهُنّ مواليهن فإنهن إذا أحدثن حُدِدْن (^) .

قال أبو عبيد: أما الحديث فرعايا ، وأما في العربية فرواعي (٩) (١.ه). أثر آخر:

قال عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري: حدثنا سفيان بن عيينة ، قال: سمع عمر وسعيد بن المسيّب يقول: ذكر الزنا بالشام ، فقال رجل: قد زنيت البارحة ،

<sup>=</sup> هو غاية من العقوبات الدنيوية . العقوبات الشرعية وأسبابها للشيخ على قراعة (٣٣) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢ : ١١) .

المبسوط ( ٩ : ٣٧ ) ، مغني المحتاج ( ٤ : ١٤٦ ) ، فتح القدير ( ٤ : ١٢١ ) ، نيل الأوطار ( ٧ : ٨٦ ) ،

المنتقى على الموطأ ( ٧ : ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>A) الخبر بطوله في غريب الحديث لأبي عبيد الهروي ( ٣ : ٣٠٥ ) ، مصنف عبد الرزاق ( ٧ : ٣٩٦ ) ، وتفسير القرطبي ( ٥ : ١٤٣ ) ، وقال ابن الأثير : أراد قناعها ، وقيل : حمارها ، أي ليس عليها قناع ولا حجاب وإنما تخرج مبتذلة إلى كل موضع ترسل إليه لا تقدر على الامتناع من الفجور ولكن هذا أثر ضعيف فقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه جلد ولائد الإمارة حد الزنا خمسين جلدة ، موطأ مالك ( ٢ : ٨٢٧ ) وسنن البيهقي الكبرى ( ٨ : ٢٤٢ ) . (٩) غريب الحديث (٣ : ٣٦٠ ) .

فقالوا: ماتقول ؟! فقال: أو حرّمه الله ؟ ماعملت أنّ الله حرّمه. فكتب إلى عمر ، فكتب إلى عمر ، فكتب: إن كان علم أن الله حَرّمه فحِلُوه ، وإن لم يكن علم فعلموه ، فإن عاد فحدوه (١٠).

هذا إسناد صحيح.

وهكذا رواه أبو عبيد ( رحمه الله ) عن مروان الفزاري ويزيد ، عن حميد ، عن بكر المزني ، عن عمر . وفيه : أنه كتب يستخلف .

#### أثر آخر :

قال محمد بن إسحاق: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، قال: كان حاطب قد أعتق حين مات من رقيقه من صام منهم وصلّى ، وقد كانت له جارية حبشية (١١) قد صامت وصلّت ولم تفقه بعد ، فلم يُرع بها في زمن عمر إلا وهي حبلى من زنا ، فأتيت عمر وجئته بها ، فسألها : أزنيت ؟ قالت : نعم من مرعوش بدرهين (١٢) قال عمر : ماذا ترون في هذه ؟ فقال عليّ ، وعبد الرحمن بن عوف : أقضاء غير قضاء الله تعالى تبغي ؟ وكان عثان حالساً فاضطجع ، فقال : مالك ياعتان لا تتكلم ؟ فقال : أشار عليك أخواك ، فقال : وأنت فأشر ، فقال : أراها تستسهل به كأنها لا تعرفه ، ولا أرى الحدّ على من عرفه ، فقال : صدقت يا عثان ، فضربها الحدّ الأدنى ونفي عنها الرجم (١٣) .

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن المنفر في الأوسط صفحة ( ٧٨ ) ، وهو في المحلّى ( ١١ : ١٨٨ ) ، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١٠ : ١٨٨ ) ، ويناه في فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحم الجوبيري، وذكر سنده، كنز العمال ( ٢٠ : ٨٧ ) .

وقد روى البيهقي في سننه الكبرى ( ٨ : ٢٣٨ ) قصة أخرى شبيهة بذلك ، ودلَّ ذلك على أن الحد يدرأ على من لم يعلمه ، وعلى الجاهل به ، حيث كان هناك أناس قيبو عهد بالإسلام ، والحد على من علمه ، فالجاهل بتحريم جرائم الحدود غير مؤاخذ بعقوبة الحدود ، وهذه القرائن التي رويت عن عمر بن الخطاب تؤيد ذلك .

والفقهاء بدرأون الحدود بجهل تحريم جرائم الحدود إلا أنهم يقيدون الجهل الذي يعدَّر صاحبه يقيود منها: أن يكون مدغى الجهل قريب عهد بالإسلام أو بداره ، فإن كان مقيماً بين ظهراني المسلمين وكان إسلامة قديماً فلا يعدر بالجهل ، لأنّه حينفذ يدعي ذلك كذباً

والأثر التالي الذي يرويه المصنف يؤيد هذا .

<sup>(</sup>١٢) وفي رواية أحري : ٥ فإذا هي تستسهل به لا تكتمه ، .

<sup>(</sup>١٣) قال في كنز العمال (٣: ٨٧) : رواه عبد الرزاق والشافعي ، والبيهقي ، وانظر في مسنده في أصول الأحكام لابن =

وهذا إسناد حسن ، ومثله قد قال بمقتضاها الإمام أحمد في أنه يجوز التعزير بالحد في الزنا لمن فعل ذلك ، ونسبها ، ويُعضده :

#### الأثر الآخر :

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلماني ، عن عمر بن الخطاب ، أنه رفع إليه رجل وقع (١٤) على جارية امرأته فجلده مائة ولم يرجمه (١٥).

قال البيهقي : وهذا منقطع ، وكأنه ادعى جهالةً فعدّره عليها .

قلت : هذا شبيه بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث قتادة ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير أنه أتي برجل غشى جارية امرأته ، فقال : لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله عَلَيْظَةً . قال : إن كانت أحلتها له ، جلدته مائة ، وإن لم تكن أذنت له ، رجمته (١٦) .

# / أثر عن عمر:

قال البخاري: وقال الليث: حدثني نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحدّ ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها(١٧).

YOX

<sup>=</sup> حزم ( ۷۲۱ ) ، ومنن البيهقي الكبرى ( ۲ : ۲۳۸ ) ، وتلخيص الحبير ( ٤ : ٦١ ) ، والمحلَّى ( ١٨ : ١٨٤ ) . (١٤) في مصنف عبد الرزاق : ١١ زني .

<sup>(</sup>١٥) مصنف عبد الرؤاق ( ٧ : ٣٤٦ ) ، الأثر ( ٣٤٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>١٦) رواه أبو داود في الحدود \_ بأب 8 في الرجل يزني بجارية امرأته 8 ، والترمذي فيه ند باب 8 ماجاء في الرجل يقع على حارية امرأته 8 ، والبن ماجة في الحدود \_ باب 8 ، من وقع على حارية امرأته 8 .

<sup>(</sup>١٧) رواه البخاري في كتاب الإكراه ... باب « إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها » . فتع الباري ( ١٢ : ٢٠ ) في ترجمة الباب تعليقا : وقال الليث ، حدثني نافع ، عن صفية ... بهذا .

قال ابن حجر: وهذا الأثر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى، عن الليث مثله سواءً ، وهكذا قال البدر العيني في عمدة القاري الراد ٢٥٩ ) .

فيه دلالة على نفي العبد ، وظاهره أنه نفاه سنة ، وهو أحدا الأقوال في مذهب الشافعي والعلماء .

وسيأتي في كتاب السيرة (١٨) قصة نصر بن حجاج لما غَرَّبه عمر من المدينة إلى البصرة وألزمه أن لايعود مادام عمر حيًّا ، وذلك لما سمع من بعض الجواري تلج به في شعرها :

# هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج(١٩)

= وروى ابن المندر في الأوسط (٧٩) ، واليهقى في الكبرى (٨: ٢٣٥) عن النزال بن سبق ، قال : كنا مع عمسر ابن الخطاب بمنى فأتى بامرأة صخمة على حمار ، فقالوا : زنت ، وجاء قومها يثنون عليها خيراً ، وجعلت تبكى ، فقال عمر : إن المرأة ربما استكرهت ، قال : قالت : ياأمير المؤمنين إنى كنت امرأة يززقني الله من هذا الليل ماشاء الله أن يرزقني ، وإنى قمت ذات ليلة حتى إذا نعست آتيت فراشي فنمت فلم أشعر إلا برجل قد ركبني ، فقال عمر : لو قتلت هذه المرأة خشيت أن يعذب مايين الأخشبين ، قال : ثم خلا عنها ، وكتب إلى أمراء الأمصار ألا تقتلوا نفساً دوني ، وروى ابن المنذر في الأوسط (٧٩) ، والبهقي في سننه الكبرى (٩ : ٣٠) عن أبي موسى الأشعرى أن عمر بن الخطاب أوتي بامرأة بمنية شابة فقالوا : زنت ، فقال : شابة يمنية نؤمة ، قال : خقالت : ياأمير المؤمنين كنت نائمة ، فلم أشعر إلا برجل قد ركبني فانجثم على ، قال : فخلاً سبيلها .

والفقهاء يعدرون المكرو ويدلون عنه الحد ، وهذا قول الجمهور ، يبنا رأى الحنايلة أن الإكراه على الزّا لايتصور في الرجل . ولكن عند أبي حنيفة يتصور في الرجل إذا أكرهه السلطان ، كما يرى الإمام الشافعي ومالك أن الإكراه يتصور في الرجل والمرأة على حد سواء ، وقد أيد هذا الرأي كثير من الفقهاء كابن حزم ، فإنه يقول : « لاحدٌ على مكره ولامكرهة ، وإن حصل الانتشار والأمناء لأن ذلك فعل الطبيعة التي خلقها الله في المرء أحب أو كره فلا اختيار له في ذلك .

وروى الترمذي وأبو داود أن امرأة خرجت على عهد رسول عَيِّلِيَّة تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها .... فقال لها رسول الله عَيِّلَة : « اذهبي فقد غفر الله لك » تحفية الأحوذي (٢ : ٣٣٤)

فلا تحد المرأة إذا استكرهت على الزنا أو اغتصبت ، وقد قال الله تعالى في سورة النور الآية (٣٣) : ﴿ ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ﴾ .

وي سورة النحل الآية (١٠٦): ﴿ مَن كَفَر بِاللهِ مِن بَعَد إِيمَانِه إِلاَ مِن أَكُرِهِ وَقَلْبِهِ مَطْمَئِنَ بَالْإِيمَانَ ﴾ . فالإكراه غذر يسقط به الحد متى وقع على الرجال والنساء كما هو واضح من فقه عمر بن الخطاب ( رضي الله تعالى

(١٨) يفصد المصنف كتاب سيرة عمر بن الخطاب الذي صنفه ، ولم نره . وانظر تقدمتنا لهذا الكتاب في أول الجزء الأول عن مصنفات ابن كثير .

(١٩) هو نصر بن حجاج السلمي ، شاعر من أهل المدينة ، كان جميلاً حتى قالت إحدى نساء المدينة : ياليت شعري عن نفسي ، أزاهقة مني ولم أقض مافيها من الحاج !

هل من سبيل إلى خمر فأشربها ؟ أم سبيل إلى نصر بن حجاج .

وسمع البيتين أمير المؤمنين عمر ، فقال : لا أر رجلاً في المدينة تهتف به العوائك في خدورهن ! وطلبه ، فجاء ، فأمر به فحلق شعر رأسه ، ثم نفاه إلى البصرة ، ولنصر أبيات في حلق جمته ، وأطال ابن أبي الحديد في خبره فذكر له قصة مع =

# أثر آخو:

قال البخاري : حدثنا مالك بن إسماعيل ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير : أن عمر بن الخطاب غرّب ثم لم تزل تلك السُنة (٢٠) .

هكذا ذكره عقيب حديث زيد بن حالد فيمن زنا .

وهو منقطع ، فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) .

#### أثر آخر :

قال ابن حزيمة : حدثنا على بن حجر ، حدثنا إسماعيل بن جعفر ، حدثنا حميد ، عن أنس أن عمر أتي بشاب قد حل عليه القطع ، فأمر بقطعه ، فجعل يقول : ياويله ماسرقت قط قبلها ، فقال عمر : كذبت ورب عمر ماأسلم الله عبداً عند أول ذنب(٢١) .

إسناده صحيح ، وقد استدلوا به على أنه إذا قذف رجلا فلم يحدّ القاذف حتى زنا المقذوف فإنه لايحد القاذف لأنا استدللنا بذلك على تقدم زناه قبل القذف ، والحدود تُدرأ بالشبهات والله أعلم .

وأما قصة المغيرة بن شعبة وأبي بكرة فستأتي .

# 

قال مالك : عن أبي الزناد ، قال : جلد عمر بن عبد العزيز عَبْداً في فرية ثمانين .

قال أبو الزِّناد: فَسألتُ عبدَ الله بن عامِر بن ربيعة عن ذلك ، فقال: أَدركتُ عمر بن الخطَّاب وعثمانَ بن عَفَّان ، والخُلفاء وهَلُمَّ جَرَّا. فما رأَيْتُ أَحداً جَلَدَ عَبْداً في فريةٍ أَكْثَرَ من أَرْبُعينَ (٢٢).

<sup>=</sup> امرة أخرى في البصرة ، نفاه بسببها أبو موسى الأشعري إلى فارس ، وأن دهقائة أعجبت به في فارس ، فكتب أميرها عثمان بن أبي العاص الثقفي بخبره إلى عمر ، فجاءه : جزوا شعره وشمروا قميصه وألزموه المساجد ، ولما قتل عصر عاد نصر إلى المدينة .

رغبة الأمل (٥: ١٣٩: ١٤٠) ، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٣: ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢٠) رواه البخاري في كتاب المحاربين ــ باب « البكران يجلدان ويتفيان » ، ذكره عقيب حديث عبيد الله بن عبد الله ، عن زيد بن حالد الجهني .

<sup>(</sup>٢٦) نقله ابن حزم في المحلى (١١): ١٥٨).

<sup>(</sup>٢٢) رواه مالك في الموطأ في كتاب الحدود ، حديث (١٧) \_ باب « الحد في القذف والنفي والتعريض » صفحة (٢: ٨٢٨) .

ورواه التَّوْري عن أبي الزناد ، عن عبد الله بن عامر ، قال : أدركت أبا بكر وعمر وعنهان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين(٢٣) .

#### أثر في حد القذف

قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب : عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أنّ رجلاً قال لرجل : والله ماأنا بزان ولا ابن زان ، فرفع إلى عمر ( رضي الله عنه ) فضربه الحدّ تاماً .

هذا إسناد صحيح (٢٤) .

#### طبيق أخرى:

قال مالك : عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال ، عن أمه عَمْرَةَ : أن رجلين استبًا في زمن عمر ، فقال أحدهما للآخر : والله ماأنا بزانٍ ، ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل : مدح أباه وأمه .

وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمّه مَدْح غَيْرُ هذا (٢٥) ، نرى أن تجلدَهُ الحدّ ، فجلده عمر الحدّ ثمانين (٢٦) .

وروى البيهقي عن عمر أن عمر كان قضى في التعريض الحدَّ(٢٧).

وقد ذهب إلى مقتضى هذا الأثر طائفة من العلماء وهو وجوب الحدّ على من عرض بغيره في القذف(٢٨) .

#### وهو منزع قويٌّ يعضده قول أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>٢٣) رواه ابن شيبة في المصنف (٢: ١: ١٠٥) ، وهكذا رأى جهور الفقهاء: أن مقدار حد العدد في القذف أربعون حلدة .

<sup>(</sup>٢٤) رواه البيهقي في سننه الكبرى (٨ : ٢٥٢) . وهو في مصنف عبد الرزاق (٧ : ٤٢١) .

<sup>(</sup>٢٥) 8 قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ٤ : فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على أنه قد عرض بالقذف لمخاطبه .

<sup>(</sup>٢٦) رواه مالك في كتاب الحدود (٢ : ٨٢٩ ــ ٨٢٠) ــ باب « الحد في القذف والنفي والتعريض » .

<sup>(</sup>۲۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٨ : ٢٥٢) ، وهو في مصنف عبد الرزاق (٧ : ٢١١) والمحلى لابن حزم (١١ : ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢٨) اتفق الفقهاء على أن القذف إذا كان بلفظ صريح بالزنا ، وجب الحد ، واختلفوا إذا كان بتعريض ، فقال الحنفية : إن التعريض لا يوجب الحد ، وإن نوى به القذف ، لأن التعريض أمر خفيف في الأذى عادة ، وهو بمنزلة الكنايـة المحتملـة للقذف ونحوه ، ولا يحد الشخص بالاحتمال لقوله عليه السلام : ١ ادرأوا الحدود بالشبهات » .

#### أثرٌ في قطع السارق

قَالَ مَالَكَ: عن الزهري ، عن السَّائب بن يزيد ، أن عبد الله بن عمرو الحَضْرَمى جاء بغلام له إلى عُمَر بن الخَطَّاب ، فقال : اقْطَعْ يَدَ غلامي هذا فإنه سَرَقَ . قال عمر : ماذا سَرَقَ ؟ قال سرق مرْآةً لامرأتي ثمنها ستون دِرْهماً فقال عُمَرُ : أَرْسِلْهُ فليس عليه قطع . خادِمُكم سَرَقَ متاعَكُمْ .

إسناده صحيح (۲۹):

#### حديث في الخمر

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل ، قال : سمعت أبا الحكم قال : سألت ابن عمر عن الجرّ ؟ فحدّثنا عن عمر : « أن رسول

وقال المالكية : التعريض بالقذف يوجب الحد إن أفهم تعريضه القذف بالزنا بالقرائن كالخصام .

وقال الشافعية : التعريض إن نوى به القذف ، وفسو به وجب الحد ، فهو بمنزلة الكناية ، والكناية توجب الحد ، لأن مالا تعتبر فيه الشهادة كانت الكناية فيه مع النية منزلة الصريح كالطلاق والعتاق ، وإن لم ينتو به القذف لم يجب الحد سواءً أكان التعريض في حال الحصومة أو غيرها لأنه يحتمل القذف وغيره ، والحدود تدرأ بالشبهات .

أما الحنابلة ، فقالوا : اختلفت الرواية عن أجمد في التعريض بالقَذِف : في رواية لاحد عليه وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكر وفي رواية : عليه الحد بدليل فعل عمر السابق ذكره .

المبسوط (٩: ١٢٠) ، فتنح القدير (٤: ١٩١) ، بدائع الصنائع (٧: ٤٢) ، تبسين الحقائسق (٢: ٢٠٠) ، بداية المجتهد (٢: ٢٢٠) ، حاشية الدسوقي (٤: ٢٢٧) المهذب (٢: ٢٧٣) ؛ المغني (٨: ٢٢٢) ، الفقه الإسلامي وأدلته (٢: ٢٢٠) .

(٢٩) رواه مالك في الحدود \_ باب « مالا قطع فيه » الصفحة (٢ : ٨٣٩) \_ . ٨٤٠) ، وهو في خراج أبي يوسف (٢٠) ، وسنن البيهقي الكبري (٨ : ٢٨٢) .

وقد اتفق جمهور الفقهاء أن العبد لا يقطع بسرقة سيده سواء حدمه أم لا .

تنوير الحوالك (٣: ٣٠) ، التلخيص الجيد (٤: ٧٠) ، مصنف ابن أبي شيبة (٢: ١: ١٣٠) ، المغنى (٩: ١٠٠) ، بداية المجتهد (٢: ٤٠١) ، حاشية الدسوقي (٤: ٣٠٦) .

وقد أثر عن عمر بن الخطاب أيضا أنه رفع إليه رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزنية ، فانتحروها ، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ، ثم قال عسر لحاطب : أراك تجيعهم لأخرصنك غرصاً يشنى علمسيك ، ثم قال للمزني : كم ثمن ناقتك ، فقال المزني : قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم ، فقال عمر : أعطه ثمانمائة درهم ، وفي رواية أنه دراً الحد عنهم ، وقد رأى جمهور الفقهاء عدم قطع يد السارق في عام المجاعة ، لقوله عَلَيْكُم : ١ درأوا الحدود بالشبهات ، فمن سرق وهو في حالة الضرورة يجب درء الحد عنه لأنه له شبهة .

الله عَلَيْتُ نهى عن الجرِّ ، وعن الدَّباءُ ، وعن المزفَّت ﴿ (٣٠) .

ثم رواه أحمد عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة به ، طول فيه (٣١) . وعن مُوَمَّل ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل به (٣٢) .

ورواه النسائي عن بندار ، عن يحيى القطان به .

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به.

وأبو يعلي الموصلي من حديث شعبة .

ورواه على بن المديني ، عن يحيى القطان ، عن شعبة به ، وقال : صالح الإسداد / ولا يحفظ عن عمر إلا من هذا الوجه . وأبو الحكم هذا لا أعلم [ مَنْ ] روى عنه إلا سلمة بن كهيل . وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن الصحابة (٣٣) .

قلت : أبو الحكم هذا اسمه عمران بن الحارث السلمي ، ولم يجرحه أحد .

وقد اختار الحافظ أبو عبد الله المقدسي هذا الحديث في كتابه . قال : وروى مسلم من حديث طاوس عن ابن عمر عن النبي عليه مثله .

#### حديث آخر :

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، عن مسلم بن يسار ، عن سفيان بن وهب الخولاني ، قال سمعت عمر يقول : « كُلُّ مسكر حرام »(٢٤) .

هذا إسناد على شرط أصحاب السنن (٣٥) ولم يخرجه واجد منهم ، وعبد الرحمن بن

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٥٠)، وطبعة شاكر رقم (٣٦٠) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup> الجرِ ) : جمع جرة ، وهي الإناء المعروف من الفخار :

<sup>﴿</sup> الْمَرْفَتَ ﴾ : الإناه الذي طلى بالزفت وهو نوع من القار ،

<sup>(</sup> ٣٦) هذه أده ية في مستد ( ١ : ٣٨) ، وطبعة شاكر رقم ( ٢٦٥) ، وهو مطول ماقبله ، وإسناده صحيح . (٣٦) هذه الرواية المستد ( ١ : ٣٨) ، وطبعة شاكر رقم ( ٢٦٠) ، وهو حديث إسناده صحيح ، وهو مكرر سابقين ، ومؤمل هو الرواية المستد ( ١ : ٣٨) ، وطبعة شاكر رقم ( ٢٦٠) ، وهو حديث إسناده صحيح ، وهو مكرر سابقين ،

<sup>(</sup>٣٢) رواد مسلم في الأشربة (٣٠ : ١٥٨٠ ــ ١٥٨٣) ــ باب ، النهي عن الانتباذ في المزفت والدياء ، .

<sup>(</sup>٣٤) رواه أبو يعلى في مسند عمر بن الخطاب ، حديث رقم (١٠٩) ، صفحة (١ : ٢١٣) ، وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (٥ : ٣٥) ، وقال : فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي : ضعفه الجمهور ، وقد وثق ، وبقية رجاله ثقات . (٣٥) في الباب عن عائشة عند البخاري في الأشربة (٥٥٨٥) ــ باب « الخمر من العسل » ، وعند مسلم في الأشربة في

زياد بن أنعم فيه كلام ، والله أعلم . حديث آخو :

قال البخاري: حدثنا أحمد بن أبي رجاء ، حدثنا يحيى عن ابن حيان التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال : خطب عمر على منبر رسول الله عليه على فقال : أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء : من العنب والقر والحنطة والشعبر والعسل . والخمر ما خامر العقل . وثلاث وددت أن رسول الله عليه لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا / ينتهي إليه : الحد والكلالة وأبواب من أبواب الربا .

هكذا رواه في كتاب الأشربة ، وأخرجه في أماكن أخر . ورواه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق عن الشعبي به . منها : أبو داود ، عن أحمد ، عن ابن علية ، عن أبي حيان التيمي ، عن الشعبي به .

ورواه النسائي في بعض الطرق موقوفاً على ابن عمر(٣٦) .

#### أثر آخر :

قال النسائي في الأشربة وفي الوليمة : حدثنا الجارث بن مسكين أنبأنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد الكندي ، أن عمر خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، فزعم أنه شرب الطلاء ، وإني سائل عما شرب ، فإن كان يسكر جلدته ، فجلده عمر الحدّ تاماً (٣٧) .

هذا إسناد صحيح ، والظاهر أن هذا كان قد شرب غير الطلاء فإن الطلاء مباح . وهو شبيه بالدبس أو هو هو والله أعلم .

<sup>=</sup> \_ باب « بيبان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام » ، وعنـد أبي داود في الأشريـة \_ باب « النهي عن المسكـر » والترمذي في الأشرية \_ باب « ماجاء أن كل مسكر حرام » في (١٨٦٤) ، والنسائي في الأشريـة (٨ : ٢٩٨) \_ باب « خريم كل شراب أسكر » .

<sup>(</sup>٣٦) رواد البخاري في تفسير سورة المائدة ، وفي الاعتصام بالسنة \_ باب ، ماذكر النبي الله وحض على اتفاق أهل العلم ، ، وفي الأشربة باب ، إن الخمر من العنب ، ، وباب ، ماجاء في أن الخمر ماخامر العقل من الشراب ، ، ومسلم في كتاب التفسير في نزول غريم الخمر وأبو داود في الأشربة \_ باب ، تحريم الخمر ، والترمذي فيه \_ باب ، ماجاء في الحبوب أن يتخذ منها الخمر ، والنسائي فيه \_ باب ، ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها ، . (٣٧) رواد النسائي في كتاب الأشربة \_ باب ، ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الحمر حين نزل تحريمها ، . (٣٧)

وقال النسائي في الوليمة: حدثنا سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن القاسم بن محمد ، عن أسلم مولى عمر قال : قدمنا مع عمر الجابية ، فأتي بطلاء مثل عقيد الرب إنما يخاض بالمخاوض خوضاً ، فقال : إن في هذا لشراباً ماانتهى إليه (٣٨) .

#### طريق أخرى :

قال النسائي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، عن منصور، عن إبراهيم، عن نباتة، عن سويد بن غفلة، قال بكتب عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) إلى بعض عماله / أن آرزُق المسلمين من الطّلاء ماذَهَبَ ثُلْنَاهُ وبَقِيَ ثُلْتُهُ (٢٩).

# طريق أخرى:

قال النسائي: حدثنا سويد بن نصر ، عن ابن المبارك ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن [ عامر ] بن عبد الله ، قال : قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى : أما بعد فإنها قدمت على عير من الشام تحمل شراباً غليظاً أسود كطلاء الإبل ، وإني سألتهم على كم يطبخونه ؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثاه الأخبثان ثلث بريحه وثلث بعد فمر مَنْ قبلك أن يشربوه (٤٠) .

ثم رواه النسائي أيضاً عن سويد ، عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة ، عن أبي مجلز أن عمر كتب إلى عمار بن ياسر بمثله(٤١) .

فهذه طرق قوية يشد بعضها بعضاً . وهذا هو الدّبس السائل ، والله أعلم . وهو مباح ماكان على هذه الصفة المذكورة مالم يسكر كثيره كا هو المعهود ، وليس في مثل هذا نزاع بين العلماء .

#### أثر آخر :

قال النسائي : حدثنا زكريا بن يحيى ، عن عبد الأعلى بن حماد ، عن سفيان ، عن

<sup>(</sup>٣٨) هذه الرواية عند النسائي في كتاب الوليمة من سنته الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٨ : ١٠) (٣٩) رواه النسائي في الأشربة (٨ : ٣٢٨) ــ باب « ذكر مايجوز شربة من الطلاء ومالايجوز »

<sup>(ُ</sup>٠٤) هَذَه الرواية عند النسائي في الأشربة ــ باب « ذكر مايجوز شربه من الطلاء وما لايجوز »، وفي الوليمة من سننه الكبرى على مافي تخفة الأشراف (٨ : ٢٥) .

<sup>(</sup>٤١) مَكرر ماقبله .

یحیی بن سعید ، عن سعید بن المسیب ، قال : تلقت ثقیف عمر بن الخطاب بشراب ، فلما قرّبه من فیه کرهه فدعا به فکسره بالماء ، فقال : هکذا فافعلوا(٤٢) .

هذا إسناد جيد ، وسعيد بن المسبب وإن كان لم يسمع كل مارواه عن عمر / إلا ٢٦٢ أنه أعلم التابعين بأيام عمر وأحكامه .

وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه من حديث أبي الأحوص سلام ابن سليم ، قال : حدثنا مسلم الأعور ، عن أبي وائل ، قال : غزوت مع عمر الشام فنزلنا منزلاً فجاء دهقان فسجد ، فقال عمر : ماهذا ؟ قال : هكذا نَفْعَلُ بالملوك . قال اسجد لربك الذي خلقك ، قال : ياأمير المؤمنين قد صنعتُ لك طعاماً فأتني . قال : هل في بيتك تصاوير العجم ؟ قال : نعم . قال : لا حاجة لي في بيتك ، انطلق فابعث لنا بملون من الطعام ولا تزدنا عليه ، ففعل ، فأكل منه وقال لغلامه : هل في إداوتك شيء مِنْ ذلك النبيذ ؟ قال : نعم . فأتاه فصبه في إناء ثم شمه فوجده منكر الربح ، فصب عليه الماء ثلاث مرات ثم شربه ، ثم قال : إذا رابكم من شرابكم شيء فافعلوا به هكذا(٤٣) .

قال الحاكم: هذا صعيح.

قلت: لكن مسلم الأعور ضعفوه . فقال أحمد بن حنبل: لا يكتب حديثه . وقال البخاري: يتكلمون فيه(٤٤) .

#### طريق أخرى :

قال النسائي : حدثنا سويد قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك ، عن السَّري بن يحيى ، قال : حدثنا أبو حفص ، إمام لنا وكان من أسنان الحسن ، عن أبي رافع الصائغ ، قال :

<sup>(</sup>٤٢) رواه النسائي في الأشرية (٨: ٣٢٦) - باب « الأعجار التي اعتل يها من أباح شرب المسكر » (٤٣) ، وتتمة الحبر : أن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله تَنْظِينَة ، يقول : « لاتلبسوا الديباج والحرير ولا تشريوا في آنية الفضة والذهب فإنها لحم في الدنيا ولنا في الآخرة «

<sup>(</sup>٤٣) رواه الحاكم في المستدرك (٣ : ٨٣ ـ ٨٣) . وقال : « صحيح الإسناد ولم يترجاه » ، وقال الذهبي : مسلم الأعور تركوه .

<sup>(£2)</sup> هو مسلم بن كيسان أبو عبد الله الضبي الملائي الأعور : قال فيه البخاري : يتكلمون فيه ، وقال يحيى : كوفي ليس بثقة ، وضعفه العقيلي وغيره .

التاريخ الكبير (٤ : ١ : ٢٧١) ، تاريخ ابن معين (٢ : ٥٦٣) ، الضعفاء الكبير للعقبلي (٤ : ١٥٣) ، ميزان الاعتدال (٤ : ١٠٦) ، تقريب التهذيب (٢ : ٢٤٦) .

٢٦٣ قال عمر ( رضي الله عنه ) : إذا خشيتم / من نبيذ شِدَّتُهُ فاكسروه بالماء . [ قال عبد الله : من قبل أن يشتد ] .

إسناد حسن يتقوى بالذي قبله(٤٥).

# حديث في كيفية الحد من المسكر

انفرد به البخاري من هذا الوجه (٤٦) وفيه دلالة على أنه لا يتحتم قتل الشارب في الرابعة وأن تلك الأحاديث الواردة بقتله في الرابعة محمولة على الإذن الشرعي عند مَنْ يرى ذلك من العلماء ، والله أعلم (٤٧) .

<sup>(</sup>٤٥) رواه النسائي في الأشرية (٨: ٣٢٦) ـ باب « ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر » .

<sup>(</sup>٤٦) رواه البخاري في الحدود حديث (٦٧٨٠) ــ باب ٥ مايكره من لعن شارب الخمر » فتح الباري (٧٥ : ٧٥) . (٤٧) جاء في فتح الباري (٨٢ : ١٢) من طويق حماد بن سلمة ، ورجاله ثقات : أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه

 <sup>(</sup>٤٧) جاء في فتح الباري (٢٣ : ٨١٠) من طويق حماد بن سلمه ، ورجاله لطات . أن فحر بن الحصاب رحو
 جلد أبا محجن في الحمر أربع مرار ، ثم قال له : أنت خليع ، فقال : أما إذا خلعتني فلا أشربها أبذا .

و و مصنف عبد الرزاق (٩ : ٢٤٧) : أن عمر جلده ثماني مرار ، وفي بعض الروايات سبع مرار .

وَدَهَبَ جَهُورَ الْفَقَهَاءَ إِلَى أَنْ شَارِبَ الْخَمَرِ لَايْقَتَلَ فِي الْمَرَةِ الرَّابِعَةِ وَلا فِي غيرها ﴿ فَ لَوْ الرَّابِعَةِ وَلا فِي غيرها ﴿ فَ لَا مُ ١٥٦٠ ﴾ .

واستدل أهل الظاهر إلى أن شارب الخمر يقتل في المرة الرابعة ، ودليلهم مارواه الخمسة إلا الترمذي أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على المرابعة فاضربوا عنقه » . على الأوطار (٦ : ١٥٥) ، فتح الباري (١٢ : ٧٩ - ٨٠) .

وقد دلل أهل العلم على أن هذا حديث منسوخ بما رواه عبد الرزاق في المصنف (٩ : ٢٤٧) وغيو : « أن النبي عليه أوقى بسكران في الرابعة فجلده ، ولم يقتله » .

قال قبيصة بن ذؤيب : أحد رواة الحديث : فرفع القتل عن الناس ، وكانت رخصة . وحكى الحافظ ابن حجر وغيو : إجماع أهل العلم على نسخ هذا الحديث .

# أثر شبيه بهذا الحديث من حيث الرفق بشارب الخمر والتلطف به ليدعوه ذلك إلى التوبة والاستغفار

قال الحافظ أبو بعيم الأصبهاني : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا محمد ابن سهل ، حدثنا عبد الله بن عمر ، حدثنا كثير بن هشام ، حدثنا جعفر بن برقان ، حدثنا يؤيد بن الأصم أن رجلاً كان ذا لباس وكان يزفو لباسه ، وكان من أهل الشام وأن عمر فقده فسأله عنه ؟ فقيل : تتابع في هذا الشراب ، فدعا كاتبه فقال : اكتب « من عمر بن الخطاب إلى فلان .. سلام عليك فإني أحْمَدُ إليك الله الذي لاإله هو ﴿ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ﴿ (١٤٨) ﴾ ثم دعا وأمن من عنده فدعوا له أن يقبل الله تعالى ، بقلبه ، وأن يتوب الله عليه . فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها ويقول : ﴿ غافر الذنب ﴾ قد وعدني الله أن يغفر لي و ﴿ قابل التوب شديد العقاب ﴾ قد حذرني الله عقابه ﴿ ذي الطول ﴾ .. والطول الخير الكثير ﴿ إليه المصير ﴾ لا يزال يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع ، فلما بلغ عمر خبره ، قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ، وادعوا الله فلما بلغ عمر خبره ، قال : هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ، وادعوا الله أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه (١٤) .

المستاد جيد وفيه انقطاع . و معلم المستاد على المستاد المستاد

قال البخاري : حدثنا مكي بن إبراهيم ، عن الجعيد ، عن يزيد بن مُحصيفة ، عن السائب بن يزيد ، قال : كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله عليلة وإمرة أبي بكر ، وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عَتُوا وفسقوا جلدَ ثمانين (٠٠).

وروى مسلم عن على قال: جلد رسول الله عَلِيْكِ أَرْبَعِينَ وأَبُو بِكُو أَرْبِعِينَ وعمر عُمَانِينَ ، وكلّ مُنَّة وهذا أحبُ إلى \_ يعني الأربعين(٥٠)

I THE WAS A PROPERTY OF THE PARTY OF

<sup>(</sup>٤٨) الآية الكريمة (٣) من سورة غافر.

<sup>(</sup>٤٩) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤ : ٩٧ ـــ ٩٨) في ترجمة يزيد بن الأصم ـ

<sup>(</sup>٥٠) أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، الحديث (٦٧٧٩) ــ باب ، الضرب بالجريد والنعال ، فتح الباري (٦٢ :

<sup>(</sup>٥١) رواه مسلم في الحلود (٣ : ١٣٣١) ــ باب و حد الخمر و .

وروى أيضا عن أنس أن عمر استشارهم في حدّ الخمر فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر (رضي الله عنه)(٥٢).

# أثر عن عمر فيه جواز التغريب في الخمر إن رأى الإمام في ذلك مصلحة فعله

قال النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال حدثنا عبد الأعلى بن خماد، عن مُعْمَر ، عن الزهري ، عن سعيد عن مُعْمَر ، عن الزهري ، عن سعيد عن مُعْمَر ، عن الزهري ، عن سعيد ١٦٤ ابن المسيب أنه قال : عُرَّب عمر (رضي الله عنه) ربيعة بن أمية في الخمر / إلى خيبر ، فلحق بهرقل ، فتنصَّر ، فقال عمر (رضي الله عنه) : لا أُغَرِّبُ بعده مسلماً .

هذا إسناد جيد٥٦).

# **ائن آخون:** المعالمين أن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر \_ يعني الواقدي \_ أخبرنا أسامة بن زيد بن أسلم ، عن أبية ، عن جدّه قال : سمعت عمرو بن العاص ذكر عمر فترحم عليه ، وقال : مارأيت أحداً بعد النبي على الحوف لله منه ، لا يُبالي على من وقع الحق ، إني لفي منزلي بمصر إذ أتاني آت فقال : قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمر غازيين ، فقلت : أين نؤلا ؟ ولم أستطع أن آتيهما ولا أهدي لهما خوفاً من عمر ( رضي الله عنه ) فقيل لي : هذا عبد الرحمن بن عمر وأبو سروعة يستأذنان ، فدخلا وهما مسكران فقالا : أقم علينا حدًّ الله إنا شربنا فسكرنا ، فزيرتهما وطردتهما ، فقال عبد الرحمن : إن لم تفعل خبرت أبي إذا رجعت قال : فدخل علي عبد الله بن عمر ، فقمت ورحبت به فقال : إن أبي نهاني أن أدخل عليك إلا أن لا أجد بُدًا إن أخي لا يُجلق على رؤوس الناس أبداً أما الضرب فنعم . أخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهما الحدّ ، ودخل عبد الله بأخيه ، فحلق رأسه ورأس أبي سروعة ، فوالله ماكتبت إلى عمر بحرف فجاءني كتاب منه يقول : إلى العاص بن

<sup>(</sup>٥٢) الوضع السابق.

<sup>(</sup>cr) رواه النمائي في الأشربة (A: ۲۱۹) - باب « تغريب شارب الخمر » .

/ العاص : بجرأتك على وخلاف عهدي أنا قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خبر ٢٦٥ منك واخترتك ، وأراك قد تلوثت بما تلوثت بضرب عبد الرحمن وحلقه في بيتك ولا تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ، ولكن قلت : هو ولد أمير المؤمنين ، وقد عرفت أنه لا هوادة لأحد عندي في حق فإذا جاءك كتابي هذا فابعثه في عباءة على قتب . فبعثت به كما أمر ، وكتبت اعتذر وبالله الذي لا يُحلف بأعظم منه إني لأقيم الحدود في صحن داري .

قال أسلم: فقدم عبد الرحمن وعليه عباءة ولايستطيع المشي من مركبه ، فقال عمر: السياط فقال : يأمير المؤمنين قد أقيم علي الحد فلم يلتفت إليه ، وجعل عبد الرحمن يصيح أنا مريض وأنت قاتلي فحبسه فمرض فمات(١٥).

قال النووي في « تهذيب الأسماء » : عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب يقال له : عبد الرحمن الأكبر . وهو صحابي ، ذكره ابن منذة ، وابن عبد البر ، وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم في الصحابة ، وهو أخو عبد الله وخفصة لأمهم زينب بنت مظعون ، أدرك عبد الرحمن النبي عليه ولم يحفظ عنه شيئاً (٥٠) .

قالوا: وعبد الرحمن بن عمر الأوسط هو أبو شحمة الذي ضربه عمرو بن العاص عصر في الخمر ، ثم حمله إلى المدينة . فضربه أبوه عمر بن الخطاب تأديباً ، ثم مرض فمات بعد شهر .

هكذا رواه معمر عن الرهري، عن سالم، عن أبيه ، وأما مايزعمه بعض أهل العراق أنه مات تحت السياط فغلط .

قال ابن عبد البر: وإنما قيل له المجبّر لأنه وقع وهو غلام فكسر ، فحمل إلى عمته حفصة أم المؤمنين فقيل: انظري إلى ابن أخيك انكسر فقالت: ليس بالمكسر ولكنه المجبر .

Programme Sungar

<sup>(</sup>٤٥) رواه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (٩ : ٣٣٣) ، و (١١ : ٣٤٣)

<sup>(</sup>٥٥) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١ : ٣٠٠) ، الترجمة (٣٥٦) . : ١٠٠٠ دريد و المنظم و المنظم و المنظم

انتهى كلام النووي(٥١).

وعبد الرحمن الأوسط والأصغر أمهما أم ولد لعمر ( رضي الله عنه ) واسمها لاهية .

#### طريق أخرى :

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرت محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أيبكر ، قالا : حدث المحمد بن عبدالله بن عبد الله المروي ، أخبرنا المو اليمان أخبرنا أبو اليمان أخبرنا أسعيد بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن سالم ، أن أباه قال : شرب أخي عبد الرحمن ، وشرب معه أبو سروعة عقبة بن الحارث ونحن بمصر ، فسكرا ، ثم صحوا ، فانطلقا إلى عمرو بن العاص ، فقالا : طهرنا ولم أشعر أنا ، فذكر لى أخي أنه قد سكر فقلت : ادخل الدار أطهرك فآذنني أنه قد أعلم عمراً ، فقلت : / والله لا يحلق على رؤوس الناس ، ادخل أحلقك ب وكانوا إذا ذاك يحلقون مع الحدّ قال : فحلقته بيدي ، ثم جلدهم عمرو ، فسمع بذلك عمر ، فكتب أن ابعث الحدّ قال : فحلقته بيدي ، ثم جلدهم عمرو ، فسمع بذلك عمر ، فكتب أن ابعث أرسله ، فلبث شهراً صحيحاً ، ثم أصابه قدره ، فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر ، ولم يمت من جلده .

هذا إسناد صحيح . والسياق الأول حسن .

وفيه دلالة على جواز الزيادة على الحد بما يراه الإمام زاجراً مِنْ حلق شَعرٍ أو تغريب. وأما إعادة عمر الحدّ على ابنه فيحتمل أنه أكمل له تمانين.

كا رواه مسلمٌ عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب استثنارهم في حدّ الخمر ، فقال عبد الرحمن : أخفّ الحدود ثمانون ، فأمر به عمر ( رضي الله عنه ) .

وروى عن على ( رضي الله عنه ) أنه لما جلد الوليد بن عقبة أربعين بين يدي عثمان قال : جلد رسول الله عَلَيْظُ أربعين وأبو بكر أربعين ، وعسر ثمانين وكلَّ سُنَّة ، وهذا أحبُ إلىّ . (٧٠).

فقوله : « وكل سُنَّة » دليل تسويغ ذلك له .

<sup>(</sup>٥٦) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥٧) تقدم الحديث في الحاشية رقم (٥١) .

ويحتمل أنه ثناه عليه لأجل أنه قريبه فإنه كان قد تقدّم في أول ولايته إلى أهله أنهم لا يأتون شيئاً مما نهى الناس عنه إلا أضعف لهم العقوبة . وهذا هو الظاهر لقول عبد الله بن عمر : فلما قدم عليه جلده وعاقبه من أجل مكانه منه . ومراد عمر أن ولده لا يختص في حدود الله من بين الناس بمزية . وإلا فلو رأى الإمام أن يقيم الحدّ على شارب الخمر في البيت فكان له ذلك كما رواه البخاري عن قتيبة عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث ، قال : جيء بالنعيمان ، أو ابن النعيمان شارباً ، فأمر النبي عَلَيْتُ من كان في البيت أن / يضربوه ، فكنت فيمن ضربه بالنعال (٥٨) .

777

#### أثر آخر :

قال أبو عبيد : حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت عن أبي رافع ، عن عمر ، أنه أتي بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لاتأخذه فيك هوادة فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي ، فقال : إذا أصبحت غداً فاضربه الحدّ ، فجاء عمر وهو يضربه ضرباً شديداً ، فقال : قتلت الرجل ، كم ضربته ؟ قال : ستين . فقال : أقصّ عنه بعشرين .

قال أبو عبيد : قوله أقصّ عنه بعشرين ، يقول : اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين التي بقيت ، ولا تضربه العشرين .

وفي هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب حفيف ، وكذلك سمعت محمد ابن الحسن يقول في القاذف والشارب ، قال : وأما الزاني فإنه أشد ضرباً منهما . قال : التعزير أشد الضرب ، وفي هذا الحديث أيضاً أنه لم يضربه في سكره حتى أفاق ، ألم تسمع قوله : إذا أصبحت غداً فاضربه الحدّ(٥٩) .

#### أثر آخر :

قال ابن أبي الدنيا: حدثني يعقوب بن عبيد ، حدثنا يزيد ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن عبيد الله بن شداد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : كنا مع عمر في مسير ، فأبصر رجلاً يسرع في مسيره ، فقال : إن هذا الرجل يريدنا ، فأنباخ ثم ذهب

<sup>(</sup>٥٨) رواه البخاري في كتاب الوكالة ــ باب ه الوكالة في الجدود » عن محمد بن سلام ، وفي الحدود ــ باب ه من أمر بضرب الحد في البيت » عن قتية ، وكلاهما عن عبد الوهاب الثقفى ، وفي الحدود أيضاً ــ باب ه الضرب بالجريد والنعال » عن سليمان بن حرب ، عن وهيب ــ كلاهما عن أيوب ــ عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الجارث به .
والنعال » عن سليمان بن حرب ، عن وهيب ــ كلاهما عن أيوب ــ عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الجارث به .
وه) رواه أبو عبيد الهروي في غريبه (٣ : ٣٠٦) .

لحاجته وجاء الرجل فبكي وبكي عمر، وقال إ ماشأنك ؟ قال : ياأمير المؤمنين إني شربت سيفي فأضرب به أبا موسى أو آتيك فَتُحَوِّلنِي إلى باد لا أعرف فيه أو ألحق بأرض الشرك ، فبكني عمر ، وقال : مايسرني أنك لحقت بأرض الشرك وإن لي كذا وكذا ، وقال : إن كنت لمن أشرب الناس للخمر في الجاهلية ، ثم كتب إلى أبي موسى : « إن فلاناً أتاني ، فذكر كذا وكذا ، فإذا أتاك هذا ، فمر الناس أن يجالسوه وأن يخالطوه ، وإن تاب فاقبل شهادته » ، وكساه وأمر له بمائتي درهم .

وهذا إسناد صحيح.

the transfer of the way by the

#### المعامن فيه الستر على أهل المعاصي وأن الحدود تدفع بالشبهات

A CONTRACT SEASON AND THE SE

قال عبد الله بن المبارك : عن إبراهم بن تشيط ، عن كعب بن علقمة ، عن ابن الهيثم ، عن عقبة بن عامر ، أنه قال لعمر : ياأمير المؤمنين ، إن لنا جيرانا يشربون الخمر ويفعلون ويفعلون به قال : سمعت رسول الله عَلِي يقول : « من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة في قبرها ﴿ وَمَعَالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث ابن المبارك(١٠) Costo Am Con Militar More way of the figure of making

# أثر يذكر في باب التعزير

قال حنبل أبن إسحاق : حدثنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن مطرف ، حدثنا الشعبي ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر ( رضى الله عنه ) إلا جلدته أربعين ، وكان عمر إذا بعث عاملاً كتب ماله . 

and the second second section is the second of the second

<sup>(</sup>٦٠) رواه البخاري في الأدنب المفرد \_ باب ﴿ مِنْ ستر مسلماً ﴾ ، وأبو داود في الأدب ، حديث (٤٨٩١) \_ باب ١٠ في الستر على المسلم ١ ، والترمذي أشار إليه عقب الحديث (١٩٣٠) (٤٠ : ٣٢٦) ، فقال دوفي الباب عن ابن عمر ، وعقبة بن عامر ، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢٧ : ١٢٩) ، الحديث (٤٧٢٣) ، وقال : وأخرجه النسائي ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤ : ٣٨٤) ، وقال : « صحيح الإسناد » ، ووافقه الذهبي .

**ائن آخرا:** ﷺ معالم المسائلة المألف المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

قال خيشة بن سليمان الأطرابلسي (٢١): حدثنا الحنيني ، حدثنا عارم ، حدثنا هشيم ، حدثنا حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : وفد ناس من أهل الكوفة والبصرة على عمر ، فلما نزلوا المدينة تحدث القوم بينهم ففضل القوم أبا بكر على عمر ، وفضل بعضهم عمر على أبي بكر . وكان الجارود بن المعلى مِمَّن فضل أبا بكر ، فجاء عمر ، ومعه دُرَّته وما في وجهه رائحة ، فأقبل على الذين فضلوه ، فضربهم بالدرة حتى ماتبقى أحد إلا برجله ، فقال له الجارود : أفق ياأمير المؤمنين فإن الله لم يكن ليرانا نفضلك على أبي بكر ، فسرّي عنه ، فلما كان من العشي صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر . من قال غير ذلك بعد مقامي هذا فهو مفتري وعليه ماعلى المفتري (٢٢) .

هذا إسناد جيد قوي .

وفيه دلالة على عقوبة الشيعة بهذا النكال ، والرافضي أسوأ حالا منه . وقد ذهب المرزاق بن همام إلى تكفير الرافضة وهو رواية عن الإمام مالك ( رحمه الله ) . وذهب طائفة آخرون إلى أنهم لايستحقون شيئا من الخير ، ودلائل ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع ، والله أعلم .

# أثر آخر يذكر في تأديب السَّباب

روى حنبل بن إسحاق وأبو عبد الله بن بطة وأبو القاسم اللالكائي من حديث بقية ابن الربيع ، عن وائل ، عن البهي ، قال : وقع بين عبيد الله بن عمر ، وبين المقداد كلام فشتم عبيد الله المقداد ، فقال عمر : علي بالحدّاد لأقطع لسانه لا يجتري أحد بعده يشتم أحداً من أصحاب النبي عَلِي الله .

<sup>(</sup>٦١) هو خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي الأطرابُلُسي ، كان رحالاً جوالاً صاحب حديث ، ولد سنة (٣٤٠) ، ووفاته سنة (٣٤٣) .

ذكره الخطيب البغدادي ، فقال : « خيشمة ثقة ثقة ، قد جمع فضائل الصحابة » .

وله مصنف اسمه : « الأحاد والمثاني في فضائل الصحابة » ترجمته في تذكرة الحفاظ (٣ : ٨٥٨) ، العبر (٢ : ٢٦٦) ، سير أعلام النبلاء (١٥ : ٢١٦) ، لسان الميزان (٢ : ٤١١) ، النجوم الزاهرة (٣ : ٣١٣) معجم المؤلفين (٤ : ٢٣١) .

<sup>(</sup>٦٢) وينسب هذا إلى علي بن أبي طالب على مافي كنز العمال (١٣ : ٩٥ : ٣٦) .

# وفي رواية : فهم عمر بقطع لسانه ، فكلمه فيه أصحاب محمد علي قال : ذروني أقطع لسان ابني حتى لايجتريء أحد من بعدي سبّ أحدٍ من أصحاب محمد علي .

وقد تقدّم في النذر .

en en Armenia (figure)

en de la composition de la Maria de la Carte de la Maria de la Carte de la Carte de la Carte de la Carte de la La Carte de la La Carte de la

# 

itan kanada kanada Amerika ya mendari shekeri ta kenada ya Maga ya ara a Areketi kanada kanada kanada. Marangaran 1888 - Barangaran

and Application of the Market Application of the Ap

#### كتاب الإمارة

# حديث في الإِمامة وغير ذلك

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا همام بن يحيى ، قال : حدثنا قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد العَطَفَاني ، عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَري ، أنَّ عمر بن الخطاب قام على المنبر يوم جمعة فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر رسول الله عَلِيْكِيْ وذكر أبا بكر ( رضي الله عنه ) ، ثم قال : رأيتُ رؤيا لا أراها إلا لحضور أجَلي ، رأيت كأنَّ ديكاً نقرني نقرتين . قال : وذكر لي أنسه ديك أحر \_ فقصصتها على أسماء بنت عمدس امسرأة أبي بكر ، قالت : يقتلك رجل من العجم ، قال : وإن النَّاس يأمرونني أن استخلف وإنَّ الله لم يكن ليُضيعَ دينه وخلافته التي بعث بها نبيَّه عَيْطَاتُهُ ، وإِنْ يَعْجَل بَي أمرٌ فإنَّ الشُّورى في هؤلاء السِّتة الذين مات نبي الله وهو عنهم راض، فمن بايعتم منهم فاسمعوا له وأطيعوا وإني أعلم أن أناساً سيطعنون في هذا الأمر أنا قاتلتهم بيدي هذه على الإسلام أولئك أعداء الله الكُفَّار الضُّلال ، وإيمُ الله ماأنزل فيماعهد إلتي ربتي فاستخلفني شيئا أهم إليَّ من الكلالة ، وايم الله ماأغلظ / لي نبي الله عليه في شيء منذ صحبته أشد ماأغلظ لي في شأن الكلالة ، حتى طعن بإصبعه في صدري ، وقال : تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر سورة النساء ، وإني إن أعش فسأقضى فيها بقضاء يعلمه مَنْ يقرأ ومن لا يقرأ ، وإني أشهد الله على أمراء الأمصار ، وإني إنما بعثهم ليعلموا الناس دينهم ويبينوا لهم سُنَّة نبيهم وَيُؤْتُهُ ، ويرفعوا لي ماعُمِّي عليهم ، ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهُما إلا خبيثتين ، هذا الثوم والبصل ، وايم الله لقد كنت أرى نبي الله عَيْنِ يجد ريحهما من الرَّجُلِ فيأمر به فيؤخذ بيده فيُخرج به من المسجد حتى يؤتى به البقيع، فمن أكلهما لابدً فَلْيُمِتُّهُمَّا طَبِحًا ، قال : فخطب الناس يوم الجمعة ، وأصيب يوم الأربعاء(١) .

ثم رواه أحمد عن غندر ، عن سعيد ، عن قتادة به (٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ١٥) ، وطبعة شاكر رقم (٨٩) ، وإسناده صحيح . د معدان بن طلحة اليعمري : ثقة .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية في مسند الإِمام أحمد (١ : ٤٨) ، وطبعة شاكر رقم (٣٤١) ، وإسناده صحيح .

وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه « جامع المسانيد » أن هذا الحديث مُخرّج في الصحيحين وليس كا قال ، إنما رواه مسلمٌ عن محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة بطوله . ورواه أيضا عن حديث شعبة عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة مختصراً (٣) .

وأخرجه النسائي وابن ماجة من جديث ابن سعيد القطان مختصراً بقصة الكلالة والبصل الثوم(٤).

وقد رواه الإمام على بن المديني ، عن يحيى بن سعيد ، ومعاذ بن هشام ، كلاهما ٢٧ عن هشام الدستوائي به . وعن محمد / بن بكير ، عن سعيد ، عن قتادة . وعن حربي بن عمارة ، عن شعبة ، عن قتادة به ، ثم قال : وهذا صحيح من الحديث . وهكذا كان يقول قتادة : معدان بن أبي طلحة ، وتابعه على ذلك زائدة ، عن السائب بن حبيش الكلاعي ، عن معدان بن أبي طلحة ، وخالفهم الأوزاعي في نسبه فقال : معدان بن طلحة (°) .

قال : وكنانحبأن نعلم أن معدان لقي عمر أولاً فحدث الوليد بن مسلم ، حدث الأوزاعي ، حدثني الوليد بن هشام المعيطي حدثنا معدان بن أبي طلحة اليعمري ، قال : قدمت على عمر بن الخطاب من الشام فذكر حديثاً فيه كلام لم نحفظه ، وإنما كتبناه لنعلم أن معدان لقي عمر حتى يصح ماروى عن عمر . وقال في موضع آخر : هذا حديث حسن وهو من حديث قتادة ( وهو بصري ) عن سالم بن أبي الجعد ( وهو كوفي ) عن

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الفرائض ــ باب « ميراث الكلالة » ، وفي الصلاة ــ باب « نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها » ، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (١ : ١٦٥) من طريق عبيد الله بن عمر ، عن يحيى بن سعيد ، عن هشام بن أبي عبيد الله ، عن قتادة به .

<sup>(</sup>٤) روى النسائي في التفسير قصة الكلالة من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٨: ٩: ١) ، وأخرج النسائي قصة البصل والثوم في كتاب الصلاة بباب و من يخرج من المسجد » ، وأعادها في الولحة من سننه الكبرى أيضاً ، وأخرج ابن ماجة قصة البصل والثوم في كتاب الأطعمة بياب و أكل الثوم والبصل والكراث » ، وفي الصلاة أيضاً بباب و من أكل الثوم فلا يقربن المسجد » : الحديث رقم (١٠١٤) وقصة الكلالة عند ابن ماجة في كتاب الفرائض حديث رقم (٢٧٢٦) بباب و الكلالة » من طريق قتادة بهذا الإسناد أيضاً .

<sup>(</sup>٥) هو معدان بن أبي طلحة الكناني اليعمري الشامي ، من كبار التابعين ، ذكره ابن سعد ، ومسلم ، وخليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام ، وقد روى عن عمر بن الخطاب ، وأبي الدرداء ، وثوبان ، وعمرو بن عبسة ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٥ : ٤٥٥) ، ووثقه العجلي (١٠٠) ، وله ترجمة في تهذيب التهذيب (١٠ : ٢٢٨) ، وقال في تقريب التهذيب (٢٠ : ٢٢٨) ، وقال في تقريب التهذيب (٢٠ : ٢٢٨) : ثقة من الثانية .

معدان ( وهو شامی ) .

وقد روى النسائي من حديث حصين ومنصور ، كلاهما عن سالم بن أبي الجعد ، قال : قال عمر به ، رفعه حصين ووقفه منصور ولم يذكرا معدان ، فالله أعلم . وقد تقدم في الوصية من حديث جويرية بن قدامة عن عمر قريب من هذا .

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه قال لعمر: إني سمعت الناس يقولون / مقالةً فاليتُ أن أقولها لك، زعموا أنك ٢٧١ غير مستخلف، فوضع رأسه ساعةً ثم رفعه، فقال: إن الله تعالى يحفظ دينه وإني إن لأستخلف فإن رسول الله عليه لله عليه لله عليه في الله عنه في فعلمت أنه لم قال: فوالله ماهو إلا أن ذكر رسول الله عليه وأبا بكر (رضي الله عنه ) فعلمت أنه لم يكن يَعْدِلُ برسول الله عليه أحداً، وأنه غير مستخلف ()

قال ابن الجوزي: أخرجاه في الصحيح، وليس كما قال ، إنما رواه مسلم في كتاب المغازي عن ابن أبي عمر ، وإسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، وعبد بن خميد ، ورواه أبو داود عن محمد بن داود بن سفيان ، وسلمة بن شبيب ، والترمذي عن يحيى بن موسى مختصراً ، سبعتهم عن عبد الرزاق بن همام به . وقال الترمذي : صحيح (٧) .

# طريق أخرى:

قال أحمد : حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا هشام ، عن عُرْوَة ، عن ابن عمر أن عمر أن عمر قبل له : ألا تستخلف ؟ قال : إن أثرُكُ فقد تَرَكَ من هو خير مني ، رسول الله عنه ) (٨) .

فهذا من هذا الوجه أخرجه الشيخان في الصحيحين: البخاري عن الفرياني ،

TO SOLVED DO A SELL OF MARKET

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١: ٤٧)، وطبعة شاكر ، حديث رقم (٣٣٢)، وإسناده صحيح . (٧) رواه مسلم في المغازي ــ باب « الاستخلاف وتركه » ــ وأبو داود في الحزاج ــ باب « في الحليفة يستخلف »، والترمذي في الفتن ــ باب « ماجاء في الحلافة » عن يحيى بن موسى ــ مختصراً ، كلهم من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، وقال الترمذي : صحيح .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٤٣) ، وهو في ظبغة شاكر ، حديث رقم (٢٩٩) ، وإسناده صحيح . محمد ابن بشر : هو ابن الفرافصة العبدي ، وهو ثقة .

#### حديث السقيفة الطويل

777

قال الإمام أحمد رحمه الله ): حدثنا إسحاق بن عيسى الطبَّاع ، حدثنا مالك بن أنس ، حدثني ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن ابن عباس أخبره : أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله . قال ابن عباس : وكنتُ أقرىء عبد الرحمن بن عوف ، فوجدني وأنا أنتظره وذاك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب . قال عبد الرحمن بن عوف : إن رجلاً أتى عمر بن الخطاب فقال : إن فلاناً يقول : لو قد مات عمر بايعتُ فلاناً ، فقال عمر (رضي الله عنه ) : إني قائم العشية \_ إن شاء الله \_ في الناس فَمُحَدِّرهُم ، هؤلاء الرَّهْطَ الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم .

قال عبد الرحمن: فقلت: ياأمير المؤمنين لاتفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم الذين يغلبون على مجلك إذاقمت في الناس، فأخشى أن تقول مقالة يَطيبُ بها أولئك فلا يَعُوها ولا يضعوها مواضعها على مواضعها، ولكن حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتَخلُص بعلماء الناس وأشرافهم فتقول ماقلت متمكنا، فيعون مقالتك ويضعونها مواضعها. قال عمر: لئن قدمت المدينة سالماً صالحاً لأكلمن بها الناس في أول مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة في عَقِبَ ذي الحجة، وكان يوم الجمعة عجّلتُ الرَّواحَ مقام أقومه. فلما قدمنا المدينة في عَقِبَ ذي الحجة، وكان يوم الجمعة عجّلتُ الرَّواحَ لايعرف الحرّ والبرد ونحو هذا، فوجدت سعيد بن زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني فجلست حذاءه تحك ركبتي ركبته، فلم أنشب أن طلع عمر ( رضي الله عنه) فلما رأيته فجلست عليه فانكر سعيد بن فيد ذلك وقال: ماعسيت أن تقول: مالم يقل أحد ؟ فجلس عمر على المنبر، فلما يهد ذلك وقال: ماعسيت أن تقول: مالم يقل أحد ؟ فجلس عمر على المنبر، فلما مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلى، فمن وعاها وعقلها فليحدث مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلى، فمن وعاها وعقلها فليحدث

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في كتاب الأحكام ــ باب ( الاستخلاف ) عن محمد بن يوسف ، عن سفيان ، ومسلم في المغازي في أبواب الإمارة ــ باب ( الاستخلاف وتركه ) عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ــ كلاهما عن هشام بن عروة ، عن أبيه

<sup>(</sup>١٠) ( صكة الأعمى ) : أشد الهاجرة ، وفسره مالك هنا في سياق الحديث : ( لايبالي أي ساعة خرج ١ .

بها حيث انتهت به راحلتُه ، ومَنْ لم يَعِهَا فلا أُحِلُّ له أن يكذب على ، إن الله بعث محمدا عَلِيهِ بِالْحِقِ وَأَنزِلَ عليه الكتابِ فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها [ وعقلناها ] ورجم رسول الله عَلِيْتُهُ ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالنياس زمان أن يقول قائل : لانجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله \_ عز وجل \_ ، فالرجم في كتاب الله حقّ على مَنْ زنا إذا أحْصِنَ من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف ، / ألا وإنّا قَدْكُنّا نقراً : لا ترغبوا عن أبائكم ، فإنَّ كُفْراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، ألا وإن رسول الله عَلِيَّةِ قال : ﴿ لا تَطْرُونِي كَمْ أُطُّرِي عَيْسَى بنُ مُرْيمٍ ، فإنما أنا عبد الله ، فقولوا : عبد الله ورسوله » ، وقـد بلغنـي أن قائـلا منكـم يقـول : لو قد مات عمرُ بايعتُ فلاناً . فلا يَغْتَرَّن امرؤٌ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتةً ، ألا وإنها كانت كذلك ، ألا وإنَّ الله ( عز وجل ) وق شرها ، وليس فيكم اليوم من تُقْطَعُ إليه الأعناقُ مثلُ أبي بكر ( رضى الله عنه ) ألا وإنه كان من خَبَرِنـا حين توفي رسول الله عَلَيْظَةٍ أنُّ عليًّا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله عليُّ وتخلف عنّا الأنصارُ بأجمعها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت له: ياأبابكر انطلق بناإلى إخوانسا من الأنصار ، فانطلقنا تؤمهم حتى لَقِيَنَارج الان صالحان ، فذكرا لنا الذي صنع القوم ، فقالا : أين تريدون يامعشر المهاجرين ، فقلت : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فقالا : لا عليكم أن لا تقربوهم ، واقضوا أمركم يامعشر المهاجرين ، فقلت : والله لنأتينهم ، فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مُزَمَّل (١١) ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : / سعد بن عبادة ، فقلت : ماله ؟ ٢٧٥. قالوا : وَجَع ، فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى على الله ( عز وجل ) بما هو أهله وقال : أم بعد ، فنحن أنصار الله ( عز وجل ) وكتيبة الإسلام ، وأنتم يامعشر المهاجريـن رهـط منـا ، وقد دفت دافة(١٢) منكم يريدون أن يخزلونا(١٣) من أصلنا ويَحْضُنُونا(١٤) من الأُمر، فلما سكت أردت أن أتكلم ، وكنت قد زَوَّرْتُ (١٥) مقالة أعجبتني أرَدْتُ أن أقولها بين يدي

ره ؟ ) يعان . « خصصه من المر واختصمه » العرجه في ناخيه عنه ، واستبد به ، او حبسه عنه ، كانه جعله في حضر: منه . أي جانب .

<sup>(</sup>١١) ( مُزَمَّل ) : مُلَفِف .

<sup>(</sup>١٢) (الدافة): القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد.

<sup>(</sup>١٣) ( يخزلون ) : بالزاي : يقتطعون ، ويذهبون بنا منفردين ، وفي نسخة : « يبتزون » ، وعند البخاري : يختزلون . (١٤) يقال : « حضنه من الأمر واحتضنه » أخرجه في ناحية عنه ، واستبد به ، أو حبسه عنه ، كأنه جعله في حضن

<sup>(</sup>١٥) ( زورت مقالة ) : أي هيأت وحسنت والتزوير : إصلاح الشيء ، وكلامٌ مزورٌ : أي محسن .

أبي يكر ( رضي الله عنه ) ، وقد كُنْتُ أداري منه بعض الحَدُّ(١١) وهو كان أحلم مني وأوقر فقال أبو بكر : على رسلك ، فكرهت أن أغضبه وكان أعلم مِنِّي وأوقر ، والله ماترك من كلمةٍ أعجبتني في تُزْويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت ، فقال : أما يعد فما ذكرتم من خير فأنشم أهله ، ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا بهذا الحي من قريش ، هم أوسط العرب نسباً وداراً ، وقد رضيتُ لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم وأحذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجَرَّاح، فلم أكْرَه مما قال غيرها ، وكان والله أنْ أُقَدَّم فَتَضِرَبَ عنقى لا يُقَرِّبُني ذلك إلى إثم أحبُّ إلى أن أتأمَّر على قَوْمٍ فيهم أبو بكر ، إلا أن تُغيِّر نفسي عنه ا الموت ، فقال قائل من الأنصار : أنا جُدِيْلُها(١٧) المُحَكَّكُ وعُذَيْقُها(١٨) المُرجَّبُ (١٩) منا أمير ومنكم أمير ، يامعشر قريش فقلت لمالك : مامعنى أنَّا جُذَّيْلُها الحكُّك وعُذَيْقُها ٢٧٦ المرجب؟ قال : كأنه يقول : أنا داهيتُها . قال : وكَثُر اللَّغط / وارْتُفَعَت الأصوات حتى حشيتُ الاحتلاف ، فقلت : ابْسُط يدَك ياأبا بكر فبسط يده ، فبايعته وبايَعَهُ المهاجرون ثم بايعه الأنصار ، ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم قتلتم سعداً فقلت : قتل الله سعداً . وقال عمر ( رضي الله عنه ) : أما والله ماوجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر ، خشينا أن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يُحْدِثُوا بعدنا بيعة ، فإما أن نُتَابِعهم على مالا نرضى وإما أنْ نُخَالِفَهُم فيكونَ فيه فَسَادٌ ، فَمَنْ بايع أميراً عن غيره مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تَغَرَّةً (٢٠) أَنْ يُقْتَلا (٢١)

<sup>(</sup>١٦) (الحد): من الحدة، وهي الغضب. (١٧) ( الجذيل ) : تصغير جذل ، وهو العود الذي ينصب للإبل الجزبي لتحتك به ، وهو تصغير تعظيم أي أنا ممن يستشفى برأيه كم تستشفى الإبل الجربي بالاحتكاك بهذا العود ، وقيل: أراد أنه شديد البأس صلب المكسر .

<sup>(</sup>١٨) (العذيق): النخلة ، وهو تصغير تعظيم أيضاً .

<sup>(</sup>١٩) ( المرجب ) : من الترجيب وهو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها ، وكارة حملها أن تقع .

<sup>(</sup>٢٠) ( تغرة ) : بفتح التاء ، وكسر الغين ، وتشديد الراء المفتوحة ، وقد ثبت في البخاري بالتنوين ، قال في النهاية : « مصدر غررته » : إذا ألقيته في الغرر ، وهي من التغرير ، كالتعلة من التعليل ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره : خوف تغرة أن يقتلا ، أي خوف وقوعهما في القتل ، وفي اللسان عن الأزهري : « يقول : لايبايع الرجل إلَّا بعد مشاورة الملأ من أشراف الناس واتفاقهم ، ومن بايع رجلاً من غير اتفاق من الملأ لم يؤمِّر واحد منهما ، تغرة بمكر المؤمَّر منهما لئلا يقتلا أو أحدهما ، ونصبت تفرة لأنه مفعول له ، وإن شفت مفعول من أجله ، وقوله : أن يقتلا ، أي حذار أن يقتلا ،

<sup>(</sup>٢١) أخرجه بطوله الإمام أحمد في المسند (١ : ٥٥ ـــ ٥٦) ، وهو في طبعة شاكر رقم (٣٩١) ، وإسناده صحيح ، وهو عن مالك كما تري ، ولكنه لم يسقه كله في الموطأ ، بل روي قطعة الرجم منه فقط.

قال مالك : وأخبرني ابنُ شهاب ، عن عروة بن الزبير أنّ الرَّجُلَين اللذين لقياهما : عُويمر بن ساعدة ، ومعن بن عدي .

قال ابن شهاب : وأخبرني سعيد بن المُسيِّب أَنَّ الذي قال : « أَنَا جُذَيْلُهَا المُحكَّكُ وعُذَيْقُها المُرَجِّب » هو الحُبَابُ بن المنذر .

هذا حديث عظيم أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة من حديث الزهري . فرواه البخاري عن يحيى بن سليمان ، عن ابن وهب ، عن مالك ، ويونس . وأخرجه أيضاً من حديث معمر وسفيان بن عيينة ، وصالح بن كيسان .

ومسلمٌ من حديث يونس، وسفيان بن عيينة.

وأبو داود من حديث هشيم .

والنسائي من حديث الليث/وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، كلهم عن ٢٧٧ الزهري به .

ورواه النسائي من طرق أخر منقطعة ومرسلة(٢٢).

وفيما ذكرنا كفاية ، والله أعلم في الله أعلم .

# حديث آخر في السقيفة أيضاً: المعالمة الم

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه الجماعة بطوله ، ومنهم من اختصره البخاري في المناقب ـــ باب « مقدم النبي عَلِيْكُم وأصحابه المدينة » ، وفي المظالم ــ باب « حدثني خليفة » ، وفي الاعتصام بالسنة ــ باب « ماذكر النبي عَلِيْكُمْ وحضَّ على اتفاق أهل العلم ومأجمع عليه الحرمان مكة والمدينة » ، وفي المحاريين ــ باب « الاعتراف بالزنا » ، وفي ــ باب « رجم الحيلي من الزنا إذا أحصنت » .

ورواه مسلم في الحدود (٣ : ١٣١٧) — ىاب « رجم الثيب في الزنا » ، وأبو داود في الحدود ــ باب « في الرجم » ، والنسائي في الرجم من سننه الكبرى على مافي تحقة الرجم » ، والنسائي في الرجم من سننه الكبرى على مافي تحقة الأشراف (٨ : ٤٦) عمر ماجة في الحدود ــ باب « الرجم » .

<sup>(</sup>٢٣) أحرجه الإمام أحمد في مسئله (١ : ٢١) ، وهو في طبعة شاكر ، حديث رقم (١٣٣) ، وإسناده صحيح . حسين بن على : هو الجعفي شيخ أحمد ، يروى أحمد هذا الحديث عنه ، وعن معاوية بن عمرو ، كلاهما عن زائدة ، =

أخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري ، كلاهما عن حسين بن على الجعفي عن زائدة به .

وهكذا رواه على بن المديني عن حسين بن على الجعفي به ، وقال : صحيح لا أحفظه إلا من حديث زائدة عن عاصم .

#### طيق أخرى :

ورواه النسائي أيضاً من حديث سلمة بن نبيط ، عن نعيم بن أبي هند ، عن نبيط ابن شريط ، عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة ، عن عمر أنه قال مثل ذلك (٢٤) .

# طريق أخرى :

قال الحافظ أبو بكر بن إبراهيم الإسماعيلي ( رحمه الله ): حدثنا محمد بن الليث الجوهري ، حدثنا محمد بن يحيى الأزدي ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي سليمان الكوفي ، عن يريد بن سعيد بن ذي عصوان عبد السرحيم بن سليمان / عن عبد الملك بن عمير ، أنه أخبره رافع بن عمرو الطائي ، قال : أخبرني أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) أن عمر قال يوم السّقيفة للأنصار : أما تعلمون أن رسول الله عَيْنَا أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ؟ قالوا : نعم قال : فأيكم يجتري أن يتقدمه ؟ قالوا : لا أينا .

هذا حديث غريب بهذا الإسناد . ...

# طريق أخرى :

قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي في كتاب « الزهريات » : حدثنا عياش بن الوليد ، حدثنا عبد الله بن أبي بكر ، عن الوليد ، حدثنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن عمر ، قال : قلت : « يامعشر الأنصار . يامعشر المسلمين إن أولى الناس بإمرة نبي الله عليات ثاني اثنين إذ هما في الغار » ، وأبو بكر السباق المتين ، ثم أخذت بيده ، وبدرني رجل من الأنصار ، فضرب على يده قبل أن أصرب على يده ثم ضربت على يده فتابع الناس .

هذا حديث جيد الإسناد من هذا الوجه.

<sup>=</sup> وهو ابن قدامة ، وعاصم هو ابن أبي النَّجُود . وزرَّ هو ابن حبيس ، وعبد الله هو ابن مسعود . (٢٤) رواه النسائي في المناقب ، وفي التفسير من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٢١ : ٨) .

وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه ، ويقال : إن هذا الرجل من الأنصار الذي بايع أبا بكر أولاً هو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير ( رضي الله عنهما ) . طريق أخرى :

قال محمد بن سعد: حدثا عارم بن الفضل ، حدثنا حمّاد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد أن رسول الله عرف لم اتوفي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة ، فأتاهم أبو بكر وعمر ، وأبو عبيدة بن الجراح ، قال : فقام حباب بن المنذر ، وكان بَنْرِياً ، فقال : منا أمير ومنكم أمير ، فإنا والله مائنفسُ هذا الأمرَ عليكم أيها الرهط ، ولكنا نخافُ أن يليها أو قال : يَلِيهُ أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم . قال : فقال له عمر : إذا كان ذلك فمت إن استطعت ، فتكلم أبو بكر ، فقال : نحن الأمراء وأنتم الوزراء ، وهذا الأمرُ بيننا وبينكم كَفَد الأبُلمة (٢٠) \_ يعني : الحُوصة \_ فبايع أوَّل الناس بشيرُ بن سعد أو النعمان . قال : فلما اجتمع الناس على أبي بكر قبسَم بين الناس قسماً ، فَبَعَث عجوز من بني عَدي بن النجار بقسمها مع زيد بن ثابت فقالت : ماهذا ؟ قال : قسم قسمه أبو بكر للنساء ، فقال : والله لا آحد منه شيئاً أبداً ، فرجع زيد إلى أبي أخرَ ماأنا عليه ؟ قالوا : لا . قالت : فو الله لا آحد منه شيئاً أبداً ، فرجع زيد إلى أبي بكر ، فأخبو ماقالت . فقال أبو بكر : وتحن لا ناتُخذ مما أعطيناها شيئاً أبداً .

هذا الإسناد حسنٌ وفيه انقطاع(٢٦).

وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه في حديث الثقيفة ، قال عمر : فكنت أول الناس أخد بيده \_ يعني يد أبي بكر \_ فبايعته إلا رجلا من الأنصار أدخل يده من خلفي بين يدي ويده ، فبايعوه قبلي .

#### حديث آخر :

قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى ، أخبرنا هشام ، عن معمر ، عن الزَّهري ، قال : أخبرني أنسُ بن مالك ( رضي الله عند ) أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس / على ٢٧٩ المنبر وذلك الغد من يوم تُوفِّي رسول الله عَلَيْكُ وأبو بكر ( رضي الله عنه ) صامت لايتكلم ، قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله عَلَيْكُ حتى يَدْبَرنا \_ يُرِيدُ بذلك أن يكون

<sup>(</sup>٢٥) (الأبلمة): خوصة المقل، وهي إذا شقت تساوى شقاها. الفائق (٣: ١٦٦) (٢٥) رواه محمد بن سعد في الطبقات (٣: ١٨٢) ــ باب ه ذكر بيعة أبي بكر».

آخرهم \_ فإن يك محمد على قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهر منوراً مهتدون به ما هدى الله محمداً على أبا بكر (رضي الله عنه) صاحب رسول الله على ثاني النين فإنه أولى المسلمين بأموركم ، فقوموا فبايعوه . وكانت طائفة [ منهم ] قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة ، وكانت بيعة العامة على المنبر (٢٧) .

قال الزهري : عن أنس بن مالك : سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ : اصْعُد المِنْبَر ، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة .

ثم رواه البخاري عن يحيى بن بكير ، عن الليث عن عقيل ، عن الزهري به مختصراً (٢٨) .

وقد قدمنا في سيرة الصديق (٢٩) أنه بايعه يومئذ المهاجرون والأنصار حتى على والزبير .

وهذا إسناد صحيح ارتضاه مسلم بن الحجاج وابن خزيمة ( رحمهما الله ) .

فهذه بيعة الصديق التي اتفق عليها المهاجرون والأنصار ، وإنما كانت فلتةً لأنهم لم يحتاجوا إلى تفكير وتروِّ في الصديق إذ هم حازمون ، قاطعون بأنه أفضلهم وحيرهم بعد رسول الله عليها .

وأما بيعة عمر بن الخطاب فكانت بتفويض الصديق إليه الأمر من بعده ، وأجمع الصحابة على تلقي ذلك من الصديق بالقبول ، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا ممن يحبهم ويتولاهم .

<sup>(</sup>٢٧) رواه البخاري في الأحكام ، الحديث (٧٢١٩) ، باب « الاستخلاف » . فتح الباري (١٣ : ٢٠٦) . (٢٨) هذه الرواية عند البخاري في أول كتاب الاعتصام بالسنة ، الحديث (٧٢٦٩) ، باب « حدثنا الحميدي » . فتح الباري (٢٤ : ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٢٩) سيو أبي بكر الصديق رضي الله عنه كتاب صنفه ابن كثير ، وذكره في البداية والنهاية (١٨: ٧) ، وقال : « وقد ذكرنا ترجمة الصديق رضي الله عنه وسيرته وأيامه وماروى من الأخاديث ، وماروي عنه من الأحكام في مجلد ، ولله الحمد والمنة ، كما أشار إليه في تفسيو (٤: ٢٢٤) فقال بعد إيراده أثراً عن أبي بكر الصديق : « لا وقد أوردت لهذا الأثر طوقاً كثيرة في سيرة الصديق رضى الله عنه عند ذكر وفاته رضى الله عنه .

وقد أشار إليه هنا أيضاً ، مما يدل على أنه قد انتهى من تصنيفه ، ولم نر هذا الكتاب ، فهو من جملة تراث ابن كثير المفقود .

441

قال الزبير بن بكار: حدثني مصعب بن عنان ، حدثني نوفل بن عمارة ، قال : جاء الحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو إلى عمر بن الخطاب ، فجاسا عنده وهو ينهما ، فجعل المهاجرون الأولون يأتون عمر فيقول : هاهنا ياسهيل هاهنا يا [حارث] فينحيهما عنهم ، وجعل الأنصار يأتون عمر فينحيهما عنهم حتى صاروا في آخر الناس ، فلما خرجا من عند عمر ، قال الحارث بن هشام لسهيل بن عمرو : ألم تر ماصنع بنا ؟ فقال له سهيل : أيها الرجل ، لا لوم عليه ينبغي أن نرجع باللوم على أنفسنا ، دُعي القوم فأسرعوا ، ودُعينا فأبطأنا ، فلما قاموا من عند عمر أتياه ، فقالا : ياأمير المؤمنين قد رأينا مافعلت اليوم ، وعلمنا أنًا أتينا من أنفسنا فهل من شيء نستدرك به ، فقال لهما : لا أعلمه الا هذا الوجه ، وأشار لهما إلى ثغر الروم ، فخرجا إلى الشام فماتا بها ( رضي الله عنهم ) .

قال الهيئم بن عدي: أخبرنا أبو بكر الهُذَلي ، عن الحسن ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى وهو بالبصرة : بلغني أنك تأذن للناس جماً غفيراً ، فإذا جاءك كتابي هذا فائذن لأهل الشرف ، وأهل القوة ، والتقوى ، والدين ، فإذا أخذوا مجالسهم ، فائذن للعامة .

فهذه آثار حسنة وإن كان فيها انقطاع .

# /حديث آخر في التحدير من أئمة الصلال والجور

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد القدوس بن الحجاج ، حدثنا صفوان ، حدثني أبو المخارق زهير بن سالم: أن عمير بن سعد الأنصاري ، كان عُمْر وَلاه حمص .. فذكر الحديث . قال عمر ، يعني لكعب : إني أسألك عن أمر فلا تكتمني . قال : والله لا أكتمك شيئاً أعلمه . قال : مأخوف شيء تَخَوَّفه على أمة محمد عَلِيلَةٍ ؟ قال : أئمة مضلين . قال عمر : صدقت ، قد أسرَّ ذلك إليَّ [ وأعلمنيه ] رسول الله عَلِيلَةً (٣٠) .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٤٢) ، وهو في طبعة شاكر حديث (٢٩٣) ، وإسنادة جيد ، كما قال المصنف ابن كثير :

صفوان هو ابن عمرو السكسكي : ثقة من الخامسة ، ذكره العجل في تاريخ الثقات الترجمة (٧٠٠) ، فقال :
 شامي » ثقة ، وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين (٢ : ٤٦٩) ، وله ترجمة في التاريخ الكبير (٢ : ٢ : ٣٨) ، =

هذا إسناد جيد ، وليس في شيء من الكتب الستة ، ولم يسرد الإمام أحمد قصة عمير بن سعد ، وقد ساقها الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مسند عمر ، وفيها غرابة .

وقد روى الإسماعيلي أيضاً من طرق جيدة عن الشعبي ، عن زياد بن حدير ، قال : قال لي عمر بن الخطاب : يازياد هل تدري مايهدم دعام الإسلام ؟ قلت : لا قال : زلة العالم ، وجدال المنافق بالقرآن ، وحكم الأئمة المضلين .

# طريق أخرى :

وقال أبو الجهم العلاء بن موسى : حدثنا سوار حدثنا مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ، عن ابن عباس ، قال : خطب عمر ، فقال : إن أحوف مأخاف عليكم تغير الزمان ، وزيغة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة يضلون الناس بغير علم .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ، عن ابن أبي خالد ، عن قيس ، قال : إيأيت عمر 777 وبيده عسيب من فخل وهو يُجْلِسُ الناس ، يقول : اسمعوا لقول خليفة رسول الله عَلَيْكُ ، فجاء مولى لأبي بكر ، يُقال له : شَدِيدٌ ، بصحيفة فقرأها على الناس فقال: يقول أبو بكر : اسمعوا وأطيعُوا لما في هذه الصحيفة والله مأالوتكم \_ قال قيس ( وهو ابن أبي حازم ) : فرأيتُ عُمَرَ بعد ذلك على المنبر(٣١).

# أثر في تحذير الإمام أن يولي على المسلمين قريبا لقرابته أو فاجرا

قال أبو بكر بن أبي الدنيا ( رحمه الله ): حدثنا هارون بن سفيان ، حدثنا خلف بن

<sup>=</sup> وتهذيب التهذيب (٤ : ٢٨٨) .

زهير بن سالم : هو العنسي الشامي ، ذكره ابن حبان في الثقات (٦ : ٣٣٦) ، وله ترجمة في التاريخ الكبير (٢ : . ( 9 . : 1

ه عمير : هو ابن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس ، وهو من فضلاء الصحابة وزهادهم ، استعمله عمر على حمص ، ومات في خلافة عثمان أو بعدها .

<sup>(</sup>٣١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٣٧) ، وهو في طبعة شاكر رقم (٢٥٩) ، وإسناده صحيح . ابن أبي حالد : هو إسماعيل . قيس : هو ابن أبي حازم . شديد : هو مولى لأبي بكر ، لانعرف من خبو غير هذا الخبر ، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة فيمن أدرك النبي عَلِينًا (٣: ٢٢٢) ، ومن المحتمل أن تكون له صحبة .

تميم ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، قال : قال عمر بن الخطّاب ( رضي الله عنه ) : من استعمل رجلاً لمودة أو لقرابة لا يستعمله إلا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين .

قال :وحدثن عبيدالله بن جرير الغنكى ،حدثناعبدالله بن رجاء ،حدثنافرج بن فضالة ، عن النضر بن شُفّي عن عمران بن سليم ، عن عمر بن الخطاب قال : من استعمل فاجرًا وهو يعلم أنّه فاجرً فهو مثله .

## أثر في جواز استعانة الإمام ببعض العمال على ما لايتمكن منه

قال أبو داود في المراسيل: عن محمد بن يحيى عن يعقوب عن إبراهيم بن سعد الزهري عن أبيه ، قال: حتى كان في آخر زمانه \_ يعني عمر \_ فقال ليزيد بن أخت نمر: اكْفِني بعض الأمور \_ يعني صغارها .

ثم رواه أيضاً عن محمد بن يحيى عن معمر ، عن الزهري : ما تخذ رسول الله عليه على قاضيا حَتَّى مات ولا أبو بكر ولا عمر . إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته : اكفنى بعض أمور الناس (٣٦)

#### حدیث فیه جواز اتخاذ کاتب أمین

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، حدثنا إبراهيم ابن المنذر، حدثنا محمد بن صدقة / الفدكي، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ١٨٣ أبيه، عن عمر، قال: كُتِبَ إلى رسول الله عَلِيَةٍ كتابٌ، فقال لعبد الله بن أرقسم: « أجب هؤلاء » ؛ فأخذه عبد الله بن أرقم، فكتبه، ثم جاء بالكتاب فعرضه على رسول الله عَلِيْتِهُ فقال: « أحسنت » . فما زال ذلك في نفسي حتى وُلِّيتُ فجعلته على بيت المال .

ثم قال : لانعلم رواه عن زيد بن أسلم ، عن أبيه إلا مالك(٣٣).

<sup>(</sup>٣٢) رواه أبو داود في المراسيل في كتاب القضاء ، الحديث (٣٥٠) ، صفحة (١٧٣) ، من تحقيق الذكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، وهو في تحفة الأشراف (١٣ : ١٦٧) ، الحديث (١٩٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣٣) رواه البزار . كشف الأستار عن زوائد البزار ، حديث رقم (١٨٥) في باب ، عرض الكتاب على من أمر به ، ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١ : ١٥٢) ، وقال : رواه البزار ، وفيه محمّد بن صدقة الفلكي ، قال في الميزان : حديثه منكر .

قلت: ومحمد بن صدقة هذا ذكره أبو حاتم (٣٤) فقال : كان يسكن ناحية المدينة . روى عن مالك . وعنه إبراهم بن المنذر الحزامين، وذكر شيخاً آخر يُقال له : محمد بن صدقة الجبلاني ، أبو عبد الله المكتب الحمصي ، روى عن اليمان بن عدي ، ومحمد ابن حراب ، أوعمر ابن صالح الأزدي ، وأبي حيوة المقرئ ، وعنه أبو حاتم وقال : صدوق(٣٥) وهو من رجال النسائي .

وذكر آخر يقال له : محمد بن صدقة رأى أنس بن مالك روى عن الحسن ، روى عنه يعقوب بن إسحاق الحضري (٣٦). A grown want the was tent, at di

# أثر فيه أن الإمام يأذن للناس عليه بحسب منازهم في الإسلام والشرف ، وأنهم يجلسون منه كذيلك التقامة أره ويعالم

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ، حدثنا جرير بن خازم ، قال جسمعت الحسن قال : حضر باب عمر بن الخطاب سهيل بن عمرو والحارث بن أبي هشام وأبو سفيان بن حرب ، ونفر من قريش من تلك الرؤوس ، وصهيب وبلال وتلك الموالي الذين شهدوا بدراً فخرج إذن عمر ، فأذن لهم وترك هؤلاء ، فقال أبو سفيان : لم أر كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه لا يلتفت إلينا، فقال سهيل بن عمرو، وكان رجلاً عاقلاً: أيها القوم إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم ، دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم ، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم (٣٧).

٢٨٤ / حليث آخر ني ري ، ١٠٠١ ١٠٠٠ هـ يه ي د ي د ي ٢٨٤

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا مصعب بن عبد الله ، حدثنا الدراوردي ، عن محمد بن أبي حميد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : قال رسول الله عَلِيْكُ : « أَلَا أُخْبَرُكُمْ بخيارِ أَئِمَّتِكُمْ من شرارهم ؟ الذين تُحبونهم ويحبونكم ، وتدعون لِهم

I Was their the same of his a section

<sup>(</sup>٣٤) في الجرح والتعديل (٣: ٢ : ٢٨٨) ، والترجمة رقم (١٥٦٦) . .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (١: ١٠ / ١٨٨٠) ، والترجمة رقم (١٥٦١) . (٣٥) الجرح والتعديل في الموضع السابق ، الترجمة (١٥٦٤) ، وقال : « روى عنه أبي » .

<sup>(</sup>٣٦) الجرح والتعديل في الموضعين السابقين ، الترجمة رقم (١٥٦٥) ، وموقعه بين الترجمتين السالفتين ، ولايوجد في الجرج والتعديل محمد بن صدقة غير هؤلاء الثلاثة ،

<sup>(</sup>٣٧) انظر مسند الإمام أحمد . (٢ : ٢٥٢) ، (٢ : ٩٠٩) .

ويدعون لكم ، وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم »(٣٨)

ورواه الترمذي في الفتن عن بندار ، عن أبي عامر العقدي ، عن محمد بن أبي حميد ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي حميد وهو يُضعَف من قبل حفظه(٢٩).

## أثرٌ في أنه يجوز استعمال الرجل القوي وإن كانت له ذنوب يستشي بها

قال أبو عبيد في الغريب: حدثني يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : قال حديفة لعمر : إنك تستعين بالرجل الذي فيه و وبعضهم يرويه : بالرجل الفاجر و فقال عمر : إنّى أستعمله لأستعين بقوته ثم أكون على قَفَّانه .

قال الأصمعي: قفان كل شيء جُمَّاعة واستقصاء معرفته ؛ يقول: أكون على تتبع أمره حتى أستقصى علمه وأعرفه .

قال أبو عبيد: ولا أحسب هذه الكلمة عربية ، إنما أصلها قبّان ، ومنه قول العامة : فُلانٌ قبّان على فلان بإذا كان بمنزله الأمين عليه والرئيس الذي يُتتبع أمره ويحاسبه ، ولهذا سمى هذا الميزان الذي يُقال له : ( القَبَّان ) القبان ( على الميزان الذي يُقال له : ( القَبَّان ) القبان ( على الميزان الذي يُقال له : ( القبّان ) القبان ( على الميزان الذي الميزان الله : ( القبّان ) القبان ( على الميزان الذي الميزان القبّان ) القبان ( على الميزان الذي الميزان الذي الميزان الذي الميزان القبّان ) القبان ( على الميزان الذي الميزان الميزان الذي الميزان الميزان الذي الميزان الميزان الميزان الميزان الذي الميزان الميزان

## أثر فيه أن الوالى إذا طرأ عليه ماينافي العدالة فإنه يعزل

قال محمد بن سعد في « الطبقات » : كان عمر بن الخطاب قد استعمل النعمان ابن عدي بن نضلة (٤١) ، على ميسان من أرض البصرة ، وكان يقول الشعر ، فقال :

<sup>(</sup>٣٨) رواه أبو يعلى في مسنده (١ : ١٤٨) ، الحديث (٢٢) ، وسيأتي في الحاشية التالية من رواية الترمذي له . (٣٩) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات ، الحديث (٣٥٦١) ، (٥ : ٥٥٩) ، باب « خيار الأمراء من تحبونهم ويحبونكم ه ، وفي إسناده محمد بن أبي حميد ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤٠) رواه أبو عبيد الهروي (٣: ٢٣٩ ــ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤١) هو النعمان بن عدي بن نضلة العدوي : وهو شاعر صحابي ، من الولاة ، هاجر مع أبيه إلى الحبشة في بدء ظهور الإسلام ومات أبوه فيها ، فورثه النعمان فكان أول وارث في الإسلام ، ثم ولاه عمر بن الخطاب على ميسان ، وهي كورة واسعة بين البصرة وواسط ، ولم يول عمر أحداً من قومه ( بني عدي ) غيو ، لما كان في نفسه من صلاحة . ثم لما بلغه من شعره أبيات قالها عزله بعد ذلك ، وانظر ترجمته في : نسب قريش (٣٨٢) ، ومعجم البلدان (٢ : ٢٢٤) ، والإصابة الترجمة (٣٨٢) ، وأسد الغابة (٥ : ٣٣٥) .

ألا هل أتى الحسناء أنَّ حَليلها بمَيْسان يسقى في زجاج وحَنْتُم (٢١) إذا الشِيْتُ عَنَّتني دَهاقينُ قَرْيَةٍ ورقاصة (٢٥) تجذو على كل مَنْسِمِ (٤٤) فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغير المتثليم تنادمنا في الجوسق المتهدم(م) لعال أمير المؤمنين يسوؤه

فائما بلغ عمر قوله ، قال : نعم ، والله إنه ليسؤوني : مَنْ لقيه / فليخبره أني قد عزلته ، فقدم عليه رجل من قومه فأخبره بعزله ، فقدم على عمر ، فقال : والله ماصنعت شيئاً مما قلت ، ولكن كنت امرأ شاعراً ، وجدتُ فضلاً من قولٍ فقلت فيه الشعر ، فقال عمر ( رضي الله عنه ) : والله لا تعمل لي على عمل ما يقيت ، وقد قلت ماقلت (٢٦) .

وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا ( رحمه الله ) عن أحمد بن محمد بن أيوب ، عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق .. ، فذكر مثله .

وحكى الزبير بن بكار مثل ذلك أيضاً ، إلا أنه قال: . . . . . . . . . . . . .

شئت خنتني و دهاقين وقية الله وصناجة وتجذو على كل ومنسيم قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي عن شيخه أبي منصور: وهذا هو الصحيح ومنسم : استعارة وإنما يُقال ذلك للبعير ، وهو في الإنسان الظفر ، قال والجوسق : فارسيَّ معرّب وهو القصر الصغير. ويقال له الكوشك(٤٧). the factor of the day that are men

Francisco Company Company Company Company

YNO

<sup>(</sup>٤٢) (الحنم): جوار خضر تضرب إلى الجمق الله الحمق الله العمق العمق الله العمق الله العمق الله العمق الله العمق العمق الله العمق الله العمق الله العمق العمق الله العمق العمق العمق الله العمق الله العمق الله العمق العمق

<sup>(</sup>٤٣) وفي بعض الروايات : « وصناحة » ، والصناحة مايكون في الدفوف ، وهو معربٌ ، وامرأة صناحة ذات صنيح ، وسموا أعشى بكر صناجة لجودة شعره . (٤٤) ( تَجِلُونَ ): تَثْبِت قَائِمَةً إِنْ أَنْ يَكُ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُ

<sup>(</sup>٤٥) انظر الأبيات في معجم مااستعجم (١٢٨٣) ، وصمت اللآليء (٧٤٥) ، وأسد الغابة (٥ : ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤٦) وفي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له : ١٥ ﴿ بِشْمَ اللهُ الرَّحْنِ الرَّحْمِ ، حمَّ ، تنزيل الكتب مَنْ الله العزيز العلم ، غافر الذنب ، وقابل التوب ، شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو . . ﴾ أما بعد ، فقد بلغني قولك : لعل أمير المؤمنين يسوؤه ، وايم الله لقد ساءتي ذلك وقد عزلتك ! »

فلما قدم عليه ، قال النعمان ؛ والله ماكان من ذلك شيء وإنما هو فضل شعر قلته ؛ فقال عمر ؛ إني لأظنك صادقاً ، ولكن والله لاتعمل في عملًا أبداً ، فرحل إلى البطرة ، ولم يغز مع المسلمين حتى مات . وفي رواية : أنه قال ذلك حتى يعزله عمر ، ويوالي الفتوح . آ

<sup>(</sup>٤٧) لسان العرب (٤٤١٤) ، مادة نسم

قال الزبير بن بكار: وحدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن أبيه ، قال: لما بلغ عمر بن الخطاب هذا الشعر كتب إلى النعمان: « بسم الله الرحمن الرحم . ﴿ حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ﴿ (٤٨) أما بعد فقد بلغني قولك :

لعل أمير المؤمنين يسؤوه تنادمنا في الجوسق المتهدّم

/ وايم الله ليسؤوني » وعزله . فلما قدم على عمر بكرة بهذا الشعر فقال : ياأمير ٢٨٦ المؤمنين ، ماشربتها قط ، وماذاك الشعر إلا شيء طفح على لساني . فقال عمر ( رضي الله عنه ) : أظن ذاك ، ولكن لاتعمل لى على عمل أبداً .

فهذا مشهور من صنيع عمر ( رضي الله عنه ) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٤٨) الآيات من (١) إلى (٣) من سورة غافر .

And the state of t

,

# والمراجع المنافق المنافقة المن

to the property with the Attack of the property of the control of the control of the control of the control of

ng Antoning Kolonia Ngong again, and again ang again

in Andrews and the property of the second of the

قال البخاري ( رحمه الله ): حدثنا الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال : سمعت عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يقول : إن أناساً كانوا يُؤخذون بالوحي في عهدِ رسولِ الله عَلَيْ ، وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، فمن أظهر لنا خيراً أمِنّاه [ وقريناه وليس إلينا في سريرته شيء الله يحاسب سريرته ] ، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نُصَدِّقه ، وإن قال إن سريرته حسنة (١) .

هكذا أورده البخاري ، وليس هو عند أصحاب الأطراف (٢) . وفيه دلالة على الحكم بالظاهر .

#### وقد روى من طريق أتحرى:

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل \_ يعنى ابن علية \_ أخبرنا الجُريرى سعيد ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، قال : خطب عمر بن الخطاب فقال : يأأيها الناس ، ألا إنّا إنما كنا نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي عظة وإذا ينزل الله الوحني ، وإذ يُنبِّننا الله / من أخباركم ، ١٨٧ ألا وإن النبي عظة قد انطلق ، وانقطع الوحي ، وإنما نعرفكم بما نقول لكم ، من أظهر منكم خيراً ظننا به خيراً وأحبَبناه عليه ، ومن أظهر منكم لنا شراً ظننا به شراً وأبغضناه عليه ، سرائزكم بينكم وبين ربكم ـ عز وجل ـ ألا وإنه قد أتى عليّ حينٌ وأنا أحسب أنّ من قرأ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات \_ باب و الشهداء العدول ، قوله تعالى : ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ... ﴾ فتح الباري (٥: ٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) يقصد المصنف من هذا الكلام أن الحديث لم يرد عند أصحاب الأطراف الذين صنقوا كتب الأطراف ، مثل ابن الأحمر الأندلسي ، والحافظ ابن عساكر ، والحافظ الذي صاحب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ، والذي هو أوسع كتاب في الأطراف ، وقد استدكه ابن كثير على شيخه المزي ، فأضافه في نسخته ، وانظر تحفة الأشراف (٨ : ٥٢) ، الحديث رقم (١٠٥١٤) ، فقد وضعه محقق الكتاب داخل حاصرتين للدلالة على أن هذا الحديث من إضافة ابن كثير ، على كتاب تحفة الأشراف .

القرآن يريد الله وما عنده فقد خيِّل إلي بآخرة ، ألا إن رجالاً قد قرأوه يريدون به ما عند الناس فأريدُوا الله بقراءتكم ، وأريدُوه بأعمالكم ، ألا إني والله ما أرسلُ عُمَّالي إليكم ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم ، فَمَنْ فُعِلَ به شيءٌ سوى ذلك فليرفعه إليّ ، فوالله الذي نفسي بيده ، إذا لأقصنه فيه ، فوثب عمرو بن العاص ، فقال : ياأمير المؤمنين ، أورايت إنْ كان رجل من المسلمين على رعية فأدَّب رعيته أإنَّك لَمُقتصه منه ؟ قال : إي والذي نفس عمر بيده ، إذن لأقصنه منه ، أنِّي لا أقص منه وقد رأيت رسول الله عَلَيْ يُقِص من نفسه ، ألا لا تضربوا المسلمين فتُذلوهم ، ولا تُجمرُوهم (٣) فتفتنوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم (٤) .

٢٨٨ ورواه النسائي في القصاص عن مؤمل بن هشام ، عن إسماعيل بن علية مختصراً / رأيت رسول الله عليه أقص من نفسه (٥).

وأخرجه أبو داود في الديات عن محبوب بن موسى ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن سعيد بن إياس الجريري به . وفيه خطبة عمر : إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ... ، الحديث . واختاره الحافظ الضياء من طريق أبي يعلى عن عبيد الله بن محمد بن أسماء ، عن ابن مهدي ، عن سعيد الجريري<sup>(٦)</sup> .

وقد رواه على بن المديني ، عن عبد الأعلى ، وربعي بن إبراهيم ، كلاهما عن الجريري بطوله ، وقال : إسناده بصري حسن . وقال في موضع آخر : لانعلم في إسناده شيئاً يطعن فيه ، وأبو فراس رجل معروف من أسلم روى عنه أبو نضرة ، وأبو عمران الجوني . قلت : ولايعرف اسمه ، ومنهم من سماه الربيع بن زياد الحارثي ، وأنكر ذلك

علت وديغرت المله ، ومهم من علم الربيع بن رياد الحاري ، والحر دلك بعضهم ، وفرّق بينهما ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ( ولا تجمُّروهم ) : تجمير الجيش يعني جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ١٤)، وهو في طبعة شاكر رقم (٢٨٦)، وإسناده حسن. أبو فراس: هو النهدي، وكان شيخاً قليل الحديث، وفي الميزان: لأيعرف، وفي التقريب: مقبول.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي في القصاص والقسامة والقود والديات (٨: ٣٤) .. باب ( القصاص من السلاطين ) .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود في الديات ــ باب ( القيود من الضربة ، وقص الأمير من نفسه ) .

## حديث فيه أثر عن عمر في التحذير من غائلة ولاية القضاء

قال هشام بن عمار ، عن صدقة ، عن الشعبي ، عن زفر بن وتيمة أن عمر دعا رجلاً إلى القضاء فأبى عليه ، قال : لِمَ ؟ قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : « القضاء ثلاثة : قاض في الجنة ، وقاضيان في النار .. » الحديث(٧) .

هكذا رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث هشام بن عمار .

وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم والترمذي من حديث معتمر بن سليمان ، عن عبدالملك بن أبي جميلة ، عن عبدالله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر : اذهب فاقض بين الناس ، قال : أو تعافيني ياأمير المؤمنين قال : فما تكره في ذلك وقد كان أبوك يقضي ؟ قال : إني سمعتُ رسول الله عليه يقول : « من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحرى أن ينقلب منه كفافاً » فما أرجو بعد ذلك .

وفي الحديث قصة ، وفي الباب عن أبي هريرة . وقال الترمىذي : حديث ابن عمر حديث غريب ، وليس إسناده عندى بمتصل (^)

ولفظ ابن أبي عاصم ، عن عبد الله بن موهب ، عن ابن عمر : سمعت رسول الله عبد الله يقول : « من كان قاضيا يقضي بحق فبالحري أن ينقلب كفافا » قال ابن عمر : فما أرجو بعد إذا « ومن كان قاضيا فقضى بجهل كان من أهل النار ومن كان قاضياً بجور فهو من أهل النار » .

ففي سياق ابن أبي عاصم مايين اتصال الحديث ، لكن عبد الملك هذا لم يرو عنه سوى معتمر ولهذا قال فيه أبو حاتم : مجهول(٩) .

 <sup>(</sup>٧) وتتمته : « فأما الذي في الجنة : فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق ، وجاز في الحكم فهو إلى النار ،
 ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » .

أخرجه من رواية بريدة رضي الله عنه ، أبو داود في الأقضية حديث (٣٥٧٣) \_ باب « في القاضي يخطىء » ، والترمذي في الأحكام (١٣٤٢ م) \_ وأخرجه ابن ماجة في والترمذي في الأحكام حديث (٢٣١٥) \_ وأخرجه ابن ماجة في الأحكام حديث (٢٣١٥) \_ باب « الحاكم يجتهد فيصيب الحق » ، (٢ : ٧٧٦) ، واستدركه الحاكم (٤ : ٩٠) ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠ : ١١٧) في كتاب آداب القاضي \_ باب « إثم من أفتى أو قضي بالجهل » .

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي في أول كتاب الأحكام الحديث (١٣٢٢) \_ باب « ماجاء عن رسول الله عَلَيْكُ في القاضي » (٣:

<sup>(</sup>٩) قاله أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (٢: ٢: ٣٤٥) = (٥: ٣٤٥) ، الترجمة (١٦٣١) .

وأما ابن حبان فذكره في « الثقات »(١٠) .

وعلى كل حال فهذا أُوْفَى مما رواه الإسماعيلي مسنداً ، فلعله لم يجبر عليه عثمان ، وإن كان محفوظاً فلعلهما واقعتان ، والله أعلم .

## أثر في صفة القضاء

قال إبراهيم بن يسار الرمادي ويحيى بن الربيع المكي ، واللفظ لإبراهيم ، كلاهما عن سفيان بن عيينة : حدثنا والد عبد الله بن إدريس ، قال : أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر التي كان يكتب إلى أبي موسى ، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة ، قال : فأخرج إليّ كُتبًا فرأيت في كتاب منها : أما يعد فإن القضاء فريضة محكمة ، وسُنَّةً متبعة ، فافهم إذا أدلى إليك ، فإنه لاينفع تكلم بحق لا نفاذ له . آس بين الاثنين في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس وضيع أو / قال : ضعيف من عدلك ، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ويشكل عليك ، اعرف الأشباه والأمثال ، ثم قس الأمور بعضها ببعض ، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه ، واعهد إليك ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهُديت فيه لرشدك من أن تراجع الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا مجلوداً في حدُّ أو مُجَرِّباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ، اجعلْ لمن ادعى حقا غائباً أمداً ينتهي إليه أو ينته عادله ، فإنه أثبت في الحجة وأبلغ في العذر ، فإن أحضر ببينة وإلا وجهت عليه القضاء ، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات ، إياك والقلق والضجر ، والتأذي بالناس ، والتنكر للخصم في مجالس القضاء . إلى أن قال : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ، ومن يزين للناس بما لم يعلم الله منه شانه الله ، فما ظنك بثواب غير الله في عاجل دنيا وآجل آخرة(١١) .

هذا أثر مشهور ، وهو من هذا الوجه غريب ويسمى وجادة(١٢) ، والصحيح أنه

<sup>(</sup>١٠) ذكره ابن حبان في الثقات (٧: ١٠٣).

<sup>(</sup>١١) سيأتي تخريجه بالحاشية (١٢) .

<sup>(</sup>١٢) ( الوجادة ) : مصدر لوجد ، يجد ، وهي أن يجد المرء حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده ، فله أن يروى عنه على سبيل الحكاية ، فيقول : « وجدت بخط فلان ، حدثنا فلان ... ، وله أن يقول : « قال فلان » ، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللَّقِي ، أما روايته ب « حدثنا » أو « أخبرنا » أو نحو ذلك مما يدل على اتصال السند فلا يجوز إطلاقها ، =

يحتج بها إذا تحقق الخط لأن أكثر كُتب رسول الله عَلِيْكَ إلى ملوك / الأقطار كذلك ، وقـد ٢٩٠ بسطتُ القول بصحتها في أول كتاب البخاري ولله الحمد(١٣) .

وقد ورد هذا الأثر من وجه آخر كما رواه الحافظ البيهقي في سننـه ، فقـال : أخبرنـا الحاكم أخبرنا الأصم ، حدثنا محمد بن إسحاق الصفاني ، حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة ، حدثنا جعفر بن برقان ، عن معمر البصري ، عن أبي العوام البصري ، قال : كتب عمر إلى أبي موسى : ١٠. إن القضاء فريضة عكمة ، وسنة متبعة ، فعليك بالعقل والفهم وكثرة الذكر ، فافهم إذا أدلى إليك الرجل الحجة ، فاقض إذا فهمت ، وامض إذا قضيت ، فإنه لاينفع تكلم بحكم لانفاذ له ، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى اليطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك ، والبينة على من ادعى واليمين على مَنْ أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحَلّ حراماً أو حرم حلالاً ، ومن ادعى حقاً غائباً فاضرب له أمداً ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة أعطيته حقه ، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك أبلغ في العذر ، وأجلى للعمى ، ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق لأن الحق قديم ، لايبطل الحق شيء ، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات ، إلا مجلوداً في حدٍّ أو مجربا عليه شهادة الزور ، أو ظنيناً في ولاء أو نسب فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان ، الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن أو سُنَّة ، ثم قايس الأمور عند ذلك ، اعرف الأشباه والأمثال ، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فما ترى وأشبهها بالحق ، وإياك والغضب والقلق الضجر ، والتأذي بالناس عند الخصومة ، والنظر ، فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به الأجر ، ويحسن به الذكر ، فمن خلصت نيَّته في الحق وأقبل على نفسه كفاه الله مابينه وبين الناس ، و [ من لم يُر ] (\* فيم بما ليس في قلبه شانه الله ، فإن الله لا يقبل من العباد إلا ماكان له خالصاً ، وما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته .

<sup>=</sup> ولا يُعْلم مَن يُقتدى به من أهل العلم فعل ذلك .

ويجب العمل بمضمون الوجادة إذا حصلت الثقة ، وذلك بملاحظة توفر الشروط المقررة في تحقيق المخطوطات . (١٣) يقصد المصنف ابن كثير يعني شرحه للبخاري ، وقد شرع في هذا الكتاب ولم يكمله ، وإنما أشار إليه مراراً في كتبه ، فقال في البداية والنهاية (١١ : ٢٤) وفي أثناء ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري : « صاحب الصحيح ، وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول شرحنا لصحيحه » .

وأشار إليه في تفسيرو (٣ : ٤٥٤)، (٤ : ١٠٦)، ومواضع أخرى، وهذا الكتاب مفقود، ولم يصل إلينا. (\*) في سنن البيهقي « ومن تزين » ١٠ / ١٥٠ .

ثم قال البيهقي : وقد رواه سعيد بن أبي بردة ، ويروى عن أبي الهذلي أنه رواه . وهو كتابٌ معروفٌ مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل به (١٤) .

## أثر آخو :

قال الحافظ أبو بكر أبي عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح \_ يعني ابن الحارث القاضي \_ أن عمر ابن الخطاب ( رضي الله عنه ) كتب إليه : إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ، ولا يغلبنك عليه الرجال ، وإذا جاءك ماليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله عليه أحد يغلبنك عليه أمراً ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه قبلك أحد فاختر أي الأمرين شئت : أن تجهد رأيك وتُقدم ، فتقدّم ، وإن شئت أن تتأخر فتأخر ، وإن التأخر خير لك (١٥).

أخرجه النسائي في سننه بنحوه ،عن بندار عن أبي عامر ، عن الثوري ، عن الشيباني به (١٦)

واختاره الحافظ الضياء في كتابه .

## أثر آخر :

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا غسان بن الربيع ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن / محارب بن دثار ، عن عمر : أنه قال لرجل قاض كان بدمشق : كيف تقضي ! قال : أقضي بسنة رسول الله عن عمر : قال : أقضي بسنة رسول الله عن قال : أحتمد رأي وأؤامر جلسائي . قال : أحسنت . وقال : فإذا جاءك ماليس في السنة ؟ قال : أحتمد رأي وأؤامر جلسائي . قال : أحسنت . وقال : إذا جلست فقل : اللهم إني أسألك أن أقضي بعلم ، وأقضي بحكم ، وأسألك العدل في الغضب والرضا . قال : فسار الرجل عني بعيد ، ثم رجع فقال لعمر : إني العدل في الغضب والرضا . قال : فسار الرجل عني بعيد ، ثم رجع فقال لعمر : إني أبيت كأن الشمس والقمر يقتتلان ، ومع كل واحد منهما جنود من الكواكب . قال : مع أبيما كُنت ؟ قال : مع القمر . فقال عمر ( رضى الله عنه ) يقول الله تعالى : ﴿ فمحونا أية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ (\*) ، لا تلي لي عملاً (١٧)

<sup>(</sup>١٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٠: ١٥٠) . (١٥) سنن البيهقي الكبرى (١٠: ١١٠) .

<sup>(</sup> م) سورة الإسراء آية : ١٢ . (١٦) رواه النسائي في كتاب القضاة (٨ : ٢٣١) \_ باب « الحكم باتفاق أهل العلم » .

<sup>(</sup>١٧) ورد مثله في كتاب عمر لـشريح القاضي، وانظر سنن البيهقي الكبرى (١٠: ١٥٠)، وأعلام الموقعين (١: =

## أثر في شهادة الزور

قال أبو عبيد: حدثنا إسحاق بن عيسى الأزرق ، عن مالك بن أنس ، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يرويه عن عمر: أنّ رجلاً أتاه فذكر أن شهادة الزور قد كثرت في أرضهم ، فقال : لايؤسر آحدٌ في الإسلام بشهداء السوء ، فإنا لانقبل إلا العدول .

قال أبو عبيد: قوله: لايؤسر. يعني لا يحبس، وأصل الأسر الحبس، وكل محبوس فهو أسير قال: وكذلك يروى عن مجاهد في قوله عز وجل: ﴿ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴾ (\*). قال: الأسير المسجون (١٨).

قال إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد الرحبي ومحمد بن الحجاج الجنولاني ، عن عروة بن رويم اللخمي ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح كتاباً فقرأة النّاس بالجابية : من عبد الله : عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح ، سلام عليك ، أما بعد : فإنه لم يُقم أمرَ الله في الناس إلا حَصِيفُ العقدة ، بعيد الغرة (١٩) ، ولا يَطّلعُ الناسُ منه على عَوْرةٍ ولا يَحْنَقُ في الحق على جِرته (٢٠) ولا يَخاف في الله لومة لائم ، والسلام عليك .

وكتب عمر إلى أبي عبيدة : أما بعد : فإني كتبت إليك بكتاب لم آلك ولا نفسي (٢١) فيه خيرا ، الزم خمس خصال يسلم لك دينك وتحظى بأفضل حظك : إذا حضرك الخصمان فعليك بالبينات العدول والأيمان القاطعة ثم ادن الضعيف حتى ينبسط لسائه ويحترى قلبه ، وتعاهد الغريب فإنه إذا طال حبسه ترك حاجته وانصرف إلى أهله ،

<sup>(</sup>ه) سورة الإنسان آية : ٨

<sup>(</sup>١٨) غريب الحديث لأبي عبيد الحروي (٣٠٧).

<sup>(</sup>١٩) ( حصيف العقدة ) : المحكم العقل ، والمراد هنا إحكام الرأي والتدبير .

<sup>(</sup> بعيد الغرة ) : أي الحفاظ لغفلة المسلمين . النهاية (٣ : ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٢٠) ( ولايحنق في الحق على جرته ): أي لايحقد على رعيته ، والحنق : الغيظ ، والجرة : مايخرجه البعير من جوفه ويمضغه ، والإحناق لحوق البطن والتصاقة ، وأصل ذلك في البعير أن يقذف بجرته ، وإنما وضع موضع الكظم من حيث أن الاجترار ينفخ البطن والكظم بخلافه .

يقال : مايحنق فلانٌ وما يكظم على جرة : إذا لم ينطو على حقد ودغل . النهاية (١ : ٤٥١) . (٢١) ( لم آلك ولا نفسي ) : لم أقصر وأترك الجهد ، النهاية (١ : ٦٣) .

وآوِ الذي أبطل حَقه من لم يرفع به رأساً ، واحرص على الصلح مالم يتبين لك القضاء ، والسلام عليك (٢٢)

#### أثر آخر :

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا عمر بن وراد ، حدثنا المسيب بن شريك ، عن الحسن بن حي ، قال : سمعت علي بن بذيمة يقول : قال عمر بن الخطاب : ردوا الخصوم ، فإن القضاء يورث الشنآن (٢٣) .

أثرٌ في النهي عن الرشوة للحاكم في الحكم

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو كريب ، حدثنا طلق بن غنام ، حدثنا محمد ابن زياد البرجمي حدثنا أبو جرير الأزدي ، قال: كان رجل لايزال يهدى لعمر فخذ جزور إلى أن جاء ذات يوم بخصم ، فقال: يأمير المؤمنين: اقض بيننا قضاء فصلاً كما يفصل الفخذ من سائر الجزور. قال عمر ( رضي الله عن ): فما زال يرددها عليّ حتى خِفتُ على نفسى . فقضى عليه عمر ، وكتب إلى عماله: إياكم والهدايا فإنها من الرشا .

## أثر آخر في كيفية التعديل

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الفضل بن زياد، حدثنا شيبان، عن الأعمش، عن خرشة بن الحر، قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة فقال له: لست أعرفك ولا يضرك أن أعرفك، ائت بمن يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا أعرفه، فقال: بأي شيء تعرفه ؟ فقال: بالعدالة والفضل. قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهارة ومدخله ومخرجه ؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدينار / والدّرهم اللذين يُسْتَدَلُ بهما على الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يُسْتَدَلُ به على مكارم الأخلاق ؟ قال: لا. قال: للرجل: ائت بمن يعرفك (٢٤).

<sup>(</sup>٢٢) كنز العمال (٥ : ١٤٣٥٧) ، ونسبه لابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف.

<sup>(</sup>٢٣) كنز العمال (٥ : ١٤٤٣٨) ، و (٥ : ١٤٤٤٠) ، ونسبه لعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى . (٢٤) كنز العمال (١٧٧٩٨) في المجلد السابع ، ونسبه للبيهقي في السنن الكبرى .

ما عرفيه العقيم في ترجمة العض سنرا د

## أثر فيه أن المتحاكمين يذهبان إلى الحاكم بأنفسهما

قال أبو القاسم البغوي : حدثنا على بن الجعد ، حدثنا شعبة عن سيار ، قال : سمعت الشعبي ، قال : كان بين عمر وأبي ( رضي الله عنهما ) خصومة ، فقال عمر : اجعل بيني وبينك رجلاً ، فجعلا بينهما زيداً بيني بن ثابت \_ قال : فأتيناه ، فقال عمر : أتيناك لتحكم بيننا في بيته ، توفي الحكم (٢٥) .

إسناده جيد ، وإن كان منقطعاً ، وفيه دليل على التحكيم أيضاً ، والله أعلم . أثر آخر :

قال معمر عن محمد بن إسحاق: عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: كان بين عمر ابن الخطاب وسعيد بن زيد خصومة ، فتقاضيا إلى أبيّ بن كعب ، فقضى على عمر باليمين ، فقال سعيد : أما إذا صارت إلى اليمين ، فإني أعفيه منها ، فقال عمر : مأأريد أن تعفيني منها ، إني أختلف على حق ، فاستحلفه ، فحلف ثم صعد المنبر ، فقال : أيها الناس إنه ليس باليمين البرّة الصادقة بأس . قال : ثم حلف على ثوبه ، ثم قال : والله إن هذا الثوب لثوبي (٢٦)

## أثر يذكر في باب اليمين في الدعاوي

قال الإمام مالك: عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، وعن [ عراك ] (٢٧) بن مالك ، أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه على رجل من بني سعد بن ليث ، وكان أجرى فرسه فوطىء (٢٨) على أصبع الجهني فَنُزِي (٢٩) منها ، فمات ، فقال عمر للذين ادعى عليهم : أتحلفون بالله خمسين يميناً مامات منها ؟ فأبوا وتَحَرَّبُوا (٣) ، فقال للمدعين : احلفوا ، فأبوا ، فقضى بشطر الدية على السَّعْدِيّين .

<sup>(</sup>٢٥) كان التنازع بينهما في جذاذ نخل. ذكره في كنز العمال (٥ : ١٤٥٢٥) ، ونسبه لابن عساكر .

<sup>(</sup>٢٦) رواه أيضاً ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير . كنز العمال (٥ : ١٤٥٢٦) .

<sup>(</sup>٢٧) في الأصل: «أنس»، والضبط من الموطأ.

<sup>(</sup>۲۸) « فوطيء » : أي فمشي .

<sup>(</sup>۲۹) فنزی : کغینی . أي خرج الدم بکثرة منها .

<sup>(</sup> ٣) « وتحرجوا » : أي فعلوا فعلا جانبُوا به(الجرج ، وهو الإثم .

## حديث يذكر في الشهادات وغيرها

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن رجل من قريش من بني سهم، عن رجل منهم يقال له: ماجدة، وفي رواية: عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن العلاء، عن رجل، عن ابن ماجة، قال: عَارَمْتُ غلاماً بمكة، فَعَضَّ أَذَني فقطع منها أو عضضت رجل، عن ابن ماجة، قال: قلما قدم علينا أبو بكر حاجاً رفعنا إليه، فقال: انطلقوا بهما إلى عمر ابن الخطاب فإن كان الجارحُ بلَغ أن يُقْتَص منه فليقتص منه. قال: فلما انتهي بنا إلى عمر نظر إلينا، فقال: نعم قد بلغ هذا أن يقتص منه، ادعوا لي حجّاماً، فلما ذكر الحجام قال: أما إني قد سمعت رسول الله عرضية يقول: «قد أعطيتُ خالتي غلاماً، وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن يكون حجاماً أو قصاباً أو صائعاً » (٢٢).

وهكذا رواه أبو داود في سننه عن الفضل بن يعقوب عن عبد الأعلى ، عن محمد بن ٢٩٣ إسحاق ، عن العلاء ، عن رجل من سهم ، عن ابن ماجدة ، / عن عمر به(٣٣) .

ورواه البخاري في التاريخ من حديث محمد بن إسحاق ، عن العلاء ، عن رجل من بني سهم ، عن علي بن ماجدة ، سمع عمر ، سمع رسول الله عليه يقول : « وهسبت لخالتي غلاماً ، ونهيت أن تجعله حجاماً » .

قال : وقال لنا حجاج : حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن

<sup>(</sup>٣١) رواه مالك في كتاب العقول ، الحديث (٤) - باب « دية الخطأ في القتل » (٢ : ٨٥٠) ، وقال في آخره : وليس العمل على هذا .

ر٣٢) أحرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ١٧) ، وهو في طبعة شاكر رقم (١٠٢) ، وفي إسناده ضعيف ؛ لانقطاعه عبهالة الرجل من قريش من بني سهم ، ولكن رواه أبو داود كا سيأتي في الحاشية التالية من طريق حماد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن ابن إسحاق ، عن ابن إسحاق ، قال : ابن المحلة ، ثم واله كذلك بإسناده ، ثم رواه من طريق سلمة بن الفضل « حدثنا ابن إسحاق ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبي ماجدة السهمي ، عن عمر » فهذه الروايات قد ترفع شبهة الانقطاع ، ويكون صوابه : « عن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن وجل من قريش من بني سهم يقال له ماجدة » .

وابن ماجدة هذا وثقه ابن حبان ، وله ترجمة في تعجيل المنفعة ( ٣٨١ ــ ٣٨٢ ) . (٣٣) رواه أبو داود في البيوع ــ باب « في الصائغ » .

العلاء ، عن أبي ماجدة ، عن عمر ، عن النبي ، قال : وهو مرسل لم يصح إسناده . وهكذا رواه أبو داود ، عن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة به : وعن يوسف بن موسى ، عن سلمة بن الفضل ، كلامهما عن محمد بن إسحاق ، عن العلاء ابن أبي ماجدة به .

## حديث آخر في خطبة عمر (رضي الله عنه) بالجابية، ومافيها من الفوائد المتعقلة بالشهادات وغيرها

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق ، أنبأنا عبد الله \_ يعني ابن المبارك \_ أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن عمر خطب بالجابية ، أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله عنويكم ، فقال : « استوصوا بأصحابي خيراً ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ، حتى إن الرجل ليبتدى و بالشهادة قبل أن يُسالها فَمَنْ أراد منكم بُحبُوحَة الجنّة فليلزم الجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، لا يَخْلُونَ أحدكم بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما / ، ومن سرّته حسنته ، وساءته سيئته فهو مؤمن »(٢٤).

كلاهما عن أبي المغيرة النضر بن إسماعيل ، عن محمد بن سوقة به . وقال الترمذي : حسن صحيح .

ورواه النسائي أيضاً عن صفوان بن عمرو الحمصي ، عن موسى بن أيوب ، عن عطاء بن مسلم ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي صالح ، قال : قدم عمر .... ، فذكره .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان ، عن حبان بن موسى ، عن عبد الله بن المبارك ، عن ابن سوقة كما رواه الإمام أحمد (٣٥) .

قال أبو الحسن الدارقطني : هكذا رواه النضر بن إسماعيل وعبد الله بن المبارك ، والحسن بن صالح ، عن محمد بن سوقة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر به .

397

<sup>(</sup>٣٤) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١:١٨)، وطبعة شاكر (١١٤)، وإسناده صحيح. (٣٥) رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٦) \_ باب « ماجاء في لزوم الجماعة »، والنسائي في عشرة النساء من سننه

<sup>(</sup>١٠) روره المومدي في العمل (١٠١٠) \_ باب و ماجاء في اروم اجماعه ) والسابي في طبوه السابه من الله الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٨: ٦٢) ، وأخرجه الحميدي برقيم (٣٢) من طريق سفيان ، عن ابن أبي لبيد ، عن ابن سليمان بن يسار ، عن أبيه ، عن عمر ، وصححه الحاكم في المستدرك (١: ١١٢) ، ووافقه الذهبي .

وخالفهم يزيد بن أسامة بن الهاد ، فرواه عن عبد الله بن دينار ، عن الزهري ، أن عمر لما قدم الشام خطبهم .. ، فذكر مثله .

قلت : كذا رواه النسائي عن الربيع بن سليمان بن داود ، عن إسحاق بن بكر بن مضر ، عن أبيه ، عن يزيد بن الهاد به . وهو منقطع لكن قد رُويت هذه الخطبة عن عمر من وجوه عديدة إذا تُتبُّعت بلغت حد التواتر .

فمن ذلك مارواه أبو داود الطيالسي في مسنده حيث قال : أخبرنا شعبة ، عن عبدالملك بن عمير ، قال : سمعت جابر بن سمرة قال : خطبنا عمر بالجابية ... ، فذكره بنحوه .

۲۹٥ ورواه أحمد عن جرير / بن عبد الحميد ، عن عبد الملك بن عمير (٣٦) .

ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي ، عن أبي خيثمة وعلى بن حمزة المعولي ، كلاهما عن جرير به(٣٨) .

ورواه الإمام على بن المديني ، عن جرير بن عبد الحميد ، وعن وهب بن جرير ، عن أبيه كلاهما عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، قال : وخالفهما زائدة ومعمر فروياه عن عبد الملك بن عمير ، عن رجل ، عن ابن الزبير .

ورواه ابن عينة عن عبد الملك بن عمير مرسلاً ، ثم ساقه من هذه الطرق ولم يحكم فيه بشيء ، ولكن قال : قلت لسفيان فيه ، فقال : حدثنا ابن أبي لبيد ، عن ابن سلمان ابن يسار ، عن أبيه ، أن عمر خطب ، فلما حفظته من ابن أبي لبيد لم أهتم بحديث عبدالملك بن عمير .

قال على : ووجدناه في كتاب ابن أبي شيبة عن شيخ ضعيف الحديث فقال : يحيى ابن يعلى التيمي جعله عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر . وليس هذا عندنا

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١ : ٢٦ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ١٧٧ ) ، وإسناده صحيح ، وهو مكرر ماقبله .

<sup>(</sup>٣٧) رواه النسائي في : عشرة النساء من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٨ : ١٥ ) بهذه الرواية ، وابن ماجة في الأحكام ( ٢٣٦٣ ) ــ باب ( كراهية الشهادة لمن يستشهد » .

<sup>(</sup>٣٨) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ( ١ : ١٣٢ — ١٣٣ ) .

بمحفوظ ، لأن لم يقله أحد من الحفاظ ، وإنما كتبناه ليعرف .

ومنها مارواه عبد بن حميد في مسنده ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبداللك آبن عمير ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : خطبنا عمر بالجابية ... فذكره .

ورواه النسائي من حديث يونس بن أبي إسحاق والحسين بن واقد ، كلاهما عن عبد الملك بن عمير به (٢٩) .

ورواه أبو يعلى عن إبراهيم بن الحجاج ، عن حماد ، عن عبد الله بن المختار عن عبدالملك بن عمير به (٤٠) .

وقد تكلم أبو الحسن الدارقطني ( رحمه الله )(٤١) على هذا الحديث بكلام طويل حاصله: أنه رواه جماعة عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، عن عمر ، ورواه آخرون عن عبد الملك عن ابن الزبير ، عن عمر . قال : ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك لكثرة اختلاف الثقات عليه .

قلت: عبد الملك (٢٦) من أئمة التابعين وساداتهم وليس الاضطراب في حديث مستحيلاً عليه ، ولكن هاهنا الاضطراب بعيد لأن هذه الخطبة شهدها خلق كثير فلابد أن يكون عبد الملك قد سمعها من جماعة منهم ، فمن الجائز أنه سمعها من حبد الله بن الزبير ومن جابر بن سمرة ، فرواها تارة عن هذا ، وتارة عن هذا . والله أعلم .

ومنها / مارواه مسلمٌ من حديث سويد بن غفلة أنه سمع عمر يخطب بالجابية يقول :

797

<sup>(</sup>٣٩) رواه النسائي بهذا الإسناد في عشرة النساء من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٣٨ : ٨ ) .

<sup>(</sup>٤٠) رواه أبو يعلى في مسئده (١: ١٣٢).

<sup>(</sup>٤١) تكلم أبو الحسن الدارقطني على هذا الحديث بكلام طويل، وهذا يقتضي أنه في علل الحديث للدارقطني.

<sup>(</sup>٤٢) هو عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشي ، رأي علياً رضي الله عنه ، وأبا موسى الأشعري ، وحدث عن جنلب البجلي ، وجابر بن سمرة ، وجبر بن عتبك ، وغيرهم .

قال النسائي وغيره : ليس به بأسُّ .

وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، ليس بحافظٍ ، تغير حفظه قبل موته ، وقال يحيي بن معين : مخلّط ، وقال العجلي : كان على قضاء الكوفة ، وهو صالح الحديث .

وقال البخاري : كان من أفصح الناس .

وانظر ترجمته فى : التاريخ الكبير ( ٥ : ٢٦٦ ) ، والجرح والتعديل ( ٥ : ٣٦٠ ) ، وتهذيب التهذيب ( ٦ : ١١٥ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٥ : ٢٦٨ ) ، وميزان الاعتدال ( ٢ : ٢٦٠ ) .

نهي رسول الله عليه عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث ، أو أربع(٤٣):

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن زيد، عن معاوية بن قرة، عن كهمس ـــ رجل من بني هلال ـــ أنه سمع عمر بن الخطاب يقول ؛ سمعت رسول الله عَلَيْهِ يَقُولَ : « حَير أَمتِي القرن الذي أنا منه ، ثم الثاني ، ثم الثالث ، ثم ينشأ قوم يسبق 

# فوائد من خطبة عمر بالجابية

روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث محمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي : حدثنا بشر بن السري ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا يريد بن أبي حبيب ، عن عراك بن مالك ، عن عروة ، عن أبي البختري ، عن الباهلي ، أن عمر ( رضى الله عنه ) قال بالجابية : تعلموا القرآن تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، فإنه لم يبلغ منزلة ذي حق أن يُطاع في معصية الله ، واعلموا أنه لا يُقرّبُ من أجل ، ولا يبعد من رزق الله قول بحق وتذكير عظم ، واعلموا أن بين العبد وبين رزقه حجاب ، فإن صبر أتاه رزقه ، وإن اقتحتم هتك الحجاب ولم يُدرك فوق رزقه ، أدّبوا الخيل وانتضلوا وانتعلوا وتسوّكوا ، وتمعددوا ، وإياكم وأخلاق العجم ، ومجاورة الجبارين ، وأن يرفع بين ظهرانيكم صليب ، وأن تجلسوا على مائدة ٢٩٧ / تدار عليها الخمر ، أو تدخلوا الحمام بغير إزار ، أو تدعوا نساءكم يدخلن الحمامات ، فإن ذلك لايحل ، وإياكم أن تكسبوا من عند الأعاجم بعد نزولكم في بلادهم مايحبسكم في أرضهم ، فإنكم توشكون أن ترجعوا إلى بلادكم ، وإياكم والصغار أن تجعلوه في وقابكم ! وعليكم بأموال العرب الماشية ، تنزلون بها حيث نزلتم ، واعلموا أن الأشربة تصنع من ثلاث : من الزييب ، والعسل ، والتمر ، فما عتق منه فهو خمر لايحل ، واعلموا أن الله لايزكي ثلاثة ، ولاينظر إليهم ، ولايقربهم يوم القيامة ، ولهم عداب أليم : رجل أعطى إمامه صفقةً يريد بها الدنيا ، فإن أصابها وَفِّي له ، وإن لم يصبها لم يَفِ له . ورجل خرج بسلعته

(٤٣) رواه مسلم في كتاب اللباس ـــ باب « تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال » ، والترمذي فيه ـــ باب « ماجاء في الحرير والذهب » ، وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤٤) مسند أبي داود الطيالسي في أحاديث عمر بن الخطاب (١٠ - ١١ ) محقد ورى الحديث من طوق عمران بن حصين عند البخاري في فضائل أصحاب النبي عَلِيُّكُم . فتح الباري ( ٧ : ٣ ) ، وعند مسلم في فضائل الصحابة ( ١٠٠٤ ١٩٦٤ ) \_ باب « فضل الصحابة » وأخرجه مسلم في الصحيح ( ٤ : ١٩٦٣ ) في فضائل الصحابة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .

بعد العصر ، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فاشتريت لقوله ، وسباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر ، لايحل لك أن تهجر أحاك فوق ثلاث ، ومن أتى ساحراً أو كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد علياته .

إسناد جيد وله شواهد (٤٥).

## حديث يُستدل به على أنه لاتقبل شهادة الوالد لولده

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ ، حدثنا محمد بن بلال ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن مطرف ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب : أن رجلاً أتى النبي عَلِيكُ / فقال : إن أبي يريد أن يأخذ مالي ؛ فقال : ٢٩٨ ( أنت ومالك لأبيك » .

ثم قال البزار: قد رواه غير مطرف ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده (٤٦) .

وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن يسير، عن مطر، عن عمر، عن النبي عن مطر، عن عمرو بن شعيب، أخبر عن سعيد بن المسيب، عن عمرو بن شعيب، عن عن عليه قال: « أنت ومالك لأبيك » فقال: إن هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عليه (٤٧).

قلت: ورواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث حبيب المعلم، وابن ماجه من حديث حجاج أرطاق، كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فالله أعلم (٤٨).

<sup>(</sup>٤٥) كنز العمال (١٦: ١٤٨٧) ، ونسبه للعدني .

<sup>(</sup>٤٦) رواه البزار كشف الأستار عن زوائد البزار حديث رقم ( ١٢٦١ ) ص ( ٢ : ٨٤ ) ، وقال : لا نعلمه عن عمر مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤ : ١٥٤ ) ، وقال : رواه البزار ، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر .

<sup>(</sup>٤٧) قاله ابن أبي حاتم في العلل ( ١ : ٤٦٩ ) ،.

<sup>(</sup>٤٨) أخرجه ابن ماجة في التجارات ، حديث ( ٢٢٩٢ ) ــ باب ٥ ما للرجل من مال ولده ٥ ، ( ٢ : ٢٦٩ ) ، والإمام أحمد في المسند ( ٢ : ١٧٩ ، ٢١٤ ) .

# أثر في الشهادة على القذف وقصة أبي بكرة وزياد ، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن قسامة بن زهير ، قال . لما كان من شأن أبي بكرة ، والمغيرة الذي كان .. فذكر الحديث . قال : فدعا الشهود فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع ، فقال عمر حين شهد هؤلاء الثلاثة : عليّ بزياد ، فلما قام زياد ، قال : لن يشهد إن سألته إلا بحق ، قال زياد : أما الزنا فلا أشه ب ن قد رأيت أمراً قبيحاً . قال عمر : الله أكبر ، حدوهم ، الزنا فلا أشه ب ن قد رأيت أمراً قبيحاً . قال عمر : الله أكبر ، حدوهم فجلدهم ، قال : فقال أبو بكرة بعد ماضربه : أشهد أنه زان ، فهم عمر أن يعيد عليه الحد فنهاه عليّ ، وقال : إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه ولم يجلده (٢٩٩) .

#### ۲۹۹ / طريق أخرى:

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا الحاكم، أخبرنا الوليد الفقيه، أخبرنا الوليد الفقيه، أخبرنا الولقاسم البغوي، حدثنا عبد الله بن مطيع، عن هشيم، عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن أبي بكرة .. فذكر القصة كاتقدم . وقال علي بن إلي بكرة ، أن أبا بكرة وزياداً ونافعاً وشبل بن معبد كانوا في غرفة، والمغيرة في أسفل الدار فهبت ريح ففتحت الباب ورفعت الستر، فإذا المغيرة بين رجليها، فقال بعضهم لبعض: قد ابتلينا . فذكر القصة . قال : فشهد أبو بكرة ونافع وشبل ، وقال زياداً . فقال أبو بكرة رضي الله عنه : أليس قد جلد تموني ؟ قال : بلى . قال : فأنا أشهد بالله لقد فعل ، فأراد عمر أن يجلده أيضاً ، فقال علي : إن كانت شهادة أبي بكرة شهادة رجلين فارجم عار ألا فقد جلد تموه .. يعنى : لا يجلد ثانياً بإعادة القذف (٥٠) .

#### طريق أخرى :

وقال الشافعي: أحبرنا سفيان بن عيينة سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لاتجوز، فأشهد لأحبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادتك.

<sup>(</sup>٤٩) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢:١:١٢٤).

<sup>(</sup>٥٠) هذه الرواية عند البيهقي في سننه الكبرى (١٠: ١٥٢ ) .

ثم حكى الشافعي : وعن ابن عيينة أنه شك في روايته فاحتشم عنه الشافعي فكان يرويه بعد عمن يثق به عن الزهري ، عن سعيد ، أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما ، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته (٥١)

وهكذا رواه محمد بن إسحاق ، عن الزهري .

/قال : وكان أفضل القوم . ورواه الأوزاعي عن الزهري كذلك .

قال البيهقي : ورواه محمد بن يحيى الذهلي ، عن أبي الوليد ، عن سليمان بن كثير ، عن الزهري به (٥٢) .

وهذه طرق صحيحة عن عمر ( رضي الله عنه وألضاه ) فأما قبول رواية أبي بكرة فمجمع عليه(٥٣).

杂 荣 张

(٥١) وصله الشافعي في مستده الذي بهامش الأم (٦: ١٥٧).

<sup>(</sup>٥٢) في صحيح البخاري : فتح الباري ( ٥ : ١٨٧ ) في الشهادات : باب « شهادة القاذف » : وجلد عمر أبا بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافعاً بقذف المغيرة ، ثم استمايهم ، وقال : من تاب قبلت شهادته ، ووصلمه الشافعسي في مسئده ، قال : سمعت الزهري يقول : زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجبوز ، فأشهد : أخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة : تب ، وأقبل شهادتك ، قال سفيان بن عينة : سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ، ثم نسيته ، فقال لي عمر بن قيس : هو ابن المسيب .

ثم أخرجه الشافعي أيضاً فى مستده من طويق ابن إسحاق ، عن الذهري ، عن سعيد بن المسيب ، ولفظه : أن عمر بن الخطاب ضرب أبا بكرة ، وشبل بن معبد ، ونافع بن الحارث بن كلدة الحد ، وقال لهم ؛ من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما أستقبل ، ومن لم يفعل لم أجز شهادته ، فأكذب شبل نفسه ونافع ، وأني أبو بكرة أن يفعل .

قال الزهري : هو والله سنة فاحفظوا ، وانظر تاريخ الطبري ( ٤ : ٧٠ ) ، ومصنف عبد الرزاق ( ٨ : ٣٦٢ ) ، وسنن البيهقي الكبرى ( ١٠ : ٢٥٨ ) ، ومحمم الطبراني ( ٢ : ٣٧٨ – ٣٧٣ ) ، ومجمع الزوائد ( ٢ : ٢٨٨ ) . وقد رأى جمهور الفقهاء : أن من شهد على إنسان بالزنا ، ولم تتم البينة يكون قاذفاً ، يجب عليه الحد لقوله تعالى :

وقد راى جمهور الفقهاء: ان من شهد على إنسان بالزنا ، ولم تتم البينة يكون قاذفا ، يجب عليه الحد لقوله تعالى : ﴿ لُولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ﴾ الآية (١٣) ) من سورة النور .
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم (٢: ١٣٣) : « فلا يجوز أن يكون الشهود في الزنا أقل من أربعة بحكم الله ، ثم بحكم رسول الله عليه . فإذا لم يكملوا أربعة فهم قذفة » .

ويستدلون أيضاً : بحكم عمر بحضرة الصحابة ، ولم ينكر عليه ذلك أحد منهم ، فكان إجماعاً .

مغنى المحتاج ( £ : ١٠٦ ) ، بدائع الصنائع ( ٧ : ٧٧ ) ، المغني ( ٩ : ٤٤ ) ، المحلّى ( ٢٦٠ : ٢٦٠ ) . (٥٣) وجد هذا التقييد على حاشية اللوحة ( ٣٠٠ ) من الأصل : « بلغت قراءة على شيخنا الحافظ المزي » .

the state of the s

esta vez

#### كتاب التفسير

ذكر أن عمر (رضي الله عنه) أوّل من جمع القرآن بمعنى أنه كان ذلك في زمن الصديق، ولكن كان هو يشير بذلك، أو المستشار ثم كان يستحث في ذلك والله أعلم

قال أبو بكر بن أبي داود (١) ( رحمه الله ) في كتاب المصاحف : حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد ، حدثنا يزيد ، حدثنا مبارك ، عن الحسن : أن عمر بن بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله ، فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة ، فقال : إنا لله ، فأمر بالقرآن ، فجمع ، فكان أول من جمعه في المصحف (٢).

هذا الأثر منقطع بين الحسن وعمر ، فإنه لم يدركه .

## أثر آخر :

قال أبو بكر: حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن طلحة الليثي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ( ٣٦٠ ــ ٣١٦) أبو بكر ، محدث ، حافظ ، مقرى أن مفسر ، ولد بسجستان ، ورحل به أبوه أبو داود مصنف السنن ، فطاف، به شرقاً وغرباً وتسمّعه من علماء ذلك الوقت ، فسمع بخرسان وإصبهان ، وفارس والبصرة ، والكوفة وبغداد والمدينة ومكة والشام ومصر والجزيرة والثغور ، واستوطن بغداد ، وهو ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث ، وقال ابن عدي : وهو معروف بالطلب ، وعامة ماكتب مع أبيه ، وهو مقبول عند أصحاب الحديث .

من تصانيفه: « تفسير القرآن الكريم » ، « المصابيح في الحديث » ، « الناسخ والمنسوخ » ، « المصاحف » ، « البعث والنشور » .

وانظر ترجمته في :

الفهرست ( ۱ : ۲۳۲ ) ، تاريخ بغداد ( ۹ : ۲۶٤ ) ، وفيات الأعيان ( ۱ : ۲۲۸ ) ، طبقات الحنابلة ( ۳۱۲ ) ، النجوم الزاهرة ( ۳ : ۲۲۱ ) ، طبقات القراء لابن الجزري ( ۱ : ۲۰۷ ) ، شدرات الذهبي ( ۲ : ۲۷۳ ) ، تذكرة الحفاظ ( ۲ : ۲۹۸ ) ، ميزان الاعتدال ( ۲ : ۳۳۳ ) ، هدية العارفين ( ۱ : ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص (١٠) ــ باب « جمع عمر بن الخطاب رصي الله عنه في المصحف » .

جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد-شاهدان (٢).

أثر آخر :

. وقال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن أسد ، حدثنا هوذة ، حدثنا / عوف ، عن عبد الله بن فضالة ، قال : لما أراد عمر أن يكتب « الإمام » أقعد له نفراً من أصحابه ، وقال : إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر ، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلاية (٤)

## أثر آخر :

وقال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد ، حدثنا يزيد ، حدثنا شيبان ، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لا يُملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف (°).

هذا إسناد صحيح.

والجمع بين هذه الآثار وماثبت في الصحيحين من أن الصديق هو الذي ابتدأ يجمع القران لما استحرَّ القتل في قُرَّاء القرآن يوم اليمامة وكانت في خلافته هو ماذكرته أولاً ، والله أعلم .

وقد عزم عمر (رضي الله عنه) في وقت على جمع الأحاديث وكتابتها ، ثم عدل عن ذلك رعاية لحفظ القرآن وأن لا يشتبه بغيره .

كما قال حنبل بن إسحاق : حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، قال : أراد عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أن يكتب السنن ، فاستخار الله شهرًا ثم أصبح وقد عُزم له ، فقال : ذكرت قوماً كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه ، وتركوا كتاب الله ( عز وجل ) .

إسناد صحيح .

#### من فاتحة الكتاب:

قال أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن

<sup>(</sup>٣) صفحة (١١) من المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) كتاب المصاحف ص (١١).

إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ : « غير المغضوب عليهم وغير الضالين » .

\* \* \*

ومن البقرة:

## حديث في تفسير آية النسخ

قال سفيان الثوري : عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : علي أقضانا / ، وأبي أقرأنا ، وإنا لندع كثيراً ٣٠٢ من لحن أبيّ إن أنبأ يقول : سمعت من رسول الله عَيْنِهُ ولم ولن أدعه لشيء ، والله يقول من لحن أبيّ إن أنبأ يقول : عنير منها أو مثلها ﴾ [ الآية ١٠١ من سورة البقرة ] .

إسناد صحيح(٦) .

حديث آخر في قوله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامَ إِبْرَاهِيمُ مَصَلَّى ﴾ [ ١٢٥ : البقرة ]

قال الإمام أحمد: حدثنا هُشيم ، أنبأنا حُميد ، عن أنس ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : وافقتُ ربي في ثلاث : قلت : يارسول الله ! لَوْ اتخذنا من مقام إبراهيم مُصلَى فنزلت : ﴿ وَالْمَجْدُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيمَ مُصلَى ﴾ [ البقرة : ١٢٥] ، وقلت يارسول الله ، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ، فلو أمرتهن أن يحتجبن ، فنزلت آية الحجاب ، واجتمع على رسول الله عَيَّاتُهُ نساؤه في الغيرة ، فقلت لهن : ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ﴾ فنزلت كذلك (٧)

مم رواه أحمد عن يحيى (٨) ، وابن أبي عدى (٩) ، كلاهما عن حميد ، عن أنس ، عن

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في : تفسير سورة البقرة \_ باب قوله تعالى : « ما ننسخ من آية ... » ، الحديث رقم (٤٤٨١) . فتح الباري ( ٨ : ١٦٧ ) ، ورواه البخاري أيضاً في فضائل القرآن ، حديث رقم (٥٠٠٥) ، باب « القراء من أصحاب النبي عَيَالَتُه » فتح الباري ( ٩ : ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد بالمسند ( ٢ : ٢٣ ــ ٢٤ ) ، وهو في طبعة شاكر رقم (١٥٧) ، وإسناده صحيح : حميد ، هو ابن أبي حميد الطويل .

<sup>(</sup>٨) رواه الإمام أحمد عن يحيى ، عن حميد ، عن أنس في مسنده ( ١ : ٣٦ ــ ٣٧ ) ، وطبعة شاكر رقم (٢٥٠) ، و وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٩) هذه الرواية : أحمد عن ابن أبي عدي ، عن حميد ، عن أنس ، قال عمر : في مسند الإمام أحمد (٢٤:١) ، وطبعة شاكر رقم (١٦٠) ، وإسناده صحيح . وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ، وهذه روايات متكررة للحديث في مسند الإمام أحمد جمعت في مسند عمر بن الخطاب في كتاب جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن رقم (٤٦) ، (٤٩) ، (٤٩) .

عمر ، أنه قال : وافقت ربي في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث .. ، وذكره .

وأخرجه البخاري عن عمرو بن عون ، والترمذي عن أحمد بن منيع ، والنسائي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وابن ماجة عن محمد بن الصباح ، كلهم عن هشيم به .

ورواه البخاري أيضاً عن مسدد ، عن يحيى \_ وهو القطان .

ورواه الترمذي أيضاً عن عبد بن حميد ، عن حجاج بن منهال ، عن حماد بن سلمة . والنسائي عن هناد ، عن يحيى بن أبي زائدة ، كلاهما عن حميد ـ وهو ابن قيسرويه الطويل به . وقال الترمذي : حسن صحيح (١٠) .

٣٠٣ ورواه / الإمام على بن المديني عن يزيد بن زريع ، عن حميد به ، وقال : هذا من صحيح الحديث ، وهو بصري .

## طريق أخرى:

ورواه مسلمٌ من حديث نافع ، عن ابن عمر ، قال وافقت ربي في ثلاث : في الحجاب ، وفي أسارى بدر ، وفي مقام إبراهيم (١١) .

# حديث في قوله تعالى : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ﴾

قال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق : حدثني حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ذكر له ما حمله على مقالته التي قال حين توفي رسول الله على مقال : كنت أتأول هذه الآية ﴿ وكذلك جعك آم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ [البقرة : ١٤٢] ، فوالله إن كنت لأظن أنه سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها ، وإنه للذي حملني على أن قلت

ر. (١١) رواه مسلم في الفضائل ــ باب ٥ من فضائل عمر رضي الله عنه » ، عن عقبة بن مكرم ، عن سعيد بن عامر ، عن جويرية بن أسماء ، عن نافع به .

ماقلت

في إسناده ضعف بحال حسين بن عبد الله(١٢) هذا ولكن له شاهد من وجوه أخر . أثر آخو :

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن زيد بن صوحان ، عن عمر أنه قال : مايمنعكم إذا رأيتم الرجل يُخرِّق أعراض الناس أن لا تُعرِّبوا عليه ؟ قالوا : نخاف لسانه قال : ذلك أدنى أن لاتكونوا شهداء .

قال أبو زيد والأصمعي : قوله : « أن لا تُعَرَّبُوا عليه » يعني : أن لا تفسدوا عليه كلامه وتُقَبِّحُوه له(١٣) .

# أثرٌ يذكر عند قوله تعالى : ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ ٢٥٠١ : البقرة ]

قال أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره : حدثنا وكيع محدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن خليفة عن عمر أنه انقطع شسع نعله ، فاسترجع وقال : « كلَّ ماساءك مصيبة »(١٤) .

<sup>(</sup>١٢) هو الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني : له ترجمة في التاريخ الكبير ( ١ : ٢ : ٣٨٨ ) ، والإجماع على ضعفه ، فقد قال البخاري : « تركه على بن المديني » ، كا تركه أحمد ، وقال أبو زرعة : ليس بقوي ، وقال أبو حاتم : ضعيف ، وتركه النسائي ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( ١ : ٢٤٥ ) ، وابن حبان في المجروحين ( ٢ : ٢٤٠ ) ، وقال : « يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل » .

<sup>(</sup>١٣) قاله أبو عبيد الهروي في غريبه (٣: ٢٥٢).

<sup>(</sup>١٤) ذكره السيوطي في الدر المشور ( ١ : ١٥٧ ) ، ونسبة لابن سعد ، وعبد بن حميد ، وابن أبي شيبة ، وهناد ، وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن المنذر ، والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب ، وعنده : ٥ انقطع شثعني فيساءتي ، وما ساءك فهو لك مصيبة ، .

وفي أثر أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي إدريس الخولاني ، قال : بينما النبي عَلَيْكُ يمشي هو وأصحابه إذ انقطع شثعه ، فقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » . قال : ومصيبة هذه ؟ قال : « نعم ، كل شيء ساء المؤمن فهـ و مصيبة » .

# حدیث یذکر عند قوله: ﴿ أحلّ لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم ﴾

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا سمويه ، حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا هشيم ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : قام عمر فقال : يارسول الله ، إني أردت أهلي البارحة على مايريد الرجل أهله ، فقالت : إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها ، فنزل في عمر : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... ﴾ [البقرة : ١٨٧] الآية (١٥٠) .

وهذا إسناد جيد ، وابن أبي ليلي يختلف في سماعه من عمر ، ولكن قد روى من وجه آخر عن ابن أبي ليلي ، عن معاذ بن جبل له أنَّ عمر فعل مثل هذا .

وقال موسى بن عقبة عن كريب ، عن ابن عباس عن قصة عمر نحو ماتقدم . لكن فيه أن عمر كان قد نام ثم واقع أهله ، ثم أحبر رسول الله عَلَيْكُ بذلك ، فقال : « ماكنت خليقاً أن تفعل » ونزل الكتاب : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ .

وقد كان هذا شرعاً في أول الإسلام أن الرجل يحل له الطعام والشراب والوقاع عشى يصلى العشاء أو ينام قبل ذلك ، فإذا نام أحدهما حرم عليه ذلك فنسخه الله إلى يوم القيامة ، ولله الحمد والمنة .

## حديث آخر في آية تحريم الخمر

قال أحمد: حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي مين النصاف ، عن أبي مين النصاف المي مين النصاف المي مين النصاف المين مين النصاف المين النصاف ا

<sup>(</sup>١٥) الدر المنثور (١: ١٩٨) ، ورواه ابن كثير في تفسير سورة البقرة (٢: ٢٢٠) ، وقال : وهكذا رواه شعبة . عن عمرو بن مرة ، عن ابن أبي ليلي به .

سُكَارِى ﴾ [النساء: ٤٣] فكان منادي رسول الله عَلَيْكَ إذا أقام الصلام نادى أن لايقربنَّ الصلاة سكران فدعي عمر ، فقرئت عليه ، فلما بلغ: ﴿ فَهَلَ أَنْمَ مَنْمُونَ ﴾ قال عمر : انتهينا انتهينا (١٦) .

وهكذا رواه على بن المديني ، عن عبيد الله بن موسى وإسحاق بن منصور ، كلاهما عن إسرائيل به . وعن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق به . وقال : هذا حديث كوفي صالح الإسناد .

ورواه أبو داود ، والترمذي ، والنسائي / من طرق عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق عمرو ابن عبد الله السبيعي ، عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني ، عن عمر به ، وليس له عنه سواه (١٧) .

قال أبو زرعة : وروايته عنه مرسلة ، وهكذا صحح ذلك الترمذي ( رحمه الله ) . وقد رواه حمزة الزيات عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : قال عمر ... ، فذكره . فإن كان محفوظاً فيشبه أن يكون عند أبي إسحاق من وجوه (١٨) .

## أثر في فضل آية الكرسي

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا عباس بن الفضل ، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا سعيد بن سالم ، حدثنا

<sup>(</sup>١٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٠٪ ٥٣)، وهو في طبعة شاكر رقم (٣٧٨)، وإسناده صحيح، وسيأتي من طرق أخرى عند أبي داود والترمذي والنسائي في الحاشية التالية .

<sup>(</sup>١٧) أخرجه أبو داود في الأشربة \_ باب « في تحريم الخمر » ، والترمذي في تفسير سورة المائدة ، والنسائي في أول الأشربة ... باب « تحريم الخمر » .

<sup>(</sup>١٨) قال ابن كثير في تفسيره (١: ٤٤٩): « وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي إسحاق ، وكذا رواه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه من طريق الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، واسمه عمرو بن شرحبيل الهمذاني الكوفي عن عمر ، وليس له عنه سواه . ولكن قال أبو زرعة : لم يسمع منه ، والله أعلم . وقال على بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح ، وصححه الترمذي ، وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا : « إنها تذهب المال وتذهب العقل » .

ومن المحتمل أن تكون رواية أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب صحيحه فإنه تابعي قديم مخضرم ، مات سنة (٦٣) ، وف طبقات ابن سعد ( ٣ : ٧٣ ) ، عن أبي إسحاق ، قال : « أوصى أبو ميسرة أخاه الأرقم : لا تؤذن بي أحداً من الناس ، وليُصلّ عليَّ شريح قاضي المسلمين وإمامهم » .

وشريح الكندى استقضاه عمر على الكوفة ـ وقام على القضاء بها ستين سنة فأبو ميسرة أقلم منه .

محمد بن أبان ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن زر ، عن ابن مسعود أن رجلاً من أصحاب محمد على الله الشيطان : دعني أعلمك شيئاً لا تقوله في بيت فيه شيطان إلا خرج ، أظنه فعلمه آية الكرسي .

قال زر : فقيل لابن مسعود : من هو ؟ قال : مَنْ ترونه إلا عمر بن الخطاب .

قال البيهقي : ورويناه في كتاب الفضائل من حديث المسعودي ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود (١٩) .

وفي موضع آخر عن الشعبي ، أن رجلاً من الجن لقيه ، فقال له : هل لك أن تصارعني ... ، فذكره وذكر صفته .

#### طريق أخرى:

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية ، عن أبي عاصم الثقفي ، عن الشعبي ، عن عبدالله بن مسعود ، قال : خرج رجل من الإنس ، فلقيه ورجل من الجن فقال : هل الفأن تصارعتي ؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان ، فصارعه ، فصرعه عمر ، فقال : إني أراك ضئيلاً شخيتاً ، كأن ذراعيك ذراعا كلب ، أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم ؟ فقال : إني منهم لضليع ، فعاودني ، قال : فصارعه فصرعه الإنسي ، فقال : تقرأ آية الكرسي فإنه لايقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج الحمار .

قال أبو عبيد: قوله ضئيلاً شخيتاً ، هما جميعاً النحيف الجسم الدقيق . والضليع : العظيم الخلق قال : والخبيج ( بالخاء المعجمة ) ويقال بالمهملة : هو الضراط (٢٠٠٠) .

قلت: وقد ورد نحو من هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وقد اعتنى بجمع ذلك الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا (رحمه الله ) في كتابه « مكايد الشيطان » .

#### حديث آخر غريب:

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهير، حدثنا ابن أبي بكير، حدثنا

<sup>(</sup>١٩) رواه البيهقي في كتاب فضائل القرآن ، وهو كتاب لم يطبع ، وذكره ابن كثير في تفسير آية الكرسي (١٩) ، ونسبه لأبي عبيد في كتاب الغريب ، وسيأتي هذا في الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٢٠) قاله أبو عبيد الهروي في غريبه ، (٣١٦:٣) .

تفرّد به عبد الله بن خليفة وليس بالمشهور . .

ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن الفضل بن سهل ، عن يحيى بن أبي بكير به ، ثم قال : وعبد الله بن خليفة لم يسند غير هذا الحديث ، ولم يرو عنه سوى أبي إسحاق ، ولم يسنده إلا إسرائيل ، وقد رواه الثوري عن أبي إسحاق عن خليفة عن عمر موقوفاً ، وقد روي عن جير بن مطعم بنحو من ذلك \_ يعنى لفظه \_ انتهى كلامه .

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة ، عن إسماعيل بن سالم الصائع ، عن يحيى بن أبي بكير به .

ورواه أبو القاسم الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي ، عن عبد الله بن أبي زياد القطواني ، عن يحيى بن أبي بكير به ، وعنده زيادة غريبة .

وأورده الحافظ الضياء المقدسي في كتابه « المختارة » من طرق منها من حديث سلم ابن قتيبة ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن خليفة ، عن عمر ، عن النبي عليه قوله تعالى : ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ [ طه : ٥ ] .. فذكره .

ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبيد الله بن موسى ، ومؤمل بن إسماعيل ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن خليفة مرسلا .

#### حديث آخر:

قال أبو القاسم البغوي : حدثنا أبو روح / البلدي حدثنا أبو الأحوص سلام بن ٣٦٠ سليم ، عن أبي إسحاق ، عن حسان العبسى ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : إن الجبت السحرُ والطاغوت الشيطان ، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال : بُقَاتل الشجاع عمّن لايعرف ، ويفرُّ الجبان عن أمّه ، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه ، وإن كان فارسياً أو نبطيًّا .

<sup>(</sup>٢١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ : ١٥٩) ، وقال : رواه أبو يعلي في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن خليفة الهمذاني ، وهو ثقة .

# أثرٌ يذكر عند قوله: ﴿ ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ [البقرة: ٢٦٤]

قال أبو عبيد: حدثت عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن عمر أنّه قال : شوى أخوك حتى إذا أنضج رَمَّد .

قال أبو عبيد : وهو مثلٌ يضربُ للرجل يصطنع المعروف إلى الرجل ثم يفسده عليه بالامتنان أو يقطعه فلا يُتمّه(٢٢) .

#### أثر آخر :

قال البخاري في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَيُودُ أَحِدُمُ أَن تَكُونَ لَه جَنة مِن نَحْيلُ وَأَعْنَابُ .. ﴾ الآية [ ٢٦٦ : البقة ] : حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا هشام \_ هو ابن يوسف \_ ، عن ابن جريج سمعت [ عبد الله بن ] عبيد الله بن أبي مُليكة يُحدِّث عن ابن عمير ، قال : قال ابن عباس ، وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يُحدِّث عن عبيد بن عمير ، قال : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي عَيِّلِهُ : فيمن ترون هذه الآية نزلت : ﴿ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ﴾ ، قالوا : الله أعلم ، فغضب عمر ، فقال : قولوا : نعلم أو لا نعلم . فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يأمير المؤمنين . فقال عمر : أيُ ياابن أخي قُل ولا تحدُّ نفسك . قال ابن عباس : ضُرِبت مثلاً لعمل : قال عمر : أيُ عمل ؟ قال ابن عباس : لعمل . قال عمر : أيُ الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله .

ورواه البخاري أيضاً عن الحسن / بن محمد الزعفراني ، عن حجاج بن محمد الأعور ، عن ابن جريح به . وهو . من أفراد البخاري(٢٣) .

#### حديث آخر:

TV

قال أبو بكر بن مردويه: حدثها أحمد بن محمد بن عاصم ، حدثها عمر بن عبد الرحيم حدثها محمد بن الصباح الدولايي ، حدثها موسى بن عمير القرشي ، عن الشعبى ،

<sup>(</sup>٢٢) غريب الحديث للهروي (٣٦ : ٣٦٧ ) .

قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ إِنْ تبدوا الصدقات فنعمّا هي ... ﴾ إلى آخر الآية والبقرة: ٢٧١] جاء عمر بنصف ماله يحمله إلى رسول الله على يحمله على رؤوس الناس، وجاء أبو بكر بماله أجمع، يكاد أن يخفيه من نفسه، فقال رسول الله على الله على أنت، أو لأهلك ؟ » فقال: عدة الله وعدة رسوله قال: يقول عمر لأبي بكر: بنفسي أنت، أو بأهلى أنت، مااستبقنا إلى خير قط إلا سبقتنا إليه (٢٤).

مرسلٌ وتقدّم له شاهدٌ في الزكاة .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ، عن ابن أبي عروبة ، حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : إن آخر مانزل من القرآن آية الربا ، فإن رسول الله عَيْضَةُ قُبض ولم يُفَسّرها ، فدعوا الربا والرَّيبة (٢٠٠٠) .

ورواه ابن ماجة عن نصر بن علي ، عن خالد بن الحارث ، عن سعيد بن أبي عروبة به(٢٦) .

## طريق أخرى :

رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث هياج بن بَسطام ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن عمر به .

#### أثر عن عمر:

قال أبو بلال الأشعري عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر ( رضي الله عنه ) لما ختم سورة البقرة نحر جزوراً . قال : وتعلمها في ثنتي عشرة سنة .

<sup>(</sup>٢٤) نقله السيوطي في الدر المنثور (١: ٣٥٧) ، ونسبه لابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والإصبهاني في الترغيب ، وابن عساكر عن الشعبي . وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ، عن عمر ، قال : أمرنا رسول الله عليه يوماً أن نتصدق ، فوافق ذلك مالاً عندي ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً ، فجئت بنصف مالى ، فقال رسول الله عليه : « ما أبقيت لأهلك ؟ » قلت : مثله ، وأتى أبو بكم يحمل ما عنده ، فقال رسول الله عليه : « ما أبقيت لأهلك ؟ » قال : أبقيت له واسوله . فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبداً .

<sup>(</sup>٢٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٣٦) ، وهو في طبعة شاكر رقم (٢٤٦) ، وفي إسناده انقطاع : سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب ، والحديث كا سيأتي في الحاشية التالية رواه الن ماجة ، ونضيف : أنه نقله ابن كثير في تفسيره (١: ٣٦٠) ، ونسبه لابن جهر ، وابن المنذر . قل تفسيره (١: ٣٦٠) ، ونسبه لابن جهر ، وابن المنذر . (٢٦) رواه ابن ماجة في كتاب التجارات ــ باب « التغليظ في الربا ٤ ، وجاء في صحيح سنن ابن ماجة (٢ : ٢٨) : صحيح .

أبو بلال هذا ضعفه الدارقطني.

وتقدّم في باب المسابقة حديث يذكر عند قوله تعالى :

﴿ ولقد نصركم الله يبدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴾ [ آل عمران:

[ 17T

#### ومن سورة آل عمران:

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (رحمه الله): حدثنا حجاج ، عن هارون بن موسى ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن أبيه ، عن عمر ، أنه صلى العشاء الآجرة ، فاستفتح آل عمران فقرأ : ﴿ الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم ﴾ .

قال هارون: وهي في مصحف عبد الله مكتوبة « الحي القيم » . إسناد صحيح إلى عمر (٢٧) .

#### أثر آخر :

قال الزهري أ: وبلغنا عن عبد الله بن عمر أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : إن رسول الله عليه كان يأمر المسلمين في القتال يومئذ ، يعني يوم أحد ، ويحثهم عليه ، فاقتتلوا بذلك ، فلما أصابهم ماأصابهم من القتل والجراح أمرهم بعد ذلك بأمر ، فقال الله عز وجل : إن القوم قد أصابهم مثل الذي أصابكم قال : فرأيت رسول الله عربية ، فضحك حتى بدت أسنانه .

## طريق أخرى:

رواه أبو بكر الإسماعيلي ، في حديث هياج بن بسطام ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن عمر به .

R. A. R. Viner & Million

And the state of the second sec

#### ومن تفسير سورة النساء:

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ،

(٢٧) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ : ٢) ، ونسبه لأبي عبيد في غريبه ، وسعيد بن منصور في سننه ، وعبد بن حميد في سننه ، وابن أبي داود وابن الأنباري في المصاحف ، والحاكم ، وصححه ، عن عمر . عن إسحاق ، حدثني محمد بن عبد الرحمن ، عن المجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله عليه ثم قال : أيها الناس ، ماإكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله عليه وأصحابه ، وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة ذرهم ، فما دون ذلك ، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليهافلاأعرفن ، ومازادرجل في صداق امرأة / على أربعمائة درهم . قال : ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت له : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أما سمعت مأأنول الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا عنه شيئاً . ﴾ [النساء : ٢] . قال : فقال : اللهم غفرانك ، كل الناس أفقه من عمر . قال : ثم رجع فركب المنبر ، فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم ، فمن شاء أن يعطني من ماله ما أحب .

قال أبو يعلى : وأظنه قال : فمن طابت نفسه فليفعل .

هذا حديثٌ جَيِّدُ الإسناد حَسنَنهُ ولم يخرجوه (٢٨) ، وقد تقدّم في كتاب النكاح من حديث أبي العجفاء السلمي عن عمر نحوه .

#### طريق أخرى :

قال الزبير بن بكار: حدثتي عمي مصعب بن عبد الله ، عن جدي ، قال : قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي القُصة \_ يعني يزيد بن الحصين الحارثي \_ فمن زاد ألقيتُ الزيادة في بيت المال ، فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس : ماذاك لك ؟ قال : ولِم ؟ قالت : لأن الله تعالى قال : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطاراً . ﴾ الآية [ النساء : ٢٠] / فقال عمر ( رضي الله عنه ) : أصابت امرأة ورجل أخطأ .

فيه انقطاع(٢٩).

#### اثر يدكر عند قوله تعالى : ﴿ الْمَ تَرَ إِلَى الذِّينَ يزكون أنفسهم .. ﴾ [الساء: ٤٩]

قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا معاذ بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثنا معاذ بن (٢٨) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ : ١٣٣) ، وقال : أخرجه سعيد بن منصور ، وأبو يعلى بسند جيد عن مسروق .

(٢٩) ذكره السيوطي في الدر (٢ : ١٣٣) ، ونسبه للزبير بن بكار في الموفقيات عن عبد الله بن مصعب .

المثنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الله بن داود ، عن موسى بن عبيدة ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ، قال : قال عمر بن الخطاب : إن أخوف ماأخاف عليكم إعجاب المرء برأيه ، فمن قال : إنه عالم فهو جاهل ، ومن قال : إنه في الجنة فهو في النار (٣٠) . طريق أخرى :

قال حنبل بن إسحاق : حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا معتمر عن أبيه ، عن نعيم ابن أبي هند ، قال : قال عمر بن الخطاب : من قال : أنا مؤمنٌ فهو كافر ، ومن قال : هو عالم فهو جاهل ، ومن قال هو في الجنة فهو في النار (٣١) .

هذان طريقان متعاضدان . وفي قوله : من قال : أنا مؤمن فهو كافر مستدلٌ لمن ذهب من العلماء إلى وجوب الاستفتاء في ذلك ، وقد بسطنا القول في ذلك في أول شرح البخاري (٣٢) ، ولله الحمد والمنة .

تقدّم في كتاب الطهارة قول عمر ( رضي الله عنه ): « قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من اللمس »(٣٣).

#### حدبث آخر:

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: ذكر هشام بن عمار: حدثنا سعدان اللخمى، حدثنا نافع مولى قريش السلمي البصري، عن نافع، عن ابن عمسر قال: قرىء عند عمسر: ﴿ كُلّما نضجت جلودهم ﴾ [النساء: ٥٦] فقال: أعدها، فأعادها، فقال مُعاذ: عندي تفسيرها. قال: تبدّل في ساعة مائة مرة. قال عمر: هكذا سمعت / رسول الله

هذا حديث غريب من هذا الوجه (٣٤).

<sup>(</sup>٣٠) كنز العمال (٣ : ٨٨٦٦) ، وقال : ٥ عن مسدد بسند ضعيف ، وفيه انقطاع ، .

<sup>(</sup>٣١) كنز العمال (١ : ١٧٣٠) ، ونسبه لـ ( رسته ) في الإيمان .

<sup>(</sup>٣٢) تقدم القول بأن ابن كثير صنف شرحاً للبخاري ، وهو مفقود .

<sup>(</sup>٣٣) تقدم هذا الأثر في الوضوء ، ونصه : من قبَّل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ، وقد نقله ابن كثير في تفسيره (١ : ٥٠٣) ، وفي معرفة السنن والآثار (١ : ٣١٢) : عن عمر بن الخطاب : القبلة من اللمس تتوضأ منها .

<sup>(</sup>٣٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ : ١٧٤) ، ونسبه للطبراني في الأوسط ، وابن أبي حاتم وابن مردويه يسندٍ ضعيف من طريق نافع عن ابن عمر .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شعيب بن شعيب ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا عتبة بن صخرة ، حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي عَيَّة فقضى للحق على الباطل، فقال المقضى عليه: لا أرضى , فقال صاحبه فما تريد ? قال : أن نذهب إلى أبي بكر الصديق ، فذهبا إليه فقال الذي قضى له : قد اختصمنا إلى النبي عَيَّة فقضى لي عليه . فقال أبو بكر : فأنتما على ماقضى به النبي عَيَّة ، فأبي صاحبه أن يرضى . قال : نأتي عمر بن الخطاب . فأتياه ، فقال المقضى له : قد اختصمنا إلى النبي عَيَّة فقضى لي عليه ، فأبي أن يرضى ، ثم أتينا أبا بكر الصديق ، فقال : أنتما على ماقضى به رسول الله عَيَّة فأبي أن يرضى ، فسأله عمر ، فقال المدلك ، فدخل عمر منزله ، وخرج والسيف بيده قد سله فضرب به رأس الذي أبي أن يرضى ، فقتله ، فأنزل الله تعالى : ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم . . ﴾ إلى آخر الآية (٣٥) [الساء: ١٥] .

#### طريق أخرى :

<sup>(</sup>٣٥) نقله ابن كثير في تفسيره (١ : ٣٦٥) ، وهو في الدر المنثور (٢ : ١٨٠) ، ونسبه لابن أبي حاتم ، وابن مردويه .

<sup>(\*)</sup> مايين الحاصرتين مصححة من ابن كثير في تفسيره للآية ٦٥ وفي الأصل: ماأعمر به .

<sup>(</sup>٣٦) نقله ابن كثير في تفسيره (١ : ٥٢١) ، قبل الأثر السابق ، وهو مكرر ماقبله .

فهذان الطريقان يتعاضدان وسيأتي في مسند الزبير بن العوام (٣٧) أنها نزلت فيه وفي الذي نازعه في شراج الحرة ، فالله أعلم (٣٨) .

حدیث یذکر عند قوله تعالی: ﴿ قُل یاأهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم ﴾ المائدة: ۷۷] وعند قوله تعالی: ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمْن أو الخوف أذاعوا به ... ﴾ الآیة [النساء: ۸۳]

قال الإِمام أحمد: حدثنا هشيم ، قال: زعم الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عنه بن مسعود ، عن ابن عباس ، عن عمر ( رضي الله عنه ) أنّ رسول الله عليه قال: « لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ النَّصَارِي عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد الله ورسوله » (٣٩).

ثم رواه عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري كذلك(٤٠) .

٣١.

وهكذا رواه البخاري عن الحميدي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري به ، ولفظه : « فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » !!

ورواه على بن المديني ، عن سفيان بن عيينة به . وقال : هذا حديث صحيح

<sup>(</sup>٣٧) يعني في مسند الزبير بن العوام : « جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن » .

<sup>(</sup>٣٨) أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من طريق الزهري: أن عروة بن الزبير حدَّث عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله عليه إلى رسول الله في شراج الحرَّة كانا يسقيان به كلاهما النخلة ، فقال للانصاري : سرح الماء يمر ، فأبي عليه ، فقال رسول الله عليه فقال المول الله عليه ، ثم أرسل الماء إلى جارك » ، فغضب الأنصاري ، وقال : يارسول الله ! أن كان ابن عمتك !! فتلون وجه رسول الله عليه ، ثم قال : اسقى يازبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك » ، واسترعى رسول الله عليه للزبير حقّه ، وكان رسول الله عليه قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ رسول الله عليه الأنصاري ، فقال النبير حقه في صريح الحكم ، فقال الزبير : ماأحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فو فلا وربك لايؤمنيون حتى يحكموك فيما شجر ينهم كا الآية .

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٢٣) ، وهو في طبعة شاكر رقم (١٥٤) ، وإسناده صحيح ، وقول هشيم ، وهو ثقة حجة : « زعم الزهري » قد يدل على أنه لم يسمعه منه ، ولكن الحديث ورد بأسانيد أخرى عن الزهري ، فتبيَّن أنه صحيح عنه .

<sup>(</sup>٤٠) هذه الرواية عند الإمام أحمد في مسنده (١: ٢٤) ، (١: ٢٧) من طويق سفيان ومعمر ، كلاهما عن الزهري بإسناد الحديث السابق .

ورواه الترمذي في الشمائل من حديث سفيان بن عيينة به(٤١).

#### حديث آخو:

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، قال : قال عمر : ما سألت رسول الله عليه عن شيء أكثر مما سألته عن الكَلَالة حتى طَعَنَ بإصبعه في صدري ، وقال : « تكفيك آية الصيّف التي في آخر سورة النساء »(٤٢) .

هكذا رواه هاهنا مختصراً وقد تقلّم في الحدود مطولاً ، وهو في صحيح مسلم . طريق أخرى :

قال أحمد: حدثنا أبو نعيم ، حدثنا مالك \_ يعني ابن مِغُول \_ : سمعت الفُضَيْل / ابن عمرو عن إبراهيم [ النخعي ] ، عن عمر ، قال : سألت رسول الله عليه عن ١١١ الكلالة ؟ فقال : « تكفيك آية الصيّف » فقال : لئن أكون سألت رسول الله عليه عنها أحبُّ إليّ من أن يَكون في حُمْرُ النّعم(٤٣) .

هذا إسناد جيد ، وفيه انقطاع ، لأن إبراهيم لم يدرك عمر ، والله أعلم .

#### ومن تفسير سورة المائدة:

قال أحمد : حدثنا جعفر بن عَوْن أنبأنا أبو العُمَيس ، عن قَيْس بن مسلم ، عن طارق بن شِهاب ، قال : جاء رجلٌ من اليهود إلى عمر ، فقال : يأأمير المؤمنين إنكم تقرأون آيةً في كتابكم لو علينا يامعشر اليهود نزلتْ لاتخذنا ذلك اليوم عيداً ، قال : وأيُّ

<sup>(</sup>٤١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء \_ باب ﴿ واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكاناً ... ﴾ الآية عن الحميدي عن سفيان ، عن الزهري ، به ، وهو طرف من حديث السقيفة الذي أخرجه البخاري في الحميد وقم (٦٨٢٩) \_ باب و المجاء في تواضع رسول الله على ، وأخرجه الحميدي ، حديث رقم (٢٤) من مسئد عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٤٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١ : ٢٦) ، وطبعة شاكر رقم (١٧٩) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤٣) مسند أحمد (١ : ٣٨) ، وفي إسناده ضعف لانقطاعه ، وأبو نعيم : هو الفضل بن دكين .

آية هي ؟ قال قوله تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي . ﴾ [المائدة : ٣] ، قال عمر : والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله عَلَيْكُ والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عَلَيْكُ عَشيَّة عرفة في يوم الجمعة (١٤) .

ورواه البخاري ، عن الحسن بن الصباح ، عن جعفر بن عون به ، ورواه أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قيس بن مسلم به (٤٥) .

#### حديث آخر:

قال البخاري: حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، وكان أبوه شهد بدراً مع النبي عليه قال: استعمل عمر قدامة بن مظعون عامر بن ربيعة ، وكان شهد بدراً مع رسول الله عليه ، وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة زوج النبي عليه الله عليه الله عليه الله بن عمر وحفصة زوج النبي عليه الله عليه الله عليه الله بن عمر وحفصة وحال عبد الله بن عمر وحفصة بنا الله بن عمر وحفصة بنا الله بن عمر وحفصة بنا الله عليه الله بن عمر وحفصة بنا الله بنا الله بنا عمر وحفصة بنا الله بن عمر وحفصة بنا الله بنا الل

هكذا رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه مختصراً. وهو قطعة من حديث طويل ، وفيه ذكر قدوم الجارود العبدي على عمر وإخباره إياه أن قدامة بن مظعون شرب مسكراً ، وتأول قوله تعالى : ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ... ﴾ الآية [المائدة : ٩٣] وأنّ عمر جلده ، وردّ تأويله ذلك .

## أثر يذكر عند قوله تعالى : ﴿ ... يحكم به ذوا عدل منكم .. ﴾ [المائدة : ٩٠]

قال أبو عبيد: أخبرني ابن أبي أمية ، عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قبيضة بن جابر ، قال : أتيت عمر ( رضي الله عنه ) ، فقلت : إني رميتُ ظبياً وأنا محرمٌ ، فأصبت نحشَشاءَهُ فركب ردعه ، فأسن ، فمات . فأقبل على عبد الرحمن بن عوف ، فشاوره ، ثم قال : اذبح شاة .

قال أبو عبيد: الخُشَشاء: العَظْمُ الناشر خلف الأذن ، وفيه لغتان : خُصًّاء

<sup>(</sup>٤٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٢٨) ، وطبعة شاكر رقم (١٨٨) ، وإسناده صحيح . أبو عميس: هو عتبة ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي .

ره ٤) رواه البخاري في المغازي ــ باب « حجة الوداع » ، وفي أول تفسير سورة المائدة ، وفي كتاب الإيمان ــ باب « ويادة الإيمان ونقصانه » ، وفي الاعتصام بالسنة ــ باب « حدثنا الحميدي » ، ورواه مسلم في التفسير ، والترمذي في تفسير سورة المائدة ، والنسائي في الحج ــ باب « ماذكر في يوم عرفة » ، وفي الإيمان ــ باب « زيادة الإيمان » . (١٤) رواه البخاري في المغازي ــ باب « حدثني خليفة » فتح الباري (٧ : ٣١٩) .

وتحششاء .

وقوله: ركب رَدْعَه: يعني أنه سقط على رأسه. إنما أراد بالردع الدم ، كردع الزعفران ، وردع الزعفران أثره ، وركوبه إياه: أن الدم سال ثم خَرَّ الظبي صريعاً. هذا معنى قوله ركب ردعه.

قال أبو عبيد: ويقال في معنى ركب ردعه: إنه لم يردعه شيءٌ فيمنعه عن وجهه، ولكنه ركب ذلك فمضى لوجهه، والرادع: المانع، كقول الناس: ردعتُ فلاناً عما يريد ـــ أي: منعته.

وقوله : أسن : يعني دير به . ولهذا يقال للرجل إذا دخل بئراً فاشتدت عليه ريحها حتى يصيبه دوار فيسقط : قد أسن يأسِن أسناً .

قال زهير :

يَسِيلُ فِي الرج ميلَ المائح الأسِنِ (٤٧)

يُغادرُ القِرنَ مُصْفَرًا أناملهُ

#### حديث آخر:

قال البخاري : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : كُنّا عند عمر بن الخطاب ، فقال : نهينا عن التكلف(٤٨) .

هكذا رواه البخاري ، ثم أتبعه بما رواه من حديث الزهري عن أنس أن رسول الله على الله عن أنس أن رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن عنه ) : رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ، ونزل قوله تعالى : ﴿ . لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم . ﴾ الآية [المائدة: ١٠١] وذكر تمام الحديث كما سيأتي في مسند أنس (٤٩) إن شاء الله تعالى .

**<sup>\$</sup>** \$ \$

<sup>(</sup>٤٧) قاله أبو عبيد الهروي في غريبه (٣ : ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٤٨) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة \_ باب ، مايكره من كاق السؤال ، فتح الباري (٢٦٤ : ٢٦٤). (٤٩) في مسند أنس بن مالك من كتابه الكبير ، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن ، ومسند أنس استغرق الأجزاء (٢١) ، (٢٢) ، (٢٣) .

ومن سورة الأنعام :

قال أبو عبيد: حدثنا أحمد بن يونس عن ربيعة بن معاوية ، حدثنا أبو إسحاق ، عن عبد الله بن خليفة ، عن عمر ، قال : الأنعام من مواجب القرآن (٥٠).

# حديث يذكر عند قوله تعالى: ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بعديث يذكر عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنْ الْمُعَامِدِ مِنْ اللَّهِ الْمُعَامِدِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبيد الله بن واقد القيسي أبو عباد ، حدثني محمد بن عيسى بن كيسان ، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله ، قال : قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها ، فسأل عنه ، فلم يخبر بشيء ، فاغتم لذلك ، فأرسل راكباً فضرب إلى كداء وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق ، فسأل : هل رأى من الجراد شيء أم لا ؟ قال : فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد ، فألقاها بين يديه ، فلما رآها كبر ثم قال : سمعت رسول الله عليه يقول : «خلق الله ألف أمة ستائة في البحر وأربعمائة في البر ، فأول شيء يهلك من هذه الأم الجراد ، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه » .

هذا حديث غريب(٥١).

ومحمد بن عيسى هذا هو الهلالي العبدي أبو يحيى البصري ، ضعفه الفلاس ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وقال : روى عن محمد بن المنكدر مناكير ، وأمر أن يضرب على حديثه ولم يقرأ عليه .

وقال البخاري: منكر الحديث. وضعفه ابن حبان والدارقطني وذكر له ابن عدي هذا الحديث وحديثاً آخر، وقال: هذان مما أنكرا عليه (٢٥).

وأخرج محمد بن نصر عن ابن مسمود ، قال : ﴿ الْأَنْعَامُ مِن مُواجِبِ القرآن ، .

<sup>(</sup>٥٠) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣: ٣) ، ونسبه لأبي عبيد في فضائل القرآن ، والدارمي في مسنده ، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة ، وأبي الشيخ عن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٥١) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٧ : ٣٢٢) ، وقال : يواه أبو يعلي في الكبير ، وفيه عبيد بن واقد القيسي ، وهو ضعف .

<sup>(</sup>١٥) هُوَ مُحَمَّدُ بن عِيسَى العَبْدي : منكر الحديث ، لا يتبغي أن يُحدث عنّه ، يأتي عن ابن المتكدر بعجائب . وقال البخاري : « منكر الحديث » . وذكو العقيلي في الضعفاء .

التاريخ الكبير (١: ١: ٢٠٤) ، الضعفاء الكبير للعقبيلي (٤: ١١٤) ، كتاب المجروحين (٢: ٢٥٦) ، ميزان الاعتدال (٣: ٢٧٧) ، الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢: ٢٢٤٩) .

ومن سورة الأعراف : و المناه المناه

قال الإمام أحمد: حدانا روح ، حدانا مالك ، عن زيد بن أبي أنيسة أن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن إلي الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهنسي: أن عمر بن ابن الخطاب مبيل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذَ أَخَلَ رَبُّكُ / عن بني آدم عن ظهورهم ذريتهم ابن الخطاب مبيل عن الله عنه الآية [ الأعراف : ١٧٧ ] فقال عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : سمعت رسول الله على الآية أسئل عنها فقال : ﴿ إِنَ الله خلق آدم عليه السلام ، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل : يارسول الله فقيم العمل ؟ فقال رسول الله على الجنة على عمل من أعمال أهل الخنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار »(٥٠) .

وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي ، والنسائي عن قتيبة ، والترمذي عن إسحاق بن موسى ، عن معن ثلاثهم عن مالك به . ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي مصعب الزهري ، عن مالك كذلك .

وقال الترمذي: هذا حديث حسن ، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر ، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً (٥٤) ...

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ٤٤ ــ ٤٥) ، وهو في طبعة شاكر رقم (٣١١) ، وإسناده صحيح . (٤٥) رواه أبو داود في كتاب السنة ــ باب ( في القدر » ، والترمذي في تفسير صورة الأعراف ، والنسائي في التفسير من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٨ : ١٦٢ ــ ٢٦٣) ، في تفسير الآية ــ (١٧٢) من صورة الأعراف ، وقال :

وهكذا رواه أبو داود عن القعني . والنسائي عن قتيبة ، والترمذي في تفسيره عن إسحاق بن موسى عن معن ، وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الحميد بن جعفر ، وابن جير عن روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية مصعب الزبيري ، كلهم عن الإمام مالك بن أنس به . قال الترمذي : هذا حديث حسن . ومسلم بن يسار لم يسمع عمر . كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة ، زاد أبو حاتم : وينهما نعيم بن ربيعة . وهذا الذي قاله أبو حاتم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى عن بقية ، عن عمر بن جعثم القرشي ، عن زبد بن أبيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زبد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار الجهني ، عن نعيم بن ربيعة ، أبي أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحم بن زبد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار الجهني ، عن نعيم بن ربيعة ، قال : كنت عبد عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم فرياتهم ﴾ فلكره . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولي بالصواب من قول هذكره . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولي بالصواب من قول هذكره . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولي بالصواب من قول هذكره . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولي بالصواب من قول هذكره . وقال الحافظ الدارة عدم بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولي بالصواب من هيم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولي بالصواب من جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولي بالصواب من جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولي بالصواب من جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرها و من جوثم يزيد بن سنان أبو فروة الرها و من جوثم يؤيد بن سنان أبو فروة الرها و من جوثم يؤيد بن بعثم يؤيد بن سنان أبو و أبود المنان المنا

قلت: هو نعيم بن ربيعة الأزدي كما رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى ، عن بقية ، عن عمر بن جعثم القرشي ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عن مسلم بن يسار الجهني ، عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية ﴿ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم فريتهم .. ﴾ [ الأعراف : ١٧٢ ] ، وذكر الحديث .

قال الدارقطني : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد إبن سنان أبو فروة الرهاوي ، وقولهما أولى بالصواب من قول مالك .

وقال أبو زرعة وأبو حاتم : مسلم بن يسار لم يسمع عمر ، وروايته عنه مرسلة . زاد أبو حاتم اوبينهما نعيم بن ربيعة .

## ومن سورة الأنفال :

قال أحمد: حدثنا أبو نوح قراد أنبأنا عكرمة بن عمار ، حدثنا سماك الحنفي — أبو زُميل — حدثني ابن عباس ، حدثني عمر بن الخطاب ، قال : لما كان يوم بدر نظر النبي عليه إلى أصحابه وهم ثلثائة ونيف ، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة ، فاستقبل النبي عليه القبلة ، ثم مدّ يديه وعليه رداؤه وإزاره ، ثم قال : « [ اللهم أيسنَ ماوعدتني ] اللهم أنجز ماوعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعبد في الأرض أبداً » ، فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فَرَدًاه ، ثم التزمه من ورائه ، ثم قال : يارسول الله كَفَاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ماوعدك ، وأنزل الله عز وجل : ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فإنه سينجز لك ماوعدك ، وأنزل الله عز وجل : ﴿ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم

مالك ، والله أعلم . قلت : و الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه ، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لايرتضيهم ، ولهذا يرسل كليراً من المرفوعات ، ويقطع كثيراً من الموصلات ٤ . أقول : و نعيم بن ربيعة ٥ ذكو ابن حبان في الثقات ، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير ٤ / ٢ - ٩٦ - ٩٧ فلم يذكر فيه جرحاً ، قال : و نعيم بن ربيعة الأودي عن عصر بن الخطاب عن النبي تناشه ، روى عن مسلم بن يسار الجهني ، قال محمد بن يحيى بن محمد بن يزيد سمع أباه سمع زيداً عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي ، قال مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي ، قال مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي ، قال مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي ، قال مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي ، قال عسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي ، قال عسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي ، قال عسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة الأودي ، قال عمر إلح » ، فذكر الحديث نحو حديث المسند ، و ذرياتهم المجمع : قراعة نافع وابن عامر وأبي جعفر وغيرهم ، وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي و ذريتهم » بالإفراد . فأثبت في لل روايات الحديث هنا على قراءة الجمع .

أني ممدكم / بألف من الملائكة مردفين ﴾ [الأنفال: ٩]، فلما كان يومئذ والتقوا، فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلاً ، وأسر منهم سبعون رجلا ، واستشار رسول الله عليه أبابكروعمروعليا ، فقال أبو بكر : يارسول الله هؤلاء بنو العموال عشيرة والإحسوان . وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ماأخذنا منهم قوة لنا على الكُفّار ، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا . فقال رسول الله عَلِيْ ماترى يابن الخطاب ؟ قال : قلت : والله ماأرى مارأى أبو بكر ، ولكني أرى أن تمكنني من فلان \_ قريب لعمر نه فأضرب عنقه ، وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أُخيه فيضرَب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين ، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهوي رسول الله عَلِيْكُ مَاقَالَ أَبُو بَكُرُ وَلَمْ يَهُوَ مَاقَلَتَ ، وأَخَذَ مَهُمُ الفَدَاء ، فَلَمَا كَانَ مِن الغَدُ قال عمر : فغدوت إلى النبي عَلِيْكُ فإذا هو قاعدٌ وأبو بكر وهما يبكيان ، فقلت : يارسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاءً بكيتُ وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما . قال : فقال النبي عَلَيْكُ : « للذي عرض عليّ أصحابك من الفداء ، لقد عُرِضَ عليّ عذابكم / أدنى من هذه الشجرة » لشجرة قريبة ، فأنزل الله \_ عز وجل : ﴿ ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يضخن في الأرض ﴾ إلى ﴿ لُولا كتاب من الله سبق لمسكم فيماً أخذتم عذاب أليم الانفال: ٦٨ ، ٦٧ أحلُّ لهم الغنائم ، فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون ، وفر أصحاب النبي عَلِيْكُ عن النبي عَلِيْكُ وكُسِرَت رَبَاعيتُه ، وهُشِمَت البيضة على رأسه ، وسال الدم على وجهه ، وأنزل الله عز وجل : ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابِتُكُم مَصِيبَةً قَدْ أَصِبْتُم مثليها قَلْتُم أَنَّى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ﴾ [آل عمران أن الله على كل شيء قدير ﴾ [آل عمران أن الله على كل شيء قدير الفداء(٥٥)

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل، عن قراد أبي نوح ــ واسمه عبد الرحمن بن غزوان ــ به ببعضه : لما كان يوم بدر وأخذ رسول الله الله الفيلة الفداء أنزل الله عز وجـــل ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض كه الآية [ الأنفال : ٦٧ ] .

وأخرجه مسلم في المغازي ، عن هناد بن السري ، عن ابن المبارك ، وعن زهير بن حرب ، عن عمر بن يونس ، كلاهما عن عكرمة بن عمار ، به . وليس عنده من قوله : فلما كان يوم أحد ... إلى آخره .

<sup>(</sup>٥٥) أتحرجه الإمام أحمد (١ : ٣٢ ــ ٣٣) بالمسند وهو في طبعة شاكر رقم (٢٢١) وإسناده صحيح :

ورواه الترمذي في التفسير عن بندار ، عن عمر بن يونس ـ وهو اليمامي ـ بالقصة الأولى إلى قوله : فأمدهم الله بالملائكة . وقال : حسن صحيح غريب ، لانعرفه من حديث عمر إلا / من حديث عكرمة بن عمار ، عن أبي زميل(٥٦) .

ورواه الإمام على بن المديني عن عمر بن يونس وقرّاد أبي نوح ، كلاهما عن عكرمة ابن عمار ، وسماك ابن عمار ، ثم قال : والحديث صحيح ، ولا يحفظ إلا من طريق عكرمة بن عمار ، وسماك من أهل اليمامة ، ومسكنه الكوفة .

#### حديث آخر :

### ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾

قال أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب ، حدثنا إسحاق بن محمد الفروى ، حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : أقام رسول الله على الله على قبائل العرب قبيلة قبيلة في الموسم مايجد أحدا يجيبه إلى مايدعو إليه ، حتى جاء إليه هذا الحي من الأنصار لما أسعدهم الله ، وساق إليهم من الكرامة فآووا ونصروا ، فجزاهم الله عن نبيهم خيراً ، والله ماوفينا لهم كما عاهدناهم عليه ؛ إنا قلنا لهم إنا نحن الأمراء وأنتم الوزراء وإن بقيت إلى رأس الحول لايبقى لي عامل إلا من الأنصار .

غم قال البزار : إسناده حيد<sup>(٥٧)</sup>

#### \* \* \*

#### ومن سورة براءة :

قال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا (٥٦) أخرجه مسلم في المغازى \_ باب « الإسداد بالملائكة في عزوة بدر وإباحة الغنائم » وأبو داود في الجهاد \_ باب « في فداء الأسير بالمال » والترمذي في تفسير سورة الأنفال عن ابن بشار \_ بالقصة الأولى إلى قوله « فأمده م الله الملائكة » .

و المربق و روا چو رواد المراج والأسلط أعلمه العالجة على المراج

(٥٧) رواه البزار في مسنده . كشف الأستار (٣) ، وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم ، والحاكم ، وصححه ، وابن مردويه ، عن الزبير بن العوام ، قال : أنزل الله فينا خاصة معشر قريش والأنصار ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أول ببعض ﴾ . وذلك أنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا ، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان ، فآخيناهم وتوارثنا ، فآخي أبو بكر رضي الله عنه تحارجة بن زبد ، وآخي عمر رضي الله عنه فلانا ، وآخي عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريت بن سعد الزرقي . قال الزبير : وآخيت أنا كعب بن مالك ، ووارثونا ، ووارثناهم ، فلما كان يوم أحد ، قبل لي : قتل أخوك كعب بن مالك ، فجئته ، فانتقلته ، فوجدت السلاح قد ثقله فيما نرى ، فوالله لو مات يومئذ عن الدنيا ماورثه غيري ، حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة ، فرجعنا إلى موارثنا . الدر المنثور (٣ : ٢٠٧) .

[ إسرائيل ] (٥٨) عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان ، قال : كُنّا في سفر مع رسول الله عَرِيقة ونحن نسير إذ قال المهاجرون : لوددنا أنا علمنا أي المال خير أو أفضل فنتخذه إذ أُنْرِلَ في الفضة والذهب ماأنزل . فقال عمر : إن شئتم سألت رسول الله عَرِيقة ، فقالوا : أجل ، فانطلق وتبعته . قال : يارسول الله إن المهاجرين لما أنزل في الذهب والفضة قالوا : وددنا أنا علمنا الآن أي المال أفضل فنتخذه . قال : « نعم ، ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكراً ، وزوجة تعين أحدكم على إيمانه »

ورواه الإمام أحمد من حديث سالم به .

وذكرة أصحاب الأطراف في مسند ثوبان .

وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد ، عن عبد الله بن موسى ، عن [ إسرائيل ] (٩٥) به ، وأخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان به . ولفظهما : لما نزل قوله تعالى ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ... ﴾ الآية [التربة: ٣٤] وقال الترمذي : حسن ، وسألت محمداً : أسمع سالم من ثوبان ؟ قال : لا(١٠).

#### حديث آخر:

قال أحمد: حدثنا يعقوب ، حدثنا أبي عن ابن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي دُعي له رسول الله على المصلاة عليه ، فقام الحيطاب يقول : لما توفي عبد الله بن أبي دُعي له رسول الله على صدره ، فقلت : يارسول الله ، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا ؟ \_ يُعدِّد أيامه . قال : ورسول الله عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا ؟ \_ يُعدِّد أيامه . قال : ورسول الله عبد يبسم حتى إذا أكثرت عليه ، قال : « أخر عني ياعمر إني خيرتُ فاخترت ، قد قبل لي : ﴿ استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ قبل لي : ﴿ استغفر لهم أو لاتستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم كالله ومشى معه ، فقام على قبره حتى فرغ منه ، قال : فعجباً لي وجَرَاءتي على رسول الله ومشى معه ، فقام على قبره حتى فرغ منه ، قال : فعجباً لي وجَرَاءتي على رسول الله على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا

<sup>(</sup>٥٨) في الأصل: « جرير » ، والضبط من تحفة الأشراف (٢: ١٣٠) .

<sup>(</sup>٥٩) في الأصل « جرير » ، والضبط من تحفة الأشراف في الموضع السابق..

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة (٥: ٢٧٧) ، وابن ماجة في النكاح ــ جاب ﴿ أَفْضَلَ النَّسَاءُ ﴾ .

<sup>(\*)</sup> في الأصل: ( هاتان الآيتان ) !

وهم فاسقون ﴾ [ التوبة : ١٤] فما صلى رسول الله عَلَيْكَ بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عن وجل (٢١) .

وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري به . وقال : حسن صحيح .

وأخرجه البخاري في الجنائز والتفسير، عن يحيى بن بكير عن الليث ، عن عقيل ، عن الزهري به .

ورواه النسائي عن ثلاثة من شيوخه ، عن حجين بن المثنى ، عن الليث به (٦٢) . وقال على بن المديني : إسناده جيد ، ولم نجده إلا عند أهل المدينة .

#### أثر عن عمر:

قال أبو عبيد في « فضائل القرآن » : حدثنا حجاج ، عن هارون ، أخبرني حبيب ابن الشهيد ، عن عمرو بن عامر الأنصاري أنّ عمر بن الخطاب قرأ : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان ﴾ فرفع الأنصار ، ولم يلحق الواو في الذين ، فقال له زيد بن ثابت ﴿ واللهين اتبعوهم بإحسان ﴾ ، فقال عمر : ﴿ اللهين اتبعوهم بإحسان ﴾ ، فقال زيد : أمير المؤمنين أعلم ، فقال عمر : اثتوني بأي بن كعب فقال أبي : ﴿ والذين اتبعوهم بإحسان ﴾ [ التوبة : ١٠٠ ] ، فقال عمر : فنعم إذاً ، فتابع أبيا(١٣٠) . وقال أبو عبيد في حديث عمر ( رضي الله عنه ) : إنه أراد أن يشهد جنازة رجل فمرزة حذيفة ، كأنه أراد أن يَصد عن الصلاة عليها .

قال أبو عمرو: لم أسمع هذه الكلمة ، وإنها لتشبه كلام العرب ، فقال رجل عنده من أهل اليمامة : هذه كلمة عندنا معروفة باليمامة ، يقال : مَرَزْتُ الرجل مَرْزاً \_ إذا قرصه بأطراف أصابعه قرصا رفيقا ليس بالأظفار ، فإذا اشتد المرز حتى يكون له وجع فهو حينشذ

<sup>(</sup>٦١) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١: ٦١) ، وطبعة شاكر رقم (٩٥) ، وإسنادة صحيح .

<sup>(</sup>١٢) رواه البخاري في الجنائز ــ باب ٥ مايكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين ٥ فتح الباري (٣: ٢٠) . وفي تفسير سورة براءة ــ باب ٥ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ٥ فتح الباري (٨: ٣٣٣) ، والترمذي في تفسير سورة التربة عن عبد بن حميد ، وقال : حسن صحيح ، والنسائي في الجنائز ــ باب ٥ الصلاة على المنافقين ٥ (٤:

<sup>ું</sup> મુખ્યાના માના માત્ર કરવા છે. ત્યાર કરવા છે. ત્યા કરવા છે. ત્યાર કરવા છે. ત્યા કરવા છે. ત્યાર કરવા છે. ત્યા કરવા છે. ત્યાર કરવા છે. ત

<sup>(</sup>٦٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٢٦٩) ، ونسبه لأبي عبيد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، عن حبيب بن الشهيد ، عن عمرو بن عامر الأنصاري .

# / حديث يذكر عند قوله تعالى : ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة ٢١٨ السجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر .. ﴾ الآية [التوبة: ١٩]

قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: وجدت في كتاب أبي بخط يده: كتب التي الربيع بن نافع أبو توبة \_ يعني الحلبي \_ فكان في كتابه: حدثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير، قال: كنت إلى جانب منبر رسول الله عليه [ في نفر في أصحابه ]، فقال رجل: ماأبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج، وقال آخر: ماأبالي أن أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسمحد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فَزَجَرَهم عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )، فقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عليه على وهو يوم الجمعة، ولكني إذا صليتُ الجمعة دخلت، فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله حر وجلّ: ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر . ﴾ إلى آخر الآيات كلها(٥٠).

هكذا رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فقط في مسند النعمان(٦٦) .

وكذا رواه مسلم في صحيحه منفرداً به من بين أصحاب الكتب عن حسن الحلواني ، عن أبي توبة ، وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن يحيى بن حسان ، كلاهما عن معاوية بن سلام به مثله سواء(١٧) .

وإنما ذكره أصحاب الأطراف في مسند النعمان ، وهو مناسب أن يذكر في مسند عمر ( رضي الله عنه ) ، لأنه هو الذي سأل عن ذلك رسولَ الله عليه .

#### ومن سورة يونس:

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (وحمه الله) في تفسيره : حدثنا

<sup>(</sup>٦٤) قاله أبو عبيد في غريبه (٣ : ٢٦٦) .

<sup>(</sup>٦٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٢١٨) ، ونسبه لمسلم وأيي داود ، وابن جوير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، والطبراني ، وأيي الشيخ ، وابن مردويه عن النعمان بن بشير .

<sup>(</sup>٦٦) موضعه في مسند الإمام أحمد (٤: ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٦٧) رواه مسلم في كتاب الجهاد \_ باب « فضل الشهادة في سبيل الله » .

بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : ﴿ ثُم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ﴾ [ يرنس : ١٤ ] ذكر لنا أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، قال : صدق الله ربنا ماجعلنا خلائف في الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا ، فأروا الله في أعمالكم حيراً بالليل والنهار والسر والعلائية .

فيه انقطاع بين قتادة وعمر<sup>(١٨)</sup>.

#### أثر آخر

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا أبو زرعة ، حدثنا حيوة بن شريح ، حدثنا بقية ، عن صفوان بن عمرو ، قال : سمعت أيفع بن عبد يقول : لما قدم خراج العراق على عمر بن الخطاب / ( رضي الله عنه ) خرج عمر ومولى له ، فجعل عمر يعد الإبل ، فإذا هي أكثر من ذلك ، وجعل عمر يقول : الحمد لله ، وجعل مولاه يقول : يعد المؤمنين هذا والله من فضل الله ورحمته ، فقال عمر ( رضي الله عنه ) : كذبت ، ليس هو الذي يقول الله عز وجل : ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾ [ يونس : ٥٨] ، فهذا ماتجمعون ( 19) .

#### حديث آخر :

قال أبو داود في باب الرَّهن من سننه ، في رواية ابن داسة ، عنه : حدثنا زهير بن حرب ، وعثان بن أبي شيبة ، قالا : حدثنا جرير ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ، أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله عليه : ( إن من عباد الله لأناساً ماهم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لكانتهم من الله عز وجل » ، قالوا : يارسول الله فَخَرِّنا مَنْ هم ؟ قال : « هم قوم تحابُول بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ، فوالله إن بوجههم لنوراً وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يَحْزَنُونَ إذا حَزِنَ النّاس » ، وقرأ هذه الآية : ﴿ أَلا إِنَّ الْوَلِياءَ الله لا خَوْف عليهم ولاهم يَحْزَنُونَ إذا حَزِنَ النّاس » ، وقرأ هذه الآية : ﴿ أَلا إِنَّ

<sup>(</sup>٦٨) نقله السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٣٠٢) ، وقال : « أخرجه ابن جهر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن

<sup>(</sup>٦٩) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٣٠٩) ، وقال : أخرجه ابن أبي حاتم ، والطيراني عن أيفع الكلاعي . (٧٠) رواه أبو داود في البيوع ـــ باب « في الرهن » . عن زهير بن حرب ، ونقله ابن كثير في تفسير الآية (٦٢) من =

هذا حديث جيد الإسناد ، وفيه انقطاع بين أبي زرعة وعمر ، ولا تظهر وجه المناسبة في ذكر أبي داود هذا الحديث في الرهن ، والله أعلم ، وورد هود :

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا موسى بن حبان ؛ حدثنا عبد الملك بن عمر ، عمر ، حدثنا سليمان بن سفيان ، حدثنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : لما نزلت ﴿ فَمَهُم شقي وسعيد ﴾ [ هود : ١٠٥] ، سألت النبي عيالية ، فقلت : يارسول الله ، على مانعمل ، على شيء قد فرغ منه ؟ أم على شيء لم يُفرغ منه ؟ قال : « على شيء قد فرغ منه ياعمر وجرت به الأقلام ، ولكن كلّ ميسرٌ لما نُحلِق له »(٧١) .

ورواه الترمذي في التفسير ، عن بندار ، عن أبي عامر العقدي \_ واسمه عبد الملك بن عمرو به \_ وقال : حسن غريب ، لانعوفه إلا من حديث أبي عامر العقدي (٢٢) .

قلت : وقد رواه أبو الأشعث أحمد بن المقدام ، عن معتمر بن سليمان ، عن أبي سفيان بن سليمان المدني التيمي في وهو ضعيف (٢٢) \_ ، ولكن سيأتي له شاهد في حديث القدر إن شاء الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تع

أثر آخر في قوله تعالى : ﴿ .. إلا ماشاء ربك .. ﴾ / [ مود : ١٠٧ ]

44.

قال عبد بن حميد : حدثنا سليمان بن حرب الواشجي ، جدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن عمر بن الخطاب ، قال : لو لَبِثُ أهل النار في النار عدد

<sup>=</sup> مبورة يونس ، صفحة (٢ : ٤٢٢ ــ ٤٢٣) ، وقال : إسناده حيد إلاّ أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن الخطاب ، والله أعلم ، ونقله السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٣١٠) ، وقال : أخرجه أبو داود ، وهناد ، وابن حرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبونعيم في الحلية ، والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٧١) رواية أبي يعلى الموصلي للحديث ذكرها الهيشمي في مجمع الزوائد (٧ : ١٩٤) ، ونسبها للطبراني والبرار ، وحسَّ الرواية ، وفي مجمع الزوائد عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب ، قال : يارسول الله ! أرأيت مانعمل ، أشيىء فرغ منه أم شيء يستأنف ؟ قال : « بل شيء قد فرغ منه » . قال : ففيما العمل ؟ ، قال : « كل ميسر لما حلق له » .

رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد (١٩٤ : ٧) . ولم أجد رواية أبي يعلى في مسنده المطبوع .

<sup>(</sup>٧٣) أشار الترمذي إلى هذه الرواية عقب الحديث السابق .

رمل عالج ، لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه (٧٤)

فيه انقطاع بين الحسن وعمر ، فإنه لم يسمع منه وفيه غرابه جداً ، وإن كان قد روي نحوه عن جابر وأبي هريرة ، وأبي سعيد ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وغيرهم .

روى الطبراني فيه حديثاً عن أبي أمامة مرفوعاً . وهو ضعيف الإسناد ، لأنه من رواية عبد الله بن مسعر بن كدام . وقد قال فيه أبو حاتم : متروك الحديث (٧٠) .

وقال أبو جعفر العقيلي: لايعرف إلا بجديث واحد وهو منكر(٧٦).

وتأولت ذلك بعضهم على أهل التوحيد والله أعلم.

4 4 4

#### ومن سورة يوسف :

وال الحافظ أبويعلى الموصلي: حدث عبد الغف اربن عبد الله الموصلي / حدث على ابن مُسْهِر ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن خليفة بن قيس ، عن خالد بن عرفطة ، قال : كنت حالساً عند عمر إذ أتي برجلٍ من عبد القيس مسكنه بالسوس ، فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال : نعم . قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم . فضربه بقناة معه . قال : فقال الرجل : مالي ياأمير المؤمنين ، فقال له عمر : اجلس نعم . فقراً عليه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم الربيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون . نعن نقص عليك أحسن القصص ... ﴾ إلى ﴿ لَمِنَ الغافلين ﴾ ريسف : ١ : ٣ ] ، فقراً ها عليه ثلاثاً وضربه عليها ثلاثاً ، فقال له الرجل : مالي الغافلين ﴾ ريسف : ١ : ٣ ] ، فقراً ها عليه ثلاثاً وضربه عليها ثلاثاً ، فقال له الرجل : مالي الغافلين ﴾ ريسف : ٢ : ٣ ] ، فقراً ها عليه ثلاثاً وضربه عليها ثلاثاً ، فقال له الرجل : مالي

<sup>(</sup>٧٤) نقله السيوطي في الدر المنثور (٣ : ٣٥٠) ، ونسبه لابن المنذر ، عن الحسن عن عمر .

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره وادالمسير وغيره معاماءالتفسير، ونقل كثيراً منها ابن جرير الطبري في تفسيره ، واختار مانقله عن خالد بن معدان ، والضحاك ، وقتاده ، وابن سنان ، عن ابن عباس ، والحسن : أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبين والمؤمنين ، حتى يشفعوا في أصحاب الكبائر ، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين ، فتخرج من النار من لم يعمل خيراً قط ، وقال يوماً من الدهر : لا إله إلا الله ، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله يكافئ بضمون ذلك من حديث أنس ، وجابر ، وأبي سعيد ، وأبي هيرة ، وغيرهم من الصحابة ، ولايبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ، ولا محيد له عنها ، وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديا وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة .

<sup>(</sup>٧٥) ميزان الاعتدال (٢ : ٥٠٤).

<sup>(</sup>٧٦) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢ : ٢٠٤) .

ياأمير المؤمنين ؟ فقال : أنت الذي نسخت كتاب دانيال . قال : مرني بأمرك أتبعه . قال : انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ، ثم لاتقرأه ، ولا تقرئه أحداً من الناس ، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكنك عقوبة ، ثم قال له : اجلس . فجلس بين يديه ، فقال : انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جئت به في أديم ، فقال لي رسول الله عليه الله على الله الله على الله وخواتيمه ، واختصر لي اختصاراً ، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغزكم المتهوكون » . قال عمر : فقمت ، فقلت : رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبك رسولاً ، ثم نزل رسول الله على الله على الله على الله الله ع

هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه فإن عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو أبو شيبة الواسطي ـ وقد ضعفه أحمد ويحيى والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم (٧٨).

وزعم الحافظ الضياء في كتابه « المختارة » أنه الذي روى له مسلمٌ كا قال (٧٩). وأما شيخه خليفة بن قيس فقال فيه أبو حاتم الرازي : شيخ ليس بالمعروف . وقال البخاري : لم يصح حديثه (٨٠).

قلت : ولكن قد روى نحوه من طريق أخرى كا قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : أخير في الحسن بن سفيان ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي ، حدثني عمرو بن الحارث ، حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري ،

<sup>(</sup>٧٧) ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (١ : ١٨٧) ، وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي : ضعفه أحمد ، وجماعة .

<sup>(</sup>٧٨) عبد الرحمن بن إسحاق أبو شببة الواسطي : ضعيف ، قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير .

تاريخ ابن معين (٢ : ٣٤٤) ، التاريخ الكبير (٣ : ١ : ٢٥٩) ، الضعفاء الكبير (٣٢٢) ، تقريب التهذيب (٤٧٢ : ٢٠٠) ..

<sup>(</sup>٧٩) لم يرو له مسلم ، وإنما روايته عند أبي داود ، والترمذي على مافي تهذيب التهذيب في ترجمته .

<sup>(</sup>٨٠) التاريخ الكبير (٢: ١: ١٩٢) ، والضعفاء الكبير (٢: ٢١) .

عن الزبيدي ، حدثنا سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم ، أن رجلين تحابا بحمص في خلافة عمر ، فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمص ، وكانا قد اكتبا من اليهود ملء صفته ، فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين ، ويقولان : إن رضيها لنا أمير المؤمنين ، ويقولان : إن رضيها لنا أمير المؤمنين ، وزدنا فيها رغبة ، وإن نهانا عنها رفضناها / ، فلما قدمنا عليه قالا : إنا بأرض أهل الكتابين ، وإنا نسمع منهم كلاماً تقشعر منه جلودنا ، أفنا عند منه أو نترك ؟ قال : لعلكما كتبتا منه شيئا ، فقالا : لا . قال : سأحدثكما : إني انطلقت في حياة النبي عليه حتى أتيت خير ، فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني ، فقلت : هل أنت مكتبي ماتقول ؟ قال : نعم . فأتيته بأديم فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكرع ، فلما رجعت قلت : إيانبي الله ... وأخبرته . قال : « ائتني به » فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون جئت النبي عليه ببعض مايحب ، فلما أتيت به قال : « اجلس ، اقرأ عليّ » ، فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يَتَلوَّن فتحيرت من العرق ، فما استطعت أن أخير منه ، فلما رأى الذي بي دفعته ، ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقه وهو يقول : « لا تتبعوا هؤلاء وأنهم قد هوكوا وتهوكوا » حتى محى آخره حرفاً حرفاً . قال عمر : فلو علمت أنكما كتبتا فانهم شيئاً جعلتكم نكالاً لهذه الأمة ، قالا : والله مانكتب منه شيئاً أبداً ، فخرجا بصفتهما ، فحفرا لها في الأرض فلم يألو أن تعمقا ، ودفناها ، فكان آخر العهد بها . بصفتهما ، فحفرا له في الأرض فلم يألو أن تعمقا ، ودفناها ، فكان آخر العهد بها .

وهكذا رواه الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن الشعبي ، عن عبيد الله بن ثابت الأنصاري ، عن عمر بنحوه .

وروى أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبيد ، عن حماد ، عن أيوب ، عن أي قلابة أن عمر مَرَّبة وم من اليهود ، فسمعهم يذكرون دعاءً من التوراة ، فانتسخه ، ثم جاء به إلى النبي عَلِيلَةٍ فجعل يقرؤه ووجه النبي عَلِيلَةٍ يتغير ، فقال رجل : ياابن الخطاب ألا ترى مافي رجه رسول الله عَلِيلَةً ؟ فوضع عمر الكتاب فقال رسول الله عَلِيلَةً : « إن الله عز وجل بعثني خاتماً وأعطيت جوامع الكلم وخواتمه » واختصر لي الحديث اختصارا : « فلا يلهينكم المتهوكون » فقلت : لأبي قلابة ماالمتهوكون ؟ قال : المتجبرون (١١)

ومن سورة الرعد:

قال الحافظ أبو بكر البرقاني : حدثنا إبراهيم بن محمد المزني ، حدثنا محمد بن (٨١) كتاب المراسيل لأبي داود في كتاب العلم الحديث (٤١٧) ، (١٨٢ – ١٨٣)

إسحاق السراج ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا وهب بن جرير ، حدثنا هشام الدستوائي ، عن أبي حكيمة ، عن أبي عثان النهدي أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت وهو يبكي ، ويقول : « اللهم إن كنت كتبتنا عندك في شقوة وذنب فإنك تمحو ماتشاء وتثبت وعندك أم الكتاب(٨٢) فاجعلها سعادة ومغفرة » .

إسناد حسن . ورواه ابن جرير في تفسيره ومعاذ بن هشام عن أبيه ومعتمر بن سليمان ، عن أبيه كلهم عن أبي حكيمة ، عن أبي عثان ، عن عمر (٨٣) .

وروي مثله عن ابن مسعود ، وأبي وائل ، ومجاهد وغيرهم .

تقدّم في كتاب الصلاة حديث يتعلق بتفسير قوله تعالى : ﴿ أُولِمْ يَرُوا ۗ إِلَى مَا خَلَقَ ٣٢٤ اللهِ مِن شَيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سُجّداً لله وهم داخرون ﴾ .[ النحل : ٤٨٠ .

款 祭 於

#### ومن سورة إبراهيم:

قال الأوزاعي: حدثنا أيوب بن موسى ، عن سالم بن عبد الله ، عن عمر: كان رسول الله على على علمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا السورة من القرآن: « اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفراً ، أو أن أجحدها بعد إذ عرفتها ، أو أن أنساها فلا أثني بها ».

رواه الإسماعيلي من حديث الأوزاعي ، وفيه انقطاع بين سالم وعمر إلا أنه حسن . أثو آخو :

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار عن [ شديد ] ، أن عمر بن الخطاب كان يقرأ : ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرِهُمُ مُ لَتَوْلُ ﴾ ( بالدال )(١٨٤) .

وكذا قرأ على ، وأُبَيّ بن كعب ، وغير واحد من السلف .

<sup>(</sup>٨٢) إشارة إلى الآية الكريمة (٣٩) من سورة الرعد ﴿ يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ (٨٣) نقله ابن كثير في تفسير الآية (٣٩) من سورة الرعد ، صفحة (٢ : ٥١٩) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤ : ٣٦) ، ونسبه لعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٨٤) أورده أبو زرعة في كتاب حجة القراءات، صفحة (٣٧٩)، وقال : هذا دليل على تعظيم مكرهم .

### ومن سورة الحجر :

أثر عند قوله تعالى: ﴿ سبعاً من المثاني .. ﴾ [الحجر: ٨٧] ،

قال خلف بن هشام : حدثنا عبد الوهاب ، عن أبي مسعود ، عن أبي نضرة ، عن رجل من عند المسلمين ، يقال له جابر ، أن عمر بن الخطاب قال :

« السبع المثاني هي أم الكتاب »(٨٥).

## ومن سورة الكهف:

حديث يذكر عند قوله تعالى : ﴿ ..وربك الغفور ذو الرحمة .. ﴾ الآية

قال البخاري : حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا أبو غسان ، حدثنا زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قدم على النبي عَيْلَةُ سبي ، فإذا امرأة من السبي تَحْلُبُ ثديها تسقي إذا وجدت صبياً في السبي ، أَحَذَتْه فألصقته ببطنها وأرضَعتْهُ ، فقال لنا النبي عَيْلِيّة : « أَثْرُون هذه طارحة ولدها في النار ؟ » قلنا : لا ، وهي تَقْدِرُ على أن لا تَطْرَحهُ ؟ فقال : « لله أرحم بعباده من هذه بولدها » .

وقد رواه مسلمٌ عن الحسن الحلواني ومحمد بن سهل بن عسكر ، كلاهما عن ابن أبي مريم به (١٨٠٠) .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق ، حدثنا النضر بن شميل ، حدثنا أبو قرة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عليه : « من قرأ في ليلة : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً

<sup>(</sup>٨٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤: ٤٠١) ، ونسبه لاين جرير ، وابن المبدر ، عن عمر بن الخطاب ، وعنده : « السبع المثاني فاتحة الكتاب » .

<sup>(</sup>٨٦) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ـــ باب « رحمة الولد وتقبيله ومعانقته » . فتح الباري ــ (١٠ : ٣٦١) ، ومسلم في كتاب التوبة ـــ باب « في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه » .

ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴿ [ الكهف : ١١٠ ] كان له نورٌ من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة » .

هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به(۸۷).

\* \* \*

#### ومن سورة مريم:

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي معمر : أن عمر قرأ سورة مريم ، فلما بلغ السجدة سجد ، ثم قال : هذا السجود ، فأين البكاء .

هذا إسناد صحيح متصل ، ورواه ابن جرير عن بندار ، عن ابن مهدي به ، ولم يذكر فيه أبا معمر ، فالله أعلم  $(^{\Lambda\Lambda})$  .

\* \* \*

#### ومن سورة طه:

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) كان يصلي من الليل ماشاءَ الله ، حتى إذا كان من آخِرِ اللَّيْل أيقظ أهْلَهُ ، فيقول [ لهم ] / : الصلاة الصلاة ، ٣٢٥ ويتلو هذه الآية ﴿ وَأَمْر أَهِلِكُ بَالصِلاة واصطبر عليها .. ﴾ الآية (٨٩) [ طه : ١٣٢] .

(٨٧) رواه البراز.. كشف الأستار عن زوائد البزار ، حديث رقم (٣١٠٨) ، باب « مايقراً من الليل » ، قال : لانعلمه مرفوعاً إلا عن عمر بهذا الإسناد ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ : ١٢٦) ، وقال : رواه البزار ، وفيه أبو قرة

الأسدي ، لم يرو عنه غير النضر بن شميل ، وبقية رجاله ثقات .

و أبين ١ : بوزن أحمر ، وهي قرية بجانب البحر ناحية اليمن .

<sup>(</sup>٨٨) نقله ابن كثير في تفسير الآية (٥٨) من سورة مريم : ﴿ أُولِئُكُ الذِّينَ أَنعَمَ اللهُ عليهم من النبيين من ذرية آدم وبمن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وبمن هدينا واحتبينا إذا نيل عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا ﴾ ، (٣ : ١٢٧) ، وقال : رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وسقط من روايته ذكر أبي معمر فيما رأيت ، فالله أعلم ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤ : ٢٧٧) ، ونسبه لابن أبي الدنيا في البكاء ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في شعب الإيمان ، عمرو بن الخطاب .

<sup>(</sup>٨٩) رواه مالك في كتاب صلاة الليل ، الحديث رقم (٥) ــ باب « ماجاء في صلاة الليل » (١ : ١١٩) من الموطأ ، ــ

#### ومن سورة الحج :

قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد ، حدثنا حسين بن علي الجعفي ، عن قضيل ابن عياض ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن البصري ، عن عتبة بن غزوان ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : « اذكروا النّار فإن حرها شديد ، وقعرها بعيد ، ومقامعها حديد »(٩٠) .

and place good to be hard a first

قال الترمذي: لانعرف للحسن سماعاً من عتبة بن غزوان.

#### حديث اخر:

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عينة، أخبرنا عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أما علمت أنا كنا نقرأ: ﴿ جاهدوا في الله حق جهاده .. ﴾ [ الحج: ٧٨] في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله. قال: فقال عبد الرحمن: ومتى ذلك ياأمير المؤمنين ؟ قال: إذا كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء .

هذا إسناد صحيح ، وهكذا رواه البيهقي في « الدلائل » عن أبي محمد عبد الله بن يحيى السكّري ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن أحمد بن منصور الرمادي ، عن عبد الرزاق ، به

وهو غريب مع نظافة إسناده ، والله أعلم (٩١) .

#### ومن سورة المؤمنون :

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ، أخبرني يونس بن سُليم \_ وهو الصنعاني ، سكن الشام \_ قال : أملى علي يونس بن يزيد الأيلى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن سكن الشام \_ قال : أملى علي يونس بن عبد / القارىء ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان إذا أنزل على رسول الله علي يسمع عند وجهه [ دويٌ ] كدوي النحل فمكثنا ساعة ،

<sup>=</sup> وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤ : ٣١٣) ، ونسبه لمالك والبيهقي عن أسلم .

<sup>(</sup>٩٠) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٤ : ٣٥٠) ، ونسبه لابن أبي شيبة ، عن الحسن .

<sup>(</sup>٩١) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٦: ٤٢٢) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٤: ٣٧١) ، ونسبه لابن مردويه ، والبيهقي في المدلائل .

فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: « اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تُهِنّا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وارض عنّا وارضنا » . ثم قال : « لقد أنزِلَتْ على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » ثم قرأ علينا : ﴿ قد أفلع المؤمنون ﴾ حتى ختم العشر (٩٢) .

وهكذا رواه علي بن المديني ، عن عبد الرزاق .

وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن أبان والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن عبد الرزاق به .

ورواه الترمذي أيضاً عن يحيى بن موسى ، وعبد بن حميد ، وغير واحد كلهم عن عبد الرزاق ، عن يونس بن سليم ، عن الزهري به له يذكروا يونس بن يزيد الأيلي . قال الترمذي : والأول أصح (٩٣) .

وأخرجه الحاكم في مستدركه عن القطيعي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه به (٩٤) . واختاره الضياء في كتابه .

لكن قال النسائي : هذا حديث منكر لانعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم ، ويونس هذا لانعرفه ، والله أعلم ، وكذا قال ابن معين وزاد : لم يرو عنه غير عبد الرزاق .

وقال الإمام أحمد: سألت عنه عبد الرزاق ، فقال : أظنه لاشيء . حكاه ابن أبي حاتم في كتابه عن أحمد (٩٠) .

THE THE SECOND SECTION SECTION

حديث آخر :

قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن أنس ، قال : قال عمر : وافقت ربي ( عز وجل ) في أربع : قلت : يارسول الله لو صلينا خلفنا خلفنا ، ولو ضربت على نسائك الحجاب ، ونزلت هذه الآية : ﴿ ولقد خلفنا

<sup>(</sup>٩٢) رواه الإمام أحمد بالمسند (١: ٣٤) ، وطبعة شاكر رقم (٢٢٣) ، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٣) رواه الثرمذي في تفسير سورة ٥ المؤمنون ٥ والنسائي في الصلاة من سننه الكبرى على ماني تحفية الأشراف ( ٨٠: ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٩٤) رواه الحاكم في المستدرك (١ : ٥٣٥) بإسنادين، أحدهما من طيق المسند، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩٥) يونس بن سليم: ذكره ابن حبان في الثقات (٩٠) ، وقال: يروي عن ثور بن يزيد ، ويونس بن يزيد الأيلي ، روى عنه اليمانيون ، وعبد الرزاق . وله ترجمة في تهذيب التهذيب (١١: ٣٩٤) ، وانظر ترتيب ثقات ابن حبان للهيشمي . الترجمة (١٥٣٥) ، وفي تهذيب التهذيب في ترجمته أن النسائي ، قال : ثقة .

وهذا يدل على أن المقصود بما قاله النسائي ، عن يونس ، أنه يقصد غيره ، أو هو قول آخر له . والله أعلم .

الإنسان من سلالة من طين ﴾ [المؤمنون: ١٢]. فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين، مزلت: ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ [المؤمنون ١٤]. ودخلت على أزواجه فقلت: لتنتهين أو ليبدلنه الله أزواجاً خيراً منكن. فنزلت الآية (٩٦).

لبعضه شاهدٌ في الصحاح . ولكن على بن زيد بن جدعان في سياقته للأحاديث غرابة ونكارة ، والله أعلم . والمعروف في هذا قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح .

حديث آخر في قوله تعالى : ﴿ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ﴾ [الزمنون : ٢٠] ويذكر أيضا عند قوله : ﴿ يوقد من شجرة مباركة زيونة .. ﴾ [النور : ٢٠].

قال عبد بن حميد في مسنده وتفسيره: أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، أن رسول الله علينية قال : « ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة » .

ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى وابن ماجة عن الحسين بن مهدي ، كالاهما عن عبد الرزاق به .

ورواه الترمذي أيضاً عن أبي داود السبخي ، عن عبد الرزاق به . إلا أنه لم يذكر فيه عمر ، ثم قال الترمذي : لانعرفه إلا من حديث عبد الرزاق ، وكان يضطرب فيه ، فربما ذكر فيه « عن عمر » وربما / رواه على الشك فقال : أحسبه عن عمر ، وربما قال : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن النبي عربية (٩٧) .

(٩٦) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده صفحة (٩ ــ ١٠).

<sup>(</sup>٩٧) رواه الترمذي في كتاب الأطعمة ـــ باب « ماجاء في أكل الزيت » ، وأعاده فى الشمائل ــ باب « ماجاء في صنعة إدام رسول الله عليه الله عليه ، وابن ماجه في الأطعمة حديث (٣٣١٩) ــ باب « الزيت » .

ذكر الزيت في القرآن الكريم في الآية (٣٥) من سورة النور ، فقال تعالى : ﴿ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ﴾ ، والزيت من الزيتون المعدود من أفضل الأغذية ، وله فوائد طبية أكثرها في زيته ، ويستخرج الزيت من لحمة الزيتون ، أما الزيت المذي يستخرج من بذره فيستعمل في المعامل ، والزيتون الناضج يعطى زيتاً أحضر اللون ، حلو المذاق ، قليل الحدة . والزيتون الغير ناضج يعطى زيتاً أحضر اللون ، مشوياً بالحموضة .

قلت : قد روي عن أبي أسيد وأبي هريرة نحو هذا كم سيأتي إن شاء الله تعالى في مسنديهما .

#### طريق أخرى عن عمر:

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ضيفتُ عمر بن الخطاب ليلة فأطعمنى كسورا من رأس بعير بارد ، وأطعمنا زيتاً ، وقال : هذا الزيت المبارك الذي قال الله تعالى لنبيه عليه الله .

هذا غريب من هذا الوجه (٩٨).

#### حديث آخر :

يذكر عند قوله تعالى : ﴿ وَإِنْكُ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صَرَاطُ مَسْتَقَيْمَ ﴿ وَإِنْ الدِّينَ لَا يُومُنُونَ بَالآخرة عَنِ الصَرَاطُ لِنَاكِبُونَ ﴾ [المؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ﴾ [المؤمنون ٢٧: ٧٤].

قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا زهير ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا يعقوب بن

<sup>=</sup> وفوائد الزيت الطبية يمكن إجماعًا فيما يلى:

١ - بوصف الزيت للأطفال لاحتوائه على العناصر اللازمة للنمو ، وارتفاع قيمته الغذائية ، واشتاله على الفيتامن
 (د) الذي يقي الأطفال من مرض الكساح ولين العظام .

٢ ــ مغذ ومقو للمناعة لاحتوائه على الفيتامين (أ) الذي يقوى مناعة الجسم .

٣ - الزيت سهل الهضم والامتصاص من جميع أنواع الزيوت الأخرى لأن تركيبه قريب من تركيب الدهون الموجودة في الحليب .

٤ ـ ضد السموم : فإذا أخذ فنجان زيت يحدث في المعلة طبقة دون امتصاص السموم .

٥ - ضد الامساك ، وضد تكاثر الحموضة في المعدة ولايسبب أمراضاً للدورة الدموية أو الشرايين .

٦ - طارد للديدان: إذا جاع المريض ثلاثة أيام ثم شرب الزبت يطود الديدان.

٧ -- يدهن الزيت من الخارج ويدلك من الجسم لزيادة مناعة الجسم وتقوية العضلات ولذلك يدهن المصارعون
 أجسامهم بالزيت لهذا الغرض.

٨ ــ ضد تيس المفاصل والأوجاع الموضعية والالتهابات ، والجروح والشقوق ولذلك يدخل في صناعة كثير من المراهم الطبية الحديثة .

٩ \_ ضد تشنج المعدة والأمعاء والقولون والنزلات : وذلك بدلك المحل دلكاً قوياً .

١٠ جـ يحتوي على الفيتامين(E) فهو مخصب ، مقو للنسل .

<sup>(</sup>٩٨) رواه الطبراني في معجمه الكبير (١: ٧٤) ، حديث (٨٩) ، وفيه الصعب بن حكيم ، قال الذهبي : لايعرف ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأبوه حكيم لايكاد يعرف .

عبد الله الأشعري ، حدثنا حفص بن حميد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله على الخطاب ، قال : قال رسول الله على الخطاب ، قال : قال رسول الله على الخطاب ، قال أوسل حجزكم وأنا النار ، وتغلبونني تقاحمون فيها تقاحم الفراش أو الجنادب فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على الجوض فتردون على معا وأشتاتا ، فأعرفكم بسيماكم كا يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله ، ويُذهب بكم ذات الشمال ، وأناشد فيكم رب العالمين : أي رب ! قومي ، أي رب ! أمتي . فيقال : يامحمد إنك لاتدري ماأحدثوا بعدك ، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم ، فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها تُغاء ينادي : يامحمد ، يامحمد ! فأقول : لا أميلك لك شيئا ، قد بلغت ، ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة عمل بعبراً له رُغاء ينادي يامحمد ! ، فأقول : لا أميلك لك شيئا ، قد بلغت ، ولا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي يامحمد ، يامحمد ! فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد بلغت » (٩٩) .

وقد روى هذا الحديث على بن المديني ، عن يونس بن محمد المؤدب عن يعقوب القمي ، واختصره ، ثم قال : ولم نجده عن عمر إلا من هذا الطريق ، وهو حسن الإسناد ، إلا أن حفص بن حميد مجهول ، لا أعلم أحداً روى عنه إلا يعقوب ، وإنما روى هذا أهل الحجاز عن أبي هريرة . ( انتهى كلامه ) .

وقد روى عن حفص بن حميد هذا أشعث بن إسحاق أيضاً ، وقال فيه ابن معين : صالح ، ووثقه ابن حبان (١٠٠) .

## حديث فيه أن آية الرجم نسخ تلاوتها ورسمها وبقي مقتضاها وحكمها

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبيد الله ... هو القواريري ... ، حدثنا يزيد ابن زريع ، حدثنا ابن عون عن محمد ... هو ابن سيرين قال: ثُبَّئت عن كثير بن الصلت ، قال : كُنَّا عند مروان وفينا زيد ، فقال زيد بن ثابت : كُنَّا نقرأ : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) ، فقال مروان : ألا كتبتها في المصحف ؟ قال : ذكرنا

<sup>(</sup>٩٩) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣: ٨٥) ، وقال : رواه أبو يعلى في الكبير والبراز ... ورجال الجميع ثقات . (١٠٠) حفص بن حميد يروى عن عكرمة ، روى عنه يعقوب القمي ، مترجم في التهذيب (٣: ٣٩٩) ، وذكره ابن حبان في الثقات (٣: ١٩٦) .

ذلك وفينا عمر بن الخطاب ، فقال : أنا أشفيكم من ذلك ، قال : قلنا : فكيف ؟ قال : حاء رجل إلى النبي عَلَيْتُهُ ، قال : فذكر كذا وكذا ، وذكر الرجم ، فأتاه فذكر ذلك الرجل الرجم ، فقال : « لا أستطيع / الآن » ، ٣٢٩ هذا ، أو نحوه .

وهذا فيه انقطاع . لكن رواه النسائي عن محمد بن المثنى ، عن غندر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن كثير بن الصلت ، عن زيد بن ثابت به . وعن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث ، عن ابن عون ، عن محمد : [قال] نبئت عن ابن أخي كثير ، عن زيد ، وقيل : عن محمد نُبئت عن كثير به .

واحتاره الحافظ الضياء في كتابه(١٠١).

## أثرٌ يذكر عند قوله تعالى : ﴿ أَو نسائهن ﴾ [النور - ٣١]

قال سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن هشام بن الغاز ، عن عبادة بن نُسَيّ ، عن أبيه ، عن الحارث بن قيس ، قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة : أما بعد : فإنه بلغني أن نساءً من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فازجر عن ذلك ، وحُلْ دونه ، فإنه لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآحر أن تنظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .

ورواه سعيد أيضاً عن عيسى بن يونس ، عن هشام بن الغاز ، عن عبادة بن نسي ، قال : كتب عمر ... فذكرهٔ (١٠٢)

#### أثر آخر :

قال البخاري : وقال روح ، عن ان جريج : قلت لعطاء : أواجب عليَّ إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ماأراه إلا واجباً . وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء : تأثره عن أحد ؟ قال : لا . ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنساً المكاتبة \_ وكان كثير المال ؟ \_ فأبى ، فانطلق إلى عمر ، فقال : كاتبه ، فأبى ، فضربه بالدَّرة وتلى

<sup>(</sup>١٠١) نقله ابن كثير في تفسير أول سورة النور (٣ : ٢٦١) ، وقال : ﴿ وَهَذَهُ طَنِّى كُلُهَا مَتَعَلَّمُهُ مَ وَدَالَةً عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>١٠٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١ : ٢٩٥) ، الحديث رقم (١١٣٤) ، و (١ : ٢٩٦) ، الحديث رقم (١١٣٦) .

#### ومن سورة الفرقان:

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد ، عن عمر بن الخطاب ، قال : سمعت حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير مأقوؤها وكان رسول الله عليه أقرأنيها ، فأحدت بثوبه ، فندهبت به إلى رسول الله عليه ، فقلت : يارسول الله إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير مأقرأتنيها ، فقال : « اقرأ » . فقرأ القراءة التي سمعتها منه ، فقال : « هكذا أنزلت » ثم قال لي : « اقرأ » ، فقرأت ، فقال : « هكذا أنزلت ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرؤوا ماتيسر » (١٠٤) .

ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث مالك به ، وعندهم : سمعت هشام بن حكيم بن حزام (١٠٥) .

وكذا رواه أحمد أيضاً عن عبد الرزاق ، وعن عبد الأعلى بن عبد الأعلى \_ كلاهما عن معمر ، عن الزهري به . وقال : فيه هشام بن حكيم بن حزام(١٠١١) .

وأخرجه البخاري أيضاً من طرق آخر عن عقيل وشعيب ويونس ، ومسلم أيضاً من حديث يونس ومعمر ، كلهم عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن ابن عبد ــ كلاهما عن عمر به .

ورواه الترمذي في التفسير من حديث عبد الرزاق عن معمر ، عن الزهري ، وقال :

صحيح .

<sup>(</sup>١٠٣) رواه البخاري في أول كتاب المكاتب. فتح الباري (٥: ١٨٤) ، وذكره عبد الرزاق في المصنف (٨: ٣٧١). (٤) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١: ٤) ، وطبعة شاكر رقم (٢٧٧) ، وإسناده صحيح . (٥٠١) رواه البخاري في فضائل القرآن \_ باب « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ، وفي كتاب التوجيد \_ باب « قوله تعالى » : ﴿ فاقرأوا ماتيسر من القرآن ﴾ ، وفي استنابة المرتدين \_ باب « ماجاء في المتأوين » ، وفي فضائل القرآن \_ باب « من لم ير بأساً أن يقول : سوره البقرة ، وسورة كذا وكذا » ، وفي الإشخاص \_ باب « كلام الخصوم بعضهم في بعض » .

وأخرجه مسلم في الصلاة \_ باب « بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه » ، وأبو داود في الصلاة \_ باب « أنزل القرآن على سبعة أحرف » ، والنسائي في النزل القرآن على سبعة أحرف » ، والنسائي في الصلاة \_ باب « جامع ماجاء في القرآن » ، ورواه الإمام الشافعي في كتاب الرسالة ، رقم (٧٥٢) .

وقال على بن المديني بعد مارواه من طرق : هذا حديث صحيح ثبت (١٠٧) . ومن سورة القصص :

قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا على بن الحسين ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبيد الله \_ يعني ابن موسى \_ أخبرنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أن موسى عليه السلام ﴿ لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ﴾ ، قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال ، فإذا هو بامرأتين تذودان ، قال : ﴿ ماخطبكما ﴾ ، فحدثتاه ، فأتى الحجر ، فرفعه ، ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم .

#### ومن سورة فاطر:

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرني محمد بن حبان الباهلي البصري ، حدثنا عمرو بن الحصين ، حدثنا الفضل بن عميرة ، حدثني ميمون بن سياه ، عن أبي عثمان النهدي ، قال : سمعت عمر قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مغفور له » ثم قرأ : ﴿ فَمَنْهُمْ ظَالَمُ لَنفُسُهُ .. ﴾ الآية(١٠٩) [ فاطر :

اثم رواه من وجه آخر عن عمرو بن الحصين ، وهو متروك(١١٠).

(١٠٦) هذه الرواية عند الإمام أحمد (١٠: ٤٠)، وطبعة شاكر رقم (٢٧٨).

44.

<sup>(</sup>١٠٧) تقدم بالحاشية (١٠٥) ، ورواه أيضاً الطيالسي في مسنده (٩) ، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٥: ٦٢) ، ونسبه إلى البخاري ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن حبان واليهقي .

قال السيوطي: « اختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف على نحو أربعين قولاً ، سقتها في كتاب الإتقان ، وأرجحها عندي قول من قال : إن هذا من المتشابه الذي لايُدى تأويله ، فإن الحديث كالقرآن ، منه المحكم ، والمتشابه ، وقد أطال إمام المفسرين ابن جهر الطبري الكلام عليه في مقدمة تفسيره (١ : ٩ ــ ٢٥) ، وأسهب القول فيه أيضاً الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري .

<sup>(</sup>١٠٨) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٥ : ١٢٤) ، ونسبه للفرياني ، وابن أبي شيبة في المصنف ، وعبد بن حميد ، وابن المنفر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ـــ وصححه ـــ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١٠٩) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٥: ٢٥١ ــ ٢٥٢) ، ونسبه لسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، والبيهقي في كتاب البعث عن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١١٠) هذا الوجه ساقة العقيلي في ترجمة عمرو بن الحصين من كتاب الضعفاء الكبير .

**ومن سورة يس :** المعارب المناب على المبيد المهروبي المباد المارية

﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرِ .. ﴾ [ يس : ٦٩ ] .

حديث:

« لئن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خيرٌ له من أن يمتليء شعراً ». وسيأتي في باب الأدب من كتاب الجامع .

La Company

in the policy areas to the large of

#### ومن سورة ص:

قال الإمام أحمد في « كتاب الزهد » : حدثنا أسباط بن محمد ، حدثنا ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر ( رضي الله عنه ) خرج إلى حائط فرجع وقد صلوا العصر ، فقال : حائطي على المساكين صدقة \_ يعني لفوات الجماعة \_ كأنه ( رضي الله عنه ) أراد التأسي بسليمان عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ إِذْ عُرض عليه بالعشي الصافعات الجياد .. ﴾ [ ص : ٢١] القصة بتامها على أحد التفاسير .

#### ٣٣١ / ومن سورة الزمر:

ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة : حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن عمر قصة هجرته هو وعياش بن أبي ربيعة ، ورجوع عياش إلى مكة واقتتاله ، ونزول قوله تعالى : ﴿ قُل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الاتقنطوا من رحمة الله . . ﴾ الآية [الرمر : ٥٠] وهو سياق طويل .

#### ومن سبورة الفتح ينايا إداب ويرايا المراج المراج المراجعة

قال الإمام أحمد: حدثنا قراد أبو نوح: حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، قال : كنامع رسول الله على أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله على ، قال : كنامع رسول الله على في سفر ، قال : فعلت لنفسي : ثكلتْك أمّلك ياابن الخطاب ، نَزَرْت رسول الله على شيء . قال : فإذا أنا بمناد : « ياعمر » . قال : فرحبت وأنا أظن أنه نزل في شيء . قال : فقال لي النبي على الله على البارحة سورة فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء . قال : فقال لي النبي على الله ماتقدم من أحبُ إلى من الدنيا ومافيها : ﴿ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . ليغفر لك الله ماتقدم من

ذنب وما تأخر .. ﴾ 1 أول سورة الفتح ع دره إلى المناط على المناط المناط المناط المناط المناط المناط المناط المناط

ورواه البخاري ، والترمذي ، والنسائي من طرق ، عن مالك .

ورواه على بن المديني / عن معن ، وقراد ، عن مالك ، به ، وقال : هذا إسناد ٣٣٢ مدني جيد ولم نجده إلا عند أهل المدينة(١١١) .

in and White .

黎 岩 縣

#### ومن الحجرات:

قال أحمد في « الزهد » : حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : كتب إلى عمر : ياأمير المؤمنين ، رجل لا يشتهى المعصية ، ولا يعمل بها ، أفضل ؟ أم رجل يشتهى المعصية ولا يعمل بها ؟ فكتب عمر ( رضي الله عنه ) : إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها ﴿ أولفك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مغفرة وأجر

عظیم ﴾ [ الحجرات : ٣ ] .

## وَمَنْ سُورَةُ الأَحْقَافِ : اللهُ عَافِ : اللهُ عَالَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَالَ

قال جرير بن حازم: سمعت الحسن البصري يقول: قدم على عمر وفد من أهل البصرة مع أبي موسى ، قال: فكنا ندخل عليه وله كل يوم خبرٌ مأدومٌ بسمن ، وربما كان برَيْتٍ ، وأحياناً باللبن ، وربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ، ثم أغليت بالماء ، وربما وافقنا اللحم الغريض (١١٣) وهو قليل ، فقال لنا يوماً: إني والله قد أرى تقدير كم وكراهيتك طعامى ، وإنى والله لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأرقكم عيشا ، أما والله ماأجهل عن كراكر (١٤) وأسمنه وعن صلاء (١١٥) ، وصناب (١١١) ، وعن صلائف (١١٧) ، ولكني سمعت

<sup>(</sup>١١١) أخرجه الإنام أحمد في مسنده (١ : ٣١) ، وهو في طبعة شاكر رقم (٢٠٩) ، وإسناده صحيح ، وأخرجه المخاري في المغازي ـ باب « غزوة الحديبية » ، وفي فضائل القرآن ــ باب « فضل سورة الفتح » ، وفي أول تفسير سورة الفتح ، ورواه الترمذي في تفسير سورة الفتح أيضاً في الباب الأول ، والنسائي في التفسير من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٨ : ٦) .

<sup>(</sup>١١٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦: ٨٦)، ونسبه للإمام أجمد في الزهد، عن مجاهد.

<sup>(</sup>١١٣) « الغريض » : كل أبيض طرى . (١١٤) « الكراكر » : جمع كركرة إلى البعير .

<sup>(</sup>١١٥) و الصلاء »: الشواء . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيب بالخردل .

<sup>(</sup>١١٧) ( الصَّلائق » : الرقائق .

الله عيَّر قوماً ، فقال : ﴿ أَذْهِبَمْ طَيْبَاتُكُمْ فِي حَيَاتُكُمْ الدُنيا واستمتعتم بها ﴾ [ آية ٢٠ : الأحقاف ] .

فيه انقطاع ، لكن قد روى من وجوه أخر عنه (١١٨).

张 张 张

#### ومن سورة الذاريات:

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هائي : حدثنا سعيد بن سلام العطار ، حدثنا أبو بكر بن أبي سبّرة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : جاء صبيغ التّميمي إلى عمر بن الخطاب ، فقال : ياأمير المؤمنين أخبرني عن والدّاريات ذروا ﴿ ، قال : هي الرياح ، ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقوله ماقلته وقول أن الله على السّحاب ، ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقوله ماقلته الله عَلَيْتُ يقوله ماقلته وقول أن الله عَلَيْتُ يقوله ماقلته ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقوله ماقلته . قال : فأخبرني عن ﴿ فالمقسمات أمرا ﴾ قال : هي الملائكة ، ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقوله ماقلته . ثم أمر به فَضُرِب مائة قال : هي السّفن ولولا أني سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقوله ماقلته . ثم أمر به فَضُرِب مائة موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته ، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة مايجد في نفسه مما كان يجد شيئاً ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب عمر : ماإخاله إلا قد صدق فَحَلَّ بينه وبين عجالسة الناس (١٩٩٩).

قال البزار: وابن أبي سبرة لين ، وسعيد بن سلام العطار لم يكن من أصحاب الحديث .

قلت : المستغرب من هذا السياق رفع هذا التفسير إلى النبي عَلَيْكُ وإلا فقصة صبيغ بن عسل التميمي مع عمر مشهورة ، وكأنه والله أعلم إنما ضربه لما ظهر له من حاله

<sup>(</sup>١١٨) « نقله السيوطي في الدر المنثور (٦ : ٤٣) ، ونسبه لابن المبارك ، وابن سعد ، وأحمد في الزهد وعبد بن حميد ، وأبي نعيم في الحلية ، عن الحسن .

<sup>(</sup>١١٩) رواه البزار . كشف الأستار عن زوائد البزار ، حديث رقم (٢٢٥٩) ، وذكره الحيثمي في مجمع الزوائد (٧ : ١١٣) ، وقال : فيه أبو بكر بن أبي سبق ، وهو متروك .

أن سؤاله سؤال استشكال لاسؤال استرشاد واستدلال ، كما قد يفعله كثير من المتفلسفة الجهال والمبتدعة الضلال ، فنسأل الله العافية في هذه الحياة الدنيا وفي المآل .

非 李 李

#### ومن سورة الطور:

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبي ، حدثنا موسى بن داود ، عن صالح المدني ، عن جعفر بن زيد العبدي ، قال : خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة ، فمرَّ بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي ، فوقف ، فسمع قراءته يقرأ : ﴿ والطور . . ﴾ حتى بلغ ﴿ إِنْ عَذَابِ رَبِكُ لُواقع . ماله من دافع ﴾ [الطور : ١ - ٨] فقال : قسمٌ وربُّ الكعبة حق ، ونزل عن حماره واستند إلى حائط فلبث مليا ، ثم رجع إلى منزله ، فلبث شهراً يعوده والناس لا يدرون مامرضه ( رضى الله عنه ) .

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب « فضائل القرآن » : حدثنا محمد ابن صالح ، حدثنا هشام بن حسان ، عن الحسن أن عمر قراً : ﴿ إِنْ عَدَابِ رَبِّكُ لُواقِع ﴾ [ الطور : ٧ ] ففرَّ لها بربوة عيد عشرين يوماً (١٢٠).

#### حديث يذكر عند قوله تعالى : ﴿ والبحر المسجور ﴿ ٦ : الطور ]

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا العوام، حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل، قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب، فقال: حدثنا عمر بن الخطاب، عن رسول الله عَرِّ قال: « ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله عز وجل أن يَنْفَضحَ عليهم، فيكُفّه الله عز وجل» (١٣١).

وقال أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا الحسن بن سفيان ، عن إسحاق بن راهويه / عن ٣٣٤ يزيد \_ وهو ابن هارون \_ عن العوام بن حوشب : حدثني شيخ مرابط ، قال : خرجت ليلة لخر شيء لم يخرج أحدٌ من الحربيين غيري ، فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل إليَّ أن

<sup>(</sup>١٢٠) نقله السيوطي في الدر المتثور (٦ : ١١٨) ، ونسبه لأبي عبيد في فضائله عن الحسن . (١٢١) رواة الإمام أحمد بالمسند (١ : ٣٣) ، وطبعة شاكر رقم (٣٠٣) ، وإسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي روى عنه العوام بن حوشب ، كما أن أبا صالح مولى عمر مجهول أيضاً .

البحر يشرف حتى يحاذي برؤوس الجبال ، فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظ ، فلقيت أبا صالح ، فقال : « مامن ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله أن ينفضح عليهم ، فيكفه الله عز وجل » .

فيه رجل مبهم لم يُسمَّ ، والله أعلم بحاله(١٢٢) .

#### ومن سورة الرهن:

قال عبد بن حميد : حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا حصين بن عمر ، حدثنا مخارق ، عن طارق بن شهاب ، عن عمر بن الخطاب ، قال : جاء أناس من اليهود إلى النبي عرفية فقالوا : يامحمد أفي الجنة فاكهة ؟ قال : « نعم فيها فاكهة ونخل ورمان » . قالوا : أفتأكلون كم تأكلون في الدنيا ؟ قال : « نعم ، وأضعاف » . قالوا : فتقضون الحوائج ؟ قال : « لا . ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله مافي بطونهم من أذى » (١٢٣) .

هذا غريب من هذا الوجه ، لأنَّ حُصين بن عمر الأَحْمسي تكلموا فيه (١٢٤) ، ولكن قد روي من غير هذا الوجه كما سيأتي في موضعه .

والمشهور عن النصارى إنكار التلذذ بالطعام والشراب في الجنة إنما هو الأصوات والمناظر الحسنة ، وإليه ذهب بعض اليهود كا دلّ / عليه هذا السياق ، وكا حكاه أصحاب المقالات عنهم ، وقد ردّ الله ذلك عليهم في كتابه العزيز ، قال تعالى : ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً عما أسلفتم في الأيام الخالية ﴾ [الحانة : ٢٠] . وقال تعالى : ﴿ أكلها دائم وظلها ﴾ [الرعد : ٢٠] وقال تعالى : ﴿ أكلها ماتشتهه الأنفس وثلد الأعين ﴾ [الزعرف : ٢٠] في آي كثير من القرآن ، وجاءت السنة المتواترة عن رسول الله عليه عمل ذلك أيضاً ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١٢٢) إسناده كسابقه .

<sup>(</sup>١٢٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور ، (٦ : ١٥٠) ، ونسبه لعبد بن حميد ، والحارث بن أبي أسامة ، وابن مردويه عن عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١٢٤) حصين بن عمر الأحمسي، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (١٠: ١٠: ١)، وقال: منكر الحديث، قدم بغداد سائلاً، وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (١: ٣١٤)، وابن حبان في المجروحين (١: ٢٧٠)، وقال: يروي الموضوعات عن الأثبات، سئل عنه يحيى بن معين، فقال: ليس يشيء، وقال أبو حاتم: وإه جداً، وقال الذهبي في الميان (١: ٥٥٣): له في جامع الترمذي حديث: من غش العرب لم يدخل شفاعتي.

# أثر في ذكر العبقري

يقدم من سورة الغاشية إلى هنا ، ذكرناه هناك غلطاً والله أعلم(١٢٥).

能 数

#### ومن سورة المجادلة:

حديث يذكر عند قوله تعالى : ﴿ إلا هو معهم أين ماكانوا .. ﴾ [ الجادلة : ٧ ]

روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث ابن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة : حدثني أبي ، عن نصر بن علقمة ، عن أحيه ، عن عبد الرحمن بن عائله ، قال : قال عمر : جاء رجل إلى النبي عين فقال : زودني كلمة أعيش بها . قال : « استحي من الله كما تستحي رجلاً من صالح عشيرتك لا يُفارقك » .

إسناده غريب ، وفي حديث القدر : « فإن لم تكن تراه فإنه يراك » (١٢٦) .

## حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة: أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعُسفَانَ وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر: مَنْ استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبْزَىٰ، قال: ومن أبزىٰ؟ فقال: رجل من موالينا، فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنّه قارى لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض فقال استخلفت عليهم مولى؟ فقال: إنّه قارى لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض فقال عمر: أمّا إنّ نبيكم عليه قال: «إنّ الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين (١٢٧).

ورواه مسلمٌ عن زهير بن حرب ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن الزهري به .

<sup>(</sup>١٢٥) سيأتي في تفسير سورة الغاشية من هذا الجزء ، والعبقري : البسط التي فيها الأصباغ والنقوش .

<sup>(</sup>١٢٦) ذكره في كنز العمال (٣ : ٥٧٥٠) ، ونسبه لابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء .

<sup>(</sup>١٢٧) رواه الإمام أحمد في مستده (١: ٣٥) ، وطبعة شاكر رقم (٢٣٢) ، وإسناده صحيح : أبو الطفيل : صحابي معروف ، نافع بن عبد الحارث : هو الخزاعي ، قال ابن عبد البر : « كان من كبار الصحابة وفضلائهم ، ويقال إنه أسلم يوم الفتح فأقام بمكة ولم يهاجر » .

ابن أبزى : هو عبد الرحمن بن أبزى ، مختلف في صحبته ، والراجع أنه صحابي . .

وأخرجه ابن ماجة ، عن أبي مروان محمد بن عثمان ، عن إبراهيم بن سعد به . ورواه مسلم أيضاً من حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به .

ورواه على بن المديني ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عبد الرزاق ، عن معمر ، كلاهما عن الزهري به(١٢٨) .

## طريق أخرى :

ورواه أبو يعلى الموصلي ، عن إبراهيم بن الحجاج الشامي .

حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن بن سلم أن عمر بن الخطاب استعمل ابن عبد الحارث على مكة ... وذكر نحو ماتقدم (١٢٩) .

#### طريق أخرى:

قال أبو يعلى: وحدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سمعت أبي يقول: حدثنا الحسين بن واقد ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت أن عبد الرحمن بن أبي اليلى ، قال: خرجتُ مع عمر بن الخطاب إلى مكة فاستقبلنا أمير مكة نافع بن علقمة ويسمَّى بعمِّ له يقال له نافع \_ فقال: مَنْ استخلفت على مكة ؟ قال: استخلفت عليها عبد الرحمن بن أبْزَى ، قال: عمدت إلى رجل من الموالي فاستخلفته على من بها من عبد الرحمن بن أبْزَى ، قال: عمدت إلى رجل من الموالي فاستخلفته على من بها من المسلمين وأصحاب رسول الله عَنْ عَال: نعم ، وجدته أقرأهم لكتاب الله ، ومكة أرض مُحتَضَرةً ، فأحبب أن يسمعوا كتاب الله من رجل حسن القراءة . قال: « نعم مارأيت ، إن الله يؤم بالقرآن أقواماً ويضع بالقرآن أقواماً ، وإن عبد الرحمن بن أبزي ممن رفعه الله بالقرآن » (١٣٠) .

هذا إسناد جيد ولم يخرجوه .

泰泰泰

<sup>(</sup>١٢٨) رواه مسلم في كتاب الصلاة (١ : ٥٥٨) ـ باب « فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيو ، فعمل بها وعلمها ، وابن ماجة في المقدمة ـ باب « فضل من تعلم القرآن وعلمه » . حديث رقم (٢١٨) ، كما أخرجه الدارمي في فضائل القرآن (٢ : ٤٤٣) ـ باب « إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع آخرين » . (١٢٩) رواه أبو يعلي في مسئله (١ : ١٨٥) ، ورواية أبي يعلى هذه فيها انقطاع فإن الحسن بن مسلم الواسطي مولى قريش لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه . (١٣٠) ، حديث رقم (٧٢) ، وإسناده صحيح .

#### ومن سورة الحشر:

وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير.

قال أبو داود ( رحمه الله ): حدثنا الحسن بن على ، ومحمد بن يحيى بن قارس المعنى واحد ، قالا : حدثنا بشر بن عمر الزهراني ، حدثني مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن مالك بن أوس ، قال : أرسل إليّ عمر حين تعالى النهار (١٣١) فجئتهُ فوجدته جالساً على سريرٍ ، مفضيا(١٣٢) إلى رُمَّالِه(١٣٣) ، فقال حين دخلت عليه : يامال (١٣٤) / إنه قد دَفُّ أهل أبيات من قومك (١٣٥) ، وقد أمرت فيهم بشيءٍ فاقسم فيهم ، ٣٣٧ قلت : لو أمرت غيري بذلك ؟ فقال : خذه ، فجاءه يرفأ (١٣٦) ، فقال : ياأمير المؤمنين ، هل لك (١٣٧) في عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ؟ قال : نعم . فأذِنَ لهم ، فدخلوا ، ثم جاءه يرفأ ، فقال : ياأمير المؤمنين ، هل لك في العباس وعلى ؟ قال : نعم ، فأذن لهم كذا فدحلوا . فقال العباس : ياأمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا \_ يعنى عليًّا \_ فقال بعضهم : أجل يأأمير المؤمنين فاقض بينهما وارحمهما . قال مالك بن أوس : خيل إلى أنهما قدما أولئك النفر لذلك . فقال عمر ( رضى الله عنه ) : اتقدا ، ثم أقبل على أولئك الرهط ، فقال : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله عَلِيليَّة قال : « لانورث ماتركنا صدقة » ؟ قالوا: نعم . ثم أقبل على على والعباس ( رضى لله عنهما ) فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمان أن رسول الله عَيْنِكُ قال : « لا نورث ماتركنا صدقة » ؟ فقالا : نعم . قال : فإن الله حص رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس ، فقال : ﴿ مَاأَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مَنْهُمْ فَمَا أُوجَفَتُمْ عَلَيْهُ مَنْ خَيْلُ وَلَا رَكَابِ وَلَكُن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ [الحشر :٧] / فكأن الله عز وجل أفاء

<sup>(</sup>١٣١) و تعالى النهار ۽ : أي ارتفع .

<sup>(</sup>١٣٢) و مغضياً » : يعني ليس بينه وبين رساله شيء ، وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره . (١٣٣) ٥ رُماله » : بضم الراء وكسرها ، وهو ماينسج من سعف النخل ونحوه ، ليضطجع عليه .

<sup>(</sup>١٣٤) و يامال و : هو ترخيم مالك ، بحذف الكاف .

<sup>(</sup>١٣٥) و دف أهل أبيات ، : أي جاءوا مسرعين .

<sup>(</sup>١٣٦) د يوفأ ۽ : هو حاجب عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>١٣٧) ٥ هل لك ٥ : أي هل لهم إذن في منك في الدخول عليك .

على رسله بني النضير ، فوالله ماأستاثر بها عليكم ولا آخذها دونكم ، فكان رسول الله على أولئك يأخذ منها نفقة سنة ، أو نفقته ونفقة أهله سنة ، ويجعل مابقي أسوة المال ، ثم أقبل على أولئك الرهط ، فقال : أنشلكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم ، ثم أقبل على العباس وعلى ( رضي الله عنهما ) فقال : أنشلكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم ، فلما توفي رسول الله على أله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم ، فلما توفي رسول الله على ألم أبو بكر مراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراثك من أبيها فقال أبو بكر ( رضي الله ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر ( رضي الله راشد ، تابع للحق ، فوليها أبو بكر ، فلما توفي [ أبو بكر ] قلت : أنا ولي رسول الله عنه ) فوليتها ماشاء الله أن أليها فجئت أنت وهذا وأنتا عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله عقله على أن أدفعها إليكما على أن عليكما على أن على ذلك ثم جئتاني على ذلك ، والله لا أقضى بينكما بغير / ذلك ، حتى تقوم الساعة ، فإن

وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من طرق عن الزهري به(١٣٩).

ثم قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدة المعنى أن سفيان بن عينة أخبرهما عن عمرو بن دينار ، عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، عن عمر ، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، كانت لرسول الله عين خالصاً ينفق على أهل بيته \_ قال ابن عبدة :

<sup>(</sup>١٣٨) « وأنها جميع وأمركم واحد » : أي متحد غير متنازع ، وأمركا أي مطلوبكما واحد ، وهو دفعي إياها إليكما . (١٣٩) رواه البخاري في النفقات \_ باب « حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله » ، عن سعيد بن عفير ، وفي الاعتصام بالسنة \_ باب « مايكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدغ » ، عن عبد الله بن يوسف ، وفي الاعتصام بالسنة \_ باب « وي كتباب الخمس \_ باب « فرض الفرائض \_ باب « وي كتباب الخمس \_ باب « فرض الخمس » عن إسحاق بن محمد الفروي ، وفي المغازي \_ باب « حديث بني النضير وحروج رسول الله عليه إليهم » عن أبيان .

ورواه مــلم في المغازي (٣ : ١٣٧٧) \_ باب « حكم الفيء » ، وأبو داود في الحزاج والإمارة ، حديث رقم (٢٩٦٣) \_ باب « في صفايا رسول الله عليه من الأموال » (٣ : ١٣٩) ، والترمذي في كتاب السير \_ باب « ماجاء في تركة رسول الله عليه » ، ورواية النسائي للحديث في الفرائض ، وفي التفسير من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٨ : ١٠٥) .

ينفق على أهله قُوتَ سنةٍ \_ فما بقى جعله في الكراع والسلاح وعدة في سبيل الله ، \_ قال ابن عبدة : في الكراع والسلاح(١٤٠) .

وأخرجوه أيضاً من حديث الزهري .

ثم قال أبو داود: حدثنا مسدد ، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن الزهري ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : هم ماأفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ... أو الحشر : ٧] ، قال الزهري : قال عمر : هذه لرسول الله عليه من خيل ولا ركاب ... أو الحشر : ٧] ، قال الزهري : قال عمر : هذه لرسول الله عليه على مسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللنه على من أهل القرى فلله وللرسول ولدى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوؤوا الدار والإيمان / من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الناس ، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق \_ قال أيوب : أو قال : حظ \_ إلا بعض من تملكون من أرقائكم (١٤١) .

#### ومن سورة المتحنة:

قال على بن المديني: حدثنا عمر بن يونس اليمامي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زميل، عن ابن عباس، عن عمر (رضي الله عنه)، أن رسول الله عليه أدرك حاطب بن أبي بلتعة وقد كتب كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله عليه الله قد فقلت: دعني يارسول الله فأضرب عنقه. فقال: « دعه ياعمر، فما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم».

ثم قال : لم نجده عن عمر إلا من هذه الطريق .

وقد روي عن علي من وجوه صحاح .

قلت: حديث على بن أبي طالب مُخَرِّج في الصحيحين وفي سياقه نزول قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا اللَّيْتِ آمْنِ وَا لا تَتَخَلُّوا عَدُوي وعَدُوكُم أُولِياءَ تَلْقُونَ إليهِم بِعَالَى : ﴿ يَاأَيُهَا اللَّيْتِ آمْنِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَا اللَّلَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّا الللَّهُ ا

<sup>(</sup>١٤٠) رواه أبو داود في الحراج والإمارة ، حديث (٢٩٦٥) ــ باب « في صفايا رسول الله علي (٢٠: ١٤١) . (١٤١) سنن أبي داود في الموضع السابق ، حديث (٢٩٦٦) .

<sup>(</sup>١٤٢) تقدم هذا الحديث في الجهاد ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث الملحق بنهاية هذا الجزء .

وهذه الطرق جيدة ، ولم يخرجها أحد من أصحاب الكتب ، وهي على شرط مسلم ، والله أعلم .

\* \* \*

#### ومن سورة الجمعة:

قال أبو عبيد: حدثنا هشيم ، حدثنا مغيرة ، عن إبراهيم ، عن خرشة بن الحر : أن عمر بن الخطاب رأى معه لوحاً مكتوبا فيه : ﴿ إِذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ... ﴾ [ الجمعة : ٩ ] ، فقال : من أقرأك \_ أو من علمك هذا ؟ فقال : أبيّ بن كعب فقال : إن أبيا كان أقرأنا للمنسوخ قرأها : فامضوا إلى ذكر الله .

إسناد صحيح (١٤٣).

\* \* \*

#### ومن سورة التغابن :

قال أبو عبيد: ومن حديث جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن أبي الضحى ، بسنده إلى عمر : أنه سمع رجلاً يتعوذ من الفتن ، فقال عمر : اللهم إني أعوذ بك من الضّفاطة! أتسأل ربك أن لايرزقك أهلاً ومالاً \_ أو قال أهلاً وولداً .

قَالَ أَبُو عبيد: معناه عندي قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُوالَكُمْ وأُولَادُكُمْ فَتُدُّ .. ﴾ [التغابن: ١٥] فهذا الذي أراده عمر . والضَّفَاطَةُ: ضعف الرأي(١٤٤).

\* \* \*

#### ومن سوزة التحريم:

قال الهيثم بن كليب في مسنده : حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ، 
٣٤١ حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا جرير بن حازم ، / عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن 
عمر ، قال : قال النبي عليه لخفصة : « لاتحدثي أحمداً وإن أم إبراهيم علي حرام » ، 
(١٤٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور (١: ٢١٩) ، ونسبه لأبي عبيد في فضائله ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي 
شيبة ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف عن خرشة بن الحر . 
(١٤٤) رواه أبو عبيد في غيبه (٣: ٣٥١) .

فقالت : أتحرم ماأحل الله لك ، قال : « فوالله لا أقربها » ، قال : فلم يقربها نفسه حتى أخبرت عائشة ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم . . ﴾ [التحريم : ٢].

هذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب ، وإنما اختاره الضياء في كتابه(١٤٥).

# حديث آخر:

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور ، عن ابن عباس ، قال : لم أزل حريضاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبسي عَلِيلَةُ اللَّه عن قال الله عز وجل : ﴿ إِنْ تَتُوسًا إِلَى الله فقد صَغْتُ قلوبكما .. ﴾ [ التحريم: ٤] ، حتى حجَّ عمر وحَجَجْت معه ، فلما كُنَّا ببعض الطريق عدل عمر وعَدَلْتُ معه بالإداوة ، فتبرَّز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ ، فقلت : ياأمير المؤمنين مَنْ المرأتان من أزواج النبي عَلِي الله الله عز وجل : ﴿ إِن تَتُوبِا إِلَى الله فَقَالِهِ صغت قلوبكما . . ﴿ ؟ فقال عمر : واعجباً لك ياابن عباس \_قال الزهري : كَرِهُ واللهُ ما سأله عنه ولم يكتمه عنه ، قال : هي حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث ، قال : كُنَّا مَعْشَرَ قريش قومًا نَعْلب النساء/، فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تغلبهم نساؤهم فَطْفِقَ نساؤنا يتعلمن من نسائهم ، قال : وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي ، قال : فَتَغَضَّبْتُ يُوماً على امرأتي ، فإذا هي تراجعني ، فأنكرت أن تراجعني ، فقالت : ماتنكر أن أراجعك! فوالله إن أزواج رسول الله عَلِيلَة لَيُراجعْنَهُ وتَهْجُرُه إحداهن اليوم إلى الليل، قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله عَلِي ؟ قالت : نعم ، قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكنّ وتحسير ، أَفَتَأْمَنُ إحداكن أن يَغْضَبَ الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هَلَكَت ؟ لاتراجعي رسول الله عَلِيلَة ولا تسأليه شيئاً ، وسليني مابدالك ولا يَغُرَّنك أن كانت جارتك هي أوْسَمَ وأحبُّ إلى رسول الله عَلِيلَةِ منك ، يريد عائشة . قال : وكان لي جار من الأنصار ، وكنا تَتَنَاوب النزول إلى رسول الله عَيْضَةٌ فينزل يوماً وأنزل يوما ، فيأتيني بخبر الوحى وغيره ، وآتيه بمثل ذلك . قال : وَكُنَّا نتحدَّث أَن غسانًا تُنْعِلُ الخيـل لتغزونا ، فنزل صاحبي يوماً ، ثم أتى عشاءً فضرب بابي ، ثم ناداني فخرجت إليه ، فقال : حَدَثَ أُمرٌ -

W 2 Y

(١٤٥) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦: ٢٤٠) ، ونسبه للهيثم بن كليب في مسنده ، والضياء المقدسي في المختارة من طريق نافع ، عن ابن عمر .

عظيم ! فقلت : وماذاك ، أجاءت غسَّان ؟ قال : لا بـل أعظم من / ذلك وأطول ، طلق رسول الله عَلَيْكُ نساءه ، فقلت : قد حابت حفصة وحسرت ، قد كنت أظن هذا كائناً ، حتى إذا صَلَّيت الصُّبْحَ شددت على ثيابي ، ثم نزلت ، فدخلت على حفصة وهي تبكي ، فقلت : أطلقكن رسول الله عَلَيْكُم ، فقالت : الأدري هو هذا مُعتزلٌ في هذه المَشْرُبَة ، فأتيت غلاماً له أنسود ، فقلت : استأذن لعمر ، فدخل الغلام ، ثم خرج إلي ، فقال : قد ذكرتك له فَصَمَت ، فانطلقت حتى أثبت المنبر ، فإذا عنده رَهْطٌ جلوسٌ يَبْكى بعضهم ، فجلست قليلاً ثم غَلَبَني مأأجد ، فأتيتُ الغلام ، فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ، ثم خرج ، فقال : قد ذَكَرْتُكَ فَصَمَتَ ، فخرجت ، فجلست إلى المنبر ، ثم غلبني ماأجد ، فأتيت الغلام ، فقلت : استأذن لعمر ، فدخل ، ثم خرج ، فقال : قد ذكرتك له فَصَمَت فولّيت مدبراً ، فإذا الغلام يدعوني ، فقال : ادخل قد أذن لك ، فَلَخَلْتُ ، فَسَلُّمت على رسول الله عَلَيْكُم ، فإذا هو متكيء على رَمْل حصير [ قال الإمام أحمد : وحدَّثناه يعقوب في حديث صالح ، قال : رُمَالُ حصير ] قد أثر في جنبه ، فقلت : أطلقت يارسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إليّ ، وقال : « لا » فقلت : الله أكبر ، لو رأيتنا ٣٤٤ يارسول الله وكُنّا معشر قريش قوماً نَغْلِبُ النّساء ، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً / تغلبهم نساؤهم ، فَطَفِق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فَتَغَضَّبْتُ على امرأتي يوماً ، فإذا هي تراجعني ، فأنكرتُ أنْ تراجعني ، فقالت : ماتنكر أن أراجعك ! فوالله إن أزواج النبي عَيْكُ ليراجعنه وتهجره إحداهن اليومَ إلى الليل ، فقلت : قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر ، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله [ فإذا هي قد هلكت ؟ فتبسَّم رسول الله عُرِيَّةُ فقلت : يارسول الله ] ، فدخلت على حفصة ، فقلت : لايغرَّك أن كانت جارتك هي أَوْسَمَ وأحبُّ إلى رسول الله عَلِيكِ ، فتبسّم أخرى ، فقلت : أَسْتَأْنِسُ يارسول الله ؟ قال : « نعم » ، فجلست ، فرفعت رأسي في البيت فوالله مارأيت في البيت شيئاً يرد البصر إلا أهبةً ثلاثة . فقلت : ادعُ الله يارسول الله أن يُوسُّع على أُمَّتِك ، فقد وسع على فارس والروم وهم لايعبدون الله ، فاستوى جالساً وقال : « أفي شكِ أنت ياابن الخطاب ؟ أولئك قومً عُجُّلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا » ، فقلت : استغفر لي يارسول الله ، وكان أقسم أن لايدخل عَلَيْهِنَّ شهرًا من شدّة مَوْجِدَتِه عليهنّ ، حتى عاتبه الله عز وجل (١٤٦).

وهكذا رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، من طرق متعددة ، عن

<sup>(</sup>١٤٦) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (١: ٣٣ ــ ٣٤)، وهو في طبعة شاكر رقم (٢٢٢)، وإسناده صحيح.

الزهري ، منها مارواه مسلم في الطلاق / عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ، والترمذي ٢٤٥ عن عبد بن حميد ، ثلاثتهم عن عبد الرزاق ، عن معمر به(١٤٧)

وقد روي من غير وجه عن ابن عباس.

وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عبيد بن جبير ، عن المرأتان اللتان قال الله : جبير ، عن ابن عباس ، قال : قلت : ياأمير المؤمنين ، من المرأتان اللتان قال الله : وان تظاهرا عليه . . وساق الحديث بطوله ، ومنهم من اختصره .

## طريق أخرى :

قال مسلمٌ في الطلاق أيضاً: حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن سماك بن الوليد أبي زميل ، حدثني عبد الله بن عباس ، حدثني عمر بن الخطاب قال : لما اعتزل نبي الله عليه نساءه دخلت المسجد ، فإذا الناس ينكتون بالحصى ، ويقولون : طلق رسول الله عليه نساءه ، وذلك قبل أن تؤمر بالحجاب ، فقلت : لأعلمن ذلك اليوم ... ، فلكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ، ووعظه إياهما إلى أن قال : فدخلت ، فإذا أنا برباح غلام رسول الله على أسكفة المشربة ، فناديت ، فقلت : يارباح استأذن لي على النبي عليه ، فذكر نحو ماتقدم أسكفة المشربة ، فناديت ، فقلت : يارباح استأذن لي على النبي على ، فذكر نحو ماتقدم معك ، وملائكته وجبريل وميكال ، وأنا وأبو بكر ، والمؤمنون معك وقلماتكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون يصدق قولي ، ونزلت هذه الآية آية التخيير ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ... ﴾ [ النحج : ه ] وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ [ النحج : ٤ ] . فقلت : مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ﴾ [ النحج : ٤ ] . فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » فق مت على باب المسجد ، فناديت بأعلى صوتي : أبيطلت نساءه ، ونزلت هذه الآية : هو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى ونزلت هذه الآية : هو الآية : هو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى ونزلت هذه الآية : هو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى ونزلت هذه الآية : هو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى ونزلت هذه الآية المؤلف أذا به ولو ردوه إلى المؤلف أذا بالمؤلف أداربا به ولو ردوه إلى بالمؤلف أداربا بالمؤ

<sup>(</sup>١٤٧) أخرجه البخاري في كتاب المعلم ... باب « التناوب في العلم » وأعاده في النكاح ... باب « موعظة الرجل ابنته لحال زوجهما » وفي المظلم ... باب « الغرفة والعلمة المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها » وفي الأتب ... باب « الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن » ، والترمذي في التكبير والتسبيح عند التعجب » ، ومسلم في الطلاق ... باب « الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن » ، والترمذي في تفسير سورة التحريم ، وفي الزهد ... باب « مأنا والدنيا إلا كراكب » ، والنسائي في الصوم ... باب « كم الشهر ؟ وذكر الاعتلاف في الخبر عن عائشة » .

الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ [الساء: ٨٣]، فكنت أنا استنبطتُ ذلك الأمر(١٤٨).

ومن سورة الحاقة:

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا ( رحمه الله ): أخبرنا إسحاق بن إسماعيل ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج ، قال : قال عمر ابن الخطاب ( رضي الله عنه ) : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل توزنوا ، فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزينوا للعرض الأكبر / كذا الأكبر ﴿ يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية ﴾(١٤٩) [ الحاقة : ١٨ ] .

أثرٌ مشهور وفيه انقطاع ، وثابت بن الحجاج هذا جزري تابعي صغير لم يدرك عمر ، ولم يرو عنه سوى جعفر بن برقان ، وله عند أبي داود في السنن حديثان (١٥٠) . حديث آخو :

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا صفوان ، حدثنا شريح بن عبيد ، قال : قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : خرجت أتعرض رسول الله على قبل أن أسلم ، فوجدته قد سبقني إلى المسجد ، فقمت خلفه ، فاستفتح سورة الحاقة ، فجعلت أعجب من تأليف القرآن ، قال : فقلت : هذا والله شاعر كما قالت قريش ، قال : فقرأ في إنه لقول رسول كريم . وماهو بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون ، قال : قلت : كاهن ، قال : هو ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون . تنزيل من رب العالمين . ولمو تَقَوَّل علينا بعض الأقاويل . لأحذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الموتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين ، إلى أخر السورة . قال : فوقع الإسلام من قلبي كل موقع (١٥١) .

<sup>(</sup>١٤٨) هذه الرواية عند مسلم في كتاب الطلاق ــ باب ، في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تظاهرا عليه ﴾ عن زهير بن حرب .

<sup>(</sup>١٤٩) ذكرهُ السيوطي في الدر المنثور (٦ : ٢٦١) ، ونسبه لابن المبارك في الزهد : "

<sup>(</sup>١٥٠) هو ثابت بن الحجاج الكلابي الجزري الرقي : روى عن زيد بن ثابت وأبي هريرة ، وعوف بن مالك ، وغزى معه القسطنطينية ، وقد وثقه ابن سعد ، وأبو داود ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٢ : ٩٣) ، مترجم في التهذيب (٢ :

<sup>(</sup>١٥١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ١٧) وطبعة شاكر رقم (١٠٧) وفي إسناده ضعف لانقطاعه : شريج بن عبيد الحمصي : تابعي متأخر لم يدرك عمر . والحديث في مجمع الزوائد (٩ : ٢٢) .

هذا حديث حسن جيّد الإسناد ، إلا أن شريح بن عبيد هذا هو الحضرميّ الشامي الحمصي ، وهو أحد الثقات ، إلا أنه لم يدرك أيام عمر فيما قاله أبو زرعة الرازي وغيره ، وأبلغ من ذاك ماقاله محمد بن عوف / الطائي الحمصي عنه أنه ثقة ، ومألطن أنه سمع أحداً ٣٤٨ من الصحابة(١٥٢).

قلت : وقد ذكرنا إسلام عمر على وجوه عديدة كما سيأتي في سيرته إن شاء الله تعالى .

#### ومن سورة عبس :

قال محمد بن سعد: حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، قال : كُنّا عند عمر ( رضي الله عنه ) وفي ظهر قميصه أربع رقاع ، فقرأ : ﴿ وَفَاكُهُهُ وَأَلّا ﴾ [ عبس : ٣١] ، فقال : ماالأبُّ ؟ ثم قال : إن هذا لهو التكلف فما عليك أن لا تدريه .

إسناد صحيح (١٥٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١٥٢) كان شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي يرسل كثيرا ، وقد وثقه : العجلي (٦٦١) ، والنسائي ، وابن حبان ، وغيرهم .

التاريخ الكبير (٢: ٢٣٢) ، ثقات ابن حبان (٤ : ٣٥٣) ، تهذيب التهذيب (٤ : ٣٢٨) .

<sup>(</sup>١٥٣) نقله ابن كثير في تفسيره (٤ : ٤٧٣) ، وقال : هذا إسناد صحيح ، وقد رواه غير واحد عن أنس وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكلة وجنسه وعينه ، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله : ﴿ فَأَنْبَتُنَا وَعَنِا وَعَنِا وَعَنِلاً وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ متاعاً لكم ولأنعامكم ﴾ ، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة .

وقد سألٌ نافع بن الأزرق ابن عباس ، عن قوله تعالى : ﴿ وَفَاكَهَـةَ وَأَبَا ﴾ ، فقنال ابن عباس : « الأب » : ما يعتلف منه اللواب ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم أما سمعت قول الشاعر : ترى به الأب واليقطين مختلطاً على الشريعة يجري تحتها العزب

وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦ : ٣١٧) ، ونسبه لسعيد بن منصور ، وابن جرير الطبري ، وابن سعد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقي في شعب الإيمان ، والخطيب ، والحاكم وصححه عن أنس بن مالك أن عمر قرأ على المنبر ...

# ومن سورة التكوير:

قال أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان: حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا خلف بن الوليد ، عن إسرائيل عن سماك ، قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : ﴿ وَإِذَا النفوس زُوجت ﴾ [التكوير: ٨] ، قال : الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح(١٥٤) .

## حديث آخر:

ثم قال البزار: خولف فيه عبد الرزاق، ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي، عنه (١٥٥).

## ومن سورة الغاشية:

قال الحافظ أبو بكر البرقاني : حلاثنا إبراهيم بن محمد المزكي ، حدثنا محمد بن إسحاق السراج ، حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا سيار ، حدثنا جعفر ، قال : سمعت أبا عمران الجوني يقول : مَرَّ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) بدير راهب ، قال : فناداه : « ياراهب ، ياراهب » فأشرف ، قال : فجعل عمر ينظر إليه ، ويبكي فقيل له : يأمير المؤمنين مايبكيك من هذا ؟ قال : ذكرت قول الله عز وجل في كتابه : ﴿ عاملة ياأمير المؤمنين مايبكيك من هذا ؟ قال : ذكرت قول الله عز وجل في كتابه : ﴿ عاملة

<sup>(</sup>١٥٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٣: ٣١٩) ، ونسبه لعبد الرزاق في تفسيره ، وابن أبي شيبة في مصنفه ، وسعيد ابن منصور ، والفيهايي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنقر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في البعث ، وأبي نعيم في الحلية ، عن النعمان بن يشير . (٥٥) رواه البزار . كشف الأستار حديث (٢٢٨٠) ، وذكره الهيشي في مجمع الزوائد (٧: ٤٣٤) ، وقال : رواه

ناصبة . تصلى ناراً حامية ﴾ [ الغاشية : ٤ : ٥ ] فذاك الذي أبكاني . وهذا إسناد جيّد(١٥٦) .

#### أثر آخر :

قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن توبة العنبري ، عن عكرمة بن خالد ، عن عبد الله بن عمار أنه رأى عمر يسجد على عبقري .

قال أبو عبيد: عبقري ، هذه البُسُط التي فيها الأصباغ والنقوش ، والعبقري جمع ، واحدته : عبقرية ، وكذلك الرفوف جمع ، واحدته رفرفة \_ زعم ذلك الأحمر \_ قال أبوعبيد : وإنا سُمِّى عبقرياً فيما يقال : إنه نسبة إلى بلاد يُقالُ لها : عبقر ، يُعْمَلُ بها الوشي ، وقد ذكروا ذلك في أشعارهم ، قال ذو الرمة \_ يذكرُ رياضاً في بلاد شبهها بوشي عبقر فقال :

حتى كَأَنَّ رِياضَ القُفِّ ٱلْبَسَها مِنْ وُشْيِ عَبْقَرَ تَجْلِيلٌ وتَجنِيدُ وقال لبيد في مثل ذلك المعنى:

وغَيْثٍ بِدَكَدْاكٍ يزين وهادَه نبات كَوَشْيِ العبقريِّ المُخَلَّبُ يعنى بالمُخَلَّب: الكثير الوشي .

قال أبو عبيد: وقد نسبت العرب إلى عبقر غير الوشي أيضاً قال زهير يصف فرسانا:

بِخَيْلٍ عَلَيْهَا جِنّةٌ عبقريةٌ جديرون يوماً أن ينالوا فيستعلوا وهو في الحديث المرفوع في ذكر عمر « فَلَمْ أَرَ عبقريًّا يفري فَرِيَّة ».

قال أبو عبيد: فأراهم ينسبون إليها كل شيء يُريدون مدحه ويرفعون قدره ، وماوجدنا أحداً يدري أين هذه البلاد ، ومتى كانت ، والله أعلم(١٥٧) .

於 徐 孝

<sup>(</sup>١٥٦) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦: ٣٤٢) ، ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر والحاكم ، عن أبي عمران الجوني . (١٥٧) غيب الحديث لأبي عبيد الهروي (٣: ٠٠٠) .

#### فأما حديث:

سؤال عمر ( رضي الله عنه ) لعبد الله بن عباس عن تفسير سورة ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ ، وامتحان الصحابة بذلك فسيأتي إن شاء الله في مسند ابن عباس ، فإنه أليق به (١٥٨) . وهو في الصحيحين من حديث شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان عمر بن الخطاب يدني ابن عباس ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله ، فقال : إنه من حيث تعلم ، فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ... ﴾ قال : أجَـ لُ رسول الله صليحة أعلم اياه ، قال : مأعلم منها إلا ماتعلم (١٥٩) .

( لفظ البخاري )(١٦٠).

<sup>(</sup>١٥٨) أي مسند عبد الله بن عباس من كتاب ابن كثير الكبير: ﴿ جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن ﴿ ، ويقع مسند عبد الله بن عباس في الأجزاء (٣٠٠) وبلغ تعداد الأحاديث فيه (٣٨٧٩) حديثاً .
(١٥٩) رواه البخاري في المغازي ـــ باب ﴿ حدثني محمد بن بشار ﴾ ، وفي تفسير سورة النصر ، وفي المغازي ــ باب ﴿ مرض النبي المنطق ﴾ ، والترمذي في تفسير سورة النصر عن محمد بن بشار ، وقال : ﴿ حسن صحيح ﴾ .

<sup>(</sup>١٦٠) وجد هذا التقبيد على حاشية الأصل: بلغت قراءة على شيخنا الحافظ الكبير: الحافظ المزي.

## كتاب الجامع

# ماورد في العلم عنه ( رضي الله عنه )

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا دُجَيْن أبو الغُصْن، بَصْرِيّ، قال: قدمتُ المدينة، فلقيتُ أسلم مولى عمر بن الخطاب، فقلت: حَدِّثني عن عمر، فقال: لا أستطيع، أخاف أن أزيد أو أنقص / كُنَّا إذا قلنا لعمر: حَدِّثنَا عن رسول الله عَلِيَّةِ قال: « من كذب عليَّ فهو في قال: أخاف أن أزيد حرفاً أو أنقص، إنَّ رسول الله عَلِيَّةِ قال: « من كذب عليَّ فهو في النار »(١).

هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وله طرق عن رسول الله عَلَيْكُ متواترة عن نَيّف وثمانين صحابياً .

ودُجين بن ثابت هذا أبو الغصن ( بالجيم ) وهو بصري ضَعَفه البخاري وأبو زرعة ، وأبو حاتم والنسائي وابن حبان ، وابن عدي والدارقطني .

وحكى على بن المديني عن عبد الرحمن بن مهدي \_ وقد سُئل عنه \_ فقال : قال لنا أول مَرَّة : حدثني مولى لعمر بن عبد العزيز ، فقلنا له : إن مولى عمر بن عبد العزيز لم يدرك النبي عَلِيَّة ، فتركه ، فمازالوا يلقنونه حتى قال : أسلم مولى عمر بن الخطاب .

ثم قال عبد الرحمن: لايعتمد عليه.

وقال يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء .

قلت : وقد تَوَهَّم بعضهم أن دُجَيْناً هذا هو جحا المشهور بالمجون ، وأنكر ذلك ابن حبان وغيره ، والله أعلم (٢) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٤٦ – ٤٧) ، وطبعة شاكر رقم (٣٢٦) ، وإسناده ضعيف لما سيأتي في الحاشية التالية ، وذكره العقيلي في الضعفاء (٢ : ٤٦) ، مستشهداً به على ضعف دجين هذا .

 <sup>(</sup>٢) هو دجين بن ثابت أبو الخصن « مديني » ، قال ابن معين : ضعيف ليس بشيء وقبال أبو حاتم وأبو زُرعـــة : ضعيف ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وذكره العقيلي في الضعفاء ، وابن حبان في المجروحين ، وقال الدارقطني وغيره : ليس بالقوي .

## أثرٌ آخر :

قال يونس بن بكير: عن محمد بن إسحاق ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف ، عن أبيه حدثه ، قال : والله مامات عمر ( رضي الله عنه ) حتى بعث إلى أصحاب رسول الله عليه فجمعهم جميعاً من الآفاق : حذيفة ، وابين مسعود ، وابالدرداء ، وأبا ذر ، وعقبة بن عامر ، فقال : ماهذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله عليه في الآفاق ؟ قالوا : أتهمنا ؟ قال : لا . ولكن أقيموا عندي / ولا تفارقوني ماعشت فنحن أعلم بما نأخذ منكم وما نرد عليكم ، فما فارقوه حتى مات ، فما خرج ابن مسعود إلى الكوفة ببيعة عثمان إلا من سجن عمر .

إسناد جيد .

## أثرٌ آخر :

قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة في سننه: حدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا أحمد بن عبدة ، حدثنا حماد بن زيد ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن قرظة بن كعب ، قال : بعثنا عمر إلى الكوفة ، وشيَّعنا ، فمشى معنا إلى موضع يُقال له : صررار ، فقال : أتدرون لِم مشيت معكم ؟ قال : قلنا : لِحقِّ صحبة رسول الله عَيِّلَة ولحقِّ الأنصار . قال : « لكِنّي مشيتُ معكم لحديث أردتُ أن أحدثكم به ، فأردتُ أن تحفظوه لممشاي معكم . إنكم تقدمون على قوم للقرآنِ في صدورهم هزير كهزيز المِرْجل ، فإذا رأوكم مَدُّواْ إليكم أعناقهم وقالوا : أصحاب محمد فأقِلُوا الرواية عن رسول الله عَيِّلَة ، ثم أنا شريككم » .

إسنادٌ جيد (٢) ..

## أثرٌ آخر :

قال حنبل: حدثنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، قال : أراد عمر بن الخطاب أن يكتب السنن ، فاستخار الله شهراً ، ثم أصبح وقد عزم له ، فقال : ذكرتُ قوماً كتبوا كتاباً فأقبلوا عليه وتركوا كتاب الله عز وجل .

<sup>=</sup> تاريخ ابن معين (٢: ١٥٥) ، التاريخ الكبير (٢: ١: ٢٥٧) ، والضعفاء للنسائي : (٣٨) ، الجرح والتعديل (١: ٢٠) ، الخروحين (١: ٢٩٤) ، ميزان (١: ٢: ٤٤) ، المجروحين (١: ٢٩٤) ، ميزان الاعتدال (١: ٢) ، لسان الميزان (٢: ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة في المقدمة ، حديث (٢٨) \_ باب « التوقّي في الحديث عن رسول الله عَلَيْكُ » (١ : ١١) ، وهو في طبقات ابن سعد (٦ : ٧) ، وجامع بيان العلم لابن عبد البر (١ : ٧٦) .

إسناد جيدٌ قوي إلا أن عروة لم يلق عمر بن الخطاب ، والله أعلم(٤) .

#### أثر آخر :

روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، عن السائب بن أخت نمر ، أنّه سمع عمر يقول : إن حديثكم شرّ الحديث ، وإن كلامكم شر الكلام ، إنكم قد حدّثتم الناس حتى قيل : قال فلان ، وقال فلان ، وألِكَ كتاب الله ، من كان منكم قائماً فليقم بكتاب الله ، وإلا فليجلسن .

وبهذا الإسناد أن عمر قال لكعب الأحبار : لتتركنَّ الإِحبار أو لأَلْحَقَنَّكُ بأرض القردة (°).

## أثرٌ آخِر :

قال الإسماعيلي : حدثنا إبراهيم بن هاشم ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا المهم بن سعد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة ، عن عبد الرحمن بن أزهر ، قال : سمعت عمر ( رَضِي الله عنه ) يقول : اللهم لاتدركني أنباء الهمذانيين والاصطخريين الذين قلوبهم قلوب العجم ، وألسنتهم ألسنة العرب .

## أَثُرُ آخر :

قال أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن : حدثنا الأنصاري ، عن أشعث الحسن ،

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١ : ٢٥٧) ، وابن سعد في الطبقات (٢ : ٢٨٧) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١ : ٧٦) .

<sup>(</sup>٥) هذا هو رأي عمر بن الخطاب الواعي بالإسرائيليات ، وقد رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلف ، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها ، والله أعلم بحال كثير منها ، ومنها ماقد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا وفي القرآن غنية عن كل ماعداه من الأخبار المتقدمة لأنها لاتكاد تخلو من زيادة وتبديل ونقصان ، ولا فائدة منها بها يُنتفع به في الدين ، ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة ، وحديث النبي عرفية : وحديث النبي عرفية : وحديث النبي عرفية : وحديث النبي عرفية : وحدثوا عن بني إمرائيل ولا حرج » فيما قد يُجَوِّرُهُ العقل ، فأما فيما تخيله العقول ، وبغلب على الظنون ، فليس من هذا العبيل .

ومن أعظم الكلم في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم من هذه الأخبار الإسرائيلية كلمة لابن عباس رواها البخاري في صحيحه ، ونقلها عنه الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية (٧٩) من سوزة البقرة ، فقال ابن عباس : يامعشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث احبار الله تقرأونه مَحْضاً لم يُشُب ، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه ، وكتبوا بأيديهم الكتاب ، أفلا ينهاكم ماجاءكم من العلم من مسائلتهم ؟

قال: مات عمر \_ يعني ولم يجمع القرآن (٦) .

قال أبو عبيد: وأنا في زيادة أحبُّ إلى من أن أموت وأنا في نقصان.

قال الأنصاري: يعني نسيان القرآن (٧) .

#### أثر آخر :

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن سفيان ، عن الشيباني ، عن أسير بن عمرو ، قال : بلغ عمر بن الخطاب أن سعدا قال : مَنْ قَرَأَ القرآن ألحقته في العين (^) فقال عمر : أُفِّ أُفِّ ، أَيُعطى على كتابِ الله عز وجل ؟

 $(^{9})$ اسناد صحیح

#### ٣٥٢ / أثر آخو:

قال مسلمٌ في مقدمة كتابه « الصحيح » : حدثنا يحيى بن يحيى ، عن هشيم ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن عمر ، أنه قال : بحسب المرء من الكذب أن يُحدُّثُ بكل ماسمع .

إسنادٌ صحيح(١٠).

## حديث آخر :

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي : حدثنا أبو بكر بن عمير ، حدثنا أحمد بن وهب ابن داود بلحثتى ، حدثنا محمد بن الليث ، عن معمر ، عن محمد بن عمرو اليماني ، عن وهب ، عن ابن عباس وأبي تميم الجيشاني ، عن عمر ، وعائشة ، وابن طاوس ، عن أبيه ،

وهذه الموعظة القوية الرائعة رواها البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه.

<sup>(</sup>٦) رواه أيضاً ابن معد ، وانظر كنز العمال (٢: ٤٧٥٧) ، وقال الحسن : إن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله ، فقيل : كتاب الله ، فقيل المحدف ، فكان أول من جمعه في المصحف .

 <sup>(</sup>٧) الأثر غير واضح بالأصل وقد أصلحته قدر ماتيسر.

<sup>(</sup>٨) « العين » : السيد ، فكأن سعدا رضى الله عنه يعتبر من قرأ القرآن بمنزلة الفارس المجاهد ، يُقسم له في الغنيمة ، أما عمر رضى الله عنه فكأنه يعتبر منزلة القارئ أعلى .

<sup>(</sup>٩) ذكره في كنز العمال (٢: ٣٦٣٤) ، ونسبه لأبي عيد ، وعلى بن حرب الطائي في الثاني من حديثه . (١٠) رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ، حديث رقيم (٩) من طبعتنا ، باب « في النهي عن الحديث بكل ماسمع » .

عن النبي عَلِيْكُ أنه قال : « مَنْ سُئِلَ عن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يوم القيامة ملجماً بلجام من نار (١١) .

هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وقد روي من وجوه عديدة ، والله أعلم بصحته .

## حديث آخر :

قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث أن عباد بن سالم حدثه عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي عليه قال : « من يرد الله به خيراً يفهمه » ، وفي لفظ : « من يرد الله يهده يفقهه في الدين » .

هذا حديثٌ جَيدٌ من هذا الوجه فإن عباد بن سالم هذا تجيبى ، قال أبو حاتم : روى عن سالم ، وعنه : عمرو بن الحارث وابن لهيعة . وهو في الصحيحين من حديث عبد الله ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن معاوية ، قال رسول الله عَيْنَ : « من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين »(١٢) .

وسيأتي في كتاب السيرة عنه آثار كثيرة متعلقة بالعلم إن شاء الله تعالى ، وبــه الثقــة والمعونة .

雅 敬 敬

<sup>(11)</sup> انظر كنز العمال (10: ٢١٦) الآثار (٢٩١٤١) — ٢٩١٥٠) ، وقد روي الحديث من طرق أخرى صحيحه . (١٢) رواه البخاري في كتاب العلم — باب « من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » ، وفي الاعتصام بالسنة — باب « قول النبي تَنْفِظَة : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ، وهم من أهل العلم » ، وفي كتاب الخمس باب « قول الله تعالى : ﴿ فَأَنَّ للله خمسة ﴾ ، ورواه مسلم في الزكاة — باب « النهي عن المسالة » .

Jan Bara

en de la filonomia de la filono La filonomia de la filonomia d La filonomia de la filonomia d

(a) A second of the problem of a control of the experiment of the control of t

## / ماورد عنه في الإيمان

قال الإمام أحمد: قرأت على يحيى بن سعيد عن عثان بن غياث ، حدثني عبد الله ابن بريدة ، عن يحيى بن يَعْمُر ، وحُميد بن عبد الرحمن الحميرى ، قالا : لقينا عبد الله ابن عمر ، فدكرنا القدر (۱) ومايقولون فيه ، فقال : إذا رجعتم إليهم فقولوا : إن ابن عمر منكم برية وأنتم منه بُرآء ـ ثلاث موار ـ ، ثم قال : أخبرني عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنهم بينا هم جلوس أو قعود عند النبي عَلَيْكُ جاءه رجل يمشي ، حسن الوجه ، حسن الشعر ، عليه ثياب بياض ، فنظم القوم بعضهم إلى بعض : مانعرف هذا ، وماهذا بصاحب سفر ، ثم قال : يارسول الله آتيك ؟ قال : « نعم » . فجاء ، فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه ، فقال : ما الإسلام ؟ قال : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا ركبتيه ويديه على فخذيه ، وترقي الركاة ، وتصوم ومضان ، وتحج البيت » . قال : فما الإيمان ؟ قال : « أن تعمل [ لله ] كأنك تراه ، فإنك لم تكن تراه فإنه يراك » . قال : فما الإحسان ؟ قال : « أن تعمل [ لله ] كأنك تراه ، فإنك لم تكن تراه فإنه يراك » . قال : فما السائل » . قال : « ما السائل » . قال : « ما السائل » . قال : « ما السائل » . قال : « علي الرجل » ، فطلبوه فلم يروا شيئا فما الرطه الناة ، ثم قال : « علي الرجل » ، فطلبوه فلم يروا شيئا فمكث يومين أو ثلاثة ، ثم قال : « ياابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا » ، فمكث يومين أو ثلاثة ، ثم قال : « ياابن الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا » ،

<sup>(</sup>١) « فلكرنا القدر » : معناه أننا ذكرنا القائلين بنفي القدر ، وهم المبتدعون الذين خالفوا الصواب الذي عليه أصل

<sup>(</sup>٢) « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » : هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة ، م عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال ، حتى إن علوم الشريعة راجعة إليه ومتشعبة منه .

<sup>(</sup>٣) « أشراطها » : اي علاماتها وأماراتها .

<sup>(</sup>٤) « العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » : أما العالة فهم الفقراء ، وعال الرجل: أي افتقر ، والرعاء ، ويقال فيهم رعاة : معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجه والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان .

قال: الله ورسوله أعلم. قال: « ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ». قال: وسأله رجلٌ من جُهينَة أو مُزَيْنة ، فقال: يارسول الله فيما نعمل ؟ أفي شيء قد خلا أو مضى ؟ أو في شيء يستأنف الآن ؟ قال: « في شيء قد خلا أو مضى » ، فقال رجل أو بعض القوم: يارسول الله ، فيم نعمل ؟ قال: « أهل الجنة يُيسرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار يُيسرون لعمل أهل النار » .

قال يحيى : هو هكذا. [ يعني كما قرأتَ عليّ ]<sup>(٥)</sup> .

ثم رواه أحمد أيضاً عن غندر ويزيد بن هارون ، كلاهما عن كهمس ، عن إبن بريدة به (٦) ، وعن عبد الله بن يزيد ، عن كهمس ، عن عبد الله بن بريدة ، به . وقال غندر في حديثه : فلبث ملياً . وقال يزيد بن هارون وعبد الله بن يزيد : ثلاثاً (٧) .

وقال أحمد أيضاً: حدثنا وكيع، حدثنا كهمس، عن سليمان بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر، أن جبريل قال للنبي على : ماالإيمان ؟ قال: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره »، فقال له جبريل: صدقت، قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال: فقال النبي على : « ذاك جبريل: أتاكم يعلمكم معالم دينكم »(^).

وهكذا رواه أيضاً عن أبي نعيم ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن / سليمان ابن بريدة ، به فقال فيه : « هذا جبريل ، جاءكم يعلمكم دينكم ، ماأتاني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة »(٩) .

وَكَذَا رَوَاهُ أَيْضًا عَنِ أَبِي أَحِمَدُ الزبيري ، عَنْ سَفِيانَ بَعْنَاهُ (١٠) .

وقد روى هذا الحديث بطوله الإمام على بن المديني ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عثان بن غياث كا تقدّم . وعن وكيع ، عن كهمس ، عن عبد الله بن بريدة ، به . وعن سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن مطر الوراق ، عن عبد الله بن بريدة ، وقال : هو حديث صحيح . قال على : وعثان بن غياث ثقة ، وكان روح راوية عنه ، وكان يزيد

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٢٧) ، وطبعة شاكر رقم (١٨٤) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٦) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد ، وطبعة شاكر رقم (٣٦٧) ، والجديث مكرر ماقبله .

<sup>(</sup>٧) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد (١ : ٥٢) ، وطبعة شاكر رقم (٣٦٨).

<sup>(</sup>٨) هذه الرواية مكرر الرواية المتقدمة في الحاشية رقم (٦) .

<sup>(</sup>٩) هذه الرواية عند الإمام ألحمد (١ : ٥٢ ــ ٥٣) ،وطبعة شاكر رقم (٣٧٤) .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد (١: ٥٣) ، وطبعة شاكر رقم (٣٧٥) ، وإسناده صحيح ، وهو مكررُ ماقبله .

ابن زريع يقول : حدثني عنمان بن غياث ، وكان مرجعاً ، وكان من خير المرجعة (١١) .

وقد رواه مسلم بن الحجاج منفرداً به عن البخاري ، فقال في أول كتاب الإيمان منه : حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ، حدثنا وكيع ، عن كَهْ مَس ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، وهذا حديثه ، حدثنا أبي ، حدثنا كَهْمَس ، عن ابن بُرَيْدَة ، عن يحيى بن يَعْمَر ، قال : كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فانطلقتُ أنا وحُمَيْد بن عبد الرحمن الحِمْيرَي حَاجَّيْنِ أو مُعْتَمِرَيْنِ ، فقلنا : لو لَقِينا أحداً من أصحاب رسول الله عَلِيْكَ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ، فُوُفِّقَ لنا(١٢) عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد ، فاكتنفته أنا وصاحبي (١٣) / أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام ٣٥٦ إلَى ، فقلت : أبا عبد الرحمن ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا ناسٌ يقرأُونَ القرآنَ ويَتَقَفَّرُونَ العلم (١٤) ، وذكر مِنْ شَأْنِهِم (١٥) ، وأنهم يزعمون أن الأقدر وإنَّ الأَمْرَ أَنُّفَّ ... ، (١٦) فقال : إذا لقيت أولئك ، فأخبرهم أني بريء منهم ، وأنهم بُرآءُ مِنّي ، والذي يحلفُ به عبد الله بن عمر ا لو أن لِأُحَدِهم مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ الله منه حتى يُؤْمِنَ بالقدر ، ثم قال : حدثني أبي عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، قال : بينا نحن عند رسول الله عليه الله عليه ذات يوم إذ طلعَ عَلَيْنَا رجل شديد بَياض الثِّيَاب شديد سَوَادِ الشُّعْر لا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السُّفَر ، ولا يَعْرَفُهُ مِنَّا أَحَدُ حتى جلس إلى النبي عَيْسِكُم ، فَأَسْنَد ركبتيه إلى زُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كفيه عَلَى فَخِذَيْه (١٧) ، وقال : يامحمد أخبِرْني عن الإسلام . فقال رسول الله عَلِيُّ : ﴿ الْإِسلام أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مِحمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم

<sup>(</sup>١١) عثمان بن غياث الراسبي : أخرج له البخاري ومسلم ، فجاز القنطرة ، كما أخرج له أبو داود والنسائي ، ووثقه الإمام أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، والعجلي ، وابن حبان فلا يقال فيه كان مرجاً وكان من خير المرجئة ، وهو ثقة متغق على توثيقه ، مترجم في التهذيب (٢ : ١٤٦) — ١٤٧) ، ولكن هذه الكلمة من رواسب الماضي .

<sup>(</sup>١٢) « فوفَّق لنا » : معناه جُعل وفقا لنا ، وهو من الموافقة التي هي كالالتحام ، يقال : آتانا لتَيَفَّاق الهلال ، أي حين أهل لاقبله ولابعده ، وهي لفظة تدل على صدق الاجتاع والالتعام .

<sup>(</sup>١٣) ٥ فاكتنفته أنا وصاحبي ٥ : أي صرنا في ناحيته ، وكنفا الطائر : جناحاه .

<sup>(</sup>١٤) ﴿ يَتَقَفُّرُونَ العَلَمِ ﴾ : معناه يتطلبونه ويتتبعونه ، وقيل : معناه يجمعونه .

<sup>(</sup>١٥) « وذكر من شأنهم » : هذا الكلام من كلام بعض الرواة غير الذين دون يحيى بن يعمر ، من حال هؤلاء ، ووصفهم بالعلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به .

<sup>(</sup>١٦) ﴿ وَإِنَ الْأَمْرُ أَنفً ﴾ : أي مستأنف ، لم يسبق به قلر ولا علم من الله تعالى ، وإنما يعلمه بعد وقوعه .

<sup>(</sup>١٧) « ووضع كفيه على فخذيه » : معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه ، وجلس على هيئة المتعلم .

رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا » . قال : صدقت . فَعَجِبْنَا له ، يسأله ويصدقه (١٨) . قال : فأخبرني عن الإيمان ، قال : « تؤمن بالله وملائِكَتِهِ ، وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ والسَوْم الآخر ، وتؤمن بالقدر خَيْرِهِ وشَرِّه » قال : صَدَقْت ، قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : « أَنْ تَعْبُدَ الله كَاتَك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنَّه يَراكَ » . قال : فأخبرني عن فأخبرني عن الساعة . قال : « ماالمسئول عنها بأعلم من السائل » . قال : فأخبرني عن أمارَتِها . قال : « أَن تَلِدَ الأُمَةُ رَبَّتُها ، وأَن تَرى الحُفَاةَ العُرَاةَ العالة رِعاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البنيان » . قال : ثم انطلق ، فلبث ملياً ، ثم قال : « ياعمر ، أتدري من الرجل ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » .

ثم رواه مسلمٌ وأهل السنن من طرق أخر عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن حماد بن زيد ، عن مطر الوراق ، عن عبد الله بن بريدة ، به نحوه ، وقال فيه : فلم يزل يدنو حتى كانت ركبته عند ركبة رسول الله صالة

ورواه مسلمٌ أيضاً من حديث معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن يحيى بن يعمر

ورواه أبو داود السجستاني أيضاً من حديث الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر به . وزاد بعد قوله : « وتصوم رمضان » : وتغتسل من الجنابة .

وفي صحيح ابن حبان والجوزقي ، وسنن الدارقطني من حديث المعتمر بن سليمان ، عن أبيه عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عمر ، عن أبيه ... ، فذكره . وزاد بعد قوله : « وتحج البيت » : وتتم الوضوء ، وصححه الدارقطني ، وهو قوي الإسناد .

وعند الحافظ أبي بكر البيهقي: ثم وضع يديه على ركبتي النبي عَلِيُّكُم .

<sup>(</sup>١٨) « فعجبنا له يسأله ويصدقه » : سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خير بالمسؤول عنه ، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي عَيَّلَتُ رواه مسلم في أول كتاب الإيمان ، وأبو داود في السنة (٤٦٩٥ ، (٤٦٩٦) ، (٤٦٩٦) ، والتمذي في الإيمان خديث (٢٦٠) ... باب « ماجاء في وصف جبريل للنبي عَيِّلَتُهُ الإيمان والإسلام » (٥ : ٦) ، والنسائي في الإيمان (٨ : (٢٦) ... باب « نعت الإسلام » ، وابن ماجة في المقدمة ، حديث (٦٣) ... باب « في الإيمان » ، (١ : ٢٢) .

وفي لفظ أبي داود والنسائي : فلبثت ثلاثاً .

وعند الترمذي وابن ماجة /: فلقيني النبي عَلَيْكُهُ بعد ثلاث ، فقال : « ياعمر ، ٣٥٨ أتدري مَنْ الرجل ؟ » فقلت : الله ورسوله أعلم . قال : « هو جبريل أتاكم يعلمكم من دينكم » .

وزاد الدارقطني : « فخذوا عنه ، فوالذي نفسي بيده ، ماشبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه ، وماعرفته حتى ولى » .

وقال الترمذي بعد روايته الحديث: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث، عن ابن عمر، عن عمر، عن عمر، عن النبي عليه ، والصحيح عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي عليه (١٩).

قلت : وقد استقصيت جميع طرقه وألفاظه في أول شرح البخاري (رحمه الله ) ، ولله الحمد والمنة .

#### حديث آخر:

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة وحجاج ، قال : سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد الله ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر : أنه قال للنبي عَلِيلَة : أرأيت مانعمل فيه ، أقد فُرغ منه أو في شيء مبتداء أو أمر مبتدع ؟ قال : « فيما قد فرغ منه ؟ » فقال عمر : ألا نَتَّكِل ؟ فقال : « اعمل ياابن الخطاب فكلُّ مُيسبَّرٌ ، أما من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة ، وأما أهل الشقاء فيعمل للشقاء » .

لم يخرجوه من هذا الوجه ، وعاصم بن عبيد الله العمري تكلموا فيه (٢٠) .

وقد تقدّم في التفسير من رواية عبد الله بن زياد ، عن ابن عمر ، عن عمر .

وذكره الضياء في المختارة .

ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث الزبيدي والأوزاعي ومحمد / بن ميسرة ، ٣٥٩ عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، به . حديث آخو :

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا الحارث بن مسكين المصرى ، حدثنا عبد الله

(٢٠) أحرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٢٩) ، وهو في طبعة شاكر رقم (١٩٦) ، وإسناده ضعيف ، لضعف عاصم ، ولكن معناه مضى جزءاً من حديث الإيمان المتقدم في أول كتاب الإيمان .

ابن وهب ، أخبرنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي عليه الله ، قال : « قال موسى ( عليه السلام ) : يارب أبونا آدَمُ ، أُخْرَجَنا وَنَفْسَهُ من الجَنَّة ، فأراهُ الله آدم . قال : أنت آدَمُ ؟ فقال له آدم : نعم . قال : أنت الذي نفخ الله فيه من روحه وأسجد لك ملائكته ، وعَلَّمَكَ الأسماء كلها ؟ قال : نعم . قال : فما حملك على أن أُخْرَجْتَنا ونفسك من الجنة ، فقال له آدم : مَنْ أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولاً من خلقه ؟ قال : نعم . قال : فتلومُنى على أمر قَدْ سَبَقَ من الله القضاء وبينه رسولاً من خلقه ؟ قال : نعم . قال : فتلومُنى على أمر قَدْ سَبَقَ من الله القضاء قَبْلى ؟ » قال رسول الله عند ذلك : « فحج آدم موسى ، فَحَجَّ آدمُ مُوسَى » .

ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح ، عن ابن وهب بمعناه (٢١) .

## طريق أخرى :

قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الملك بن الصباح المِسْمَعِيّ (٢٢)، أخبرنا عِمْران، عن الرُّدَيْني بن أبي مِجْلَز (٢٣)، عن يحيى بن يعمر، عن الرُّد عن الرُّد عن أبر ظني أنه رفعة \_ قال: التقى آدم وموسى، قال موسى لآدم: أنت أبو النّاس، أسكنَكَ الله جَنْتَهُ، وأسجد / لك ملائكته.

قال آدم لموسى: أما تجده مكتوباً ، فحجَّ آدم موسى ، فحجَّ آدم موسى (٢٤) .

غريبٌ من هذا الوجه ورديني بن أبي مجلز واسم أبي مجلز : « لاحق بن حميد » روى عن أبيه ، ويحيى بن يعمر ، وعنه عمران بن حدير هذا ، والمنذر بن ثعلبة ، وقرة بن خالد . هكذا ترجمه ابن أبي حاتم رحمه الله ، وباقي رجاله ثقات أئمة .

## طريق أخرى:

قال الهيثم بن كليب في مسنده : حدثنا ابن المنادى ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن يحيى بن يعمر ، قال : كان رجلٌ من

<sup>(</sup>٢١) رواه أبو يعلى في مسنده (١ : ٢٠٩) ، حديث (١٠٤) ، وأبو داود في كتاب السنة حديث (٤٧٠٢) ... باب « في القدر » من طريق أحمد بن صالح ، عن عبد الله بن وهب ، بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٣٢) « عبد الملك بن الصباح المسمعي » : تسبة إلى مسمع ، انظر اللباب (٣٠ ٢١٢) ا

<sup>(</sup>۲۳) الردینی بن أبی مجلز : روی عن أبیه ، ویحیی بن یعمر ، وروی عنه عمران بن حدیر مترجم فی الجرح والتعدیل (۲ : ۲۱) .

<sup>(</sup>٢٤) رواه أبو يعلى في مسنده (١ : ٢١١) ، الحديث رقم (١٠٥) ، وإسناده صحيح .

جهينة (٢٥) فيه رهق وكان يتوثر ، وأظنه يتوثب على جيرانه ، ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض ، وقصّ على الناس برأيه ، وصار من أمره أنه زعم أن الأمر أنف ، وأنه من سأعمل خيراً ومن سأعمل شرّاً ، فذكر كلاماً ثم قال : فلقينا ابن عمر ، فذكر كلاماً ثم قال : لقد حدثني عمر ، عن رسول الله عَلِيلِهُ أن موسى لقي آدم ، فقال : ياآدم أنت خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة ، وأسكنك الجنة ، فوالله لولا مافعلت مادخل أحد من ذريتك النار ، قال : فقال : ياموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه تلومني فيما قد كان كتب علي قبل أن أخلق ؟ فاحتجا إلى الله ، فحج آدم موسى .

أورده الضياء في كتابه « المختارة . وقال الحافظ أبو بكر البرقاني : رواه مسلم . وليس في مسلم هذه الزيادة ، وإنما / عنده أصل الحديث .

471

# حديثٌ آخر في القدر أيضاً :

قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثني سعيد بن أبي أيوب ، حدثني عطاء ابن دينار ، عن حكيم بن شريك الهُذَلي ، عن يحيى بن ميمون الحضرمي ، عن ربيعة الجُرشِي ، عن أبي هريرة ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) عن النبي عَلَيْكُ قال : « لا تُجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم »(٢٦) .

هذا حديثٌ غريب ثماني الإسناد من أطول مايقع في المسند . .

وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من كتابه عن أحمد بن حنبل ، به ، فوقع تساعياً من هذا الوجه . ورواه أيضاً عن أحمد بن سعيد الهمذاني ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، وعمرو بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب ، ثلاثتهم عن عطاء بن دينار ، به(٢٧) .

وهذا إسناد حسنٌ ، فإن عطاء بن دينار لم أرَ أحداً جرحه .

وشيخه: وثقه ابن حبان .

ويحيى بن ميمون الحضرمي قال فيه أبو حاتم: صالح.

<sup>(</sup>٢٥) هو معبد الجهني المتقدم في رواية مسلم للحديث .

<sup>(</sup>٢٦) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٣٠) ، وطبعة شاكر رقم (٢٠٦) ، وإسناده صحيح .

 <sup>«</sup> حكيم بن شريك الهنلي » : ذكره ابن حبان في الثقات ، وجهله أبو حاتم ، يحيى بن ميمون الحضومي : تابعي ،
 ثقة ، ربيعة بن عمرو الجرشي : ثقه ، وقيل أنه صحابي .

<sup>(</sup>٢٧) رواه أبو داود في السنة ـــ باب ؛ في القدر ؛ ، عن أحمد بن حنبل ، وفي ـــ باب ؛ ذراري المشركين ؛ عن أحمد بن سعيد الهمذاني .

وربيع بن عمرو \_ ويقال ابن الحارث بن الغاز الجُرشي أبو الغاز الشامي الدمشقي \_ عَدَّه محمد بن سعد فيمن نزل الشام من الصحابة ؛ فعلى هذا يكون قد اجتمع في إسناد هذا الحديث ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض . لكن قال ابن سعد أيضاً وأبو زرعة وأبو حاتم : الصحبة له .

وقد روى هذا الحديث أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحافظ أبي يعلى الموصلي ، عن أبي خيثمة .

ورواه أبو يعلى أيضاً عن هارون بن معروف، وعن هناد (٢٨).

ورواه الهيثم بن / كليب في مسئده ، عن عباس الدوري ، وابن المنادي .

كلهم عن أبي عبد الرحمن المقري، واسمه عبد الله بن يزيد \_ بإسناده المتقدّم لله .

#### حديث آخر:

قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا موسى، حدثنا سليمان بن عبيد الله المروزي، حدثني بقية بن الوليد، حدثني حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله عليات : « ينادي يوم القيامة مناد ألا ليقم خصماء الله عز وجل، وهم القدرية »(٢٩).

غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه . وكذا رواه إسحاق بن راهويه وغيره عن بقية .

وحبيب بن عمر هذا قال فيه أبو حاتم الرازي والدارقطني: مجهول ، زاد أبو حاتم:

## حديث آخر في التوكل:

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا حَيْوَة ، أخبرني بكر بن عمرو ، أنه سمع عبد الله بن هُبيرة يقول : إنه سمع أبا تميم الجَيْشَاني يقول : إنه سمع عمر بن الحطاب ( رضي الله عنه ) يقول : إنه سمع نبي الله عَلَيْكُ يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله حَقّ توكله لرزقكم كما يَرْزُقُ الطير تَعْدُو خِماصاً وتروح بطاناً » (٢٠)

<sup>(</sup>٢٨) رواه ألي يعلى للحديث في مسئله (١ : ٢١٢) ، الحديث رقم (١٠٦) .

<sup>(</sup>٢٩) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (١ : ٦٦٨) ، ونسبه لابن راهويه ، وأبي يعلى في مسنده .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه الإِمام أحمد بالمسند (١ : ٣٠) وطبعة شاكر رقم (٢٠٥) ، وإسناده صحيح .

ورواه أحمد أيضاً عن حجاج (٣١) ، وعن يحيى بن إسحاق (٣٢) ، كلاهما عن ابن لهيعة : حدثنا عبد الله بن هبيرة ، به .

وهكذا رواه غندر بن حميد ، عن أبي عبد الرحمن ، وهو عبد الله بن يزيد المقريء

وأخرجه / ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصلي ، عن أبي خيثمة ، عن ٣٦٣ المقري به .

ورواه على بن المديني عن أبي داود الطيالسي ، عن ابن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، به . وقال : لم نجده إلا من هذا الوجه ، وإسناده مصري ورجاله معروفون عند أهل مصر (٣٣) .

## حديث فيه أثر عن عمر في القدر أيضاً:

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك عن ابن شهاب ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كانوا بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه وأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين ، فدعاهم ، فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا ، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولانرى أن ترجع عنه . وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله عليه ولانرى أن تمدمهم على هذا الوباء ، فقال: ارتفعوا عنى ، ثم قال لي : ادع لي من المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال: ارتفعوا عنى ، ثم قال لي : ادع لي من سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عنى ، ثم قال لي : ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح ، فدعوتهم ، فلم يختلف منهم عليه / رجلان ، فقالوا : نرى أن نرجع بالناس ولاتقدمهم على هذا الوباء ، فنادى عمر ( رضي الله عنه ) في الناس : إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه ، قال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من

277

<sup>(</sup>٣١) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد (١ : ٥٢) ، وطبعة شاكر رقم (٣٧٠) ...

<sup>(</sup>٣٢) هذه الرواية في مسند الإمام أحمد (١ : ٥٢) ، وطبعة شاكر وقم (٣٧٣) .

<sup>(</sup>٣٣) رواه الترمذي في كتاب الزهد \_ باب « ماجاء في قناء أعمار هذه الأُمة مابين الستين والسبعين » عن على بن سعيد الكندري، ، وقال : حسن صحيح ، ورواه ابن ماجة في الزهد \_ باب « التوكل واليقين » عن حرملة بن يحيى .

قدر الله ؟ فقال عمر: لو غيرك قالها ياأبا عبيدة ، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان ، إحداهما خصبة والأخرى جدبة ، أرأيت إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف ، وكان متغيباً في بعض حاجته ، فقال : إن عندي في هذا علماً ، سمعت رسول الله عملية يقول : « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » ، قال : فحمد الله عُمر ، ثم انصرف .

وقد رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك . ومن طرق ، عن الزهري به ، وسيأتي مافيه من المرفوع في مسند عبد الرحمن بن عوف ، وأسامة بن زيد بن حارثة إن شاء الله تعالى ، وبه الثقة (٣٤) .

(٣٤) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ، في : ٤٥ ــ كتاب الجامع (٧) باب ماجاء في الطاعون ، حديث (٢٣) ، صفحة (٨٩٦) وهو جزء من الحديث الطويل الذي قبله في الموطأ .

وأُخوجه البَخاري في : ٢٠ كتاب الأُنبياء ، (٥٤) باب حَدَثنا أبو اليمان ، فَنْعَ الباري (١٠ : ٥١٣) ، وأخرجه مسلم في ٣٩ \_ كتاب السلام ، (٣٦) باب الطاعون والطيق والكهانة ونحوها ، حديث (٩٢ ، ٩٤ ، ٩٥) ، وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١ : ١٨٢) ، (٥ : ٢١٣) .

والطاعون مرض مُعْد يتسبب عن بكتريا قصيرة يضوية عصوية ٢ × ١٠٠٠ . ميكرون تنتقل إلى الإنسان والقوارض بواسطة البراغيث .

حصل الطاعون على موجات عاتية خلال التاريخ وسمي : ( الموت الأسود ) لأنه يحيل الحياة أثراً بعد عين فلا يبقي ولا يذر ، وتحصل الإصاب بواسطة البرغوث حيث يتغذى من فأر مصاب ، فيمتص دمه المصاب بالبكتريا ، وتتكاثر البكتريا في معدة البرغوث .

وعندما يلدغ البرغوث الإنسان فان المعدة المثقلة بالبكتريا تقذف بعض محتوياتها إلى مكان اللدغة ، وتنتشر في دم الإنسان.

والطاعون على أنواع أهمها:

١ \_ الطاعون الدُّيل ويتميز بالحرارة ، وتضخم العقدةالليمفية حاصة في الإرب وتحت الإبط ، ويتضخم الطحال كذلك ونسبة الوفاة فيه ٤٠ ٪ .

٢ ـــ الطاعون الرئوى القاتل وهنا طريقة الإصابة مباشرة عن طريق رذاذ مصاب آخر ونسبة الوفاة فيه ١٠٠٪.

٣ \_ الطاعون الدموى : حرارة ، وطفح على الجلد ، وأعصاب ثائرة ، ومرض منتشر يكل أتحاء الجسم ونسبة الوفاة في المراد

وهناك أنواع أخرى ...

وأول عنصر من عناصر الوقاية هنا و الحجر الصحى ، فلا يدخلن أحد مدينة أو يخرج منها إلا بشهادة التطعيم والحجر الصحى ، فهل الحجر الصحى ، فهل الحجر الصحى ، فهل الحجر الصحى النظام الذي ابتدعه الطب الحديث ؟

لقد سبق أن شرع الإسلام له ، ووطد أركانه ، لا بل أثاب على فعله ، وعاقب على تركه فقال الله جل شأنه ﴿ وَلاَ تَلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَهْلُكَة ﴾ ، وهاهم الصحابة رضى الله عنهم يختلفون حتى إذا جاءهم من عنده علم من رسول الله =

## أثر آخر في القدر:

قال الإِمام محمد بن الحسن الشيباني ، عن الإِمام أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود أن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) خطب الناس

مالية
 قالوا سمعنا وأطعنا .

ففي المرة الثانية التى دخل فيها سيدنا عمر بن الخطاب سا أمير المؤمنين سالشام بلغه نبأ الطاعون وهو بَسرُغ سوهو الطاعون الذى يعرفه المؤرخون بطاعون عَمُواس سافستشار عمر الناس ؛ شاور المهاجرين أولا فانحتلفوا عليه ، منهم من يقول : لاتعرض نفسك وأصحابك لتهلكة . وشاور من يقول : لاتعرض نفسك وأصحابك لتهلكة . وشاور الأنصار فأينوا رأى المهاجرين ، لكن أبا عبيدة بن الجراح أشار عليه أن يمضى لوجهه مخاطراً ولا يفر من قدر الله ، فأجابه عمر : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة . « أفر من قدر الله إلى قدر الله ، أرأيت لو أن رجلا هبط وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى حدية ، أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ، ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله . » .

ثم جمع عمر مهاجرة الفتح من مشيخة قريش وصناديدها فاستشارهم ، فأجمعوا عليه أن يرجع إلى المدينة ؛ فلما صلوا الصبح النفت عمر إليهم وقال : « إني زاجع فارجعوا ».

وكان عبد الرحمن بن عوف \_ رضي الله عنه \_ غائباً فلما أقبل ورأى الناس في هرّج ، فسألهم : ماشأتهم ، فلما أخبروه الخبر قال : عندى من هذا علم سمعت رسول الله عَلِيَّ يقول : ﴿ إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ، وأن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها » .

لا تخاطمان عمر \_ رضى الله عنه \_ وعاد إلى المدينة راضياً وقال : الحمد لله ، انصرفوا أيها الناس » أرأيت هذه السياسة العمرية الراشدة التى تجلو حقائق الحضارة الإسلامية وعناصر قوتها الشورى التى سلكها عمر \_ رضى الله عنه \_ وماتمزق شمل المسلمين إلا بتركها . شاور المهاجرين وشاور الأنصار ، وشاور أمين الأمة أبا عبيدة ، وشاور مهاجرة الفتح من مشيخة قريش قبل الدخول في الأرض الموبوءة حتى جاءه من عنده علم سمعه من رسول الله عليه فحمد الله .

الشورى التي غَذَاها رسول الله عَلِيَّةِ أصحابه وعلى نهجها سلك المسلمون. فقبيل غزوة بدر استشار الناس، فأشار المهاجرون، فلم يكتف حتى أشار الأوس الخزرج وفي بدر أشار عليه

همبيل عزوة بدر استشار الناس ، فاشار المهاجرون ، فلم يكتف حتى اشار الاوس الخزرج وفي بدر اشار عليه الحباب ، وفي أحـد الحباب بن المنذر أن يعسكروا أدنى ماء من القوم وينوا حوضاً مليئاً بالماء ، فنفـذ الـرسول ماأشار به الحبـاب ، وفي أحـد استشار الناس وأحد برأى الأغلبية ، ويوم الأحزاب أجد برأى سلمان ، ويوم الحديبية أشارت عليه أم سلمة فأخذ برأى سلمان ، ويوم الحديبية أشارت عليه أم سلمة فأخذ برأى الم

وكذلك الشأن في أمراء المؤمنين وولاة الإسلام ، يفزعون إلى الشورى كلما نزلت بهم نازلة لأنهم يحكمون باسم الله ربشريعته لا بما انتحلوه من قواتين وضعية .

والطاعون شهادة لكل مسلم يُثاب عليه منفذ قانون الحجر الصحى وقد ورد في حديث آخر: أن له أجر الشهيد .

لَم يكتف الإسلام بذلك بل رسَّخ قانون الحجر الصحى لمقاومة الوباء ليشمل الحيوان والنبات فقال رسول الله على الله الله الله على مصح » أى لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل السليمة فتنتقل العدوى إلى السليم من المريض .

ونهى الإسلام عن يمع الثمرة وشرائها عن وقوع الجوائع والآفات التي تصيب النار وقد ورد في البخاري ومسلم والنسائي: أن رسول الله عليه قال: « أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » وفي حديث آخـــر: « يستحل أحدكم مال أخيه ؟ » ووقعه مالك في الموطأ ، وذكره في الدلائل. فلابد أن يبدو صلاح الثمرة.

بالجابية ، فقال في خطبته : إن الله يُضلَّ من يشاء ويهدي من يشاء ، فقال القسُ : الله عدلُ أن يُضلُ / أحداً ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليه : بل الله أضلَّك ولولا عهدك لضربت عنقك . \

وقد روي هذا من طرق كثيرة عن عمر ( رضي الله عنه )(٢٥).

# حديثٌ يُذكر في تفاضل الإيمان :

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مُصْعب بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : كنت مع النبي على النبي على الله وقال : « أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيماناً » . قالوا يارسول الله ، الملائكة . قال : « هم كذلك ، ويحق لهم ذلك ومايمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها ؟ بل غيرهم ؟ » قالوا : يارسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة ، قال : « هم كذلك ، ويحق لهم ذلك ومايمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها » . قالوا : يارسول الله ، الشهداء الذين استشهدوا مع الأنبياء قال : « هم كذلك ويحق لهم ذلك ، ما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء ، بل غيرهم » . قالوا : فمن يارسول الله ؟ ما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء ، بل غيرهم » . قالوا : فمن يارسول الله ؟ قال : « أقوامٌ في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ، ويصدقون بي ولم يروني ، ويصدقون بي ولم يروني ، يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه ، هؤلاء أفضل أهل الإيمان إيماناً » . وكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار ، عن محمد بن المثني ، عن ابن أبي عدي ، وأبي عامر العقدي ، كلاهما عن محمد بن أبي حميد المدني .

٣٦٦ وقد ضعفه الإمام أحمد ، ويحيى بن معين والبخاري ، والسعدي ، وأبو زرعة / وأبو حاتم الرازيان ، وغيرهم .

ولكن رواه البزار من وجه آخر ، فقال : حدثنا محمد بن مرزوق ، عن مهال بن بحر ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر به (٣٦) .

<sup>(</sup>٣٥) الحديث في جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة للخوارزمي ، وإسناده صحيح -

<sup>(</sup>٣٦) رواه أبو يعلى في مسئله (١: ١٤٧) ، حديث (٢١) ، والبزار ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠: ٦٥) ، وقال : « رواه أبو يعلى ، والبزار ، وأحد إسمادي البزار المرفوع حسن ، وفيه المنهال بن بحر ، وثقه أبو حاتم ، وفيه خلاف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

وقد ذكرت له طرقاً أخر في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري عند الاحتجاج لصحة العمل بالوجادة ، ولله الحمد والمنة .

# حديثٌ آخر في معناه :

قال أبو يعلى أيضاً: حدثنا محمد بن جامع العطار بصري ، حدثنا محمد بن عثمان ، حدثنا سليمان بن داود ، عن رجاء بن حيوة ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمر ابن الخطاب ، قال : قال رسول الله عليه المناخ : « لايبلغ عبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقاً »(٣٧) .

سليمان هذا ضعفه البخاري وأبو زرعة ، وأبو حاتم الرازيان ، وأبو حاتم بن حبّان البستى .

# حديثٌ في تضعيف ثواب توحيد الله وذكره

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ، حدثنا حَمّاد بن زيد ، عن عَمْرو بن دينار مولى آل الزبير ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : قال رسول الله عليه : « من قال في سوق : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد بيده الخير ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له بها ألف ألف حسنة ، ومحى عنه بها ألف ألف سيئة / وبنى له بيتاً في الجنة » (٢٨).

۲٦٧

<sup>(</sup>٣٧) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١: ٩٢) ، وقال : رواه أبو يعلى في الكبير ، وفيه محمد بن عثان عن سليمان بن داود ، لم أرّ من ذكرهما ، وفي إتحاف الحيرة (١: ٢٢) : حديث عمر بن الخطاب رجاله ثقات ، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣: ٢٧) ، وقال : في الإسناد محمد بن جامع العطال ، وهو ضعيف ، وروايته مردودة .

ومحمد بن جامع العطار هذا قال فيه ابن عدي : لايتابع على حديثه ، وضعفه أبو يعلى ، وقال أبو حاتم : كتبت عنه ، وهو ضعيف الحديث . ميزان الاعتدال (٣ : ٤٩٨) .

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٤٧) ، وطبعة شاكر رقم (٣٢٧) ، وإسناده ضعيف جداً :

عمرو بن دينار البصري = أو يحى الأعور ، قهرمان آل الزبير ، قال أحمد : « ضعيف ، منكر الحديث » ، وقال البخاري : « فيه نظر » ، وقال أبو حاتم : « ضعيف الحديث ، وعامة حديثه منكر » وقال أبو زرعة : « واهي الحديث » ، وقال ابن حبان : « كان ممن ينفرد بالموضوعات عن الأثبات ، لايحل كتابة حديثه إلا على جههة التعجب » ، وقال الترمذي : « ليس بالقوي » ، وقال النسائي : « ليس بثقة ، روى عن سالم أحاديث منكرة » وقال مرة : « ضعيف » . وكذا قال الجوزجاني والدارقطني ، والساجي .

ترجمته في « التاريخ الكبير » (٣: ٢ : ٣٢٩) ، « الجرح والتعديل » (٣ : ١ : ٣٣٢) ، « المجروحين » (٢ : ٧) ، « المجروحين » (٢ : ٧١) ، « الميزان » (٢ : ٩٠٥) ، « التهذيب » (٨ : ٣) .

ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث حماد بن زيد ، زاد الترمذي : والمعتمر بن سليمان ، كلاهما عن عمرو بن دينار القهرمان ـ وقد تكلموا فيه . وقال الترمذي : غريب . ثم رواه الترمذي عن أحمد بن منيع ، عن يزيد بن هارون ، عن أزهر بن سنان ، عن محمد بن واسع ، قال : قدمنا مكة ، فلقيني أخي سالم بن عبد الله ، فحدثني مذا (٣٩)

وكذا رواه أبو يعلى عن أبي خيثمة ، عن يزيد بن هارون ، به . ورواه على بن المديني ، عن يزيد بن هارون إلا أنه لم يرفعه .

ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر إسماعيل بن محمد الفقيه ، وأبي أحمد بكر بن محمد الصيرفي ، كلاهما عن الحارث بن أبي أسامة ، عن يزيد بن هارون ، به ( مرفوعاً ) ، وزاد : « ورفع له ألف ألف درجة ، وبُني له بيتٌ في الجنة » . قال محمد بن واسع ، فقدمت خراسان ، فأتيت قتيبة بن مسلم ، فقلت : أتيتك بهدية فحدثته الحديث ، فكان يركب في موكبه فيقولها ثم ينصرف .

وذكر الحافط أبو نعيم الأصبهاني أن الإمام أحمد رواه عن يزيد بن هارون أيضاً ، به . قال الحافظ الضياء : لم أره في المسند ، ويحتمل أنه رواه عنه في غيره ، والله أعلم .

وقد رواه ابن ماجه ، عن علي بن محمد ، عن وكيع ، عن خارجة بن مصعب ، عن عمرو بن دينار ، به ، لكن جعله من مسند ابن عمر . وكذا رواه علي بن يزيد الصدائي ، عن خارجة / وقال أبو خالد الأحمر : عن المهاجر بن حبيب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن جدّه ، ورواه غيره عن المهاجر فلم يقل عن جدّه .

قال على بن المديني في مسند عمر: وأما حديث مهاجر عن سالم فيمن دخل السوق فإن مهاجر بن حبيب ثقة من أهل الشام ، ولم يلقه أبو حالد الأحمر ، وإنما روى عنه ثور بن يزيد والأحوص بن حكيم ، وفرج بن فضالة ، وأهل الشام ، وهذا حديث منكر من حليث مهاجر من أنه سمع سالماً ، وإنما روى هذا الحديث شيخ لم يكن عندهم بثبت يُقال له عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير حدثناه زياد بن الربيع ، عنه ، به . فكان أصحابنا

<sup>(</sup>٣٩) رواه الترمذي في كتاب الدعوات \_ باب « مايقول إذا دخل السوق » ، وابن ماجه في التجارات \_ باب « الأسواق ودخولها » عن بشر بن معاذ ، وفي الدعاء \_ باب « مايدعو به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاء » عن على بن عمد

ينكرون هذا الحديث أشد الإنكار لجودة إسناده . قال : وقد روى هذا الشيخ حديثاً آخر عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، عن النبي عَلِيلِهُ أنه قال : « مَنْ رأى مبتلاً .. » فذكر كلاماً لا أحفظه ، وهذا مما أنكروه ، ولو كان مهاجر يصح حديثه في السوق ، لم ينكر على عمرو بن دينار هذا الحديث . ( انتهى كلامه رحمه الله وإيانا ) .

حديثٌ في التواضع

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ، حدثنا عاصم بن محمد ، عن أبيه عن ابن عمر ، عن عن عمر ، عن أبيه عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، قال : لا أعلمه إلا رفعه ، قال : « يقول الله تعالى : من تواضع لي هكذا ـ وجعل يزيد باطن كفّه إلى الأرض وأدناها إلى الأرض \_ / ٣٦٩ رفعته هكذا » وجعل باطن كفّه إلى السماء ، ورفعها نحو السماء .

وهكذا رواه عبد بن حميد ، عن يزيد بن هارون .

ورواه أبو يعلى عن القواريري .

والهيثم بن كليب في مسئده عن ابن المنادي .

كلاهما عن يزيد بن هارون ، به .

ورواه أبو القاسم الطبراني ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبي الطاهر البصري ، وهو ختن مجمد بن المثنى ، عن محمد بن المثنى ، عن لجزيد بن ألمارون به ا.

وهو إسناد جيّدٌ ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن ، وإنما اختاره الضياء في كتابه(٤٠)

وقد رواه من طريق أخرى بنحوه موقوفا كما قال الإمام أبو بكر بن الأنباري: حدثنا الإمام بن إسحاق الحربي ، حدثنا محمد بن الصباح ، حدثنا سفيان ، عن ابن عجلان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبد الله بن عدي بن الخيار ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله حكمة ، وقال له : انتعش نَعَشَكَ الله ، فهو في نفسه صغير ، وفي أعين الناس عظيم ، وإذا تكبّر وعدا الطوره وهَصَهُ الله إلى الأرض ، وقال : احساً أحساك الله فهو في نفسه عظيم وفي أعين

<sup>(</sup>٠٤) أخرجه الإمام أحمد بالمستد (١: ٤٤) ، وطبعة شاكر رقم (٣٠٩) ، وإسناده صحيح عاصم : هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عبر ، والحديث في مجمع الزوائد (٨: ٨٠) ، ونسبه لأحمد ، والجديث ، وقال : و رجال أحمد والبزار رجال الصحيح » .

الناس حقيرً ، حتى يكون عندهم أحقر من الخنزير(٤١)

قال ابن الأنباري: قال اللغويون: احساً تفسيره: ابعد ، وَوَهَصَه معناه: كسره . وهكذا رواه الإمام أبو عبيد في كتاب « الغريب »(٢٠١) عن ابن مهدي عن سفيان ابن عينة ، عن محمد بن عجلان ، عن بكير بن الأشج ، عن معمر بن أبي حبيبة ، عن عبيد الله بن عدي سمع عمر بن الخطاب يقول ذلك .

## حديث في الزهد في الدنيا والصبر على ضيق العيش

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن / سماك بن حرب: سمعت النعمان بن بشير يخطب، قال: ذكر عمر مأأصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله عَلَيْ يظلُّ اليوم يلتوي ما يجد دَقَ لا (٢٠) يملاً به بَطْنه.

ورواه مسلم في آخر الكتاب ، عن أبي موسى محمد بن المثنى ، وبندار ، كلاهما عند غندر ، عن شعبه ، به .

وابن ماجة في الزهد ، عن نصر بن علي ، عن بشر بن عمر ، عن شعبة نحوه .

ورواه علي بن المديني ، عن غندر ، عن شعبة ، به . ولفظه : وقد رأيتُ رسول الله علي بن المديني ، عن غندر ، عن شعبة ، به . ولفظه : وقد رأيتُ رسول الله عليه من الدقل .

ورواه مسلم أيضاً والترمذي من وجه آخر ، عن سماك ، عن النعمان ، عن النبي عن

(٤١) ذكره في كنز العمال (٣ : ٨٥،٩ ٪) ، وقال : « أبو عبيد والخرافظي في مكارم الأخلاق والصابوتي في المائقين ، وعبد الزاق »

하실보다 보다 보다는 항상

(٤٢) غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (٣٦١: ٣١) .

(٤٣) « الدقل » : ردىء التمر ويابسه .

(٤٤) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١: ٢٤)، و (١: ٥٠)، وطبعة شاكر (١٥٩، ٣٥٣)، وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الزهد والرقائق ــ باب « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » عن أبي موسى وبندار، وابن ماجة في الزهد ــ باب « معيشة آل محمد عليه » عن نصر بن على، وقد روي عن سماك، أخرجه مسلم في الزهد في الباب السابق، والترمذي في الزهد أيضاً ــ باب « ماجاء في الزهادة في الدنيا » عن النعمان بن بشير، عن النبي عليه » .

## حديث آخر في معناه :

قال عبد بن حميد: حدثنا محمد بن بشر ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أخيه ، عن مصعب بن سعد ، قال : قالت حفصة لأبيها : قد أوسع الله في الرزق ، فلو أنك أكلت طعاماً ألين من طعامك ولبست ثوباً ألين من ثوبك ؟ قال : سأخاصمك إلى نفسك ، فجعل يذكرها ماكان فيه رسول الله عرفي وماكانت فيه من الجهد حتى أبكاها ، وقال : قد قلت لك : إنه كان لي صاحبان سلكا طريقاً وإني إن سلكت طريقاً غير طريقهما سُلِك بي غير طريقهما ، وإني والله لأشاركهما في مثل عيشهما لعلى أن أدرك معهما عيشهما الرَّحى .

ورواه النسائي في / الرقائق ، عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن المراك ، عن المبارك ،

ورواه الإمام على بن المديني ، عن محمد بن بشر ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن أخيه النعمان ، عن مصعب بن سعد ، عن حفصة به . ثم قال : وهذا عندنا مرسل لأن مصعب بن سعد لم يَلْقَ حفصة ، فانقطع من هاهنا .

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن مصعب بن سعد ، عن حفصة ، به ..

قال الدارقطني: وكذا رواه أبو أسامة ، عن إسماعيل ، عن مصعب بن سعد \_ لم يذكر أخاه النعمان \_ قال: وقول عبد الله بن المبارك ومحمد بشر أولى بالصواب ، والله أعلم .

وقد اجتار هذا الحديث الضياء في كتابه.

ورواه معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، أنّ حفصة وابن مطيع وابن عمر كلّموا عُمر في ذلك ، فذكر ماتقدّم .

#### طريق أخرى :

قال إسماعيل القاضي : حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، عن غالب ابن الحسن أنّ ناساً كلموا حفصة ، فقالوا لها : لو كلمت أباك في أن يليّن من عيشه

<sup>(</sup>٥٤) أخرجه النسائي في كتاب الرقائق من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٨: ١٠٨).

فجاءته ، فقالت : ياأبتاه وياأبتاه ، وياأمير المؤمنين إنّ ناساً من قومك كلموني في أن أكلمك في أن تلين من عيشك ، فقال : يابنية غششت أباك ونصحت لقومك (٤٦) .

وهذا منقطع ورواه ابن أبي الدنيا ، عن عبد الله بن [ ] (٤٧) ، عن آبيه : حدثني أبو معشر ، عن محمد بن قيس ، قال : دخل ناسً على حفصة ... فذكر نحوه . ٣٧٢ / طريق أخرى :

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم، حدثنا الربيع ابن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا بكر بن خنيس، عن ضرار بن عمرو، عن ابن سيرين أو غيره، عن الأحنف أنه سمع عمر يقول لحفصة: نشدتك بالله تعلمين رسول الله عليه النبوة كذا وكذا سنة ولم يشبع هو وأهله من الطعام غلوة إلا جاء عواءً عشية ... وذكر تمام الحديث (٤٨).

#### حديث آخو:

قال الإمام مالك: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: قلت لعمر: إن في الظّهْرِ ناقَةٌ عَمْيَاء، فقال عُمَرُ: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعونَ بها. قال: فقلت: وكيف وهي عمياء؟ قال: يَقْطُرُونَها بالإبل. قال: قلت: كيف تأكل من الأرض، قال: أردتم والله أكلها. قال: وكانت له صحاف تسع فلا تكون طُرَيْفَةٌ ولا (٤٩) فاكهة إلا جعل منه لأزواج النبي عَيِّلِيّة وآخر من يبعث إليه حفصة، فإن كان نقصان كان في حظها. قال: فنحر تلك الجزور، وبعث منها إلى أزواج رسول الله عَيِّية وصنع مافضل فدعا عليه المهاجرين والأنصار (٥٠٠).

#### طريق

قال مسدد بن مسرهد ( رحمه الله ) في مسنده : حدثنا يحيى بن سعيد \_ يعني القطان \_ عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كُسِرَ بعيرٌ من

<sup>(</sup>٤٦) رواه الإمام أحمد في الزهد كنز العمال (١٢ : ٣٥٩٦٠) ، ونسبه للإمام أحمد في الزهد ، وآخره : قُومي ، فقامت ـــ والله ـــ تجرُّ ذيلها .

<sup>(</sup>٤٧) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤٨) كنز العمال (١٢) : ٢٥٩٥٩) بطوله عن الحسن البصري ، ونسبه لاين عساكر.

<sup>(</sup>٩٤) « طريفة » : تصفير طرفة بزنة عزفة ، مايستطرف أي يستملح .

<sup>(</sup>٥٠) رواه مالك في كتاب الزَّكاة ، حديث رقم (٤٤) ــ باب ؛ جزية أهل الكتاب والمجوس » (٢٧٩ : ٢٧٩) .

المال فنحره عمر ، ودعا عليه ناساً من أصحاب رسول الله عليه ، فقال له / العباس ٣٧٣ ( رضي الله عنه ) : لو صنعت هذا كل يوم لتحدثنا عندك ، فقال : لا أعود لمثلها ، إنه مضى لي صاحبان سلكا طريقاً ، وإني إن عملتُ بغير عملهما سُلِك بي طريق غير طريقهما .

إسناده جيد .

ورواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : كان العباس يُحدِّث عن عمر أنه انكسرت قلوص من الصدقة ، فأمر بها عُمر ، فنحرت ثم جُفنت للناس ، فأكلوا منها ، فقال العباس : يأمير المؤمنين لو كنت تفعل بنا هذا كل يوم ... ، فذكر نحو ماتقدم .

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني يحيى الطويل، عن نافع، عن ابن عمر، قال: بلغ أن يزيد بن أبي سفيان يأكل ألوان الطعام، فقال: لمولى له يقال له يرفأ: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني، فأعلمه، فأتاه، فجاء بنهيد ولحم، فأكل عمر معه، ثم قُرِّبَ شواء فبسط يزيد يده، وكفَّ عمر، ثم قال عمر: الله يايزيد، أطعامٌ بعد طعامٍ ؟ والذي نفسي بيده لئن خالفتم سنته لنخالفن بكم عن طريقه (١٥).

يحيى الطويل لا أعرفه . وأظن هذا كان لما قدم عمر الشام ، والله أعلم ، فإن يزيد ابن أبي سفيان كان أحد أمرًاء الأجناد بالشام ( رضي الله عنه ) .

قال ابن أبي الدنيا: حدثنا على بن محمد ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا حكيم بن المراه ابن أبي الدنيا : حدثنا على بن المراه ال

<sup>(</sup>٥١) ذكره في كنز العمال (١٢ : ٣٥٩٢١) ، ونسبه لابن المبارك .

<sup>(</sup>٥٢) كتب المصنف بخطه فوق هذه الكلمة : « لعله خذام » .

أخالفهما فيخالف بي عنهما، فلا أنزل حيث نزلاً .

في إسناده ضعف.

## حديث آخر:

قال ابن ماجة: حدثناأبو كريب ، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرْحَبِيُّ ، حدثنا يونس بن أبي يعفور ، عن أبيه ، عن ابن عمر ، قال : دخل عليه عمر وهو على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس ، فقال : بسم الله .. ثم ضرب بيده فلقم لقمة ثم ثني بالأخرى ، ثم قال : إني لأجد طعم دسم ماهو بدسم اللحم ، فقال عبد الله : ياأمير المؤمنين ، إني خرجت إلى السوق أطلب السَّمين لأشتريه فوجدته غالباً ، فاشتريت بدرهم من المهزول وحملت عليه بدرهم سمناً ، فأردت أن يتردَّد عيالي عظماً عظماً ، فقال عمر (رضي الله عنه ) : مااجتمعا عند رسول الله عَلِي علم أحدهما وتصدق بالآخر ، فقال عبد الله : خذ ياأمير المؤمنين فلن يجتمعا عندي إلا فعلت ذلك . قال : ماكنت لأفعل .

تفرّد به ابن ماجة (٥٣).

## ٣٧٥ / أثر آخر:

قال أبو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن بن إسحاق التميمي البغدادي المعروف بابن العلاف في جزء من حديثه: حدثنا محمد بن غالب تمتام: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: قال عمر (رضي الله عنه): وجدنا خير عيشنا في الصبر.

هذا أثرٌ منقطع بين مجاهد وعمر ، فإنه لم يدرك أيامه ، والله أعلم .

## حديث آخر في كراهية كثرة المال:

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو الأسود ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة يحدّثُ عن أبي سنان الدؤلي : أنه دخل على عمر بن الخطاب وعنده نفر من المهاجرين الأولين ، فأرسل عمر إلى سَفَطٍ أتي به من قلعة من العراق ، وكان فيه خاتم فأخذه بعض بَنِيه فأدخله في فيه ، فانتزعه عمر منه ، ثم بكى

<sup>(</sup>٥٣) رواه ابن ماجة في الأطعمة ، حديث (٣٣٦١) \_ باب « الجمع بين السمن واللحم ، (٢ : ١١١٥) .

عمر ، فقال له مَنْ عنده : لما تبكي وقد فَتَح الله لك وأظهرك على عدوك وأقرَّ عينك ؟ فقال عمر : إني سمعت رسول الله عَلِيَّ يقول : « لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ، وأنا أشفق من ذلك »(٤٠) .

هذا إسنادٌ جيد ، لأن ابن لهيعة قد صرّح فيه بالتحديث ، فزال محذور تدليسه .

لكن قال الإمام علي بن المديني : الحسن بن موسى إنما سمع من ابن لهيعة بآخره ، وإنما يروى حديث ابن لهيعة عمن سمع منه قبل أن يصاب بكتبه / مثل ابن المبارك ، ٣٧٦ وأبي عبد الرحمن المقري ، وابن وهب .

﴿ قُلْتُ : وسيأتي في كتاب السيرة موقوفاً على عمر رضي الله عنه.

**\*** \* \*

<sup>(£0)</sup> رواه الإمام أحمد بالمسند (١ : ١٦) ، وطبعة شاكر رقم (٩٣) ، وإسناده صحيح . أبو الأسود : هو محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، ثقة ، ذكره ابن حبان في الثقات .



## كتاب الأدب

## أحاديث في الأدب

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا ابن عيَّاش ، عن أبي مبَراً عُتْبة بن تميم ، عن الوليد بن عامر اليزني ، عن عروة بن مغيث الأنصاري ، عن عمر بن الخطاب ، قلى النبي عَلَيْكُ أن صاحب الدابة أحقُّ بصدرها(١).

هذا إسنادٌ حسنٌ ليس فيه مجروح ولم يخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب. وعروة بن مغيث هذا قال فيه ابن أبي حاتم: هو أنصاري شامي روى عن النبي عَلَيْكُم أن صاحب الدابة أحق بصدرها ، وعنه : الوليد بن عامر أخرج اسمه أبو زرعة في مسند الشاميين . حديث آخو:

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمار بن حالد الواسطي ، حدثنا القاسم بن مالك المزني ، حدثنا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم ، ذاك أمير "أمره رسول الله عَيْسِيّل (٢) .

هذا إسناد" جيد . لكن قال البزار : رواه غير واحد عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عمر موقوفاً .

#### حديث آخر:

قال البزار أيضاً : حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ ، حدثنا يونس بن محمد المؤدّب ،

<sup>(</sup>١) آخرجه الإمام أحمد في مسنده (١: ١٩)، وطبعة شاكر رقم (١١٩)، متفرداً به، وإسناده صحيح:
أبو سباً: عتبة بن تميم التنوخي، والوليد بن عامر اليزني: ذكرهما ابن حبان في الثقات. عروة بن معتب: نقل الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة رقم (٢٨٦) أن بعضهم ذكره في الصحابة، منهم البخاري في التاريخ، وذكر أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث على إسماعيل بن عياش. فبعضهم جعله من حديث عروة عن النبي عليه ، وبعضهم جعله من حديث عروة، عن عمر، عن رسول الله عليه على منا ، ويصح الإسناد لاتصاله ورفع شبة الإرسال.

والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٨ : ١٠٧)، وقال : « رواه أحمد ورجاله ثقات » .

 <sup>(</sup>٢) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٥ : ٢٥٥) ، وقال : « رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا عمار بن حالد ،
 وهو ثقة .

حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، قال : قال رسول الله ٣٧٧ عَلِيْسَةُ : « إذا كانوا / ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما »(٣) .

العمري ضعيف ، وهو في الصحيح من حديث ابن عمر كما سيأتي(٤) .

## حديث آخر:

قال البزار أيضاً: حدثنا محمد بن مرزوق بن بكير ، حدثنا عمر بن عمران السعدي أبو حفص، حدثنا عبيد الله بن الحسن \_ قاضي البصرة، يعني العنبري \_ حدثنا سعيد الجريري ، عن أبي عثان النهدي ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله على صاحبه فإن أحبهما إلى المسلمان فسلّم أحدهما على صاحبه فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرًا لصاحبه، فإذا تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة للبادي منهما تسعون وللمصافح عشرة الله المسافح عشرة الله المصافح عشرة الله المسافح المسافح

قال البزار : ولم يتابع عمر بن عمران على هذا الحديث(٥) . المدينة

## حديث آخو:

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا جبارة ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا إستحاق بن سويد العدوي ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عمر ، عن عمر ؛ أن رجلاً نادى النبيُّ طِللهِ ثلاثاً ، كُلُّ ذلك يردُّ عليه لبيك لبيك .

جبارة بن المغلس الحماني ضعيف<sup>(٦)</sup>.

As a second result.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار . كشف الأستار (٢٠٥٦) ، وقال : إنما يرويه الثقات الحفاظ عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلِيْكُ ، وَلا تُعلَم أَحِداً ، قال : عن عمر ، إلا العمري ، ولم يتابع عليه .

وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٦٤:١٨) ، وقال: رواه البزار ، وفيه عبد الله بن عمر العمري : وثقته غير واحمد ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) يقصد المصنف مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب من كتابه الكبير : ﴿ جامع المسانيد والسنن الهادي الأقوم سنن ٤ ويقع مسند عبد الله بن عمر في جزئين (٢٨ : ٢٩) .

<sup>(</sup>٥) رواه البزار . كشف الأستار (٢٠٠٣) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٧ : ٣٧) ، وقال : ٥ رواه البزار وفيه من لم أعرفهم » .

<sup>(</sup>٦) جبارة بن المغلس الحمَّاني الكوفي: كان كذاباً ، يضع الحديث ، ولايدري . الضعفاء الكبير (١: ٢٠٦ -

## حديث آخر :

قال أبو داود: حدثنا عباس العنبري، وقال النسائي في اليوم والليلة: حدثنا فضل ابن سهل — كلاهما عن أسود بن عامر، عن حسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر: أنه أتى النبي عباس وهو في مشربة له، فقال: السلام عليكم يارسول الله، السلام عليكم أيدخل عبر (٧) ؟

ورواه الترمذي في / الاستئذان عن محمود بن غيلان ، عن عمر بن يونس ، عن ٣٧٨ عكرمة بن عمار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن عمر ، قال : استأذنت على رسول الله عليلية ثلاثاً ، فأذن لي .

Service Control of the State of

ثم قال الترمذي : حسن غريب .

ورواه ابن ماجة عن بندار ، عن عمر بن يونس ، به . ولفظه : دخلتُ على رسول الله على على الله على الله على الله على الله على الله على حصير .. ، وذكر الحديث .

قلت: وهو قطعة من الحديث المتقدّم في تفسير سورة التحريم، والله أعلم.

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو هشام الرفاعي ، حدثنا إسحاق بن سليمان ، حدثنا معاوية بن يحيى ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر ، قال : سمع النبي عَيِّلَةً رجلاً يقول لرجل : تعالَ أقامرك فأمره أن يتصدَّق بصدقة .

معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي ، وهو متروك إلا أن هذا الحديث قد روي في الصحيح من وجه آخر كما سيأتي(^).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في الأدب ــ باب « الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه ؟ » ، حديث رقم (٥٢٠١) ، ورواه النسائي في اليوم والليلة عن قضل بن سهل .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو يعلى فى مسنده (١ : ١٩٧) ، وإسناده ضعيف لضعف معاوية بن يحيى الصدقي ، والحديث ذكره الهيثمي في عجمع الزوائد (٨ : ١١٣) ، وقال : « رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدقي ، وهو ضعيف » .

ويشهد له ماأخرجه أحمد في مسنده (٢ : ٣٠٩) ، والبخاري في التفسير (٤٨٦٠) ـ باب ٥ أفرأيتم اللات والعزى ٤ ، ومسلم في الأيمان باب ٥ من حلف باللات والعزى فليقل لاإله إلا الله ٥ ، والترمذي في النلور والأيمان ، حديث (١٥٤٥) ، والنسائي في الأيمان (٧: ٧) ــ باب ٥ الحلف بالـــلات ٥ من طرق ، عن الزهري ، عن حميد بن =

## حديثٌ آخر :

قال أبو بكر البزار: حدثنا زهير بن محمد وأحمد بن إسحاق \_ واللفظ لزهير قالا: حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن عمرو بن حريث ، عن عمر بن الخطاب ، عن النبي عليه قال : « لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتليء شعراً » .

ثم قال البزار: رواه غير واحد عن إسماعيل ، عن عمرو بن حريث ، عن عمر موقوفاً ، ولا نعلم أسنده إلا خلاد ، عن سفيان(٩) .

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: ورواه بعضهم عن سفيان ، فوقفه . وكذا رواه يحيى القطان / وأبو معاوية ، وأبو أسامة ، وغيرهم عن إسماعيل ، عن عمرو بن حريث ، عن عمر مرفوعاً ، وهو الصحيح .

قلت : وسيأتي الحديث في مسند ابن عمر عند البخاري ، وفي صحيح مسلم عن سعد بن وقاص ، وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة .

## حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن زياد ، حدثنا خالد بن خداش بن عَجُلان ، حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : «خلتُ على رسول الله عَيْنَا وإذا غلامٌ أسود يغمز ظهره ، فسألته ، فقال : « إن النَّاقة اقتحمت بي » .

ثم قال : ورواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم .

قلت : ورواه قبيصة عن عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر منقطعاً .

## طريق أخرى:

قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا زكريا الساجي، حدثنا عبد الرحمن بن يونس

<sup>=</sup> عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : قال رسول الله الله الله الله : « من حلف باللات فليقل : لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه : أقامرك فليتصدق » .

<sup>(</sup>٩) رواه البزار . كشف الأستار (٢٠٩٠) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٠: ١٢٠) ، وقال : « رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح » .

الرقي ، حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن عمر قال : دخلت على النبي عَلِينَةُ وحبشى يغمز ظهره ، فقلت : ماهذا يارسول الله ؟ فقال : « إن الناقة تقحمت بي البارحة » .

اختاره الضياء في كتابه من هذا الوجه(١٠) .

قلت : فيه دلالة على جواز التكبيس إذا دعت إليه الحاجة ، فإن الغمز هاهنا هو التكبيس ، وفيه نفع مباح ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١٠) ذكره في كنز العمال (٧ : ١٨٦٦٨) ، ونسبه للبزار ، والطبراني ، وابن السني ، وأبي نعيم معاً في الطب ، ورمز له بالضعف .

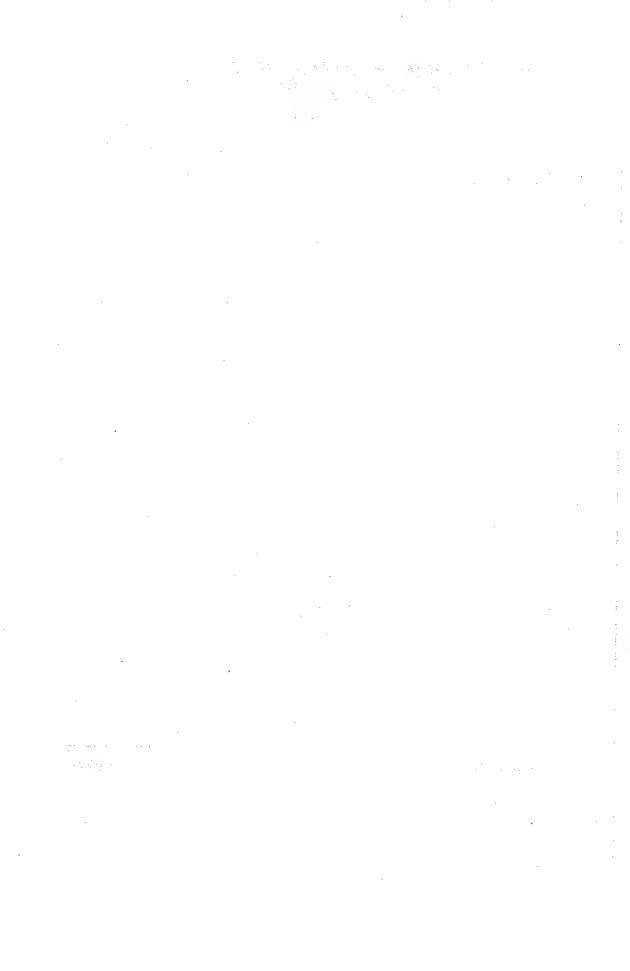

# كتاب الملاحم أحاديث في الملاحم

قال البخاري في كتاب بدء الخلق: وروى عيسى \_ يعنى ابن موسى عُنْجَار \_ عن رقبة ، عن قيس بن مُسْلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : / سمعت عمر بن الخطاب ٣٨٠ يقول : قام فينا النبي عَيِّلِةً مقاماً ، فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ، وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه (١) ،

قال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: « هكذا رواه البخاري معلقاً ، وإنما رواه عيسى ، عن أبي حمزة ، عن رقبة »(٢) .

## حديث آخر:

قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن سليمان بن الربيع العدوي، قال: لقينا عمر بن الخطاب فقلنا له: إن عبد الله بن عمرو حدثنا بكذا وكذا، فقال عمر: عبد الله بن عمرو أعلم بما يقول، قالها ثلاثاً ثم نودي به « الصلاة جامعة » ، فاجتمع إليه الناس فخطبهم عمر فقال: سمعت رسول الله عقال : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله »(٢).

هذا إسنادً حسن ، لكن قال البخاري في التاريخ : لايعرف سماع قتادة من ابن بريدة ، ولا ابن بريدة من سليمان بن الربيع .

قلت : وسليمان بن الربيع هذا ذكره أبو حاتم الرازي في كتابه ، فقال . روى عن عمر ، وعنه ابن بريدة ، ويُقال : سليمان وحجير وحرب بنو الربيع إخوة .

وقد اختار هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ الضياء في كتابه .

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في بدء الخلق ــ باب ، ماجاء في قول الله تعالى : ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ﴾ . فتح الباري
 ٦٨٢ ــ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٢) نقله المزي في تحقة الأشراف (٨: ٣١)، الحديث (١٠٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي صفحة (١٢) .

## طريق أخرى:

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني / أبي عن قتادة ، عن أبي الأسود الديلي ، قال : خطب عمر بن الخطاب يوم جمعة ، فقال : ألا إن رسول الله عليه كان يقول : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتيها أمر الله » (٤) .

وهذا أيضاً جيِّدٌ ، وقد اختاره الضياء أيضاً .

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث إسماعيل بن عياش ، حدثني ابن عامر وسعيد بن بشير ، عن قتادة ، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود ، قال : أثينا عمر ، فنادى به « الصلاة جامعة » ، فخطب . . ، وذكر الحديث .

فقد اختلفوا على قتادة هكذا فالله أعلم .

وسيأتي في الصحيحين من مسند معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة ، وفي صحيح مسلم عن ثوبان إن شاء الله تعالى .

## حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو سعيد القواريري حدثنا يزيد بن زريع ، ويحيى بن سعيد ، قالا : حدثنا عوف : حدثني علقمة بن عبد الله المزني \_ قال يزيد : في حديثه في مسجد البصرة \_ قال : رجل قد سماه ونسي عوف اسمه . وقال يحيى : حَدَّثني رجل قال : كنت بالمدينة في مجلس فيه عمر بن الخطاب ، فقال لبعض جلسائه : كيف سمعت النبي الما يصف الإسلام ؟ فقال : سمعت رسول الله الما يقول : « إن الإسلام بدا جَدَعًا (٥) ، ثم نَنِيًا (١) ، ثم رَباعيا (٧) ، ثم سَدِيساً (٨) ، ثم بازِلاً » (٩) فقال عمر : فما بعد البُرول إلا النقصان .

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٧ : ٢٨٨) ، وقال : رواه الطبراني ، في الصغير والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) « الجذع » : الصغير السن . (٦) « الثني » : إذا دخل الثالثة .

<sup>(</sup>٩) ﴿ البازل ؛ : ليس بعد البازل سن تسمى ، والبازل هو البعير إذا فطر نابه ، وانشق .

هكذا رواه أبو يعلى / (رحمه الله) في مسند عمر وهو غريبٌ والله أعلم (١٠). ٣٨٢ حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا كثير بن عبيد ، حدثنا محمد بن جبير ، عن مسلمة بن عُليّ ، عن عمر بن رؤبة ، عن أبي قلابة ، عن أبي مسلم الحولاني ، عن أبي عبيدة بن الجراح ، عن عمر ، قال : أخذ رسول الله عليه بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه ، وقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، أتاني جبريل آنفا فقالها ، فقلت : أجل فلم ذاك ياجبريل ؟ قال : إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من دهر غير كثير ، فقلت : فتنة كفر أو فتنة ضلالة ؟ فقال : كل ستكون ، فقلت : من أبن وأنا تارك فيهم كتاب الله ؟ فقال بكتاب الله يقتتلون ، وذلك من قبل أمرائهم وتربع القراء الناس الحقوق فيُظلمون حقوقهم ولا يعطونها ؟ فيقتتلون ويفتتنوا ، ويتبع القراء الأمراء الناس الحقوق فيُظلمون حقوقهم ولا يعطونها ؟ فيقتتلون ويفتتنوا ، ويتبع القراء الأمراء الناس الحقوق فيُظلمون حقوقهم ولا يعطونها ؟ فيقتلون ويفتتنوا ، ويتبع القراء الأمراء والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوه تركوه » .

هذا حديث غريب من هذا الوجه ، فإن مسملة بن على الخُشني ضعيف(١١) .

## حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عبد الله بن شبيب ، حدثنا إسحاق الفروي ، حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن / جدّه ، عن عمر ، قال : قال رسول ٣٨٣ الله يَتَالِيْكِ : « يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل في سبيل الله ، وحتى يختلف التجار في البحر ، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون : من أقرأ منا ، مَنْ أفقه منا » ثم قال رسول الله البحر ، ثم يظهر في أولئك من خير ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « أولئك وقود النار من هذه الأمة » .

with any figure matter against the configuration of

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو يعلى في مسنده (١ : ١٧١ ــ ١٧٢) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ : ٢٧٩) ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، وفيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>١١) مسلمة بن على الخشني : متروك من الثامنة ، واه ، وعامة أحاديثه غير محفوظة ، وقال فيه يحيي : ليس بشيء ، وقال البخاري : منكر الحديث . تاريخ ابن معين (٢ : ٥٦٥) ،

التاريخ الكبير (\$ : ١ : ٣٨٨ ــ ٣٨٩) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (\$ : ٢٢١) ، ميزان الاعتدال (\$ : ١٠٩) .

## حديث آخر:

قال عبيد الله بن عمر ، قال : قال عمر : قال رسول الله على : « كيف أنتم إذا طغت نساؤكم عبيد الله بن عمر ، قال : قال عمر : قال رسول الله على : « كيف أنتم إذا طغت نساؤكم وفسق شبابكم ؟ » ، فقالوا : يارسول الله ، وإن ذلك لكائن ؟ قال : « وأشد منه ، تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف » ، فقيل : وإن ذلك لكائن ؟ قال : « وأشد من ذلك » . قال عمر : قال رسول الله على : « بئس القوم قوم لاياً مرون بالمقسط من الناس ، وبئس القوم قوم يقتلون الذين ياً مرون بالمعروف ، وبئس القوم قوم يستحلون الحرمات والشهوات بالشبهات ، وبئس القوم قوم يمشى المؤمن بين ظهرانهم بالتقية والكتان » .

هكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث عبيد الله بن موسى ، وهو معضلٌ ، والله أعلم .

#### ٣٨٤ / حديث آخر :

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا دَيْلَم بن غزوان، حدثنا ميمون الكُرْديّ ، حَدَّثني أبو عثان النهدي ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) عن النبي مَيِّلَةً قال : « إِن أَخْوَفَ ماأخاف على أمتى كُلَّ مِنافق عليم اللِّسان » .

وكذا رواه أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون ، عن ديلم بن غزوان ، به (١٣) . ورواه عبد بن خروان ، به ولفظه :

« إنما أخاف عليكم كُلُّ مُنافق عليم ، يتكلم بالحكمة ، ويعمل بالجور » .

وقد رواه جعفر بن محمد الفرياني في صفة المنافق عن القواريري ، ومحمد بن أي بكر \_ كلاهما عن ديلم بن غزوان ، به .

وقال جعفر أيضاً: حدثنا قتيبة ، حدثنا جعفر بن سليمان ، عن المعلى بن زياد ، عن أبي عثمان النهدي ، قال : سمعت عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله عليه أكثر من عدد أصابعي هذه يقول : إن أخوف ماأخاف على هذه الأمة المنافق العليم ، قيل : وكيف يكون المنافق العليم ؟ قال عالم اللسان جاهل القلب والعمل .

(١٢) ذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (١ : ١٨٦) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، والبزار ورجال البزار موثقون . (١٣) رواه الإمام أحمد بالمسند (١ : ٢٢) ، وطبعة شاكر رقم (١٤٣) ، وإسناده صحيح . قال الدارقطني ( رحمه الله ) : هذا الموقوف أشبه بالصواب ، وكذلك رواه حماد بن زيد ، عن ميمون الكُردي ، عن أبي عثان النهدي ، عن عمر موقوفاً ، وقال ديلم بن غزوان والحسن بن أبي جعفر الجفري ، عن ميمون الكردي فرفعاه . والأول أشبه .

#### طريق أخرى :

روى / الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من طريقين عن الحسن البصري ، عن الأحنف بن ٢٨٥ قيس ، قال : ياأحنف ، قد بلوتك قيس ، قال : ياأحنف ، قد بلوتك وخبرتك فرأيت علانيتك حسنةً وأرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك وإنا كنا نتحدث : إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم \_ وفي رواية وإن رسول الله عليه خوفنا كل منافق عليم \_ وفي ببلدك (١٤).

#### طريق أخرى :

قال جعفر الفريابي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال: قال عمر: ماأحاف عليكم من أحد رجلين: مؤمن قد تبين إيمانه، ورجلٌ كافر قد تبين كفره، ولكن أخاف عليكم منافقاً يتعوذ بالإيمان يعمل بغيره (١٥).

## طريق أخرى :

قال جعفر أيضاً: حدثني زكريا بن يحيى البلخي ، حدثنا وكيع ، عن مالك بن مغول ، عن أبي حصين ، عن زياد بن حدير ، قال : قال عمر : يهدم الإسلام ثلاث : زلّة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأثمة مضلون (١٠) .

وقال أيضاً: أخبرنا وهب بن بقية ، أخبرنا إسحاق بن يوسف ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن عامر الشعبي ، عن زياد بن حدير ، قال : قال عمر : إن أخوف ماأخاف عليكم ثلاثة : منافق بالقرآن لا يخطى فيه قرأ القرآن فما أسقط منه ألفاً ولاواواً أضل الناس عن / الهدي ، وزلة عالم ، وأثمة مضلون (١٧) .

717

<sup>(</sup>١٤) ذكره في كنز العمال (١٠: ٢٩٤٠٥) ، ونسبه للعسكري في المواعظ.

<sup>(</sup>١٥) ذكره في كنز العمال (١٠: ٢٩٤٠٩) ، ونسبه لجعفر الفريابي في صفة المنافق .

<sup>(</sup>١٦) كنز العمال (١٠ : ٢٩٤١٢) ، ونسبه لآدم ابن أبي إياس في العلم ، ونصر المقدسي في الحجة ، وجعفر الفريابي في صفة المنافق .

<sup>(</sup>١٧) هو تكملة للأثر السابق.

## طريق أخرى :

وقال أبو القاسم البغوي: أخبرنا أبو الجهم العلاء بن موسى ، حدثنا سوار بن مصعب ، حدثنا مجالد ، عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد ، عن ابن عباس ، قال : خطبنا عمر بن الخطاب ، فقال : إن أخوف ماأخاف عليكم تغيّر الزمان ، وزيغة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة مضلون يضلون الناس بغير علم (١٨).

فهذه طرق يشد القوي منها الضعيف ، فهي صحيحة من قول عمر ( رضي الله عنه ) ، وفي رفع الحديث نظر ، والله أعلم .

## حديث في ذكر الخوارج

روى الإسماعيلي من حديث قتيبة : حدثنا ابن لهيعة ، عن ابن هييرة ، عن أبي قيس مالك بن الحكم أو ابن حكيم ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله عَوْلَة يقول : « سيخرج أناس من أمتي يقرأون القرآن ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرّمِيَّة ، وأمارة ذلك أنهم محلقون .. » ، وذكر تمام الحديث في جمع عمر القرآن ، والتماسه أن يجد فيهم محلوقا (١٩) .

# حديثً في ذكر وقعة الحرة التي كانت أيام يزيد بن معاوية

قال يعقوب بن سفيان : حدثني إبراهيم بن المنذر ، حدثني ابن أفلح ، عن أبيه ، همر عن أبيوب بن عبد الرحمن ، عن أبيوب / بن بشير المعافري ، أن النبي عَلَيْ خرج في سفر من أسفاره ، فلما مَرَّ بِحَرَّة زُهْرَة ، وقف فاسترجع فساء ذلك من معه ، وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم ، فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله ، ماالذي رأيت ؟ فقال رسول الله على من أمر سفرهم ، فقال عمر بن الخطاب : يارسول الله ، مالذي رأيت ؟ فقال وسول الله على عالم على الله ؟ قال : « يُقتل على على الله على الله ؟ قال : « يُقتل على الله على الله على الله على الله على المحالي » .

هكذا رواه البيهقي من حديث يعقوب بن سفيان \_ وهو مرسلٌ في الظاهر ، فإن أيوب بن بشير وإن كان قد ولد في زمان النبي عَيْضَةً إلا أنه لم يدركه ، ولم يسمع منه ، ولعله

<sup>(</sup>١٨) ذكره في كنز العمال (١٠: ٢٩٤٠١) ، ونسبه لأبي الجهم .

<sup>(</sup>١٩) كنز العمال (١١ : ٣١.٢٣٤) ، ونسبه لأبي النصر السجزي في الإبانة ، عن عمر ، وعن إبن مسعود .

إنما سمع هذا من عمر بن الخطاب ، فإنه كان في زمانه كبيراً ، وكان مِمَّن خرج يوم الحرّة رحمه الله(٢٠) .

## أثرٌ في ذكر الحجاج بن يوسف الثقفي

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه: دلائل النبوة (٢١): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو النصر ، حدثنا عثان بن سعيد الدارمي ، حدثنا عبد الله بن صالح المصري ، أن معاوية بن صالح حدّثه عن شريح بن عبيد ، عن أبي عَذَبَة ، قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره أن أهل العراق قد حصبوا أميرهم ، فخرج غضبان ، فصلى لنا الصلاة فسهى فيها حتى جعل الناس يقولون : سبحان الله سبحان الله ، فلما سلم أقبل على الناس ، فقال : من هاهنا من أهل الشام ، فقام / رجل ثم قام آخر ، ثم قمت أنا ثالثا أو رابعاً ، فقال : ياأهل الشام استعدوا لأهل العراق ، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ ، اللهم إنهم قد لبسوا علي فالبس عليهم وعجل عليهم بالغلام الثقفي ، يحكم فيهم بحكم الجاهلية ، لا يَقْبَلُ من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم (٢٢) .

**TAA** 

قال عبد الله بن صالح: وحدثني ابن لهيعة بمثله ، قال: وماولد الحجاج يومئذ . وكذا رواه يعقوب بن سفيان ، عن عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح . ورواه عثمان الدارمي ويعقوب بن سفيان \_ كلاهما عن أبي النعمان ، عن حريز بن

" ورواه عثمان الدارمي ويعقوب بن سفيان \_ كلاهما عن ابي النعمان ، عن حريز بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ميسرة بن أزهر ، عن أبي عذبة ، قال : قدمت على عمر رابع

<sup>(</sup>٢٠) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٦: ٤٧٣) ، من تحقيقنا ، ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (٦: ٢٣٣) ، من حديث يعقوب بن سفيان الفسوي (٣: ٣٢٧) .

قال ابن عباس: جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة ﴿ ولو دُخلَت عليهم من أقطارها ثم سُئلوا الفتنة لآتوها ﴾ الآية (١٤) من سورة الأحزاب، وقد قبل إنه قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من حملة القرآب، فيهم ثلاثة من أصحاب النبي عَلَيْكُ ، وذلك في خلافة يزيد بن معاوية ، وكانت وقعة الحرة هذه يوم الأربعاء لثلاث باقين من ذي الحجة سنة ( ثلاثٍ وستين ) .

انظر البداية والنهاية (٨: ٣٢٣، ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢١) بسط الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل النبوة (٦ : ٤٨٥ ـــ ٤٨٩) ماجاء في إخباره ﷺ بالمبير الذي يخرج من سقيف ، وتصديق الله سبحانه وتعالى قوله في الحجاج بن يوسف الثقفي .

<sup>(</sup>٣٢) رواه البيهُمي في دلائل النبوة (٦ : ٤٨٦ ــ ٤٨٧) من تَجقيقنا ، ونقله الحافيظ ابين كثير في البداية والنهاية (٦ : ٢٣٧) .

أربعة ... ، وذكر الحديث .

قال عثمان : قال أبو اليمان : علم عمر أن الحجاج خارج لامحالة ، فلما أغضبوه استعجل العقوبة التي لابد لهم منها .

قلت: وطريقه في علم هذا النقل عن النبي عَلَيْكُم كَا سيأتي في مسند أسماء بنت الصديق أن رسول الله طلقية قال: « إن في ثقيف كذاباً ومبيرا » فالكذاب المختار بن الله الي عبيد ، والمبير هو الحجاج كما فسّرتْ ذلك للحجاج حين قتل ولدها ( رضي الله عنه )(٢٣).

وقد كان الحجاج من الملوك الجبارين الذين طغوا في البلاد ، وقتل الجمَّ الغفير من صدر هذه الأمة . ومع هذا فأمره إلى الله ، فإنه لم يقترف بغير الظلم وسفك الدماء ، ولا يلتفت إلى قول الرافضة فيه من / تكفيره وتكفير مستتيبيه ، بل هم من ملوك الإسلام ، فم ماهم ، وعليهم ماعليهم (٢٤) .

(٢٣) هذا الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة (٤: ١٩٧١ ــ ١٩٧٢) ــ باب ٥ ذكر كذاب ثقيف ٥ وقد أشار إليه المصنف هنا باختصار شديد ، وبسطه البيهقي في دلائل النبوة (٦: ٤٨٥ ــ ٤٨٦) عقال : عن أبي نوفل ، قال : رأيت عبد الله بن الزبير على عَقبة المدينة ، قال : فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مرَّ عليه عبد الله بن عمر ، فوقف عليه ، فقال : السلام عليك أبا تحبيب ، أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا ، أما والله لقد كنتُ أنهاك عن هذا ، أما والله لقد كنتَ أنهاك عن هذا ، أما والله إن كنتَ ما علمتُ صوَّاما قواماً وصولا للرحم . أما والله لأمة خيم .

ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاجَ موقفُ عبد الله وقولُه ، فأرسل إليه فأنزل عن جُذْعِه وأُلقي في قبور اليهود ، ثم أرسل إلى أمّه أسماء بنتِ أبي بكر فأبت أن تأتيَه ، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثُ إليك من يسجبك بقرونك ، قال : فأبت وقالت : والله لا آتيك حتى تبعث إليّ من يسجبني بقروني .

قال: فقال: أروني سِبْتَيَّ فأخذ نعليه ثم انطلق يَتُوَدَّفُ حتى دخل عليها ، فقال: كيف رأيتني صنعتُ عدو الله ؟ قال: رأيتك أفسدت عليه دنياه ، وأفسد عليك آخرتك بلغني أنك تقول له ياابن ذات النطاقين ، أنا والله ذات النطاقين ، أنا أولله ذات النطاقين . أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله عَلَيْتُ وطعام أبي من الدواب ، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه ، أمّا إن رسول الله عَلَيْتُ حدثنا أن في ثقيف كذّاباً ومُبيراً . فأما الكذاب فرأيناه ، وأما المُمير فلا إخالُكَ إلا إياه . قال : فقام عنها ولم يراجعها .

(٢٤) قبل: إن الحجاج هاجم مكة المكرمة في موسم الحج، ونصب مجانيقه على جبل أني قبيص. وأمطر الكعبة بالحجارة غير أن القصف قد أوقف تحت إصرار عبد الله بن عمر إصراراً شديداً حتى يفرغ حجيج بيت الله القادمون من حارج مكة من طوافهم وسعيهم، لكن الحجيج من أهل مكة لم يستطيعوا في ذلك العام أن يمضوا إلى منى وغرفات كما لم يستطيع الحجاج الطواف والسعي، ولما طاف الحجيج من غير أهل مكة طواف الزيارة نادى الحجاج في الحجيج أن يخلو الحرف وماحوله ، ثم استأنف ضرب الكعبة من جديد ، ثم كان بعد غلبة جيش الحجاج قتل عبد الله بن صفوان ، وعمارة بل حزم ، والتمثيل بجنتهما .

## حديثٌ في ذكر الوليد

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا ابن عيَّاش ، قال : حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، قال : ولد لأحي أمِّ سلمة زوج النبي عَلِيلَةٍ غلامٌ ، فَسَمَّوه الوليد ، فقال النبي عَلِيلَةٍ : « سمَّيْتُموه بأسماء فَرَاعِنَتِكُم ، ليكونن في هذه الأمة رجلٌ يُقال له الوليد هو شرٌ على هذه الأمة من فرعون لقومه » .

هكذا رواه أحمد في مسند عمر ، وإسناده جيد ولم يخرجوه (٢٠)

لكن رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب « دلائل النبوة » عن الحاكم وغيره ، عن الأصم ، عن سعيد بن عثمان التنوخي ، عن بشر بن بكر ، حدثني الأوزاعي ، حدثني الزهري ، حدثني سعيد بن المسيب ، قال : ولد لأخي أم سلمة من أمّها غلام فسمّوه الوليد ، فقال رسول الله عليه عليه : « تسمون باسم فَرَاعِنَتكُم ، غيروا اسمه » ، فسموه عبد الله « فإنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له : الوليد ، هو شرّ لأمتي من فرعون لقومه » هكذا وقع في رواية البيهقي مرسلا(٢٦) .

وكذا رواه يعقوب بن سفيان ، عن محمد بن خالد بن العباس السكسكي ، عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد مرسلاً .

قال الوليد بن مسلم: فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك ، ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين / خرجوا عليه ، فقتلوه فانفتحت الفتنة على الأمة ٣٩٠ والهرج .

قلت : أما الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فكان فاسقاً مجاهراً بالمعاصي . وقد حكى عنه صاحب « العقد » وأصحاب التاريخ شيئاً فريا من أنه أذن لحبابة مولاته ، فصلت بالناس الفجر وهي جنب ، والله أعلم بصحة ذلك ، وكانت مدة ولايته للسلطنة سنة وقريباً من شهرين ، ثم خلع ، وقتِل ، وعُلِّق رأسه على حائط الجامع الشرقي مما يلي المصلين مدة ،

<sup>(</sup>۲۵) تفرد به الإمام أحمد بالمسند (۱ : ۱۸) ، وهو في طبعة شاكر رقم (۱۰۹) ، وإسناده ضعيف لانقطاعه . سعيد ابن المسيب لم يدرك عصر إلّا صغيرًا ، فروايته عنه مرسلة ، وقد أطال الحافظ ابن حجر الرد على من ادعى أن هذا موضوع لإثبات أن له أصلاً في كتاب القول المسدد (۵ ــ ۲) ، و (۱۱ ــ ۱۳) .

<sup>(</sup>٢٦) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٦ : ٥٠٥) ، ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٦ : ٢٤١ ـــ ٢٤٢) .

ثم رفع وغسلت آثار دمه .

وأما عمه الوليد بن عبد الملك فامتدت ولايته نحواً من عشر سنين فعمر فيها المسجد الجامع بدمشق ، وزخرفه وزينه ، وتأنق فيه جداً ، ولم يكن بناءً على وجه الأرض شرقاً ولا غرباً في زمانه أبهى منه ، ولا أحسن ، وصرف عليه من بيت مال المسلمين من الذهب مالا يحد كثرةً مع أنه كان موصوفاً بالشهامة والصرامة ، وكان فيه جبرية .

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب « أحكام القبور » ، عن عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) أنه لما ألحده في قبره شاهد منه أمراً منكراً فيه عظة عظيمة للناس : روى أنه حين وضعه في اللحد جمعت ركبتاه إلى عنقه ، وروى أنه حول وجهه عن القبلة .

والذي اشتهر من حاله أنه كان من ملوك الإسلام وكانت له مملكة متسعة في المشارق والذي اشتهر من حاله أنه كان يباشر أحوال الرعية / بنفسه ، ويصرف إلى الزمني والمرضى والمجذمين مايكفيهم من بيت المال .

وأحسن من هذا ماروي عنه أنه قال : لولا أن الله عز وحل قصّ علينا خبر قوم لوط ماظننتُ أن ذكراً يعلو ذكراً .

#### حديثٌ آخر:

قال أحمد: حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر : أن عمر بن الخطاب أخبره أنه سمع رسول الله عليه يقول : « سيخرج أهل مكة ثم لا يَعْبُر بها ، أولا يعودون فيها أبداً »(٢٧) .

هذا إسناد جيَّدٌ لأن ابن لهيئعة قد صرّح بالسماع فزال محذور تدليسه.

#### حديث آخر:

قال أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن حابر ، أخبرني قال : سمعت النبي عَيْنَا يقول : « لَيَسيَرَنُّ الرَّاكِبُ في جنبات المدينة ، ثم ليقولن : لقد كان في هذا حَاضِرٌ من المؤمنين كثير » (٢٨)

قال أحمد : ولم يَجز به حَسَنٌ الأشيب جابراً .

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه الإمام أحمد (١: ٣٣) بالمسند، وطبعة شاكر رقم (١٥٢)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢٨) أخرجه الإِمام أحمد بالمسند (١ : ٢٠) ، وهو في طبعة شاكر رقم (١٢٤) ، وإسناده صحيح .

وهذا أيضاً جيدٌ ، والله أعلم (٢٩) .

وقد تقدّم في كتاب الجهاد من حديث عبد الله بن عمر السعدي ، عن سعيد بن عمرو بن سعيد ، عن أبيه ، سمع عمر بن الخطاب يقول : لولا أني سمعتُ رسول الله عَلِيْتُهُ يقول : « إن الله سيمنع الدين بنصاري من ربيعة على شاطىء الفرات » ماتركت عربياً إلا قتلته أو يسلم .

رواه النسائي ، وهو غريب(٣٠) .

<sup>(</sup>٢٩) وقوله الإمام أحمد: ٥ لم يجز به حسن الأشيب جابراً ٤ يريد أن حسن بن موسى الأشيب ، شيخ أحمد ، روى هذا الحديث عن ابن لهيعة ، فجعله من حديث جابر عن النبي عَيِّكَ ، لم يذكر فيه عمر بن الخطاب ، فيكون المرسل صحابي .

<sup>(</sup>٣٠) رواه النسائي في كتاب السير من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (٨: ٢٣) ، وقد تقدم في أحاديث الجهاد في الحاشية رقم (١٧) ، وقد تفرد به عبد الله بن عمر السعدي هذا ، وهو ثقة ذكره ابن حبان في الثقات (٨: ٣٣١) ، وله ترجمة في التاريخ الكبير (٣: ١: ١٤٥) .

Description of the control of the cont

a normanida milano tana na matang mana manaminina manggap, namang ngguman na pinapa gyagang

A service of the servic

•

# كتاب المعجزات والمناقب والفضائل أحاديث المعجزات والمناقب والفضائل

وهي مرتبة على أسماء الأعيان ، ثم القبائل ، ثم البلدان .

قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلي ( رحمه الله ): حدثنا أبو هشام، حدثنا ابن فضيل، حدثنا ابن أبي زياد، عن عاصم بن عبيد الله / بن عاصم عن أبيه ، عن جدّه عمر ، قال : كُنّا مع النبي عَلَيْكُ في غزاة ، فقلنا : يارسول الله إن العلوَّ قد حَضَرَ وهم شباعٌ ، والناس جياع ، فقالت الأنصار : ألا تَنْحَرُ نَواضِحَنا فنطعمها النَّاسَ ؟ فقال النبي عَلِيَّة : « من كان عنده فضل طعام فليجيء به » ، فجعل الرجل يجيءُ بالمُدِّ والصَّاع وأكثر وأقلَّ ، فكان جميع مافي الجيش بضعاً وعشرين صاعاً ، فجلس النبي عَلِيلَةً إلى جنبه ، فدعا بالبركة ، فقال النبي عَلِيلَة : « خُذُوا ولا تَنتَهبوا » ، فجعل الرجل يأخذ في جرَّابِهِ وفي غِرَارَتِه ، وأحذوا في أوعيتهم حتى إن الرجل ليربط كمَّ قَميْصُه فَيَمْلَأُهُ ، فَفَرغُوا والطعام كما هو ، ثم قال النبي عَلِيلَتُهُ : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، لا يأتي بهما عبدٌ مُحقِّ إلا وقَاه الله حرَّ الناس » (١) .

ثم رواه أيضا عن إسحاق بن إسماعيل الطالقائي ، عن جرير ، عن يزيد بن أبي زياد ... ، فَلَكُرَهُ ، وسمَّى الغزوة تبوك .

وهذا إسناد" حسنٌ ولم يخرجوه ، وله شاهدٌ في الصّحيْحين من حديث سلمة بن that is not a sept to as a serie الأكوع في غزوة تبوك . and the second of the second o

حديث آخو:

قال أبو يعلى : حدثنا زهير ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا يعقوب بن عبد الله

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في مسنده (١ : ١٩٩) ، حديث (٩١) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨ : ٣٠٤) ، وقال : ٥ رواه أبو يعلى ، وفيه عاصم بن عبيد الله العمري : وثقه العجلي ، وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات ٣٠.

<sup>«</sup> الغوارة » : شبه العدل ، والجمع غرائر .

<sup>«</sup> الجراب »: الوعاء ، وقيل: هوالمزود .

وقد تقدّم في تفسير سورة براءة .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمر بن الخطاب \_ يعني السجستاني \_ حدثنا إصبخ بن الفرج ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عتبة بن أبي عتبة ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قبل لعمر : حدثنا عن شأن العُسرة ، فقال عمر : خرجنا مع رسول الله عليه الله عليه إلى تبوك في قبظ شديد ، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تنقطع ، وحتى إن الرجل ليخر بعيره فيعثر فرثة فيشربه ويضعه على بطنه ، فقال أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : يارسول الله إن الله عد عرد في الله عنه على بطنه ، فقال أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : يارسول الله إن الله عنه الله عنه على بطنه ، فقال النبي عليه فلم يرجعهما حتى قالت يأبا بكر ؟ » قال : نعم . قال : فرفع رسول الله على يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء ، فأظلت ، ثم سكبت ، فملأوا مامعهم ، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر .

ثم قال البزار: لانعلمه يروي إلا بهذا الاسناد(٢).

قلت : وقد رواه الإمام الحبر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه ، عن يونس ابن عبد الأعلى ، عن ابن وهب .

والحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه أيضاً عن عبد الله بن محمد بن سلم ٣٩٤ / عن حرملة ، عن ابن وهب ، به (٣) .

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني : وكذا رواه أحمد بن صالح ، عن ابن وهب ، ورواه يعقوب بن محمد الزهري ، عن ابن وهب ، فلم يذكر في الإسناد عتبة بن أبي عتبة ، قال : والقول قول من أثبته .

<sup>(</sup>٢) رواه البزار . كشف الأستار ( ١٨٤١ ) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ، وقال : رواه البزار والطبراتي في الأوسط ، ورجال البزار ثقات .

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمي في موارد الظمآن (٤١٨) حديث (١٧٠٧).

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو يعلى : حدثناإبراهيم بن الحجاج ، حدثنا حماد ، عن على بن زيد ، عن أبي رافع ، عن عمر بن الخطاب : أن رسول الله عَلَيْكُ كان بالحَجُون وهو كثيب ، فقال : « اللهم أرني اليوم آية لا أبالي مَنْ كَذَبَني بعدها من قومي » ، فنادى شجرة من قبل عقبة أهل المدينة ، فناداها فجاءت تشق الأرض حتى انتهت إليه ، فسلمت عليه ، ثم أمرها فذهبت ، قال : « ماأبالي مَنْ كَذَّبني بعدها من قومي »(٤) .

وهكذا رواه الإمام على بن المديني ، عن حرمي بن عمارة ، عن حماد بن سلمة ، به ، وقال : هذا إسناد بصري ، ولانعرفه إلا من حديث حماد .

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب « دلائل النبوة » من حديث عبيد الله ابن محمد بن عائشة ، عن حماد بن سلمة ، به . قال : وقد روينا في المبعث عن أبس نحوه .

#### حدث آخد :

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب « دلائل النبوة » : حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً وقراءةً ، حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل إملاءً ، حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي / حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري ، قال أبو الحسن : هذا من رهط أبي عبيدة بن الجراح ، أخبرنا إسماعيل بن مسلمة ، أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن جدّه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قال رسول الله على الله على قال أدم الخطيئة ، قال : يارب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي . فقال الله عزّ وجل : ياآدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد ؟ قال : يارب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : لا إليه إلا الله محمد رسول الله ، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك ، فقال الله : صدقت ياآدم إنه لأحبُ الخلق إلي ، وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما ماخلقتك » .

تم قال البيهقي: تفرّد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه ، وهو

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى في مسنده (١ : ١٩٠ ــ ١٩١) ، حديث رقم (٧٦) ، ورواه البزار ، كشف الأستار (٢٤١٠) ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٩ : ١٠) ، وقال : « رواه البزار ، وأبو يعلى ، وإسناد أبي يعلى حسن » .

#### ومن فضل الصديق

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : حدثنا محمد بن علويه الفقيه ، حدثنا أبو شعيب السوسي ، حدثنا يحيى بن سعيد العطار ، حدثنا فرات بن السائب(١) ، عن ميمون ، عن ابن عمر أن أبا موسى إذ كان والياً على البصرة كان إذا خطب يوم الجمعة حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على النبي عَلِيلَةٍ ، ثم ثني بعمر يدعو له ولايترحم على أبي ٣٩٦ بكر ( رضى الله عنه ) ، فتقدّم إليه ضبة بن محصن يقول : أين أنت / من ذكر صاحبه قبله تذكره بفضله . ففعل ذلك جمع ، ثم كتب إلى عمر بقول ضبة بن محصن ، فكتب إليه عمر يأمره بتسريحه إليه ، فلما أتاه الكتاب قال : اشخص إلى أمير المؤمنين ، فلما قدم المدينة استأذن على عمر ، فدخل عليه ، فقال : أنت ضبة بن محصن ؟ قال : نعم . قال : فلا مرحباً ولا أهلاً . قال : أما المرحب فمن الله ، وأما الأهل فلا أهل ولا مال فعلام استحللت إشخاصي من مصر ياعمر بلا ذنب ولا جناينة ولا سوء أتيته . قال : وماتبوء بذنب تعتذر منه ؟ قال : لا . قال : فما شجر بينك وبين عاملك ؟ قال : كان إذا خطب يوم الجمعة صلّى على النبي عَلَيْكُ ثُم ثنّى بك يدعو لك ولايترحم على أبي بكر ، فكان ذلك مما يغيظني منه . قال : أنت كنت أوفق منه وأفضل ، فهل أنت غافرٌ ذنبي إليك ؟ قال : نعم يغفر الله لك ، فاستبكى عمر حتى انتحب ، ثم قال : والله ليومُّ أو ليلةً من أبي بكر ( رضى الله عنه ) خيرٌ من عمر وآل عمر من لدن ولدوا ، أما ليلته فإنه لما توجه مع النبي عَلَيْتُهُ إلى الغار جعل يمشي طوراً أمامه ، وطوراً خلفه ، ومرة عن يمينه ومرة عن يساره ، فقال له رسول الله علي أن « ماهذا من فعلك ياأبا بكر ؟ » قال : بأبي أنت وأمي ، أذكر الرصد فأكون أمامك ، وأذكر الطلب فأكون خلفك وأنفض الطريق يميناً وشمالاً . قال : « إنه ليس عليك بأس » ، وكان النبي عَلِي حافياً ولم يكن مخصر القدمين ، فحفى

 <sup>(</sup>٥) دلائل النبوة (٥ : ٤٨٩) ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ضعفه يحيى بن معين والإمام أحمد والنسائي . ميزان الاعتدال (٢ : ٥٦٤) ، وذكو العقيلي في الضعفاء الكبير (٢ : ٣٣١) .

<sup>(</sup>٦) الخبر فيه الفرات بن السائب ، قال البخاري فيه : « كوفي تركوه ، منكر الحديث » ، وقال ابن معين : « ليس بشيء » ،

تاريخ ابن معين (٢: ٧١) ، التاريخ الكبير (٤: ١: ١٣٠) ، الجرح والتعديل (٢: ٢: ٨٠) ، الضعفاء الكبير (٣: ٥٠٤) ، المجروحين (٢: ٢٠٧) ، ميزان الاعتدال (٣: ٣٤١) .

/ فحمله أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه ) على كاهله حتى انتهى به إلى الغار ، فلما ذهب ٣٩٧ ليدخله قال : لا والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى استبرئه ، فدخل ، فنظر ، فلم يَرَ شيئا يريبه ، فدخلا ، فلما قعدا فيه هنية اسفر لهما الغار بعض الإسفار ، فأبصر أبو بكر إلى خرق في الغار فألقمه قدمه مخافة أن يكون فيه دابة فتخرج إلى رسول الله عَلَيْظَة فتؤذيه ، فهذه ليلته ( رضي الله عنه ) .

وأما يومه فإنه لما قُبض رسول الله عَلَيْكُ ارتد مَنْ ارتد مِنَ العرب ، وقالوا : نصلي ولا نزكي ولانجبي ، فأتيته لاآلوه نصحاً فقلت : ياخليفة رسول الله تألّف الناس ، وارفق بهم ، فإنهم بمنزلة الوحش ، فقال : رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك جباراً في الجاهلية خوّاراً في الإسلام بماذا عسيت أن أتألّفهم بشعر مُفتعل أو بسحر مفترى ، هيهات هيهات ، مضى الإسلام بماذا عسيت أن أتألّفهم بشعر مُفتعل أو بسحر مفترى ، هيهات هيهات ، مضى النبي عَلِيلَة وانقطع الوحي والله لأجاهدنهم مااستمسك السيف في يدي ، وإن منعوني عقالاً ، قال : فوجدته في ذلك أمضى مني وأصرم وأدّب الناس على أمور هانت علي كثيرٌ من مؤنتهم حين وليتهم ، هذا يومه .

وهذا إسنادً غريب من هذا الوجه ، ويحيى بن سعيد العطار هذا حمصي فيه ضعف ، ولكن لهذا شواهد كثيرة من وجوه أخر .

حديث آخر :

291

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد ، حدثنا ابن أبي أويس ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن عمر ( رضي الله عنه ) أنه قال : كان أبو بكر أحبنا إلى رسول الله عليها.

ثم قال البزار: لايروى إلا من هذا الوجه.

ورواه الترمذي عن إبراهيم بن سعيد الجوهري به . وقال : صحيح غريب .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، عن محمد بن إسحاق الثقفي ، عن إبراهيم بن سعيد ، به . ولفظهما : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عليه (٧) .

## طريق أخرى :

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن محمد بن (٧) رواه البخاري في المناقب اب و حدثنا الحميدي ، ومحمد بن عبد الله ، والترمذي في مناقب أبي بكر الصديق عن الراهيم بن سعيد الجوهري .

المنكدر ، عن جابر ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) : أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا \_\_\_\_ يعنى بلالاً(^) .

# حديثٌ آخِر في فضل الصديق وفيه شرف عظم لعمر ( رضي الله عنهما ) :

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطى ، أخبرنا أحمد ابن محمد بن عمرويه بن آدم ببغداد ، حدثنا جعفر بن أحمد بن الليث ، حدثنا على بن عبد الله بن جعفر الهمداني ، حدثنا عبد الله بن محمد جيهان ، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي ، حدثنا مبارك بن فضالة ، حدثنا ثابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، قال : قال رسول الله في الله عن عمر بن الخطاب أنه ماسابق أبا بكر إلى خير قط إلا سبقه به (٩)

فإن كان هذا محفوظاً ففيه رواية رسول الله عَلَيْ عن عمر بن الخطاب ، فيكون من أحسن مايذكر في باب رواية الأكابر عَمَّن دونهم كما في الصحيح من أنه عليه السلام أخبر شعد بن مالك عن حيرهم : « المؤمن المجاهد بماله » (١٠)

وقد تقدّم لهذا الحديث في كتاب الزكاة، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنْ تَبْدُواالصَدَقَاتَ فَنَعْما هي .. ﴾ [ البقرة : ٢٧١ ] شواهد ...

وقال حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن سعيد بن المسيب أن عمل قال : ماسيقت أبا يكر إلى خير قط إلا سبقه به .

## حديثٌ في فضل علي ( رضي الله عنه )

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : جدثنا عبيد الله ـ يعني القواريري ـ حدثنا عبد الله ابن جعفر ، أخبرني سهل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ثلاث خصالي الخطاب ( رضي الله عنه ) ثلاث خصالي

Wind, Janes

<sup>(</sup>٨) رواه البخاري في مناقب بلال فتح الباري (٧ : ٩٩) .

<sup>(</sup>٩) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (٥: ٧٧) ، في ترجمة أحمد بن محمد بن عمراويه بن آدم ، وذكره صاحب كنز العمال (١٢ : ٣٥٦٢١) ، ونسبه للديلمي ، وابن عساكر ، ثم ذكره في مسند عبد الرحمن بن أبي بكر (١٢ : ٣٥٦٦٧) ، ونسبه للديلمي في مسند الفردوس ، ولابن عساكر أيضاً .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد (١٠)

لئن تكون لي واحدة منها أحبُّ إلي من أن أعطى حمرَ النعم . قيل : وماهن ياأمير المؤمنين ؟ قال : توزيجه فاطمة بنت رسول الله عَيِّلِيًّه ، وسكناه المسجد مع النبي عَيِّلِيًّه يحل له فيها مايحل له ، والراية يوم خيبر(١١) .

إسناذٌ قويٌّ لولا عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني ، فإنه ضعفه غير. واحد من الأئمة ، / منهم ابنه علي ( رحمه الله ) .

# حديث آخر في فضل طلحة بن عبيد الله التيمي ( رضي الله عنه )

قال أبو داود الطيالسي ( رحمه الله ) في مسنده : حدثنا أبو بكر الهذلي ، حدثنا أبو الله عنه ) فقال : ذاك أبو المليح الهذلي ، عن ابن عباس ، قال : ذكرت طلحة لعمر ( رضي الله عنه ) فقال : ذاك رجلٌ فيه بأوٌ منذ أصيبت يده مع رسول الله عَلِيَا (١٢)

هذا حديث غريب ولم يخرجوه ، وأبو بكر الهذلي قد ضُعِّف

قال الجوهري رحمه الله في « صحاحه » : البأو : الكبر والفخر . يُقال : بأوتُ على القوم أبأى بأواً ، قال حاتم :

## ومازادنا بأواً على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقرُ (١٣)

قلت: فكان طلحة ( رضي الله عنه ) كان يفخر على غيره بما نال من إصابة يده يوم أحد حتى شُلَّت لما وقى بها عن رسول الله عليات كم تقدّم في مسند الصديق ( رضي الله عنه ) أنه كان يقول عن يوم أحد ذاك يوم كان كُلّه لطلحة ، وقد تقدّم الحديث بتامه .

#### حديث آخر:

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حميد بن

The think is reported by the will have an exercise.

<sup>(</sup>١١) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٩٠: ١٣٠) ، وقال: أو رؤاه أبو يعلي في الكُبير ، وفية عبد الله بن جعفز بن تجيخ ، وهو متروك .

الربيع ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا أبو يعلى الجزري ، حدثنا ميمون بن مهران ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن عمر ، عن عمر ، قال له الناس في الشورى : ألا تشير علينا ؟ قال : لاأبالي أن أفعل رءوس قريش ، ومَنْ سمّى رسول الله عَلَيْكُ في سبعةٍ فسَمّى الستة وسعيد بن زيد .

هذا إسنادً / جيدٌ وله شواهدٌ ، وأبو يعلي الجزري هذا لم أعرفه ، والستة الذين سماهم في الشورى هم : عثان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وعبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنهم ) ، فهؤلاء رءوس قريش في الجاهلية ، وسادة المسلمين في الإسلام . ومِمَّن سماهم رسول الله عَيْنِيَةُ ونص عليهم بأنهم من أهل الجنة ، وفيهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أنه من أهل الجنة ، وإنما تركه عمر ، ولم يذكره مع أهل الشورى لأنه من قبيلته وختنه على أخته فاطمة بنت الخطاب ، فخشي ( رضي الله عنه ) إن ذكره معهم أن يرجحوه لذلك ؛ فتركه .

وأما أبو عبيدة بن الجراح فكان قد مات قبل ذلك بنحو من ست سنين ( رضي الله عنه وأرضاه ) ، وإلا فقد كان عند عمر أهلاً لذلك ، وفوق ذلك كما في الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد حيث قال :

حدثنا محمد بن فضيل ، حدثنا إسماعيل بن سميع ، عن مسلم البطين ، عن أي البختري ، قال : قال عمر ( رضي الله عنه ) لأبي عبيدة بن الجراح : ابسط يديك حتى أبايعك ، فإني سمعت رسول الله عليه يقول : « أنَّتَ أمين هذه الأمة » . فقال أبو عبيدة : ماكنتُ لأتقلّم بين يدي رجل أمره رسول الله عليه أن يؤمّنا فأمّنا حتى مات (١٤) .

هذا إسناد جيد وفيه انقطاع ، لأن أبا البختري لم يدرك عمر بل ولا علياً \_ فيما قاله شعبة بن الحجاج وأبو حاتم الرَّازي .

#### ٤٠١ / طريق أخرى :

قال البزار: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني ، حدثنا عبد الغفار بن داود ، حدثنا عبد الرزاق بن عمر (۱۰) الأيلي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر أن

<sup>(15)</sup> أخرجه الإمام أحمد بالمسند (1: ٣٥) ، وطبعة شاكر رقم ( ٢٣٣) ، وفي إسناده انقطاع . أبو البختري هو سعد ابن فيروز ، وهو تابعي ثقة ، ولكنه لم يدرك عمر بن الخطاب ، فروايته عنه مرسلة . (١٥) في الأصل عبد الجبار بن عمر ، والصواب عبد الرزاق بن عمر ، وهو متروك الحديث عن الزهري ، ذكره في التمييز .

رسول الله علي قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح(١٦).

ثم قال البزار : لانعرف أحداً تابع عبد الرزاق هذا على هذا عن الزهري ، وإن كان قد رواه عمر بن حمزة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر ، به .

قلت: وكالاهما فيه ضعف ، والله أعلم .

#### حديث آخر:

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة وعصام بن حالد ، قالا : حدثنا صفوان ، عن شريح بن عبيد ، وراشد بن سعد ، وغيرهما ، قالوا : لما بلغ عمر بن الخطاب « سَرَغَ » (١٠) حُدّث أن بالشام وباءً شديداً ، قال : بلغني أن شدة الوباء في الشام ، فقلت : إن أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجرّاح حيّ استخلفته ، فإن سألني الله عز وجل : لم استخلفته على أمة محمد عليه ؟ قلت : إني سمعتُ رسول الله بي قول : « إن لكل نبي أميناً وأميني أبو عبيدة بن الجراح » . فأنكر القوم ذلك ، وقالوا : ما بال عُليًا قريش \_ يعنون بني فهر ؟ \_ ثم قال : وإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن يعنون بني فهر ؟ \_ ثم قال : وإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفت معاذ بن يعنون بني فهر يدي العلماء نبذة » .

هذا إسنادٌ فيه انقطاع(١٨).

/ قال : شريح بن عبيد ، وراشد بن سعد القرائين الحمصيين من التابعين الثقات ، ٤٠٢ إلا أنهما لم يدركا زمن عمر بن الخطاب ، وكأنّ هذا من المستفيض عندهم بالشام ، إلا أن ذكر استخلاف معاذ بن جبل الأنصاري على الأمة فيه غرابة لأن الأئمة من قريش فلا يجوز أن يكون من غيرهم عند جمهور علماء الأمة ، والله أعلم .

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من طريق أخرى فقال: حدثنا الحسن بن سفيان ، عن أبي العجفاء ، عن عمر سفيان ، عن أبي العجفاء ، عن عمر

<sup>(</sup>١٦) رواه البزار . كشف الأستار (٢٦٠١) ، وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن أنس بن مالك في مسند الإمام أحمد (٣ : ١٣٣) ، وعند البخاري (٣٧٤٤) في فضائل القرآن ، و (٤٣٨٢) في المغازي ، وعند مسلم في الفضائل ، وعند غيرهم .

<sup>(</sup>١٧) « سرع » : قرية بوادي تبوك من طريق الشام .

<sup>(</sup>١٨) رواه الإمام أحمد بالمسند (١ : ١٨) ، وطبعة شاكر رقم (١٠٨) ، وإسناده ضعيف لانقطاعه ، شريح : لم يدرك عمر .

أنه قال : لو أدركتُ خالد بن الوليد ثم وليته ثم قدمت على ربي ، فقال : من استخلفت ؟ قلت : قال : عَبْدُك ونبيك خالدٌ سيفٌ من سيوف الله سلّه الله على المشركين ، ثم ذكر أباعبيدة ومعاذاً كما تقدّم ، وقال : بين يدى العلماء برَثْوَةٍ (١٩) .

قال ضمرة : كأنها أكثر من خطوة .

وهذا إسنادٌ حسن.

وقد تقدم في كتاب الفرائض حديث في فضل سالم مولى أبي حديفة وأبي عبيدة ابن الجراح ( رضي الله عنهما وأرضاهما )

## حديثٌ في فضل ابن مسعود ( رضي الله عنهما )

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان (ح) وحدثنا عثان بن عمر الضبى ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، حدثنا شعبة (ح) وحدثنا ثمد بن عمرو القطراني ، حدثنا محمد بن الطفيل النخعي ، حدثنا شريك / كلهم عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، قال : كتب عمر ( رضي الله عنه ) إلى أهل الكوفة : إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرًا وعبد الله بن سعود معلماً ووزيرًا ، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله على نفسي أشرة (٢٠) .

إسنادة قري صحيح ، وقد احتارة الضياء في كتابة ،

## حديثٌ في فضل مصعب بن عمير العبدري الذي قتل يوم أحد بين يدي النبي ﷺ حماية عنه ( رضي الله عنه وأرضاه ) .

روى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ( رحمه الله ) من حديث عبد العزيز بن عمر الخراساني الزاهد ، عن زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن يزيد بن الأصم ، عن عمر ، قال : نظر رسول الله عليه الله مصعب بن عمر مقبلاً

<sup>(</sup>١٩) غريب الحديث للهروي (٤ : ١٣٨) .

<sup>(</sup>٢٠) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩ : ٢٩١) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح غير حارثه ، وهو ثقة . ﴿

وعليه إهاب كبش قد تنطّق به ، فقال النبي عَلَيْكُم : « انظروا إلى هذا الرجل المذي نور له قلبه ، لقد رأيت عليه حلة شراوها ، قلبه ، لقد رأيت عليه حلة شراوها ، أو شريت له بمائتي درهم ، فدعاه حُبُّ الله وحُبُّ رسوله إلى ماترون » (٢١) . فيه غرابة وانقطاع .

# حديثٌ في فضل زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ وحبه وولده أسامة الحب بن الحب ( رضي الله عنهما وأرضاهما) /.

8.5

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدث مصعب \_ يعني ابن عبد الله \_ حدثا عبد الله يعنى ابن عبد الله \_ حدثا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي ، فقلت : إنما هجرتي وهجرة أسامة واحدة ، فقال : إن أباه كان أحبً إلى رسول الله عليه من أبيك ، وإنه كان أحبً إلى رسول الله عليه من أبيك ، وإنه كان أحبً إلى رسول الله عليه من أبيك ، وإنه كان أحبً إلى رسول الله عليه كان أحبًا هاجر بك أبواك (٢٠) .

هذا حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الهجرة عن إبراهيم بن موسى ، عن هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عبيد الله بن عمر العمري ، به . أطول من هذا(٢٣) .

قتل زيد بن حارثة أميرًا بمؤتة في سنة سبع من الهجرة ( رضي الله عنه )(٢٤).

<sup>(</sup>٢١) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب ، قتل يوم أحد بين يدي رسول الله عليه ، فإنه الله على الله على وذكر ماكان فيه من النعيم ، فإنه كان أرف غلام بمكة بين أبويه ، وقد قاتل مصعب دون رسول الله على حتى قتل ، قتله ابن قمة الله ي ، وهو يظنه رسول الله على من أبويه ، فقد قاتل مصعب دون رسول الله على عن رسول الله على الله على بن رسول الله على قتل ، فلما قتل مصعب أعظى رسول الله على بن أبي طبقات القراء (٢ : ١٩٩) ، طبقات القراء (٢ : ٢٩٩)

<sup>(</sup>٢٤) زيد بن حارثة الأمير الشهيد النبوي ، المسمى في سورة الأحزاب ، حب رسول الله علي ، ولم يُسمَّ الله تعالى في كتابه صحابياً باسمه إلا زيد بن حارثة ، وقال فيه النبي علي : « إنه يبعث أمة وحده » المستدرك (٣ : ٢١٦) ، وصححه ووافقه الذهبي .

وقد استشهد ربد في مؤتة في جمادي الأولى سنة ثمان وهو ابن حمس وحمسين سنة ، فقال رسول الله علية : « اللهم اغفر لزيد ، اللهم اللهم اغفر لزيد ، اللهم اللهم اغفر لزيد ، اللهم الله

# أثرٌ في فضل رأي عبد الله بن عباس وأبيه ( رضي الله عنهما )

. قال الإمام أبو عبيد في كتاب « الغريب » (٢٥) : كان سفيان بن عيينة يُحدّث عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أنه شاور عمر في شيءٍ فأعجبه كلامه ، فقال عمر : نِشْنِشَة من أَخْشَنْ .

هكذا كان سفيان يرويه بتقديم النون ، وأما أهل العلم بالعربية فيقولون غير هذا :

قال الأصمعي: إنما هي شِنْشِتَة أعرفها من أخرم ، وهذا بيت رجز تمثل به ، قال : والشنشنة قد تكون كالمُضغة أو القطعة تقطع من اللحم . وقال غير واحد : بل الشنشنة مثل الطبيعة والسَّجيَّة ، فأراد عمر ، إني أعرف فيك مَشَابِهَ من أبيك في رأيه وعقله ؟ ويقال : إنه لم يكن لقرشي مثل رأي العباس ( رحمه الله ) .

قال أبو عبيد : وأخبرني ابن الكلبي أن هذا الشعر لأبي أخزم الطائي ، وهــو جدُّ أبي حاتم الطائي أو جدّ جده ، وكان له ابن يُقال له أخزم ، فمات أخزم وترك بنين فوثبوا يوماً على جدّهم أبي أخزم ، فأدموه ، فقال :

إِنَّ بنيَّ زَمَّلُونِي باللَّمِ شِنْشِينة أَعرفها من أخرم

# حديثٌ في فضل الحسن والحسين سبطي رسول الله عَلَيْكُ وريحانته وسيدي شباب أهل الجنة ( رضي الله عنهما ) .

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن مرزوق البصري ، حدثني حسين \_ يعني الأشقر \_ حدثني على بن هاشم ، عن ابن أبي نافع ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، قال : رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي عليه فقلت : نعم الفرس تحتكما ، فقال النبي عليه : « ونعم الفارسان هما » (٢١) .

غريب من هذا الوجه . وحسين بن حسن الأشقر هذا شيعي ضعيف .

<sup>=</sup> وسير أعلام النبلاء (١ : ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢٥) غرب الحديث للهروي (٣: ٢٤١).

<sup>(77)</sup> ذكوه الميشمي في مجمع الزوائد (٩ : ١٨٢) ، وقال : ٥ رواه أبو يعلى في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه البزار بإسناد ضعيف ،

#### حديث آخر:

قال أبو بكر الإسماعيلي: أخبرني عبد الله بن زيدان ، حدثنا قاسم / بن مؤمل المقري ، حدثنا جعفر بن محمد بن إسحاق الأزرق ، حدثنا إسحاق ، عن الأعمش ، عن المقري ، عن شريح قال : قال علي : أنشدك بالله أسمعت عمر ( رضي الله عنه ) يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ؟ » قال شريح : نعم (٢٧) .

وذكر قصة تحاكم على مع ذلك اليهودي إلى شريح في شأن الدرع التي فقدها على ( رضى الله عنه )(٢٨) .

وهو غريب الإسناد أيضاً ، والله أعلم .

فأما قول عمر ( رضي الله عنه ) في صهيب بن سنان الرومي : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ، فهو مشهور عنه ، ولم أره إلى الآن بإسناد عنه ، والله الموفق .

وقد ذكره أبو عبيد في كتاب الغريب ولم أره أسنده ، قال : ووجهه أن صهيباً إنما يطيع الله حُبًا له لا مخافة عقابه يقول : فولم يكن عقاب يخافه ماعصى الله(٢٩) .

<sup>(</sup>٢٧) عن عمر بن الخطاب أن رسول الله علي قال : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنبة ، رواه البطراني وقيه حكم بن حزام أبو سمير ، وهو متروك ، مجمع الزوئد ( ٩ - ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢٨) روي الحديث في مسند زيد (٤: ٤)، و (٤: ١٤)، وهو في كنز العمال رقم (١٧٧٨٩) عن عامر الشعبي ، قال : خرج على إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاً ، فعرف على الدرع : فقال : هذه درعي ، يبني ويبنك قاضي المسلمين ، وكان قاضي المسلمين شريحاً ، كان على استقضاه ، فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس علياً في مجلسه ، وجلس شريح قدامه إلى جنب النصراني ، فقال على : أما بياشريج بدلو كان خصمي مسلماً لقعدت معه مجلس الخصم ، اقض بيني وبينه ياشريح ، فقال شريح : ماتقول يانصراني ، فقال التصراني ماأكذب أمير المؤمنين ، الدرع درعي ، فقال شريح : مأرى أن تخرج من يده ، فهل من بينه ؟ فقال على : صلق شريح ، فقال النصراني : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه ، وقاضيه يقضي عليه ، هي والله يأمير المؤمنين درعك ، اتبعتك مع الجيش ، وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها ، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله ، فقال على : « أما إذا أسلمت فهي لك ، وحمله على فرس عتيق » وبذلك تكون البينة مقدّمة على اليمين قال على : البينة ألهادلة أولى من اليمين الفاجرة .

<sup>(</sup>٢٩) ذكره المتقى الهندي في كنر العمال (٢١: ٣٧١٤٦) وقال : ﴿ أُورِهُ أَبُو عبيد في الغهيب ، ولم يستى إسناده ، وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا على إسناده وإنما ذكرته هنا ، وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته ولأنبه على أن أبا عبيد أورده ، وأبو عبيد من الصدر الأول قريب العهد ، أدرك أتباع التابعين ، والظاهر أنه وصل إليه إسناده ، ولم أذكر في هذا الكتاب شيئاً لم أقف على إسناده سوى هذا فقط .

# أَثْرٌ فِي فضل جرير بن عبد الله البجلي (رضي الله عنه وأرضاه)

قال الترمذي في الشمائل: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، عن أبيه، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: عرضت بين يدي عمر، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك، فقال عمر للقوم: مارأيت رجلاً أحسن صورة من جرير إلا مابلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام.

إسناده جيد ، قوي ، وقد كان جرير من أحسن الناس وجهاً كا ثبت عن النبي الناس وجهاً كا ثبت عن النبي النبي أنه قال : « إن على وجهه مسحة ملك » (٣) .

فرضى الله عن أصحاب رسول الله عليه أجمعين . و الله على الل

#### حديث آخر في فضل زينب بنت جحش أم المؤمنين

قال أبو بكر البزار: حدثنا على بن نصر ، ومحمد بن معمر واللفظ له ، قالا : حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عبد الرحمن بن أبزى أن عمر كبر على زينب بنت ححش أربعاً ثم أرسل إلى أزواج رسول الله عليه : مَنْ يُدْخِل هذه قَبْرها ، فقلن : من كان يدخل عليها في حياتها ، ثم قال عمر : كان رسول الله عليها في حياتها ، ثم قال عمر : كان رسول الله عليه في يتطاولن بأيديهن ، وإنما كان رسول الله عليه كانت صناعاً (٣١) تعين بما تصنع في سبيل الله (٣٢)

ثم قال : قد روي من وجوه عن النبي عَلَيْكُ ولم يروه أجل من عمر . ورواه غير واحد عن إسماعيل عن الشعبي مرسلاً ، وأسنده شعبة ، فقال : عن ابن أبزى ، ولا تعلم حدّث به عن شعبة إلا وَهْب .

the first the filter of the fi

<sup>(</sup>٣٠) رواه الترمذي في كتاب الشمائل ــ باب و ماجاء في تعطّر رسول الله عَلِيْكُم ، وذكره الجافظ ابن حجر في الإصابة (٢: ٢٠) ، ونسبه للبغوي ، ونقله الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢: ٣٤) في ترجمة جرير بن عبد الله البجلي .

<sup>(</sup>٣١) ٥ صناعاً ٥: يقال امرأة صناع إذا كان لها صنعة تعملها بيديها وتكسب بها .

<sup>(</sup>٣٢) رواه البزار ، كشف الأستار (٢٦٦٧) في مناقب زينب بنت جحش ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٩: ١٠/٨) ، وقال : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

## أثر في فضل غضيف بن الحارث الكندي

قال أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة ، عن برد أبي العلاء ، عن عبادة بن نُسكي أن عمر بن الخطاب قال لغُضَيْف بن الحارث: نعم الفتى غضيف ، فعلمه أبو ذر ، فقال : ياغضيف استغفر لي ، فقال : وأنت أحق ، أنت صاحب رسول الله عَلَيْنَهُ ، وأنت أحق أن تستغفر لي ، قال أبو ذر : فإني سمعتُ رسول الله عَلَيْنَهُ يقول : « إنّ الله ضرب الحق على لسان عمر يقول به » ، وإني سمعت عمر يقول : نعم الفتى غُضَيْف ، فاستغفر لي ، فاستغفر له .

غضيف بن الحارث هذا صحابي فيما حكاه ابن أبي -حاتم (٣٣) ، وكنيته : أبو أسماء السّكوني ، وقيل : الأزدي ، وهو ابن زنيم الثالي ، عداده في الحمصيين (٣٤) .

# /أثر في فضل عمرو بن الأسود العنسي الشامي أحد التابعين العابدين الناسكين الزاهدين

قال الإِمامُ أحمد في المسند: حدثنا أبو اليمان ، حدثنا أبو بكر ، عن حَكيم بن عمير وضَمْرَة بن حبيب ، قالا : قال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) : مَنْ سَرَّه أن ينظر إلى هَدْي رسول الله عَلَيْ فلينظر إلى هَدْي عمرو بن الأسود (٣٠).

فيه انقطاع بين حكيم بن عمير (٣٦) . وضَمْرة بن حبيب (٣٧) العنسيين الشاميين المحصيين وبين عمر بن الخطاب ، فإنهما لم يدركاه . لكن هذا مما يؤخذ عنهم فإنهما من

<sup>(</sup>٣٣) قاله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء الثالث القسم الثاني صفحة (٥٤) في الترجمة رقم (٣١١) ، وقال : « اختلف في اسمه ، وله صحبة » .

<sup>(</sup>٣٤) ترجمه الطبراني في المعجم الكبير (١٨ : ٢٦٤) ، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (٣٤٠ : ٣٤٠) ، وابن حجر في الإصابة (٣ : ١٨٦) .

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ١٩) ، وطبعة شاكر ــ رقم (١١٥) ، وإسناده ضعيف لانقطاعه .

<sup>(</sup>٣٦) حكم بن عمير هو أبو الأحوص العنزي الشامي : يروي عن عمر ، روى عنه ابنه الأحوص بن حكم ، ومعاوية بن صالح ، مترجم في التاريخ الكبير (٢ : ١ : ١٥) ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٤ : ١٦٢).

<sup>(</sup>٣٧) هو ضمرة بن حبيب : شامي ، تابعي ، كوفي ، ثقة ، وثقه ابن معين ، والعجلي ، وابن حبان ، ترجمته في تاريخ ابن معين (٢ : ٢٧٤) ، وتاريخ الثقات للعجلي الترجمة (٧١٣) ، والتاريخ الكبير (٢ : ٢ : ٣٣٧) ، وثقات ابن حبان (٤ : ٣٣٨) ، وتهذيب التهذيب (٤ : ٤٥٩) .

قبيلة عمرو بن الأسود وبلده ، وهما من الثقات فهذا عندهما من المشهورات . وكأن عمر (رضي الله عنه ) رواه بالشام لما قدمها في فتح بيت المقدس ، والله أعلم .

### حديثٌ في فضل أويس بن عامر القرني أحد التابعين ( رحمه الله )(٢٨)

قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أسير بن جابر ، قال : لما أقبل أهل اليمن جعل عمر ( رضي الله عنه ) يستقري الرفاق فيقول : هل فيكم أحد من قَرَنٍ ؟ حتى أتى على قرن ، فقال : من أنتم ؟ قالوا : قَرَن ، فوقع زمام عمر أو زمام أويس ، فناوله أو ناول أحدهما الآخر ، فعرفه ، فقال عمر : مااسمك ؟ قال : أويس . قال : هل لك والدة ؟ قال : نعم . قال : فهل كان بك من البياض / شيء ؟ قال : نعم . فدعوت الله ، فأذهبه عني إلا موضع فهل كان بك من البياض / شيء ؟ قال الله عمر : استغفرلي . قال : أنت أحق أن تستغفر لي ، أنت صاحب رسول الله عليه ، فقال عمر : إني سمعت رسول الله عليه يقول : لا موضع الدرهم في سرته » فاستغفر له ، ثم دخل في غمار الناس ، فلم يُدر أين وقع . إلا موضع الدرهم في سرته » فاستغفر له ، ثم دخل في غمار الناس ، فلم يُدر أين وقع . قال : فقدم الكوفة . قال : وَكُنّا نجتمع في حلقة فنذكر الله عز وجل فيجلس معنا ، فكان إذا ذكر هو وقع حديثه من قلوبنا موقعاً لايقع حديث غيره ، فذكر الحديث الم

هكذا رواه الإمام أحمد مختصراً.

وقد رواه الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري ( رحمه الله ) في صحيحه مطولاً جدًّا ، فقال : حدثنا محمد بن المثني حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا عمد بن المثني حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا

<sup>(</sup>٣٨) هو القدوة الزاهد ، سيد التابعين في زمانه ، أبو عمرو ، أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني .
وقد حدث عنه رسول الله عليه . فقال : « يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن ، من مراد ، ثم من
قرن ، كان به برص فبراً منه إلا موضع دزهماً ، له والدة هو بها بارٌ ، لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك
فافعل ، صحيح مسلم فضائل الصحابة رقم (٢٥٤٦) وأخبار أويس مستوعبة في تاريخ الحافظ أبي القاسم بن عساكر ،
وهو تاريخ دمشق الكبير ، وترجمة ابن سعد في الطبقات (٢ : ١٦١) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٢ : ٥٥) ، والرازي
في الجرح والتعديل (١ : ١ : ٣٦٦) ، وأبو نعيم في الحلية (٢ : ٣٩) ، وابن الأثير في أسد الغابة (١ : ١٥١) ، وابن
حجر في الإصابة الترجمة (٥٠٠) ، وفي تهذيب التهذيب أيضاً (١ : ٣٨٦) ، وفي تاريخ الإسلام للذهبي (٣ : ١٧٣) ،
وسير أعلام النبلاء (٤ : ١٩) ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر (٣ : ١٥٠) .

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١ : ٣٨ ـــ ٣٩) ، وهو في طبعة شاكر رقم (٢٦٦) ، وإسناده صحيح .

عن زرارة بن أوفى ، عن أسير بن جابر ، قال : كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه إمداد أهل اليمن سألهم : أيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس ، فقال : أنت أويس بن عامر . قال : نعم . قال : ألك والدة ؟ قال : عام . قال : نعم . قال : ألك والدة ؟ قال : نعم . قال : سمعت رسول الله علي يقول : « يأتي عليكم أويس بن عامر مع إمداد أهل اليمن مِنْ مُراد ، ثم مِنْ قَرَن ، كان به برص فبراً منه إلا موضع درهم ، له والدة هو بها برر ، لو أقسم على الله لأبرة ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » ، فاستغفر لي ؛ فاستغفر له ، فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة . قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : أكون في غبراء الناس أحب إلي ، قال : فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ، فوافق عمر ، فسأله عن أويس ، فقال : تركته رث الهيئة قليل المتاع . قال : سمعت رسول الله يُقول : « يأتي عليكم أويس بن عامر مع إمداد أهل اليمن من مراد ، ثم من قرن كان به برص ، فبرأ منه إلا موضع درهم ، له والدة / هو بها بر ، لو أقسم على الله لأبره ١٤٠٤ كان به برص ، فبرأ منه إلا موضع درهم ، له والدة / هو بها بر ، لو أقسم على الله لأبره بسفر صالح ، فاستغفر لي ، قال : استغفر لي . قال : أنت أحدث عهداً فاستغفر لي ، قال : استغفر لي . قال : أنت أحدث عهداً فاستغفر له . قال : نعم . قال : ففطن له الناس ، فانطلق على وجهه .

قال أسير : وكسوته بردةً ، وكان كلُّ مَنْ رآه قال : من أين لأويس هذه البردة .

ثم قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، عن أسير بن جابر ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، قال : سمعت رسول الله علي يقول : « إن خير التابعين رجل يُقال له : أويس ، وله والدة ، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم » (٠٠٠).

/ هكذا أورد حديث أويس الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه جامع المسانيـد ، ٤٠٩ من كتاب مسلم من هذين الوجهين ، ولم يسقه من مسند الإمام أحمد ولا عزاه إليه .

وقد قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه الأطراف (٤١): « حديث أويس القرني بطوله : رواه مسلمٌ في الفضائل ، عن زهير بن حرب ، عن أبي النضر هاشم بن القاسم ، عن سليمان بن المغيرة عن سعيد الجريري (٤٢) ، عن أبي نضرة ، عن إسحاق

<sup>(</sup>٤٠) رواه مسلم في فضائل أويس القرني من كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٤١) قاله المزي في تحفة الأُشراف بمعرِفة الأَطراف (٨ :- ١١ -) 🖟

<sup>(</sup>٤٢) مابين الحاصرتين سقط من الأصل ، وأضفته من تحفة الأشراف .

ابن إبراهيم ، ومحمد بن المثنى ، وبندار ــ ثلاثتهم عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوف ــ كلاهما عن أسير بن جابر ، عن عمر ، به . وعن زهير بن حرب ، ومحمد بن المثنى ، كلاهما عن عقبان بن مسلم ، عن حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، به مختصراً » . انتهى كلامه وفيه مخالفة لابن الجوزي ، والله أعلم .

وقال الإمام على بن المثنى ، وقد رواه من طرق : هذا حديث بصري لم نجد لأهل الكوفة فيه حديثا مثل مارواه أهل البصرة .

قلت: تفرد بهذا الحديث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، أسير ويقال: يسير ابن جابر ، ويقال ابن عمرو ، أبو الخيار المحاربي ، ويُقال: العبدي ، ويُقال: الكندي ، ويقال: الدرمكي ، ويُقال: القتباني البصري — روى عن عمر وسهل بن حنيف وخريت ابن فاتك ، وأبي مسعود البدري ، وروى عنه جماعة منهم: ابنه قيس وأبو إسحاق الشيباني ، ومحمد بن / سيرين ، وأبو عمران الجوني .

قال على بن المديني : أسير بن جابر هذا من أصحاب ابن مسعود ، روى عنه أهل البصرة سمعت سفيان بن عيينة يقول : قدم أسير بن جابر البصرة ، فجعل يحدثهم ، فقالوا : هذا هكذا ، فكيف النهر الذي شرب منه ؟ \_ يعنون عبد الله بن مسعود ، أي أنه منه أخذ العلم . قال علي : وأهل البصرة يقولون : أسير بن جابر ، وأهل الكوفة يقولون : أسير بن عمرو ، ومنهم من يقول يسير .

وقال العوام بن حوشب: ولد في مهاجر النبي عَلَيْكُ إلى المدينة ، ومات سنة خمس وهانين . وقد روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

#### طريق أخرى لحديث أويس القرني:

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا هُدبة بن خالد أبو خالد ، حدّثنا مبارك بن فضالة : حدثني أبو الأصفر ، عن صعفصعة بن معاوية ، قال : كان أويس بن عامر رجل من قرن وكان من أهل الكوفة ، وكان من التابعين ، وخرج به وضح (٢١) فدعا الله أن يذهبه ، فأذهبه ، فقال : اللهم دع في جسدي منه مأذكر به نعمك عليّ ، فترك له مايذكر به نعمه عليه وكان رجلاً يلزم المسجد في ناس من أصحابه ، وكان ابن عمّ له يلزم

<sup>(</sup>٤٣) « الوضح » : البرص .

السلطان ، يولع به (٤٤) ، فإن رآه مع قوم أغنياء قال : ماهو إلا أن / يستأكلهم وإن رآه مع 211 قوم فقراء قال : ماهو إلا أن يخدعهم ، وأويس لايقول في ابن عمه إلا خيرًا، غير أنه إذا مرّ به آسْتَتَر منه مخافة أن يأثم في سبه ، وكان عمر بن الخطاب يسأل الوفود إذا قدموا عليه من الكوفة : هل تعرفون أويس بن عامر القرني ؟ فيقولون : لا . فقدم وفدٌ من أهل الكوفة فيهم ابن عمه ذاك ، فقال : هل تعرفون أويس بن عامر القرني ؟ قال ابن عمه ياأمير المؤمنين هو ابن عمى ، وهو رجل نذل فاسدٌ ، لم يبلغ ماأن تعرفه أنت ياأمير المؤمنين ، فقال له عمر : ويلك هلكت ويلك هلكت ، إذا أتيته فأقرئه منى السلام ، ومُره فليفد إلى ، فقدم الكوفة ، فلم يضع ثياب سفره عنه حتى أتى المسجد . قال : فرأى أويساً فلم به (١٤٥٠) ، فقال : استغفرلي ياابن عَمِّي. قال: غفر الله لك يابن عَمِّي قال: وأنت يَغْفِرُ الله لك ياأوَيْس ابن عامر ، أمير المؤمنين يقرئك السلام . قال : ومن ذكرني لأمير المؤمنين ؟ قال : هو ذكرك ، وأمرنا أن نبلغك أن تَفِدَ إليه ، قال : سمتم وطاعةً لأمير المؤمنين فوفد إليه حتى دَخَلَ على عمر ( رضي الله عنه ) ، فقال : أنت أُويْس بن عامر ؟ قال : نعم ، قال : أنت الذي خَرَجَ بك وضحٌ فدعوت الله أن يُذهبه عنك فأذهبه ، فقلت اللهم دع في جسدي منه ماأذكر به نعمتك على ؛ فترك لك في جسدك ماتذكر به نعمته عليك . / قال : وما أدراك ياأمير المؤمنين ، فوالله مااطلب على هذا بشرٌ . قال : أخبرنا رسول الله 213 طَالِلَهُ أَنه سِيكُونَ فِي التابعين رجلٌ من قَرِن يُقالِ له أويس بن عامر ، يخرج به وَضَحُّ يدعو الله تعالى أن يذهبه عنه ، فيذهبه ، فيقول : اللهم دع لي في جسدي مأأذكر به نعمتك على ، فيدع له منه مايذكر به نعمته عليه ، فمن أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له ، فاستغفر لي ياأويس بن عامر ، فقال : غفر الله لك ياأمير المؤمنين . قال : وأنت يغفر الله لك ياأويس بن عامر ، قال : فلما سمعوا عمر قال عن النبي عليه ، قال رجل: استغفر لي ياأويس، وقال آخر: استغفر لي ياأويس، فلما كثروا عليه انساب،

وهذا إسنادٌ حسنٌ ، إلا أن أبا الأصفر هذا لا أعرفه ، ولم يذكره أبو حاتم الرازي . فأما صعصعة بن معاوية التميمي هذا فصحابي ، وهو أخو جزء بن معاوية عمّ الأحنف بن قيس ( رضي الله عنهم )(٤٦) .

فما رُؤيَ حتى الساعة .

<sup>(</sup>٤٤) يقال : ولع فلان بفلان ، يولع به إذا لجَّ في أمره وحرص على إيذائه .

<sup>(</sup>٤٥) « لمُّ به » : إذا جمعه وأصلحه .

<sup>(</sup>٤٦) في إسناده أبو الأصفر ذكره ابن حبان في المجروحين (٣ : ١٥١) ، وقال : « شيخ يروي عن صعصعة بن معاوية ،'=

#### طريق أخرى :

روى الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي في مسند عمر من حديث مُعلل بن نُفيل : حدثنا محمد بن محصن ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « ياعمر ، إذا رأيت أويساً القرني فقل له فليستخفر عن الله علمة عن الله علمة عن الدرهم .

هذا منكرٌ جدًّا من هذا الوجه ، ومخالفٌ لما تقدّم ، ومحمد بن محصن هذا هو محمد ابن إسحاق بن إبراهيم بن عكاشة بن محصن العكاشي ، كذّبه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وضعَّفه باقي الأئمة .

ولنذكر ترجمة أويس القرني (٤٧) ليعرف حاله وبالله المستعان فإنه:

نقل الحافظ أبو أحمد بن عدي ، عن الإمام مالك بن أنس أنه كان ينكر وجود أويس ، يقول : لم يكن .

وقال البخاري: في إسناده نظر فيما يرويه.

وقال ابن عدي : ليس له من الرواية شيء ، إنما له حكاياتٌ ونتف في زهده ، ولايتهيأ أن نحكم عليه بالضعف ، بل هو صدوق . وقد شُكّ في وجوده وهو مشهور .

وأما الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني فإنه قال في كتابه « حلية الأولياء »: فمن الطبقة الأولى من التابعين سيد العباد وعلم الأصفياء من الزهاد أويس بن عامر القرني ، بشر النبي عليله به وأوصى به ، ثم روى حديث عمر من رواية أبي نضرة ، عن أسير بن جابر عنه كما تقدّم ، وفيه زيادات ، وعزاه إلى صحيح مسلم ، ثم قال : ورواه عن أسير بن جابر عنه كما تقدّم ، وفيه زيادات ، وعزاه إلى صحيح مسلم ، ثم قال : ورواه

<sup>المُوتَكَّ عنه المبارك بن فضالة ، لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد » .</sup> 

والخبر ساقه الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٦: ٢٦) ، وقال : « أبو الأصفر ليس بمعروف ، وهذا حديث غريب تفرد به مبارك بن فضالة عن أبي الأصفر .

وبعض عبارات هذا الحديث أخرجها أحمد (١: ٣٨)، وابن سعد في الطبقات (١: ١١١) من طريق سعيد الحبيري، عن أبي نضرة ، عن أسير بن جابر ، عن عمر ، ومسلم في فضائل الصحابة « في فضائل أويس القرني » ، وقال ابن الجوزي في الموضوعات (٣: ٤٣): « وإن مايصح في هذا الحديث عن أويس كلمات يسيره جرت له مع عمر ، وأخبره رسول الله عملي فقال : و يأتي عليكم أويس فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل ، فأطال القُمناً ص ، فيه بما لافائدة في الإطالة بذكره » .

<sup>(</sup>٤٧) ذكرنا في الحاشية (٣٨) الذين ترجموا لأويس القرني .

الضحاك بن مزاحم عن أبي هريرة بزيادة ألفاظ لم يُتابعه أحد عليها .

تفرّد به مخلد بن يزيد ، عن نوفل بن عبد الله عنه ، ثم أسنده كذلك / ، وفيه أن 515 رسول الله عَيْنَا ذكر لأصحابه يوماً أويساً فقالوا: يارسول الله ، وماأويس ؟ قال : « أشهل ذا صهوبة بعيد مابين المنكبين معتدل القامة أدم شديد الأدمة ، ضاربٌ بذقته إلى صدره رام ببصره إلى موضع سجوده ، واضع يمينه على شماله يتلو القرآن يبكي على نفسه ، ذو طمرين لا يؤبه له ، متزر بإزار صوف ورداء صوف ، مجهول في أهل الأرض معروف في السماء لو أقسم على الله لأبَرَّ قسمه ، ألا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاء ألا وإنه إذا كان يوم القيامـة قيل للعباد ادخلوا الجنة ، ويُقال لأويس قف فاشفع ، فيشفعه الله في مثل عدد ربيعة ومضر ، ياعمر وياعلى إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه يستغفر لكما يغفر الله لكما » . قال : فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه ، فلما كان في آخر السنة التي هلك فيها عمر في ذلك العام قام على أبي قبيس فنادى بأعلى صوته: ياأهل الحجيج من أهل اليمن أيكم أويس من مراد ؟ فقام شيخ كبير طويل اللحية ، فقال : إنا لاندري من أويس ، ولكن ابن أخ لي يُقال له : أويس وهو أخمُل ذكرًا وأقلُّ مالاً وأهونُ أمرًا من أن ترفعه إليك وإنه ليرعى إبلنا حقير بين أظهرنا وإنه بأراك عرفات ... ، وذكر تمام الحديث في اجتماع عمر وعلى به وهو يرعى الإبل وسؤالهما إياه / الاستغفار ، وعرضهما عليه شيئا من المال وإبائه عليهما ذلك .

وهو حديثٌ يسبقُ إلى القلب \_ بعد النظر وقبله \_ أنه موضوع ، والله أعلم .

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا إبراهيم بن عياش ، حدثنا ضمرة ، عن إصبغ بن زيد ، قال : إنما منع أويساً أن يقدم على النبي عيالية برص نابه .

وقال عبد الله : حدثنا على بن حكم ، أخبرنا شريك ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : نادى رجل من أهل الشام يوم صفين : أيكم أويس القرني ، قال : قلنا : نعم وما تريد منه ؟ قال : إني سمعت رسول الله على الله على ( رضي الله عنهم القرني خير التابعين بإحسان » ، وعطف دابته ، فدخل مع أصحاب على ( رضي الله عنهم أجمعين ) .

وقال أبو نعيم: حدثني أبو بكر بن مالك ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، وعبيد الله بن عمر ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، جدثنا عبد الله بن الأشعث بن / سوار ، عن محارب بن دثار ، قال : قال رسول الله المجالة : « إن من أفتحنا من لايستطيع أن يأتي مسجده أو مصلاه من العري يحجزه إيمانه أن يسأل الناس ، منهم أويس القرني وفرات بن حيان » .

قال عبد الله : وحدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن مغيرة ، قال : إن كان أويس القرني ليتصدق بثيابه حتى يجلس عرياناً لايجد مايروح فيه إلى الجمعة .

وقال أبو زرعة الرازي: حدثنا سعيد بن أسد بن موسى ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن أصبغ بن زيد ، قال : كان أويس القرني إذا أمسى يقول : هذه ليلة الركوع فيركع حتى

يُصبح ، وكان يقول إذا أمسى : هذه ليلة السجود ، فيسجد حتى يصبح ، وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب ، ثم قال : اللهم من مات جوعاً فلا تؤاخذني به ومن مات عرباً فلا تؤاخذني .

وقال أبو نعيم: حدثنا مخلد بن جعفر ، حدثنا محمد بن جوير ، حدثنا محمد بن حميد ، زافر بن سليمان ، عن شريك ، عن جابر ، عن الشعبي ، قال : مَرَّ رجلٌ من مُرَاد على أويس القرني ، فقال : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أحمد الله عز وجل . قال : كيف الزمان على رجل إن أصبح ظنّ أنه لايمسي ، وإن قال : كيف الزمان على رجل إن أصبح ظنّ أنه لايمسي ، وإن أمسى ظنّ أنه لا يصبح ، فبشر بالجنة أو مبشر بالنار ، يأاخا مراد إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن / فرحاً ، وإن علمه بحقوق الله لم يترك له في ماله فضة ولا ذهبا ، وإن قيامه لله بحق لم ١٨٨ يترك له صديقاً .

وقال المقسم بن عدي : حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن سلمة ، قال : غزونا آذربيجان زمن عمر بن الخطاب ومعنا أويش القرني ، فلما رجعنا عرض علينا فحملناه ، فلم يستمسك فمات ، فنزلنا ، فإذا قبر محفور وماء مسكوب وكفن وحنوط فغسلناه وكَفّناه ، وصلينا عليه ، ودفنّاه ، فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فعلمنا قبو ؟ فرجعنا فإذا لا قبر ولا أثر .

فهذا مخالفٌ للخبر الذي تقدّم من أنه كان بصفين وهو أصح من هذا ، فإن المقسم بن عدي إخباري ضعيف ، وزعم بعضهم أنه مات بالحيرة ، وقيل : بصفين ، والله أعلم . والغرض أن هذه الآثار والأحبار تدلُّ على اشتهار وجوده في التابعين مع ماتقدّم من الحديث في صحيح مسلم ، والله أعلم .

وقد وقع لنا حديثٌ من رواية أويس ، عن النبي عَيْضَةُ مرسلاً ، وهو مأخبرني به شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي ، أخبرنا ابن أبي الخير سماعاً ، أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد بن اللبان إجازة ، أخبرنا أبو علي الحداد ، أخبرنا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في الحلية ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا محمد بن يحيى ، حدثني أحمد ابن معاوية بن الهذيل ، حدثنا محمد بن أبان العنبري ، حدثنا عمرو (شيخ كوفي) ، عن أبي سنان / قال : سمعت حميد بن صالح سمعت أويساً القرني يقول : قال النبي عَيْسَةُ : الله سمعت أميساً القرني يقول : قال النبي عَيْسَةً : « احفظوني في أصحابي ، فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها ، وعند ذلك يقع المقت على عاتقه ، ثم ليلق ربّه تعالى يقع المقت على المرض وأهلها ، فمن أدرك ذلك فليضع سيفه على عاتقه ، ثم ليلق ربّه تعالى

شهيداً ، فمن لايفعل فلا يلومن إلا نفسه » .

هذا حديثٌ مرسلٌ غريبٌ ، وإسناده إليه غريبٌ أيضاً إلا أنه من الأسانيد العزيزة ، والله أعلم (٤٨) .

#### أثر فيه فضيلةً لأبي مسلم الخولاني ( رحمه الله )

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في « استيعابه » : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا شرحبيل بن أبي مسلم الخولاني ، أن الأسود بن قيس بن ذي الحمار تنبأ باليمن فبعث إلى أبي مسلم ، فلما جاء ، قال : أتشهد أني رسول الله ، قال : مثل ذلك يقول الله ، قال : فالم بنار عظيمة ، فأجّجها ، ثم ألقى فيها أبا مسلم فلم تضره شيئاً . له مثل ذلك . قال : فأمر بنار عظيمة ، فأجّجها ، ثم ألقى فيها أبا مسلم فلم تضره شيئاً . قال : فقيل له : آنفيه عنك ، وإلّا أفسد عليك من اتبعك قال : فأمره بالرحيل ، فأتى أبو مسلم راحلته باب المسجد ، ودخل المسجد وقام إلي سارية يصلي ، وبصر به عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، فقام إليه ، فقال : مِعْنِ الرجل الكذاب بالنارقال : ذاك عبد الله بن ثوب ، قال : أنشدك بالله أنت هو ؟ قال : اللهم نعم ، قال : فاعتنقه عمر وبكى ، ثم ذهب حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر ، وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد علي من فعل به كا فعل بإبراهيم خليل الله عليه السلام (٤٩) .

هذا وإن كان فيه انقطاع إلا أنه مشهور .

<sup>(</sup>٤٨) وجد هذا التقييد على حاشية الأصل ، ونصه : قرأت على المؤلف : أويس . (٤٩) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي مسلم الخولاني العابد الذي أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة الني عليه . ولم يوه .

# أثر آخر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) فيه ذكر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رهم الله ومدخه والثناء عليه

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب « دلائل النبوة » : أخيرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي المقرىء ، حدثنا أبو عيسى الترمذي ، حدثنا أحمد ابن إبراهيم ، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا عثان بن عبد الحميد بن لاحق ، عن جويرية ابن أسماء ، عن نافع ، قال : بلغنا أن عمر بن الخطاب قال : إن من ولدي رجلاً بوجهه شين يلي ، فيما الأرض عدلاً \_ قال نافع من قبله : ولا أحسب إلا عمر بن عبد العزيز (٥٠) .

إسناده صحيح إلى نافع ، وهو منقطع بينه وبين عمر ، والظاهر أنه سمعه من ابن عمر ، عن عمر ، فقد روى البيهقي أيضاً من حديث مبارك بن فضالة عن عُبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : سمعت ابن عمر يقول كثيراً : ليت شعرى من هذا الذي من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملاً الأرض عدلاً (١٥) .

ثم قال الترمذي / في التاريخ أيضاً : حدثنا أحمد بن إبراهيم ، أحبرني أبو داود ، حدثنا ٤٢٠ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، أخبرنا عبد الله بن دينار ، قال : قال ابن عمر : ياعجباً يزعم الناس أن الدنيا لن تنقضي حتى يلي رجلٌ من آل عمر يعمل مثل عمل عمر .

قال : فكانوا يُرَوْنَهُ بلال بن عبد الله بن عمر وكان بوجهه أثر ، فإذا هو عمر بن عبد العزيز ، وأمه ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )(٥٢).

فلنذكر شيئاً من ترجمة :

أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز :

ليعرف محله من الدين وسبب اتفاق الكلمة على الثناء عليه من السلف والخلف،

<sup>(</sup>٥٠) رواه البيهقي في دلائل النبوة (٦: ٤٩٢) ، ونقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٦: ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٥١) دلائل النبوة في الموضع السابق .

<sup>(</sup>٥٢) دلائل النبوة للبيهقي (٦ : ٤٩٢) ، من تحقيقنا .

فنقول ، وبالله المستعان :

هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي المدني ثم الدمشقي . الإمام العادل ، والخليفة الصالح المطيع لله ورسوله (رضي الله عنه وأرضاه )(٥٣) .

وأمه أم عاصم حفصة \_ وقيل: ليلي \_ بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) . قاله محمد بن سعد كاتب الواقدي ، وغيره .

وكان من التابعين بإحسان .

روى عن أنس بن مالك ، وصلى أنس خلفه ، وقال : مارأيت أحداً أشبة صلاة برسول الله (صلى الله عليه وسلم) من هذا الفتى . وعن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني (م) والسائب بن يزيد ، وسعيد بن المسيب ، وكان لا يجاوز فتياه لما / كان نائباً على المدينة ، واستوهب من سهل بن سعد الساعدي قدحاً شرب منه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فوهبه له . وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ (م . س) ، ويقال إبراهيم بن عبد الله بن قارظ (م) ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب (د ، سي ، ق) ، وعردة بن الزبير (م . س) ، وعقبة بن عامر الجهني (ت) — يقال مرسل ، ومحمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري — ومات قبله ، ونوفل بن ماحق العامري ، ويجيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، ويوسف بن عبد الله بن سلام (د) ، وأبي بكر بن عبد الله بن الحارث ، (ع) وأبي سلمة بن عبد الله بن عوف (س) ، وخولة بنت حكم — مرسل (ت) .

وروى عنه : إبراهيم بن أبي عبلة ، وإبراهيم بن يزيد النصري (م) ، وإسماعيل بن أبي حكيم ، وأيوب السختياني (د) ، وتمام بن نجيح ، وثوبة العنبري ، ومولاه ثروان أبو علي ،

<sup>(</sup>٥٣) ترجمته في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ، وطبقات ابن سعد (٥٠ . ٣٣) ، والتاريخ الكبير (٦٠ : ١٧٥) ، وتاريخ الفسوى (١ : ١٦٥) ، (١ : ١٦٥) ، والجرح والتعديل (١٠ : ١٦٥) ، وتاريخ الفسوى (١ : ١٦٢) ، وتاريخ الطبري (٦ : ١٦٢) ، طبقات الشيرازي (٦٤) ، ولابن الجوزي سيرة عمر بن عبد العزيز ، والكامل في التاريخ (٥ : ١٥) ، (٥ : ٦٦) ، وتاريخ الإسلام للذهبي (٤ : ١٦٤) ، وتذكرة المخفاظ (١ : ١١٨) ، والعبر (١ : ١٦٠) ، وسير أعلام النبلاء (٥ : ١١٤) ، وفوات الوفيات (٣ : ١٣٣) ، البداية والنهاية (٩ : ١٩٢) ، تاريخ الجلفاء : (٢٢٨) ، النجوم الزاهرة (١ : ٢٤٦) ، تاريخ الجلفاء : (٢٢٨) ، وشدرات الذهب (١ : ١٩٢) ) .

والحكم بن عمر الرعيني ، وحميد الطويل ، ورجاء بن حيوة ، ورزيق بن حيان الفزاري ، وروح بن جناح ، وأخوه زبان بن عبد العزيز بن مروان ، وزياد بن حبيب ، وسليمان بن داود الخولاني ، وصالح بن محمد زائدة أبو وافد الليثي الصغير ، وصحر بن عبد الله بن حرملة المدلجي ، وابنه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء بن زبر ، وعبد الله ابن محمد العدوى ، وابنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبد الملك/بن الطفيل الجزري (س) فيما كتب إليهم ، وعثمان بن ناود الخولاني ، وعمر بن عبد الملك الكناني ، وعمرو ابن عامر الأسدي ، والراشد بن عمره القاضي ، وعمرو بن مُهَاجِر ، وعمير بن هاني العنسى ، وعنبسة بن سعيد القاص (خ . م) - قوله في القسامة ، وعيسى بن أبي عطاء الكاتب ، وغيلان بن أنس ، وكاتبه ليت بن أبي رُقّية الثقفي ، وأبو هاشم مالك بن زياد الحمصي ، ومحمد بن الزبير الحنظلي ( مد ) ، ومحمد بن أبي سويد الثقفي ( ت ) وقصة محمد بن قيس (س) ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري (م . س) ـ وهو من شيوخه ، ومحمد ابن المنكدر ، ومروان بن جناح ، وسلمة بن عبد الله الجهني ، وابن عمه مسلمه بن عبد الملك بن مروان ، والنضر بن عربي ( د ) ، ونوفل بن الفرات ، ومولاه هلال أبو طعمة (د . ني . ق) ، والوليد بن هشام المعيطي (حد) ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، ويعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس (د) ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (ع) ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن (م . س) ، وهو من شيوخه ، وأبو الصلت (د) .

ذكره الإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة . قال : وأمة أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب : قالوا ولد في سنة ثلاث وستين ، وهي السنة التي ماتت فيها أم المؤمنين ميمونة ( رضي الله عنها ) . قال : وكان ثقة مأموناً له فقة وعلم وورع ، حدثنا كثيراً وكان إمام عدل .

/وقال الفلاس وخليفة : ولد سنة إحدى وستين ، وهذا هو المشهور . ﴿

قال الفلاس: ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومائة.

5 44

وكذا قال أبو نعيم الفضل بن دكين وأبو مسهر الغسّاني وغير واحد إنه مات في رجب سنة إحدى ومائة ، وليس بشيء .

قال الفلاس: وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وجمسة عشر يوماً.

وقال سعيد بن كثير بن عفير : كان أسمر دقيق الوجه حسنه ، نحيف الحسم ،

حسن اللحية ، غائر العينين بجبهته أثر نفحة دآبة قد وَخَطَه الشيب.

وقال إسماعيل بن على الخُطَيُّ : رأيت صفته في بعض الكتب .. ، فذكر مثل هذا إلا أنه قال : كان أبيض ، فالله أعلم .

فأمر الأثر الذي كان بجبهته ، وهو الذي وصفه به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فقال آدم بن أبي إياس ، عن ضَمرة بن ربيعة : حدثنا أبو على ثروان مولى عمر بن عبد العزيز ، قال : دخل عمر بن عبد العزيز إلى إصطبل آبيه وهو غلام ، فضه به فرس فشجه ، فجعل ابوه يمسح عنه الدم ويقول : إن كنت أشجّ بني أمية إنك إذا لسعيد (٤٥) .

وأما بشارة عمر ( رضي الله عنه ) بولاية عمر بن العزيز وأنه سيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً فقد كان هذا مشهوراً في الملاحم .

قال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا أبي ، حدثنا المفضَّلُ بن عبد الله ، عن داود / بن أبي هند ، قال : دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب \_ يعني باباً من أبواب مسجد النبي عليه \_ فقال رجلٌ من القوم : بعث إلينا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن ويزعم أنه لن يموت حتى يكون خليفة ويسير بسيرة عمر بن الخطاب . قال داود : فوالله مامات حتى رأينا ذلك فيه .

قلت: كان أبوه عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء كرماً وشجاعة وديناً ، ولم يكن فاسقاً كما زعم هذا القائل ، وكان نائباً لأخيه عبد الملك بن مروان على ملك مصر ، وكان قد بعث بابنه إلى الحجاز يتعلم العلم من الفقهاء بها ، وكان قد أدّبه قبل ذلك على صالح بن كيسان ، فقال عنه صالح لأبيه : مارأيت أحداً الله أعظم في صدره من هذا الغلام .

وقال الإمام مالك: كان عمر بن عبد العزيز بالمدينة قبل أن يُستخلف وهو يُعْنَى بالعلم ويجالس أهله ويصدر عن رأي سعيد بن المسيب، وكان سعيد لا يأتي أحداً من الأمراء غير عمر، وأرسل إليه عبد الملك فلم يأته، وأرسل إليه عمر فأتاه، وكان عمر يكتب إلى سعيد في علمه.

وقال أبو زرعة الدمشقي : عن دحيم ، عن ابن وهب ، عن عبد الجبار الأيلي ، عن

575

<sup>(</sup>٥٤) سير أعلام النبلاء (٥٠) .

إبراهيم بن أبي عبلة ، قال : قدمت المدينة وبها ابن المسيب وغيره ، وقد بزّهم عمر يومئذٍ رأياً .

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر ، حدثنا عبد الرحمن / بن أبي الزناد عن ١٤٠ أبيه ، قال: لما قدم عمر بن العزيز المدينة والياً عليها ، كفّ حاجة الناس ، ثم دخلوا فسلموا عليه ، فلما صلّى الظهر دعا عشرة نفر من فقهاء البلد: عروة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله ، والما بكر بن سليمان بن أبي خيثمة ، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : إني أدعوكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق ، ماأريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من [حضر منكم] فإن رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامه فأحرّج بالله على أحدٍ بلغه ذلك إلا بلغني فجزّوه خيرا وافترقوا .

وقال ابن وهب ، عن الليث : حدثني قادمٌ البربري أنه ذاكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيئا من قضاء عمر بن عبد العزيز إذ كان بالمدينة ، فقال له ربيعة : كأنك تقول : إنه أخطأ ، والذي نفسى بيده ماأخطأ قط .

قلت: وقد رأيت في بعض الكتب العتيقة حكاية مرسلة عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال: لستُ أحتجُ بقول أحدٍ من التابعين إلا بقول عمر بن عبد العزيز (رحمه الله).

هذا الكلام صحيح من وجهين عند كثير من علماء الأصول: أحدهما أن إجماع أهل المدينة حجة كما هو مذهب مالك ونص ربيعة الرأي هذا لأنه قد اتفق مع فقهاء عصره على أن لا يحكم إلا بقولهم، وهو وهُم أهل الحلّ والعقد، وعليهم تدور الفتاوى في زمانهم به ( رحمهم الله )، الثاني: أن قول الإمام إذا اشتهر ولم ينكر يكون حجة بخلاف غيره من العلماء، وهو اختيار بعض علماء الأصول. ولم تكن هذه الخاصة إلا لعمر بن عبد العزيز من بين التابعين ( رحمهم الله ).

وقال على بن حرب: عن سفيان بن عيينة ، قال مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه . قال : وقال ميمون بن مهران : ماكانت العلماء عند عمر بن العزيز إلا تلامذة .

وقال محمد بن على بن الحسين أبو جعفر الباقر : إن لكل قوم نجيبة وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز ، وإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده .

وقال ضمرة بن ربيعة ، عن السري بن يحيى عن رباح بن عبيدة : خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة وشيخ متوكئ على يده ، فقلت في نفسي : إن هذا الشيخ جاف ، فلما صلّى ودخل لحقته ، فقلت : أصلح الله الأمير ، من الشيخ الذي يتكي على يدك ؟ قال : يارياح رأيته ؟ قلت : نعم . قال : ماأحسبك يارياح إلا رجلاً صالحاً ، ذاك أخي الخضر ، / أتاني فأعلمنى أني سألي أمر هذه الأمة وأني سأعدل فيها .

هذه حكاية غريبة جداً ، ولم أن للخضر ذكراً أصح منها إن كانت محفوظة ، والله

والغرض أنه (رضي الله عنه) أقام بالمدينة والياً عليها مُدةً ، ثم بعد ذلك صارت إليه الخلافة من ابن عمه وصهره سليمان بن عبد الملك بن مروان (رحمه الله) أدخله بينه وبين أخويه يزيد وهشام ، وذلك أن عبد الملك كان قد عهد بالأمر إلى بنيه الأربعة : الوليد ، ثم سليمان ، ثم يزيد ، ثم هشام ، فولي الوليد بعده عشر سنين ، بني فهيا مسجد دمشق وزخوفه وتأتّق فيه ، ثم مات في سنة ست وتسعين ، فقام بعده أخوه سليمان ، وجعل ابن عمه وروح أخته فاطمة عُمر بن عبد العزيز مشيراً ووزيراً ، فلا يقطع شيئاً إلا برأيه ، وعهد بالأمر إليه من بعده ، وتوفي سليمان يوم الجمعة لعشر خلون \_ وقيل بقين \_ من صفر سنة بالأمر إليه من بعده ، وتوفي سليمان يوم الجمعة لعشر خلون \_ وقيل بقين \_ من صفر سنة تسع وتسعين ، واستخلف عمر بن العزيز (رحمه الله ) في ذلك اليوم وبايعه الناس ، وقام في الخلافة أتم قيام ، ورد المظالم والحقوق إلى أهلها ، وجعل الله له لسان صدق في الآخرين مع قصر ولايته (رحمه الله).

قال ابن عون : لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ، قام على المنبر ، فقال : أيها الناس إن كرهتموني لم أقم عليكم ، فقالوا : رضيسا رضيسا ، قال ابن عون : الآن حين طاب الأمر .

وقال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن سلام ، عن سلام بن سليم ، قال : لما ولي

عمر بن عبد العزيز / فكان أول خطبة خطبها حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس مَنْ ٤٢٨ صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا : يرفع إلينا حاجة من لايستطيع رفعها ويعيننا على الخير بجهده ، ويدلنا من الخير على مالا يهتدى إليه ولايغتابن عندنا الرعية ولايعترض فيما لا يعنيه . قال : فانقشع عنه الشعراء والخطباء وثبت الفقهاء والزهاد ، وقالوا : مايسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله .

وقال إسماعيل بن عياش: عن عمرو بن مهاجر: إن عمر بن عبد العزيز لما استخلف قام في الناس حمد الله أثنى عليه ، ثم قال: ياأيها الناس لاكتاب بعد القرآن ولانبي بعد محمد عليه ، ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع ، إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم ، ألا وإن الإمام الظالم هو العاصي ، ألا طاعة لمخلوق في معصية الحالق .

وقال فضيل بن عياض : عن السري بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز حمد الله تعالى ثم خنقته العبرة ، ثم قال : أيها الناس ، أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم ، وأصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم ، والله إن عبداً ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات إنه لمعرف له في الموات .

وقال محمد بن سعد: عن سعيد بن عامر ، عن جويرية بن أسحاء ، قال عمر بن عبد العزيز : إن نفسي هذه نفس تواقة ، / وإنها لم تعط من الدنيا شيئاً إلَّا تاقت إلى ماهو ٤٢٩ أفضل منه في الدنيا تاقت إلى ماهو أفضل من ذلك . قال سعيد : الجنة أفضل من الخلافة .

وذكر محاسنه وفضائله ومآثره (رضي الله عنه) على الاستقصاء بطول شرحه ، وقد استوعب ذلك محرراً الشيخ الإمام أبو الفرج بن الجوزي (رحمه الله) في «سيرة العمرين » ، وفيما ذكرنا إشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة .

قد تقدّم أنه مات في رجب سنة إحدى ومائة فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر ونصفاً أزيد من خلافة أبي بكر الصديق بقليل ( رضي الله عنهما ) .

قال جعفر بن سليمان الضبعي: عن هشام بن حسّان: لما جاء نعي عمر بن عبد العزيز قال الحسن: مات خير الناس.

روى له الجماعة في كتبهم السنة ، وإنما وقع له في صحيح البخاري حديث واحد

من رواية الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه : « أبما امرى أفلس ، ثم وجد رجل متاعه عند و بعينه ، فهو أولى به من غيره » (٥٥) .

وقد أخرجه الجماعة من طرق ، عن يحيى بن سَعيد الأنصاري المدني القاضي أحد التابعين ، ومَنْ بعده إلى أبي هريرة تابعون أيضاً . فقد اجتمع في هذا الإسناد أربعة من التابعين يروى بعضهم عن بعض(٥٦) . ولله الجمد .

#### / أحاديث فضل القبائل والبقاع

قال نعيم بن حماد: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عند عند عند عمر بن الخطاب ( رضي الله عند عند عند عند أله الله عند أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوأ من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى » (٥٧)

هذا حديثٌ ضعيف من هذا الوجه ، فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذَّبه ابن معين ، وضعفه غير واحدٍ من الأئمة(٥٨) .

<sup>(</sup>٥٥) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض « إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به » عن أحمد بن يونس ، ومسلم في البيوع \_ باب « من أدرك ماباعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه » ، وأبو داود في البيوع \_ باب « ماجاء في البيعين بالخيار في البيوع \_ باب « ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا » ، والنسائي في البيوع \_ باب « الرجل ببتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه » ، وابن ماجة في الأحكام \_ باب « من وجد متاعه بعينه » ، وابن ماجة في الأحكام \_ باب « من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » .

<sup>(</sup>٥٦) تقدم في أول ترجمة عمر بن عبد العزيز في الحاشية (٥٣) من ترجم له .

<sup>(</sup>٥٧) ذكره في كنز العمال (١ : ٩١٧) ، وتسبه للسجزي ، في الإبانه ، وابن عساكر ، عن عمر .

<sup>(</sup>٥٨) عبد الرحيم بن زيد العمّي: ترجمه البخاري في التاريخ الكبير (٣: ٢: ٢٠٤) ، وقال : ٥ تركوه ٤ ، وذكره ابن أي حاتم في ٥ الجرح والتعديل ٤ (٢: ٢: ٣) ، وقال : ضعيف الحديث ، رواه ، وقال ابن معين في التاريخ (٢: ٣٦) : ٣٦٣) : ٥ ليس بشيء ٤ ، وذكو العقيلي في الضعفاء الكبير (٣: ٧٨) ، وقال ابن حبان في الجروحين (٣: ١٦١) : ٥ يروي عن أبيه العجائب ، لايشك من الحديث صناعته أنها معمولة أو مقلوبة كلها ٤ ، وله ترجمة في ميزان الاعتبال (٣: ٥٠٥) ، وتهذيب التهذيب التهذيب (٣: ٣٠٥) .

إلا أن هذا الحديث مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من الفقهاء يلهجون به كثيراً محتجين به وليس بحجة . والله أعلم .

#### حديث آخر في فضل عَنَرَةً

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا المثنى بن عوف العَنزيُّ ، أنبأني الغضبان بن حنظلة : أن أباه حنظلة بن نعيم وفد إلى عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، وكان عمر إذا مرّ به إنسانٌ من الوفد سأله ممن هو ؟ حتى مرّ به أبي ، فسأله : مِمَّنْ أنت ؟ فقال : من عَنزَة . فقال : سمعت رسول الله عَنْ يقول : « حي مِنْ هَهُنا مَبغيُّ عليهم منصورون » .

هذا حديث غريب الإسناد ، ولم يخرجه أحدُ من أصحاب الكتب الستة(٥٩) .

#### حديثٌ في فضل الشام

قال الحافظ أبو بكر البيهقي / في كتابة « دلائـل النبـوة » : أخبرنـا أبـو الحسين بن ٤٣١

الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، حدثني نصر بن محمد بن سليمان الحمصي ، حدثنا أبي أبو ضمرة محمد بن سليمان السلمي ، حدثني عبد الله بن أبي عيسى ، سمعت عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يقول : قال رسول الله المسلم : « رأيت عموداً من نور حرج من تحت رأسي ساطعاً حتى استقرّ بالشام » (٦٠).

هذا حديث حسن الإسناد، وفي الشام أحاديث كثيرة جداً، وسيأتي مثل هذا الحديث في مسند عبد الله بن عمرو، وأبي أمامة، وأبي الدرداء (رضي الله عنهم).

#### حديثٌ في فضل حمص

قال الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ في مسنده : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، حدثنا أبو بكر بن عبد كُلال ، قال : سار عمر بن الخطاب إلى الشام بعد مسيوه الأول كان إليها ، حتى إذا شارَفَهَا بلغه ومَنْ معه أن

<sup>(</sup>٥٩) تفرد به الإمام أحمد في مسئله (١: ٢٢)، وهو في طبعة شاكر رقم (١٤١)، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١٠)، وقال : « رواه أبو يعلي في الكبير ، والبزار بنحوه باختصار عنه ، والطبراني في الأوسط ، وأحمد ، وأحد إسنادي أبي يعلى رجاله ثقات كلهم .

<sup>(</sup>٦٠) رواد البيهقي في دلائل النبوة (٦: ٤٤٨ ــ ٤٤٩) ، ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (٦: ٢٢١) .

الطاعون فاش فيها ، فقال له أصحابه : ارجع ولا تَقَحَّم عليه ، فلو نزلتها وهو بها لم نَرَ لك الشّخوص عنها ، فانصرف راجعاً إلى المدينة ، فعَرَّسَ من ليلته تلك وأنا أقرب القوم منه ، فلما انبعتُ انبعثتُ معه في أثره ، فسمعته يقول : رَدُّونِي عن الشام بعد أن شارفتُ عليه لأن الطاعون فيه ، ألا ومامنصر في عنه مؤخرٌ في أجلي ، وماكان قدوميه معجلي عن أجلي ، ألا ولو قدمت المدينة فَفَرَغْتُ من / حاجات لابدلي منها فيها لَقَدْ سرتُ حتى أدخل الشام ، ثم أنزل حمص ، فإني سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : « ليبعثن الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لاحساب ولاعذاب [ عليهم ] مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البَرْثِ (٦١) الأحمر

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ، عن الحسن بن سفيان ، عن إسحاق بن راهويه ، عن بقية ، عن أبي بكر بن عبد الله ، وهو ابن أبي مريم الغساني الحمصي أحد الضعفاء المتروكين لسوء حفظة ، وإن كان رجلاً صالحاً ؛ فقد ضعفه أجمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعيسى بن يونس ، وابن حبان ، وغير واحدٍ من الأئمة .

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن مسكين ، عن بشر بن بكر التيسي عن أبي بكر بن أبي مريم ، عن واشد بن سعيد ، عن خُمْرة بن عبد كلال ، عن عمر ، به . ثم قال : وابن عبد كلال ليس بمعروف بالنقل .

قلت : هو حُمرة ( بالحاء والراء المهملتين ) ، ويقال : اسمه معد يكرب بن عبد كلال .

قال أبو حاتم الرازي: روى عن عمر وعبد الله بن عمرو، وعنه راشد بن (77) 18.00

<sup>(</sup>٦١) « البرث » : الأرض اللينة ، قال ابن الأثير : « يريد بها أرضا قريبة من حمص ، قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين ، .

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه الإمام أحمد بالمسند (١ : ١٩) ، وهو في طبعة شاكر رقم (١٢٠) ، وذكره الهيثمني في مجمع الزوائد (١٠ : ٦٦) ، وقال ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقِيهِ أَبُو بِكُرَ بِنَ عَبِدَ اللهِ بِنِ أَبِي مَرِيمٍ ، وهو ضَعَيف ﴿ ٢٠

<sup>(</sup>٦٣) هو حُمرة : ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (١٠٣) ، وابن حبان في الثقاب ، وأبو زرعة الدمشقى في الطبقة التي تلى الصحابة وقال: « صحب عمر » . وترجم له أيضاً في المخضومين من الإصابة (٢٠ : ٦٥) ، ونقل عن ابن يونس أنه قال : ٨ شهد فتح مصر ٥ ، وترجم له أيضاً في لسان الميزان (٢ : ٣٥٩ ــ ٣٦٠) ، وأشار إلى هذا الحديث من طريق آخر ، ثم قال : « رواه أبو اليمان عن أبي بكر ، وليس في حديثه سمعت عمر ، بل قال : « عن عمر » . وهذا. خطأ ظاهر من ابن حجر ، لعله لم يرَ الحديث في المسند ، فإنه هنا صريح في سماعه من عمر ، ولكن علَّةُ الحديث ضعف أبي بكر بن أبي مريم .

قلت ؛ ومما يدُلُّ على نكارة هذا الحديث وغرابته ، وأنه موضوع كما رعمه بعض الحفاظ الكبار أن أمير المؤمنين عمر ( رضي الله عنه ) لما عاد إلى الشام عام فتحه بيت المقدس لم ينقل عنه أنه جاء أرض حمص ولا دخلها . فلو كان هذا / صحيحاً لجاء إليها كما ١٣٠ قاله من نقل عنه ، والله أعلم .

وقد تسامح الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم النيسابوري، وأخرجه في كتابه المستخرج على الصحيحين من طريق أخرى:

فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ، حدثني عمرو بن الحارث الزبيدي ، حدثنا عبد الله بن سالم ، حدثنا الزبيدي ، حدثنا راشد بن سعد أن أبا راشد ، حدثهم يرده إلى معدي كرب بن عبد كلال ، قال : قال عبد الله بن عمرو : سافرنا مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ) إلى الشام ، فاما شارفها أحبر أن الطاعون فيها ، ثم ذكر الحديث كا تقدّم ، ثم قال الحاكم : هذا صحيح (١٤) .

قال شيخنا : الحافظ أبو عبد الله الذهبي : بل موضوع ، فإن إسحاق بن إبراهيم كذّبه محمد بن عوف ، وغيره (٦٥) .

# و حديث في فضل عَسَقَلُان ١٠٠٠ من الله المادية

Control of the street of

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا بشر بن ميمون ، عن عبد الله ابن يوسف ، عن عبد الله عمد بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله على وهو يذكر أهل مَقْبَرَةٍ يوماً ، قال : فصلًى عليها فأكثر الصلاة عليها ، قال : فسئيل رسول الله على أهل مقبرة شهداء عسقلان يُزفُون إلى الجنة كما تُزفُّ العروس إلى زوجها » (٦٦) .

وهذا أيضاً حديثٌ منكرٌ جداً ، بل قد ذكره الشيخ أبو الفرج بن الجوزي / في « الموضوعات » ، واتهم به بشر بن ميمون هذا ، وهو الخراساني الواسطي . قال فيه يحيى ابن معين : اجتمع الأثمة على طرح حديثه ، واتهمه البخاري بوضع الحديث

وقد ورد في فضل عسقلان أحاديث أخر ، لايقوم منها شيء نعتمد عليه ، وإنما تداعت رغبات المواضعين فيها ، لأنها كانت ثغراً في بعض الأزمان ، فوضعوا عليها ترغيباً للمجاهدين .

#### حديثٌ في فضل عُمان

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، أخبرنا جرير، أخبرنا الزَّبير بن الحريث، عن أبي لبيد، قال: خرج رجلٌ من طاحية مهاجراً، يُقال له يَيْرح بن أسد، فقدم المدينة بعد وفاة النبي عَلِيْكُ بأيام، فرآه عمر، فعلم أنه غريب، فقال له: ممن أنت؟ قال: من أهل عُمان. قال: نعم. قال: فأخذ بيده، فأدخله على أبي بكر ( رضي الله عنه)، فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله بي يقول: « إني لأعلم أرضاً يقال لها: عُمَان، ينضح بناحيتها البحر، بها حيّ من العرب لو أتاهم رسولي مارموه بسهم ولا حَجَر » (77).

هذا إسناد جيد ، وقد تقدّم في مسند الصديق ( رضي الله عنه ) أيضاً ، فإنه قد روي بفتح التاء من سمعت ، فيكون من مسند الصديق ، ويحتمل أن يكون من مسنديهما ، والله أعلم .

<sup>=</sup> ٦١) ، وقال : « رواه أبو يعلى ، وفيه بشير بن ميمون ، وهو متروك ، وأورده الذهبي في الميزان (١ : ٨٣٠) للتبيه على نكارته من طريق محمد بن بكار بهذا الإسناد .

<sup>(</sup>٦٧) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١: ٤٤) ، وطبعة شاكر رقم (٣٠٨) ، وإسناده صحيح ، وقد ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١٠: ٥٠) ، وقبال : ٥ رواه أحمد ، ورجاله رجبال الصحيح غير لمازة بن زبَّار وهبو ثقة ، ورواه أبو يعلى كذلك .

وجرير هو ابن حازم . أما الزبير بن الحريت : فهو تابعي ثقة ، وأبو لبيد هو لمازة هذا بكسر اللام وتخفيف الميم والزاي ، وهو تابعي ثقة أيضاً ، يبرح بن أسد الطائي : ذكره ابن حجر في الإصابة (١ : ١٨٣) فيمن كان على عهد رسول الله عَلَيْكُ ولم يلقه ، وقال : ٥ قلم المدينة بعد وفاة النبي عَلِيْكُ بأيام وكان قد رآه ٥ .

540

وهـذا آخـر مايسَّر الله جمعـه من الأحـاديث المسنـدة / والآثار المسددة ، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه وأرضاه ) . وذكرنا في سيرته من أخلاقه وأحكامه وكتبه وسياسته أشياء اكتفينا بذكرها هناك عن إعادتها هاهنا وهي كذا إن شاء الله .

ولله الحمد أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً كما يحب ويرضى ، ونسأل الله الهداية والتوفيق والإعانة ، ومتابعة نبيه عَلِيْنَةٍ تسليما (٦٨) .

<sup>(</sup>٦٨) تمت بحمد الله كتابة حواشي هذا الكتاب الجليل والأثر العظيم: ٥ مسند عصر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم » للحافظ ابن كثير قبل صلاة العشاء من يوم السبت الخامس من جمادى الأولى (١٤٠٨) من هجرة المصطفى المحلية المصادف (٢٦) كانون الأول (١٩٨٧) ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وإن كان جَهد الحمد لايفي بشكر تعمة وإحدة من نعمه . اللهم تجاوز عن تقصيري في حمدك ومرضاتك ، اللهم إني نقير فاغنني ، وضعيف فقوًني ، وحاكر فسددني ، ومريض فاشفني ، وجاهل فعلمني ، وعاص مُذْنِبٌ فتب على إنك أنت التواب الرحيم . اللهم صلّ على محمد صلاة أزدلف بها إلى مغفرتك ، وسلم عليه تسليما يحشرني في زمرة أوليائه ، ويدخلني في شفاعته يوم لا شفيع إلا بإذنك . وصلّ اللهم على أبويه الم سولين الكريمين إمراهيم وإسماعيل ، وعلى سائسر المخلصين من أنبيسائك ورسلك ، ربي وسعت رحمتك كل شيء ، فارحم بغضلك وعطائك والدي الكريم الفاضل التالي لآيات القرآن الكريم اناء والميل وأطراف النهار ، فهذا علم ينتفع به هدية له ودعوة صالحة مني أن تزيد اللهم في عمله فبوقه مقعد صدق عن مليك عقد ر ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وكتبه اللكتور عبد المعطي أمين قلعجي في القاهرة مدينة نصر ـــ شارع يوسف عباس رقم (٨) .

in the state of th

A second of the second of the

# الفمارس المامة للكتاب

- ١ فهرس الآيات القرآنية الكريمة .
- ٢ ن فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة .
  - ٣ فهرس مسانيد الصحابة .
    - ٤ \_ فهرس الآثار .
    - ٥ \_ فهرس أقوال المصنف.
  - ٦ فهرس الأعلام (الأسماء) الكني).
    - ٧ \_ فهرس الأماكن والبلدان والبقاع .
      - ٨ ــ فهرس الغزوات .
  - ٩ ـ فهرس القبائل والطوائف والمذاهب .
    - ١٠ ـ فهرس غريب اللغة .
    - ١١ فهرس المسائل الفقهية .
      - ١٢ فهرس الشعر .
- ١٣ فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب.
  - ١٤ ـ فهرس المصادر والمراجع وطبعاتها .
    - ١٥ ـ فهرس الموضوعات.

Haratay Asiah News

Andrew March March

rogalisa da kamana

Continue and the continue of

to Aga, Mill

and the second second

The same of the contract of th

THE RESERVE STATE

Aurence William

Famous Contraction

A. C. Carlotte B. C. Carlotte

Alternative Commence

man for the state of the state

It is light from the filling empores

67 - Burney B. B. St.

# ١ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة المساهدية

as single

| The best administration of the second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       |                                   |                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| الصفحة                                | الأية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم الآية         | الصفحة                | الآية                             | رقم الآية              |
| ربُوا الصَّلاة :                      | الذينَ آمنُــوا لا تَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٣ يأيُّها        |                       | سورة البقرة                       |                        |
| 12 J                                  | ال ١٠٥٧ ١٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in f              | ها : ۲۳٥ .            | خْ مِنْ آيةٍ أَوْ نُنسِ           | ١٠١ ما كئسد            |
| ٠ ٥٧٣ : ٢٧٥ .                         | إلىٰ الذين يَرَكُونَ أَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٩ أَلَمْ تر      | مصلی: ۵۶۳ .           | من مقام إبراهيم                   | ١٢٥ واتَّخذوا          |
| . ove                                 | نضجت جلودُهُم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٦ كُلُّما        | طاً : 370 .           | . جعلناكم أمة وَسَ                | ١٤٣ وكَذَلك            |
| لِي يُحَكُّمُ وَكَ :                  | رُبُّكَ لا يُؤْمِنُـون حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٦ فلاور          |                       | إذا أصابتهم مصيب                  | -                      |
|                                       | ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 |                       | 1964 E. G. 197                    | - 4                    |
| نــن: ۲۷۰ ،                           | عاءَهم أمـــر من الأم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۳ واذا           | فِثْ : ٢٦٥ .          | كم ليلة الصيام ال                 | ١٨٧ أحل ل              |
|                                       | ۱۲، ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Υ                 | هِي : ۲۹۱ .           | ك عن الأهلَّةِ قُلْ               | ١٨٩ يَسْأَلُونَا       |
| قصرُوا: ۲۰۰                           | عليكُم جناحٌ أنْ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠١ فَلَيْسَ      | . T.Y                 | الحَج والعُمْرةَ لله :            | ١٩٦ وأَتِمُّوا ا       |
|                                       | سورة المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 4 - 4-1               | <i>يُ عن الخمر والمي</i>          | 4.4                    |
|                                       | A CONTRACT OF THE PARTY OF THE |                   | لِلُوا صَدَقَاتِكُمْ: | لذين آمنُوا لا تُبْعِ             | ٢٦٤ يأيُّها ١          |
|                                       | أكمكُ لكم دينكم<br>مُورِّدُ المَّامِّدِ المَّامِّدِ المَّامِّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                       | ه<br>نَدُكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ  | Y:                     |
|                                       | لذين آمَنُوا لا تُتَخِذُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The second second |                       | * * *                             |                        |
|                                       | هل الكِتابِ لا تعْلُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 177                   | وا الصدقات فنعمُّ                 |                        |
|                                       | على الذين أمنوا وعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , the the street  |                       |                                   |                        |
|                                       | م به دُوًا عدلٍ مَنِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 7.                    | ورة آل عمران                      | ,                      |
| . لكم : ٧٩٥ .                         | أَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّ تُبْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠١ لا تس         | لقيموم : ٥٧٢ .        | مُ لا إِلٰهُ إِلا هُوَ الْحِيُّ ا | ٢ ، ٢ أَلَّمَ . اللَّه |
| 100                                   | سورة الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Company of        | . 077                 | سَرَكُمُ اللهِ بَبَلْسِ :         | ١٢٣ ﴿ وَلَقَدْ نَه     |
| the thinks                            | A SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Λe                | A 14 74 14            | بالثُكُم مصيبةٌ قَدْ              |                        |
| 4.7                                   | نْ دَائَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                       | . 0/                              | 17                     |
|                                       | حَرَجاً كأنما يصُعَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | .;                    | مورة النساء                       |                        |
| . ***                                 | رُ وازرةً وِزْرَ أَخْرِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٦٤ ولا تز        | . 077                 | إحدَاهُنَّ قِنْطَاراً :           | ۲۰ وآئیتم              |

|                                                                                                                 | سورة الأعراف                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٣ نحن نقص عليك : ٥٩٠ .                                                                                          | ١٧٢ وإذْ أَنْحِــذَ رُبُكُ من بنسي آدمَ : ٥٨١ ،                   |
| مورة الرعد                                                                                                      | ۰ ۸۸۲                                                             |
| ٣٥ أُكُلُها دائمٌ وظلُّها : ١٠٠٠                                                                                | صورة الأنفال                                                      |
| سورة إبراهيم                                                                                                    | ٩ ﴿ إِذْ تُسْتَغِيثُونَ رَبُّكُم فَاسْتَجَابَ لَكُمُّ :           |
| ٤٦ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُم لِتَزُولَ : ٥٩٣ .                                                                     | ۷۲ ، ۱۵۰ ، ۸۳ .<br>۲۷ ما کان لنگی اُنْ یکونَ لَهُ اُسْرَیٰ : ۸۳ . |
| سورة الحبجر                                                                                                     | ٦٨ لولا كتاب من الله سبق : ٥٤٩ .                                  |
| ٨٧ سبعاً من المثاني : ٩٤٥ .                                                                                     | ٧٥ وأولو الأرحام بعضُهم أولى بِيَعْض : ٥٨٤ .                      |
| سورة النحل                                                                                                      | م سورة التعبة                                                     |
| ٤٨ يتفيأ ظِلَاله عن اليمين : ١٨٠ .                                                                              | ١٩ أَجَعَلْتُم سَقَايَةً الحَاجُّ وعِمارَةً : ٥٨٧ .               |
| ٤٨ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللهُ مِن شيءٍ:                                                            | at a country of the bar of the same                               |
| . 097                                                                                                           | ٨٠ استغفر لَهُمْ أَوْ لا تستغفر لَهُم: ٥٨٥ .                      |
| سورة الإسراء                                                                                                    | ٨٤ ولَا تُصَلَّ على أحد منهم مات : ٥٨٥ ،                          |
| ١٢ فمحَوْنَا آيةَ اللَّيْلِ : ٥٤٨ .                                                                             | ١٠٠ والذين اتبعُوهُم بإحسانٍ : ٥٨٦ .                              |
| سورة الكهف                                                                                                      | ≤ سورة يونس                                                       |
|                                                                                                                 | ١٤ أُمُّ جَعَلْنَاكُم خَلائِفَ فِ الأَرْضِ : ٥٨٨ .                |
| <ul> <li>٨٥ وربَّك الغفور ذو الرحمة : ٥٩٤ .</li> <li>١١٠ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقاءً رَبُّه : ٥٩٤ ،</li> </ul>   | ٥٨ قُلْ يَفْضُلِ الله ويرحمتِهِ : ٥٨٨ .                           |
| ها مورد کا                                                                  | ٦٢ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ الله لا خَوفٌ : ٨٨٥ .                   |
| ر المراجعة ا | الماد الماد المورة هود                                            |
| ٥ الرحمنُ على العرش استوى : ٥٦٩ .                                                                               | ٥٢ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُم ثُمُّ تُوبُوا إِلَيْهِ : ٢٢٢ .          |
| ١٣٢ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ: ١٨٤ ، ٥٩٥ .                                                                 | ١٠٥ فَمِنهِم شَيِّى وَسَعِيدٌ : ٥٨٩ .                             |
| سورة الحج                                                                                                       | ۱۰۷ إلا ما شاء ربك : ۵۸۹                                          |
|                                                                                                                 | سورة يوسف                                                         |
| ٢٣ ولباسُهم فيها حَرِير: ٢١١.                                                                                   | ١ - الَّر تِلْكَ آيات الكتابِ المبين: ٥٩٠.                        |
| •                                                                                                               |                                                                   |

| سورة فاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وجاهدوا في الله حَقَّ جهادِه : ٥٩٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧A    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٣٢ فَمِنهم ظالمٌ لنَفْسِه: ٦٠٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| سورة يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ : ٩٩٧ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1   |
| ٦٩ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشُّعَرُ : ٦٠٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وَلَقَدْ خَلَقْنِا الْإِنْسِانَ مِنْ سُلَالَة : ٥٩٧ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14    |
| مورة ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۸۹۰ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Same and the state of the state | فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَن الخَالِقين : ٥٩٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ٣١ إذْ عُرِضَ عَلَيْه بِالْعَشِيِّي الصَّافِيَاتِ: ٦٠٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وشَجَرة تَخْرُج مِنْ طُور سَيْنَاء : ٥٩٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲.    |
| and the second of the second o | وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُم إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , V.T |
| سورة الزمر المساد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 099                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ٥٣ قُلْ يا عِبَادى الذين أَسْرَفُوا : ٦٠٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة : ٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v V£  |
| سورة غافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سورة النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ١ ، ٢ حَمّ . تُنْزِيلِ الْكَتَابِ : ٥٤١ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a was bridger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ١ ، ٢ حـم ، مزيل الحتاب : (٥٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أَوْنِسَائِهِنْ: ٦٠١ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TI    |
| ٣ . غَافِر الذُّنْبِ وَقَامِلِ التَّوبِ : ٥١٧ ، ٥٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُم عَلَى البِغَاءِ : ٣٧٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22    |
| سورة فصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فَكَاتِبُوهُم إِنْ عَلِمْتُم فِيهِم خَيْراً : ٣٧٤،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22    |
| ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِمَنْ دَعَا : ١٤٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يُوقَدُ مِنْ شَجَرةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ : ٥٩٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70    |
| سورة الزُخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : مورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ٧١ يُطَافُ عَلَيْهُمْ بِصَّحَافٍ : ٦٠٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْنَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44    |
| سورة الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ٤٠ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُم أَجْمَعِين : ٦٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ing the second of the second o |       |
| اع يوم لا يغنى مولى : ٦٩٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Y)    |
| ٤٢ إلا من رحم الله : ٦٩٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | THE STATE OF THE S |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| سورة الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A. Se · Laborita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ٢٠ أَذْهَبْتُم طَيِّباتِكُم : ٦٠٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وَأَنَّىٰ لَهُمُ الْتَنَاوَشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد : ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٩¥    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| سورة المتحنة                                                                                                  | مؤرة الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١ يَأْيِهَا الَّذِينِ آمَنُوا لَا تُتَّخِذُوا عَلُوَّى:                                                       | ١ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتحاً مُبينا : ٦٠٥ ، ٦٠٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 71 <b>"</b>                                                                                                 | مورة الحجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سورة الجمعة                                                                                                   | ٣ أُولِيك الذين الْمُتَحَن الله قُلُوبَهم: ٦٠٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩ إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمعَة:                                                             | صورة الداريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               | ١ والذَّاريات ذرُّوا : ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سورة التغاين                                                                                                  | ٢ فالحاملات وقراب ٦٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٥ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِئْنَةً : ٦١٤ .                                                    | ٣ فالجاريات يسرا: ٦٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المراجعة ا | ٤ فالمقسمات أمرا: ٦٠٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سورة التحريم                                                                                                  | سورة الطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢ قَدْ فَرضَ اللهُ لَكُم تَحِلَّة أَيْمَانِكُم: ٦١٥ .                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إِنْ تُتُوبًا إِلَىٰ اللهِ فَقَدْ صَغَتْ: ٦١٥ ،                                                               | ١ والطُّور: ٦٠٧ .<br>٦ والبحر المسجور: ٦٠٧ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , VIV                                                                                                         | ۲ والبحر المسجور: ۱۰۷ .<br>۷ عد إن عذاب ربك لواقع: ۱۰۷ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ه عَسَىٰ ربه إنْ طلقَكُن : ٣٧٧ ، ٦١٧ .                                                                        | ۸ ما له من دافع: ۲۰۷ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .etata e e e e                                                                                                | And the state of t |
| مسورة الحاقة                                                                                                  | صورة النجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٨ يومئذٍ تُعْرَضُون لَا تَخْفَىٰ : ٦١٨ .                                                                     | www. For street of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٤ كُلُوا واشْرَبُوا هنيئاً : ١٠٨ .                                                                           | ٣٥ وانه هو اضحك وابكى: ٢٢٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠ إِنَّه لقولَ رسولِ كريم : ٦١٨ .                                                                            | سورة الجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۱ وما هو بقول شاعر: ۲۱۸ .                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۶ ولا بقول کاهن : ۲۱۸ .<br>۲۳ تنزیل من رب العالمین : ۲۱۸ .                                                   | ٧ إِلَّا هُوَ مَعَهُم أَيْنَ مَا كَانُوا : ٦٠٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ع تنزیل من رب العالمین : ۱۱۸ .<br>ع ولو تقول علینا : ۱۱۸ .                                                    | .11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وو تعون حيية . ١١٨٠ .                                                                                         | موره الحقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٦ ثم لقطعنا منه : ٦١٨ .                                                                                      | ٦ وما أفاء الله عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُم: ٦١١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٧ فما منكم من أحد : ٦١٨ .                                                                                    | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

سورة نوح

اشْتَغْفِروا رَبُّكُم إِنَّه كَانَ : ٢٢٢ .

سورة المدثر

وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهُ : ٥٤٩ .

gy againg sa Agus are.

enter a la desta de la companya del companya del companya de la co

سَأَرُهقه صعوداً : ٣٩٦ .

سورة عبس

وَفَاكِهِةً وأَبًّا: ٦١٩.

وإذا النفوسُ زُوِّجَتْ : ٦٢٠ ....

و إذًا الموءودةُ سُعِلَتْ : ٦٢٠ ؛ فالملط الله

سورة الغاشية

عامِلَة نَاصِية : ٦٢٠ ، ٦٢١ .

The first set forth, much

Walter State of the State of th

and the second of the second o

To the Aleman and the

Park Land Control

إِذَا جَاءَ نَصِنُ اللهِ وَالْفِيْحِ : ٦٢٢ .

#### ٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

طرف الحديث الصفح

الصفحة

ط ف الحديث

حرف الممزة

ائتدموا بالزيت وادهنوا به: ٥٩٨ .

أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر : ١٤٣ .

أتى النبي عَلِيْكُ سَبَاطة فلان : ١٢٢ .

أَتَّنَى (عَمْرُ ) النبيَ عَلِيْكُ وهو في مشربةٍ له:

أَتَانَى اللَّيلة آتٍ من ربي : ٣٠٠

أتحب ذلك يا أبكر ؟: ٦٧٠ .

أترون هذه طارحة ولدها: ٥٩٤.

الأجدع شيطان: ٣٣٣.

اجلس فقد جاهدت مع رسول الله: ٤٦١ .

أجل ، والذي نفسي بيده لتتركن العرب : ٢٤١ .

أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا : ١٧٧ .

احفظوني في أصحابي : ٦٩١ ، ٦٩٢ .

أخبرنا رسول الله عَلِيْكُ أنه سيكون : ٦٨٧ .

اختصما ( رجلان ) إلى النبي عليه : ٥٧٥ .

أخّر عني ياعمر ، إني خيرت : ٥٨٥ .

إذا أتني الرجل أهل: ١٢٧.

إذا أتى أحدكم أهله: ١٢٧ .

إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصلاة: ١٥٢.

إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم: ٦٥٢.

إذا أقبل الليل من ههنا : ٢٧٢ .

إذا توضأت وأنا جنب : ١٢٨ .

إذا جاء أحدكم إلى الجمعة ١٣٠ .

إذا جاءني من البحرين مال: ٤٧٩ ، ٤٨٠ .

إذا دخلت على مريض فمره: ٢٢٨ .

إذا سمعتم به ( الوباء ) بأرض: ٦٣٨ .

إذا قال المؤذن: الله أكبر: ١٤٥.

إذا قرأ أحدكم القرآن فلا يختلج: ١٨٩.

إذا كان الأحدكم ثوبان فليصل فيهما: ١٥١.

إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج إثنان : ٦٥٢ .

إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا: ٦٥١.

إذا لم يكن لأحدكم غير ثوب : ١٤٩ .

أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟: ٢٧٧ .

أربع قبل الظهر بعد الزوال : ١٨٠ .

ارجع فأحسن وضوءك : ١١٢ .

استحى من الله كما تستحي رجلاً : ٦٠٩ .

استحيوا ، فإن الله لايستحي من الحق : ٤٠١ .

استعمل النبي عَلِيُّ عتاب : ٣٠٨ .

استوصوا بأصحابي خيرا : ٥٥٣ . أسرعكن بنا لحوقا أطولكن يدأ : ٦٨٢ .

مرعدن بي حوق القودس چار ۱۸۱۱

أشهل ذا صهوبة بعيد : ٦٨٩ .

اصبروا وأبشروا ، فإني قد باركت : ٤١٢ .

أنبئوني بأفضل أهل الإيمان : ٦٤٠ . أنت أمين هذه الأمة: ٦٧٦. أنت ومالك لأبيك: ٥٥٧ . إن شئت أمرت لك بوسق : ١٧٩ . إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: ٣٦٥. انظروا إلى هذا الرجل الذي نور : ٦٧٩ : إن كنت صائما فصم الثلاث عشرة : ٢٨٦ . إن مشيت فقد رأيت رسول الله عليه يمشي: إن ابن الزبير ينهي عن المتعة : ٣٩٨ . إن أخوف ما أخاف على أمتى : ٦٠٦ . إن الإسلام بدا جذعا: ٢٥٧. إنا لا نورث ماتركناه صدقة : ٣٨٠ . إنا الله وإنا إليه راجعون : 709 . إن خير التابعين رجل يقال له: أويس: ٦٨٤، إن رسول الله علي بني هذا المسجد : ٢٠٨ . إن رسول الله علي خوفنا كل: 771. إن رسول الله علي سماه ( السحور ): ٢٧٣ . إن رسول الله عَلَيْكُ كان يأمر : ٧٧ .... إن رسول الله علي كان يمسع : ١١٧ . أن رسول الله عَلِيْظِيمُ لما صالح : ٤٩٦ . إن رسول الله عليه لم يحرم الضب : ٣٣٧ . إن على وجهه ( جرير بن عبد الله البجلي):

إن الكافر ليزيده الله عز وجل ببكاء أهله : ٢٣٢ . إن كرسيه وسع السماوات والأرض: ٥٦٩ . إن لكل نبي أمينا : ٦٧٧ . إنما أخاف عليكم كل منافق: ٦٦٠ .

اِن فِي ثقيف كذابا ومبيراً : ٦٦٤ .

إن فيهن غنما لا يجدى منه: ٣٩٤.

اطلبوها ( ليلة القدر ) في العشر الأواخر : ٢٨٨ . اعتق عن كل واحدة منهن رقبة : ٦٢٠ إ أعطوا الأجير أجره مادام رشحه: ٣٥٧. الأعمال بالنية : ١٠٥ . اعمل يابن الخطاب فكل ميسر: ٦٣٣. اغسل ذكرك ثم توضأ ونم : ١٢٦ . أفي الله شك يابن الخطاب ؟ : ٦١٦ . أقام أهل نجران على ماكتب لهم: ٤٩١ . أقام رسول الله عَلِيْكُ بمكة يعرض نفسه : ٥٨٤ . ألا أخبركم بخيار أئمتكم : ٥٣٨ ، ٥٣٩ . ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة : ١٨٩ . ألا إن العبد نام: ١٤٧ . آلي رسول الله علي من نسائه شهرا: ٤٢١ .

" ألا إن رسول الله علي قد رجم : ٥٠٣ . ألا لا تغلوا صدق النساء: ٨٠٤. ألستم تعلمون أن رسول الله عَلَيْكُ قد أمر أبا بكر :

أما تعلمون أن رسول الله عليه أمر أبا بكر:

أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه: ٣٨٣. أما علمت أن الله تعالى عند يد عمر : ٣٣٥ . أمر النبي عَلِيْكُ من كان في البيت: ٥٢١ . أمر رسول الله علي بالصدقة: ٢٦٤. أمر رسول الله عليها بالصدقة وحض عليها:

أمر رسول الله عَلَيْكُ بصدقة : ٢٥٢ . أمر رسول الله عَلَيْكِ : من أتى امرأته : ١٣٠ . أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ٢٤٥ ، ٢٦١ . أمرنا رسول الله عليه يوما أن : ٢٦٣ .

إن الله أوحىٰ إلى داود عليه السلام: ١٥٩ .

إن الله تعالى يحفظ دينه : ٢٧ .

إن الله خلق آدم عليه السلام ، ثم مسح : ٥٨١ .

إن الله سيمنع الدين بنصاري من ربيعة : ٤٦٧ ،

إن الله ضرب الحق على لسان عمر : ٦٨٣ .

إن الله عز وجل بعثني خاتما : ٥٩٢ .

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما : ٦٠٩ ،

إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم : ٤٠٣ .

إن المعوّل عليه يعذب: ٢٣٣.

إن المقام كان في زمان رسول الله عَلَيْكُ : ٣٩٩ . إن من أفتحنا من لا يستطيع أن يأتي مسجده :

إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء : ٥٨٨ .

إن الميت ليعذب ببكاء الحي : ٢٣ ، ٢٣٣ -

إن الميت يعلب بيكاء أهله : ٢٣١٠.

إن الميت ليعلب ببعض: ٢٣١ .

إن الناقة اقتحت في: 30 أنَّه عا رياد

إن الناقة تقحمت في البارحة: ١٥٥ . ...

إنكما أُتيمَانَ في اليوم الأول : ٢٦٢ .

إنكم تخيروني بين أن تسألوني بالفحش: ٢٦٠ .

إغا الأعمال بالنيات : ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٩٦ .

إنما يلبس الحرير من لا خلاق له: ٢١٣ ، ٢١٤ .

إنما يلبس هذا من لا خلاق له : ٢١٤ .

إنه توضأ عام تبوك : ١٠٩ .

أنه سأل رسول الله عَلِيَّةِ: أينام أحدنا: ١٢٦.

إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني : ٣٥٨ .

إنه يحشر يوم القيامة بين يدي : ٦٧٧.

أنهم بينا هم جلوس أو قعود : ٦٢٩ . إني أريد أن أزيد في قبلتنا : ١٥٨

إني رأيت فلانا يدعو ويذكر خيرا: ٢٦١ .

إنى لأعلم أرضا يقال لها: عمان : ٧٠٤

إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل: ٢٢٥.

إني لأعلم كلمة لا يقولها عبلاً حقا : ٢٢٧.

إني ممسك بحجركم ، هلم عن النار : ٦٠٠ ، ٦٧٠ . أهل الجنة يسرون لعمل أهل الجنة : ٦٣٠ .

أهل مقبرة شهداء عسقلان : ٧٠٣ .

أو كلكم يجد ثوبين ؟ : ١٥١ .

أويس القرني خير التابعين : ٦٩٠ .

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم : ٥٠٤ .

إياكم والجلوس على ظهر الطريق: ٢٦٠ .

إياكم والجلوس في الطرقات : ٣٦٠.

أيما امرىء أفلس ، ثم وجد رجل . ٧٠٠

أيما حي كانوا في حي حلفاء : ٤٢٧ .

أيما مسلم شهد له أربعة بخير: ٢٤٢.

أيها الناس ، إن رسول الله عَلِيْكُ أحل لنا : ٤٠٠ . أيها الناس إن رسول الله كان عامل يهود خيبر :

> ٣٥٦ . أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر : ٥١٣ .

حرف الباء

البزاق في المسجد خطيئة : ١٥٥ ، ١٥٦ .

حرف التاء

تابعوا بين الحج والعمرة : ٢٩٤.

تسمون باسم فراعنتكم ، غيروا ارحمه : ٦٦٥ .

تغيثوا الملهوف وتهدوا الضال : ٣٦٠ .

تكفيك آية الصيف: ٧٧٥ . .

#### حرف الثاء

ثلاثة يلعنهم الله : رجل رغب عن والديه : ٤٢٨ . ثمن القينة سحت : ٣٤٣ .

## حرف الجيم

جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكُ فَسَأَلَه : ٢٦٢ . الجَالَب مرزوق والمحتكر ملعون : ٣٤٨ . حلد رسول الله عَلِيْكُ أُربعين : ٥١٧ ، ٥٠٠ . جوف الليل الآخر ، فصل ماشت : ١٩٦ .

#### حرف الحاء

الحاج الشعث التفل: ٣٥٠ . حدّ رسول الله عَلَيْكُ لأهل العراق: ٣٠٠ . حدثني عمر بن الخطاب أنه ما سابق أبا بكر: ٢٧٤ .

الحسن والحسين سيدا شباب : ٦٨١ .

حكم ( النبى عَلِيَّةً ) في الضبع : ٣٠٨ . حمى رسول الله عَلِيَّةً النقيع : ٣٦١ . حي من ههنا مبغى عليهم : ٧٠١ .

#### حرف الحاء

خذه فتموله وتصدق به: ٢٥٤ ، ٢٥٧ . خرجت أتعرض رسول الله عَلَيْكُ قبل: ٦١٨ . خلق الله ألف أمة ، ستائة في البحر: ٥٨٢ .

خير أمتي الذي أنا منه : ٤١٤ .

خير أمتي القرن الذي أنا منه : ٥٥٦ .

#### حرف الدال

دخل رجلان على رسول الله على يسألانه:

دخل عمر على حفصة وهي تبكي : ٤٢١ . دعها حتىٰ تجيء يوم القيامة : ٣٦٧ . دعه يا عمر ، فما يدريك لعل الله قد اطلع :

الدعاء موقوف بين السماء والأرض: ١٧٦.

## حرف الدال

ذكر نساء النبي مايذيّلُنَ من الثياب: ١٥٠. الذهب بالوَرِق ربا إلا: ٣٤٦. الذي يعود في صدقته: ٣٦٦.

#### حرف الراء

رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلى: ٥٢٥. وأيت رسول الله عَلَيْ أقص من نفسه: ٤٥٣ ، ٥٤٥ وأيت رسول الله عَلَيْ بعد الحدث توضأ: ١١٩ . وأيت رسول الله عَلَيْ توضأ مرة: ١١٠ . وأيت رسول الله عَلَيْ كان يصلى: ١٣٩ . وأيت رسول الله عَلَيْ يَجْدُ رَجْهَ: ١٣٦ . وأيت رسول الله عَلَيْ يَجْدُ رَجْهَ: ١٣٦ . وأيت رسول الله عَلَيْ يَظِلُ اليوم يلتوي: ١٣٤ . وأيت رسول الله عَلَيْ يَظِلُ اليوم يلتوي: ١٤٢ . وأيت رسول الله عَلَيْ يَظِلُ اليوم يلتوي: ١٤٢ .

رأيت رسول الله علي يقرن : ٢١٨ .

#### حرف الصاد

صدق عمر: ١٩٥.

صدقة تصدق الله بها عليكم: ٢٠٠ .

صلى رسول الله عَلَيْكُ ركعتين : ٣١٠ .

صلاة الرجل في بيته تطوعاً : ١٢٨ .

صلى رسول الله عليه الصبح: ٢٧٤ .

صلاة السفر ركعتان: ٢٠٢.

صليت ليلة أسري بي: ٣٣١ .

#### حرف الطاء ...

طلق رسول الله عليه حفصة : ٤٢١ .

#### حرف العين

العاقص والضافر والملبد والمجمر: ٣٢٤.

عرضت على رسول الله علي يوم بدر: ٣٥٤ .

عرضت على رسول الله عَلَيْكُ يوم قريظة : ٣٥٤ .

عرفها سنة فإن عرفت : ٣٦٢ .

على شيء قد فرغ يا عمر : ٥٨٩ .

#### حرف الغين

غزونا مع رسول الله عَلِيْتُهُ في رمضان : ٢٧٩ .

#### حرف الفاء

الفريضة في المسجد والتطوع في البيت: ١٨٨٠ .

فافصلوا حجكم من عمرتكم: ٣٩٩.

فعل رسول الله علي ( صلى قصرا ) : ٢٠١ .

فلم أر عبقريا يفري فرية: ٦٢١ .

رأيت رسول الله عَلِينَةُ بمسح على الخفين ١١٩٠.

رأيت رسول الله عَلِيُّكُ يمسح على خفيه: ١١٩ .

رأى رسول الله عظي في يد رجل حاتما : ٢١٩ .

رآني رسول الله ﷺ وأنا أبول : ١٢١ .

رأيت النبي عَلِيْكُ فِي النوم : ٢٧٨ .

رأيت عمودا من نور خرج : ٧٠١ .

رجم رسول الله عليك ورجمنا : ٥٢٩ .

رَمَل رسول الله عَلِيْكِ في حجته : ٣١٧ .

#### حرف السين

سئل رسول الله عَلِيْكُ أيرقد الرجل: ١٢٥ .

سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي: ٧٠٠ .

سبحانك اللهم ومحمدك وتبارك: ١٦٦ .

سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ١٦٠ ، ١٦١

سلوني : ٥٧٩ .

سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج: ٦٠٣ .

سمع النبي عليه رجلا يقول لرجل: ٦٥٣.

يسمعت رسول الله عَلِينَةُ يأمر بالغسل: ٢٠٥ .

سمعت رسول الله عَلِيُّ يأمرنا بالمسح : ١١٩ .

سميتموه بأسماء فراعنتكم: ٦٦٥.

سنَّ رسول الله عَلَيْ الزَّاة : ٢٤٩ .

سيخرج أناس من أمتى يقرأون القرآن: ٦٦٢ .

سيخرج أهل مكة ثم لا يعبر بها : ٦٦٦ .

#### حرف الشين

الشهداء أربعة: ٤٦٥ .

في الأنف إذا استوعب جدعة : ٤٤٢ .

#### حرف القاف

قال موسى ( عليه السلام ) : يارب أبونا آدم : ٦٣٤ .

قام فينا النبي عَلِيْكُ مقاما : ٦٥٧ .

قد أعطيت خالتي غلاما : ٥٥٢ .

قدمت على رسول الله عَلِيْتُهُ وهو بالبطحاء: ١٦٠

قرأ زيد بن ثابت النجم : ١٩٠٠ .

قرن رسول الله عَلِيْكُ ثلاثة أسابيع: ٣١٩ .

القضاة ثلاثة: قاضٍ في الجنة: ٥٤٥ .

قضىٰ رسول الله عَلِيْكُ فيه ( إملاص المرأة ) بغرة : \$\$\$ .

قضى النبي عَلَيْكُ أن صاحب الدابة : ٦٥١ . قل كما أمرك عمر : ١٤٦ .

#### حرف الكاف

كان أبو بكر أحينا ١٧٣٠ ١٠٠٠

كان المشركون لا يفيضون من جمع: ٣٢٢.

كان النبي عَلِيْكُ يتعوذ : ١٧٧ .

كان رسول الله عَلَيْ وأبو بكر وعمر يصلون:

كان رسول الله عَلَيْظَةٍ وأبو بكر وعمر يمشون:

كان رسول الله عليه يأمر بالغسل: ١٣١ .

كان رسول الله عَلَيْكُ يكره النوم قبلها: ١٩٩.

كان رسول الله عَلَيْ يغتسل: ١٦٦ .

كان رسول الله عَلِيْكُ يطوف: ٣٤٢ . كان رسول الله عَلِيْكُ يسمر: ١٩٩ . كانت أموال بني النضير: ٤٧٣ .

كانت قراءة رسول الله ﷺ إذا صلى : ١٦٩ . كتب إلى رسول الله ﷺ كتاب : ٥٣٧ .

كل سبب ونسب منقطع : ٣٨٩.

كل سبب ونسب وصهر منقطع: ٣٩١ . كل سبب ونسب ينقطع: ٣٩٠ .

کل مسکر حرام: ۱۲ه .

كل نسب وسبب فإنه ينقطع: ٣٨٨.

كنا مع رسول الله عَلِيْكُ : ٢٨٣ .

كيف أنت إذا كنت في أربعة : ٢٤٠ .

كيف أنتم إذا طفت نساؤكم: ٦٦٠.

كيف بك إذا أخرجت من خيبر: ٣٥٧.

#### حرف اللام

لئن عشت إن شاء الله لأنهين : ٣٣٣ . لئن عشت لأخرجن اليهود : ٤٨٧ . لئن يمتلىء جوف أحدكم قيحا : ٦٠٤ . لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا : ٦٥٤ . لا أجد لكم أوسع مما قال رسول الله عليه :

> لا أجد لكم في بيوعكم في الرقيق : ٣٤٥ . لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم : ٣٦٦ .

> > لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا : ٥٩٢ .

لا تجالسوا أهل القدر: ٦٣٥ .

لا تحدثي أحدا وإن أم إبراهيم عليّ حرام : ٦١٤ . لا تحلفوا بآبائكم : ٤٣١ .

لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله : ٥٨٧ .

## ٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

لتراجعن مالك ونساءك ؛ ٤١٥ . . لعن الله اليهود ، حرمت عليهم : ٣٤٢ . لعن الله اليهود يحرمون شجوم: ٣٤٣ . للعاهر الحجر: ٣٧٣. لغلوة في سبيل الله : ٢٠٧ . لقى موسىٰ آدم ، فقال : ٦٣٥ . لكل أمة أمين: ٦٧٧. لم يأخذ النبي عليه من النخيل: ٢٤٧ . . لم يُرَ للمتحابين مثل التكاح : ٤١٧ ، ٤١٨ . لم يصدق رسول الله علي أحدا: ٤٠٨ . لما اقترف آدم الخطيئة قال : ٦٧١ . لما فتح هذان المصران : ٢٩٩ ، ٢٠٠ . لما قدم النبي عَلِيْظِيُّ المدينة جمع : ٢٢٠ . الله ورسوله مولیٰ من : ۳۷۸ . اللهم أين ما وعدتني: ٥٨٢. اللهم اجعل سريرتي خيراً : ١٧٩ . اللهم أرني اليوم آية : ٦٧١ . اللهم زدنا ولا تنقصناً: ٩٧٠ . اللهم اغفر للمؤذنين ١٤٤٠ من اللهم اغفر اللهم إني أعوذ بك أن أبدل: ٥٩٣ . لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا: ٤٥١. لو أنكم تتوكلون عِلىٰ الله : ٣٦٦ . لو حرکت بنا الرکاب : ۲۹۷ . لولا آخر المسلمين مافتحت قرية : ٤٧١ ، ٤٧٢ . ليبعثن الله منها يوم القيامة : ٧٠٢ . ليتوضأ وضوءه للصلاة : ١٢٥ . ليس على من خلف الإمام سهو : ١٩٢ . ليس لقاتل شيء: ٤٤٠ . 💮

ليس لقاتل شيء لوَرُثتك : ٣٧٧ .

لاتزال طائفة من أمتى على الحق: ١٥٨. لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأتى: . 707 لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته: ١٨١ . لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ٣٢٧ . لا تطروني كما أطرت النصاري : ٥٧٦ . لا تطروني كما أطري عيسي: ٥٢٩ . لا تفتح الدنيا على أحد : ٦٤٩ . لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا ... : ٢١٦ . لا تلعنوه ، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورمبوله : ٥١٦ . لا تمنعوا إِمَاءُ الله مساجد الله : ١٥٢ . لا حلف في الإسلام: ٤٢٧ : لا حمى إلا لله ولرسوله: ٢٦١. لا صلاة بعد العصر : ١٩٣ . لا صلاة بعد صلاة الصبح: ١٩٥. لا نورث ما تركنا صدقة : ٢٨١، ١١١ ، ٦١٢ . لا يأكل أحدكم بشماله .. : ١١١ . لا يبلغ عبد صريح الإيمان حتى : ٦٤١ . لا يجب على مسلم وضوء من طعام: ١١٣ م لا يرث خطأ ولا عمدا : ٣٧٧ ، ٣٧٨ . لا يشبع الرجل دون جاره: ٢٦٥ . لا يقاد علوك من مالكه: ٣٧٢ . ﴿ لا يقاد والد من ولد: ٤٣٩ ميد يد ي لا يقاد الوالد من ولده : ٤٣٩ م ١٠٠٠ لا يقتل والد بولده : ٤٤٠ . وه الله الله لا يلبس الحرير في الدنيا : ٢٠٩ .... لايمين عليك ولا تذر: ٣٢٨ .

ليس للقاتل من الميراث شيء: ٣٧٧. ليس من ليلة إلا والبحر يشرف: ٦٠٧. ليسيرن الراكب في جنبات المدينة: ٦٦٦. حوف المم

حرف الميم المؤمن المجاهد بماله : ٦٧٤ . ما أحرز الوالد أو الولد: ٣٧٠ .. ما أحرز الولد أو الوالد: ٣٦٩ . ما أخوف شيء تخوفه : ٥٣٥ . مايين قبري ومنبري: ٣٢٩. ما تركت لأهلك : ٧١٥ . ما حق امرىء مسلم أن يبيت ليلتين : ٦٨ ما ساء عمل قوم قط : ١٥٣ . ما كنت خليقا أن تفعل: ٥٦٦ : ما من ليلة إلا والبحر يشرف: ٦٠٨ . ما من مسلم يتوضأ فيجسن: ١١١ . ما من ميت يوضع على سريره: ٢٣٥ . ما منكم من أحد يتوضأ فيبلع : ١١١ . ما هذا من فعلك يا أبا بكر : ٦٧٢ . . ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله عليه عليه : . £AT

المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله: ٤٦٣ . مر رسول الله علي بقبو ( أبي رغال ) : ٤١٦ . مره فليراجعها : ٤٢٠ . مره فليراجعها ثم يمسكها : ٤١٩ . مع كل جرس شيطان : ٢١٩ . من أتى عرافا : ١٩٨ . من أحب أن يقرأ القرآن : ١٧١ .

من احتكر على المسلمين طعامهم : ٣٤٨ .

من استجدَّ ثوبا فلبسه : ۲۱۸ . من اشتری طعاما فلا یبعه : ۳۶۳ . من أظل رأس غاز : ٤٦٢ . من أعان على قتل مسلم: ٤٣٩ . من باع عبدا وله مال : ٣٤٤ . من بدّل دينه فاقتلوه : ٤٥٩ . من توضأ فأحسن الوضوء : ١١٠ . من حدَّث حديثًا فعمل به : ٣٢٩ . من حرق بالنار أو مثل به : ٣٧٢ . من حلف بالأمانة : ٤٣٢ . من حلف بغير الله : ٣١٠. من رأى عورة فسترها: ٢١٦٥ ... من رأى مبتلي فقال : ۱۹۳ ، ۲۶۳ من زار قبري: ۳۲۷ . ۱۰۰۰ من زارني بعد موتى : ٣٢٨ . من زارني متعمدا: ٣٢٧ ... من سأل الناس ليثري : ٢٥٤ . من سئل عن علم فكتمه : ٦٢٧٪ من سرَّه أن يقرأ القرآن : ١٧٢ . من شاب شيبة في الإسلام: ١٣٦، ١٣٦. من صلى أربعين ليلة: ١٩٧. من صلى على جنازة فله قيراط: ٢٣٦. من غلُّ منها بعيرا أو شاة : ٢٥٣ .

من فاته شيء من ورده : ۱۸۲ .

من قال في سوق : لا إله إلا الله : ٦٤١ .

من قام إذا استقلت الشمس في ١١٠ .

من قتل أو مات في سبيل الله: ٤٠٩ .

من قام إيمانا واحتساباً : ١٨٦ .

من قرأ في ليلة : ٩٤، ، ٥٩٥ .

من قرض بيت شعر بعد العشاء : ١٩٩ . من كان عنده فضل طعام : ٩٦٩ . من كان قاضيا فقضى بالعدل: ٥٤٥ . من كان منكم متلمسا ليلة القدر: ٢٨٧. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : . ٤١١ . من كان يحسن أن يتكلم : ٤٩٤ . من كذب عليّ : ٦٢٣ .

دمن لبس الحرير في الدنيا : ٢١١٠ ٢١٢ ٢١٠٠٠ من لبس الحرير في الدنيا فلا يكساه: ٢١٢ . من لبس الحرير والديباج : ٢١٠ . مِن مات يؤمن بالله واليوم الآخر : ٢٢٨ .

من ملك ذا رحم محرم: ٣٧٢ . الله الله

من منحه المشركون أرضا: ٤٧٢ . الله الما

من نام عن حزبه: ١٨٢ .

من وجدتم في متاعه غلولاً : ٤٦٨ .

من يرد الله به خيرا يفقهه : ٦٢٧ .

مه ، إنه من حلف بشيء دون الله : ٤٣١ . مه يا عمر ، فإنى أكره : ١١٤ .

الميت يعذب ببكاء أهله عليه . ٢٣٠ .

الميت يعذب في قبو بالنياح: ٢٢٩.

#### حرف النون

نبغي نزيد في مسجدنا : ١٥٧ . نزلت عليَّ البارحة سورة : ٢٠٤ نعم فيها فاكهة ونخل : ٦٠٨ . نعم ، ليتخذ أحدكم لسانا : ٥٨٥ .

نقركم ماأقركم الله : ٣٥٧ . نهى رسول الله عَلِيُّ عن الجر : ٥١١ ، ٥١٢ .

نهي رسول الله علي عن صيام : ٢٨٢ . نهي رسول الله عَلِيْكُ عن ضرب : ١٣٩ . نهي رسول الله علي عن العزل: ٤٠٥ . نهي رسول الله عَلَيْكُ عن قطع : ٣٠٩ . نهي رسول الله عَلَيْكُ عن لبس : ٢١٤ . نهي رسول الله عليه عن لبس الحرير: ٥٥٦ . نهى رسول الله علي عن لبس الحرير: ٢١٥ .

## حرف الهاء

هذا مصرع فلان غدا: ٢٣٦ . ديد هذان ( الحرير والذهب ) حرام : ٢١٧ . مكذا أنزلت ، ﴿ إِن هذا القرآن ﴾ : ٦٠٢ .

12 13 6 84 E 6%

### حرف إلوام المراد المراد

والذي أنزل على عبده سورة البقرة : ٣٢٤ . الوَرِق بالوَرِق ربا : ٣٤٦٠ - الله الوَرِق ربا وضعت منبري على ترعة : ٣٢٩٠. وفي الأذن محسين : ٤٤٣ . والمنطق بالماليان الماليان وفي كل أصبع: ٤٤٢ . الولد للفراش: ٤٢٥ . الولد للقراش وللعاهر: ٣٧٤. ونعم الفارسان هما : ٦٨٠ . وهبت لخالتي غلاما: ٥٥٢ . المسلمان الم

# حرف الياء

ويرث الولاء من ورث المال : ٣٦٩ .

يا أبا حفص إنك رجل قوى : ٣١٥ . يابن الخطاب ، اذهب فناد : ٤٦٦ .

### ٢ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

يا بن الخطاب، مايدريك لعل: ٤٧١.

يا أخي ، لا تنسنا من دعائك : ٣٢٦ .

ياأمير المؤمنين ، أخبرنى عن ﴿ الذاريـات .. ﴾ :

٦٦ . يأيها الناس ، إني قد أوتيت : ٥٩١ .

يابنية ، إن فلانا قد خطبك : ٣٨٨ .

يا حاطب ، أنت كتبت هذا : ٤٧٠ .

يارسول الله ، إني أهديت : ٣٤٠ .

يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية : ٢٨٨ .

ياعمر ، إذا رأيت أويسا : ٦٨٨ .

ياعمر ، إنك رجل قوي ، لا تزاحم . ٣١٤ .

ياعمر ، تراني قد رضيت وتأييٰ : ٤٩٧ .

يافلان ، يافلان ، هل وجدتم : ٢٣٦ .

يأتي عليكم أويس بن عامر : ٦٨٥ . يتوضأ وينام إن شاء : ١٢٥ .

يتوضيا وينام إل ساء ، ١١٥ .

يرث المال من يرث الولاء: ٤٣٩.

يظهر الإسلام حتى تخوض الحيل: ٢٥٩ .

يعلُّب الميت ببكاء أهله عليه : ٢٢٩ ، ٢٣١ .

يقول الله تعالى : ﴿ إِذَا شَعْلُ : ١٨٠ .

ينادي يوم القيامة منادٍ : ٦٣٦ .

ينقطع يوم كل سبب : ٣٩٠ .

#### ٣\_فهرس مسانيد الصحابة

الصفح العام المستحدد العام العام

فبحة

للسناد

أم عطية :

اللباس: ٢٢٠ .

أنس بن مالك:

تفسير : ٥٧٩ .

نسوبسان :

تفسير : ٥٨٥ .

جابر بن عبد الله :

حج: ۲۰۰

نيء: ٤٧٩ ، ٤٨٠ .

ملاحم: ٢٣٦ .

حليفة:

طهارة : ۱۲۲ .

سعد بن مالك:

معجزات : ٦٧٤ .

أبو بكر الصديق:

إمارة: ٥٣٢ .

تفسير : ٦١٢ .

معجزات : ۲۷٤ .

أبسو فر:

معجزات : ٦٨٣ .

أبر سعيد :

يوع: ٣٦٠.

أبو موسى :

حج: ١٩٦٠

أبو هريرة :

صلاة: ١٥١ ، ١٨٦ .

معجزات : ۷۰۰

أُبِّي بن كعب:

صلاة: ١٥٩.

سمد بن أبي وقاص:

طهارة: ١١٧.

سعد بن السيب:

. صدقة: ٢٦٤ .

ART & PREA TERMS ST

wast to them I give a set in the

**سیفیان :** بسی میباد بر موس

حج: ۲۹٤ . . ۲۹۶

الصغب بن جنامة بالمتاه ماها ما ماها

يوع: ١٣٦٠ .

طلحة بن عبيد الله:

جنائز : ۲۲٥ .

عائشة مستمر والمناز

حج: ۲۱۹ .

عبد الرحمن بن جابر:

جنائز: ۲۱۳ م

عبد الرحن بن عوف :

was the second the sold of

عبد الله بن الحارث:

صلاة: ١٩٥.

عبد الله بن عباس:

حج : ۳۱۷ .

صيام: ۲۷۳ .

نکاح: ۲۲۷ ، ۲۲۸ روی ر

عبد الله ين عمر بن الخطاب = ابن عمر:

أذال : ١٤٧ في ١٤٦ : الأنان

إمازة: مهم . هو ا

چيواع : ۲۵۷ . پوهنو او پات

تفسير: ٦١٤ يه دو يا دوي

جزية : ٤٩٤ . ١٨٨ - دية

جنائزه ۲۳۱، ۲۳۵ . الله

. ٣٥٤ ، ١٠٨ ، ١٥٠ ، ٢٩٩ ، ١٥٠ .

صدقة : ٢٦٤ :

صلاة: ١٥١٠ . ١٩١٠ ما ما

طلاق ۱۰۵۰ م

عبد الله بن عمرو:

فرائض: ۳۷۷.

عبد الله بن مسعود = ابن مسعود:

إمارة : ٥٣٢ .

حج: ۳۲۲ .

عقبة بن عامر:

طهارة: ١١٠ ، ١١١ .

#### على بن أبي طالب:

حلود: ۱۷۰ ، ۲۰ ،

صلقة: ٢٦٢ .

#### عمر بن الخطاب:

آدب: ١٥١، ٢٥٢، ٢٥٢، ١٥٢، . 700

أذان : ١٤٤ ، ١٤٥

أقضية : ٢٥٥ ، ٥٥٣ ، ٥٥٥ ، ٧٥٥ .

| lalie : 070 , 070 , 070 , 070 ;

. org . oth

أنساب: ٤٢٥ . 💯 🏄

ושוט : איז י דיף י דיף י איד י דידי

( 71) ( 71. ( 777 ( 770 ( 771

. 719 . 711 . 717

يوع: ۳٤٧ ، ۳٤٣ ، ۳٤٣ ، ۲٤٠

C TOA C TOY " TOT " TEA C TET

CTTY CTT. CTTO CTT CTT.

. TY. . TTA

تفسير: ٢٦٦ ، ٢٩٥ ، ٧٧٢ ، ٢٧٥ ،

. OAE . OAY . OAY . OA. . OYY

0A0 : 0AA : 0AY : 0A0

(090 , 092 , 097 , 097 , 091

4 7.7 6 7.7 6 7.4 6 09A 6 09V

4 7.9 4 7. A 4 7. Y 4 7. 7. 1. 1. 2

ווד , יוד , דוד , אוד , ייד ,

. 777

الجامع: ٦٢٣ ، ٦٢٧ .

جنائز : ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، . YEY & YE.

جنایات : ۲۹۹ ، ۶۶۲ ، ۶۶۲ ، ۲۵۳ .

جهاد : ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ،

. £9Y . £AY

حج : ۲۹۷ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۹۷ ، SIT , AIT , PIT , TTT , 3TT , ( TT) ( TT ( TT9 ( TTV ( TT7 - TE. CTTA CTTY CTTY

حلود: ١٠٥، ٤٠٥، ١١٥، ١٢٥، 710 , 170 , 770 E

( YOY ( YE9 , YEV , YEO : 55; . YOE

صداق : ۲۰۸ ، ۲۰۹ می کام

صلقة: ۲۱۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

. 170

ملاة: ١٣٩ ، ١٤٣ ، ١٣٩ ، ١٤٩ ، موا ،

101 , 101 , 107 , 107 , 101 , 101 ,

(FI) YFI : TFI : PFI : 171 :

6 7.0 6 7.7 6 197 6 190 6 19T . YIT . Y.Y

صيام: ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ،

. YAY , TAY , TAY , AAY . طلاق : ١٥٥ ، ١١٧ ، ١٩١٩ ، ٢٢١ .

طهارة : ١٠٣ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١١٣ ، ١١٣ :، ١١٤ ،

6 17. 6 17A 6 170 6 17. 6 119

ודו , דדו , דדו

#### ٣ \_ فهرس مسانيد الصحابة

عتق: ٣٧٣، ٣٧٢.

فرائض: ۳۷۷ ، ۳۷۸ ، ۳۸۰ ، ۳۸۱ .

فيء: ١٧١ ، ٢٧١ ، ٢٧٢ .

لباس: ۲۱۳ ، ۲۱۹ .

معجزات وفضائل: ٦٦٩ ، ٦٧١ ، ٦٧٣ ،

, TAT , TAP , PVF , AF , TAF ,

عدا ، د د د د ۱۸۷ ، ۱۸۰ ، ۱۸۴ ، ۲۸۷ ،

ملاحم: ۲۵۲ ، ۱۲۲ ، ۹۲۲ ، ۱۲۲ .

عمرو بن حزم:

جنايات : ٤٤٢ ، ٤٤٢ .

عمير بن سعيد الأنصاري

إمارة: ٥٢٥ .

نکاح : ۱۰۸ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ،

عارية:

الجنامع: ٦٢٧ .

المغيرة بن شعبة : أُولِينَ الله المعالمة المعالم المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

جنايات : ٤٤٤ .

ا 🖂 معمر :

يوع: ۲۱۰ المهم إلى المناه المن

Burn Star Harris

A language of the contract of

# ع \_ فهرس الآثار

| الصفحة       | الأثر                          | الصفحة     | الأثور الأثور                |
|--------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| YAE          | أخبر عمر برجل يصوم             | 1          | حرف الهمزة على               |
| 0% 16 0/A 30 | أخف الحدود ثمانون              |            |                              |
| £9Y          | أدبوا الحيل العالم المعالم     | 123        | آلله ليضربن أحدكم أخاه       |
| TTY .        | أدركت أبا بكر وعمر             | 101        | أبطأ خبر عمر على أبي موسى    |
| ۱٤٨ ، ١٤٧    | أدمان في أدم ، كلا معاملة      | 77.7       | ابن السبيل أحق بالمال        |
| 100          | ادنُ من قبلتك                  | 771        | أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا    |
| 077          | إذا اختلفتم في اللغة           | 178        | أتؤمهم يا أمير المؤمنين ؟    |
| 127          | اإذا أذنت فترسل                | 001        | أتحلفون بالله خمسين يمينا    |
| 277          | إذا أغلق بابا                  | 104        | أتدرون لِمَ مشيت معكم ؟      |
| 444          | إذا تم لون المرأة وشعرها       | 375        | أتدري أين أنت ؟ :            |
| 057          | إذا جاءك شيء في كتاب الله      | 710        | اتزروا وارتدوا وانتحلوا      |
| 710          | إذا خشيتم من نبيذ شدته         | 11.        | أتعجب من هذا                 |
| 010          | إذا رابكم من شرابكم شيء        | 797        | أتعمد إلى ماستره الله        |
| <b>YY</b> •  | إذا رأيتم الهلال قبل زوال      | 272        | أتوا عمر في نساء             |
| <b>Y Y</b> • | إذا رأيتم الهلال من أول النهار | £04. 6 507 | أتى عمر بن الخطاب يوما بفتى  |
| T70.         | إذا رميتم الجمرة               | 199        | أجدب لنا عمر بن الخطاب السمر |
| 101          | إذا كان لأحدكم ثوبان           | 001        | اجعل بيني وبينك رجلا         |
| ١٤٨          | إذا لم يكن للرجل إلا ثوب       | Y9 £       | أحجو هذه الذرية              |
| ۳٦٢          | إذا مر أحدكم بحائط             | 7          | أحرم عمران بن حصين من البصرة |
| 274          | إذا مضت أربعة أشهر             | 144        | أحق ما تعاهد المسلمون دينهم  |
| 101 : 101    | إذا وسع الله فأوسعوا           | ٤٠١        | أحلتهما آية وحرمتها آية      |
|              |                                |            |                              |

# ٤ ـ فهرس الآثار

| ُ ٱلْمُ تُكُسَ تُوبِين ؟ ﴿ وَمَا يَعْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُكُسَ تُوبِينِ ؟ ﴿ ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إذا وضعتني في لحدي                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رأم سليط أحق به الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اذكروا النار فإن حرها المناد الماروا النار فإن حرها                                                                                                                                                                               |
| أما بعد ، فإن القضاء فريضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أذن عمر لأزواج النبي مَلِيَّةُ ﴿ ٢٩٩                                                                                                                                                                                              |
| أما بعد ، فقد بلغني كتابك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أرى أن ديته عليك                                                                                                                                                                                                                  |
| أما لولا أني أخاف أن تكون سنة ﴿ ﴿ كُونُ سَنَّةُ ﴿ لَا كُونُ سَنَّةً ﴿ لَا كُونُ سَنَّةً ﴿ لَا كُونُ لَا لَا كُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ارجع إلى أهلك فليس                                                                                                                                                                                                                |
| أما والله إني الأعلم أنك حجر المسام الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اززق المسلمين من الطلاء الله ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                 |
| أما والله لو أنه مكث الما والله لو أنه مكث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أرسله فليس عليه قطع مستسد سنيد الم                                                                                                                                                                                                |
| أما والله لقد علمت أن رسول الله عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استعملنی ابن زیاد است در در در ۱۳۸۶                                                                                                                                                                                               |
| أما يكفيك أن تكتنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اسمعوا وأطيعوا لما في هذه الصحيفة ٢٦٥                                                                                                                                                                                             |
| امشوا فقد سنت لكم الركب المداد ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أشهد أنك حجر المسلم المسلم المسلم                                                                                                                                                                                                 |
| أملكوا العجين والمحين المساهدة العجين المساهدة العجين المساهدة الم | أصلحوا ما رزقكم الله المناه الله الله المناه الله المناه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| أنا جذيلها المحكك ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اضرب فإنها نائمة                                                                                                                                                                                                                  |
| إنا لا نتعاقل المضغ بيننا بريد بهري 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أفظر الناس في زمن عمر المناس في المناس                                                                                                                                                                                            |
| إنا لا نصلي في البيعة المهارة المهارة المادة | أقبلوا على بوجوهكم                                                                                                                                                                                                                |
| انصرفوا إلى بيوتكم المالية المالية الدار الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اقتاد به فلن يغنى                                                                                                                                                                                                                 |
| إنك أمير من أمراء المسلمين من المراء ٢٦٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اقرأوا القرآن ماائتلفت ١٧٠                                                                                                                                                                                                        |
| إن أباه كان أحب إلى رسول الله علي ١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اكتبه على خمسة آلاف ٤٧٥                                                                                                                                                                                                           |
| إن الإبل قد غلت علي يه يه و 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أكفني بعض الأمور ٥٣٧                                                                                                                                                                                                              |
| إن أخر ما نزل من القرآن ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أكل أبو بكر وعمر وعثان لحما                                                                                                                                                                                                       |
| إن أخوف ما أخاف عليكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أكنَّ الناس من المطر                                                                                                                                                                                                              |
| إن أخوف ما أخاف على بيها إليها بدأ و ٦٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ألا إن أفضل هذه الأمة ٢٣٥                                                                                                                                                                                                         |
| إن أخوف ما أخاف عليكم الله المحالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ألا إن العبد نام 💮 🔆 🛶 ١٤٧٠                                                                                                                                                                                                       |
| إن الأمة ألقت فروة رأسها ٥٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إلى العاص بن العاص : بحرأتك ١٩،٥١٨ ، ١٩٥                                                                                                                                                                                          |
| إِنْ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخِلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا لَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَإِنَّا لَا يُعْلِمُونَ الْعَلِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ألحق عمر الولد بالأول                                                                                                                                                                                                             |
| إن الأهلة بعضها أكبر الله المناه ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٱلْحَقْ خالدا فقل له ٢٩٤                                                                                                                                                                                                          |
| إن الجبت: السعرين المادية السعرين المادية السعرين المادية السعرين المادية السعرين المادية الما | الزم امرأتك فإن رابوك                                                                                                                                                                                                             |
| إن حديثكم شر الحديث الله الماديث الماد | الزم خس خصال ١٤٩٥                                                                                                                                                                                                                 |
| إن ذلك بكم لنقص المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الزمها، وأنى عرض لك أحد المرابع                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |

# ٤ \_ فهرس الآثار

| 798-12 1 1                                                                                                     | إن من ولدي رجلاً              | إن الذين يشتهون المعصية ١٠٥                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| ÝTY ( )                                                                                                        | إن هذا الشهر شهر كتب الله     | إن الركب قد سنت لكم ١٧٤                       |
| 141 W. 124                                                                                                     | إن هذا ليس من السنة           | إن الرجف من كثرة الزنا                        |
| YIT IS OFF SALES                                                                                               | انه بلغني أنك دخلت حماما ا    | إن شئتم أن ترجعوا إلى مسلم                    |
| 110 4 44 445 44                                                                                                | أنه سئل عن المذي ؟            |                                               |
| 710                                                                                                            | إنه كان لي صاحبان ١١٥٥        | انطلقا به حتى ينفذ لكما                       |
| 701 10 mil miles 1                                                                                             | إنه من ولي أمر المسلمين الله  | أن عاتكة ابنة زيد                             |
| WE WE TO LEE                                                                                                   | إنه يخرج من أحدنا مثل الجما   | إن العبد إذا تواضع لله                        |
| 19Y                                                                                                            | إني أدعوكم لأمر تؤجرون عليه   |                                               |
| <b>278</b>                                                                                                     | إني أراك وكأن في نفسك         | ·                                             |
|                                                                                                                | إني أستعملك على ماههنا        |                                               |
| المراجع المحم                                                                                                  | إني أستعمله لأستعين بقوته     | إن في هذا لشرابا                              |
| TIT CTIT                                                                                                       | إنى أعلم أنك حجر              | إن القرآن هو القرآن المن يستند إلى ١٩٩٨       |
| TOT -                                                                                                          | إنى أنزلت نفسي من هذا المال   | إن القضاء فريضة محكمة معلم ١٠٤٥               |
| ova .                                                                                                          | إني رميت ظبيا                 | إن كان علم أن الله حرمه ١٥٦                   |
| TYA TELEGRAPHIC                                                                                                | إني قد بعثت عمار              | إن كان عمر يجعل دية - 22٧                     |
| FFY at Aus To                                                                                                  | إنى كنت نذرت في الجاهلية      | إن كثيرا من الخطب                             |
| 146                                                                                                            | إني الأجهز جيش وأنا في الصلا  | إن كنت أشج بني أمية ١٩٦                       |
| M                                                                                                              | إني لأحسب أنكم تأكلون         | إن كنت إنما تمري من قِبَلِكَ ٢٢٤              |
| ٣١٤ على الم                                                                                                    | إني لأعلم أنك حجر             | إن الله جعلني خازن                            |
| ٤٧٦ المالية ال | إنى مجند المسلمين على الأعطيا | إن الله عز وجل أخص من مناه أنه مناه الله عز   |
| O17 12 100                                                                                                     | إني وجدت من فلان ريح          | إن الله كان يحل لرسوله                        |
| 7.0                                                                                                            | إنى والله قد أرى تقديركم      | إن الله لم يفرض السجود                        |
| TIL THE STATE OF                                                                                               | إيآكم وكلوة الحمام            | إن الله يضل من يشاء كان الله يضل من يشاء      |
| Fig. and Agric                                                                                                 | إيآكم والمزوجات               | إن الماء يزيد في الولد 10 الماء يزيد في الولد |
| 00.                                                                                                            | إيآكم والهدايا فإنها          | إنما خرجت إلى حائطي فرجعت                     |
| YA:                                                                                                            | ايصوم سلمان                   | إنما فرضت لقوم أجحفت ٢٥٨                      |
| £7£                                                                                                            | ايما امراة طلقت فحاضت         |                                               |
| 170 , 171                                                                                                      | أيما امرأة فقدت زوجها         | إن المسلمين لا يحبون أن تبل ١٥٨               |
| •                                                                                                              |                               |                                               |

| القرآن تعرفوا به ١٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أيما امرأة نكحت في علمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القرآن خس آيات ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أيما رجل تزوج امرأة تعلموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ثقيف عمر بن الخطاب ١٥٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أيما وليدة ولدت من سيدها ٢٧٣ تلقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| كما تتوضأ المرأة ١٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أيها القوم ، إنى والله لقد أرى 💮 🗚 ٥٣٨ توضأ ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سید بن حضیر ۲۰۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أيها الناس، إن كرهتموني العام  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أيها الناس ، إنه ليس باليمين ١٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حوف الهاء "مسلم ميلا سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أيها الناس ، سنت لكم الركب ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وددت أن رسول الله علية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أيها الناس ، فإن الأسيفع ٢٥١ أيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وددت أن رسول الله 🏖 ۲۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أيها الناس ، ما إكثاركم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أيها الناس ، من صحبنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حرف الجيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The Control of the Co |
| لحارث بن هشام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امرأة من الأنصار عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جاءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| السمر بعد عتمة الد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بحسب المرء من الكذب المحدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عمر بن الخطاب الدية 🔻 ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بسم الله الرحمن الرحيم : ﴿ حم ﴾ ١٤٥ جعل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عمر أربعين ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ممتر بن عبد العزيز ١٠٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 414.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ماكتب ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حرف الحاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بلغنى أن نساء من نساء المسلمين ١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| على المساكين صلقة الله المساكين صلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بينا أنا مع عمر بن الخطاب ٢٩٢ حاسبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ههنا ثم المحالية المح | 5 -1-11 - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لله الذي جعل عمر بن الخطاب يأمر ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The walk by the title of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لله الذي رزقني أن أسمع الله الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لله الذي كساني الله الذي كساني الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جملك مالا يطيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| los (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تدلی رجل بشتار ۲۱۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حرف الحاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تزوج عسر أم كلثوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تصلى المرأة في ثلاثة أثواب ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لذا الحجر فضعه ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تعالَ أَباقِيكُ فِي الماءِ ٢٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| رفع عمر يديه في أول تكبير المناه الما ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the state of the s | العرجت مع عمر بن الخطاب حاجًا ٢٩٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حرف الزاي مسلم المراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حرف الدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الزكاة في الحلق واللبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الدعاء موقوف بين السماء والأرض ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| زوجوا أولادكم إذا بلغوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دعهن يبكين ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second of the second o | دعوه فإن الغناء على ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حرف السين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الدية للعاقلة ٤٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سأل عمر بن الخطاب عن آية بالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The green to be a second to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| السائبة والصدقة ليومها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حرف الذال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سيحانك اللهم وبحملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذاك رجل فيه بأو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| السبع المثاني هي أم الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السبيل الزاد والراحلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذروني أقطع لسان الني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ألسنة ثلثمائة وستون يوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذكرت قوما كتبوا كتابا ٢٢٤ ، ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| and the state of t | ذلك السفاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حرف الشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شهدت الجمعة مع أن بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شوی انحوالا حتی الله ما به ما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرف الواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حرف الصاد الماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرأن عمر يسجد الله المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المندق الله وبنا المسلكات إله يسم وما الأ ١٨٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ترأيت عليًا يخطب مناه المعالم |
| صلٌ إليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المرايت عمر بن الخطاب يبول الماليون المدالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| صلّ العشاء أي الليل شئت ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وأيت عمر قرأ على المنبر الما الله الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| صلى عبد الله بن مسعود بأصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ورينا آتنا في الدنيار حسنة على أداد الله المسكلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| صْلَىٰ عمر بن الخطاب فلم يَقْرُأُ مُنْكُنَّ عَمْر بن الخطاب فلم يَقْرُأُ مِنْكُمْ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | والرجال ثلاثة ، والنساء ثلاثة على ١٩٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صوم يوم من غير رمضان الملكة الماركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرد عمر بن الخطاب نكاح المحرم المدار المحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ردوا الخصوم ردوا الخصوم وفع إلى عمر بن الخطاب غلام ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رُّ مَا اللهودية اليهودية اللهودية الل  | رفع إلى عمر رجل وقع ٥٠٧ دفع رجل إلى عمر فضربه ٥١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maria Maria Maria Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رفع رجن ای عمر ساریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| حرف القاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ضعوا للناس شيقاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| the first of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القبر القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حرف العين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قبلة الرجل امرأته المراته المر | عجبا للعمة تورث ٣٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إلقبلة من اللمس يسمو يسملون و يهدونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | la de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| القبلة من اللمس وفها مناها المالية الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قد بلغني مقالة قائلكم المنافقة اللكم الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عجلوا الفطر ولا تنطعوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قد رأیت من أصحابی حرصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عقل المرأة على النصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قد شهدت طعاما وددت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علموا غلمانكم العوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وقد علمت أنك حجر المناه ويناه ويناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | على أقضانا وأبي أقرأنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | على بالحداد لأقطع لسانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قدمت على عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | على ندر إن لم أقطع ٢٣٨ ، ٣٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قرض عمر لأهل بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عمد الصبى وخطؤه سواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قضي عمر بن الخطاب أن الجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العمد والعبد والصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قضى عمر بن الخطاب في الإيهام المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قضى عمر بن الخطاب فيمن قتل الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قضي عمر في الضبع مولا يضي فا يعد الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حرف الغين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قضى عمر في العبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غرب عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قضى في الأرنب بحكرن من المدال المال ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غرب عمر ربيعة الماها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قل في أثرها أشهد أن مجمدا رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والغنيمة لمن شهد الوقعة المناسبة المناس |
| قم فصل فإني لأقوم فأصلي على الما ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حرف الكاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فرقوا عن المنية المنافقة المنا |
| كان أبو بكر وعمر لا يضحيان عليه مع ٣٣٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أَقْلَيْوْصِ لَمَا اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَمَا لَن جَاءِ بِعِدَكُمْ مِن المُسْلِمِينَ ﴿ وَمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كانت الدية على عهد رسول الله علي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فهلا حركوا من غزائلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كانت علينا رعاية الأبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فهلا حركوا من عزائلهم فهلا حركوا من عزائلهم فهلا حركوا من عزائلهم في جراحات الرجال والنساء في الضلع جمل فيما سقت السماء والأنهار ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| و الله ذا عالله ذا عالله ذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | َ فِي الصَّلَعِ جَمَلِ الصَّلَعِ جَمَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كانت لرسول الله علي المت صفايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فيما سقت السماء والأنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كان رسول الله علي يتألفكما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Same to the same of the same o |
| 3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فيم الرملان الان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 720                 | لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة                                              | 797          | كان عمر بن الخطاب إذا سمع دفاً                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770                 | لا أوتى برجل فضلني علىٰ أبى بكر                                               | ٤٨٤          | كان عمر بن الخطاب وعثمان                                                                                       |
| 2.0                 | لا أوتى بمحلل                                                                 | 24%          | كان عمر بن الخطاب يدخل يده                                                                                     |
| רער                 | لا أبالي أن أفعل رءوس قريش                                                    | 710          | كان عمر بن الخطاب يضرب                                                                                         |
| 193                 | لا تبنى بيعة في الإسلام                                                       | 127          | كان عمر بن الخطاب يغلس                                                                                         |
| <b>277</b>          | لا تحل حتى تغتسل                                                              | YYX          | كان عمر بن الخطاب ينهي الصائم                                                                                  |
| OYT                 | لاتزيدوا في مهور النساء                                                       | 277          | كان عمر بن الخطاب ينهي عن الحلف                                                                                |
| 290                 | لا تشتروا رقيق أهل الذمة                                                      | 175          | كان عمر يبول ثم يمسح                                                                                           |
| 777                 | لا تشد الرحال إلا                                                             | YAY          | كان عمر يستحب قضاء رمضان                                                                                       |
| <b>TTA</b>          | لا تصخبوا عند رسول الله عليها                                                 | 347          | كان عمر يصوم الدهر                                                                                             |
| 244                 | لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام                                                   | 175          | كان عمر يقول                                                                                                   |
| 191                 | لا تعلموا رطانة الأعاجم                                                       | ££A .        | كتب رسول الله عَلِيْكِ إِلَيَّ                                                                                 |
| Y74                 | لا تفطروا حتى يشهد                                                            | AT3          | كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء                                                                                    |
| 711                 | لا تلبسوا نساءكم الحرير                                                       | 797          | كذب عليكم الحج                                                                                                 |
| 121                 | لا تلتحفوا بالثوب                                                             | 0.9          | كذبت ورب عمر                                                                                                   |
| 445                 | لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح                                                 | 217          | كرم بالرجل أن يرفع يديه                                                                                        |
| 279                 | لا توطأ حامل حتى تضع                                                          | 540          | كسا عمر أصحاب النبي عليه                                                                                       |
| ITY .               | الاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة                                               | 070          | كل ما ساءك مصيبة                                                                                               |
| £77:                | لا هجرة بعد وفاة رسول الله علي الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال | 77.          | كل من الحائط ولا تتخذ خُبْنَةُ                                                                                 |
| 089                 | لا يؤسر أحد في الإسلام                                                        | 719          | كنا عند عمر وفي ظهر قميصه                                                                                      |
| 454                 | لا يبع في سوقنا هذا                                                           | . 114        | كنا مع رسول الله عَلِيْكُ نمسح                                                                                 |
| 144.                | لا يحل خل من خمر                                                              | ٠ ١٤٥٠       | كنت أرجو أن يعيش رسول الله عَلَيْكُ ٣٣٥                                                                        |
| <b>790</b>          | لا يدخلن رجل على امرأة                                                        | <b>۲</b> 7.7 | كتت مع البراء بن عازب                                                                                          |
| 1912 1 4            | لا يقطع صلاة المسلم شيء                                                       | ٥٤٨          | الكيف تقضى ؟ المناطقة بالإرباء المالية |
| YYI                 | الايمجه ولكن ليشربه                                                           |              | كيف يأخلون منكم مسمع المساد                                                                                    |
| 200                 |                                                                               |              | and has been                                                                                                   |
| • <b>1</b> Y        |                                                                               |              | حرف اللام                                                                                                      |
| lye<br>Series Tarke |                                                                               |              |                                                                                                                |
| 140 , 145           | لقد أعطي على بن أبي طالب                                                      | ٠ / ٢٥       | لأبعثنك إلى رجل                                                                                                |
|                     |                                                                               |              |                                                                                                                |

| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| الولا التنطس ما باليت عاد معدد المعدد المعد | لقد همت أن أبعث و ١٥٠ ي ١٩٣٠                      |
| الو صنعت هذا كل يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لقد همت أن لا أدع فيها ٢٣١١                       |
| لو كنت تاجرا مااخترت على الله كنت تاجرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله أكبر ، حدوهم ٥٥٨                             |
| لو کنت مدعیا حیات ۱۹۰۱ کنت مدعیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اللهم اغفر لنا على اللهم اغفر لنا                 |
| لو كنتما من أهل البلد من من الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اللهم اغفر لنا وللمؤمنين ١٦٨                      |
| و لو لبث أهل النار في النار ١٠٠٠ ١٩٥، ٥٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اللهم إنا كنا إذا قحطنا                           |
| ليس التحصيب بشيء منهيم بداد ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك ٢٢٢                    |
| the stage of the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اللهم أنت السلام ومنك السلام                      |
| حرف الميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ٣٣٠                   |
| المؤمن أكرم على الله من الكعبة ٢٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللهم إن كنت كتبتنا عندك ٩٣٠                      |
| المؤمن اكرم على الله من الكعبة ما تخط ما تخط رسول الله علي قاضيا ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اللهم إني أعوذ بك من الضفاطة اللهم إني أعوذ بك من |
| مااجتمعا عند رسول الله عليه قط إلا ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللهم بلالا وأصحاب بلال 207                       |
| مأأحب أن أخيرهما جميعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانا                    |
| ماأخاف عليكم من أحد رجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اللهم قتلا في سبيلك ٢٣٠                           |
| ما أعظم حرمتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اللهم كنا نتوسل إليك بنبينا ٢٢٢                   |
| مًا أَفَاءِ اللهِ عَلَى رَسُولُهِ عَلَى رَسُولُهِ عَلَى رَسُولُهِ عَلَى رَسُولُهِ عَلَى رَسُولُهِ عَلَى اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اللهم لا تدركني أنباء الهمذانيين ٢٢٥              |
| مابال رجال لا يزال أحدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللهم لم أشهد ولم آمر ٤٥٧ ، ٤٥٨                   |
| مابال رجال يطأون ولائدهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اللهم من مات جوعا                                 |
| مابلت قائما منذ المنافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لما قبض رسول الله علية                            |
| ماترون في شيء صنعته اليوم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لم تجعل علمك وجهلا ٤٨٥                            |
| ماتصعدتني خطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لم يعط أحد بعد كفر ٣٩٣                            |
| ماتغلم الرجل بالفارسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لم يقم أمر الله في الناس عود                      |
| مارأيت أحدا جلد عبدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لم يكن حول البيت ٢١٩                              |
| ماسبقت أبا بكر إلى خير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لو أدركت خالد بن الوليد                           |
| ماكانوا يمسكون عن اللص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لو أدركت عفراء وعروة ٢٩٧                          |
| مالقوم يستأثرون على خدامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لو اشترك فيها أهل صنعاء ٤٥١                       |
| مامات عمر حتى مرد الصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لو أقلر لكما على أمر أنفعكما به                   |
| مايمنعكم إذا رأيتم الرجل يخرُق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لولا أن تكون سنة ما أذَّن ١٤٥                     |
| متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |

| نور الله لعمر بن الخطاب في قبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرَّ عمر بن الخطاب بحاطب المجاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نَوْشٌ بالمعروف المعالية المعا | مرَّ عمر بن الخطاب على حاطب المحمد ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المصلون أحق بالسواري المصلون أحق بالسواري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حرف الهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | من أحب أن ينظر إلى القوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هاجروا ولا تهجروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من استعمل رجلا لمودة 🗀 ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هدیت لسنة نبیك علی ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من استعمل فاجرا و ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مدًا الزيت المبارك من المبارك  | من أسلم على ميراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هذا السجود، فأين البكاء ٥٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من أغلق بابا وأرخعيٰ سترا ٢٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هذا عهد عمر بن الخطاب الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من تجر في شيء ثلاث مرات ٢٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هكذا فاصنعوا إذا رأيتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من حلف علي يمين ٢٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مكدا فاصعوا إدا رايم مكذا هلك أهل الكتاب قبلكم ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | من سره أن ينظر إلى هَدْي رسول الله علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هل يعجل أهل الشام الإفطار ؟ ٢٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من شاء فلينفر ٣٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هن يعجل اهل السام الإقصار ١ ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من عبد الله عمر أمير المؤمنين ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هو حرو وولاؤه لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | من قرأ القرآن ألحقته في العين ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هي سنة رسول الله عليه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من كان له على رسول الله علي عدة ٤٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the starting the starting of the starting  | من لبَّد أو عقُّص أو ضفر ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هي على مايقي من الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منا أمير ومنكم أمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rain Az                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حرف الواو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ور النون من المارية ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وأوصى الخليفة من بعدي بدمة الله ١٩٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله عَلِي ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تشدتك بالله تعلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والله إني لا أنهاكم عن المتعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نشنشة من أخشن المناه ال |
| والله إنه للموضع ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تعم البدعة هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والله لا تعمل لي على عمل 💮 ٥٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نعم تعد عليهم بالسخلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والله ماأحد أحق بهذا المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نعم العبد صهيب المحال المحال المحالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والله ما على هذا عاهدناكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نعم الفتي غضيف مناهدة المعالمة |
| والله مايزيد الماء الشعر ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نعم مارأیت ، إن الله يرفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وإليك نسعي وتخفِدُ ١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نهي عمر عن بيع الثمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وجدنا خير عيشنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهي عمر عن القُرْسُ في الذبيحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نهينا عن التكلف ٧٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ٤ \_ فهرس الآثار

| 777 | يارسول الله ، استسق الله          | <b>£0</b> £ | ورّع اللص ولا تُراعِهِ        |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|
| 277 | يازياد ، هل تدري مايهدم الإسلام ؟ | 097         | وافقت ربي في أربع             |
| 101 | يالَكْعَاءُ ، أتشبهين بالحرائر ؟  | 770         | وافقت ربي في ثلاث             |
| 044 | يامعشر الأنصار                    | 975         | وافقت ربي في ثلاث ووافقني     |
| 451 | يامغشر القراء ؛ ارفعوا رءوسكم     | 0.7         | وقع عبد من رقيق الإمازة       |
| 721 | يامعشر قريش، لا يغلبنكم           | <b>TA9</b>  | ويح عقيلِ سفيه أحمق           |
| 771 | یاهنی ، اضمم جناحك                | 143 , 14E   | ويجك يامعيقيب                 |
| 294 | يايرفاً ، اكتب إلى أهل الأمصار    |             |                               |
| 373 | يفرق بينهما ( المتلاعنين )        |             | حرف الياء                     |
| धन  | ينكح العبد امرأتين                | 770         | ياآل خزيمة : أصبحوا           |
| ודד | يهدم الإسلام ثلاث                 | 011         | ياأمير المؤمنين ، أورأيت      |
| •   |                                   | 774         | ياأهل الشام ، استعدوا         |
|     |                                   | 149         | ياأيها الناس، إنا نمر بالسجود |

and the second on many to a second of the se

# ٥ \_ فهرس أقوال المصنف

|                   | ه ۱۹۵۵ به ۱۹۵۹ به ۱۹۵۹<br>مالمونی این این این این این این این این این ا | ۵ ــ فهرس أقوال                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| الصفحة            | قول المصنف                                                                                                                                                      | ل الصنف المفحة                                         |
|                   | حرف العين                                                                                                                                                       | حرف الهمزة                                             |
| 790 - Y           | اصم بن عبد الله هذا هو العمرة<br>بد الملك من أئمة التابعين                                                                                                      | aw. and the City                                       |
| ₹ <b>\</b>        | حرف الفاء<br>كان طلحة كان يفخر على غيره                                                                                                                         | حرف الباء                                              |
| 777<br>779        | هو محفوظ متواتر<br>بما قاله نظر من أيصاله                                                                                                                       | قد رواه مسروق دا                                       |
| 700               | به دلالة على جواز التكبيس<br>به دلالة على ماذكرناه                                                                                                              | حرف الناء                                              |
|                   | حرف القاف                                                                                                                                                       | د بهذا الحديث عن أمير المؤمنين عمر مرف الحاء مرف الحاء |
| 644<br>099<br>749 | د ذکر ابن إسحاق کیف انتزح<br>د روی عن أبی أسید وأبی هریرة<br>د روی من طرق عدة                                                                                   | قا<br>ديث علي بن أبي طالب مخرج ٦١٣ قد                  |
| YA•               | د روینا أنه حفظ عنه أشیاء                                                                                                                                       |                                                        |
|                   | حرف الكاف                                                                                                                                                       |                                                        |
| 797               | كان أبوه عبد العزيز بن مروان<br>كذا رواه النسائي                                                                                                                |                                                        |

# ٥ \_ فهرس أقوال المصنف

|                                         |                                                   |                   | and the second s |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه الشافعي ٥٠٠                           | وإسناده صحيح ، والثقة الذي أبهما                  | 722               | كذلك هو مخرج في الصحيحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194                                     | وأقرب ما يحمل هذا                                 | 1                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T1T .                                   | ورواه أحمد عن أبي معاوية                          |                   | حرف اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.7.7 · · · · · · · · · · · · · · · · · | وروى الإسماعيلي من حديث الثوري                    | 0/0               | لكن مسلم الأعور ضعفوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 004                                     | ورواه الإمام أحمد وأبو داود                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 708                                     | ورواه قبيصة                                       |                   | حرف الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 740                                     | وروي عن عمر القضاء                                | 7.7               | المستغرب من هذا السياق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | وسليمان بن الربيع هذا ذكره أبو ح                  | 12.               | معناه : أنه أخَّتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | وسنذكر باقي الكلام عن هذا المعنى                  | 4 - <sup>20</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 705                                     | وسيأتي الحديث في مسند ابن عمر                     | ,                 | حرف الهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 729                                     | وسيأتي في كتاب السيرة                             | £ £ £ Y           | هذا بعيد أن يكون صحيحا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 377                                     | وطريقه في علم هذا النقل                           | 177               | هذا الحديث روي مرفوعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | والعمري الذي مدار الحديث عليه و                   | 14.               | هذا مذهب طائفة من العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.                                     | وفيه ضعف                                          | 188               | هذا الرجل الذي دخل وعمر يخطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777                                     | وقال البيهقي: إن عليا غسل                         | 210               | هذا الرجل الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 744                                     | وقد استقصیت جمیع طرقه                             | 0·Y               | هذا شبيه بالحديث الذي رواه الإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7A9                                     | وقد تكلموا فيه وضعفوه                             | 781               | هذه الطرق تقوى بالأولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777                                     | وقد توهم بعضهم                                    | ٧٠٢               | هو حُمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 719<br>79V 3                            | وقد ذكرنا إسلامه<br>وقد رأيت في بعض الكتب العتية، | ۲۸۰               | هو نعيم بن ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                       | وقد رواه الإمام الحبر محمد بن إس                  | 475               | هو هو ، وقد تكلموا فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         |                                                   | 711               | هي مفيدة للقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>70V</b>                              | وقد رواه البخاري                                  |                   | حرف الواو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | وقد رواه بعضهم فجعله فی مسئد<br>عمر               | <u> </u>          | وأبان هذا هو ابن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۶۳۶<br>زيير ۲۱۲                         | وقد رواه ثابت عن عبد الله بن ال                   | 7.7               | وابن السِّمط هذا هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £75°.                                   | وقد رواه موسى بن يعقوب الزمعي                     | ٤٠٣               | وابن سيرين مع هذا لم يسمع من عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 727                                     | وقد روى أيضا عن أبي هريرة                         | 213               | وأبو رغال كان رجلا من ثمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100                                     | وقد روی نحو هذا فی حدیث آخر                       | 779               | وأبو سليمان هذا هو : خالد بن الوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حاتم ۲۰۳                                | وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ٥ \_ فهرس أقوال المصنف

| ی کے فہر میں افوان المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| الحديث من غرائب الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ليلا نيلا ٢١٥                          |                                              |
| لحديث مناسب أن يذكر في ٢٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | من هذا الحديث عن جماعة من              | ·                                            |
| إسناد جيد وليس في شيء من الكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | بة مريد                                |                                              |
| W7V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | الحافظ الضياء                          |                                              |
| قطعة من الحديث المتقدم ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ضعف ۲۷۷                                | وكلاهما فيه                                  |
| منقطع منقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | سمه ، ومنهم من سماه الربيع بن زياد ٥٤٤ | ولا يعرف الم                                 |
| يقدم في الرواية عنده عن أبي وائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وهو   | TY .                                   |                                              |
| حرف الياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | وي نحوه من طريق أخرى ١٩٥٠              |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | صدقة هذا ذكره أبوحاتم ٥٣٨              |                                              |
| بن هارون أحد أئمة الإسلام ٢٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يزيد  | لى نكارة هذا الحديث ٧٠٣                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |                                        | 14.5                                         |
| and the state of t | î     |                                        | . * *                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ** *! | and the state of the same of           | 4. 4                                         |
| TOTAL OF SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,     |                                        | 1                                            |
| e og a kapangaga sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                        | in.                                          |
| the second they give                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                        | #1 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| 2. 文人编。2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                        |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | en en anno esta egita.                 | 1 P                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Maria Barana                           | 400                                          |
| en Germania (d. 1886).<br>Periodo de la composição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | gia Amerikan Masagiasi 💎               | . /· .                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Mark Walley & Francisco                | 777.                                         |
| the state of the s |       | Marie Carlo                            | 1 157                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | At the subsequent of the contraction   |                                              |
| The state of the s |       |                                        | 174                                          |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | the sound was the solling              | t g                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | An although the state there            | 1.5                                          |
| The decign was provided                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                        |                                              |

#### حرف الممزة

آدم بن أبي إياس : ٢٣٠ ، ٦٩٦

آمنة : ٢٩٤ .

أبان بن أني حازم : ١٩٣ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠

إبراهيم بن أبي عبلة : ٦٨٨ ، ٦٩٤ ، ٦٩٧

إبراهيم بن أبي موسى : ٣٠٧ .

إبراهم بن أبي الوزير: ٣٢٩.

إبراهيم بن أدهم : ٤٣٧ .

إبراهم بن إسحاق الحربي : ٦٤٣ .

إبراهيم بن بشار : ١٢١ .

إبراهيم بن الجنيد : ٣٥ .

إبراهيم بن حمزة بن عمد بن حمزة

الزيير : ١٩٨ ، ٢٨٩ .

إبراهيم بن الحجاج : ١٢٩ ، ٦١٠ ، ٧١

إبراهيم بن حجاج : ٥٥٥ .

إبراهيم بن الحسن: ٢١٩ .

إبراهيم بن زياد الصائغ : ٦٥١ ، ١٥٤

إبراهيم بن سعد الزهري : ٢٩٩ ، ١

: 770 . c 71. c 08.

إبراهيم بن سعيد الجوهري: ٦٧٣ .

إبراهيم بن طهمان : ١٤٤ .

إبراهيم بن عبد الله بن قارظ: ٦٩٤ .

إبراهيم بن عبد الأعلى : ٣١١ .

إبراهيم بن عبد الرحن بن إبراهيم بن دحيم : ٥٧٥ .

إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف : ١٥٧ .

إبراهيم بن على الزهلي: ٢٢٢.

إبراهيم بن عمر بن عرق الحمضي: ١٣٦.

إبراهيم بن عياش : ٦٩٠ مُعَمَّدُ وَمُعَالِينَ

إبراهيم بن محمد بن الحسن : ٣٩٤ ، ٢٥٠ .

إبراهيم بن محمد المزكى: ٦٢٠ .

إبراهيم بن محمد المزني : ٥٩٢ . إبراهيم بن مخلد بن جعفر : ٣٩٦ .

إبراهيم بن المنذر الحزامي : ٥٣٧ ، ٥٣٨ ، ٦٦٢ .

إبراهيم بن مهران بن رستم : ٣٩٢ .

إبراهيم بن موسى : ١٨٩ ، ٥٣٣ ، ٥٧٥ ، ٩٧٥ .

إبراهيم بن ميسرة : ٢٧٣ . ١١٠

إبراهيم بن نشيط: ٥٢٢ .

إبراهيم بن هاشم : ٣٣٠ ، ٦٢٥ .

إبراهيم بن هانيء : ١٦٠ ، ٥٥٧ ، ٦٦ .

إبراهيم بن يزيد النصري: ١٩١ ، ٢٠٥ ، ١٩٤ . أحمد بن حنبل: ١١٣ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١٢ ، إبراهيم بن يسار الرمادي : ١٤٢ ، ٥٤٦ . إبراهيم التيمي : ٤٩٨ . إبراهيم الخليل عليه السلام: ٦٩٠ ، ٦٩٢ . إبراهيم الشعبي : ٤١٦ . إبراهيم التخعي : ١١٧ ، ١٤١ ، ١٦٤ ، ١٦٦ ، ١٦٧ (VI & TVI & 3VI & VVI & PPI & OIT & ( ETE ( EIT ( TTE ( TI) ( TT . TV. PO3 , TY3 , 310 , 140 , 440 , 0P0 , . 7X1 6 779 6 718 6 7.9 أيِّي بن أبي عمارة : ١٢١ . أَيِّي بن كعب : ١٥٩ ، ١٨٦ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، 100, 750, 540, 750, 315. الأثرج: ٥٠٠ و ١٠٠٠ إن المال المال المال الأجلح: ۲٦٨ ، ٢٠٨ . أحمد بن إبراهيم : ٤٠١ - ٦٩٠ ، ٦٩٣ . أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي : ١٢٩ ، ١٤٤ ، ٦٥٩ . أحمد بن إبراهيم البوشيخي : ١٠٨ . أحمد بن إبراهيم اللبورق : ٤٦٣ . أحمد بن إبراهيم الشلاشائي : ١٢١ . . . . . . . . أحمد بن أبي رجاء : ١٣٥ . أحمد بن إسحاق المضرمي: ١٧٩، ٢٥٨، أحمد بن بسطام ١٣٣٠٠ ميسيد يا سيسيد به سيدا أحمد بن جندب: ٣١٨ . ١٠٠٠ أحمد بن أحمد بن حازم : ١٧٤ . ١٧٠ . الماد بن حازم : أحمد بن الحسني بن عبد الجبار الصوفي: ١٣٢. أحمد بن الحسن الترمذِي : ٣٢٧ ؛ ٣٢٨ .

أحمُّك بن الحسين: ٤١٣ .

VII > AII > PII > O71 > FTI > A71 > : 10V ( 10Y ( )EA ( 1E. ( 177 ( 17. . IVV . IVI . IVI . ITV . ITF . IT. 111 , 791 , 791 , 091 , 991 , 7.7 , 67 1 X.7 3 717 3 017 3 V17 3 077 3 6 770 6 777 6 771 6 77 6 77X 6 77Y 4 TOE 4 TEA 4 TEO 4 TET 4 TE1 4 TT9 007 , YOY , AOY , TT , 177 , OFY , AFF S PFF S IVF S TVF S FVF S AVY , AY , TAY , TAY , PAY , (PY ) 3PY > YPY > 47 > 17 > 37 > 171 > רא ב ווא י אוא י רוא י דוא י דוא י 5 TO 1 5 TET 5 TTT 6 TTT 6 TTT LTVY LTT LTT LTT LTT 6 2. A 6 2.0 6 79 A 6 7A1 6 7A. 6 TVA 113 : 013 : A13 : 475 : 673 : 473 : 6 20A 6 20Y 6 22Y 6 22Y 6 22. 6 271 ( £V) ( £7) ( £7) ( £7) ( £7) ( £09 6 0.2 6 0.7 6 EAV 6 EVE 6 EVT 6 EVT ( 070 : 010 : 017 : 017 : 011 : 0.V 470 , 070 , 071 , 07A , 07Y ٨٦٥ ، ٦٤٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ١٥٥ ، ٢٥٥ ، 750 ; FFO ; 140 ; 340 ; 540 ; ( 7.Y ( 09V ( 097 ( 090 ( 091 ( 0AV 2.717 . 710 . 7.4 . 2.4 . 7.0 . 7.2 AIF & YYF & TRIE STAF & TYF & TIA 

ع ٦٤٤ ، ٦٤٨ ، ٦٥١ ، ٦٦٠ ، ٦٦٦ ، أحمد بن منصور الرمادي : ٢٥٦ ، ٢٩٥ . . VI . 797 . 7AE . 7AF . 7YY . 7YT . V.E & V.T

أحمد بن الخليل : ٤٩٤ .

أحمد بن الربيع : ٤٣٢ .

أحمد بن زهير : ٦٩٢ .

أحمد بن سراقة : ٣٩٧ .

أحمد بن سعيد الهمذاني : ٦٣٥ .

أحمد بن سليمان : ١٧٨ ، ٢١٥ .

أحمد بن صالح: ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۷۰ .

أحمد بن عباد بن تميم : ٣٥٧ .

أحمد بن عثان بن حكم: ١٥٠.

أحمد بن عبد الجبار العطاردي : ٤٩٢ :

أحمد بن عبدة : ۲۹۸ ، ۲۵۱ ، ۲۱۲ ، ۱۲۶ .

أحمد بن عبيد النحوي : ١٤٦ ، ١٤٠ .

أحمد بن على بن محمد المحسن : ٤٨٤ . أحمد بن على المصيصى: ٤٩١ .

أحمد بن على المقرىء : ٦٩٣ .

أحمد بن عمرو القطراني : ٦٧٨ .

أحمد بن الغمان المصيصى: ٣٩٣.

أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري: ٢٧٣. أحد بن محمد : ٢٩٩ .

أحمد بن محمد بن أيوب : ٥٤٠ .

أحمد بن محمد بن الجعد : ٣٢٩

أحمد بن محمد بن سعيد : ٣٢٢

أحمد بن محمد بن صدقة : ٣٦٧

أحمد بن محمد بن عاصم . ٥٧٠ .

أحمد بن محمد بن عمرويه بن آدم : ٦٧٤

أحمد بن معاوية بن الهذيل: ٦٩١ .

أحمد بن منيع: ١٧٤ ، ١٩٦ ، ١٩٩ ، ٢٢٧ ،

٨٧٢ ، ٢٠٦ ، ١٦٥ ، ١٤٢ .

أحمد بن هارون : ٢٦٤ . ﴿

أحمد بن وهب بن داود : ٦٢٦ .

أحمد بن يونس: ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۸۰۰ .

الأحنف بن قيس: ١٤٢، ١٥٠٠ ، ٢٥١ ،

. 744 . 771 . 787 . 877

الأحوص بن حكم : ٦٤٢ . ١١٠٠

أخزم: ٦٨٠. ١٨٠

أخطل بن الحكيم بن جابر القرشي: ٤٠٠ .

أرطأة بن المنفر ١٦٦٠ . فلمنظ من المناس

الأزدى: ٣٢٨ : ١٥٠٠ المدينة إلى معاد المدينة

أزهر بن سنان : ٦٤٣ .

أسامة بن زيد بن أسلم : ١٤٣ ، ٢٤٩ ، ٢٩٨ ، . ONE . OIN . ETE . EN. . EYO . EYE

The state of the s

أسباط بن محمد : ١٤٠ : ٢٢٧ ، ٢٥١ . ٢٠٤ .

إسحاق بن إبراهيم : ١٩٩٩ ، ٢٠٢

137 . . . TAT . TYY . TYY . TET

177 1777 , PYT , XYS , CV3 , YTY , TI YTO , TYO , TPO , YPO , YIF , INF ,

V.Y . 7AT . 7AO

إسحاق بن إبراهم بن العلاء الزبيدي: ٥٩١ ،

إسحاق بن إبراهيم الجريري: ٤٩٤.

إسحاق بن إبراهم الحنيني: ٢١٥ .

إسحاق بن إسحاق بن إسماعيل: ٢٢٢

إسحاق بن إسماعيل: ١٥٥ ، ٤٦٧ .

أسلم: ١٣٧ ، ١١٥ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١١٥ . إصاعيل: ١٤٥ ، ٢٣٦ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، ١٤٥ ILT , 3PT , A.3 , X.YO . إسماعيل بن إبراهم: ١٥٢، ٤٧٤، ٢٥٠، إسماعيل بن أبي الحارث: ٢٦٦ . ... إسماعيل بن أبي حكم : ٦٩٤ . إسماعيل بن أبي خالد: ١٤٤ ، ٢١٧ ، ٢١٧ ، 077 : FYT : FTT : 437 : 3AT : YPT : . 70% . 750 . O. . TAT إسماعيل بن إسحاق القاضي: ١٤٩ . إسماعيل بن أسد : ٥٦٢ . إسماعيل بن أمية : ٣٥٣ . إسماعيل بن جعفر: ١٤٥ ، ٢٠٩ ، ٨٥١ ، ٩٠٩ . إسماعيل بن الخليل: ٢٣٣٠ . إسماعيل بن سالم الصائغ: ٥٦٩ . إسماعيل بن سعيد الشالنجي : ٤٥٢ . إسماعيل بن سميع: ٦٧٦ مريد در در إساعيل بن عبد الرحم بن عطية الأنصاري: إسماعيل بن عبد الله: ٣٢٨ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، - £AY إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر : ٢٩٢ . إسماعيل بن على الخطى: ٦٩٦ . إساعيل بن علية : ٥٤٣ ، ٥٤٤ .

إساعيل بن عمر : ٤٤٠ . بي يا يا يا يا يا

إساعيل بن عياش: ١٩٧ ، ٢١٦ ، ٣٧٧ ،

033 2 P30 2 P.F 2 Y3F 2 AOF 2 19F 2

إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: ١١٨، ٦٤٨، أسماء بنت عميس: ٥٦٥ . . 779 إسحاق بن بكر بن مضر: ٥٥٤ . إسحاق بن راهوية : ١٢٠ ، ٢٨٤ ، ٣٣٩ ، ٣٤٢ ، YOY , Y.T , FTF , T.Y . إسحاق بن سليمان : ٦٥٣ . إسحاق بن سويد العدوي: ١٥٥ ، ٢٩٦ ، ٢٦٠ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : ٢٢٠ . إسحاق بن عثان الكلابي: ۲۲۰ ، ۲۲۱ . إسحاق بن عيسي الأزرق: ٥٤٩ . إسحاق بن عيسى الطباع: ٣٩٧ ، ٤٠٥ ، ٥٢٨ . إسحاق بن عمر بن سليط: ٢٣٦ . إسحاق بن عمر الفروي: ٩٥٩ ، ٩٥٩ . إسحاق بن عمد ابن الفضل الزيات: ٢٧٩ . إسحاق بن محمد : ١٦٦ . إسحاق بن المستورد: ٣٢٩. إسحاق بن مسعود : ۱۲۲ . إسحاق بن المنفرد: ١٨٥٠، ٣٩٢. اسحاق بن منصور: ١٤٥ ، ١٢٥ . إسحاق بن موسى : ٥٨١ . إسحاق بن يوسف: ١٦١ . ١١٠ ١١٠ أسل بن موسى : ١١٦ ، ٣٣٤ ، ٣٣٨ ، ٦٤٦ ، إسرائيل: ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۲٦۸ ، ۲۲۹ ، A37 , TOT , 173 , 3A3 , FFO , YEO, PEO, ONO , TIT . . ... أسعد بن سهل بن خنيف الأنصاري: ٣٧٩.

أسماء بنت الصديق: ٢١٢ ، ٤٨١ ، ٦٦٤ .

. 799

إسماعيل بن مجاهد: ٤٩٠ ، ٤٩٩ .

إسماعيل بن محمد الصفار : ١٤٢ ، ٥٩٦ .

إسماعيل بن محمد الفقيه: ٦٤٢.

إسماعيل بن محمد القاضي : ٣٨٥ ، ٣٤٥ .

إسماعيل بن مسعود : ٦٠١ .

إسماعيل بن مسلم: ٤٤٠ .

إسماعيل بن مسلمة : ٦٧١ .

إسماعيل بن يوسف: ١٣٣.

الإسماعيلي: ١٧٠ ، ١٧٩ ، ٢٢٧ ، ٢٩١ ، ٢٥٥ ،

. 777 6 094

أسود بن عامر: ١٦٦، ٢٣، ٣١١، ٤٣٩،

. 707

الأسود بن قيس: ١٦٤ ، ١٦٧ ، ١٦٧ ،

. 147 . 777 . 773 . 776 . 797 .

الأسود بن ميمون : ٣٢٨ .

الأسود بن يزيد : ١٧٧ .

أسيد بن حضير : ٢٣٨ ، ٣٥٨ .

أسيد بن موسى : ۲۱۸ .

أسير بن جابر: ٦٨٤ ، ٦٨٥ ، ٦٨٦ ، ٨٨٠ .

أسير بن عمرو : ٦٢٦ .

الأشعث بن قيس : ١٨١ ، ٣٧٥ ، ٦٤٧ .

أشعث الحسن: ٦٢٥، ٤٣٧ ، المدار الم

أشيم الضبابي : ٤٤٨ .

أصبغ بن زيد: ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۹۰۰ .

أصبغ بن الفرج : ٦٧٠ .

الأصم: ٤٧٠ ، ٥٦٥ .

الأصمعي: ١٢٣ ، ١٤٣ ، ١٦٩ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦،

, of , o.o , thy , tho , th

. 74. 6.070

الأعرج: ١٨٣ ، ٢٥٢ .

الأعشى: ٣٧٤ .

الأعمش: ١١٥٠ ، ١١٧ ه ١٢١ ، ١٢٨ ، ١٤٢ ،

VII . (VI . 141 . 341 . PPI . 747 .

. TYO . TY . 177 . TTI . TT. . TYT

. ETI . E.O . TTT . TET . TII . TI.

. 20A . EEA . EEE . ETI . ETA . ETE

. 761 , 701 , 710 , 000 , 070 , 077

الأعين : ١٦١ .

الأقرع بن حابس: ٢٥٩.

امرؤ القيس: ٣٩٧ .

الأموي : . ٤٤٢ .

أمية بن بسطام : ٣٤٢ ، ٤٦٨ .

أمية بن خالد: ٣٦١ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ .

أنس بن سيين : ١٥١٠ ، ٤٢٠

آنس بن مالك : ١٧٤ ، ١٣٩ ، ١٤٨ ، ١٥٤ ،

VTE . YTI . TT. . T.9 . 17Y . 377 .

777 , 777 , 777 , 777 , 737 ,

777 , 403 , 643 , P.O , 470 ,

. oto . oto . oto . oto . oto

. 798 , 097 , 079

الأنصاري: ٣٢٩، ٤٩٥، ٢٢٥.

الأوزاعي: ١٢٦ ، ١٢٩ ، ١٢٦ ، ١٦٧ ، ١٩٥ ،

. 170 , 777 , 097 , 009 , 077

أويس بن عامر القرني : ٦٨٤ ، ٦٩١ .

إياد بن لقيط: ٢٨٠ .

أيفع بن عبد: ٨٨٥ .

أيوب: ١٨١ ، ١٢٣ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٢٥ ، ١٤٤ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٤٤ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ .

أيوب بن سليمان السلمي : ٢٥٤ . أيوب بن عبد الرحمن : ٦٦٢ .

أيوب بن موسى : ١٧٦ ، ٩٩٥

أيوب بن منصور : ١٤٧ .

أيوب بن بشير المعافري: ٦٦٢ .

أيوب السختياني : ٤٠٩ ، ٦٩٤ .

#### حرف الباء

الباهلي: ٥٥٦ .

VT . TT . TT . PT . TT . TT . TY . TY . XY .

עסד , ווד , דוד , דוד , דעץ ,

· 271 · 219 · 217 · 210 · 7AV · 7A.

73 3 Y73 3 103 3 703 3 773 3 773 3

٥٧٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٠٥ ،

710 , 010 , 710 , 710 , 170 , 710 ,

170 , 017 , 075 , 077 , 071

٢٥٥ ، ١٢٥ ، ١٥٠ ، ١٢٥ ، ١٧٥ ، ١٨٥

PYO , . AO , . TAO , . 1PO , . 3PO ; . 1. 17 ; Y. 17 ;

البراء بن عازب: ۲٦٨٠ بولاله د ۱۹۵۰ برا البراء بن قيس : ۲۸۰ ۲۵۳۰ بولست البراء بن قيس :

برد أبو العلاء: ٦٨٣ . الما المساحة إلى الما

برد بن سنان : ۱۵۰ مند مند می این ا

بريد بن الخصيب: ٤٣٢، د سنجيد

البزار: ۱۲۱، ۲۲۲، ۲۲۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۱۸۱۰ البزار: ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲،

يسر بن سعيد : ٤٦٣ ، ٢٥٦ . الله

بسر بن عبد الله : ١١٦ .

بشر بن بنکر التنیسي ۱۲۱۰، ۳۰۰، ۲۸۰، ۸۸۰، ۰۸۰، ۲۱۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰،

بشر بن السري: ٥٥٦ . منه د مهم المعالم

بشر بن شعيب بن أبي حمزة : ٤٣٠ . بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي :

يشر بن عمر الزهراني : ٦١١ ، ٦٤٤ ،

بشر بن محمد : ٤٣٧ كان يوه يه د ا

بشر بن المفضل: ٤٨٤٠ . ١٥٠٠ المعالم الم

بشر بن منصور : ۱۵۲ . کنام المان ا

بشر بن مهران : ۲۹۰

بشر بن موسیٰ : ۱۸۸ ، ٤٨٣ ، ٦٢ . 🗠

بشر بن میمون : ۷۰۳ ، ۷۰۲ از ۱۹۰۰

بشير بن شعد: ٥٣٣ . ١٠٠

بقية: ٢١٦، ٩٣٤، ٢٨٨، ٢٨٥، ٨٨٥،

بقية بن الربيع: ٥٢٣ .

بقية بن الوليد: ١٨٩ ، ٣٩٥ ، ٢٧٢ ، ٤٩٠ ،

بكر بن خنيس: ٦٤٦ . 🖖

بکر بن شهاب : ۲۵۱

بکر بن عمرو: ٦٣٦ 🔆 🖖

بكر بن عيسيٰ : ٢٥٨ .

بكر بن محمد الصيرفي: ٦٤٢.

بكر بن وائل: ٥٩ .

بكر المزني : ٥٠٠

بکير : ۲۷٦ ، ۲۷۹

بكير بن عبد الله الأشج المدني : ٢٥٦ ، ٢٧٧، . 722 . 727

بلال: ۱۶۱ ، ۱۹۸ ، ۲۸۶ ، ۲۸۰ .

بلال بن عبد الله بن عمر : ٦٩٣ .

بلال الوزان: ٢٣٢.

بندار: ۱۷۶ ، ۲۰۲ ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ، ۲۷۴ 10 , PTO , A30 , 3A0 , PAO , OPO ,

" . TAT , TOT , TEE .

. TAN . 197 : in

البي : ۲۲۸ ، ۲۲۸ .

ييان : ٦٨٢ . ١٠٠١ ما المالية

بيرح بن أسد: ٧١٤ .

البيهقي: ١٦٢ ، ١٦٨ ، ٢٣٧ ، ٢٥٦ ، ١٦٩

2 XY 2 YY 2 2 YY 3 2 YY 2 2 YY 3 YX 3 3

. O.V . O. . 197 . 191 . 10. . 11V ofo , V30 , A30 , P00 , A70 , FP0 ,

#### حرف التاء

الترمذي: ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٧ ، ١٣٧ ، (171 ) (111 ) 741 ) 341 ) PVI ) ( YIT ( YI) ( YI) ( 199 ( 197 ( 1AY 017 2 YET . YEY 2 PYY 2 TEY 2 777 3 777 3 777 3 PYY 3 7X7 3 PST 3 ווד : דדף : דדף : בדד : דצר : ( £77 . £0. . ££A . £79 . £79 . TV9 173 , PF3 , VA3 , 3.0 , VY0 , ET9 , . OVY . OTY . OTE . OOT . OEO ٨٧٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، PAO , 7.7 , DO , APO , 7.7 , 0.7 . TYT . TEE . TET . TYT . TIV . TIT TAT . TAT .

تمام بن محمد الرازي: ٤٠٠.

تمام بن نجيح : ٦٩٤ .

ثابت البناني: ٦٧٤.

ثابت بن حجاج: ٢٠٦ .

ثابت بن الحجاج الكلابي : ۲۸۰ ، ۲۱۸ .

ثابت بن عجلان : ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۳۹ .

ثابت بن هرمز الحداد : ۲۳۳ ، ۲۳۰ ، ۳۲۰ POT , Y13 , PVO , PIF .

ثروان أبو على : ٦٩٤ .

ثعلبة بن أبي الكنود : ١٢٨ .

تعلبة بن أبي مالك : ٤٨٢ .

ثمامة بن عبد الله بن أنس : ٢٢١ .

ثوبان : ۲۶۸ ، ۸۰۰ ، ۲۰۸ .

ثوبة العنبري: ٦٩٤ .

ثور بن زيد الديلي : ٧٤٧ .

ثور بن يزيد : ٤٩٤ ، ٦٤٢ .

الثوري: ١٠٥ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ٢٦٨

347 3 077 3 73 3 713 3 413 3 373 3

173 , VTS , 3P3 , 10 , ATO , ATO

. 777 . 097 . 079

ثوير بن أبي فاختة : ٣٠٣ .

جاير: ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۲۷۱ ، ۲۸۱ : ۱۲۱

‹ ቸፐኒ» ‹ ፑፒፓ ‹ ፑባ ‹ ፑለ ‹ ሹ› ‹ ፕ٧٧

6 777 6 09 £ 6 09 6 797 6 79 6 7A9 

جابر بن زید الجعفی : ۳۸۳ ، ۴٤۷ ، ۹۲ .

جابر بن سرة : ٥٥٤ ، ٥٥٥ ، ٢٦٥ .

جابر بن عبد الله : ٢٢٥ ، ٢٧٧ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩

OA. . 2AY . 2YT . TPA . TYE . TTY

الجارود بن المعلىٰ: ٣٢٠ .

الجارود العبدي: ۷۸۰ .

جبارة بن حزم: ٢٧٦ .

جبارة بن المغلس الحماني : ١٥٣ ، ٢٥٢ .

جبريل عليه السلام: ١٧٠ ، ٣٢٩ ، ١١٧ ، ٦٣ ،

. 709 , 777 , 777

جبير بن صخر بن خنساء : ٤٨٨ .

جبير بن مطعم : ٥٦٩ .

جُبير بن نفير : ١١١ ، ٢٠١ ، ٩٩٠ .

ج**حا: ٦٢٣ . ا** من المراجع الم

جذيمة الأبرش: ٣٦٤.

الجراح بن الضحاك الكندي: ١٧٩.

جروة بن جميل: ٤٤١ . وه

جرير: ٢٦٤ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ١٦١ ، ١٦١ ،

. Y.E . 179 . 18A . OAA

جرير بن حازم: ١٤٩ ، ٣٦٠ ، ٤٨٦ ، ٤٩٦ ، ٨٣٥ ، ١٠٠ ، ١١٤ ، ١٠٠٠ ، ١٨٥

جرير بن عبد الحميد: ٢٢٦ ، ٢٦١ ، ٥٥٤ ..

جرير بن عبد الله : ۲۸۷ ، ۵۰۰ ، ۲۸۲ : الجريري سعيد: ١٥٥ ، ٥٤٣ .

جزء بن معاوية : ٦٨٧ .

جعفر: ۲۸۶ ، ۲۸۰ ، ۳۹۰ ، ۲۲۰ .

جعفر الأحمر : ٤٣٩ ...

جعفر بن أحمد بن الليث : ٦٧٤ .

جعفر بن أحمد الواسطى : ١٧٠ . ١٧٠

جعفر بن برقان : ۲۰۱ ، ۲۲۸ ، ۲۸۰ ، ۷۱۰ ، 730 3 X/F 3 AYF

جعفر بن ربيعة : ٤٠٥ . سيد المهجمة الم

جعفر بن زيد العبدي: ٦٥ - ١٠٠٠

جعفر بن سليمان: ١٨٧ ، ١٦٠٠ . ١٠٠٠

جعفر بن سليمان الضبعي : ٦٩٩

جعفر بن سليمان النوفلي المديني : ٣٨٩ .

جعفر بن عثمان القرشي : ٣١٢ .

جعفر بن عون : ۱۷٤ ، ۳۱٦ ، ۷۷۷ ، ۵۷۷ ،

جعفر بن محمد بن إسحاق الأزرق: ٦٨١.

جعفر بن محمد بن عمران الثعلب الكوفي : ١٠٢ .

جعفر بن محمد الفريابي: ٢٧٣ ، ٢٨٤ ، ٣٨٩

. 771 ( 77 · EV4 ( £7.)

جعفر بن مسافر : ۲۲۸ .

الجعيد بن عبد الرحمن: ١٥٧ ، ١١٥٠ .

جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري: ١١٦.

جندب بن حسان : ۱۷۰ ، ۳۰۳ .

جهم بن أبي الجارود : ٣٤٠ .

الجهني : ٥٥١ .

جواب التيمي: ٣٤١ م منهم يعام

الجوزجاني: ٥٠٥ ، ٥٧٥ . المفاد الم

الجوهري: ٧٠٣ ، ٦٧٥ .

جويرية : ٤٨٠ ، ٤٧٧ .

جويرية بن أسماء : ٦٩٣ ، ٦٩٩

جويرية بن قدامة : ٥٢٧ .

#### حرف الجاء

حاتم : ۷۲۱ .

حاتم بن إسماعيل: ٢٨٤ ، ٤٧٤ .

الحارث بن أبي أسامة : ٦٤٢ .

الحارث بن أبي هشام : ٢٨٥ .

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : ٥٠٥ .

الحارث بن قيس : ٦٠١ .

الحارث بن عمد: ٧٤٩ .

الحارث بن مسكين المصري: ۲۷۷ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ،

الحارث بن معاوية الكندي: ٢٠٠ .

الحارث بن النعمان : ٢٢٤ .

الحارث بن هشام : ٥٣٥ .

الحارث بن يزيد الحضومي: ٤٧٧ .

الحارث العكلي: ٢٠٧ ، ٣٣٩ .

حارثة بن مضرب : ۲۲۸ ، ۳۵۳ ، ۲۷۸ ، ۱۷۸ .

حاطب بن أبي بلتعة : ٣٤٨ ؛ ٣٤٩ م. ٣٥٠ ،

الحَلَمُ أَبُو عَبِدُ اللهِ النَّيْسَابُورِي : ١٦٤ ، ٢٥٦ ،

PFY , 0/0 , V30 , A00 , VP0 , Y3F ,

حامد بن آدم : ۳۵۷ ویده کر ادر بر رو

حباب بن المنذر ال ٥٣١ ، ٥٣٣ م

حبابة : ٦٦٥ .

حبان بن منقذ : ٣٤٦ .

حبان بن موسیٰ : ۵۵۳ .

حبان بن هلال: ۳۲۷ روه و ووي المعدد

حبان بن واسع: ٣٤٥ .

حبيب المعلم : ٣٣٨ ، ٥٥٧ .

حبيب بن أبي ثابت : ١٤٠ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ،

حبيب بن أبي حبيب : ٣٨٣ . وذي

حبيب بن ربيعة : ۲۱۲م. و ۱۵۰ د ۱۰۰۰ المداهر

حبيب بن سالم : ٥٠٧ . ١٠٠٠

حبيب بن الشهيد: ٣٣٤ ، ٥٨٦ .

حبيب بن عبيد: ٢٠١ . مدم

حبيب بن عمر: ٦٣٦ ، إن الراهام

حبيب بن نجيع: ٤٢٨ . . . . . . . .

حبيب بن نهبان : ۲۱۸ .

حجاج: ۱۱۱ ، ۱۹۱ ، ۲۷۲ ، ۱۹۳ ، ۱۲۳ ،

177 , 797 , 793 , 003 , 700 , Y77 , Y77

. 788 6 777 6 777 6 097 6 047

حجاج بن أبي عثمان : ٣٣٦ .

حجاج بن أرطأة : ٢٨٧ .

الحجاج بن أرطأة : ٣٠٤ ، ٣٠٩ ، ٣٢٣ ، ٣٧٧ ،

. 00V ( £\$1 ( £\$ , £79

الحجاج بن دينار : ٢٥٩ .

حجاج بن محمد الأعور: ٢١٩، ٥٧٠.

حجاج بن منهال : ٤١٩ ، ٥٦٤ .

حجاج بن نصير: ٣٢٦ .

الحجاج بن يوسف الثقفي : ٦٦٣ ، ٦٦٤ .

حجير بن الربيع: ٢٩٦ ، ٣٦٠ ، ٢٥٧ .

حجين بن المثنى : ٥٨٦ .

حذيفة : ١٢٢ ، ١٤١ ، ٨٤٢ ، ٣٩٥ ، ٨٦٥ ،

حذيفة بن اليمان: ٧٤٧ .

حرب: ۲۱۳ .

حرب بن إسماعيل الكرماني : ٢٥٨ ، ٢٠٥ .

حرب بن شداد: ۱۳۰ ، ۲۱۳ .

حرب بن الربيع: ٦٥٧ .

حربي بن عمارة : ٢٦٥ .

حرملة : ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٧٩ ، ١٧٠ .

حرمی بن عمارة: ٦٧١ .

حريث بن الربيع: ٢٩٦ .

حريز بن عثمان : ٦٦٣ .

حزام بن معاوية: ٤٩٢ .

حزام بن هشام بن حبيس بن الأشعر الخزاعي:

حسان بلال المزني : ٢٨٥ .

حسان بن عطية : ١٢٩ ، ١٣٠ .

حسان الغيسي : ١٦٥ .

الحسن: ١٨٧ ، ٢٣٧ ، ٣٠٠ ، ٣٣٩ ، ٣٠١ ، الحسن بن عيسى النيسابوري: ٣٦٠ .

. EV7 . EOE . TVE . TVT . TV. ٥٣٥ ، ١٩٥ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٠ ( T.V ( 09. ( 0A9 ( 07) ( 079 ( 07) . . 799

الحسن البصري: ١٤٤ ، ٢٧١ ، ٢٧١ ، ٤٤٩ ، . 771 . 7.0 . 097

الحسن بن أبي بكر : ٥٢٠ .

الحسن بن أبي جعفر الجفري : ٦٦١ .

الحسن بن إسماعيل: ٢٦٤ .

الحسن بن ثوبان : ١٤٠ .

الحسن بن الحسن المروزي : ۲۸٤ ، ۳۹۰ .

الحسن بن حي : ٥٥٠ .

الحسن بن دينار : ٤٤١ .

الحسن بن سفيان: ١٦٩ ، ٢٤٣ ، ٣٣١ ،

137 , APT , ATS , TOO , IPO , V.F , . V.Y . TYY . TYO . TOA

الحسن بن سلم : ٦١٠ ور

الحسن بن سهل: ٣٩٠ .

الحسن بن سهل الجعفري : ٣٣١ -

الحسن بن سهل الخياط: ٣٨٩ .

الحسن بن صالح: ١١٩ ، ٥٥٣ ، ٦٥٣ .

الحسن بن الصباح: ٥٧٨ .

الحسن بن عبيد الله : ١٧٢ .

الحسن بن عرفة : ١٤٦ ، ١٦٧ ، ٣٤٤ ، ٤٩٢ . الحسن بن على : ٢٣٧ ، ٣٨٩ ، ٢٦١ ، ٤٢٣ ،

. 711 6 714

الحسن بن على الخلال : ٥٠٥ ، ١١٢ .

الحسن بن عمارة: ٢٥٠ .

الحسن بن محمد بن أعين : ١١٣ ، ٢٢١، ٣٣٧، ٣٨٩ .

الحسن بن محمد الزعفراني : ٥٧٠ .

حسن بن موسیٰ: ۱۰۹ ، ۱۱۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

الحسن بن يحيى : ٥٩٥ . . . .

حسن الحلواني : ٥٨٧ .

حسين الأشقر : ٦٨٠ .

الحسين بن إسحاق : ٣٩٣ .

حسين بن دكوان المعلم : ۱۳۰ ، ۳۲۹ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰ ،

حسين بن عبد الله : ٥٦٥ .

الحسين بن على : ٢٣٧ ، ٢٣١ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ،

حسين بن على الجعفى : ٢٨٨ ، ٣١٥ ، ٣٢٠ .

حسين بن محمد: ١٢٠ ، ١٧٧ ، ٤٧٩ .

الحسين بن مهدي : ١٢١ ، ٥٩٨ ، ٦٢٠ .

الحسين بن واقد : ٢٠٣ ، ٥٥٥ ، ٦١٠ .

حصين: ١٤٥ ، ٢٢٥ ، ٢٧٥ .

حصين بن عبد الرحمن: ٥٦٦ .

حصين بن عمر الأحمسي : ٦٠٨ .

الجطيئة : ١٤١ .

حفص بن حميد: ٢٠٠ ، ٦٧٠ .

حقص بن عاصم بن عمر: ١٤٥.

حفص بن غيات ١٠٦ ، ١١٧ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ،

474

حفص بن محمد بن مروان : ۲۲۲ .

حفص بن ميسرة : ٣٠٢٠ . الله الله

حفصة : ۲۲۳ ، ۲۷۵ ، ۲۳۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ،

VAT . 173 . 773 . 773 . . P10 .

٠ ٨٧٠ ، ١١٦٠ ، ١١٦٥ ، ١١٦٥ ، ١١٨٠

الحكم بن عبد الله البلوي : ١٢٠ .

الحكم بن عتيبة : ١٢٤، ١٧٧، ٢٤٩ ، ٢٠١ ،

CTV. CTTA CTV CTE CTT

1 44 . 144 . 144 . 174 . 11A

حكم بن عمر الرعيني : ٦٩٥ .

الحكم بن موسى: ١١٦ .

الحكم بن نافع: ٢٥٥ ، ٢٥٧ ، ١٥٤٣ ، ١٥٦ .

حکیم بن جیبر : ۲۸۱ . حکیم بن جزام : ۲۰۲ ، ۱۶۷

حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري

المدني: ۲۷۸، ۳۷۹.

حکیم بن شریك : ۲۳۵ .

173 : 333 : 043 : 780 : 87F : 1VF .

حماد بن أبي حميد : ۱۸۸ ، ۱۸۹ .

حماد بن أبي سليمان : ٣٠٣ ...

حاد بن سلمة : ١٢٤ ، ١٤٧ ، ١٦٠ ، ١٩٤ ،

1 TOY . TAY . 171 . TOT . TTT . 199

POT . . ET . TIT . TIS . TTS . 170 .

130 ) Tea ; Too ) 370 ) Pho )

\* 7.45 . 7.47 . 345 . 347 . 31. . 094

. 7.77 . 7.80

حاد بن عيسي البصري: ١٨٠.

حماد بن عيسي الجهني : ١٨٠ .

حماد بن زید: ۱۹۲ ، ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۲۵۲ ،

3 47 , 477 , 717 , 717 , 713 , 713 ,

٥٨٤ ، ٣٢٥ ، ٢٥٥ ، ٩٧٥ ، ١٩٢ ، ١٢٤ ،

. 771

حماد بن یزید: ۱۰۵ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸ .

حماد الخياط: ١٥٧ .

حران: ۲۲۷ و ۱۹۵۰ مران

خمرة: ٧٠٢ . ١٩٥٠ ما ١٩٠٠

- مرة : ٨٦٠ .

حمزة بن عبد كلال: ۷۰۱ ، ۲۰۲

حمزة الزيات : ٥٦٧ .

حمزة السكري: ٣٠٤ ،

الحميدي: ۲۹۰ ، ۲۹۳ ، ۲۲۳ ، ۲۹۹ ، ۲۷۱ ،

- PYT : 1AT

حيد: ۹،۲، ۲۳۲، ۷۷۰ ، ۱۱۹، ۲۰۹

. 11. . 019 . 077 . 0.9

حميد الأعرج : ٢٩٩ ، ٣١٩ .

حيد بن خالد بن عبد الرحمن: ٤٩١

حميد بن الربيع : ٦٧٥ ، ٦٧٦ 🦠 🐇

حميد بن زنجوية : ١٦١ .

حميد بن صالح: ١٩١ .

حميد بن عبد الرحمن بن عوف : ١٨٦ ، ١٨٦ ،

. 027

حيد بن عبد الرحمن الحميري: ٦٢٧ ، ٦٢٩ ،

. 751

حيد بن قيسروية الطويل: ٦٩٥ ، ٦٩٥ .

خید بن نعیم : ۱۳۱ ،

جيد بن هلال : ١٤٧ ، ١٤٩ . · · ·

الحميدي: ۳۰۰ ، ۲۶۳ ، ۲۲۳ ، ۳۹۹ ، ۲۷۱ ، ۴۷۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ،

حنيل بن إسحاق: ٢٩٢ ، ٣٤٤ ، ٣٥٩ ،

YA3 , OA3 , TA3 , TYO , TYO ,

776 3 377 . TANK 1 175

حنش بن الحارث : ٣٤١ .

حنظلة بن أبي سفيان : ١٨٠ ، ٣١٢ .

حنظلة بن نعيم : ٧٠١ .

الحنيني: ٥٢٣ .

الحوضى : ٣١٣ .

حويطب بن عبد العزى : ٢٥٤ .

حَيْوة بن شريح: ١١٠ ، ١١١ ، ١٢٠ ، ١٤٠ ،

OF A AKO S TYF S YYF.

حيي بن عبد الله المعافري : ٢٤٠ .

#### حوف الحاء

خارجة بن زيد بن ثابت : ٦٩٧ .

خارجة بن مصعب : ۱۹۲ ، ۱۶۲ .

خالد بن أبي بكر بن عبيد الله العمري : ١١٩ . خالد بن أبي خالد : ٣٢٨ .

خالد بن أسلم: ۲۷٥ .

خالد بن الحارث: ۱۹۳، ۵۷۱، ۲۰۱.

خالد بن حبان : ۲۹۱ .

خالد بن خداش: ٥٨٥ ، ١٥٤ .

خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان: ٢١٠ .

خالد بن عرفطة : ٥٩٠ .

خالد بن معدان : ١٣٦ .

خالد بن مهران الحذاء: ۲۱۰ ، ۲۲۹ .

خالد بن الوليد : ٢١٦ ، ٢٣٤ ، ٣٥٨ ، ٤٧٧ ، | خيثمة بن عبد الرحمن : ٤١٨ ، ٤١٩ .

. 77A . EYA

خالد بن بزید: ۳۳۰ ، ۱۲۰ .

خانقين : ۲۷۰ .

خباب بن الأرت : ٤٩٦ .

خبيب بن عبد الرحمن: ١٤٥ .

خديج بن معاوية : ٣٢٤ .

خليجة : ٣٣١ .

خرشة بن الحر: ١١٥ ، ٢٨٥ ، ٥٥٠ ، ٦١٤ .

خریت بن فاتك: ٦٨٦ .

خصيف: ٦٩٨ : ١

الخضر: ٦٩٨.

الخطيب البغدادي: ٣٩٦.

خفاف بن إيماء الغفاري : ٤٨٢ .

خلاد بن يحيى : ٦٥٤ ، ١٥٤ .

خلف: ۳۹۹ ، ۷۷۱ .

خلف بن تمم : ٥٣٦ ، ٥٣٧ .

خلف بن هشام : ٥٩٤ .

خلف بن الوليد: ۲۱۰ ، ۹۲۰ ، ۹۲۰ .

خليفة : ٢٩٥ ، ٢٩٥ .

خليفة بن قيس : ٤٩٣ ، ٥٩٠ ، ٥٩١ ،

خليفة بن كعب: ٢١١ .

خناس بن سحم : ٤٣٢ .

خنیس بن بکر بن خنیس: ۲۳۷.

خنیسی بن حذافه : ۲۸۷ .

خوات بن جبير : ٢٢٢ . 🐃

خولة بنت حكم : ١٩٤ .

خيشمة : ۱۷۱ ، ۱۷۲ .

خيثمة بن سليمان : ٥٢٣ .

خير بن عرفة : ٢٢٤ .

# ﴿ حرف الدال ﴾

داود عليه السلام: ١٥٩ ، ٢٨٣ .

داود بن أبي عاصم: ٢٧٩ .

داود بن أبي الفرات : ٢٤١ ، ٢٤٢ .

داود بن أبي هند : ۲۱٤ ، ۲۵۳ ، ۲۵۲ ، ۳۰۳ ،

( OYY , OY) , ETO , TT9 , TTY

داود بن الحصين: ١٦١ ، ١٨٣ ، ١٨٣ ، ٤٠٤ . داود بن رشید : ۱۳۹ ، ۲۲۰ ، ۵۵۰ .

داود بن سليمان : ۲۱۷ .

داود بن شبیب : ۳۰۹ .

. 797

داود بن صالح التمار : ٣٤٩ ـ

داود بن عبد الله الأودي: ١٨١ ، ١٨٢ . . . . .

داود بن يحيي: ٣٢٧ .

الدارقطني : ۱۰۸ ، ۱۱۳ ، ۱۱۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ،

PTI : 131 : 131 : 131 : 171 : 171 :

C TEA . TTY . T.T . 197 . 191 . 1VY

6 79 6 779 6 770 6 771 6 707 6 789

" TYY . TIT . TI . TY . TY . TYT . TYT

( 1.7 . TYY , TOT , TEO , TYX , TF

( OAT ( OA. ( OYT ( 202 ( 20. ( 2).

110 CTT : TTT : TTT : TTT

. 771

الدارمي: ۱۲۷ ، ۲۲۳ .

دحيم: ۳۱ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ماريد العالمية ال

الدراوردي : ١٤٧ ، ١٤٨ ، ٢٢٠ ، ٢١٩ ، ٢٤٩ ،

٠ ٥٣٨ ، ٢٦٨ ، ٢٥٩

الدرمكي: ٦٨٦.

الدروقي: ٤١٣ . الدروقي

دعلج بن أحمد: ٣٩٠ .

دوح: ٣١٥ .

ديلم بن غزوان : ٦٦٠ ، ٦٦١ .

حرف الذال

ذبیان : ۲۱۱ .

ذكوان : ٤٨٣ .

ذو الرمة : ١٤١ ، ٦٢١ .

حرف الراء

رئاب بن حذيفة : ٣٦٩ .

الرازي: ١١٧٠.

رأشد بن سعد: ۲٤٧ ، ۲٤٨ ، ۲۷٧ ، ١٠٠٠

راشد بن سعید : ۷۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳

الراشد بن عمرو القاضي : ٦٩٥ .

رافع بن خديج : ٢٦٥ .

رافع بن عمرو الطائي : ٥٣٢ .

رباح بن عبيلة : ٦٩٧ ، ٦٩٨ .

ربعي بن إبراهيم : ١٥٤ .

الربيع: ٥٠٠ .

الربيع بن ثعلب : ٤٨٨ ، ٤٩٠ .

الربيع بن زياد الحارثي : ٥٤٤ .

الربيع بن سبرة : ٣٩٩ ، ٦٩٤ . إنه الم

الربيع بن سليمان بن داود : ٥٥٤ ، ٦٤٦ .

ربيع بن عمرون: ٦٣٦. و ١٥٠ و ١١٠ الله الله

ربيع بن معاوية : ٥٨٠ .

الربيع بن نافع: ١٣٠، ١٣٠٠. ويوريد الم

ربيعة : ٣٣٩ .

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ٣٢٩ ، ٥٤٩ ، ٣٩٧

Albert Mills

ربيعة بن درّاج : ١٩٤ ، ١٩٠٠ م ياليان

ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي: ١٨٩ م

ربيعة بن يزيد : ١١١ - ١١٢ مي ا

ربيعة الجرشي: ٦٣٥ . ١٠١٥ مينان يه ديره الم

رجاء أبو المقدام الشامي : ٤١٣ .

رجاء بن حيوة : ٦٤١ .

الرديني بن أبي مجلز ﴿ ١٣٤ . ويراه مراد دريان

رزیق بن حیان الفزاری: ۱۹۵۰ سید

رزين بن معاوية : ١٧٦ . ١٨٨٠ - ايد در يو

وشا. بن نظیف : ۲٦٤ ب ۲۸۶ ب ۱۸۶۵ د د داند

رِشْدِین بن سعد: ۱۰۹ و ۱۰۸ م الرفاعي: ٣٩٨.

الرقاشي: ٤٧١ . ١٠٠ المناه والسفر يرورون

رقية : ۲۵۷ . الماد ماد ماد ماد الماد الماد

رقية بنت عمر بن الخطاب : ٣٩١ .

الرمادي: ١٦١ .

روَّادِ بن الجزاح العسقلاني : ١٢٩ .

روح: ۱۸۷ ، ۸۱۱ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۱ ،

روج بن جناح: ١٩٥٥، ﴿ كَانَا مِنْ إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّل

روح بن خرب : ٤٣٨ .

روح بن عبادة : ٣٩٠.

روح بن القاسم: ٣٣٠ ، ٣٤٧ ، ٣٩٧ .

#### حرف الزاي

زائلة: ۲۸۷ ، ۲۸۲ ، ۲۶۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷

. 001 ( 077 ( 071

الزارع بن نافع: ١١٣ .

زافر بن سليمان : ٦٩١ .

زبان بن عبد العزيز بن مروان : ٦٩٥ .

زُبَيْد الإِيامي : ٢٠٢ ، ٢٠٣ .

الزبيدي: ۱۳۱، ۲۰۰، ۴۴، ۲۹۰، ۱۳۳،

. Y•1

الزبير: ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۳۸۰ ، ۲۲۱ ، ۲۷۰ ،

PY0 , 370 , 7VF .

الزبير بن بكار : ۳۹۱ ، ۵۳۵ ، ۵۱ ، ۱۵۵ ،

TYO , APT .

الزبير بن الحريث : ٣٤١ ، ٧٠٤ .

الزبير بن عدي : ١٦٤ .

الزبير بن العوام: ٢١١ ، ٢٦٦ ، ٤٨١ ، ٢٧٥ ،

زرارة بن أوفى : ٤٣٣ ، ١٨٥ ، ١٨٦ .

زر بن حبیش: ۳۳۱، ۳۳۱، ۸۲۱، ۵۲۸

زفر بن أوس : ٣٨٢ . الله الله

زفر بن وثيمة: ٥٤٥ ، ١٠٠٠ ١٠٠٠

زكريا بن أبي زائدة: ٦٦١ ...

زكريا الساجي: ٦٥٤ .

زكريا بن يحيى: ١٤٥ ، ١٨٥ ، ٦٦١ .

زمعة بن صالح : ٤٠١ .

زهرة بن معبد: ۱۱۱ ، ۲۷۶ ، ۲۷۲ .

الزهري: ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۳۷ ، ۱۷۲ ،

16 720 6 7TO 6 TT 6 192 6 1AT 6 1AT 737 , A37 , 307 , 700 , 704 , 787 , AYY , TAY , AIT , PIT , 33T , TYA · TAY . TAI . TA. . TTE . TTT . TTI 0 LT , VAT , APT , 0.3 , 113 , 013 , 113 , TT3 , ATS , TT3 , OTS , TES , ( £YY , £77 , £09 , £07 , ££A , ££Y CEAO CEAT CEYY CEYE CEYT 193 300 , 0.0 , 10 , 710 , 710 , 310 , 10 , 10 , 10 , 170 , 170 , 170 , 770 , 370 , 730 , 300 ; AGG , POG , TTG , OV , TYG , TYO , AYO , PYO , OAO , TAO , ( 717 , 717 , 71. , 7.4 , 09X , 09V 1 707 . 714 . 777 . 778 . 71V . 710 . 777 ( 777 ( 770

(ex. vi -c. : 731 ) AVI ) PVI ) 7AI )

7# ) 3IY ) 0IY ) A07 ) -FF ) 7A7 )

3.PY ) -0.PY ) -IT > (IT > 7IT > 72T )

72T ) AFT ) PPT ) 0Y2 ) 7Y3 )

7A3 ) AFO ) PVO ) TAO ) AAO )

PPO ) PF ) VII ) (IF ) PFI ) 0AF )

زهير بن محمد: ٦٥٤ يا دينه دريان

زهير بن محمد بن قمير : ٤٧٩ . 💮

زهير بن محمد التيمي : ١٠٧ .

الزهيري: ١٦١، ١٣١، ١٣١، ١٨٢، ١٨٢،

197 : 147 : 143 : 197

زیاد : ۱۲۹ ، ۱۸۸ ، ۲۷۳ ، ۸۵۰ .

زیاد بن حیب : ۱۹۰ . بیران در در در زید بن عمر بن الخطاب : ۲۹۱ .

> زياد بن حدير الأسدي: ٤٣٢ ، ٣٦٥ ، ٦٦١ . زيد بن واقد : ١١٦ .

> > زياد بن الربيع: ٦٤٢ .

زياد بن علاقة: ٢٢٥ .

زیاد بن مخراق : ۲۲۸ .

زياد بن يحيى: ٢٦٧ . د د د د د د د د

زيد بن أبي أنيسة : ١٢٩ ، ١٨٩ ، ٢٨٥ ...

زيد بن أبي الزرقاء : ٣٣٨ ، ٦٨٧ .

زيد بن أسلم : ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١٨٣ ،

. TOE . TTE . TT . TYO . TTT

YOT , POT , TIT , OTTT , PAT ,

6 EV9 6 EVY 6 EED 6 EET 6 TAV 6 TAT

. 743 , 710 , YTO , ATO , YAT , 3PO ,

. 727 . 72. 772 . 7.2 . 09A . 090

. 7%. ( 700.

زید بن ثابت : ۱۲۲ ، ۱۹۰ ، ۲۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۷۰

( OAT 1 OO) ( OTT 1 OO) ( ETE ( TAE")

19 . Tol. ( 700

زيد بن جبيرة : ١٦١ ، ٤٤١ .

زيد بن حارثة: ٦٧٩. ١١٠ د د د د د

زيد بن الحباب : ۱۱۲ ، ۱۲۹ ، ۱۳۹ ، ۲۸۳ .

زید بن خبان : ۲۷۸ . مستر میروند

زيد بن خالد : ٤٦٣ ، ٥٠٩

زید بن رفیع : ٤٩٢ .

زید بن صحان : ۲۰۱ .

زید بن صوخان : ۳۰۲ ، ۹۹۵ .

زيد بن عذبة : ٣٩٤ :

زيد بن وهب: ٢٧٥، ٢٧٦ ، ٤٤٨ ، ٦٥١ .

زيد العمى: ١٥٠.

زينب [ ربيبة النبي عَلَيْكُ ] : ٣٣٩ .

زينب بنت جحش: ٢٣٩ ، ٦٨٢.

زينب بنت مظعون : ٥١٩ .

السائب: ٢٥٥ ، ٢٢٥ . . . .

السائب بن الأقرع : ٣٦٣ .

السائب بن جبير دو۲۲ معروب دوره

السائب بن حبيش: ٢٦٥ و و من المنا

السائب بن يزيد الكندى: ١٥٧ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ،

6 TAX 6 TET 6 TYE 6 TOO 6 TOE 6 TEX

710 ) 710 ) 710 : 397 .

سالم : ۱۸۰ د ۱۲۱ د ۱۲۱ د ۱۲۱ د ۱۲۱ د ۱۲۱ د ۱۲۱ د ۱۸۰ د ۱۳۱

1 191 : 791 : 317 : AYX : FTY : 191 :

477 . TEE . TE. TY7 . TYE . TI9 . TYA

. XT . YXT . XPT . T/3 . O/3 . XT3 .

( 0) , ( 0.) , £9A , £74 , £7A , £TY

( 75) ( 777 ( 777 C OAO ( OTY ( OT) )

. 144 . 174 . 177 . 177 . 127

سالم أبو النضر: ١٥٨ .

سالم بن أبي الجعد: ١٦٢، ٢٧٦، ٥٥٥،

770 , Y70 , YY0 , OA0 ...

سالم بن ثوبان : ٣٤٨ .

سالم بن عبد الله: ١٥٦ : ١٨٠ ، ١٩٢ ، ٢١٣٠ 077 ) 107 ) YOY , AIT , 73 , ATS ,

. 794 . 727 . 097 . 27.

سالم بن عبيد الأشجعي : ٥٣٢ .

سالم بن عمر : ۲۸۱ .

السخاوي: ١٩٩ . . . ا

مراقة بن مالك : ٣١٤ : ١٠٠٠ د مسيد

الشري بن خزيمة : ٤١٩ . ١٠٠ . ١٩٠٠ . ١٠٠٠

السري بن مصرف ٢٠ ٤٨٨ ، ٤٩٠ ، ٢٥٠

السري بن يحيي : ١٥٥ ، ٦٩٨ ، ٦٩٩ .

LANGE TYPE OFFE STYPE SATES

0 A 3 1 A P 3 1 TYT & TYT & EAO

سعدان بن نصر : ١٤٢٠

سعدان بن يحيى : ٢٨٥ .

سعد بن إبراهم : ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ،

سعد بن أبي عروبة : ٥٧٧ .

سعد بن أبي وقاص : ١١٧ ، ٢٣٨ ، ٢٤٨ ، ٦١١ ، 

سعد بن حرملة: ٥٠٥ .

سعد بن عبادة : ٥٢٩ ، ٥٣٠ ، ٥٣٢ .

سعد بن عبيلة : ٤٣١ . والمناه الله المالية

سعد بن مالك : ١١٨ ، ٣٧٤ ، ٢٨١ ، ٩٧٤ .

سعد بن معاذ : ۲۳۸ :

سعد الخير بن محمد الأنصاري: ٢٩٩ .

سُعْدَىٰ بنت عوف المرية : ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

السعدى : ٦٤٠ .

سعيد : ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۳ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ،

۲۹۳ ، ۲۰۰ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۳۳ ، ۲۰۳ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ،

٥٦٤ ، ١١٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٠٦ .

سعيد بن أبي أيوب : ٤٦٦ ، ٦٣٥ .

سعيد بن أبي بردة : ٥٤٦ ، ٥٤٨ .

سعيد بن أبي حمزة: ٥٢٠ .

سعيد بن أبي عروبة : ١٤٨/٥/١٨٨ ، ١٩٣ ، ١٩٣٠ م

77 3 3 A 3 3 770 3 170 ...

سعيد بن أبي مريم : ٤٧٨ : ١٠٠٠

سعيد بن أبي هلال : ٣٣٠ ، ٥١٦ ، ٦٧٠ .

سعید بن أسد بن موسی : ٦٩٠٠ ، ١٠٠

سعيد بن إياس الجريري: ٢٥٢ ، ١٤٥ ، ٢٥٢ ،

. 347 . 340 . 345

سعيد بن أيوب : ١١١ .

سعید بن بشیر : ۲۰۸ ، ۲۰۸ ،

سعید بن جبیر : ۱۹۱ ، ۳۱۲ ، ۳۲۱ ، ۳۶۳ ،

. TOT . TYY . OTT . ET. . TAI . TT.

سعيد بن الربيع: ٣٠١ .

سعید بن زربی : ۱٤٧ .

سعید بن زید : ۳۸۰ ، ۱۹۲ ، ۷۷۷ ، ۲۸۰ ،

(00) 177.

سعید بن سالم : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۷۰ ، ۲۰۱ .

سعيد بن سليمان الواسطى ته ٣٩٢.

سعید بن سنان : ٤٩٢ .

. سعيد بن العاص : ٤٦٤ ، ٤٦٥ .

منعید بن عامر ؟ ٦٩٩ . ١١٠٠

سعيد بن عبد الجبار: ٤٩٢ .

متعيد بن عبد الغزيز : ٦٢٥ .

سعيد بن عبد الله بن أبي المهاجر: ٦٢٥ .

سعيد بن عثمان التنوخي : ٦٦٥ .

سعيد بن عمارة: ٢٢٤ .

سعید بن عمرو بن سعید : ۱۲۲ ، ۳۹۶ ، ۲۳۹ ،

777

سعید بن کثیر بن عفیر : ۹۹۰ .

سعيد بن المرزبان : ٤٧٦ .

سعید بن مسروق : ۲۲۵ ، ۲۳۲ ، ۲۳۱ .

سعید بن منصور : ۲۵۲ ، ۲۹۷ ، ۳۱۰ ، ۳۵۳ ،

. ገብ ፣ ደባለ ፣ ۳০ለ

سعید بن هانی : ۱۱۱ .

سعيد بن يعقوب الطالقاني : ٤٠١ .

سعید المسیب: ۲۷۱ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۷۸ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۷۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹

. 21A . 27 . 2.2 . TAO . TAT . TO.

. \$ 27 . 279 . 277 . 272 . 277 . 277

(0.5 (200 (207 (20) (227 (227

(00) (00) (07) (0) (0) (00

۷۰۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ،

سعید بن یسیر : ۷۵۷ .

سفیان : ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۹ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷۰

771 3 3VI 3 747 3 7747 3 747 3 777 3

137 3 707 3 077 3 777 3 FYY 3 1AY 3

7A7 3 3 87 3 A 87 3 127 3 127 3 127 3

( TTT ( TTO ( TTT ( TIX ( TIO ( TIE

CTA CTYA CTTT CTOT CTOL CTET

C \$2 V C \$2 E C \$2 T C \$2 C ETT C \$70

173 , 0.0 , 7/0 , 3/0 , 770 , 300 ,

170 , 070 , 470 , 090 , 017 , 475 )

2 37F 3 37F 3 AVF 3 4AF 3

سفيان بن حسين: ٣٤٤.

سفيان بن سعيد ؛ ٤٥٥ -

سفیان بن عبد الله : ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

سفيان بن عمرو: ٤٧٣ .

سفيان بن عيينة : ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٧ ،

311 3 F37 3 Y37 3 Y07 3 TYY 3 787 3

TAY . PAY . 3PY . 0PY . PPY . TT .

. TA9 . TTT . TOE . TTE . TIO . TI

. EVT . 207 . 727 . 270 . 270 . 79.

.. 0 V7 . 00 A . 0 0 7 . 0 7 . 0 . 0 . 0 . .

VV9 > PPP > YIF > AIF > 335 > . AF

. 197 4 7.41

سفیان بن مسلمة : ۱۲۸ .

سفیان بن وکیع : ۲۱۸ ، ۲۶۳ ، ۲۲۹ ، ۳۹۰ .

سفیان بن وهب: ۱۲۰ .

سفيان الثورى : ١٧٨ ، ٢٠٢ ، ٢٦٩ ، ٢٠٠ ،

ווש ، דוש ، ודש ، דדש ، דדש ، דדש ، דעש

( £AY ( £Y9 ( £YY ( £Q9 ( £1A

. 702 - C 077 C 297 C 29. C 24A

سكن بن نافع الباهلي : ١٩٤ .

سلام بن سليم الحنفي: ٢٠٨ ، ١٩٨ .

سلامة بن قيصر: ٤٩١ ، ١٣٥٠ ما دره ما

سلم بن جنادة : ٢٦١ . المراجع بالمراجع

سلم بن قتيبة : ٥٦٩ . بيبيد ...

سلمة بن الأكوع : ٦٦٩ .

سلمة بن شبيب : ۱۱۳ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ ، ۲۸۹ .

سلمة بن عبد الله الجهني: ٦٩٥.

سلمة بن عقبة : ٤٠٨ .

سلمة بن الفضل: ٥٥٣ .

السليمان بن عبد الملك بن مروان : ٦٩٨ . سليمان بن عتيق : ٣١٥ . سليمان بن كثير: ٥٥٩ . سليمان بن كيسان : ١٦٥ . سليمان بن المغيرة: ٢٣٦، ٥٢١/٥ . ٦٨٥ . سلیمان بن یسار : ۱۳۲ ، ۳۷۳ ، ۴۶۳ ، ۶۲۱ ، سليمان اليشكري: ٣٣٧، ينظمان اليشكري سماك : ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ٢٥٨ ، ١٨٥ ، ١٨٥ سماك بن حرب : ۲۰۸ ، ۳۰۹ ، ۲۲۰ ، ۲۶۶ . سماك بن الفضل: ٥٠٧ . سماك بن الوليد أبو زميل : ٤٦٦ ، ٥٨٢ ، ٦١٧ . سَمُرَة : ٣٤٢ ، ٣٧٣ . سمويه: ٢٦٥. سنين أبو جميلة : ٣٦٣ ، ٣٦٤ . سهل بن أبي سهل: ۲۸۲ مُدين المعمد ال سهل بن أبي صالح : ٦٧٤ . سهل بن حنیف : ۲۸۳ . سهل بن سعد الساعدي: ٦٩٤. سهيل بن عمرو: ٥٣٥ ، ٥٣٨ . سهیل بن هاشم : ٤١٣ . سوار : ٥٣٦ من المعالمة الموسد سوار بن مصعب : ٦٦٢ . سوار بن میمون : ۳۲۷ ، ۳۲۸ . سوید : ۵۱۵ ، ۵۱۵ .

سويد بن عبد العزيز : ١٣٦ .

سوید بن غفله : ۱۱۳ ، ۱۶۲ ، ۲۱۶ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰

117 , 717 , 793 , 310 , 000 .

سلمة بن كهيل: ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٢٠٤ ، ١١٥ ، سلمة بن نبيط: ٥٣٢ . ١٠٠٠ عند المعاد سِلمان بن ربيعة : ٢٦٠ ، ٢٨٠ ان ٢٠١ ع سلم بن عامرٌ : ١٣٣ ، ١٣٤ ، ٢٦٥ . ٥٩٢ . سليمان : ۲۲۰ ، ۲۲۰ . سليمان عليه السلام: ١٥٩ ، ٢٠٤ . سليمان الأعمش: ٢٦٠ ، ٢٠٣ سليمان بن أحمد الطيراني : ٢١٨ ، ٣٣ ، ٨٨٠ . سليمان بن أرقم: ٤٨٤ . سليمان بن بريدة : ٦٣٠ ، ٦٣٢ . سليمان بن بلال : ٦٧٣ . سلیمان بن حرب : ۱۵۱ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، PYO , PAO , PIT , 717 , 037 . سليمان بن حيان : ٢٩٣ ، ٢٩٤ . سليمان بن داود: أبو داود الطيالسي: ١٨١، 121 C Y.A سليمان بن داود الحربي: ٧٤ . 🚰 سليمان بن داود الخولاني : ٦٩٥ . سليمان بن داود المهري: ٣٦٥. سليمان بن الربيع العدوي: ٢٥٧ سلیمان بن سفیان : ٥٨٩ . سليمان بن سيف: ٢٢٩. سلیمان بن شعیب : ۱۲۱ . سليمان بن ضمرة: ١١٥ . سليمان بن طرخان التيمي : ١٥١ ، ٢١٠ ، ٢١٥ ، . 777 , 310 , 777 . سليمان بن عبد الله المروزي: ٦٣٦.

سويد بن مقرِّن : ٤٥٢ .

سوید بن نصر: ۱۵۷ ، ۱۷۴ ، ۱۸۲ ، ۱۹۵ موید بن نصر: ۱۸۲ ، ۱۷۶ ، ۱۹۵ موید بن نصر:

سیار: ۲۰۲ ، ۳۰۳ ، ۲۵۵ ، ۲۴۰ ،

سيار بن حاتم : ١٨٧ .

سيار بن المعرور : ٢٠٨ :

سیار بن نصر: ۱۹۴ .

سيرين : ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۱

سيف بن سليمان : ٢٧٩ ، ٤٠٢

سيف بن عمر التميمي : ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٨٥ . سيف بن هارون : ٣٩٢ .

#### حرف الشين

الشافعي = محمد بن إدريس الشافعي شبابة : ١٩٢ .

شياك : ۲۷۰ .

شبل بن معبد : ٥٥٨ .

شبيب بن عرفدة : ٣٩٠

شجاع بن مخلد : ۱۸۷ .

شداد بن أوس: ١٩٩٠ .

شدید: ۳۳۰.

شرحبيل بن أبي مسلم الخولاني : ٦٩٢ .

شرحبيل بن السمط الكندي: ٢٠٢.

شریح : ۲۸۱ ، ۶۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۸۱ .

شريح بن الحارث القاضي : ٥٤٨ ، ٣٥٤ .

شریح بن عبید : ۱۱۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، ۱۷۷ .

شریك : ۱۱۹ ، ۲۰۲ ، ۲۹۷ ، ۳۲۰ ، ۳۹۰ ،

. 791 , 79. , 7VA , ETT

شعبة : ١٧٤ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٢٤ : شعبة

١٧١ ، ١٨١ ، ١٩٢ ، ١٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ .

شعبة بن الحجاج : ٢٨٤ ، ١٧٦ .

الشعبي : ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

CTTT CTTA C TOA C TOT C TTA

: 270 : 277 : 21V : 797 : 7V0 : 779

\$ \$99 . \$97 . \$97 . \$V7 . \$00 . \$TV

( 00) ( 01) ( 010 ( 017 ( 017 ( 017

. TAT . 375 . 790 . 770 . 375 . 7AF

791

شعیب: ۲۵۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۶۵ ، ۳۸۷

شعیب بن أبی حمزة : ۱۹۱ ، ۲۲۵ ، ۲۱۰ ، ۲۵۷ .

شعيب بن إسحاق:

شعیب بن حرب: ۱٤٧ ، ۱٤٨

شعیب بن شعب : ٥٧٥ .

شعیب بن صفوان : ۲۳۳ .

شعيب بن الليث : ١٩٧ .

شعيب بن يحيى التجيبي : ٢٥٦ .

شقیق بن سلمة : ۲۹۰ ، ۳۰۲ .

شَهْر بن حوشب : ۲۲۸ ، ٤٩٠ .

شيبان بن عبد الرحمن: ١٣٠ ، ١٤٩ ، ١٩٤ ،

... OTT : OO. : TET : TAT

شیبان بن قروح : ۲۳۲ .

الشيباني : ۲۲۲ ، ۵٤۸ ، ۲۲۲ .

شيبة بن عثان بن أبي طلحة القرشي: ٣٢١ ...

شيبة بن عثمان الحجبي : ٣٢٠ . . .

## حرف الصاد بالانتاء السليد

صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : ٦٢٤ .

صالح بن أبي الأخضر : ٤١٥ .

صالح بن صالح بن حي الممداني : ٢٠١ ، ٢١١ .

صالح بن كيسان : ١٩٤ ، ٢٢٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥١ ،

דוד ז דפד .

صالح بن محمد : ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ١٩٥ .

صالح المدني: ٦٠٧

الصبي بن سعيد: ٣٠٣ .

الصبي بن معبد: ١٠١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ :

صبيغ بن عسل التميمي : ٦٠٦ .

صدقة بن أبي عمران : ٢٥٦ ، ٥٤٥ .

صرمة بن الأكوع: ٣٦٦ .

الصعب بن جثامة : ٣٦١ .

الصعب بن حكيم بن شريك بن نملة: ٥٩٩

صعصعة بن معاوية: ٦٨٦.

صفوان : ۲۰۰ ، ۷۲۶ ، ۳۵۰ ، ۱۸۸ ، ۲۷۷ .

صفوان بن أبي الصهباء: ١٨٠.

صفوان بن أمية : ٤٣٧ ، ٤٣٨ .

صفوان بن عمرو الحمصي : ٥٨٨ ، ٥٨٨ .

صفوان بن يعلى: ١٩٦٠ .

صفية بنت أبي عبيد: ١٩٨ ، ٤٧٧ ، ٤٨٠ ،

V.0

صهیب: ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۷، ۵۳۸. صهیب بن سنان الرومی: ۱۸۱.

# حرف الضاد

ضبة بن محصن: ٦٧٢.

الضحاك بن سفيان الكلابي: ٤٤٧.

الضحاك بن شرحبيل: ١٠٩

الضحاك بن مزاحم: ٦٨٩.

ضرار أبو سنان : ۳۲۷ .

ضرار بن عمرو : ٦٤٦ .

ضمرة : ۲۷۸ ، ۲۹۰ .

ضمرة بن حبيب : ٦٨٣ .

ضمرة بن ربيعة : ٦٩٠ ، ٦٩٦ ، ٦٩٨ .

ضمرة بن الشيباني : ٦٧٧ .

ضمرة بن عبد الله بن حرملة المدلجي: ٦٩٥.

الضياءِ = أبو عبد الله المقدسي: ١٥٣ ، ١٦٠ ،

. 707 . 777 . 777 . 7. . 1VY . 1VE

OFT , FFT , 3YY , YYY , YAY , YPY ,

P.7 . AIT . PYT . 37 . AOT . POT .

6 277 6 200 6 790 6 779 6 777 6 77.

773 , 773 , 173 , A30 , P70 , 1P0 ,

VPC , 105 , 330 , 615 , 775 ,

٠ ٦٥٧ ، ٦٥٥ ، ٦٤٥ ، ٦٤٣ ، ٦٢٥ ، ١٣٥

AOF . AVF .-- TYA . TOA

## حرف الطاء

طارق بن شهاب : ۲۳ ، ۲۰۷ ، ۲۷۳ ، ۷۷۰ ،

A Array Services

طاوس: ۲۰۱۰ ، ۲۷۳ ، ۲۰۹ ، ۲۳۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ،

الطبراني : ۲۷٤ ، ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۹۰ .

طراد بن محمد: ۲۹۹ .

طرفة: ٢٩٦.

طلحة: ۲۲۱، ۲۵۷، ۲۸۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۲۳، طلحة بن عبيد الله: ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۲۳، ۲۶۳،

طلحة بن عبيد الله بن كريز : ٧٤ .

طلحة بن مصرف: ٤٨٨ ، ٤٩٠ . طلحة بن يزيد بن ركانة: ٣٤٥ .

طلق بن غنام : ٥٥٠ .

# حرف العين

777 ( 717 ) 777 ( 155 ( 110 ) 3456 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 775 ( 777 ) 775 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 ( 777 ) 777 (

- عاتكة بنة زيد : ١١٥ ، ١٥٢ .

عارم بن الفضل : ٥٢٣ ، ٥٣٣ .

שוק יי דודיים ביו ביו ביו ביו ביו ביו ביו

العاص بن هشام بن المغيو : ٤٦٤ .

عاصم: ١٩١٠ ، ١٩١٧ ، ١٩٢١ ، ١٤٢ ، ٢٨٧ ،

MOS . AM OTY . B.O . LOT . TIA

عاصم الأحول: ٢١٠ ، ٢١٥ ، ٣١٣ ، ٣١٨ .

عاصم بن أبي النجود: ٢١٦ ، ٣٣٦ ، ٣٣٦ ،

WE STATE OF STATE OF STATE

عاصم بن سفیان : ۳۶۲ ، ۳۶۳

عاصم بن عبيد الله: ١١٩ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ،

רפיז י ייריד י ייריד י ייריד י ייריד י ייריד י ייריד יי

عاصم بن عمر : ۲۷۲ ، ۳۹۳ . عاصم بن عمر بن قتادة : ۲۹۱ .

عاصم بن عمرو البجلي : ١٢٨ ، ١٢٩.

عاصم بن كليب : ٢٨٨ ، ٢٦٧ ، ٦٨٠ .

عاصم بن محمد العمري: ٢٤١ ، ٦٤٣ .

عاصم بن هلال : ٣٩٦٠

عاصية = حميلة : ٣٣٥ .

عامر: ۲۲۱ ، ۳۱۲ ، ۳۳۳ یا

عامر بن سعد بن أبي وقاص : ٦٩٤ .

عامر بن سيار : ٤٨٤ .

عامر بن شقیق : ٤٨٦ .

عامر بن عبد الله: ٢١٩ ، ١٥٤ .

عامر بن مدرك : ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٨ . . . . . .

عامر الشعبي: ٢٢٥ ، ٢٢٧ ، ٢٦١ .

عباد بن سالم: ٦٢٧.

عباد بن عباد المهلبي: ٣٥٨:

عباد بن الوليد الغبري : ٣٢٩ .

عبادة بن نُسَيِّ : ٦٠١ ، ٦٨٣ يـ يوليد . . . .

العباس: ۲۲۱ ، ۲۵۲ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ،

. 787 . 717 . 717 . EYY . EYT

العباس بن جعفر : ١٥٠ .

عباس بن ربيعة : ٣١١ ، ٣١٣ .

عباس بن عبد العظيم : ٣٤٩ .....

العباس بن عبد الطلب : ١٥٨ ، ١٥٩ ، ٢٢٢ ،

العباس بن الفرج : ٣٩٧ .

عباس بن الفضل: ٥٦٧ . و المدارة

عباس بن محمد بن حاتم : ۲۸۸ ، ۳۹۲ .

عباس الدوري: ۱۹۸، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۳۲.

غباس العنبري: ٢٧٣ ، ٦٥٣ .

عباية بن رفاعة بن رافع : ٢٦٥ .

عبدان : ۲۳ ، ۲۷۸ ، ۲۳ .

عبد الأعلىٰ الثعلبي: ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٩٣، ٢٩٣، ٥٠٠. ٥٠٠ . ٥٠٠ . ٥٠٠ . ٥٠٠ . ٥٠٠ . ٥٠٠ .

عبد الأعلىٰ بن حماد : ١٥٢ ، ٢٣، ١٥١٥ ،

عبد بن حمید: ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳

. 23 . Y70 , 000 , 350 , P50 , 000 .

TAO & PAO & TROWN AROSE AND AVITOR

1. See 1989 18 17. 6740 6747

عبد بن زمعة : ١٣٧٢ ، ٣٧٤ م ١٠٠٠ عبد

عبد الجبار الأيلي: ٦٩٦ . ١٠ ١٠ و ١٠ ١٠

عبد الحميد بن بهرام : ١٤٩٠

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب:

140 , 140 , 141 .

عبد السلام بن أبي الجنوب : ٣١٨ .

عبد السلام بن سلامة بن قبيض: ٤٩١.

عبد الرحن: ١٠٨ ، ١٦٧ ، ٢٠٢ ، ٢٦٥ ، ١٦٥ ، ١٣١

COLA CENT CENTS CALL CALL

41. 100 og vog 1 15. 7.0 ( 7.7 c 019 )

عبد الرحمن بن أبزي: ٦١٠، ١٨٢ به ١١٠٠ عبد

عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة : ٣٢٨

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: ١٧٤ والله الما

عبد الرحمن بن أبي بكرة : ٥٥٨ .

عبد الرحمن بن أبي حاتم : ٢٨٧ من من من الم

عبد الرحمن بن أبي سليمان الكوفي : ٣٢٥.

عبد الرحمن بن أبي الزناد: ٦٩٧ .

عبد الرحمن بن أبي عمار : ٢٠١ ، ٣٠٩ . عبد الرحمن بن أبي ليلي : ١٢٤ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٣ .

عبد الرحمن بن إسحاق: ١٧٩ ، ٤٦٣ ، ٤٩٣ ،

عبد الرحمن بن بشر: ۲٤٩٠. عبد الرحمن بن جابر: ۲٤٠٠.

عبد الرحمن بن جبير: ١٣٦، ٢٠٠٠.

عبد الرحمن بن الحارث: ٣١٥ ، ٣٧٩ .

عبد الرحمن بن خالد بن مشافر : ٢٤٦ .

عبد الرحمن بن زياد بن أسلم: ٥١٢ ، ٥١٣ ،

. 171

عبد الرحمن بن سفيان : ٦٢٦ .

عبد الرحمن بن صالح الأزدي: ٢٣٥.

عبد الرحن بن صفوان : ٣١٠٠

عبد الرحمن بن عائذ : ٦٠٩ منظم الرحمن المعالمة الم

عبد الرحمن بن عبد: ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، ۱۷۵ ،

and foregraphing the second results and the second

عبد الرحمن بن عبد القارىء: ١٨٦ ، ١٨٦ ،

عبد الرحمن بن عثان : 220 .

عبد الرحن بن عمر بن الخطاب : ٣٩٣، ٥١٨٠.

الأكبر): ١٩٥.

عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب:

( الجبر ، عبد الرحن الأصغر ) : ١٩٥٠ ،

. 24

عبد الرحمن بن عبد الرجمن (عبد الرحمن

الأوسط): ١٩٥، ٥٢٠.

عبد الرحمن بن عمروا بن حارثة : ٣٢٩ .

عبد الرحمن بن عمرو بن شيبة : ١٦٦ ،

عبد الرحمن بن عوف: ١٩٩ ، ٢١٠ ، ٢١١ ،

( 140 . TA. , TT9 , TA , Y99 , Y9Y

PY3 , 1/4 , 7.0 , 3.0 , 1.0 , 1/0 ,

אים ז רףם ז ווד ז יצוד ז איד ז דעד ז דעד ז

عبد الرحمن بن عياش: ٣٧٨ . من يه در المراجمة

عبد الرحمن بن غزوان : ٥٨٣ .

عبد الرحن بن غنم : ٢٩٢ ، ٨٨١ ، ٤٩٠ ،

عبد الرحمن بن القاسم: ٢٧٤ ، ٣٥٢ ، ٣٥٣ .

عبد الرحمن بن محمد : ٢٢٤ .

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى: . 201

عبد الرحمن بن محمد المحاربي : ٢٣٥ ، ٢٥٩ .

عبد الرحمن بن مطرف ١٠٥٠٠ . ١٠٠٠ المستقد

عيد الرحن بن مل: ٧١٥ .

عبد الرحن بن مهدي : ١٥٥ ، ٢٤٨ ، ٢٥٥ ،

THE STATE OF STATE OF

عبد الرحمن بن يونس الرق ي ١٥٤ ، ١٥٥ .

عيد الرحمن المُسلى: ١٨١ ، ١٨٢ . و الم

عبد الرحيم بن زيد العمى : ٧٠٠ .

" YY" 6 700 6 789 6 787 6 777 6 77 OVY , YAY , 37 , YIT , PIT , TYT , 6 0.4 C EAV C EOT C ETT C ETC C EIA ٨١٥ ، ٣٢٥ ، ٧٢٥ ، ٥٥٥ ، ٥٩٥ ، ٢٩٥ ، ٧٩٥ ، ١٩٦ ، ٢٠٢ ، ١١٦ ، ١٦٥ . 177 , 177 , 17F

عبد الرزاق بن همام : ٥٢٧ ت مد الرزاق عبد الصمد : ١٢٠ ، ٢١١ ، ٢١١ ، ٢٣٠ ، ٢٢٠ A CONTRACT OF STATE O

عبد العزيز بن آدم : ١٦٠٠ . ١٩٠٠ عبد العزيز بن أبان : ٢٤٩٠ ، ٣٢٢ .

عبد العزيز بن أبي داود : ١٤٧ .

عبد العزيز بن أبي روَّاد : ١٤٧ ، ١٤٨ ٠

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة : ٣٥٢ ، . 797 , 777 , 0.9 , 774

عبد العزيز بن عبد الله الأوبس: ٣٤٣ . عبد العزيز بن عمر الخراساني: ٦٧٨. عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : ١٩٥ .

عبد العزيز بن محمد ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ ، ٢٩٢٠

عبد الرحمن بن ميسرة بن أزهر: ٦٢٥، ٦٦٣ . عبد العزيز بن محمد الدراوردي: ٣٨٩، ٦٧٩ . عبد الزحمن بن واقد: ١٨٨ ما الله بنو إدامة الدين من العزيز بن مروان : ١٩٦٦ من الدام المالات

عبد الغفار بن داود: ٦٧٦ . وأن ما المناه

عبد القاهر بن السري: ٤٢٧ .

عبد الرحن المقري: ٤٦٣ .

عبد الرزاق: ١١٥ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢١ ، ١٢١ ، إعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية: ١٢١ ، ١٠٠٠ ١٢٢ ، ١٣٢ ، ١٤٧ ، ١٨٢ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ١٨٢ ، ١٣٢ ، ١٥٣ .

عبد الله بن بریدة : ۲۶۲ ، ۲۶۳ ، ۲۲۹ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۲۳۲ ،

عبد الله بن بشر : ٢٦٠ .

عبد الله بن يكر السهمي : ٢٥٠ ، ٦٧٤ .

عبد الله بن ثوب : ٦٩٢ .

عبد الله بن جرير الغنكي: ٥٣٧.

عبد الله بن جعفر : ١٢٩ ، ١٣٣ ، ٢٦٦ ، ٣٢٨ ،

. VI ( TYE , 077

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : ٦٩٤ .

عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس: ٢٧٤.

عبد الله بن جعفر بن نجيح : ٦٧٥ .

عبد الله بن الحارث : ١٩٤ .

عبد الله بن خليفة : ٥٦٥ ، ٥٦٩ ، ٥٨٠ .

عبد الله داود : ١٦٤ ، ٢٧٢ ، ٥٧٤ .

عبد الله بن دينار : ١١٩ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ،

. 797 , PA , DOG , DOG , PAG , TPF .

عبد الله بن رجاء : ٢١٣ ، ٥٣٧.

عبد الله بن رواحة : ٢٩٧ .

عبد الله بن الزبير: ١٠٥ ، ١٦٢ ، ١٩٧ ، ٢١١ ،

37 , 017 , FIT , 377 , APT , 713 .

VIZ , 703 , 603 , 306 , 606 .

عبد الله بن زياد : ٦٣٣ .

عبد الله بن زيد بن أسلم: ٢٨٤ ، ٢٥٦ ، ٣٨٩ ،

عبد الله بن زید الجرمی : ۱۲٦ .

عبد الله بن زيدان : ٦٨١ .

عبد الله بن سالم الأشعري : ١٩٩١ ، ٧٠٣ .

عبد الله بن سرجس: ٣١٣ .

عبد الله بن سعد بن أبي سرح : ٥٩٨ .

عبد الكريم الجزري: ٣٢١ ، ٣٠١

عبد الله : ۱۱۷ ، ۱۲۲ ، ۲۱۲ ، ۱۸۲ : شا عبد

٠٨٠ ، ١٢٥ ، ١٣٧ ، ٢٨٥ ، ١٨٥

عبد الله بن إبراهيم : ٦٩٤ .

عبد الله بن أبي الأسود : ٢٥٨ .

عبد الله بن أبي بدر : ٢٥١ .

عبد الله بن أبي بكر: ٤٨٨ ، ٥٣٢ .

عبد الله بن أبي بكر بن حزم : ٣٦٨ .

عبد الله بن أبي بكر بن شبره : ٤٩١

عبد الله بن أبي زياد : ٢٢٩ .

عبد الله بن أبي زياد القطوائي: ١٨٧ ، ٥٦٩ .

عبد الله بن أبي السفر: ٤٥٠ .

عبد الله بن أبي سلمة : ٢٥٧ ، ٢٥٢ .

عبد الله بن أبي العجفاء: ٤٠٩

عبد الله بن أبي عيسي : ٧٠١

عبد الله بن أبي مليكة : ٢٣١ ، ٣١٦ ، ٤٨٣ ،

. oy.

عبد الله بن أبي نجيح : ٤٤٠ .

عبد الله بن أني المذيل: ٢٩٨ ، ٣٢٧ .

عبد الله بن أتي : ٣٧٤ ، ٣٧٤ ، ٥٨٥ .

عبد الله بن أحمد : ١١٨ ، ٢٧٠ ، ١٩٠ .

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ۱۸۲ ، ۸۸۰ ،

عبد الله بن إدريس : ٢٠٠ ، ٢٩٧ ، ٣١٤ ، ٥٤٦ .

عبد الله بن الأرقم: ٣٦٦ ، ٥٣٧ .

عبد الله بن الأشعث بن سوار : ٦٩٠ .

عبد الله بن أنيس: ٢٥٣ .

عبد الله بن بابيه : ٢٠٠ ، ٣١٥ ، ٣١٦ .

عبد الله بن بديل: ٣٩٨ .

عبد الله بن السعدي: ٢٥٤ ، ٢٥٥ .

عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان: . 177

عبد الله بن سلمة : ٦٩١ .

عبد الله بن سنان : ٢٦٨ .

عبد الله بن سيدان : ٢٠٦ ي

عبد الله بن شبيب : ١١٧ ، ١٦٦ ، ٨٥ ، ٢٥٩ . عبد الله بن شداد : ٢١٥ .

عبد الله بن شرحبيل بن حسنة : ٦٢٥ .

عبد الله بن شهاب الخولاني: ٤١٩ .

عبد الله بن صالح : ١٦٠ ، ١٦١ ، ٢٢٣ ، ٢٥٦ ، . 777 . 207 . 207

عبد الله بن الصامت : ١٧٠ .

عبد الله بن عامر : ١٦٠ ، ٢٩٤ ، ٢٩٠ ، ٢٩٦ ، ( PY , APT , TOB , P.O , . 10 , AYO ,

عبد الله بن عباس : ١٣٦ ، ١٧٦ ع ١٩١ ، ١٩٣ ،

. TYT . TTY . TTY . TTI . TIT . 197

. THE . TH. . THE . YAT . YAA . YAY

. TTY . TT. . TIY . TIY . T.A . TO

PTT , TST , TST , YST , ITT , TKT ,

1 10 . 1PT , TPT , YPT , APT , TAT

113 , VI3 , 175 , 773 , AT3 , 173 ,

VT3 , FF3 , PF3 , T.O , 3.0 , A70 ,

170 : 170 : 110 : 070 : 170 :

710 , 010 , ... , 115 , 717 , 017 ,

( TOT , TEV , TTV , TTT , TTV , TIV

YFF , YF , OYF , AF .

عبد الله بن عمرو : ٧٠٢ ، ٧٠٣ .

عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب: ٢٥٣.

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : ٥٨٧ . عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية : ٤٢٦ ـ عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: ٦٣٧. عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٣٦٥ .

عبد الله بن عبد الواحد: ٣٩٣.

عبد الله بن عبيد بن عمير : ٢٦٠ ، ٤٨٣ ، ٤٨٣ .

عبد الله بن عتبة : ٣٢٠ ، ٣٤٣ . عبد الله بن عثمان بن حثيم: ٣١٢.

عبد الله بن عدي بن الخيار : ٦٤٣.

إعبد الله بن عطاء : ١١٢ .

عبد الله بن عقيل الثقفي : ٣٣٣ .

عبد الله بن عكم : ١٧٩ ، ٢٦٧ .

عبد الله بن العلاء : ٩٩٥ .

عبد الله بن عمار : ٦٢١ .

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ١١٤ ، ١١٧ ،

All : PIL : 171 : 171 : 071 : 171 :

· 121 : 121 : 121 : 121 : 121 : 121 : 121 :

1.6. 17. 6 10Y 6 100 6 10Y 6:101 6 10. 111 3 711 3 111 3 PAL 3 717 3 717 3

317 3 777 6 77 3 677 3 677 3 677 3

YTY . ATT . FTT . PSY . SFY .

777 , OAT , AAT , PAT , PFT , OT ,

ידר ידון י דור י דור י דור י דור

CTEO CTET CTT9 CTT9 CTYE

. TTO . TOV . TOO . TOE . TEV

CTT CTA CTA CTYT CTYL CTA

: 217 : 211 " 2.A : 2:0 : 2.2 : 2...

VIS 3 PIS 3 ATS 3 ITS 3 ITS 3 ATS 3

عبد الله بن لهيعة : ٢٣٩ ... عبد الله بن مالك الغافقي : ١١٠ ، ١٢٨ . عبد الله بن المبارك : ١٦٠ م ١٤٠٠ م ١٥٧ عبد الله " FTY , EIT " TAO" " TOE , TTT , TIT YY3 3 AY3 3 TA3 3 TP3 3 AP3 5 5.00 5 310,000,770,000,700,737 عبد الله بن محمد ٢٤٣٠ د ١٤٣٠ ميد الله بن عبد الله بن محمد بن جعفر: ٦٩١ . عبد الله بن محمد بن خلاد : ١٦٥ ، ٢٢٥ . عبد الله بن محمد بن سلم : ۲۲۹ ، ۲۷۰ عبد الله بن محمد بن مسلم : ٦٤٦ . عبد الله بن محمد جيهان : ٦٧٤ ٪ عبد الله بن محمد العدوى : ٦٩٥ . عبد الله بن محمد النفيلي : ٤٧٥ ... عبد الله بن المختار : ٥٥٥ . بيهند بريد عبد الله بن مسعر بن كرام : ٥٩٠ . مديد عبد الله بن مسعود: (۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، TATE OF THE STATE OF STATE OF THE STATE OF T \$40 . 141 . 111 . 177 . 100 . TAE TP3 , PP3 , 170 , AFO , TP0 , 37F . ۱۹ ، ۱۹۷۸ ، ۱۸۱۹ ، والمسالم والم ۱۹۶۸ ، ۱۳۹ عبد الله بن مسلمة : ٢٠١ ، ٢٠٠٠ م مالا ما عبد الله بن مطيع : ٥٥٨ . ينيد بي عبد الله بن معبد الزماني : ٢٨٣ ، ٢٨٤ عبد الله بن مكنف: ٤٨٨ - سبة يهريان شا عبد الله بن موسى: ٥٨٥ . عبد الله بن موهب : ٥٤٥ . عبد الله بن نافع : ١٤٦ ، ١٨٨ ، ٢٠٧ ، ٤٧٩ .

عبد الله بن نمير : . ٢٢٥ ، ٢٧٧ ، ٢٩٩ .

VP3 , 110 , 710 , 710 , 110 , 100 , 100 , VY0 , 030 , 100 , 700 , 370 ; 140 ; 475 . TIE . T.E . OA9 . OVA . OVE ( ۱۲۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ספר , עפר , אפר , עפר , עפר , TYF , PYF , 79F , 779 , 777 عبد الله بن عمر السعدي : ٢٦٧ ، ٢٦٧ . عبد الله بن عمر العمري: ١١٥ ، ١٢٥ ، ( 10 / 10 / 100 ; 107 ; 18 / 17Y FI S IFF S VIFE S ARES YAR'S APPS ALL S YLL S LL S CAL S ACK S ALL CALL ( TOY , TOT , TEE , TET , TYT , TIY AFT , TAT , A.3 , 113 , 113 , 113 , 173 173 , 073 , 074 , 210 , 170 , 170 , 170 , 170 , عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ١٩٥٠ مرين عبد الله بن عمر القرشي: ٤٦٧ مر المدر الم عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي: ١١١ . عبد الله بن محمد بن جعفر : ٥١٧ م الله الله عيد الله بن عمرو : ١٩٥ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٣٧٠ ، WAS IN THE STATE OF THE STATE OF THE TOP OF عبد الله بن عمرو الحضرمي : ٥١١ . عبد الله بن عمرو بن العاص : ٩٠٠ . . . . . . . ا عبد الله بْن عمرو بن مرق: (٦٩] . ﴿ عبد الله بن عون : ١٦٧ ، ٣٦٥ . عبد الله بن فضالة : ٢١٢ ، ٥٦٢ . عبد الله بن القاسم: ١٦٥ . عبد الله بن كثير: ١٢٤ . عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري: ٤٦١

103 , 202 , 173 , 643 , 643 , 363 ,

عبد الملك بن مروان : ٣٦٩ ، ٣٩٦ .

عبد الملك بن المغيرة بن بديل: ٥٠٥ .

عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحى:

713 3 V/3 .

عبد الملك بن هشام النحوي: ٤٦٤٠

عبد الملك بن يزيد النوفلي : ٢٧٤ .

عبد الملك الذماري: ١٢٩.

عبد الواحد: ٢١٢ .

عبد الواحد بن زياد : ١٧٩ .

عبد الواحد بن غياث : ١٩٣ .

عبد الوارث: ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ .

عبد الوارث بن سعيد : ١٩٣ .

عبد الوارث بن سفيان : ٦٩٢ .

عبد الوهاب: ٢١٥ ، ٩٤٠ .

عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري: ٥٠٥ .

عبد الوهاب بن عبد الجيد: ١٠٧ .

عبد الوهاب بن عطاء : ٢١٤ ، ٢٢٧ .

عبد الوهاب بن نجلة الحوطى: ١٩٠، ١٩٢،

عبد الوهاب الثقفي: ١٠٥ : ٤٤٢ ، ٣٦٠ .

عيلة : ٥٨٥ ، ٣٩٣ .

عبدة بن أبي لبابة: ١٦٧ ، ٢٠١ ، ٢٠٢ .

عبدة بن سليمان : ۲۷۲ ، ۲۹۵ ، ۱۱۱ .

العبدي: ١٨٦٠. منظمة مع يعمد إدارة المعاد

عبيد بن آدم بن أبي إياس: ١٦٠.

عبيد بن إسحاق: ٢٤١ .

عبيد بن جبير: ٦١٧ .

عبيد بن حنين : ٤٣١ .

عبيد بن الطفيل المقري: ٣٢٨ .

عبد الله بن الهاد: ٤٠١ .

عبد الله بن هبيرة : ٦٣٦ ، ٦٣٧ .

عبد الله بن وهب : ١٦٥ ، ١٧٩ ، ٢١٠ ، ٢١٠ ،

. TTT . TTV . 197 . Tto . TOT . TE9

. 77. 1712

عبد الله بن يحيىٰ السكري: ٥٩٦.

عبد الله بن يزيد السلمي : ٤٢٧ . . .

عبد الله بن يزيد المقرىء : ١١٠ ، ١١١ ، ١٢٨ ،

137 3 AFT 3 710 3 71 3 FTF 3 YTF .

عبد الله بن يوسف ١٨٦٠، ٣٤٦ ، ١٨٣٠ , Arriva (n. 1864), en la la compania de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compani

عبد الجيد: ٢٩٣ .

عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب: ٦٦١ .

عبد اللك : ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٥٤٥ .

عبد الملك بن إبراهم الجدي : ٣٢٨ ، ٣٢٨ .

عبد الملك بن أبي جيلة : ٥٤٥ .

عبد الملك بن أبي سليمان : ٢٠٩ ، ٢٠٠

عبد الملك بن حميد بن أبي غنية : ٩٠٠ .

عبد الملك بن حسين : ١٥٠ .

عبد الملك بن سعيد الأنصاري: ٢٧٦ ، ٢٧٧ .

عبد الملك بن سليمان : ٢٠٩ .

عيد الملك بن الصباح المسمعي : ٦٣٤ .

عبد الملك بن الطفيل الجزري : ٦٩٥ .

عيد الملك بن عبد ربه: ٣٢٩ .

عبد الملك بن عمر: ١٦٤ ، ٣١٦ .

عبد الملك بن عمرو: ٥٨٩ .

عبد الملك بن عمير: ٣٩٤ ، ٢٥٨ ، ٣٩٤ ،

'oft , YTC , too , occ , YFC ,

عبيد بن عمير: ١٦٨ ، ٣٩٤ ، ٤٥٦ ، ٤٥٩ ، عبيد الله بن عمرو : ٣٩٤ . عبيد الله بن عمرو الرقى: ١٢٩. عبيد الله بن محمد بن أسماء : ٥٤٤ . عبيد الله بن مجمد بن عائشة : ٦٧١ . عبيد الله بن محمد التيمي : ٤٧٥ . عبيد الله بن معادُ : ٦٣١ .. الله عبيد الله بن موسى .: ١٢٧ ، ٢١٥ ، ٣٤٣ ، 7.7 . 17. . 7.7 . 079 عبيد الله بن موهب : ٤٧٨ . عبيد الله بن نصر : ٢١٨ . عبيد الله بن واقد : ٥٨٠ . عبيد الله القواريري : ٦٠٠ ، ٦٧٤ . عبيلة : ٢٥٩ ، ٢٦٠

> عبيلة بن حميد: ١٢٥ : عبيدة السلمانيُّ : ١٢٨ . عتاب بن أسيد : ٣٠٨ . عتاب بن زیاد : ۱۸۲ . عتبة بن أبي عتبة : ٦٧٠ .

عتبة بن أبي وقاص : ٣٧٢ . عتبة بن صبخرة: ٥٧٥ . عتبة بن غزوان : ٥٩٦ .

عتبة بن فرقد : ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۷۰ ، ۶۹۹ . عثان: ۱۹۱ ، ۱۲۹ ، ۲۰۱۰ ، ۲۲۸ ، ۱۸۸۱ ، 6. TA. 6 TOT 6 TOT 7 TTY 6 TYY 6 T.Y (050,070,071; 577,570,030) . 778 ، 027

عثمان بن أبي شيبة : ١٩٧ ، ٢٦٠ ، ٢٦٣ ، ٣١٤ ، . 79. ( 7)7 ( 014 ( 142 عثمان بن أبي العاص : ٢٧٦ .

عُبيد بن الوليد الدمشقي : ٤١٣ . عبيد الضبي: ٤١٦ . عبيك الله : ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٧ ، ١٤٧ عبيك 191 , 77 , 177 , 977 , 177 , 737 , ' P37 , OAT , AAT , PAT , PAT , O3T , 201 . 770 عبيد الله بن أبي يزيد: ٣١٩ ، ٤٢٥ ، ٤٢٦ . عبيد الله بن ثابت : ٥٩٢ عبيد الله بن الحجاج: ٢٦٤ . ....

عبيد الله بن الحسن العنبري: ٦٥٢. عبيد الله بن سعيد : ٢٣١ . عبيد الله بن عامر بن زمعة : ٣٥٢ ... عبيد الله بن عباس: ٣٥١ . عبيد الله بن عبد الله : ١٨٢ ، ٣٦١ ، ٣٦١

عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور : ٦١٥ . عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ٢٤٥ ، ٢٨٥ : 0 V7 : 0 YY : 0 YA : 0 . £ . . £ . . £ . . . 797 , 010

عبيد الله بن عبد الله بن عمر : ٦٧٩ . عبيد الله بن عبد المجيد : ٤٦١ . عبيد الله بن عدى : ٦٤٤ . عبيد الله بن عمر : ١١٧ ، ١١٨ ، ١٥٢ ، ١٧٧ ، ALY ; LALY ; OPL ; DEL ; ALY ; 377 3 113 3 ATS 3 TFS 3 TPS 3 YPS 3 . 779 , 777 , 077 عبيد الله بن عمر بن الخطاب : ٣٥٥ .

عثمان بن حنيف : ٤٨٦ ، ٤٩٩ .

عثمان بن داود الحولاني : ٦٩٥ .

عثمان بن زبر : ۱۸۰ .

عثمان بن زفر : ٢٤١ .

عثمان بن سعيد الحمصي: ٣٤٥ .

عثمان بن سعید الدارمی: ٦٦٣.

عثمان بن طلحة القرشي: ٣٢٩.

عثمان بن عبد الحميد بن لاحق: ٦٩٣.

عثمان بن عبد الرحمن التيمي : ١٨٩ .

عثمان بن عبد الله بن رافع: ۲۹۲ .

عثان بن عبد الله بن سراقة : ٤٦٢ ، ٤٦٣ .

عثمان بن عبد الله بن عثمان : ٤٨٠ .

عثمان بن عبد الله بن موهب: ٢٨٧ .

عثمان بن عبيد الله : ٢٩٢ .

عثان بن عفان : ۱۳۲ ، ۲۰۵ ، ۲۰۱ ، ۲۹۹ ،

AT , FTT , TT , TY , TIS , IAS , 3AS ,

. 777 . . 778 . 711 . 01. . 0.9 . 291

عثمان بن عمر : ۲۱۳ ، ۲۳۴ .

عثان بن عمر الطبي : ٦٧٨ .

عثان بن غیاث : ۲۲۹ ، ۲۳۳ ، ۲۳۱ .

عثان بن واقد: ۲۲۰ .

عثمان بن اليمان : ٤٠١ ، ٤٠٢ .

عثان النهدي : ١٦٩ .

عدي بن حاتم : ۲٥٨ .

عراك بن مالك : ٥٥١ ، ٥٥٦ .

عروة: ۱۷۵ ، ۱۸۲ ، ۱۲۷ ، ۲۵۵ ، ۲۵۵ ،

. 770 . 775 . 7.7

عروة بن حزام: ٣٩٧ .

عروة بن رويم اللخمى : ٥٤٩ .

عروة بن الزبير: ١٨٦ ، ١٩٦ ، ٤٩٦ ، ٥٠٩ ، . 797 , 792 , 097 , 071

عروة بن مغيث: ١٥١ .

عصام بن خالد: ٢٤٥ ، ٢٧٧ .

عطاء: ۱۹۸ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۳۹ ، ۹۳ ،

· 17 3 317 5 P77 6 P77 6 P13 6 P16 6 P16

عطاء بن أبي رباح: ٤٩٤ .

عطاء بن دينار : ٤٦٥ ، ٤٦٦ ، ٤٩٤ ، ٦٣٥ .

عطاء بن زید : ۳۲۹ .

عطاء بن السائب: ٥٤٨ .

عطاء بن عباس: ٣٧١ .

عطاء بن مسلم: ۲۲۲ ، ۵۵۳ .

عطاء بن يسار: ۳۵۹ ، ۳۲۰ .

عطاء الخراساني : ٣٩٢ .

العطاف بن خالد: ٣٩٧ .

عطية : ٢٦١ ، ٢٦١ .

عطية العوفي : ٤٦٢ .

عطية القرظي: ٣٥٤.

عفان : ۲۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۹۲ 17 ' 77 ' 77 ' 337 ' VAL ' LAL '

. 740 , 746 , 074 , 070 , 499

عفان بن مسلم : ۲۳۳ ، ۲۸۲ ، ۱۹۳ .

عفراء بنت مهاجر بن مالك: ٣٩٧ .

عقبة بن الحارث: ٥٢١ .

عقبة بن عامر: ١١٠ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١٢٠ ، ١٢١ ،

ATT : ATT : 187 : 0.3 : TTO : 377 :

795

عقبة بن علقمة : ١١٤ .

. 143 , 7/7 , 377 , 777 , 147 , 247 . عقیل: ۲۶۱ ، ۲۸۹ ، ۲۴ ، ۲۴۵ ، ۲۸۹ ، ۲۸۰ على بن أحمد بن عبدان : ٥٦٧ . . 7.7 6 017 على بن أحمد بن محمد بن الوليد: ٤٠٠ . عکرمة: ۱۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۰۰ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ،

> . 74. . 7 . . 271 عكرمة بن خالد: ۱۹۱ ، ۲۸۱ ، ۲۶۲ ، ۹۹۱ ،

. 750 6 771

عكرمة بن عمار: ٢٦٦ ، ٤٦٩ ، ٢٧١ ، ٢٨٥ ، ۳۸۰ ، ۱۸۶ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۵۳ ،

العلاء بن أبي عائشة : ١٣٦ .

العلاء بن أبي ماجدة : ٥٥٣ .

العلاء بن عبد الرحمن: ٣٤٩ .

العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: ٥٥٢ .

علقمة : ١٦٧ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٩٩ ، ١٣٩ .

علقمة بن عبد الله المزني : ٦٥٨ .

علقمة بن عمرو الدارمي: ١١١ .

علقمة بن مرثد: ٦٣٠ ، ٦٣٢ .

علقمة بن وقاص الليثي : ١٠٣ .

على بن أبي بكر : ١٨٩ .

على: ١٤٤ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٩٤ ، ١٩٤ على : ١٩٤

VIT , FTT , YTT , AST , IFT , PYT ;

. TA. . TT. . TEA . TTE . TTT . TAI

1 £ . £ . ٣٩٩ . ٣٩١ . ٣٩٠ . ٣٨٩ . ٣٨١

. £00 : £07 : ££9 : £TT : £17 : £.0

173 : VE : TVE : ONE : FO : 176 :

PTO , 270 , 200 , A00 ; TTO ,

. TIT , TIT . TIT .

على بن أبي طالب : ١١٣ ، ١٨٧ ، ١٩٤ ، ٢٠٥ ،

187 3 47 3 63 3 413 3 33 3 173 3

على بن إسحاق المادرائي : ٢٤٩ ، ٥٥٤ .

على بن بحر القطان : ٣٤٠ .

على بن بذيمة : ٥٥٠ .

علی بن بکار : ۱۷۰ .

على بن تبان المقري : ٣٩٢ .

علی بن جریر : ۳۲۰ .

على بن الجعد: ١٧٤ ، ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٥٥١ .

علی بن حجر : ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۳۷۷ ،

على بن حرب : ۲۹۹ ، ۲۶۳ ، ۲۵۲ ، ۲۹۷ .

على بن حرب الطائي : ١٠٨ ، ٤٧٣ .

على بن حرب الشيباني : ٦١٤ .

علي بن الحسن بن هارون بن رستم السقطى:

على بن الحسين بن حبان : ٣٢٣ ، ٣٠٣ .

على بن حكم : ٦٩٠ .

على بن حمزة : ٥٥٤ . . . .

على بن حنظلة : ٢٧٥ ، ٢٧٦ .

على بن خشره : ٤٢٩ .

على بن داود : ١٦١ .

على بن ذكوان : ٤٣٧ . ...

على بن رباح : ١٢٠ ، ٤٧٧ .

علی بن زید: ۲۱۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۵ ، ۳٤۸ ،

. AT , OYS , T.O , AGO , YPO , APO ,

. 772 4 771

على بن سهل : ٢١٩ .

على بن مسهر: ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۳ ، ۲۹۵ ،

130 , 00.

على بن معبد ﴿ ٣٩٥ .

على بن نصر : ٦٨٢ .

على بن هاشم : ٦٨٠ .

على بن يزيد : ۲۱۸ ، ۲٤۲ .

عمار: ١٣٤، ٢٢٠، ٢٨٦، ٤٣٠، ٣٣٨

عمار بن أبي عمار : ٢١٩ .

عمار بن خالد الواسطى: ٦٥١.

عمار بن زربي : ١٦٩ .

عمار بن ياسر: ٢٨٧ ، ٤٨٦ ، ١٥٥ ، ٦٧٨ .

عمارة بن عمير: ٣٠٧ .

عمارة بن غزية : ١٤٥ ، ١٩٧ .

عمارة بن القعقاع: ٥٨٨ .

عمر بن أبي سلمة :...٧٥ ، ٤٨٠ .

عمر بن إسماعيل بن مجالد : ٦٨٢ م

عمر بن جعثم القرشي : ٥٨٢ .

عمر بن حمزة : ۲۷۸ ، ۱۷۷ .

عمر بن الخطاب: ١٠٣ ، ١٠٧ ، ١١٣ ، ١١٥ ،

6 17% 6 177 6 171 6 17A 6 177 6 17E.

6 177 6 178 6 177 6 177 6 177 6 177 6 177.

PY1 3 1/1 3 7/1 3 3/1 3 7/1 3 P/1 3

( PTE ( TIT ) TIL ( TO ) TIT ( 191

017 ) P17 ) (T1 ) (T37 ) 937 ) Y37 )

6 TYE 6 TYY 6 TAY 6 TAY 6 TAY 6 TAY

( TTV , TTO , TOO , TOT , TE1 , TE.

على بن عاصم : ١٨٠ .

على بن عبد الرحمن البكائي : ٢٨٠ .

على بن عبد العزيز : ٦٧٤ .

على بن عبد الله : ١٥٧ .

على بن عبد الله بن جعفر الهمذاني : ٦٧٤ .

على بن عياش : ٢٢٤ ، ٢٥٢ ،

على بن ماجدة : ٥٥٢ .

على بن المبارك: ٢١٣ ، ٢٠١ ، ٤٦٥ .

على بن المثنى : ٦٨٦ .

علی بن محمد: ۳۲ ، ۳۱۳ ، ۳۷۹ ، ۹٤۲ ،

على بن محمد بن عيسيٰ الجكاني : ٥٢٠ .

على بن محمد بن مجاهد : ٤٩١ .

على بن محمد بن معاوية البزار: ٣٠٧.

ت على بن محمد المدائني : ٤٩١ .

على بن المديني: ١٠٧ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١٢٧ ،

. 197 . 171 . 731 . 781 . 781 . 781 .

191 , 191 , 1.7 , 7.7 , 1.7 , 197 , 197 ,

۲۲، ۲۲۲، ۲۶۲، ۲۵۹، ۲۷۲، ۲۷۷، اعمر بن جفیص : ۲۱۹.

٨٨٨ ، ٩٨٩ ، ٩٩٥ ، ١٣١ ، ٢٣١ ، ١٣١ ) عمر بن الحكم: ٩٩٩ .

. TEY , TTA , TTT , TTT , TII , TI

: £# , TY , TT , TOY , TEX , TET

( £7 ) ( £7 ) ( £70 ) £77 ( £2 ) (£77

1 05 : 077 : 077 : 017 : EAV : EVY 300, 350, 750, 570, 340, 540,

٧٩٥ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ١١٠

: 710 : 711 : 717 : 717 : 717 : 717

. ٦٨٦ ، ٦٧٥ ، ٦٧١ ، ٦٤٩

على بن مسلم: ٢٩٩ .

(۷٣ , ٣٧٣ , ٥٧٣ , ٧٧٣ , ٤٨٢ ، ٥٨٣ , ٧٧٣ , ٤٨٢ , ٥٨٣ , ٧٨٣ , ٤٩٣ , ٢٩٣ , ٤١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٤ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٥ , ٢١٠ , ٢١٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٣٢٢ , ٢٢٢ , ٢٢٢ , ٢٢٢ , ٢٢٢ , ٢٢٢ , ٢٢٢ , ٢٢٢ , ٢٢٢ , ٢٢٠ , ٢٠٢ , ٢٠٢ , ٢٠٢ , ٢٠٢ , ٢٠٢ , ٢٠٢ , ٢٠٢ , ٢٠٢ , ٢٠٢ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ , ٢٠٠ ,

عمر بن رؤية : ٦٧٩ . عمر بن رؤية : ٦٥٩ . عمر بن السائب : ٤١١ ، ٤١٢ .

عمر بن سعيد بن أبي حسين : ٤٨٣ . عمر بن سفيان : ٣٦٢ .

عمر بن شيبة : ١٦٦ ، ٣٢٨ . عمر بن صالح الأزدي : ٥٣٨ .

عمر بن عاصم بن عبيد الله بن عمر : ٦٦٠ . عمر بن عامر : ٣٩٠ .

عمر بن عبد الرحمن بن دُلاف المزني : ٣٥١ . عمر بن عبد الرحمن المدني : ٤٥٥ .

عمر بن عبد الرحيم: ٥٧٠ .

عمر بن عبد العزيز: ٢٩٠، ٢٩٥، ٢٦٦، ٢٩٣، ٢٩٣، ٢٩٣، ٢٩٣، ٢٩٠.

عمر بن عبد الله : ٤٧٩ .

عمر بن عبد الملك الكناني: ٦٩٥.

عمر بن عطاء : ٢٩٣ .

عمر بن عمران السعدي: ٦٥٢.

عمر بن عيسىٰ المدني الأسدي : ٣٧١ ، ٣٧٢ .

عمر بن القاسم المقرىء: ٤٨٤ .

عمر بن محمد: ۲۵۱.

عمر بن محملة الهلالي: ٣٥٩.

عمر بن هارون : ٤٩٤ . الله عمر بن

عمر بن وراد : ٥٥٠ .

عمر بن الوليد الشنيّ : ٢٤٣ .

عمر بن يونس الحنفي: ٤٦٩ ، ٥٨٣ ، ٥٨٤ ،

۱۳ ، ۱۲ ، ۲۰۲ ، ۳۰۲ .

عمران: ۲۳٤.

عمران بن بكار: ۲۵۲ .

عمران بن جدير : ٦٣٤ ،

عمران بن حصين : ٣٠٠

عمران بن حطان : ۲۱۳ .

عمران بن سليم : ٥٣٧ .

عمران بن مسلم : ١١٣٠ . ١١٠٠

عمران بن موسى الليشي : ١١٨ .

عمران القطان: ٢٤٦ .

عَمْرَة : ٥١٠ .

عمرو: ۱۱۳ ، ۳۲۲ ، ۳۲۹ ، ۳۸۰ ، ۳۳۹ ،

عمرو بن أبي قيس : ٤٠٩ .

عمرو بن الأسود العنسي : ٦٨٣ ، ٦٨٤ .

عمرو بن جرير: ٢١٧.

عمرو بن جميع: ١٨٨.

عمرو بن الحارث: ١١٨ ، ٢٥٣ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ،

113 , 1PO , YTF , OTF , OTF , YF , TAY .

عمرو بن حریث: ۲۰۵ ، ۲۵۸ ، ۲۰۵ .

عمرو بن حزم: ٤٤٣ .

عمرو بن الحصين: ٦٠٣ .

عمرو بن دينار : ٣١٦ ، ٣١٩ ، ٣٢٤ ، ٣٤٢ ، عمرو بن نفيل العدوي : ٦٧٦ .

307 1 1.3 1 713 1 773 1 0.011 790 1

. 757 6 757 6 751 6 717 6 701 6 097

عمرو بن الربيع بن طارق: ١٧٧.

عمرو بن سفيان : ٣٦٣ .

عمرو بن سلم الزرقي : ٣٦٨ .

عمرو بن سوّاد البصري: ٢٥٣.

عمرو بن شعیب : ۱۹۰ ، ۲۶۹ ، ۲۹۹ ، ۳۳۸

YTY , TY , TTA , TTA , TTY

P73 ) 132 ) 032 ) V00 .

عمرو بن طلحة الليثي: ٥٦١ .

عمرو بن العاص: ٢٢٣ ، ٢٢٤ ، ٢٥٦ ، ٣٦٩ ، عوف بن لؤي : ٤٢٨ .

. VT , 10 , Plo , 70 , 330 .

عمرو بن عاصم: ١٨٤ .

عمرو بن عامر الأسدى: ٦٩٥ .

عمرو بن عامر الأنصاري: ٥٨٦.

عمرو بن عثمان : ۲۳۱ ، ۳۱۲ .

عمرو بن على : ٤٦١ .

عمرو بن على الفلاس: ٢٣٦ ، ٤٦٢ .

عمرو بن عون : ٥٦٤ ، ٢٦٥ .

عمرو بن قرة : ۲۰۱ ، ۲۶۳ ، ۲۳۱ .

عمرو بن قيس: ٤١٠ .

عمرو بن محمد الناقد: ٣٣٣ .

عمرو بن مرة : ٣٠٣ ، ٣٤٧ .

عمرو بن مرزوق : ۳۲٦ ، ۲۷۸ .

عمرو بن منصور : ۲۱۳ ، ۲۵۷ .

عمرو بن مهاجر: ٦٩٥ ، ٦٩٩ .

عمرو بن ميمون : ١٥٣ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ٢٩٦ ،

7.7 . 778 . 778

عمرو بن هرم: ٣٨٣.

عمرو بن يزيد: ٣٢٢ .

. YYY: Const

. اعمير: ١٢٩ .

عمير بن سعد الأنصاري : ٥٣٥ ، ٥٣٦ .

عمير بن هاني العنسي : ٦٩٥ .

عنبسة بن سعيد القاص: ٦٩٥.

العوام بن حوشب: ۲۹۸ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ .

عوف : ۲۰۸ ، ۲۲۰ ، ۲۰۸ .

عوف بن أبي جميلة : ١٥١ .

عوف بن مالك : ٢٨٠ .

عوف بن مالك الأشجعي: ٤٩٦ .

عويمر بن ساعدة : ١٣١٥ .

عياش بن أبي ربيعة : ٦٠٤ .

عياش بن الوليد: ٥٣٢. عياض الأشعري : ٣٥٨ ، ٤٩٤ .

عيسى: ٣١٨ .

عيسى بن أبي عظاء الكاتب: ٦٩٥ .

عيسى بن أحمد العسقلاني : ٢٠٣ .

عیسی بن حماد: ۲۷۷ .

: عیسی بن سنان : ۱۶۰ ، ۳۳۱ .

. عيسي بن المختار : ٤٤٢ .

عيسي بن مريم ( عليه السلام ) : ٥٧٦ .

عيسي بن موسى عنجار : ٦٥٧ .

عيسى بن هلال السليحي: ١٩٦.

عیسی بن یونس: ۱۵۵ ، ۳۱۱ ، ۳۱۲ ،

. ገነሃ ، ገ۳۳ ، 22۸ ، 279

عيينة: ٢٠٣.

عيينة بن حصين : ٢٥٩ . .

عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن: ٥٥٨ .

## حرف الغين ا

غاضرة العنبري: ٣٧٣.

غالب بن الحسن: ٦٤٥ .

غسان بن الربيع: ٥٤٨ .

غسان بن سلمان : ١٤٤ .

الغضبان بن حنظلة : ٧٠١ .

غضيف بن الحارث الكندي: ٦٨٣ .

الغلابي : ٣٧٩ .

غندر: ۲۰۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۳ ،

غندر بن حميد: ٦٣٧ .

غيلان بن أنس: ٦٩٥ .

غیلان بن جربر : ۲۸۲ ، ۲۸۶ .

غيلان بن سلمة : ١٥٥ .

## حرف الفاء

فاطمة: ١٩٨.

فاطمة بنت الخطاب : ٦٧٦ .

فاطمة بنت عساكر : ١٤٥ .

فاطمة بنت قيس : ٤٣٠ ، ٤٣٧ .

فاطمة الزهراء ( بنت رسول الله عَلِيْكُهُ ) : ٣٩١ ،

. 770 , 079 , 797

فرات بن حیان : ۲۹۰ .

فرات بن السائب : ٦٧٢ .

فرات بن سلمان : ۲۹۱ .

الفرات بن سليمان الجزري: ٢٣٧.

فرافصة الحنفي : ٣٣٥ .

فرج بن فضالة : ٥٣٧ ، ٦٤٢ .

فرقد بن عبد الله : ١٤٥ .

فُرُوخ: ٣٤٧ ، ٣٤٨ .

الفريابي: ٣٩٩، ٢٧٥.

الفسوي: ٤٧٨ .

فضالة بن عبيد: ٤٥٦ .

الفضل بن دكين : ١٨٣ ، ٣٤١ ، ٤٠٨ .

الفضل بن زياد : ٥٥٠ .

الفضل بن سهل : ۱۸۰ ، ۱۲۲ ، ۹۲۹ ، ۲۵۳ .

الفضل بن يعقوب : ٥٥٢ .

الفضيل بن عمرو: ٥٧٧ .

الفضيل بن عميرة : ٢٥٠ ، ٦٠٣ .

فضیل بن عیاض : ۱۷۲ ، ۳۳۶ ، ۴۶۷ ، ۹۹۰ ، ۱۹۹۹

فضيل بن کثير : ٣٩٢ .

فضيل بن مرزوق : ٤٦١ .

القلاس: ۱۸۱ ، ۵۸ ، ۹۵ ، ۹۶ .

## حرف القاف

قادم البربري : ٦٩٧ .

القاسم: ۲۱۸ ، ۲۳۲ ، ۲٤۷ .

القاسم بن أبي شيبة : ٣٦٣ . PYY , . AY , FF3 , 170 , 1A0 , FF 3 . 777 القاسم بن أبي القاسم السبئي: ٤٥٠ ، ٤٠٠ . قتيبة بن سعيد: ١١٧ ، ٢٤٦ . قاسم بن أصبغ: ٦٩٢ . قتيبة بن مسلم: ٦٤٢ . القاسم بن زكريا: ١٤٤ . قدامة بن مظعون : ٥٧٨ . القاسم بن عبد الرحمن: ٣٤٧. قراد أبو نوح: ۱۲۱ ، ۸۵۵ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ . القاسم بن عساكر: ٣٢٨ . قرتع الضبي: ١٧٢ . القاسم بن الفضل الحداني: ٣٦١ . قرظة بن خالد: ٦٣٤. القاسم بن قيس: ٤٢٧ . قرظة بن كعب : ٦٢٤ . ﴿ القاسم بن كليب: ١٤٩ ، ١٧٤ . قزعة بن يحيى : ٣٢٧ ، ٣٢٧ . القاسم بن مالك المزني: ٦٥١. قسامة بن زهير : ٥٥٨ . القاسم بن مؤمل المقري : ٦٨١ . القس: ٦٤٠ القاسم بن محمد: ١٣٧ ، ٣٤٩ ، ٢٥٦ ، ٤٨٦ ، قصير اللخمى: ٣٦٤ . 310, 770, 797. قطبة بن قتادة السدوسي: ٤٨٦ . قاسم بن هاشم : ۲۲٤ ، ۲۰۰ . قطن بن كعب القطعي : ١٨٧ . قاص الأجناد: ٤١١، ٢١٢. القطيعي : ٥٩٧ . قبيصة ٢٥٤٠ القعنبي: ١٠٥، ٣٤٤، ٢٥٩، ٢٨٥. قبیصة بن جابر: ٥٠٥ ، ٥٥٤ ، ٥٧٨ . القواريري: ۱۰۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۳٤۸ قبيصة بن ذؤيب: ٣٨٥ . . 77. 6 725 قبيصة بن عقبة: ٥٦٢ ، ٢٢٤ . ... قوبة العنبري: ٦٢٠. قتادة: ۱۱۱ ، ۱۱۸ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۹۳ ، قیس: ۲۹۷ ، ۳۳۰ . 291 . TPC . T. C T. A . C 197 . 198 قيس بن أبي حازم : ١٤٤ ، ٢١٧ ، ٥٠٠ ، ٥٣٦ ، . ٦٨٢ قيس بن حجاج: ٢٢٣ ، ٢٢٤ . 2000 6 899 6 8A8 6 TA9 6 TAX 6 TAT قيس بن خالد العسكري: ٢٧٨ . V.0 ) 3/0 , 070 , 770 , 140 , 240 , قيتس بن الربيع: ٢٦٥ ، ٣٢٨ . 110 , 1.1 , YOY , 101 , 3AF ; قيس بن الزمع : ١١٦ . قیس بن سعد : ۲۷۹ .

قيس بن سلم : ٣٠٧ .

. 7.47

القتباني البصري: ٢٨٦ .

قتيبة : ١٠٥ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ٢٧٧

. قيس بن عاصم: ٦٢٠ .

قیس بن مروان : ۱۷۲ .

قیس بن مسلم: ۳۱ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۷۷۰ ،

. 70V , OVA

قيس بن معاذ العقدي : ١٩٣ .

قيصر: ٢٤١.

## حرف الكاف

کثیر: ۳٤٩ ، ۲۰۱ .

کثیر بن زید: ٦٦١ .

كثير بن الصلت: ٦٠٠ ، ٦٠١ .

كثير بن عبيد : ٦٥٩ .

كثير بن مرة الحضومي : ٤٩٢ .

کثیر بن هشام : ۲۲۸ ، ۱۵۰ .

كثير بن يحييٰ : ٤٣٧ .

کریب: ۲۲٥ .

الكسائي : ۲۲۷ ، ۲۱۸ ، ۲۷۰ ، ۳۹۰ .

کسري : ۲۱۱ ، ۳٦۳ ، ۸۸۵ .

کعب: ۱۲۰ ، ۳۲۱ ، ۲۵۰ ،

كعب الأحيار: ٦٢٥ .

كعب بن عجرة : ۲۰۲ ، ۲٤٣ .

كعب بن علقمة: ٥٢٢ .

الكلبي: ٣٦٤ ، ٥٠١ ،

الكميت: ٣٥٣، ٣٦٤، ٨٥٨.

الكندي: ٦٨٦.

Sam : 3/3 , 700 ; 77 , 177 .

## حرف اللام

لؤي بن غالب : ٤٢٨ .

لبيد: ۲۳۲ ، ۲۲۲ ،

لاحق بن حميد : ٦٣٤ .

لاهية: ٢٠٠٠

الليث: ١٢٧ ، ١٤٠ ، ١٦٠ ، ١٢٧ ،

. 770 . 77. . 777 . 707 . 727 . 777

. 20 . 22 . TAI . TYY . TYI

. 103 , 773 , 773 , 783 , 700 , 710 ,

. 7.7 , 7.8 , 017 , 078 , 071

ليث بن أبي رقبة الثقفي : ٦٩٥ .

ليث بن أبي سليم : ٦٥٣ .

الليث بن سعد: ١٠٦ ، ١٢٠ ، ٢٧٧ ، ٣٣٩ ،

337 3 777 3 783 3 3.V.

ليلي بنت عاصم بن عمر بن الخطاب: ٦٩٤.

# حرف الميم

مؤمل بن إسماعيل: ٢٢٨ ، ٣٦٧ ، ٣٦٧ ، ٥١٢ ،

مؤمل بن هشام : ٥٤٤ .

ماجدة: ٢٥٥ .

مارية : ۷۷٪ .

مالك ( الإمام ): ١٢٦ ، ١٣١ ، ١١٤ ، ١١٧

٥٧١ ، ١٧١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٩١ ، ١٧٢

( TET . TEE . TEY . T.A . YAY . YY)

( TOV ( TOO ( TOE ( TO) ( TO ( TER

£1.5 (£1.1 ) YAY ( TYY ( TYY )

F3 ) A13 ) P13 ) T73 ) A73 ) 373 )

1 209 1 20 1 103 1 703 1 XO3 1 PO3 1

0.9 , 243 , 277 , 243 , 243 , 241

محبوب بن موسى : ٥٤٤ . (0" (10, 110, 170) AYO, AYO, ٥٣١ ، ٥٣٧ ، ٥٣٨ ، ٥٥١ ، ٥٧١ المحرِّر بن أبي هريرة : ٤٠٥ . . عمد: ۲۷۱ ، ۸۵۰ ، ۲۰۱ . (140 ) 740 ) 000 ) 7.5 ) 775 ) 775 ) محمد بن آبان : ۱۷۲ ، ۲۲۱ ، ۳۹۳ ، ۶۶۶ ، . 197 / 727 3 A3 , A50 , A80 , 18E . مالك بن إسماعيل: ١٥٠ ، ٥٠٩ ، ٥٠٩ . محمد بن آدم: ٢٣٦ . مالك بن أنس: ١٠٥ ، ٣٢٩ ، ٣٣٩ ، ٣٦٦ ، محمد بن إبراهيم: ١٩١. . 7.0 : 7:8 : 059 : 07A : ETT : TA. محمد بن إبراهيم التيمني : ١٠٣ ، ٤٢٦ . " . XAF . " محمد بن إبراهم الجوهري: ٢٧٣ ، ٢٧٤ . مالك بن أوس: ٣٤٦، ٣٨٠، ٣٨١، ٤٧٣، محمد بن أبي بكر: ٢٢٣ ، ٢٨٦ ، ٦٦٠ . 373 , 115 , 715 . محمد بن أبي بكر المقدمي : ٢٠٠ ، ٣١٢ . مالك بن زياد : ٦٩٥ . محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: مالك بن خالد الغافقي : ١٢٨ . مالك بن سعير: ٣٠٨.

محمد بن أبي حميد: ٥٣٨ ، ٥٣٩ ، ٦٤٠ ، مالك الدار: ٢٢٣ . محمد بن أبي ذئب: ٥١٠ . المبارك: ١٨٢ ، ١٦١ . عمد بن أبي سويد الثقفي: ٦٩٥. مبارك بن حسان : ٦٦٠ . محمد بن أبي عدي : ٢٣٠ . مبارك بن على : ۲۸۰ . محمد بن أبي ليليٰ : ٤١٨ . مبارك بن فضالة : ۲۳۷ ، ٤٥٤ ، ٤٩٧ ، ٦٧٤ ، محمد بن أبي منصور: ٥٨٥. . 797 6 777 عمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي: ١٩٦. المثنى بن عوف العنزي : ٦٩٨ . محمد بن أحمد بن بالويه: ٣٣٢ . 🕾 المثنى بن معاذ : ٤٨٤ .

محمد بن أبي الحسن: ١٢٩ ، ١٦١ .

عمد بن أحمد بن الحسن: ٤٨٣ . مجالد بن سعيد: ٢٢٥ ، ٢٣٩ ، ٣٣٣ ، ٤٢٢ ، ١٩٤ ، ١٩٦ ، ٣٦٥ ، ٣٧٣ ، ٦٦٢ . المحمد بن أحمد بن رزق : ٥٠٠ . مجاهد: ١٣٦ ، ١٨٨ ، ٢٩٨ ، ٢٦٢ ، ٣٠٣ ، محمد بن أحمد الرافعي: ١٦٤ . محمد بن إدريس الشافعي ( الشافعي ) : ١٢٠ ، . TH , PIT , PTT , TTT , PT3 , PT3 , TY1 3 -1P1 3 Y-7 3 YTY 3 XTY 3 Y3Y 3 ( 7.0 ; 09T ; 019 ; 11V ; 111 ; 11. 107 , 707 , 707 , 707 , 707 , 701 . 79V . 7EA ( TTT ( TOO ( TTT ( TTE ( TIO ( TI. محارب بن دثار : ۸۶۸ ، ۹۹۰ .

مالك بن مِغْوَل : ٥٧٧ ، ٥٦١ .

ATE . TT . TTE . ETT . ETT . ETT ( 10 , 111 , 111 , 111 , 111 , 111 , 111

(03 ) 403 ) 403 ( 604 ( 604 ( 604

. 009

محمد بن إسحاق : ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۵۷ ، ۳۲۳ ، 107 ( 19) ( 100 ( 17) ( 17) 770 , 30 , 100 , 700 , 700 , P00 ); . 778 . 7.8 . 017

محمد بن إسحاق بن إبراهم : ٦٨٨ .

محمد بن إسحاق بن خزيمة : ١٨٧ ، ٢٩٨ ،

محمد بن إسحاق بن مندة : ٣٥٧ .

محمد بن إسحاق بن يسار: ٤٢٨ .

محمد بن إسحاق الثقفي : ٦٧٣ .

عمد بن إسحاق السراج: ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٦٢٠ .

عمد بن إسحاق الصغاني : ٢٥٦ ، ٣٩٧ ، . 01V

محمد بن إسحاق المسيبي : ١٨٨ .

محمد بن إسماعيل الأحمسي : ٢٤٠ .

محمد بن إسماعيل بن إبراهم: ٤٦٧ .

محمد بن إسماعيل بن سمرة : ١٥٥ .

محمد بن إسماعيل البصري: ٢٩٣، ٣٠٠.

عمد بن إسماعيل السلمي: ٧٠٣

محمد بن بكار: ٧٠٣ .

محمد بن بكر: ۲۰۱ ، ۲۱۳ .

محمد بن بكير : ٥٢٦ .

محمد بن بشار : ۳۹۷ ، ۳٤۷ ، ۳۹۹ .

محمد بن بشر: ۲۰۲ ، ۲۳۱ ، ۲۹۰ ، ۵۲۷ محمد بن رزق الله: ۳٤١ .

محمد بن بلال: ٥٥٧ .

أمحمد بن جامع العطار: ٤٢٧ ، ٦٤١ .

محمد بن جبير: ١٣٣ ، ٢٥٩ .

محمد بن جرير: ٦٩١ .

محمد بن جعفر: ۱۲۸ ، ۱٤٦ ، ۲۰۱ ، ۲۱٤ ، PYY , PAY , 177 , 177 , YTT , AOT ,

. 788 , 777 , OII , EVY

محمد بن جعفر بن الزبير : ٤٢٨ .

محمد بن جهضم: ١٤٥ . عمد بن حاتم : ٣٥٤ .

محمد بن حبان الباهلي البصري: ٦٠٣.

محمد بن حبان البستي : ٣٠٣ .

محمد بن الحجاج الخولائي : 019 .

محمد بن حذيفة بن اليمان : ٤٧٦ .

عمد بن حرب : ٥٣٨ .

عمد بن الحسن: ٣٣٩ ، ١٤٤ ، ٢١٥ .

محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي : ١٤٣ .

عمد بن الحسن الشيباني: ٦٣٩.

محمد بن الجسن بن محمد المقري: ٤٩٤ .

محمد بن الحسين : ١٨٣ ، ٢٤١ ، ٢٤١ .

محمد بن حميد: ١١٢ ، ١٧٩ ، ١٩١ .

محمد بن خمير : ٤٩٠ .

محمد بن حالد بن العباس السكسكي : 770 . محمد بن خلف بن عمار العسقلاني: ٤٠٠ .

محمد بن داود بن سفیان : ۵۲۷ .

محمد بن رافع: ۱۸۲ ، ۵۲۷ .

محمد بن راهویه: ۹۰۰ .

عمد بن الزبير الحنظلي : ٦٩٥ .

محمد بن زنبور الملي : ۱۷۲.

عمد بن زیاد : ۳۲۱ ، ۵۰۰ .

محمد بن سعد: ١٣٦ ، ١٨٤ ، ٣٧٩ ، ١٣٩١ ،

ATS , PYS , 1PS , 110 , 770 , PTO ,

. 199 . 198 . 197 . 190 . 187 . 119

محمد بن سعيد أبو يحيى العطار : ١٩٢ .

محمد بن سعید بن سابق : ٤٠٩٠ ،

محمد بن سعيد بن المسيب: ٣١٠ ...

محمد بن سلام : ٦٩٨ .

محمد بن سلمة : ٤٧٥ .

محمد بن سليمان القرشي: ٣٢٩.

محمد بن سهل: ۵۱۷ .

محمد بن سهل بن عسكر: ٥٩٤ .

محمد بن سواء : ۱۱۸ ما در در از

محمد بن سوقة : ٥٥٣ .

محمد بن سيرين: ١٢٤ ، ١٥١ ، ١٨٤ ، ١٨٨ ، ٢٥٩

. PTT ) 1377 ) TPT ) A+3 ) P+3 ) P13 )

A STATE OF THE STA

محمد بن صالح : ١٠٧ .

عمد بن الصباح: ٦٤٣ ، ٥٧٠ ، ٦٤٣ .

محمد بن صدقة الجبلاني : ٥٣٨ . ...

محمد بن صدقة الفدكي : ٥٣٧ ، ٥٣٨ .

محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي: ٥٤١.

محمد بن الطفيل النخعي : ٦٧٨ .

محمد بن طلحة : ٣٣٢ .

محمد بن عاصم: ٢٣٩ .

محمد بن عباد بن جعفر : ۲۰۵ ، ۳۱۲ .

محمد بن عبد الأعلى: ٣٧٠ ، ٥١٤ . محمد بن عبد الرحمن: ٢٨٦ ، ٤٠٦ ، ٤٥٧ ،

. 78V 6 0VT.

محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال: ٥١٠ .

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليليٰ : ٤٤٢ .

عمد بن عبد الرحمن بن أبي مسلم الأزدي: ١٤٠ . عمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حصين:

. ETA .

محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة : ١٤٨ .

محمد بن عبد الرحمن المخلص: ٢٩٧

محمد بن عبد الرحيم بن بحير: ١٧٧ ، ٤١٢ .

محمد بن عبد الله بن إبراهيم : ٥٧٣ .

محمد بن عبد الله الأسدي : ٣٤٨ .

محمد بن عبد الله الأنصاري : ١٥١٠، ٢٢١،

. ۲۲۲

محمد بن عبد الله بن بزيع : ١٩٣٪.

محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم النيسابورى:

محمد بن عبد الله بن جحش : ٤٨٠ ، ٤٨٠ .

محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: ٦٩٤ . محمد بن عبد الله بن الزبير: ٢٩٨ .

عدد بن جو الله ما الله ما الله ما الله

محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن أعين : ٣٩٢ .

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان : ١١٧ . محمد بن عبد الله بن كناسة : ٥٤٧ .

محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: ١٢٦.

محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الهروي:

٥٢٠

محمد بن عبد الله بن نمير : ١٠٦ ، ٢٠٢ ، ٢٣١ .

محمد بن عبد الله الأزدي: ٢١٤.

محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد: ٧٠٣ . محمد بن عبد الله الأوزى: ٣٩٦ ، ٥٦٩ . محمد بن عبد الله الحضرمي : ٣٨٩ . محمد بن عبد الله الزبيري : ١٢٦. محمد بن عبد الله المخرمي: ٢٧٩ . محمد بن عبد الملك : ٣٩٢ ، ٢٩٢ -محمد بن عبد الملك بن زنجوية : ١٣٩ . محمد بن عبد الملك القرشي: ١٠٨. محمد بن عبد الواحد المقدسي : ١٣٤ . محمد بن عبد الوهاب القنّاد : ٢٢٥ . محمد بن عبد الوهاب الكوفي ير ٢٢٦. عمد بن عبيد: ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٣١٠ ، ٩٩٢ ، محمد بن عبيد الله ي ٢٤٢ . محمد بن عبيد الله بن المنادي: ١٣٩ ، ٢١٠ . محمد بن عبيد الله الثقفي : ٣٦٢ . محمد بن عثمان : 7٤١ . . . . . محمد بن عثمان الثقفي ١٦٦١ م الم محمد بن عجلان : ٦٤٤ . . ﴿ وَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عمد بن علوية الفقيه: ٦٧٢ . و الما محمد بن على بن الحسن بن شقيق : ٢٠٢ ، ٢٠٤ ، . 71. 6 098 محمد بن على بن الحسين: ٢٥١ ، ١٩٨. محمد بن على بن صخر القاضي : ٤٨٥ . محمد بن على بن ميمون: ۲۸۰ . محمد بن على العلوي: ٢٨٠ . محمد بن عمر الواقدي : ۲۸٤ ، ۲۹۲ ، ۱۸۵ ، محمد بن عمير: ١٢٩ ، ٢٣٦ .

عمد بن عمرو : ٣٥٩ ، ٢٧٦ .

محمد بن عمرو بن جبلة : ٢٨٩ .

محمد بن عمرو بن عطاء: ٤٧٤ . محمد بن عمرو بن علقمة: ٣٩٤ ، ٥٦١ ،

عمد بن عمرو اليافعي: ٢١٩ . عمد بن عمرو اليماني: ٢٢٦ . عمد بن عمرويه الهروي: ١٤٤ .

محمد بن عمیر: ۱۲۹ ، ۲۳۲ . محمد بن عوف : ۷۰۳ .

محمد بن عوف الطائي: ٦١٩.

محمد بن عيسى أبو يحيى البصري: ٥٨٠ . محمد بن عيسى بن الحسن بن إسحاق: ٣٩٢ ، ٢٤٩ ، ٢٤٩ .

> محمد بن عیسی بن کیسان : ۵۸۰ . محمد بن غالب : ۲۳۲ ، ۲۶۸

عمد بن عالب: ١١٨ ، ١٠٥ .

محمد بن الفضل السقطى: ٣٤٣ ، ٣٨٨ .

محمد بن فضيل: ١٧٢ ، ٢٣٦ ، ٢٦٠ ، ١٧٦ . محمد بن القاسم الأسدي : ١٤٨ .

> محمد بن قیس: ٦٤٦، ١٩٥٠. محمد بن کثیر: ١٠٥، ١٣١١.

محمد بن کردي : ٤٣٨ .

محمد بن الليث: ٦٢٦، ٥٣٢.

محمد بن مثنی: ۱٤٥، ۲۳۰، ۳۲۱، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۱۲، ۳۲۹، ۲۰۱،

٠ ٦٨٥ ، ٦٨٤ ، ٦٤٤ ، ٦٤٣ ، ٦٤٠ ، ٦٣٤

. 71/7

محمد بن محمد بن إبراهم بن أبي خراسان: ٢٥٧ . حمد بن محمد بن سليمان الباغندي: ٢٥٤ . محمد بن مخلد: ١٣٩ ، ١٤٦ ، ٢٢٣ ، ٢٣٧ ،

محمد بن مرزوق : ٦٤٠ ، ٦٥٢ ، ٦٨٠ .

محمد بن مسکین : ۲۰۲ .

عمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ٦٩٤،

محمد بن مسلم الواسطى : ٢٦٤ ،

عمد بن مسلمة : ٣٤٠ ، ٣٤٠ .

محمد بن مصعب القرقساني: ٣١٠.

محمد بن مصفّی: ۱۳۹ ، ۱۸۲ .

محمد بن معمر : ٦٨٢ .

محمد بن المنكدر: ۲۳۹، ۳۹۲، ۵۸۰،

. 790 , 772 , 777

محمد بن المنهال : ٣٣٨ .

عمد بن مهران الرازي: ١٦٧ .

عمد بن المهلب: ٣٢٠ .

محمد بن موسیٰ بن أعین : ۲۹۷ ، ۳۰۶ ، ۳۲۸ .

محمد بن ميسر أبو سعد الصاغاني : ٤٧٤ .

محمد بن ميسرة : ٦٣٣ .

محمد بن ميمون بن معاوية الصوفي : ٤٩٠ .

محمد بن نصر المروزي : ١٦٦ ، ٣٣٩ ، ٣٨٣ .

محمد بن نوح الجنديسابوري : ٣٩٣ .

محمد بن هشام بن البختري : ٤٩٠ .

محمد بن الهيثم : ٢٢٦ .

محمد بن واسع: ٦٤٢ .

محمد بن الوليد: ۲۳ ، ۲۳۷ ، ۲۲۸ ، ٤٧٢ .

محمد بن يزيد : ٢٥٥ .

محمد بن يزيد أبو هاشم الرفاعي : ٣٠٩ .

محمد بن يزيد بن ماجه : ١٦١ ، ١٦٢ .

محمد بن يزيد الرحبي: ٥٤٩.

محمد بن يحييٰ : ۹۹۱ ، ۹۹۱ .

محمد بن يحيىٰ أبو غسان : ٣٥٧ . عمد بن يحيىٰ الأزدي : ٥٣٢ .

محمد بن يحييٰ بن أبي عمر : ٤٢٦ .

محمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي : ٥٥٦ .

محمد بن يحييٰ بن حبان : ٣٥٣ .

محمد بن يحييٰ بن السكن : ٣٢٦ .

محمد بن يحييٰ بن عمر : ٢٩٩ .

محمد بن یحییٰ بن فارس : ٦١١ .

محمد بن يحيى بن كثير الحراني : ٢٩٧ .

محمد بن يحيى الذهلي: ١٢١ ، ٥٣٢ ، ٥٥٩ .

محمد بن يحيىٰ القطيعي : ٢٩٣ ، ٣٠٠ .

محمد بن يسار : ۳۵۹ .

محمد بن يعقوب الأصم: ٤١٩.

محمد بن يوسف : ٣٠٧ .

محمد بن يوسف الحزافي : ١٢٩ .

محمد بن يوسف الفريابي : ٤٠٠ .

محمد زهير أبو يعلى : ٢٦١ .

محمود بن بكر بن عبد الرحمن : ٤٤٢ .

محمود بن غيلان : ٣١٢ ، ٣٥٣ .

مخارق : ۲۰۸ .

مختار بن أبي عبيد: ٦٦٤ .

مخزوم بن حميد بن خالد : ٤٩١ .

مخلد بن جعفر : ٦٩١ .

مخلد بن يزيد : ٦٨٩ .

مرحوم بن عبد العزيز : ١٤٦ .

مرعوش : ٥٠٦ .

مروان : ۲۰۰

مروان بن جناح : ٦٩٥ .

مروان بن الحكم : ٤٩٦ .

مروان بن معاوية الفزاري: ٣٣٦، ٥٠٦. المزنى: ٥٥٩.

مزيدة : ٤١٨ .

المستظل بن جصين: ٣٩٠ .

المستنير : ٤٧٦ .

مسلد بن مسرهد: ۱۰۵ ، ۲۰۱ ، ۲۱۰ ، ۳۱۳ ، . 727 , 717 , 072 , 278 , 777 , 717 .

مسروح: ١٤٧ .

مسروق : ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۱۹ ، ۲۳۵ ، . 044 , \$44 , \$44

مسروق بن الأجدع: ٣٠٣، ٣٣٣، ٤٩٠.

مسروق بن عبد الرحمن: ٣٣٣.

مسغر: ۱۷۶ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۳ ، ۲۸۳ ،

. 712

مسعود : ١٤٧ .

مسعود بن سعد الجعفى: ١٥٠.

المسعودي: ٢٨٦ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٥٦٨ .

مسكين بن بكير : ٣١ .

مسلم البطين : ٦٧٦ .

مسلم بن إبراهم : ۲۲۱ ، ۳۳۲ ، ۹۱۶ .

مسلم الأعور : ٥١٥ .

مسلم بن جندب : ۱۳۹ ، ٤٤٣ .

مسلم بن الحجاج ( الإمام مسلم ) : ١٠٦ ، ١١١ ،

- 120 . 171 . 17 . 170 . 117 . 117

101 3 774 6 700 6 174 6 177 6 107

( 10 ( 11 ) 117 ) 117 ) 317 ) 017 )

۲۳ ، ۲۳۷ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۶۲ ، ا مطر : ۱۶۶ ، ۲۵۷ .

( ET. ( EN ( P99 ( TA. ( P77 ( P70 ( £AY : £YF : £Y) : £77 : £F. : £Y)

ירצץ ידדי ידדי ידוד ידוד

10 2 . 10 2 170 2 Y70 3 A70 3 170 3

370 , 000 , 370 , AVO , 076

( TI. ( T.9 ( T.Y ( 092 ( 091 ( 0AY )

317 , 717 , 717 , 777 , 777 , 777 ,

مسلم بن خالد: ٤٠٢ ، ٤٣٨ .

مسلم بن قتيبة : ١٥٧ .

مسلم بن يسار: ۲۲۷ ، ۱۲۰ ، ۸۰ ، ۸۰ ، ۸۱

. 017

. 7.17

مسلمة بن عبد الملك : ٤٦٨ ، ٦٩٥ .

مسلمة بن على : ٦٥٩ .

المسور بن مخرمة : ١٣٦ ، ٤٩٦ ، ٥٩٦ . ٦٠٢ .

المسيب: ٢٧٥ .

المسيب بن دارم: ٤٣٨ .

المسيب بن رافع : ٥٠٥ .

المسيب بن شريك: ٥٥٠ .

مصعب بن سعد: ۲۲۷ ، ۹۵۰ .

مصعب بن عبد الله : ۵۳۸ ، ۵۷۳ ، ۹۲۰ ، ۲٤٠

. 779

مصعب بن عثان : ٥٣٥ .

مصعب بن عمير العبدري: ٦٧٨.

مصعب بن المقدام: ٤٩٣ .

٥٥٠ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٦٠ ، ١٦٩ ، مطر الوراق : ٤٤٩ ، ١٣٠ ، ١٣٢ .

١٨٤ ، ١٨٩ ، ١٨٦ ، ١٠٤ ، ١١٧ ، ١١١ ، ١١٠ ، ١١٠ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٨٩

. 007 , 077 , 20. , 279

مطرف بن طریف: ۲۲۲، ۲۲۷.

مطيع بن الأسود العدوي ( ٥٢١ .

٠ ٥٧٤ : ٤٨٦ ، ٣٧٣ ، ٢٠٧ غ ٧٥٠

معاذ بن أسلا: ٣٥٨ .

معاذ بن جبل: ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۷۷۲ ، ۲۷۸ .

معاذ بن الحارث : ١٧٦ .

معاذ بن عبد الرحمن التيمي : ۲۷۰ .

معاذ بن المثنى : ٥٧٣ ، ٥٧٤ .

معاذ بن معاذ : ۳۸۳ .

معاذ بن هشام : ۱۸۳ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۳۹۰

. ٦٨٤ ، ٦٥٨

معادة: ۲۱۱ ، ۲۱۲ .

معاوية: ٢٠٦ ، ٢٠٥ ، ٢٢٧ .

معاوية بن سلام: ١٢٠ ، ١٨٥ .

معاوية بن ضالح: ١١١ ، ١١٢ ، ١٥٠ ، ٦٦٣ .

معاوية بن عمرو : ۲۸۸ ، ۵۳۱ .

معاویة بن قرة : ۱۲۹ ، ۱۸۸ ، ۳۹۳ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ،

معاوية بن يحيى الصرفي : ٢٥٣ .

معبد الجهني: ٦٣١.

معتمر: ۱۲۹، ۲۸۶، ۳۷۰، ۱۹۵، ۵۵۰، ۵۶۰، ۵۶۰،

معتمر بن سليمان : ١٩٧٧ ،١٥٥ ، ٣٦٠٠ ما ١٨٠٠ ،

٥٤٥ ، ٩٨٥ ، ١٩٥ ، ١٣٢ ، ١٩٢٤ ، ١٤٢ .

معدّ بن عدنان : ۲۱۷ ، ۲۲۷ .

معدان بن أبي طلحة : ١٦٢ ، ٥٢٥ ، ٢٦٥ ،

. 077

معدي كرب بن عبد كلال : ۷۰۲ ، ۷۰۳ .

المعرور بن سويد: ١٤٢ ، ٣٢٥ ، ٤٥٠ .

المعرِّور الكلبي: ٣٣٦.

معقّل: ٣٣٧ .

معقل بن عبيد الله : ١١٣ ، ٤٨٧ .

معلّیٰ بن أسد : ۱۲٦ ، ٤٣٨ .

المعلى بن رؤبة التميمي : ١٧٩ .

المعلىٰ بن زياد : ٦٦٠ .

المعلى الرازي : ٢٢٦ .

معلل بن نفيل : ٦٨٨ .

معمر: ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۶ ، ۱۳۲ ،

· 100 · 127 · 17 · 1/1 · 127 · 127 · 127 ·

(77) "777 , "077 , 777 , PIT ,

6 647 , 649 , 644 , 743 , 643 , 793 , 643 , 793 ,

V. 0 3 /0 ) A/0 , P/0 ) 370 , V70 )

170 , 770 , 770 , 100 , 300 ,

٥٥٥ ، ٢٢٥ ، ٢٠٢ ، ٩٩٥ ، ١١٦ ، ١١٥ ،

. 750 , 777 , 775 , 717

معمر بن أبي حبيبة: ٢٧٩، ٦٤٣، ٦٤٤.

معمر البصري: ٥٤٧ .

معمر بن سلیمان : ۲۲۰ . معن : ۵۸۱ ، ۲۰۵

معن بن عدي : ٥٣١ .

معيقب بن أبي فاطمة : ٤٩١ ، ٤٩٢ -

معيقيب: ٤٨٤.

مغيرة: ١٤١ ، ٢٠٧ ، ٢٥٨ ، ٢٠٧ ، ١٤١

. 79. 6 718 6 817

مغيرة بن حكيم: ١٥١ .

المغيرة بن سلمة : ٢٢٠ .

المغيرة بن شعبة : ٣٣٤ ، ٤٤٤ ، ٥٠٨ ، ٥٠٨ .

المغيرة بن شعلان : ١١٣ .

المغيرة بن عبد الرحمن: ٢٥٣، ٣٣١.

مفضل بن صالح بن جميلة: ٢٤٠ .

المفضل بن عبد الله : ٦٩٦ .

مفضل بن فضالة: ١٢١ .

المقداد: ٣٢٥ .

المقدام بن الأسود: ٣٣٨ ، ٣٥٦ .

المقدام بن داود : ۲۱۸ .

المقري: ٦٣٧ .

المقسم بن عدي: ٦٩١ ، ٦٩٥ .

مكى بن إبراهيم : ١٧٥ .

المنذر بن تعلبة : ٦٣٤ .

منصور : ۲۳۶ ، ۲۶۹ ، ۲۷۹ ، ۲۹۸ ، ۳۱۱ ، موسیٰ بن یعقوب الزمعی : ۶۶۳ .

7.7 2 113 210 2 0A0 2 0.7 2 18 C TY

منصور بن زاذان : ١٩٥ ، ٤٠٩ .

منصور بن عمرو : ٣٤٥ .

منصور بن المعتمر : ٣٠٣ ، ٤٤٧ .

منكر ( الْمَلَك ) : ۲٤٠ . 🐃

المنهال: ٢٦٤ .

منهال بن بحر: ٦٤٠ . منهال بن بحر

المنهال بن عمرو: ٣٩١.

المنيعي : ۲٤۸ .

المهاجر بن حبيب: ٦٤٣ ، ٦٤٣ سالة

المهلب: ٤٧٦ .

موسى ( عليه السلام ) : ٦٠٣ ، ٦٣٥ ، ٦٩٠ .

موسى : ٣٣٣ ، ٣٣٦ ، ٦٩٨ :

موسى بن إسماعيل : ٢٤٢ ، ٢٥٨ ، ٤٦١ ، ٥٥٣ .

موسیٰ بن أنس: ٦٠١ .

موسىٰ بن أيوب : ٥٥٣ .

موسی بن جبیر : ۲۵۳ .

موسیٰ بن حبان : ٥٨٩ .

موسیٰ بن داود : ۱۱۲ ، ۲۰۷ .

موسى بن طلحة : ٢٤٩ ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ .

موسیٰ بن عبیدة : ۱۳۹ ، ۵۷۶ .

موسی بن عقبة : ۲۸٤ ، ٥٦٦ .

موسیٰ بن علی : ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۳۹۱ ، ۵۳۱ :

موسىٰ بن عمير القرشيٰ : ٥٧٠ .

موسیٰ بن قطن ۲۹۶ .

موسىٰ بن المثنىٰ بن سلمة : ٤٨٦ . موسیٰ بن محمد بن حیان : ۱۵۷ ـ

موسی بن هارون : ۳۹۰ .

ميكال ( الْمَلَكُ ) : ٦١٧ .

ميمون : ٦٧٢ .

میمون بن سوار : ۳۲۷ .

میمون بن سیاه : ۲۰۳ .

میمون بن مهران : ۲۲۸ ، ۲۳۷ ، ۲۹۱ ، ۲۷۲ ،

when the state of the state of

ميمون الكردي: ٦٦٠، ٦٦١ .....

# حرف النون

ناشرة بن سمي اليزني : ٤٧٧ .

نافع: ۱۱۸ ، ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۷ ، ۱۲۲ ، ۱۶۲ ، ۱۶۷

131 , 131 , 101 , 101 , 001 , 101 ,

ITI , TTI , PAI , API , ITY , ITY ,

PYY , 177 , 727 , P37 , 377 , 377 ,

OAT , MAT , PAT , PPT , TIT , TIT ,

" TOY , TOT , TEO , TEE , TET

نصر بن علقمة: ٦٠٩. ٥ ١٦ ، ١٩ ، ١٩ ، ٢٧٣ ، ٢١٨ ، ٢٦٥ نصر بن على : ٢٣٠ ، ٤٧٤ ، ٥٧١ ، ٦٤٤ . 473 ; 103 ; 1A3 ; 1P3 ; 3P3 ; VP3 ; نصر بن مالك الخزاعي: ١٧٠ . V.0 ) (00 ) (00 ) 370 ) (V0 ) 3.5 ) نصر بن محمد بن سليمان : ٧٠١ . 2 797 , 797 , 7V9 & 707 , 75V , 71£ النضر بن إسماعيل: ٤٩٣ ، ٥٥٣ . نافع بن جبير : ١٤٠ ، ٦٧٠ . النضر بن شُفّي: ٣٧٠ . نافع بن عبد الحارث: ٦٠٩ . . النضر بن شميل: ١٧٦ ، ٢٠٢ ، ٩٩٥ . نافع بن علقمة : ٢٠٣ ، ٦١٠ . النضر بن عربي : ٩٩٥ . نافع السلمي البصري: ٥٧٤. النصر بن منصور الباهلي : ١١٤ . نباتة : ١٤٥ . نبيط بن شريط: ٥٣٢. النعمان : ١٤٥ ، ١٤٥ . النسائي : ١١١ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٣١ ، ١٤٥ ، النعمان بن بشير: ٢٠٥ ، ٥٠٧ ، ٥٨٧ ، · 175 · 177 · 171 · 17 · 107 · 10. . 722 6.77. ( Y.Y ( Y.) ( 19.9 ( 1AT ( 1A) ( 1YA النعمان بن حميد: ٣٠٩. ( 770 ( 710 ( 717 ( 717 ( 711 ) 677 ) النعمان بن عدي بن نضلة : ٥٣٩ . 177 , 177 , 179 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , نعم بن أبي هند : ٥٣٢ ، ٥٧٤ . . 177 , 737 , 757 , 707 , 007 , YeT نعیم بن حماد : ۷۰۰ . FFY , YYY , YYY , YAY , YAY نعيم بن دجاجة : ٤٦٢ . ( TH , TY , TE , TT , TTY, , TAT نعم بن ربيعة الأزدي: ٥٨٢ . ( TT) ( TOE ( TEE ( TYT ( TIT ( TIT نعيم بن الهيضم: ٣٦٠ . ידוץ , דוץ , סוץ , דוץ , דוץ , النعيمان : ٢١٥ . · 271 · 2.1 · TAY · TY9 · TYY · TY. النفيلي: ٣٤٠ ، ٣٤٠ ، ٤٤٠ . . EAV : EVT : ETV : ETT : EET : EFF نكير ( المُلك ) : ٢٤٠ . 3.00 , 010 , 017 , 017 , 0.0 , 0.8 غر: ٦٢٥ . 10 , 170 , 770 , 170 , 770 , ATO , نهير بن حرب : ٤٦٦ . 130, 330, 700, 300, 000, 370, نوح بن قيس : ١٩٨ . V50 , AVO , 1A0 , 1A0 , 1P0 , VP0 , نوفل بن عبد الله : ٦٨٩ . ٠ ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١١٦ ، ١٠٥ ، ١٠٢ ، ١٠٢ نوفل بن عمارة: ٥٣٥ .

نصر بن حجاج: ٥٠٨ .

نشوان: ۲۲۷ .

معد ، ۲۸۲ ، ۲۲۲ ، ۲۸۲ .

نوفل بن الفرات : ٦٩٥ .

نوفل بن ماحق العامري: ٦٩٤.

النووي: ٥١١ ، ٥٢٠ .

## حرف الهاء

هارون: ۱۱۱ ، ۷۲۰ ، ۱۸۰ .

هارون الأعور : ٣٤١ .

هارون بن أبي إبراهيم : ٤٨٣ .

هارون بن إسحاق : ٢٢٥ ، ٢٢٦ .

هارون بن زید : ۳۳۴ .

هارون بن سعید : ۲۵۲ .

هارون بن سفيان : ٢٣٥ .

هارون بن عبد الله : ۱۱۱ ، ۲۲۳ ، ۲۸۳ ، ۲۲۰ .

هارون بن قزعة : ٣٢٨ .

هارون بن معروف : ۱۱۸ ، ۲۹۲ ، ۲۳۳ .

هارون بن موسیٰ : ۵۷۲ .

هارون بن موسىٰ الفروي : ٢٦٢ .

هارون القرشي : ٤٧٨ .

هاشم: ۲۷۸ .

هاشم بن عبد الله بن الزبير: ١٧٩.

هاشم بن القاسم: ٢٦٦ ، ٦٨٥ .

هانىء بن المتوكل : ٢٢٤ .

هُدبة : ١٢٤ ، ٢٣٣ .

هدبة بن خالد أبو خالد: ٦٨٦ .

هرقل: ۱۸ه .

هرم: ۹۰۹.

هرم بن حیان : ۲۸۹ ، ۲۹۰ .

هشام: ۹۰۹ ، ۳۳ ، ۲۶۱ ، ۲۳۲ ، ۲۲۷ ،

٠ ٢٣٥ ، ٢٣٥ .

هشام بن إسماعيل: ٣٦٩.

هشام بن حسان : ۳۳۵ ، ۹۹۰ ، ۲۰۷ ، ۹۹۳ .

هشام بن حکیم بن حزام: ۲۰۲ .

هشام بن سعد: ۱۸۳ ، ۲۵۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ،

( TT) ( TT) ( TO) ( TTE ( TT ( T))

هشام بن سليمان : ۲۹۳ .

هشام بن عبد الملك: ۲٤٢ ، ٦٩٨ .

هشام بن عروة : ١٣٦ ، ١٥٥ ، ١٧٦ ، ٢٧٢ ،

PIT , VTT , AOT , 3PT , FPT , AYO ,

775

هشام بن عمار : ۲۸٤ ، ۳۲۲ ، ۲۸٤ ، ۵٤٥ ،

OVE

هشام بن عمرو: ٤٦٣ .

هشام بن الغاز: ٦٠١.

هشام بن يوسف : ١٨٩ ، ٥٧٠ .

هشام الدستوائي : ۱۸۳ ، ۳۳۲ ، ۲۲۵ ، ۹۹۳ ،

. 78.

هشيم: ۱۱۷ ، ۱۶۱ ، ۱۶۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۲ ، ۲۳۱

VFI . AFI . YAI . FFI . PTY . AY .

( TTT ) TEV , TEE , TTE , TE , TT

( 0.E ( 0.T ( 0.. ( E9A ( E)A ( TVV

٣٢٥ ، ١٣٥ ، ٨٥٥ ، ٣٢٥ ، ١٣٥ ، ٢٦٥ ،

. 177 . 317 . 677

هلال أبو طعمة : ٦٩٥ .

هلال بن أبي حميد : ٢٦٧ ، ٣٣٢ .

هلال بن العلاء : ١٢٦ ، ٣٤٤ ،

عمّام: ۲۳ ، ۲۳۱ ، ۲۲۷ ، ۸۴۳ ، ۹۴۳ ،

. 70Y

همّام بن يحيى : ٥٢٥ .

مناد : ۹۳ ، ۲۵ ، ۲۳۲ .

هناد بن السري: ٥٣٢ ، ٥٨٣ .

هني: ٣٦١ .

هود بن عطاء : ١٣٩ .

هوذة : ٥٦٢ .

هیاج بن بسطام: ۵۷۱ ، ۵۷۲ ،

الهيئم : ۳٤٠٠، ۱۹۸ ، ۳٤٠٠ و الله الماد

الهيثم بن جميل : ٢٣٧ .

الهيثم بن خارجة : ١٣٢ ، ١٣٣ .

الهيثم بن رافع الطاطري: ٣٤٧ ، ٣٤٨ .

الهييم بن عدي : ٣٥٩ ، ٢٢٢ ، ٥٣٥ .

الهيثم بن كليب: ١٣٩ ، ١٩٧ ، ٢٠٠ ، ٢١٠

. MA. . MEE . ME. . MY7 . MIA . AAA

143 . 315 . TYF . TYF . 135 . EVI

#### حرف الواو

وائل: ۲۲۸ ، ۲۲۰ .

واصل الأحذب: ٣٢١ ، ٣٢٥ ، ٤٥٠ .

الواقدي: ٢٩١، ٢٧٩، ٦٩٤، ١٩٥٠.

وبرة بن عبد الرحمن : ٢١٥ .

ورقاء: ۲۲۸ .

الوزير بن عبد الله الخولاني : ٤٧٢ .

وكيع: ١١٩ ، ١٧٧ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ،

( TI) ( TY ; YAE ( YYY ( YV ( YET

۱۳۱۲ ، ۱۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲

יסי וויי עויי איי איי פעיי

( £9. ( £49 ( £44 ( £44 ( £10 ( £44

١٩٤ ، ٩٩٤ ، ٢٦٥ ، ٥٦٥ ، ١٦٢ ، ١٦٢ ،

. 771 4 787

وكيع بن الجراح: ٢٨٠ .

الوليد بن أبي الوليد : ٤٦٢ .

الوليد بن عامر اليزني : ٦٥١ .

الوليد بن عبد الملك: ٦٦٥، ٦٦٦، ١٩٨٠.

الوليد بن عقبة : ٥٠٠ ، ٥٥٨ .

الوليد بن كثير: ٣٦٢.

الوليد بن مسلم: ١٣٠ ، ١٣٩ ، ١٦٧ ، ٢٤٠ ،

٠٠٠ ١٣٠ ١٣٠ ٢٥٢ ١٣٠٠ ١٣٠٠

الوليد بن هشام المعيطي : ٥٢٦ ، ٦٩٥ .

الوليد بن نوح : ٤٨٨ .

الوليد بن يزيد : ٦٦٥ .

وهب: ۲۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۳ .

وهب بن بقية : ٦٦١ .

وهب بن جرير: ٢١٠ ، ٢٣ ، ٢٦١ ، ٣٦٠ ،

. ۱۸۲ ، ۱۹۳ ، ۱۸۲

وهيب بن خالد: ٤٣٨ .

## حرف الياء

یاسین بن معاذ: ۳۱۹ : بریز برید بر

یحسی : ۱۲۲ ، ۱۳۴ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۹ ،

( TT ) A A Y > 3 P Y ) . TM > F TM >

۱٥٤ ، ۱۱٥ ، ۱۲٥ ، ۱۷٥ ، ۱۹٥ ، ۱۳۰ .

يحيىٰ البكاء : ١٨٠ .

یحییٰ بن آدم : ۲۵۹ ، ۳۸۷ ، ۲۸۹ .

يحيىٰ بن إبراهيم بن أبي قتيلة : ١١٧ .

يحيى بن أبي إسحاق : ١٥٢ .

يحيىٰ بن أبي بكير : ٤٦٧ ، ٥٦٩ .

يحييٰ بن أبي زائدة : ٥٦٤ .

يحيى بن أبي طالب : ٣٨٣ .

يحييٰ بن أبي كثير : ١٣٠ ، ٢١٣ ، ٣٠٠ ، ٣٠١

. 75. 4 777 4 770

يحيى بن إسحاق : ٦٦٥ ، ٦٣٧ ، ٦٦٦ .

يحييٰ بن إسماعيل : ٢٦٦ .

یحیٰی بن أیوب : ۱۲۰ ، ۱۲۲ ، ۱۷۷ ، ۲۱۸ .

یحییٰ بن بکیر ۱۳۳۰، ۲۸۲ ، ۱۹۲۰ ، ۱۹۲۰ ، ۵۳۵ ،

. 017

یحیی بن حسان : ۸۸۷ . و به

یجیی بن حکیم : ۳٤۸ ، ۶٤٥ . او ا

یحیی بن حمزة : ۱۱٦ .

یحیی بن خلف : ۳۳۷ .

یحیی بن رؤبة : ۲۳۰ .

يحيى بن الربيع المكي: ٧٤٨ ، ٥٤٦ .

یجیی بن زکریا: ۲۰۰۰ در در در

. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة : ٤٦١ .

يحيى بن سعيد الأنصاري: ٥٠٤، ١٥٤٧، ٥٠٤،

. V. . 190 . 787 . 71V

يحيى بن سعيد الأودي : ٢٩٦ .

يحيى بن سعيد العطار: ٦٧٢ ، ٦٧٣ .

يخيى بن سعيد القطان : ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠١ ،

(PI ) 3PI ) API ) ... (17 ) T.T )

· 177 . 170 . 171 . 112 . 1.9 . 11.

(07 , 707 , 177 , PVY , PAY , 7PY ,

OPY , APY , 17 , 717 , 377 , 077 ,

. 217 . 27 . 777 . 777 . 77 . 770

: 017 : 0.2 : 201 : 227 : 278 : 278

0/0 ; 770 ; 370 ; 370 ; 77 ; 77 ;

۹۲۲ ، ۱۲۶ ، ۱۶۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲

يحيى بن السكن: ٢٥٤ ، ٢٥٠ .

یحیی بن سلیمان : ۵۳۱ .

يحيى بن صبيح الخراساني : ١٦٢ .

یحیی بن طلحة : ۲۲۰ ، ۲۲۲ .

يحيى بن عبد الحميد: ٦٠٨ .

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : ٣٩٤ ، ٣٩٤ ،

يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي : ٦٤٨ .

يحيى بن عبد الله بن بكير البصري: ٢٧٤ .

یحیی بن عبید الله بن بکر : ۲۳۸ .

يحيى بن عقبة : ٤٩٠ .

يحيى بن عقبة بن أبي العيراز : ٤٨٨ .

یحیی بن غیلان : ۱۰۹ .

يحيى بن القاسم بن عبد الله بن عمرو بن العاص:

10.7

یحیی بن قزعة : ۱۰۵ .

يحيى بن قطن الأيلي : ٢٦٢ .

يحيى بن المتوكل: ١٩١ ، ٢١٨ ، ٤٧٩ .

یحیی بن محمد بن حکیم :۲۶۴٪ شد رو این

یحیی بن محمد بن ضاعد : ۲۷۸ ، ۲۹۷ ، ۳۰۹ ..

يحيى بن محمد الجبائي : ١٩٤ يحيى بن معمر : ٣٦٠ .

یحیی بن معین : ۱٤٦ ، ۱۸۱ ، ۲۰۸

PFY 3 AVY 3 PVY 3 AXY 3 PVY 3

777 3 337 3 AAF 3 747 3 34 . TE

یحمی بن موسیٰ : ۲۱۸ ، ۲۲۰ ، ۵۲۷ ، ۹۷۰ ،

یحیی بن میمون الحضرمی: ٦٣٥.

يحيى بن هاني : ٤٦٢ .

يزيد بن رومان : ٤٩١ . یحیی بن یحیی: ۱۹۲ ، ۲۲۲ ، ۲۶۳ ، ۳۱۴ ، ۳۱۴

AIF S. ATF .

يحيى بن يعلى التيمي : ٥٥٤ .

یحیی بن یعمر : ۲۲۱ ، ۲۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ،

. זפר , זדר , זדר

یحیی بن یمان : ۲۵۱ .

يحيى الطويل: ٦٤٧.

يرفأ : ۱۸۳ ، ۱۹۳ ، ۱۲۱ ، ۱۹۳ .

یزید: ۱۵۰ ، ۱۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۷۱ ، ۷۷۳ ،

TAT : 13 : 133 : 733 : 10 : 170 :

. Y.E . TOA . TET . T.V . OAA . OTY

يزيد بن إبراهيم التستري: ٤١٩.

يزيد بن أبي حبيب: ١٢٠ ، ٢٧٩ ، ٤٩٢ ، 193 , 100 .

يزيد بن أبي زياد : ١١٩ ، ٣٦٠ ، ٣١٠ ، ٦٦٩ ،

يزيد بن أبي سفيان : ٣٥٨ ، ٦٤٧ .

يزيد بن أخت غر : ٣٧ه .

يزيد بن أسامة بن الهاد : ١٥٥ .

يزيد بن أسلم: ٤٧١ .

يزيد بن الأصم: ٥١٧ ، ٦٧٨ .

یزید بن ثابت : ۲۸۸ .

يزيد بن الحصين الحارثي: ٥٧٣.

يزيد الحنبلي : ١٦٢ .

يزيد بن الحوتكية: ٢٨٧ ، ٢٨٧ .

يزيد بن خصيفة : ١٥٧ ، ٢٧٤ ، ٣٤٣ ، ٣٨٨ ،

یزید بن خمیر : ۲۰۱ .

يزيد بن ركانة : ٣١٦ .

يزيد بن زريع: ۲۳، ۳۳، ۲۳۸، ۳۲۲، ( TT) ( TT ( T. ( OTE ( TTV ( TTO

. Tok

يزيد بن زياد بن أبي الجعد : ٢٠٢ .

يزيد بن سعيد بن ذي عصوان : ٥٣٢ .

یزید بن سنان : ۵۸۲ .

یزید بن عباد بن جعفر : ٤٩١ .

يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك: ٦٩٥.

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: ٤٢٦ ، . 277

يزيد بن عبد الله بن قسيط: ٤٣٤ .

يزيد بن عبد الملك النوفلي : ٣٤٣ ، ٣٨٨ ،

يزيد بن قتادة : ٣٨٥ . يزيد بن معاوية : ٦٦٢ .

یزید بن هارون : ۱۰۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ،

( TIV ( T.T ( 10) ( 100 ( 17V ( 11T

474 . 477 . 484 . 494 . 474 . 414

( 727 ( 75 ( 7.4 ( 044 ( 544 ( 517

يزيد الرِّشْك : ۲۱۱ ، ۲۱۲ .

یسیر بن جابر : ۱۸۱ .

يعقوب : ۱۲۵ ، ۱۶۸ ، ۳۵۲ ، ۶۶۰ ، ۳۵۷ ،

0 10 . TIT .

يعقوب بن إبراهم بن سعد: ٢٢٨ ، ٢٢٩ ،

100 , 100 , TAP , P.F , 11.

يعقوب بن إبراهيم البزاز : ٢٦٤ .

يعقوب بن إبراهم اللورقي: ٥٦٤ .

يعقوب بن إبراهيم الزهري: ٣٥٧.

يعقوب بن أحمد: ٢٢٤ . .

يعقوب بن إسحاق : ٣٤١ ، ٥٣٨ .

يعقوب بن حميد بن كاسب: ١٩٨.

یعقوب بن سفیان : ۱۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۱ ، ۲۲۲ ،

. V.) ( 770 ( 77"

يعقوب بن عبد الله الأشعري: ٩٩٥، ،٠٠٠ . 74. 6 799

يعقوب بن عبيد: ٣٤١ ، ٥٢١ .

: يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس: ٩٩٥ .

يعقوب بن محمد الزهري: ٢٦٤ ، ٦٧٠

يعقوب القمى: ٦٠٠.

يعليٰ بن أمية : ٢٠٠ ، ٣١٤ ، ٣١٤ ، ٣١٥ ، ٣١٩ .

یعلیٰ بن عبید : ۳۰۲ .

اليمان بن عدي : ٥٣٨ . .

يوسف بن عبد الله بن سلام: ٦٩٤ .

يوسف بن سعيد بن مسلم: ١٩١ .

يوسف بن مهران : ٥٠٣ .

يوسف بن موسىٰ : ٤٠٨ ، ٥٥٣ ، ٥٨٤ ..

يوسف بن يعقوب القاضي : ٢٨٦٠ .

يوسف الصديق (عليه السلام): ٦٩٤.

يونس: ١٣٢ ، ١٧٩ ، ١٨٢ ، ٢٣٠ ، ٢٥٧ ،

. 270 : 27 : 2.1 : 797 : TAO : TT.

5 7.7 6 0V. 6 0T1 6 EAT 6 EAT 6 EET

يونس بن أبي إسحاق : ١٧٨ ، ٥٥٥ .

يونس بن أبي يعفور : ٦٤٨ .

يونس بن بكير : ٤٢١ ، ٤٢٢ ، ٦٢٤ .

يونس بن جبير : ٤١٩ ، ٦٠١ .

يونس بن سلم الصنعاني : ٥٩٧ ، ٥٩٧ . .

يونس بن عبد الأعلى : ١٢٠ ، ١٧٠ .

يونس بن عبيد : ١٤٧ ، ١٨٧ .

يونس بن عبيد الله العميري: ٤٩٧.

يونس بن محمد المؤدب: ٢٤١ ، ٣٤٣ ، ٢٦٨ ،

. 779 . 701 . 775 . 7.. . 277 . 277

یونس بن نافع : ۳۵۸ .

يونس بن يزيد : ١٣١ ، ١٨٣ . . / . . .

يونس بن يزيد الأيلي : ٥٩٦ ، ٥٩٧ .

يونس بن يوسف: ٣٤٩ . سيس سيديد

### ب بـ الكُنيٰ

ابن أبزي : ۲۰۳ ، ۲۰۹ . ابن أبي أمية : ٥٧٨ ..

ابن أبي أويس: ٤١٧ ، ٦٧٣ .

ابن أبي بكير : ١٦٥ .

ابن أبي حاتم: ١٢١ ، ١٣٩ ، ٢٧٤ ، ٣٢٩ ،

٧٥٠ ، ١٢٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٠ ، ١٦٦ ، ١٦٦ ،

١٥٢ ، ٦٨٢ .

ابن أبي حميصة الوادعي : ٤٧٣ .

ابن أبي خالد: ٣٦٥ .

ابن أبي الخير : ٦٩١ .

ابن أبي الدنيا: ١٥٥ ، ٢٣٩ ، ٢٤١ ، ٢٥١ ،

757 , A33 , 170 , 090 , V.T , 037 ,

ابن أبي ذئب: ۱۳۷ ، ۱۳۹ ، ۳٤٩ .

ابن أبي الزناد : ۲۹۲ ، ۲۹۷ .

ابن أبي زياد : ٦٦٩ .

ابن أبي سبرة : ٣٩٢ ، ٦٠٦ .

ابن أبي سليمان : ٢١٣ .

ابن أبي شيبة: ٢٨٥ ، ٢٩٥ ، ٤٩٩ ،

.. 002

ابن أبي عاصم: ٥٤٥ ـ

ابن أبي العجفاء: ٤٠٩ ، ٤١٠ .

ابن أبي عدي : ٣٣٧ ، ٣٣٧ ، ٥٦٣ ، ٦٤٠

ابن أبي عروبة : ٥٧١ .

ابن أبي العقب : ٢٩٨ .

ابن أبي عمار : ٢٠٠ .

ابن أبي عمر : ١٦٦ ، ٣٦٦ ، ٢٧٠ ،

ابن أبي غنية : ٤٩٠ .

ابن أبي لبيد : ٥٥٤ .

ابن أبي ليلي: ١٦٨ ، ٢٦٢ ، ٣١٤ ، ٣٣٩ ،

A13 , 773 , 733 , PP3 .

ابن أبي مريم : ١٢٨ ، ٢٩٨ ، ٥٩٤ .

ابن أبي مليكة: ٣٩٠، ٣٢٨، ٣٢٤، ٣٩٠.

. 097 , 071 , 200 , ETV

ابن أبي نافع : ٦٨٠ .

ابن أبي الهذيل: ٢٦٨ .

ابن أبي يزيد: ٤٢٥ .

ابن إدريس : ۲۰۰ ، ۲۸۸ ، ۲۱۶ ، ۵۰۰ ، ۲۱۷ .

ابن إسحاق : ١٢٥ ، ١٤٨ ، ٢٥٦ ، ٢٨٢ ،

. 000 , 200 , 220

ابن أشوع : ٤٩٦ .

ابن أفلح: ٦٦٢ .

ابن الأنياري: ٦٤٤.

ابن بدر : ۲۹۰ .

ابن بريدة : ٤٩٤ ، ٦٣٠ .

ابن بشار : ۲۹۸ ، ۲۵۱ .

ابن البَطِر: ١٤٦ .

ابن بكار : ٣٢٤ .

ابن جریج : ۱۷۱ ، ۱۸۹ ، ۱۹۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ،

PT , TT , TPT , TV , TTT , TI

. TV1 . TOY . TI9 . TI7 . TIO . TI9

· £AY · £00 · £. T · £. T · T9 · C TYY

. 779 , 7.1 , 097 , 07.

ابن جرير العلوي : ٣٦٠ ، ٥٩٥ ، ٥٩٥ .

ابن الجوزي: ١٦٧ ، ٣٩٣ ، ٢٥٠ ، ٦٨٦ .

ابن الحارث: ٦٣٦ .

این حیان : ۱۱۷ ، ۱۲۸ ، ۲۰۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۱ ،

002 . 00T . 027 . ETT . ETT . TV9

( TTY ( TTO ( TTT ( T. . OA) ( OA.

: V.Y . 7YT

ابن حزم: ١٦٣ ، ٣٣٩ .

ابن حسنة : ٣٥٨ .

ابن حيان : ٥١٣ .

ابن خزيمة : ۲۲۱ ، ۳۱۹ ، ۵۳۶ ، ۲۰۹ .

ابن داسة : ۸۸۰ .

ابن دحيم : ٥٧٥ .

ابن درقوم : ۲۹۹ .

ابن دلاف : ٣٥٢ .

این ژبر : ٤٩٠ ، ٤٩١ .

ابن الزبير = عبد الله بن الزبير .

ابن زریع : ۳۳ ،

ابن زیاد : ٤٨٦ .

ابن الساعدي المالكي : ٢٥٦ .

أبن سعد : ۲۱۸ ، ۲۳۲ .

ابن السعدي: ٢٥٦ .

ابن سعيد القطان: ٥٥١ .

ابن سلمان بن يسار: ٥٥٤ .

ابن السِّمط: ٢٠١.

این سیرین : ۱۱۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۱۹ ، ۵۵۰ ،

ابن شعيب : ٤٣٩ .

این شهاب : ۱۷۰ ، ۱۷۹ ، ۱۸۸ ، ۱۸۲ ،

( £7) ( £77 ( £77 ( £.) ( £.. ( 727

· YA3 , AP3 , ATO, (70, 100, 700)

P.F > 115 > 775 3 775 .

ابن صاعد : ۱۷۰ . مرج

ابن طاوس : ۲۰۱ ، ۲۲۲ ، ۹۶۰ .

ابن طلحة : ٢٢٦ .

ابن عاصم: ۱۸۱ .

ابن عامر : ۲۵۸ .

ابن عباس = عبد الله بن عباس .

ابن عبد البر: ٣٣٩، ٥١٩.

ابن عبد الحارث: ٦١٠.

ابن عبد الله بن سفيان الثقفي : ٢٤٧

ابن عبدة ١١٢٠ ، ١١٣ . ١٠٠٠

ابن عثمان : ٤٨١ .

ابن عجلان: ۲۵۲ ، ۲۶۳ .

ابن عدي : ۱۱۷، ، ۱۱۵، ، ۲۷۸ ، ۲۲۸ ، ۸۰۰ ، ۸۰۰ . ٦٨٨ ، ٦٢٣

ابن عساكر : ٢٦٤ .

ابن عفان : ٣٦١ .

ابن عقدة : ٣٢٧ .

ابن عقيل: ٣٥٨.

ابن عكم : ١٧٩ .

ابن علية : ١٢٣ ، ٢٩٦ ، ٢٩٣ ، ٣٥٣ ، ٣٧٣

ابن عمر = عبد الله بن عمر .

ابن عمرو: ٦٨٦ .

ابن عوف : ۳۶۱ ، ۴۳۱ .

ابن عون : ۱۲۸ ، ۳۲۵ ، ۳۲۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ،

. ٦٩٨

ابن عياش : ٦٥١ ، ٦٦٥ .

ابن عيينة : ١١٥ ، ٢٢١ ، ٢٧١ ، ٢٩٦ ، ٢٩٦ ،

007 , 377 , 73 , 403 , 300 , 700 ,

ابن فضيل: ٦٦٩ . المجار المجار المجار المجار

ابن القاسم: ۳۷۷ ، ۴۵۹ ، ۱۳۰۰ .

ابن قتيبة : ١٧٩ ، ٢٣٦ .

ابن قيس د ١٧٢ ، ١٠٠٠ ۽ ١٠٠٤ سنيمبرو سره

ابن الكلبي: ٦٨٠ .

ابن لهيعة : ١٠٩ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٧ ، ١٢٠ ،

٠ ١٢٥ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٢٤ ، ١٢٢ ، ١٢٨

٨١٦ ، ٥٠٤ ، ١١٤ ، ٢٦٤ ، ١٦٦٤ ، ١٦٦٤

177 - 1700 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 177 - 1

🥫 יור י אור י אור י דר י דר י דר י ابن ماجدة : ٥٥٢ .

ابن ماجه : ۱۰۹ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰

6 174 6 174 6 107 6 100 6 179 6 171

1213, 4913 473 4773 0173 - 117.2

. TYY . TOT . TEO . TT. . TYX . TYT ٢٨٢ ، ١٩٣ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ، ١٩٠ أبن الهيئم: ٢٠١ . . TTA . TTT . TTT . TTT . TTT . TT TTY . TEA . TTY . TTE . TTT ( £17 ( £.0 ( £.. ( T97 ( T79 ( T79 013 173 0 073 1 773 1 973 1 173 1 173 , TY3 , TIO , FYO , YOO , 300 , VOG , 350 , 140 , 040 , 400 , 15 , . 707 . 754 . 755 . 757 . 777 . 717 ابن المبارك: ١٧٤ ، ٢٣٦ ، ٣٥٨ ، ٣٦٠

. 759 , 777 , 017 , 04 , 517 , 57 ابن مرداس: ١٤٧ .

أبن مسعود = عبد الله بن مسعود .

أبن المسيب: ٢٧٣ ، ٢٩٢ ، ٤٣٤ ، ١٩٧ .

ابن مطيع : ٦٤٥ .

ابن معین : ۱۲۰ ، ۱۹۲ ، ۱۲۸ ، ۲۷۸ ، ۳۷۹ ،

. T. . 09Y . E ..

ابن المغيرة : ٢٣٥ .

ابن المنادى : ۳٤٠ ، ٣٤٠ ، ٦٣٣ ، ٦٤٣ . أبو الأرقم : ٤٧٣ .

ابن مندة : ١٩٥ .

ابن المنذر: ٣٣٩، ٤٥٩، ٤٩٣.

این مهدی : ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۱۸۸ ، ۲۰۲ ، ۲۰۷ ،

٥٩٥ ، ٥٢٧ ، ٥٤٤ ، ٤٦٢ ، ٣٤٩ ، ٣٢٥

ابن النضر بن أنس: ٤٨١ .

أبن النعيمان: ٥٢١ .

ابن غير: ٢٩٥ . .

ابن الهاد : ٤٦٣ : . .

ابن هبيرة: ٢١٦ ، ٦٦٢ .

ا ابن ولينة زمعة : ٣٧٢ .

ابن وهب: ۱۱۲ ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، ۱۸۲ ، ۲۵۳ ،

6 OT 1 6 EYE 6 EN 6 EN 6 TTO 6 TO. 170 , 377 , 077 , 937 , 777 , 777 ,

ابن يعلى بن أمية : ٣١٥ : ٣١٦ .

ابنة عاصم بن عمر بن الخطاب : ٣١٩ .

أبو أحمد: ٣٥٧.

أبو أحمد بن عدى: ١٣٦، ١٨٨.

أبو أحمد الحاكم: ١١٧.

أبو أحمد الزبيري: ٢٧٨ ، ٣٣٣ ، ٣٣٤ ،

. TH . EAY . TY9

أبو الأحوص: ٢٠٨ ، ٣٥٣ .

أبو الأحوض سلام بن سلم : ٤٢١ ، ٥٦٩ .

أبو أخزم الطائي : ٦٨٠

أبو إدريس الخولاني : ١١١ ، ١١٢ .

أبو أسامة: ۲۷۲ ، ۲۷۸ ، ۲۸۰ ، ۲۸۰

(77) 777 , 777 , 770 , 770 ,

. 70% ( 750

أبو إسحاق: ١١١ ، ١١٢ ، ١٢٩ ، ١٥٣ ، ١٧٧ ،

. TOT . TTT . TTT . TEA . T.V . IVA

٠ ١٩٠ ، ١٢٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٢٥ ، ١٢٩

: TYA , T.T , QA.

أبو إسحاق بن فراى القصة: ٢٥٦ .

أبو إسحاق السبعي: ٣٢٣.

أبو إسحاق الشيباني : ٣٣٣ ، ٤٣٢ ، ٦٨٦ .

( 770 , 7.9 , 7.7 , 7.7 , 077 , 071 ( 77. ( 70A ( 78Y ( 787 ( 787 ( 787 ( TVA ( TVV ( TVO ( TVY ( TT) INF , ANF , Y.Y.

أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان : ٦٢٠ . أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: ١٠٨ ، 111 . 101 . 171 . 1. 1. 1. 171 . 171 . 171 . 1 TEE . TY9 . TYY . TO . TYA . TYE 154 , 544 , 644 , 664 , 4.3 , 413 , 004 , 074 , 879 , 871 , 887 , 810 ٠ ٦٢٠ ، ٦٦ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ( TVT , TV. ( 709 , 705 , 701 , 75.

أبو بكر أحمد بن كامل: ٣١٩ . أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه : ٥٦٠ ، ٥٧٠ ،

. Y.Y . 7AY

أبو بكر الباغندي : ٤٨٤ . أبو بكر البرقاني: ٣٤٦ ، ٩٩٢ ، ٦٢٠ ، ٦٣٥ . أبو بكر بن أبي خيثمة : ٣١٨ ، ٢٩٦ ، ٦٩٧ . . أبو بكر بن أبي داود: ۲٤٠ ، ۳۷۰ ، ۳۸۳ ، ٥٨٦ ، ١٦٥ ، ٢٦٥ .

اأبو بكر بن أبي الدنيا: ١٨٣ ، ٢٢٢ ، ٢٢٤ ، . TOT . TE9 . TO. . TE1 . TE. . TTO 103 1 3 43 1 770 1 20 1 000 1 AF0 1 . 714

أبو بكر بن أبي شيبة : ١١٧ ، ٢١٨ ، ٢٣٠ ، 177 2 AAY 2 3PY 2 177 2 TT 2 117 2 י דוד י דוד י דוד י דוד י דוד י דוד

أبو إسحاق الطالقاني: ٤٧٢. أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي : ٥٦٧ . . أبو إسحاق الغزاري : ٤٦٨ ، ٤٤٥ . أبو إسحاق الممذاني : ١٨٧ ، ٣٢٤ . أبو إسماعيل المؤدب: ١٤٤ ، ٢٦٨ . أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي: ٣١٩. أبو الأسود: ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ٥٧٥ ، ١٤٨ . . أبو الأسلود الأيلى : ٦٥٨ . . أبو أسيد: ٥٩٩ . أبو الأشعث أحمد بن المقدام: ٥٨٩ . أبو الأصفر: ٦٨٦ ، ٦٨٧ . أبو أمامة : ۲۱۷ ، ۲۱۸ ، ۹۰ ، ۲۶۷ . أبو أمامة بن سهل: ٣٧٨ . أبو أمية بن الأحنس: 202 . أبو أمية بن يعلى : ١٥٨ . أبو أيوب : ١٦٦ . أبو البخترى: ٢٦١ ، ٣٤٧ ، ٥٥٦ ، ٢٧٦ . أبو بردة : ٣٢٢ ، ٣٠٤ ، ٣٢٢ ، ٥٤٦ . أبو برزة الأسلمي : ١٣٩ .

أبو بكر الأثرم: ٤٠٥ . أبو بكر أبو عاصم: ٥٤٨ . أبو بكر أحمد بن إبراهم الإسماعيلي: ١٢١، ١٢١، 001 ) 171 ) 971 ) 981 ) 391 ) 4.7 ) ۲۱۸ ، ۲۲۷ ، ۲۳۲ ، ۲۶۳ ، ۲۶۸ ، ۲۹۳ ، أبو بكر بن أبي سبرة : ۲۸ PITS TYTS PYTS (TYTS ASTS 1 Y Y & APT & YY3 & AY3 & PT3 & 770 , 770 , 770 , 030 , 700 ,

أبو بشر إسماعيل بن عبد الله ألعبدي: ٢٧٤.

أبو بشر: ٣٦٢، ٣٢٢.

أبو بكر الشافعي : ۲۷۰ . VFT , PYT , 0.3 ; 073 , PT3 , TT3 , أبو بكر الصديق: ١١٤ : ١٣٣ ، ١٣٤ ، ١٣٧ ، . 771 , 7.7 , 070 , 000 , 011 , 277 . YFI , 141 , TAI , 3PI , PPI , FT , أبو بكر بن أبي عاصم : ٥٤٥ ، ٥٦٩ . V.Y . PYY . TY . YTY . O37 . T37 . أبو بكر بن أبي مريم : ٧٠٢ . أبو بكر بن أبي مليكة: ١٨٩ ، ٧٥ . POY , TTY , 277 , FT , KM , YIT , YOU CTV. CTOY CTTY CTTY CTTY أبو بكر بن الأنباري : ٤٢٢ ، ٦٤٣ . ( £Y) ( £1) ( £0) ( ٣٩٨ ( ٣٨٤ ( ٣٨٠ أبو بكر بن حفض: ۲۱۰ ، ۲۱٤ ، ۲۵۹ ، · 01. ( 297 . 291 . 211 . 21. . 279 . 10 . . E .. . 799 VIC , 770 , 070 , 070 , 070 , 010 , 70 , أبو بكر بن داسة : ۲٦٣ . أبو بكر بن دريد: ٤٣٧ . ( 077 ( 078 ( 077 ( 077 ( 071 أبو بكر بن عاصم : ٢٦٠ . ( 77 ( 77 ( 77 ( 77 ( 717 ( 0AT أبو بكر بن عبد الرحمن: ٤٢٣ ، ٦٩٧ ، ٦٩٤ ، . Y.E . 799 . 797 . 79 . 7AT . 7YE أبو بكر الفارسي: ۲۲۲. أبو بكر بن عبد الله: ٧٤٧ ، ٧٠١ ، ٧٠٢ أبو بكر محمد بن الحسين الآجزي: ٣٩٢، أبو بكر بن عبيد الله : ٤١١ ، ٤٤٢ . . 24% أبو بكر بن عمير : ٦٢٦٠ . أبو بكر محمد بن خلف : ٣٩٧ . أبو بكر بن عياش: ١١١ ، ١٤٢ ، ١٧٤ ، ٢٦١ ، أبو بكر المروزي: ٤٣٨. 79. CTT CTIA. أبو بكر بن مالك : ٦٩٠ و مناسع مناسع الله أبو بكر النيسابوري : ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٩١٠ ، ١٩١٠ . 789 . 777 . أبو بكر بن المذرفي : ٢٦٤ . أبو يكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ١١٥ ، أبو يكر الهذلي : ٥٣٥ ، ٦٧٥ . أبو بكر يعقوب بن يوسف المطوعي : ٤٩٠ . Y .. . 190 . 071 أبو بكرة: ٥٠٩ ، ٥٥٨ ، ٥٥٩ . أبو بكر بن نافع: ١٩٨ . أبو بلال الأشعري ١٩٦٠ ، ٤٤٨ ء ٥٧١ ، أبو بكر البيقي: ٢٢٢ ، ٣١٩ ، ٣٢٧ ، ٣٣٢ ، . 19. . 1VT . 119 . 119 . 17 . T9. أبو تميلة : ٣٥٨ . 1 . 777 . 777 . 077 . 001 . 299 . 292 أبو تمم الجيشاني : ٦٣٦ ، ٦٣٦ . . VI . 797 . TVI . 770

أبو بكر الحنفي: ١٤٦ ، ٣٤٨ .

أبو بكر الخطيب: ٤٨٤ ، ٥٠٠ ، ٢٧٤ .

أبو توبة : ١٨٥ .

أبو ثابت : ٣١٩ .

أبو الحسن على بن محمد بن سختويه: ٤٩٠ . أبو الحسن عمر بن أحمد السني: ٤٢٩. أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهم الحنظلي: أبو الحسن محمد بن على الحسيني العلوي: ٢٢٤. أبو الحسين : ٣٩٨ . أبو الحسين بن بشران : ٣٩٠ . ١٣٠٠ أبو الحسين بن الفضل القطان : ٣١٩ ، ٧٠١ . أبو الحسين بن المهتذي : ٢٦٤ . أبو الحسين بن يوسف : ٤٨٥ . أبو الحسين المديني : ١٩٢ . أبو حصين ١٤٢ ، ١٧٤ ، ٢١٥ ، ٦٦١ . أبو حفص الأبَّان : ٢٩٥ . أبو حفص عمر بن الخطاب: ٢٢٢ ، ٥١٥ . أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي: . YOE أبو الحكم: ٥١١ ، ٥١٢ . أبو حكيمة: ٥٩٣ . أبو حمزة ٢٥٧٠٠ أبو حنيفة (الإمام): ١٧٦، ٣٥٩، ٣٥٢، . 749 , 519 , 514 أبو حيان التيمي : ٥١٣ . أبو حيوة شريح بن يزيد : ١٩٦ . أبو حيوة المقرىء: ٥٣٨ .

أبو خلدة : ١٧٠ ، ٤٣٨ .

أبو ثور : ٣٣٩ . أبو جرير الأزدي : ٥٥٠ . أبو جعفر: ٢٤١ ، ٤٦٧ . أبو جعفر بن جرير الطبري : ٣٣٩ ، ٥٨٧ . أبو جعفر بن ذريح : ٣٩٣ . أبو جعفر الطحاوي: ٣٧٢. أبو جعفر العقيلي: ٥٩٠. أبو جندل: ٤٩٧ . أبو الجنوب : ١١٤ . أبو الجهم العلاء بن موسى : ٥٣٦ ، ٦٦٢ . أبو حاتم الرازي: ١٦٤ ، ١٣٤ ، ١٣٧ ، ١٦٠ ، . TY9 . TE1 . TIE . TY9 . T.T . 195 . OA. . O20 , OTA . EVY . EN . T90 7A0 , PO , 1FO ; TTF , VYF , OTF , 1 7AY , 7Y7 , 70Y , 781 , 78. , 787 . Y.Y ( JAA أبو حاتم الطائي : ٦٨٠ . أبو خاتم محمد بن حبان البستي : ١٧٩ ، ١٢٩٦ . 74. 4 751 4 777 4 YOT أبو الحارث عبد الله بن مسلم القهري: ٦٧١ . الباب أحمد بن الحسن بن أيوب: ٤٨١ . أبو الحجاج القضاعي: ٣٩٩ : أبو الحجاج المزي: ١٤٥، ٦٨٥، ٦٩١، LOUNT AT A SHOT LOTE OF SAN EAR أبو خالد: ١٢٩ ، ١٨٨. أبو حذيفة: ٦٧٨، ٦٧٨. أبو خالد الأحمر : ١٦ ، ٢٤٩ ، ٦٤٢ . أبو الحسن بن رزقويه : ١٤٦ . \*\*\* أبو تُحذَافة: ٥٧٩ . أبو الحسن الدارقطني = الدارقطني: ١٧٤، ٩٤٠٠ ١ ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٤١٠ ، ١٤١٠ ، أبو خليفة : ٢٢١ ، ٢٧٧ . 700 , 000 , 305 , 77 , 731 ..

أبو خليل محمد بن عبد العزيز الكلابي: ٢٨٠ . أبو الخيار المحاربي : ٦٨٦ .

أبو خيثمة: ٢٠٢، ٨٨٨، ٢٩٤، ٣٥٣، 177 , 777 , OVY , OOE , OYY , EOY . 727

أبو خيثمة زهير بن حرب : ١٠٨ ، ١٨٤ ، ١٩٩ ،

. 771 6 EAV

أبو الخير: ٤٩٢ . .

أبو داود البلخي : ١٧٦ .

أبو داود السجستاني : ١٠٦ ، ٦٣٢ .

أبو داود السنجي : ٥٩٨ .

أبو داود الطيالسي: ١٠٧ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١٢١ ، 6 144 6 148 6 101 6 10. 6 184 6 17. ( T.A ( T.) ( 199 ( 1AY ( 1AT ( 1A) PIT . 177 . 727 . 727 . 707 . 717 . " TI. " FT " FI " TAY " TYY " TYY יוד , דוד , דוד , דוד , דוד , דוד CTE. CTTA CTTE CTTT CTTA C. TTI & TTO C TOP & TOT & TEP & TEE ٥٢٦ ، ١٩٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢١٥ ٢٥٠ ، ٢٣ ، ٢٣٤ ، ٤٤٠ ، ٤٤٠ ، ١٦١ ، أبو الزرقاء : ٣٣٤ . ٣٣٤ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، ٢٦٨ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ ، أبو زميل : ٢٦٩ ، ١٨٥ ، ١١٣ . ٧٨٤ ، ٢٠٥ ، ١١٥ ، ١٢٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ 330 , 700 , 700 , 300 , 700 , 700 , ١٦٥، ١٨٥، ١٨٥، ٥٨٨، أبو سبأ عتبة بن تمم: ١٥١. ٩٨٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٠٢ ، ١١٦ ، أبو سروعة : ١١٥ . ١١٢ ، ١١٢ ، ١١٨ ، ١٦٢ ، ١٣٢ ، ١٣٤ ، أبو سروعة عقبة بن الحارث له ٥٢٠ .

פקר , איך , אפר , אפר , איר ,

. 798

أبو الدرداء: ٦٢٤ . أبو ذر : ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٧١ ، ١٢٤ ، ١٨٣ . آبو راشد: ۲۰۳. أبو رافع: ١٤١ ، ٣٨٠ ، ١٥٥ ، ١٧٦ . أبو الربيع : ٣١٣ . أبو رغال : ٤١٥ . أبو روح البلدي: ٥٦٩. أبو روق القرابي : ٤٨٦ . أبو الزاهرية : ٤٩٢ . أبو زبيد: ٤٥٤ . أبو الزبير: ١١٢ ، ١١٣ ، ١٤٦ ، ٢٣٨ ، ٣٠٨ ، " TTT , YTT , YOT , YOY , TTT ... أبو زرعة : ١٣٧ ، ١٦٠ ، ٢٤٨ ، ٢٦٩ ، ٢٩٨ ، 7 Y 3 , VP3 , VF0 , A0 , TA0 ; ٨٨٥ ، ٩٨٥ ، ١٩٥ ، ٦٢٢ ، ٢٦٢ . . 701 6 721 6 72. أبو زرعة الدمشقى: ٦٩٦ . أبو زرعة الرازي: ١٥٢ ، ٢٢٠ ، ٢٩٥ ، ٦١٩ : أبو زرعة بن عمرو بن جرير : ٢٠٧ ، ٨٨٥ . أبر الزاد: ۲۵۲ ، ۹۰۹ ، ۱۹۰۰ . أبو زيد: ۳۱۸ ، ۳۹۰ ، ۳۱۶ ، ۵۰۰ .

أبو سريحة : ٣٣٢ .

أبو سعيد : ١٢٧ ، ١٥٥ ، ١٦٧ ، ١٧٧ ، ٢٦١ ،

أبو صالح: ٢٢٣ ، ٢٦١ ، ٢٧١ ، ٢٢١ ، ٥٥٣ . 7.1 أبو الصديق الناجي : ١٥٠ . أبو الصلت: ٦٩٥٠. أبو الضحى: ٦١٤. أبو ضمرة محمد بن سليمان السلمي : ٧٠١ . أبو طالب الحافظ: ١٤١ . أبو طاهر: ٥٦١ ، ٥٦١ . أبو طاهر البصري : ٦٤٣ . أبو طاهر السلفي : ١٤٥ ، ٤٩٤ . أبو طاهر الفقيه : ٤٩٠ . أبو طاهر المخلص: ٣٠٩ . أبو الطفيل عامر بن واثلة: ٦٠٩. أبو عاصم : ١٢٠ . أبو عاصم الثقفي : ٥٦٨ . أبو العالية : ١٩٠ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٦ ، ٣٢٧ . أبو عامر : ٤٣٧ ، ٥٤٨ . أبو عامر العقدى: ٤٧٢ ، ٥٣٩ ، ٨٩٥ ، أبو عباس : ٣٨١ . أبو العباس أحمد بن عبد الكريم: ٤٨٨. أبو العباس الأصم : ٢٥٦ . . . أبو العباس بن تيمية : ٤٠٥ . أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي : ٣٢٠ . أبو عبد الحميد: ٣٣٢. أبو عبد الرحمن : ٦٣٥ ، ٦٣٦ . . أبو عبد الرحمن الحبلي : ٧٤٠ .

أبو عبد الرحمن السلمي : ١٧٤ .

۲۷۹ ، ۲۳ ، ۲۲۷ ، ۳۳۷ ، ۲۰۱ ) أبو شيبة : ۱۷۹ PT3 , XF3 , FT0 , 140 , 740 , . 777 . 79. . 781 . 777 . 09. أبو سعيد بن أبي عمرو : ٢٥٦ . أبو سعيد الأشج : ٤٣٩ . أبو سعيد الحسن بن على الجصاص: ٣٩٢ . أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور: ٦٧١ . أبو سعيد القواريري : ٦٥٨ . أبو سعيد ( مولى بني هاشم ) : ٧٠١ ، ٧٠١ . أبو سعيد ( مولى ابن هشام ) : ٤٣١ . أبو سفيان : ۲٦، ٣٥٩ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ز . 791 أبو سفيان بن حرب : ٥٣٨ . أبو سفيان بن سليمان المدني التيمي : ٥٨٩ . أبو سلام : ٥٨٧ . أبو سلمة : ١١٧ ، ١١٩ ، ٢٦١ ، ١٣٠ ، ١٦٠ : TAI . 181 . 781 . 717 . 181 . 183 : أبو سلمة بن سفيان المخزومي: ٤٥٥ . أبو سلمة بن عبد الرحمن : ٦٩٦ ، ٦٩٠ ، ٦٩٠ . أبو سلمة الخزاعي : ٤٦٢ . أبو سليمان = خالد بن الوليد . أبو سنان الدؤلي : ٦٤٨ . أبو سنان القسملي : ١٦٠ . أبو سهل محمود بن عمر العكبري: ٤٩٤. أبو الشعثاء : ٣٣٩ . أبو شعيب : ١٦٠ . أبو شعيب السوسي: ٦٧٢. أبو شهر : ۲٤٠ .

أبو عبيد بن الفضيل بن عياض: ٣٨ . أبو عبيد القاسم بن سلام: ١٢٨ ، ١٣٧ ، ٣٣٩ ، ٤١٦ ، ٢٠٩ .

> أبو عبيد الله المخرومي : ٢٩٣ . أبو عبيدة بن أبي السفر : ١٦٤ .

أبو عبيدة بن الجراح: ١١٧ ، ١٨٤ ، ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ .

> أبو العديس : ٢١٦ . أبو عذبة : ٦٦٣ .

أبو عروبة: ٢٥٣ . أبو عقيل = زهرة بن معبد: ١١٠ ، ٣٣٣ . أبو عقيل بشير بن عقبة: ٩٥٥ . أبو العلاء الشامي: ٢١٧ ، ٢١٨ . أبو العلاء الواسطي: ٣٧٤ . أبو على ثروان: ٣٩٦ .

أبو على الحداد: ٦٩١ .

أبو عمر بن حيويه: ٣٩٧ . أبو عمر بن عبد البر: ١١٥ ، ٣٧٧ ، ٦٩٢ . أبو عمران الجوني: ١٧٠ ، ٤٤٥ ، ٦٢٠ ، ٦٨٦ . أبو عمرو: ٣٤٧ ، ٥٨٦ . أَبُو عبد الرحمن المقري: ٦٤٩. أبو عبد الرحمن النسائي: ١٠٦. أبو عبد الله: ٣٤٠. أبو عبد الله: ٣٨٣. أبو عبد الله البخاري: ١٠٥، ١٠٧. أبو عبد الله بن بطة: ٢٩٨، ٣٢٠. أبو عبد الله الحافظ: ٢٩٨، ٣٣٣.

أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي: ٥٨٤. أبو عبد الله الذهبي: ٧٠٣. أبو عبد الله الشافعي: ٢٠٦، ٢٥١، ٣٠٨،

أبو عبد الله الغافقي: ١٠٩. أبو عبد الله المقدسي = الضياء. أبو عبد الله محمد بن بيان الكازروني: ٤٨٨. أبو عبد الله محمد بن يحيى: ٤٨٨. أبو عبد الله المكتب الحمصي: ٥٣٨.

أبو عبد الله نافع: ٥٥٨ . أبو عبيد: ١١٥ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، ١٤١ ، ١٥١ ، ١٥٥ ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ٢١٩ ، ٢١٢ ، ٢٣٤ ،

(17) AFY , FY , (AY , YAY , TPY )

287 , FPY , FT , A(T , 3YT , 07T )

(17) FT , FT , VT , YT , YT , 07T )

(17) FT , TT , TT , YT , YT , YOT ,

(17) FT , TY , YY , (13 , 13 , 10 )

(16) FT , OF , OF , PF , TO , OF ,

(10) FT , YO , (YO , PYO , PYO , PYO ,

(10) FYO , (YO , PYO , PYO , PYO ,

(10) FYO , (YO , PYO , PYO , PYO ,

(10) FYO , (YO , PYO , PYO , PYO )

. TYA , TOE , TET أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن على الصيدلاني : - Y7E أبو القاسم على بن إبراهيم: ٢٦٤ . أبو القاسم اللالكائي: ٢٦، ٢٢٣، ٢٢٣ . أبو قتادة : ٢٨٣ ، ١٨٤ . أبو قتيبة : ١٧٤. أبو قديد : ١٦٩ . أبو قرة : ١٧٦ ، ٩٤٥.. أبو قلابة : ۲۷۱ ، ۲۸۵ ، ۲۹۹ ، ۹۶۲ ، ۹۰۲ . أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي: ٣٩٠، . 718 أبو قبيس : ٦٨٩ . أبو قيس مالك بن الحكم : ٦٦٢ . أبو كامل: ٢٠٩ . أبو كريب: ١٠٩ ، ١١٩ ، ٢٢ ، ٢٦١ ، ٢٦١ ، . 78A : 00: c 0YA أبو لؤلؤة : ١٩٩ . أبو لبابة: ٢٢١ . أبو لبيد : ٧٠٤ . أبو ليث: ٣٣٧ . أبو ماجدة : ٥٥٣ . أبو مجلز : . ٥١٤ ، ١٤٥ . أبو محمد: ١٦٣ ، ١٣٤ . أبو محمد البلخي: ٣٩٧ . أبو محمد بن الحارث بن المبارك : ٣٤٢ . أبو محمد بن حيان : ٣٩٤ .

أبو محمد بن حزم الظاهري : ۲۷۸ .

أبو محمد بن زبر : ٤٩٠ ، ٤٩٢ .

أبو عمرو بن مطر : ۲۲۲ . . . أبو عمرو بن حماس: ٢٥١ ، ٢٥٢ . أبو عمرو الشيباني : ٢٨٤ . أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ٢٩٢ . أبو عمرو عنمان بن محمد البصري : ١٤١ ، ١٤٢ . أبو عمير بن النجاس: ٦٧٧. أبو العميس: ٧٧٥ . ووه إروس ما أبو العوام البصري: ٥٤٧ . أبو عوانة : ۱۸۱ ، ۲۵۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۳۳۲ . ٥٧٨ ، ٣٦٠ أبو عون الثقفي : ٣٦٣ . أبو عيسي الترمذي: ١٠٦، ١٧٦، ٣٣٤، . 797 أبو غانم يونس بن نافع : ٣٥٧ . أبو غسان : ٥٩٤ . أبو غطفان بن طريف المري : ٤٠٤ . أبو فراس النهدي : ٤٥٣ ، ٥٤٣ . أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن النحاس: ٤٨٨ . أبو الفرج بن الجوزي: ١٥٨ ، ٢١٤ ، ٢٨٠ ، , os. , or7 , sho , sor , r99 . V.E . 799 . 710 أبو الفرج الحسين بن عبيد الله بن أحمد الصابوني: . ٤٨٨ أبو القاسم البغوي : ١١٦ ، ١٢٤ ، ٣٦٠ ، ٣٩٤ ، . 777 . 079 . 000 . 001 . 00. أبو القاسم بن أبي الزناد: ٦٥٥ . أبو القاسم بن عساكر : ١٧٢ . أبو القاسم الطبراني : ١٣٦ ، ١٧.٧ ، ٢٧٣ ،

( 099 , 079 , TAX , TTV , TET , TT)

أبو محمد بن صاعد : ۲۸۶ ، ۲۹۳ . أبو محذورة : ۱۶۳ ، ۲۳۷ .

أبو المخارق زهير بن سالم : ٥٣٥ .

أبو مروان محمد بن عثمان : ٦١٠ .

أبو مريم : ١٦٠ .

أبو المستهل: ١٢٧ .

أبو مسعود : ٣٩٩ ، ٤٧١ ، ٩٤ .

أبو مسعود البدري : ٦٨٦ .

أبو مسعود الدمشقي : ٦٥٧ . .

أبو مسلم: ٤٧٧ -

أبو مسلم الخولاني : ٦٥٩ ، ٦٩٢ .

أبو مسلم الكشي: ٢٢١ .

أبو مسلم الليثي: ٣٢٦ .

أبو مسهر الغسّاني : ٦٩٥ .

أبو مصعب الزهري : ٤٠٠ ، ٨١ .

أبو معاوية : ١١٥ ، ١٢٨ ، ١٤٢ ، ١٧١ ، ١٩٩ ،

יידן ז ודן ז דער ז דא ז יוד ז ווד

7(7 ) 757 ) 777 ) 750 ) 050 ) AFO ) 305 .

أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: ١٧١ .

أبو معشر : ٢٣٩ ، ٣٠٣ ، ٤٧٩ ، ٦٤٦ .

أبو معمر : ۲۱۲ ، ۲۷۳ ، ۹۵ .

أبو معمر عيسى بن السري الحجواني الكوفي:

277

أبو معن: ٤٩١ .

أبو المغيرة : ١٩٥ ، ٢٠٠ ، ٥٧٥ ، ١١٨ ، ١٦٥ ،

. 777

أبو المغيرة النضرة بن إسماعيل: ٥٥٣ .

أبو المفضل مكرم بن محمد بن حمزة بن أبي الصقر

القرشي : ٤٨٨ .

أبو المكارم أحمد بن محمد بن اللبان : ٦٩١ .

أبو المليح الهذلي : ٦٧٥ .

أبو منصور : ٤٠٠ .

أبو موسى الأشعري: ١٤٠ ، ١٧٦ ، ٢١٧ ،

١٥٥ ، ٣٣٧ ، ٣٦ ، ٣٦ ، ٣٥٠ ، ٢٥١

2 100 6 11 4 6 144 6 141 6 145 6 303

VP3 , 310 , 770 , 070 , 130 , 130 ,

. 777 . 7.0

أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمذاني: ٥٦٦،

. 077

أبو الندى حسان بن تميم بن نضر الزيات : ٤٨٨ .

أبو النصر : ٦٦٣ .

أبو نصر بن قتادة : ٢٢٢ .

أبو نصر الثمار : ٣٩٤ .

أبو النضر : ۱۱۷ ، ۲۲۸ ، ۲۸۲ ، ۲۹۷ ، ۳۳۳ ،

: 071 6 707

أبو النضر سالم ( مولى أبي أمية المديني ) : ١١٨ .

أبو النضر هاشم بن القاسم: ٣٣٣ ، ٤٦٦ .

أبو نضرة : ١٥٥ ، ٣٣٧ ، ٣٤٤ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٩٩٢ ، ٩٩٠ ،

. ٦٨٨ . ٦٨٦ . ٦٨٥ . ٦٨٤

أبو النعمان : ٣١٩ ، ٣٦٣ .

أبو نعيم: ١٣٠ ، ٢٠٨ ، ٢٦٣ ، ٥٨٠ ، ١٣١

7/3 , YYO , AAO , 77 , 7YF , AYF ,

. 79. 6 714

أبو نعيم الأصبهاني : ١٢٤ ، ٢١٨ ، ٢٧٤ ، ٣٢٨ ،

777 , 783 , VIO , PIO , 735 , AAF .

أبو نعيم الفضل بن دكين : ١٤٠ ، ٦٩٥ .

177 , 777 , 737 , OFT , KTY , ٠٤٦ ، ١١٤ ، ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٤ ، ١٢٤ ، VF3 : 19F3 : YV3 : 3A3 : 3A3 : 4F3 10 , ATO , 230 , A30 , 300 , OTA , OT ... 170 , TYO , TYO , ... AO , ... PAO , ... ביאר ני ארד ני זור ני זור ני ספק ני ספיני ( 757 , 757 , 751 , 75 , 787 , 787 ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۸۵۲ ، ۱۵۲ ، ۱۵۲ . YAT ( 7X7 ( 7X ) 7Y9 ( 7YE ( 7Y) أبو اليمان الحكم بن نافع : ٢٤٥ ، ٢٤٧ ، ٢٥٤ ، 4 7 4 7 1 17 1 0 1 AY 6 17 1 TAY 6 YOY . Y.1 أبو يوسف القاضي: ١٤٨ ، ٣٥٢ ، ٤١٩ ، . EYV أبو يونس البصري: ٤٣٧. أم أبان ابنة عثمان : ٢٣١ . أم حبيبة: ٣٠٥. أم سلمة : ۲۷۱ ، ٤٨٠ . أم سليط: ٤٨٢ . أم عاصم: ٦٩٤ . أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب: . 790 أم عبد: ٤٧٧ . أم عطية : ٢٢٠ . أم عمرو ابنة عبد الله بن الزبير : ٢١١ ، ٢١٢ . أم عمرو بن سليم الزرقي : ٣٦٨ . أم كلثوم بنت على بن أبي طالب : ٣٩٠ ، ٣٩١ ،

أبو نوح قراد : ۵۸۲ . أبو هارون المدني : ٣٥١ . أبو الهذلي : ٥٤٨ . أب هريرة : ١٦٠ ، ١٣٧ ، ٥٥٠ ، ١٦٠ ، ١٨٦ ، 2 200 ( 471 ) 707 , 760 ; 77% ( 1AV ( 099 , 09. , 010 , EVA , 111 , 11A . Y .. . 7 A9 . 7 YE . 70E . 7 TO . 7 .. أبو هشام : ١١٤ ، ٢٦٩. أبو هشام الرفاعي : ٣٥٣ . أبو هلال : ١٨٤ ، ٣٨٢ ، ٤٩٤ . أبو همام : ٤٢٩ . أبو وائل: ۱۱۱ ، ۱۹۹ ، ۲۳۶ ، ۲۲۹ ، ۲۷۰ וא זיא זיא זיא זיא זיא אין אין אין 7/3 , 0/0 , 0/0 , A/0 , TPO . أبو واقد : ٤٦٨ ، ٤٦٩ . أبو الوداك : ٣٦٥ ، ١٦٢ . أبو الوليد : ۲۲۱ ، ۳۲۲ ، ۵۵۹ . أبو الوليد الطيالسي : ٢٢١ ، ٢٥٦ ، ٢٧٧ . أبو يحيئي : ٣٤٧ ، ٣٤٨ . أبو يحييٰ المزنى : ٣٤٩ . أبو يزيد الخولاني : ٤٦٥ ، ٤٦٦ . أبو يعفور العبدي : ٣١٤ ، ٣١٥ . أبو يعلى الجزري : ٦٧٦ . أبو يعلىٰ القواريري: ٢٠٣ . أبو يعلىٰ الموصلي : ١٠٨ ، ١١٤ ، ١١٩ ، ١٢٧ ، e 10 v 100 c 10 v 101 c 127 c 179 PY1 , XX1 , YP1 , Y17 , Y17 , Y17 , Y17 , . YTE . YTI . YT. . YTT . YYY . YYO

٣٨٢ ، ٢٨٨ ، ٢٩٤ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، أم وائل بنت معمر الجمحية : ٣٦٩ .

. 247 , 297

## ٧ \_ فهرس الأماكن والبلدان والبقاع

| الاسم الصفحة                          | الاسم: الصفحة                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
|                                       |                                          |
| حمص: ۲۰۱ ، ۳۰۵ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ .       | أذربيجان : ۲۱۰ ، ۲۹۱ .                   |
| الحوابط : ٣١١ .                       | البحرين: ٤٧٩ ، ٤٨٠ ، ٥٧٨ .               |
| الحيرة : ٦٩١ .                        | البصرة : ٢٤٩ ، ٢٠٠ ، ٣٥٥ ، ٥٠٨ ، ٥٣٥ ،   |
| خراسان : ٦٤٢ -                        |                                          |
| خيبر: ٢٥٦، ٢٦٥، ٢٧٤، ٤٧٤، ٨٨٤،        | . 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. |
| 100 . TPO                             | البطحاء: ١٦٦ .                           |
| دار العباس بن عبد المطلب:             | بغداد : ۲۷٤ .                            |
| دجلة: ٥٠١ .                           | البقيع: ١٦٢ ، ٢٤١ ، ٢٢٦ ، ٢٦٨ .          |
| دمشق: ۱۲۰ ، ٤٩٠ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ،         | بلخ : ٤٩٤ .                              |
|                                       | بيت المقدس: ١٤٦ ، ١٥٩ ، ١٦٠              |
| ا دومين : ٢٠١                         | تبوك : ٦٧٠ .                             |
| ذات الحليفة: ٢٠١، ٢٠٥، ٢٠٥.           | تستر: ۲۹۱ ، ۲۵۷ ، ۵۸۸ . ۱۰۰۰ تستر        |
| أ ذات عرق : ٣٠٠ .                     | عُج: ٥٦٧ ، ٢٦٧ .                         |
| ذو طوی : ۳۱۹ .                        | الجابية: ١٦٠ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ٢٣٤ ، ١٩٥     |
| راذان : ٤٩٦ .                         | 72. , 200 , 200 , 200 , 207              |
| الربذة: ٣٦١ . المردود بالمردود المراد | جزيرة العرب: ٤٨٧ .                       |
| الروحاء: ٣٢٧ .                        | الحجاز: ٦٩٦ .                            |
| الروم: ٥٣٥ ، ٦١٦ .                    | خُجَر نساء النبي عَلِيْكُ : ١٥٨ .        |
| سرغ: ۹۳۷ ، ۹۷۷ .                      | الحديبية: ٢٨١، ٢٩٦.                      |
| السرف: ٣٦١ .                          | حرة زهرة : ٦٦٢ .                         |
| سقيفة بني ساعدة : ٥٢٩ ، ٥٣٤ .         | حريرة : ٣٣٣ .                            |
| السوس: ٥٩٠ .                          | حلوان : ٥٠١ -                            |

القسطنطينية: ٤١١ .

کداء: ۸۰۰.

كفر بيًا: ٤٩١ .

الكوفة : ١٧١ ، ٢٠٧ ، ٢٠٢ ، ١٩٩ ، ١٨٥ ،

375 , 385 , 085 , 785 , 785 .

مؤتة : ٦٧٩ .

المدينة: ١٣٢ ، ٢٢ ، ٢٣٢ ، ٥٣٧ ، ٢٤٢ ،

737 , 107 , 777 , 177 , 797 , 757 ,

PTT : TTT : 00T : PTT : TPT : TTT

( O. A ( E9A ( EAO ( EAY ( EA) ( EYY

١١٥ ، ٢٠٧ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٠٦ ، ١١٥

, 7A7 , 7VY , 777 , 70A , 7YF , 717

(. V.Y . 79. ) 797 ) 797 ) 797 )

. V. ź

المربد: ٤١٣ .

المروة: ١٠٦، ٣٢٢.

المزدلفة: ٣٢٢.

المسجد الحرام: ٢٨٨.

مصر: ۲۲۳ ، ۲۲۴ ، ۱۸۵ ، ۱۹۵ ، ۲۰۰ ،

. 777

مقام إبراهم: ٣٦٥ ، ١٦٥ .

مكة: ١٤٣ ، ١٩٤ ، ١٩٢ ، ٢٣٢ ، ٥٣٢ ،

: 7.2 : 090 : 0A2 : 007 : EV. : 207

, ETA , TOA , TIO , TIE , TI. , TAY

. 727 , 71. , 7.9

مِنَّىٰ : ۲۲۱ ، ۲۸۱ ، ۲۲۸ .

الموصل: ٤٨٨ ، ٥٠١ .

میسان : ۲۹۵ .

نجد : ۱۸۸ ، ۲۰۷ ، ۳۰۰

شاطىء الفرات: ٤٦٧ ، ٤٩٩ ، ٦٦٧ ، ٦٨٩ .

الشام: ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۶۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ،

241 . 29. . 283 . 2VA . 2VT . TT9

: 077 : 010 : 010 : 0.0 : 197 : 292

٥٣٥ ، ١٥٥ ، ٨٥ ، ١٩٥ ، ١٣٦ ،

. Y.T . Y.Y . Y.1 . TYY . TEY . TTY

صيرَار: ٦٢٤.

الصفا: ٣٢٧، ٣٦

جنعاء: ١٥١ .

الطائف: ١٥٧ ، ٣٤٩ .

طبرية : ٤٩٠ .

٠ عالج : ٢٨٢ ، ٥٩٠ .

العالية: ٢٥١ .

عبادان : ٥٠١ .

عدن: ٥٩٥ .

العذيب : ٢٠٢ ، ٥٠١ .

العراق: ۱۱۷ ، ۲۰۰ ، ۳۲٤ ، ۲۰۰ ، ۲۹۱ ،

. 721 , 011 , 01. , 291

عرينة فدك : ٤٧٤ .

عسفان : ٦٠٩ .

عسقلان : ۲۰۳ ، ۲۰۴ .

عُمان : ٧٠٤ .

عنزة : ٧٠١ .

العوالي : ٦١٥ .

غسان : ۲۲۸ ، ۲۱۲ .

فارس: ۲۱۱ ، ۲۱۲ .

فدك : ٤٧٤ ، ٤٨٤ .

القادسية: ٥٠١ ، ٥٠١ .

القاهرة: ٤٨٨.

نجران: ٤٨٧ .

النجرانية : ٤٩٢ .

النقيع: ٣٦١ .

وادي القرى: ٤٨٨ .

اليرموك: ١٨٤، ٣٥٨ ، ٤٧٦ .

اليمامة: ٨٦٠.

اليمن: ۲۲۰ ، ۸۵ ، ۹۲۰ .

...

.

e Paragai

.

..

ሉላ

# ۸\_فهرس الغزوات <sup>( ° )</sup>

| الاسم الصفحة                                 | الاسم الصفحة                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| يوم خيبر: ٢٦٦ ، ٦٧٥ .                        | غزوة تبوك : ١١٠ ، ٦٦٩ .                 |
| يوم صفين : ٦٩٠ ، ٦٩٦ .                       | يوم أحد : ٤٨١ ، ٤٨٣ ، ٢٧٥ ، ٣٨٥ ، ٥٧٢ ، |
| يوم الفتح: ٢٧٩ .                             | . ٦٧٨                                   |
| يوم القادسية : ٥٠٠ .                         | يوم بدر : ۲۷۹ ، ۲۵۶ ، ۲۵۸ ، ۲۶۶ ، ۲۷۵ ، |
| يوم مؤتة : ٤٧٨ .                             | ۱۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ |
| يوم المدائن: ٤٨٥ .                           | يوم الجابية: ٤٧٧ .                      |
| يوم اليمامة: 170، 770.                       | يوم الحرة : ٦٦٢ ، ٦٦٣ .                 |
| 化成型 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | يوم الحندق : ٣٥٤ .                      |

<sup>( ° )</sup> غزوة = يوم .

## ٩ \_ فهرس القبائل والطوائف والمذاهب

| الاسم الصفحة                              | الاسم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 3.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أهل الجاهلية : ٢٨٥ .                      | آل حاطب: ۲۲۸ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أهل الحجاز: ٣٥٢ ، ٤١٧ ، ٣٠٠ .             | آل الخطاب: ٣٢٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أهل الحديبية : ٤٧٦ .                      | آل الزبير : ١٤١ ١ ٦٤١ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أهل حمص: ٩٩٢ .                            | آل طلحة : ٤٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أهل خيبر : ٣٥٧ .                          | آل عبد الله بن عمر : ١٣٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أهل الذمة: ٤٤٥ .                          | آل عطارد : ٢١٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أهل الردة :٤٧٦ .                          | آل عمر : ۲۷۲ ، ۳۲۷ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أهل السنة : ١٦٠ .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أهل الشام: ٢٤٨ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٩٨٩ ،        | آل المغيرة : ٢١٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| : 79. ( 777 ( 787 ( 0)7 ( 89.             | أصحاب بدر: ۵۱۹ ، ۵۱۹ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أهل الشرك : ٢١٥ .                         | أصبحاب اليرموك: ٤٧٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أهل الصُّفَّة : ٢٦٠ /                     | أصاجم: ٤٩٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أهل العراق: ٢٧٣ ، ٣٠٣ ، ٤١٦ ، ٤٥٥ ، ١٩٥ ، | الأعراب: ۲۲۲ ، ۲۱۳ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۵۵ ، ۱۲۳ ،                               | أبصار: ۱۹۱، ۲۰۸، ۲۲۰، ۲۹۲، ۳۳۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أهل القادسية : ٤٧٦ .                      | ٨٣٣ ، ١٥٣ ، ١٢٣ ، ١٩٣ ، ٢٣٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أهل القدر: ٦٣٥ .                          | ( £A) ( £A) ( £Y) ( £07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أهل الكتاب: ١٦٨ ، ٣٩٧ ، ٣٩٢ .             | 6 0TT 6 0TT 6 0T 6 0TT 6 3 TT |
| أهل الكوفة: ٢٠٧ ، ٣٢٥ ، ٨٧٢ ، ٢٨٦ .       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أهل المدينة: ٢٧٧، ٣٧٠، ٤٢٨، ٥٥٤           | 770, 370, 070, 300, 700,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۸۶ ، ۸۱۹ ، ۱۷۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۶ ، ۱۹۲         | . 179 , 015 , 375 , 775 , 735 , 975 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | أهل بدر: ۲۳۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۷۷۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أهل مِصْر: ۲۲۶ ، ۲۳۷ .                    | ۰ ۱۷۸ ، ۱۳ ، ۶۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أهل مكة : ٢١٢ ، ٤٤٣ ، ٢٥٩ ، ٢٧٤ ، ١٨٠     | أهل البصرة : ٢٣٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٦٨٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### ٩ \_ فهرس القبائل والطوائف والمذاهب

. 777 , 717 , 297

أهل نجران : ٣٧٥ :

أهل هجر : ٤٧٦ .

أهل اليمامة : ٨٤ ، ٨٦ .

ا أهل اليمن: ٦٨٤ ، ٥٨٦ ، ٢٨٩ ، ٢٩٢ .

بجيلة: ٤٢٧ ، ٥٠٠ .

البصريون: ١٣٢.

بنو أبي الحقيق : ٣٥٧ .

بنو إسرائيل : ١٥٩ ، ١٩٥ ، ٣٣٤ .

بنو أسد بن خزيمة : ٣٢٥ .

بنو أمية : ۲۲۸ ، ۹۶۰ ، ۲۱۰ ، ۹۶۲ ، ۹۶۸ .

ينو بكر بن وائل : ٤٥٨ .

بنو تغلب : ٣٠٢ .

بنو حارثة : ٤٨٨ .

بنو خزيمة : ٣٢٦ .

بنو زهرة : ٤٢٦ .

بنو سعد بن ليث : ٥٥١ .

ينو سلول : ١٤٤ . أ

بنو سلم : ٤٢٧ .

ينو سهم : ٥٥٢ .

1 4 3

بنو طلحة : ٣٣٢ .

بنو عبد المطلب : ٤٧٨ .

بنو عدي : ٥٦٥ ، ٣٣٥ .

بنو غطفان : ٤٣٨ .

ينو فهر : ٦٧٧ .

بنو قريظة : ٣٥٤ .

بنو مظعون : ٣٦١ .

ينو لهب : ٣٢٤ .

بنو مرة بن عوف : ٤٢٨ .

بنو مشلمة : ٤٨٨ .

بنو معاوية : ٢٢٨ .

بنو معمر بن حبيب: ٣٦٩.

بنو المغيرة : ٢٣٤ ، ٥٩٦ .

بنو النضير : ٢١٣ ، ٤٧٤ ، ٦١٢ ، ٦١٢ .

بنو هاشم : ٧٤٧ ، ٧٠١ .

بنو هلال : ١٤٤ ، ٥٥٥ .

بنو يعلمٰ : ٣١٥ .

ثقيف : ٥١٥ ، ١٥٥ ، ٢٢٥ .

تْمُود : ٢١٦ .

جهينة : ٦٣ ، ٦٣٥ .

الحجازيون : ٣٧٧ .

الحنفية : ٥٥٩ .

خزاعة : ٣١٥ .

خولان : ٤٦٦ .

الرافضة : ٦٦٤ .

ربيعة : ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۸۸۲ ، ۹۸۲ .

الروم: ١٨٤ ، ٢٩٢ ، ٨٦٤ .

الشاميون : ٥٤٥ .

طيئ : ۲۰۸ .

طيالسة: ٢٠٩.

العجم: ٢١٦ ، ٢٢٣ ، ٢٧٥ ، ١١٣ ، ٢٧٦ ،

113, 070, 700, 077.

العرب: ۲۵۰ ، ۲۵۰ ، ۲۵۲ ، ۲۲۸ ، ۲۳۲ ،

. 27A . 277 . 218 . TA. . TYO . TYE

173 , 1.0 , 70 , 340 , 140 , 177 ,

. V.E . TYF . TYP

القرس: ۲۹۲ .

قبيلة جعفي : ١٧٢ .

#### ٩ \_ فهرس القبائل والطوائف والمذاهب

قریش: ۱۷۹ ، ۳۲۲ ، ۳٤۲ ، ۳۲۲ ، ۱۷۹ . ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۷۷ ، ۳۰ ، ۸۳۰ ، ۲۰۰ ، مذهب مالك : ۲۷۲ ، ۲۹۲ . ٢٢٥ ، ٣٧٥ ، ١٧٥ ، ١٦٥ ، ١١٦ ، ١١٨ ، المرتدون : ٢٤٦ .

YTTO TYTO WATER COME

قوم لوط : ٦٦٦ . **الكفار: ١٩٥٠. ب** ١٩٧٠ و ديد بي دن ي کنانة : ۳۲٦ . المرجئة : ٦٣١ .

المشكون: ٣٢٢.

مضر: ۲۲۰ ، ۸۸۲ ، ۲۸۹ . المالكية : ٢٠٨ .

المدنيون : ١٣٢ .

مذهب أهل الحجاز: ٣٥٢.

مذهب الشافعي: ١٤٠ ، ٣٣٩ .

مذهب عطاء: ۲۷۱ .

بجوس: ٤٤٧ .

مهاجرون : ۱۹۱ ، ۲۰۸ ، ۲۹۲ ، ۳۳۳ ، ۳۹۱ ، TPT 3 243 C EVE C TAY ( 000 , 002 , 070 , 970 , 370 , 070 )

۰ ۸۵۸ ، ۱۶۲ ، ۱۳۷ ، ۸۵۳ النبط: ٤٩٨. نصاری : ۲۹۲ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ . 777 . 7.A . £9. . £A9 . £AY

> وفد نجران : ٤٩١ . ٠٤٠٠ هذيل: ٢٥١ .

مذهب الإمام أحمد: ١٦٣ . ود : ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٦٠ ، ٢٩٢ ، ٣٣١ ، ( £17 , TOT , TET , TTE , TTT . 7.1 . 097 . 077 . 111 . 117

#### ١٠ - فهرس غريب اللغة

| الصطلح                                     | المطلح المحالم المحالم المحالمة المحالمة المفحة |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| _ أَفْكُلُّ : رِعْكَةً . 107               | _ آدمة : بوزن أفعلة ، جمع أديم ،                |
| _ أكنَّ الناسُ : من الإكنان وهو            | كرغيف وأرغفة . ٢٥١                              |
| الصون والستر . الصون والستر .              | _ آكلة اللحم: عصى محددة . ٤٤٢ .                 |
| _ الأكولة : السمينة . ٢٤٧ .                | _ آهبة : جمع إهاب ، كسوار                       |
| _ أملكوا العجين : أي أجيدوا عجنه           | وأسورة . ٢٥٢ .                                  |
| وأنعموه . ٣٣٧ .                            | ــ ابتهر : والابتهار : أن يقذفها بنفسه          |
| _ أَن لا تعربوا عليه : أن لا تفسدوا        | فيقول : فعلت بها ، كاذبا ، فإن                  |
| عليه كلامه وتقبحوه له . ١٥٥٥ .             | كان قد فعل فهو الابتيار . ٣٥٣ .                 |
| ــ البأو: الكبر والفخر.                    | _ الأَبْلُمة : الخُوصَة . ٥٣٣ .                 |
| ــ البرث: الأرض السهلة اللينة. ٧٠٣         | ابن اللبون البوال: أي ليس فيه نفع               |
| _ التحصيب : إذا نفر الرجل من مِنَى         | سویٰ ذلك .                                      |
| إلى مكة للتوديع أن يقم بمنى .              | - اخسأ : ابعد العدادة المساء العدادة المساء     |
| _ التحصيب: المبيت في المحصب،               | _ اخشوشبوا: شبيه باخشوشنوا                      |
| وهو الشُّعْبُ الذي يخرج إلى الأبطح . ٣٢٦ . | ــ اخشوشنوا: من الخشونة . ٢١٧                   |
| _ تُزْفِر : تَخِيط . ٤٨٣                   | _ أحيفوا الهوام: من الحيات والعقارب ٢١٧ .       |
| _ تسعسع : أي أدير وفني إلا أقله . ٢١٧ .    | _ ادّان معرضا: أي استقرض الناس،                 |
| _ تشعسع: من الشاسع ، أي ذهب                | فاستدان ممن أمكنه . من المحادث ٣٥٢ .            |
| وَيُعُد . ٢٨١                              | ــــ الأرباق : هي التي توضع في أعناق            |
| ــ تمعددوا : أي تشبهوا بعيش معدّ بن        | الأسارى .                                       |
| عدنان .                                    | ـــ الأسل: يطلق غالبا على الرماح. ٣٣٦.          |
| _ التنساس: الشديد.                         | ـــ أَسَنَ : دِيْرَ بِهِ ٧٩٠ .                  |
| _ التنطس : التَقذُر .                      | _ أَطَّأَ : أَي ثَبَّت وأرسيٰ . ٢١٦             |
|                                            | L =                                             |

| الطحن والآخر عند العجن . ٣٣٧ .                 | _ تنقزان : يريد تهتزان من شدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ الرُّبيٰ : الشاة التي وضعت حديثا . ٢٤٧ .     | الجري ، وأصل النقز القفز والوثوب . ٣٥٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ الرضف : الحجارة التي حميت                    | _ الثبات : هو الوعاء الذي تحمل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بالشمس أو بالنار . ٢٥٤ .                       | الشيء بين يديك . ٣٦٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ركب ردعه : سقط على رأسه . ٢٩٥ .                | _ جذيلها المحكك وعذيقها المرجب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ السخلة: تطلق على الذكر والأنثى               | داهیتها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد من أولاد الضأن | ـــ الجنّبة: الناحية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ شَقَاشِق : واحدتها شَقْشَقَة ، وهي           | ـــ الجوسق: فارسى معرب، وهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| التي إذ أهدر البعير من الإبل. ٢٠٩              | القصر الصغير ويقال له :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _ صكة الأعمى : لا يبالي أي ساعة                | الكوشك . الكوشك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خرج ، لا يعرف الحر والبرد ، ونحو               | _ الحدج: شد الأحمال . ٢٩٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مذا .                                          | _ حشَّ ولدها في بطنها : يعنى أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _ الضَّبُعُ : السِّنة الحل .                   | يَيِسَ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ ضئيلا شخيتا: النحيف الجسم                    | _ حصب المسجد: جعل فيه الحصاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الدقيق . الدقيق .                              | وهي الحصي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ـــ الضفاطة : ضعف الرأي .                      | _ الحفد : الحدمة والعمل في المناه على المناه العمل المناه العمل المناه العمل المناه العمل المناه الم |
| _ الضليع: العظيم الخلق. ٥٦٨ .                  | _ الحمو : أب الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ـــ الطـــق: الخراج ٤٩٨ .                      | _ الجنف: الميل ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ عامر أو غامر: الحنطة والشعير. ﴿ 599 .        | الحوز : السير اللين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _ عبقري : هو البُسُط التي فيها                 | ــ خاثر : أي ثقيل النفس غير طيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الأصباغ والنقوش                                | ولا نشيط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عذاء: جمع غذى : أي سحال . ٢٤٧                  | _ الخُبْنَة : ما جعلته في حضنك . ٣٦٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _ عسى الغوير أبؤسا : الأبؤس جمع                | _ الخبيج: الضراط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| البأس، وأصل الأبؤس                             | _ الحشيشاء : العظم الناشر خلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _ العقص والضفر : هو فتله ( الشعر )             | الأذن . ۸۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ونسجه وكذلك التجمير . ٢٢٤                      | _ الدُّرج: الصندوق . ٤٨٣ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| – علَّ قَمِل : يضرب للمرأة السيئة              | ــ درء النار : أي ماذراً الله للنار ، من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الخلق الكثيرة المهر . ٢٩٤                      | الذرء . الذرء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | ــــ الرَّبِع : الزيادة ، والربع الأول عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              | The state of the s | -     | The first of the first of the second of the first of the second of the s |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 7.77       | _ اللقلقة: شدة الصوت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \00   | ـــ الغفر : التغطية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 700 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | وكل شيء ركبته أو فعلته بمشقة عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177   | ــ فتنة الصدر : أي يموت الرجل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ٣97        | فقد تصعدك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ـــ الفرس: هو كسر رقبة الذبيحة قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 097        | ـــ المتهوكون : المتجبرون .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 777 | أن تبرُد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | ــ متكمكمة: قيل الأصل أن يقال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ــ فرقوا عن المنية واجعلوا الرأس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | متكممة ، وهو من الكمة ، وهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | رأسين: أي إذا أردتم أن تشتروا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101          | القلنسوة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + 717 | شيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . YIV        | ـــ المثاوي : هي المنازل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 0.0 | ــــ الفروة : جلدة الرأس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,            | ــ مجاديح : واحدها مجدح وهو النجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 401 | <ul> <li>قَبَلُهم أي ضمنهم ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . ۲۲۲        | من النجوم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | _ قد دين به : أي وقع فيما لا يستطيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . 771        | _ المُخَلَّب : الكثير الوشي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 707 | الحنروج منه ولا قِبَل له به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ـــ مرزت الرجل مرزا: إذا قرصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | _ قفان : أصلها قبّان ، إذا كان بمنزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | بأطراف أصابعه قرصا رفيقا ليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | الأمين عليه والرئيس الذي يتبع أمره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸٥.         | بالأظفار .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P70   | ويحاسبه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | _ مُرْيطَاؤُك : المربطاء : ما بين السرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | _ قفان : كل شيء جُمّاعه واستقصاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | إلى العانة (مملودة)، والأحمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 079 | معرفته .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . 127        | يقول: مقصورة ( مريطا ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 700 | ـــ القِنُّ : أن يكون مُلِكَ وأبواه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | _ المُزَوَّجات : المرأة تخرج في أحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | _ كذب عليك كذا وكذا: أي عليك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٠ ٣٦٠        | زينتها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ۲۹٦ | به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . ٣٧٣        | زينتها .<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | _ لا تلثوا بدار معجزة : أي لا تقيموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . £0A        | _ معربه تحبر: فيما نرى عن العرب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 117 | بدار قد أعجزكم فيها الرزق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 490        | _ مُغْزِية: يعني التي قد غزا زوجها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | _ لا تهجروا: أي لا تشبهوا بالمهاجرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . ٣٤٧        | _ المغضفة : المتدلية في شجرها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | في الصورة الظاهرة من غير أخلاقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 02.        | _ المنسم: الظفر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | ــــ لا يؤسر : لا يحبس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . ٢٦١        | _ الناقة الشصوص : التي انقطع لبنها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <ul> <li>لبد: يعني أن يجعل في رأسه شيئا</li> <li>من صمغ أو عسل ليتلبد فلأ يقمل</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | النخع: هو أن ينتهي بالذبح إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . <b>٣٣٦</b> | النخاع وهو عظم في الرقبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wa -  | ـــ لحم على وضم: الوضم الخشبة أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 490 | البارية التي يوضع عليها اللحم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | and the second s |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| _ الهجّير : كالخلّيفي والخطّيبي والرّميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | _ نشنشة : إنما هي شنشنة وقد تكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |
| والهزيما والحجّيزا أو الردّيدا من الردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ة أو القطعة من اللحم ، أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |  |
| والمنيفا من المنة ، وكلها مقصورة . ٣١٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | لبيعة والسجية . ٦٨٠ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |  |
| : كسو .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | صنعة الطعام للمآتم . ٢٣٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14    |  |
| . يجتنى . يجتنى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | التراب على الرأس الله ٢٣٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| ينشُّ: يسوق . ١٤١ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | : كلامه ودأيه وُشَائِهُ . ٣١٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t and |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ü     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Warmer Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 V   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -A54. | a way begins one plantage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |  |
| The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1311  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r •   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| the state of the s |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.    |  |
| the second of th |       | . Olikerya ili olika kapine ing kaluar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | . Tanga in the large and similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | er en kolonia de la superior de la s |       |  |
| The Street Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | a Maria Police Sign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.7   |  |
| The Cartina States of the Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | and the state of t | 11.7  |  |
| the state of the s | 9 h   | and the second of the second o |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | the of Assert Congression                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |

#### ١١ \_ فهرس المسائل الفقهية

| الصفحة             | الممألة               | المسألة الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | إيلاء: ٢٢١ ، ٢٢٤ .    | إجارة : ٣٥٧ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ·                  | أيمان : ۱۰٥ ، ۳٤١ .   | احتکار : ۳٤٧ ، ۳٤٨ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TVT , T00 , T5     | ييع: ٣٤١ ، ٣٤٤ ، ٩    | إحرام: ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰، ۳۰، ۳۱، ۲۹۸،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | تجارة : ۳٤١ ، ۳٤٢ ،   | . TYE . THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 161              |                       | 1. A Company of the C |
|                    | تطيب: ٣٥.             | إحياء موات: ٣٥٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :                  | تكفين : ٢٣٧ .         | أذان: ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤١ ، ١٤٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( £90 , £97 , £AV  | جزیة: ۲۶۸، ۲۹۳،       | . 18A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | . £9A                 | (בי: אדד, יאד, ואד, דעד, עאד,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۸    | : جنائز : ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، | ( ££A , ££Y , £17 , TAO , TAT , TYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | . TET . TET .         | . ٤٩٤ ، ٤٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . TTY : YYE : 1YA  | جنابة: ١٢٥ ، ١٢٦ ،    | استبراء: ٤٢٩ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | . 770                 | استحاضة : ١٣٦ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٩٦ ، ٢٠١ ، ٢٩٦    | جهاد : ۱۰۱ ، ۲۸۰      | استسقاء: ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۳ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ، ۱۲۲ ،            | 773 , 190 , 790       | استطابة: ١٢٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠ ١٩٤ ، ١٩٩١ ، ٢٨٠ | حج: ۱۲٤ ، ۱۶۲ ،       | أضحية : ٣٣٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6 TIT 6 TIE 6 TA 6 | T.Y . T.E . T97       | اعتكاف : ۲۸۸ ، ۳۳۷ ، ۳۳۸ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 799 . 79A . 7T   | TY7 . TYY . TIV       | اغتسال: ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۳ ، ۱۳۱ ، ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . 177 .            | ۸۳۶ ، ۷۸۵ ، ۱۲۹       | ० म । मा । १५७ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | حجامة : ٥٥٢ .         | إفاضة : ٤٢٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| **                 | حجر: ۳۵۱، ۳۵۳.        | أَقضية : ٥٢٥ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | حداء: ۲۹۷ .           | إمارة : ٢٥٥ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

. 242 · 244 · 24.

خراج: ۲۹۸ .

خلافة : ١٤٤ .

خيار : ٣٤٥ ، ٤٠٦ .

دية: ١٥٥ ، ٤٤٥ ؛ ٥٤ .

ذبح: ٢٥١.

رجم: ۵۰۳ .

ربا: ٣٤٦ .

( TO) ( TEP ( TEX ) TET ( TEO ) TOT

. 77E . 77F . 7F

زنا: ۱۸۱ ، ۲۰۰ ، ۹۰۰ ، ۱۰۰ ، ۸۰۰ زنا

رواج: ۹۸۹، ۹۹۱، ۹۹۲، ۷۹۲، ۷۰۶،

. 277 : 277 : 214

سعي : ٣٢٢ .

سفر: ۲۹۷ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۹۷

السُّلُم: ٣٤٧ .

سهو: ۱۹۱ ، ۱۹۲

شركة : ٣٨٣ .

شفاعة : ٥٠٣ .

شفعة : ٣٥٤ . بر

صداق : ٤٠٨ ، ٤٣٥ .

صلقة: ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۲۱،

٠٠ ٣٧١ ، ٢٦٩ ، ٢٦٨ ، ٢٦٤

صلاة: ١١٠ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٠ ،

071 . ATT . PTT . PTT . YTT . PTT .

(107 (101 (129 (127 (12.

301 , 001 , 701 , 771 , 771 , 071 ,

171 2 771 3 4A1 3 3A1 3 7A1 3 YA1 3

AAI , PAI , IPI , 3PI , VPI , PPI ,

..., FY , V-Y , A-Y , IYY , V-Y ,

03Y , V-Y , Y-X , A-Y , P-Y , ITT ,

FO , Y-YO , Y-O , O-AO , F-AO , IF-C

"PO , O-PO , Y-F , V-F , T-F , P-Y ,

"T-F , V-F , V-F , T-F , O-F ,

"T-F , V-F , A-F , T-F , O-F ,

"T-F , V-F , A-F , T-F , O-F ,

"T-F , V-F , A-F , T-F , O-F ,

صلح: ٣٥١ .

صیام: ۱۱۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ،

.. V.T . 79A . 79£ . 7YF

ضمان : ۲۵۸ .

طلاق : ١٥٥ \_ ٢١١ .

طهارة: ۱۰۳ ، ۱۸۸ ، ۲۰۳ ، ۱۹۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

. ove

طواف: ۱۲۱ ، ۲۱۵ ، ۲۱۹ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ،

. TTO , TTT , TIA

عتق: ۱۰۵، ۱۶۰، ۱۹۷، ۳۷۱، ۳۷۱، ۳۷۳،

. 07 6 219 6 210

عرس: ٣٩٦ .

عزل: ٥٠٠ ، ٢٢٨ .

عقيقة: ٣٣٢.

عمرة : ۲۹۶ ، ۲۹۲ ، ۳۰۰ ، ۳۰۷ ، ۳۰۷ ، ۳۱۷ ،

. 444 . 444 . 444

عورة : ١٥٠ . عوْل : ٣٨١ .

غلول : ۲۲۸ .

فرائض: ۳۷۷ ، ۳۸۲ .

فيء: ٢٦١ ، ٢٧١ ، ٤٧٤ ، ٩٧٩ ، ٢٨١ .

قتل : ۲۳۷ .

قرض : ٣٥٢ ــ ٣٥٤ .

قصاص: ٤٥٢ ، ٤٥٩ .

قنوت : ١٦٨ .

قود : ٤٤١ .

قيام لِيل : ١٨٣ .

كلالة: ٢٨٠ ، ٧٧٥ .

لباس: ۲۰۹ ، ۲۱۸ .

لعان : ٤٢٤ .

لُقَطَّة : ٣٦٦ .

مسابقة: ٣٥٨.

مسح الخفين : ١١٧ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ٢٦٨ .

مزارعة: ٣٥٦.

معاشرة : ٤١٣ .

ندر ۱۰۰ ، ۳۳۸ ، ۳٤۰ .

، ١٦٢ ، ١٣٤ ، ١٣٧ ، ١٣٤ ، ١٣٤ ،

373 , 717 .

نکاح: ۱۰۳ ، ۱۰۵ ، ۳۳ ، ۶۳ ، ۲۲۹ ،

( £.0 ( £.2 ( £.7 ( PPT ) PPT ( TAV

. 290

مبة : ٣٦٦ ، ٣٧٣ .

هجرة: ۱۰۳، ۱۰۵، ۲۶۲، ۲۹۲، ۲۲۲،

. 779 6 £A 6 £YV

هدنة : ٤٩٦ .

هدي: ۲۰۷، ۳۰۱

وصية : ٣٦٨ .

وضوء : ۱۱۰، ۱۱۷ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ،

371 3 771 3 771 3 777 .

وطء: ۲۷۲ ، ۳۷۲ ، ۲۰۱ . . .

والم المراجع والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراع والمراع والمراجع وا

وليمة : ٢٩٩ ، ١١١ع ...

#### ۲ ۱ \_ فهرس الشعر

| الصفحة      |                                     | البيت                     |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 181 131     | نطق رخيم ومن خلق تعلل جادبه         | فيالك من خدٍّ أسيل وم     |
| £0A         | للب شاعلي دبر هيهات شأو مغرب        | أعهدك من أولىٰ الشبيبة ته |
| ETT         | جانبه وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه      | تطاول هذا الليل واسوّد    |
| 771         | ماده نبات كوشي العبقري المخلب       | وغيث بدكداك يزيـد وه      |
| ٥.٨         | شربها أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج    | هل من سبيل إلى خمر فأ     |
| Y47         | غدوة الخلايا سفين بالنواصف من دَدِ  | كأن خدوج المالكية         |
| 771         | بسها من وشي عبقر تجليل وتجنيد       | حتىٰ كأن رياض القف أل     |
| <b>٣</b> ٦٤ | سى الغوير بإبآس وإغوار              | ė samo kara samo          |
| 404         | اة إما إبهار وإما ابتيارا           | قبيح بمثلي نعت الفة       |
|             | نكرا هل يعقل الأعمىٰ الصحيح المبصرا | يأيها الناس لقيت م        |
| <b>₹</b> 0₹ | موا معا كلاهما تكسرا                |                           |
| 740         |                                     | وما زادنا بأوًا علىٰ ذى   |
| 808         | رعاية ليحضر خيرا وليقصر منكر        | ورعت مايكبي الوجوه        |
| 121         |                                     | وقد نظرتكم إيناء ه        |
| 798         |                                     | أشم أبيض فياض يفكك        |
| ٣٧٤         | لبسه بتان تحنو لدردق أطفال          | يهب الجلة الجراجر كا      |
| 377         |                                     | فمتلىٰ ينفع صراخ ص        |
| 790         |                                     | أخليد إن أباك ضاف         |
| <b>79</b>   |                                     | غنوجا على الطلل المحيل    |
| 01.         | طيلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم     | ألا هل أتى الحسناء أن -   |
| /30         |                                     | لعــل أمير المؤمــــنين   |
| <b>ገ</b> ለ• | لدم شنشنة أعرفها من أخزم            | إن بنــيًّ زملــوني با    |

| ١٢ ــ فهرس الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| بلو على كل منسم ٥٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وصناجة تح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إذا شئت غنتنى دهاقين قرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ربتة بالـدار أحيانـا ٤٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تياحة غ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وشطُّ ولي النوي ( إن النوي ) قذف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| الرمح ميل المائح الأسن ٥٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يميل في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يغادر القِرنَ مصفرا أنامله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| قب ولا صليب ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ولا تصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اللهم لولا أنت ما اهتدينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ت إذ الظلام دنا لها ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حتىٰ دنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فظللت أعاها وظل يحولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| وما أن ينالوا فيستعلوا المُحَدِّدُ المُحْدِّدُ المُحْدِيلُولُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحْدِيلُولُ المُحْدِيلُ المُحْدُّلُولُ المُحْدُّلُولُ المُحْدُّلُ المُحْدُلِقُولُ المُحْدُّلُ المُحْدُّلُ المُحْدُّلُ المُحْدُّلُ المُحْدُّلُ المُحْدُّلُ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جديرون يو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بخيل عليها جنة عبقريــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| $\mathbf{x}^{T} = \left( \mathbf{x}^{T} \cdot \mathbf{y}^{T} + \mathbf{x}^{T} \cdot \mathbf{y}^{T} \right) + \mathbf{x}^{T} \cdot \mathbf{y}^{T} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| The Section States of the Control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| والمراجع وفليها والمحارية والماليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| entropy of the Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | et jat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 1.11 P. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| god the transfer of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KAN TEMPORAL PARTIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| in the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| $(x_1, x_2) = \frac{1}{2} e_{x_1} \frac{1}{2\pi^2} d_{x_1}^2 \frac{1}{2\pi^2} d_{x_2}^2 \frac{1}{2\pi^2} d_{x_2}^2 \frac{1}{2\pi^2} d_{x_2}^2$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Land Company of the State of th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Port of Burgas & Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Symmetric of the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | State of the state | $= \sup_{t \in \mathbb{R}^{n}} W(t) + \int_{\mathbb{R}^{n}} W(t) $ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

#### اسم الكتاب

#### الصفحة اسم الكتاب

الصفحة

الآداب ، لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي : ٣٢٠ .

الأحكام ، لابن كثير : ٤٥١ .

أحكام القبور ، لابن أبي الدنيا : ٦٦٦ .

الاستيعاب ، لابن عبد البر: ٦٩٢ .

الأموال ، لأبي عبيد : ٤٩٣ ، ٤٩٩ .

الأنواع والتقاسيم ، لأبي حاتم البستي : ١٢٢ .

التحقيق ، لابن الجوزي : ١٦٧ .

. تفسير ابن أبي حاتم : ٥٩٥ ، ٦٠٣ .

تفسير ابن جرير الطبري : ٥٨٧ ، ٥٩٣ .

تفسير أبي بكر بن أبي شيبة : ٥٦٥ .

تفسير إسحاق إبراهيم بن دحيم: ٥٧٥ .

تفسير عبد بن حميد : ٥٩٨ .

التكميل في الجرح والتعديل ، لابن كثير : ٢٨٠ . تهذيب الأسماء ، للنووي : ٥١٩ .

الثقات ، لابن حبان : ٤٦٧ ، ٥٤٦ .

جامع الثوري: ۲٦٨ ، ٤٢٤ ، ٤٩٣ .

الجامع الصحيح، للترمذي: ١٦١، ١٧٦،

٠ ٣٥٠ ، ٣٢٦

جامع المسانيد ، لأبي الفرج بن الجوزي : ٢١٤ ، ٢٦٥ ، ٥٢٥ .

الجزء المشهور ، لأبي الحسن الرافعي : ١٦٤ .

حلية الأولياء ، لأبي نعيم : ٦٨٨ ، ٦٩١ .

دلائل النبوة ، للبيهقي : ٦٦٣ ، ٦٦٥ ، ٦٧١ ،

الزهريات ، لمحمد بن يحيى الذهلي : ٥٣٢ .

سنن ابن ماجه: ۱۵۳ ، ۲۹۳ ، ۳۲۱ : ۳۲۸ ، ۳۲۷ .

سنن الدارقطني : ۱۲۳ ، ۱۲۰ ، ۶۰۶ ، ۲۳۲ .

سنن سعید بن منصور : ۲۵۲ ، ۲۷۱ ، ۲۹۳ .

السنن الكبرى ، لليهقي : ٢٥٦ ، ٣٨٤ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ،

سنن النسائي : ١٧٤، ٢٦٢ ، ٤٦٧ ، ٥٤٨ . سيرة العمرين ، لأبي الفرج بن الجوزي : ٦٩٩ .

صحاح الجوهري : ٦٧٥ .

صحیح ابن حبان : ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ،

" TY , 177 , 777 , 777 , 607 , 677 ,

173 ; 773 , 700 , 300 ; 100 , 777 ,

.. 777 ( 776 ( 777 ( 777

صحيح أبن خزيمة : ٢٠١ ، ٦٧٠ .

صحیح البخاري : ١٠٥ ، ١١٣ ، ١٣٣ ، ١٤٢ ،

701 , 171 , 771 , . . . . . . . . . . . . . . .

707 , PPY , 777 , 777 , PIS ; 103 , .. 799 , 781 , OYA , £97 ..

صحيح الجورق: ٦٣٢ .

صحیح مسلم: ۱۰۱ ، ۱۱۱ ، ۱۱۳ ، ۱۲۷ ،

VII : TVI : 7.7 : 707 : 3.47 : P.47 :

. OAY : OYY : EAY : ETO : 799 : Ti.

- TYP 5" 30 F 5" KOF 3 - 3 KE 3 - AKF 3 

الطبقات ، لابن سعد : ٤٩١ ، ٥٣٩ . العقد الفريد، لابن عبد ربه: ٦٦٥.

العلل، لابن أبي حاتم: ٥٥٧ .

العلل ، للدارقطني : ١٢٠ . العلل ، لعلي بن المديني : ١٢٧ .

عريب الحديث ، لأبي عبيد: ١٢٣ ، ١٣٩٠ ، 335 3 - 145 . 145 .

فضائل أبي بكر وعمر ، لأسد بن موسى : ٣٣٤ ،

فضائل القرآن ، لأبي عبيد القاسم بن سلام :

AYI S. V.F. 3 OYF ....

المختارة ، للضياء المقدسي : ١٣٩ ، ١٥٣ ، ١٦٠ ،

. TTT . YTO . TOE . TOT . TTY . TTT .

EVY . YAY . YAA . YAY . YYY . YYE

177 , FYT , PYT , -3T , NOT , POT ,

. 277 . 2 .. . T9 . . TY9 . TTV . TT.

173 , VF3 , 174 , 710 , 770 , A30 ,

PF0 , 190 , 7.0 , 097 , 077 , 079

פדר , דבר , פבר , פסר , עסר ,

AVF.

المستخرج على الصحاح، للضياء المقدسي:

371 3 341 3 API. المستخرج على الصحيحين ، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري: ۲۰۳ .

مستلوك الحاكم: ١٦٤ ، ٢٦٩ ، ٥١٥ ، ٥٩٧ ،

مسئد این عباس : ۲۹۱ ، ۲۲۲ ٪

مسئل أبن عمر: ۱۲۷ ، ۱۹۱ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، · 27. · 210 · 770 · 722 · 72. · 770

. 708 6 784

مسئد این مسعود : ۱۷۸ 🗀

مسند أبي أسيد: ٥٩٩ .

مسند أبي أمامة: ٧٠١ . ١٠٠ د ١٠٠ الله المامة

مسند أبي بكر البزار: ١٠٨ ، ٢٧٤ ، ٤٧٩ ،

. 079

مسند أبي داود الطيالسي: ١٠٧ ، ١٧٤ ، ٣٢٧ ،

. 779 , 707 , 777 , 097 , 005 , 577

مسند أبي الدرداء: ٧٠١ .

مسند أبي سعيد : ٣٦٠ .

مسئد أبي قتادة : ٢٨٤ .

مستد أبو موسى : ٣٠٧ . مسند أبي هريرة : ٢٥٢ ، ٥٩٩ .

مسند أبي يعلىٰ للوصلي : ١٠٨ ، ١١٤ ، ٢٢٧ ،

. ٣٢٦

مسند ( الإمام ) أحمد: ١٩٩ ، ٣٨٣ ، ١٨٤ ، . VI 6 710

مستد أحمد بن منيع : ١٩٦ ، ٢٢٧ ، ٢٠٢ ، ٣٠٣ ، . 42.

مسند أسامة بن زيد : ٦٣٨ .

مسند أسماء بنت الصديق: ٦٦٤.

مسند إسماعيل الصفار: ١٤٢. مسند على بن المديني : ١٠٧ . مُسِنْد أُنْس: ٧٩٠م. ويعد ما عالم إنه إن مسند عمر بن الخطاب : ۱۱۳ ، ۱۲۷ ، ۱۲٤ ، مسند ثوبان: ٥٨٥ . IFT > VAY , PAT , TAT , YAY , TAT مسند جابر ابن عبد الله : ٣٠٩ . المام الله المام ( OTT ( ET9. ( ET) ( TYY ( TTO ( TE) ) مسند الزبير بن العوام : ٥٧٦ . EVAO STYST SOPOR S OFF S AAFT. مستك فاطمة بنت قيس : ٤٢٩) ، ٤٣٠ ، ٢٣٧ . مستك سمرة ١٢ ١٣٧٣ - ١٣٧٧ - ١٠٠١ - ١٠٠١ مشتك مسكاد بن مسرهاد: ۳۱۲ ، ۳۲۸ ، ۲۶۲ . مسند معاوية بن أبي سفيان : ٢٥٨ . مسند شيبة بن عثمان الحجبي : ٣٢١ . مسند المغيرة بن شعبة الله ٢٣٤ ، ١٥٨ م ٦٥٨ . مستد النعمان: ٥٨٧٠ . و د و الاستدالت مستد الصديق: ٣٨٠ الم ١٣٨٠ ٢٨١ ١٤ ٢٨٧ ١ مسند الهيثم بن كليب الشاشي: ١٩٧، ٢٠٣، مسند الضحاك: ٤٤٨ . ١٠٠ مسند الضحاك . EVI . 774 . 788 2 78. . 777 . 71A مستك العياس: ٣٥١ : ١٠٠٠ العياس المستك SIT S BYT STYR STYR STYR مستد وكيع بن الجراح : ٢٨٠ . مستد عبد بن حميد : ٢٠٠ ، ٥٥٥ ، ١٩٨٥ . المحليٰ ، لابن حزم : ۲۷۸ . مسند عبد الرحمن بن عوف : ٦٣٨ . مصنف ابن أبي شيبة ﴿ ٤٩٣ ﴿ مستدعيد الله: ٢٥٧ ، ٢٨٩ . المعجم الكبير ، لأبي القاسم الطبراني : ١٣٦ . مسند عبد الله بن عباس ٢٩٣٠ . مكايد الشيطان ، لأبي بكر بن أبي الدنيا : ٥٦٨ . مسند عبد الله بن عمر : ٣٦٨ ، ٤٣ . مناقب عمر ، لأبي الفرج بين الجوزي : ١٥٨ . مسند عبد الله بن عمرو. ١٠١٤٪ . نشب إ الله الله و المراجع المر

HOW I WAY I HE HOLD AD I TO SEE TO SEE THAT I WAS I WAS A TO SEE

in the state of the contract o

Many and the second of the second

- \_ الآثار للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح أبي الوفاء الأفغاني \_ المعارف الشرقية بحيدا آباد اللكن في الهند ١٣٨٥ . إن ١٠ ياله اللكن في الهند ١٣٨٥ . ــ آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي ــ السعادة ١٣٧٢. \_ الأجوية الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لعبد الحي اللكنوي \_ حلب ١٣٨٤ . \_ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي \_ المعارف ١٣٣٢ . \_ الإحكام في أصول الأحكام لابن جزم \_ السعادة ١٣٤٥ . \_ أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص \_ الآستانة ١٣٣٨ . \_ اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير \_ صبيح، الثالثة ١٣٧٧ . \_ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن تتيبة \_ السعادة ١٣٤٩. \_ الأدب الفرد البخاري . 4 ١ \_ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني \_ السلفية .
  - \_ إرشاد الفحول إلى علم الأصول للشوكاني \_ السعادة ١٣٢٧ . 14
    - \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر \_ التجارية الكبرى ١٣٥٧ . 14
    - \_ الأسماء والصفات للبيهقي \_ السعادة ١٣٥٨ عند مدينة ويرب ويرب ويرب والمناه 12

11

- \_ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني \_ السعادة ١٣٢٣ . 10
  - \_ أصول الفقه لمحمد أبو زهرة \_ مطبعة مخيمر . 17
- \_ الأعلام لخير الدين الزركلي \_ الطبعة الثانية المنتهية طبعاً ١٣٧٨ . 17
  - \_ أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القم . 14
- \_ الاعتبار في ناسخ الحديث ومنشوخه للحازمي \_ طبعة دار الوعني بجلب سنة ١٩٨٢ . 19
  - \_ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي \_ الترقي بدمشق ١٣٤٩ . 4

<sup>(﴾</sup> بالإضافة إلى المراجع التي جرى العزو إليها بالهامش وكذًّا المصادر عن ابن كثير التي ألحقت بالمقلمة .

- ٢١ \_ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للكنوي \_ تحقيق فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة \_ حلب ١٣٨٦ .
  - ٢٢ \_ الإكال لابن ماكولا \_ ط . الهند .
  - ٢٣ \_ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض \_ السنة المحمدية ١٣٨٩.
- ٢٤ \_ أمالي الأخبار في شرح معاني الآثار ليوسف الكاندهلوي \_ مطبعة الجمعية بريس في دلهي بالهند ١٣٧٥ .
  - ٢٥ ـــ إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام للكنوي ــ لكنو ١٣٤.
    - ٢٦ ــ الأم لإمام المذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي ــ الكليات الأزهرية .
  - ٧٧ ــ الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد ومحمد بن شجاع للكوثري ــ الأنوار ١٣٦٨.
    - ۲۸ ــ الانتقاء لابن عبد البر .
  - ٢٩ ــ إنجاء الوطن عن الازدراء بإمام الزمن لظفر أحمد التهانوي \_ كراتشي ١٣٨٧.
    - ٣٠ \_ الأنساب للسمعاني ط . بيروت .
- ٣١ ـ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي \_ مطبعة الشنة الحمدية ١٣٧٤ .
  - ٣٢ \_ الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر . \*
  - ٣٣ ـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ــ دار الكتب العربية الكبرى ١٣٣٤.
    - ٣٤ \_ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني \_ شركة المطبوعات العلمية ١٣٢٧ .
      - 🔭 ــ البداية والنهاية لابن كثير ــ السعادة ١٣٥١ . 😘 🕾
  - ٣٦ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنجاة للسيوطي ـ السعادة ١٣٢٦ .
  - ٣٧ \_ بلوغ الأمالي في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للكوثري \_ السعادة ١٣٥٥ .
    - ٣٨ ـ تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي ــ الخيرية ١٣٦ .
- ٤ ــ التاريخ لابن معين في تحقيق أحمد محمد تور سيطيف في ط ، الهيئية العامة للكتساب العاهرة ١٩٧٩ .
  - 13 ــ تاريخ التراث العربي ــ الجزء الأول والثاني ــ طبع الهيئة العامة للكتاب.
    - 27 \_ تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي \_ المنار ١٣٣١.
  - 37 \_ تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس للديار بكري .
    - \$ ١ التاريخ الصغير للبخاري تحقيق محمود إبراهيم زايد \_ دار الوعى \_ حلب .
      - دع التاريخ الكبير للبخاري .
      - ٢٦ تيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي بولاق ١٣١٣ .

- ٤٧ \_ تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعالي والأسانيد لابن عبد البر الأندلسي \_ ط . القدسي .
  - ١٣١٦ ــ التحرير في أصول الفقه للكمال بن الهمام ــ بولاق ١٣١٦ ...
  - ١٣٤٦ \_ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري \_ دهلي ١٣٤٦ .
    - عفة الأشراف لمعرفة الأطراف للمزي ط . الهند .
  - ١٣٨٠ عفة المودود بأحكام المولود لابن القيم المطبعة الهندية العربية بالهند ١٣٨٠ .
    - ٢٥ \_ تدريب الواوي شرح تقويب النواوي للسيوطي \_ طبعة المكتبة العلمية ١٣٧٩.
      - ٣٥ \_ تذكرة الحفاظ للذهبي \_ ط . الهند .
  - عند حدة الموضوعات لعلى القاري \_ دار السعادة في اسطنبول ١٣٠٨ .
    - ٥٥ \_ التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني \_ الرباط ١٣٤٧ .
- **٥٦ \_ ترتيب ثقات العجلي** للهيثمي \_ ط . دار الكتب العلمية \_ يروت ، بعنوان تاريخ الثقات .
- ٥٧ \_ ترتيب ثقات ابن حبان للهيثمي \_ المجلد الأول والثالث كلاهما مخطوط بدار الكتب المصرية .
  - م \_ ترتیب المدارك للقاضی عیاض .
  - 09 \_ الترغيب والترهيب للحافظ المنذري \_ السعادة ١٣٧٩ .
    - ٩٠ \_ تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة لابن حجر العسقلاني \_ ط. الهند .
      - ٦١ \_ تفسير الفخر الرازي.
        - ٦٢ ـ تفسير ابن كثير.
  - ٦٢ \_ تقريب التهذيب \_ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف من المسالم و المس
    - ٩٤ ــ التقرير والتحبير في شرح التحوير لابن أمير حاج ــ بولاق ١٣١٦ .
- ٦ \_ التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للعراق \_ العلمية بحلب ١٣٥٠ .
  - ٦٦ \_\_ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر \_\_ شركة الطباعة الفنية ١٣٨٤ .
- ٧٧ \_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر \_ ط . المغرب ( ١٠ أجزاء الأولى ) .
  - ٨٨ \_ تنزيه الشريعة لابن عَرَّاق .
  - ٦٩ \_ تهذيب الأسماء واللغات للنووي \_ المنيرية .
    - ٧٠ \_ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني .
  - ٧١ \_ تهذيب سنن أبي داود للحافظ ابن حجر \_ حيدر آباد اللكن بالهند ١٣٢٥ .
    - ٧٧ \_ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لعبد القادر بدران .

- ٧٣ ـ تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري بتحقيق محمود شاكر .
  - ٧٤ توالي التأسيس لابن حجر العسقلاني
- ٧٥ \_ التوضيح لصدر الشريعة ومعه التلويج للتفتازاني \_ دار الكتب العربية ١٣٢٧ .
- ٧٦ \_ توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار لابن الوزير الصنعائي \_ السعادة ١٣٦٦ .
  - ٧٧ ــ تيسير الوصول إلى جامع الأصول.
- ٧٨ \_ الثقات لابن حبان \_ دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد \_ الهند .
  - ٧٩ ــ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ــ دار الكتب.
  - ٨٠ ــ جامع الآثار لمحمد أشرف على التهانوي ــ المطبع القاسمي في ديوبند .
  - ٨١ \_ جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير ــ السنة المحمدية ١٣٦٨ .
    - ٨٢ \_ جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر.
    - ٨٣ ـ جامع الرموز على الوقاية للقهستاني ــ نولكشور في لكنو بالهند ١٣٠٩ .
- ٨٤ ـ الجامع الصغير للسيوطي المطبوع معه فيض القدير للمناوي \_ مصطفى محمد ١٣٥١ .
  - ٨٥ \_ الجامع الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي .
- ٨٦ جامع مسانيد الإمام الأعظم أبي حنيفة للمؤيد الخوارزمي حيدرآباد الدكن ١٣٣٢ .
  - ۸۷ \_ الجرح والتعديل لجمال الدين القاسمي \_\_ ۱۳۳ .
    - ٨٨ ــ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي .
    - ٨٩ \_ الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية للقرشي .
  - ٩٠ \_ الجوهر النقي على سنن البيهقي لعلاء الدين المارديني .
  - ٩١ ــ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام .
    - ٩٢ \_ حاشية السندي على سنن النسائي.
    - ٩٣ ـ حاشية الباجوري على الشمائل المحمدية للترمذي .
  - ٩٤ ــ حاشية المدابعي على الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيشمي .
    - ٩٥ ــ حاشية نور الأنوار مع « نور الأنوار » .
      - ٩٦ ـــ الحاوي للفتاوي للحافظ السيوطي .
    - عجة الله البائغة للشاه ولى الله الدهاوى .
    - ٩٨ \_ حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي للكوثري .
      - ٩٩ \_ حسن المحاضرة.
  - ١٠٠ خصائص المسند لأبي موسى المديني ــ السعادة ١٣٤٧ وبأول المسند طبعة شاكر .
    - ١٠١ \_ خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال للخزرجي \_ بولاق ١٣١ .

- ١٠٢ \_ الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان لابن حجر الهيثمي \_ الخيرية ١٣٠٤ .
  - ١٠٣ ــ الدر المختار في شرح تنوير الأبضار لعلاء الدين الحصيني على بولاق ١٢٧٢ ٠٠ الله
- ١٠٤ ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي . و من المنافع المنافع
- ١٠٥ \_ الدور الكامنة في تواجم المئة الثامنة للحافظ ابن حجر \_ حيدر آباد ١٣٤٨ .
- ١٠٦ \_ دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب لمحمد معين السندي \_ كراتشي ١٣٧٧ .
  - ١٠٧ \_ الديباج لابن فرحون .
- ١٠٨ \_ ذيول تذكرة الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي \_ دمشق ١٣٤٧ .
  - ١٠٩ ــ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين \_ . بولاق ١٢٧٢ ١٢٧٨ على الدر المختار لابن عابدين \_ .
- ١١٠ ــ رسالة في تفضيل أبي بكر علي علي رضي الله عنهما لابن تيمية ــ حلب ١٣٧٢ .
  - ١١١ \_ رسالة الإمام أبي حنيفة إلى عثمان البتي \_ الأنوار ١٣٦٨. ١٠٠ من الله ١٠٠٠
- ١١٢ ـــ رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه بتحقيق الكوثري ــــ الأنوار ١٣٦٩...
- ١١٣ ــ رسالة الإمام الشافعي بتحقيق أحمد شاكر ــ البابي الحلبي ١٣٥٨ .
- ١١٤ \_ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني \_ دمشق ١٣٨٣ .
  - ١١٥ \_ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي \_ دار لبنان ١٣٨٩ اسطنبول ١٣٢٧.
  - 117 \_ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية \_ المكتب الإسلامي بدمشق ١٣٨٣ ...
  - ١١٧ \_ زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم ـ السنة المحمدية ١٣٧٠. هذا على المعاد المعاد في المعاد المعاد
  - 11٨ ـ زهر الربي على المجتبي أي « سنن النسائي » للسيوطي ــ المصرية ١٣٤٨ .
- ١١٩ \_ سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر \_ مخطوط .
  - ١٢٠ \_ السعاية في كشف ما في شرح الوقاية للكنوي \_ المصطفاني بالهند ١٣٦٦
  - ١٢١ \_ سند الأنام في شرح مسند الإمام لعلى القاري ــ المجتبائي بالهند ١٣١٣. من الم
  - ١٢٢ ــ سنن ابن ماجه ــ مطبعة عيسى البابي الحلمي ١٣٧٢ . يورو ما ماجه المعادمة المعادم
- ١٢٣ \_ سنن أبي داود \_ مطبعة مصطفى محمد ١٣٥٤ بيد الله الله المالية المناسبة ا
  - ١٢٤ ــ سنن الترمذي بشرح ابن العربي ــ المصرية ١٣٥٠ منين الترمذي بشرح ابن العربي ــ المصرية ١٣٥٠ منين
- 170 ــ سنن الدارقطني \_ دار المحاسن للطباعة ١٣٨٦ . درين برياد لل بروات و المارة المارة
  - ١٢٦ \_ سنن الدارمي \_ شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٣٨٦ .
- ١٣٧ ــ سنن النسائي ومعها شرح السيوطي والسندي ــ المصرية ١٣٤٨، الديماء إيادات المعاد
  - 14٨ \_ السنن الكبرى للبيهقى \_ حيدر آباد اللكن ١٣٤٤ . و ١٥٠٠ ما الماد الم
    - ١٢٩ \_ السُّنَة قبل التدوين لمحمد عجاج الخطيب .
      - ۱۳۰ \_ سير أعلام النبلاء \_ الرسالة \_ بيروت .

that is the same and the same

```
١٣١ ــ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .
```

- ١٣٢ ــ شرح الألفية في علوم الحديث للحافظ العراقي ــ فاش ١٣٥٤ ومصر ١٣٥٥.
- ١٣٣ ــ شرح الخرشي على مختصر خليل بماشية على العدوي ــ بولاق ١٣١٧. ١٣١٠ . ١٠٠٠
  - ١٣٤٤ ــ شرح النخبة لعلى القاري ــ اسطنبول ١٣٦٧ .
- ١٣٥ ــ شرح الشمائل المحمدية ( المواهب اللدنية ) للباجوري ــ الاستقامة ١٣٥٣ . المراهب
  - ١٣٦ شرح صحيح مسلم للنووي \_ المصرية ١٣٤٧ .
- ١٣٧ \_ الشرح الصغير لأحمد الدردير بحاشية أحمد الصاوي \_ بولاق ١٢٨٩ . المنافق المديد المدادير
- ١٣٨ ــ شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة للطحاوي ــ المصطفائي بالهند ١٣٠٠
- ١٣٩ ـ شرح المقاصد للسعد التفتازاني \_ مطبعة البسنوي بإسطنبول ١٣٥٠ . هذه المنافقة
  - 14. ـ شرح المنار في أصول الفقه لابن مالك ـ دار السعادة باسطنبول ١٣١٥ .. ١٠٠٠
    - 121 ــ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ــ المطبعة الأزهزية ١٣٢٥. إلى المراهب المر
  - ١٤٢ ــ شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني ــ الكستلية ١٢٧٩ .
- ١٤٣ ــ شرح الوقاية لصدر الشريعة وعليه حاشية عمدة الرعاية للكنوى المستعدد المستعدد الرعاية الكنوى المستعدد الشريعة وعليه حاشية
- 144 ــ شروط الأئمة الخمسة للحازمي بتعليق الكوثري ــ مكتبة القدسي ١٣٥٧ أب ملت المناسبة
- 140 ــ شفاء السقم في زيارة خير الأنام للتقي السبكي ــ بولاق ١٣١٨ .
- 127 \_ الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي ألم الخبرية ١٣١٩. المنافقة
- ١٤٧ ــ صحيح البخاري المطبوع معه شرحه « فتح الباري » الآتي ذكره . ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ١٤٨ صحيح أمسلم المطبوع معه شرح النووي المتقدم ذكره : المناه مناه المطبوع معه شرح النووي المتقدم ذكره :
- 149 \_ صفة الصفوة لابن الجوزي \_ دار الوعي \_ حلب .
- 100 \_ ضحى الإسلام لأحمد أمين \_ لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٠.
- 101 \_ الضعفاء الصغير للبخاري \_ تحقيق محمود إبراهيم زايد \_ دار الوعي \_ حلب
  - ١٥٢ ـ الضعفاء والمتروكين للنسائي \_ تحقيق محمود إبراهيم زايد \_ دار الوعي \_ حلب .
  - ١٥٣ ــ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ــ ١٣٥٥ . من بريال بعد المناسب المناسبة
  - 101 ــ الطب النبوي لابن القيم الجوزية ــ تحقيق الذكتور عبد المعطي أمين قلعجي ــ الطبعة الخامسة ــ القاهرة ١٩٨٥ .
  - ١٥٥ ــ طبقات الحنابلة والذيل عنالسنة المحمدية :
  - ١٥٦ طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي شد الحسينية ١٣٢٤ . الدريسة الكبرى للتاج السبكي
    - ١٥٧ \_ طبقات الشافعية لابن هداية الله .
      - ١٥٨ \_ طبقات الفقهاء للشيرازي .

```
109 _ الطبقات الكبرى لابن سعة _ دار صادر ودار بيروت ١٣٧٦ .
```

- 170 \_ طبقات المدَّلسين للحافظ ابن حجر \_ الحسينيَّة ١٣٢٢ .
  - ١٦١ \_ طبقات المفسرين للداوودي .
    - ١٦٢ \_ طبقات النحاة لابن قاضي شهبة .
- ١٦٣ ــ ظفر الأمالي بشرح مختصر الجرجالي للكنوي ــ جشمه فيض في لكنو ١٣٤ ..
- ١٦٤ \_ عارضة الأحوذي على سنن الترمذي لأبي بكر بن العربي ـــــالمصرية ١٣٥٠ .
  - ١٦٥ ــ العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي ــ طبعة حكومة الكويت ٨٠ / ١٣٨٦ .
    - 177 ــ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي . .
    - ١٦٧ \_ عقود الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة للزبيدي \_ الوطنية بالأسكندرية ١٣٩٢ .
      - ١٦٨ ــ العلل للإمام أحمد بن حنبل ــ جامعة أنقرة في تركيا ١٣٨٢ أن يري و ١٣٨٠ المام
      - **١٦٩ ــ العلل** لابن أبي حاتم الرازي ــ السلفية ١٣٤٣ ، ما أهر أهر المراجعة المراجعة
    - و ١٧ ـــ العلل للإمام الترمذي في آخر « سننه » السابق ذكره به المعلق المرابعة المسابق المرابعة المرابع
  - ١٧١ \_ علوم الحديث لابن الصلاح ( مقدمة ابن الصلاح ) \_ العلمية بحلب ١٣٥٠ .
- ١٧٢ ــ علل الحديث ومعرفة الرجال لعلي بن المديني ــ تحقيق دكتور قلعجي ــ دار الوعي ــ
  - ١٧٣ \_ عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية للكنوي ... المطبع المجتبائي بدلهي في الهند ١٣٥٩ .
  - ١٧٤ \_ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني \_ المنيرية ١٣٤٨ .
- ١٧٥ ــ عون المعبود على سنن أبي داود لشمس الحق عبد الغزيز آبادي كادهاني ١٣٢٢ الله الماسم
- ١٧٦ ـ عيون الأثر في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس في مكتبة القدسي ٢٥٦١. الله الله ١٧٦ 正美鄉 电动态电流
  - ١٧٧ \_ غاية النهاية لابن الجزري .
  - ١٧٨ ـ غريب الحديث للخطابي ـ ٣ أجراء ـ طبع حديثاً بمكة المكرمة .
    - ۱۷۹ ـ غریب الحدیث لابن الجوزي ـ دار الکتب العلمية ـ بيروت الله المحديث
  - ١٨ ــ غنية المتملي في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي ـــ دار سعادة بالآسنانة ١٣٢٥ .
    - ١٨١ ـ غيث الغمام على حواشي إمام الكلام للكنوي ـ في لكنو ١٣٠٤ . المستمد الما
  - ١٨٢ ــ فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه ــ دار الوعي ــ حلب.
  - ١٨٣ ــ فتاوي قاضيخان ــ أو الفتاوي الخانية للإمام قاضي خان ــ بولاق ١٣١٠ .
    - ١٨٤ ــ الفتاوي الهندية العالكيرية ــ بولاق ١٣١٠ من المناوي الهندية العالكيرية ــ بولاق ١٣١٠ مناوي الهندية العالكيرية
    - ١٨٥ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ـ السلفية بالقاهرة .
      - ١٨٦ \_ الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حبل الشيبالي .

```
١٨٧ ــ فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ــ مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٥. ١٣٠٠ منافعة
```

- ١٩١ ــ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي ــ في لكنو ١٣٠٣ . ١٠٠٠
- 197 ــ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ـــ الأدبية ١٣١٧ .... وهذه المناطقة ا
  - 197 ــ فقه أهل العراق وجديثهم للكوثري ــ دار القلم في بيروت ١٣٩٠ ، ١٣٩٠
  - 194 ــ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ــ دار النقد بدمشق . مريد
    - 190 ... الفهرست لابن النديم .
  - 197 ــ فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني ــ فاس ١٣٤٦ .
    - ١٩٧ ــ الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ــ السعادة ١٣٣٤.
      - ١٩٨ ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني .
  - 199 ــ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلى اللكنوي ــ بولاق ١٣٢٢ .
  - ٢٠٠ ـ فيض الباري بشرح صحيح البخاري لمحمد أنور الكشميري \_ حجازي ١٣٥٧ .
    - ٢٠١ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي مصطفى محمد ١٣٥٦ .
- ٢٠٢ ــ قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين للسبكي .
- ٢٠٣ ـ القاموس المحيط للفيروز آبادي ـ الحسينية ١٣٣٠. مناسبة ما منا المالكة المسادة
- ٢٠٤ ـ قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين للبحراني ـ حيدر آباد اللكن ١٣٢٣ ...
  - ٢٠٥ قفو الأثور لرضي الدين بن الحنبلي السعادة ١٣٢٦ . إسمادة ١٣٢٦ .
    - ٢٠٦ ـ قواعد التحديث لمحمد جمال الدين القاسمي .
- ٢٠٧ \_ قواعد في علوم الحديث للتهانوي \_ تحقيق فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .
- ٢٠٨ \_ القول المسدد في الذب عن المسند للحافظ ابن حجر \_ حيدر آباد الدكن ١٣١٩ .
- ٢٠٩ ــ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ــ في كلكته بالهند ١٢٧٩ .
  - ٢١٠ ــ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيشمي . معدية عدو يبديه يهد معدد مداد الم
  - ٢١١ ــ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري ــ طبع اسطنبول ١٣٠٨.
- ٢١٢ ــ كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني ــ ط. القدسي .
- ٣١٣ ــ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ــ طبع اسطنبول ١٣٦٠.
  - ٢١٤ ــ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ــ حيدر آباد اللكن ١٣٤٧ مدا و المعادمة
- ٢١٥ ــ الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين لعبد الله الغماري ــ السعادة ١٣٨٨ .

```
٢١٦ _ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي _ حيدر آباد الدكن ١٣١٢ .
```

٢١٧ \_ الكواكب البيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات !

٧١٨ \_اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي \_ الحسينية ١٣٥٢ .

٢١٩ \_ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير \_ مكتبة القدسي ١٣٥٧ .

. ٢٢٠ \_ لسان الميزان للحافظ ابن حجر \_ حيدر آباد اللكن ١٣٢٩.

٢٢١ \_ لقط الدرر بشرح نخبة الفكر للعدوي \_ التقدم ١٣٢٣ .

٧٧٧ \_ محات في أصول الحديث . للدكتور محمد أديب صالح .

٧٢٣ \_ ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه للنعماني \_ كاتشي \_ دون تاريخ .

٢٧٤ \_ المبتكر الجامع لكتابي المختصر في علوم الأثر لعبد الوهاب عبد اللطيف .

٧٢٥ \_ المبسوط للإمام شمس الأئمة السرحسي \_ السعادة ١٣٢٤ .

٢٢٦ ــ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ــ دار الوعي ــ حلب .

٢٢٧ \_ مجمع الزوائد ومنبع القوائد للحافظ الهيشمي \_ مكتبة القدسي ١٣٥٢ .

٧٢٨ \_ المجموع شرح المهدب للإمام النووي \_ مطبعة التضامن الأخوي ١٣٤٤ .

٢٢٩ \_ محاسن البلقيني على مقدمة ابن الصلاح .

۲۳۰ ــ المحلَّى لابن حزم ــ المنيرية ١٣٤٧ .

٧٣١ \_ محمود الرواية لمن يطالع شرح النقابة لمحمد إعزاز على ــ ديوبند في الهند ١٣٥١ .

٣٣٧ \_ المختصر في أخبار البشر .

٧٣٣ \_ المدخل في علوم الحديث للحاكم النيسابوري \_ المطبعة العلمية بحلب ١٣٥١ .

٢٣٤ \_ مرآة الجنان لليافعي .

و ٢٣٠ \_ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط بن الجوزي \_ حيدر آباد اللكن ١٣٧٠ .

٣٣٦ \_ المراسيل لابن أبي حاتم \_ بغداد ١٣٨٦ .

٢٣٧ ــ مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي ــ بولاق ١٢٦٩ .

٢٣٨ ــ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلى القاري ــ الميمنية ١٣٩ .

٢٣٩ \_ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري - حيدر آباد الدكن ١٣٣٤ .

. ٢٤٠ ــ المستصفى في علم الأصول للغزالي ــ بولاق ١٣٢٢ .

۲٤١ \_ المسند للإمام أحمد بن حنبل \_ الميمنية ١٣١٣ .

٧٤٢ \_ مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد مجمد شاكر \_ دار المعارف بمصر .

- ٣٤٣ \_ مسودة ابن تيمية في أصول الفقه \_ مطبعة المدني ١٣٨٤ .
  - ٢٤٤ \_ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك .
- ٢٤٥ \_\_ المحايح في صلاة التراويج للسيوطي \_\_ ضمن « الحاوي للفتاوي » السابق ذكره .
  - ٢٤٦ ـ المصعد الأحمد لابن الجزري \_ السعادة ١٢٤٧ .
  - ٧٤٧ \_ مصنف ابن أبي شيبة \_ حيدر آباد الدكن ١٣٤٦.
  - ٧٤٨ ــ المصنوع في معرفة الموضوع لعلي القاري ــ دار لبنان ــ بيروت ١٣٨٩ .
- ٢٤٩ ــ مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي لمصطفى الرحيباني ــ المكتب الإسلامي بدمشق
  - . ١٣٥١ \_ معالم السنن للخطابي \_ العلمية بحلب ١٣٥١ .
  - ٢٥١ ــ معجم البلدان لياقوت الحموي بدار المأمون ١٣٥٥ .
  - ٢٥٢ ــ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ــ مطبعة الترقى بدمشق ١٣٧٦ .
    - ٢٥٣ ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث.
    - ٢٥٤ ــ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ــ وضع محمد فؤاد عبد الباقي .
      - ٢٥٥ \_ المعجم الوسيط.
  - ٢٥٦ ــ معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري ــ دار الكتب المصرية ١٣٥٦.
    - ٢٥٧ ـ المغرب في ترتيب المعرب للمطرّزي .
  - ۲۵۸ ــ المغنى للإمام أحمد أبي عمد عبد الله بن قدامة ــ دار المنار الطبعة الثالثة ١٣٦٧ .
    - ٢٥٩ ـ المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير لأحمد الغماري .
      - ٢٦٠ \_ مفتاح السعادة .
      - ٢٦١ مفتاح السنة لمحمد عبد العزيز الخولي.
      - ٢٦٢ ــ مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبد إلياقي.
      - ٢٦٣ \_ المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي \_ دار الأدب العربي ١٣٧٥ .
        - ٢٦٤ \_ مقالات الإمام الكوثري \_ الأنوار ١٣٧٣ .
    - ٧٦٥ \_ مقدمة « السعاية في كشف ما في الوقاية » للكنوي \_ المصطفائي ١٣٠٦ .
- 777 ــ المقنع للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة ، وعليه حاشية الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله \_\_ الله في السلفية ١٣٧٤ .
  - ٢٦٧ ــ ملخص إبطال القياس لابن حزم ــ دمشق ١٣٧٩ .
- ٢٦٨ المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم تحقيق فضيلة الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة دار القلم بيروت ١٣٩٠ .

- ٢٦٩ ــ مناقب الإمام أبي حنيفة لعلى القاري ــ في آخر الجواهر المضيئة السابق ذكره .
  - ٢٧٠ \_ مناقب الشافعي للبيهقي .
  - ٢٧١ \_ مناقب الشافعي للرازي .
  - ٧٧٧ مناقب على والحسنين وأمهما فاطمة الزهراء.
  - **٢٧٣ ــ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم** لابن الجوزي ــ حيدر آباد الدكن ١٣٥٧ .
    - ٢٧٤ ــ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ــ بولاق ١٣٢١ .
  - ٧٧٥ \_ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي \_ مطبعة المدني .
    - ٢٧٦ ــ الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي ــ مطبعة المجد ١٣٨٦. .
    - ٢٧٧ ــ الموطأ للإمام مالك \_ عيسى الباني الحلبي دون تاريخ .
  - ٢٧٨ ــ الموطأ للإمام محمد بن الحسن الشيباني ــ مع التعليق السابق ذكره .
    - ٢٧٩ ـ ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي \_ عيسى الباني الحلبي ١٣٨٢ .
- ٢٨٠ ــ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي ـــ دار المأمون ١٣٥٧ .
  - ٢٨١ ـ نيل الأوطار للشوكاني \_ مصطفى البابي الحلبي ١٣٤٧ .
- ٢٨٢ ـ هدى الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر ـ بولاق ١٣٠٠ ، المنيرية ١٣٤٧ .
  - TAT \_ وفيات الأعيان للقاضي ابن خلكان \_ الميمنية ١٣١٠ .
  - ٢٨٤ المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي \_ دار الكتب العربية الكبرى ١٣٣٣.
  - ١٣٢٨ ـ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب السعادة ١٣٢٨ .
    - ٢٨٦ \_ النجوم الزاهرة .
    - ٢٨٧ \_ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .
  - ٨٨٠ نهاية المحتاج في شرح المنهاج لشمس الدين الرملي \_ مصطفى البابي الحلبي ١٣٥٧ .

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | المجادة المجا |   |
|     | أولا: التقدمة وترجمة المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|     | أمير المؤمنين الفقيه وطرف من مناقبه : ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهُ مِنْ مَا قَبُّهُ اللَّهُ مِنْ مَنَاقَبُهُ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ٧   | الذي دفع الحافظ ابن كثير لإفراد فقه الفاروق عمر في تصنيف مستقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ٧   | نصيب الفاروق عمر من الاجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ٧   | تصیب الفاروی عمر من الاجهاد<br>اختیاره التاریخ الهجری مبدأ للتأریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - |
| ٨   | ثدوينه الدواوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ٨   | اجتهاده في تنقية شبه الجزيرة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ۸.  | أمره برد السبايا<br>اجتهاده في جمع القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ۹.  | اجتهاده في جمع القرآن<br>اجتهاده في تولية أبي عبيد الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| ٩   | اجباده في حد الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ٩', | إجتهاده في إغتزال البلد الموبوء في طاعون عمواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 1.  | إجتهاده في عطاء المؤلفة قلوبهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|     | اجتهاده في سهم قرابة رسول الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 11  | اجتهاده في التفريق في العطايا بين المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 10  | اجتهاده في وقف الأرض المفتوحة عنوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 71  | اجتهاده في جمع الناس على صلاة التراويج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| w   | مَا أَمُّهُمْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

| ۲.   | خصائص فقه واجتهاد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۲.   | الإلتزام بنصوص القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ۲.   | تقديم السنة على كل ما سواها سوى القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|      | الإقتداء بالصديق أبي بكر وتنفيذ سياسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 71   | التثبت من النصوص في الإجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 77   | إيثاره الخير العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 27   | إنكاره لذاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 27   | التطهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 77   | إخلاصه في اجتهاده وتنزهه عن الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 77   | العدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|      | كان رجلا عمليا في مواقفه واجتهاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۲٤.  | قربه إلى الصرامة والحزم في اجتهاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Yo . | أقوى الناس في إدراك روح الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|      | قوة شخصيته وإلهامه واعتداده برأيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|      | الشوريٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ۲٦.  | العودة إلىٰ الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|      | استشهاده بالروح لا بالحرف وإن خالف ظاهر النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|      | جرأته في الإجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|      | نظره البيعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|      | صراحته وصدقه وإخلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|      | الحكمة واليقظة في الإجتهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 44   | طرف من مناقبه رضي الله عنه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¢ |
| 49.  | سماه أهل الكتاب: الفاروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ۲٩.  | سماه أهل الكتاب : الفاروق<br>ماطلعت الشمس عليٰ رجل خير من عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|      | Tall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ۳    | لو كان بعد النبي عَلِيْكُ نبي لكان عمر<br>عمر يلي أبا بكر في المنزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ۳    | And the state of t |   |
| ۳۱.  | حوف الشيطان منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

| 31     | فراسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٢     | أحد المحدثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 24     | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٣٣     | وراثته علم النبي عَلِيقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . * |
| ٣٣     | جمعه القرآن في مصحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ٣٣     | جَمه القرآن في مصحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ٣٤     | أول من لقب بأمير المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 7 |
| ٣٤     | إعلانه العدل في سياسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| TO.    | انه الديال المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ۳۷     | إنشاؤه الديوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ٣٧.    | عدد خوا تانست ترادان الناست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|        | شدته في محاربة الفتنة وقمعها وبيان الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ۸٦ .   | افظ ابن كثير مصنف الكتاب: في المحالي ا | 41  |
| ٤٠     | عَلَمٌ من أعلام القرن الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . * |
|        | اسمه ونسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        | إشتغاله بالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   |
|        | إقامته بدمشق في المدرسة النجيبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|        | شيوخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|        | شهرته بالمشرق في حياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :   |
|        | درّمن التفسير بالجامع الأموي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ٦١     | تدريسه البخاري في ستة مدارس يوميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÷   |
|        | شجاعته في قول الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <br>1£ | ذكاء ابن كثير وفراسته<br>أم في الخلاف من عام معاملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|        | رايه يي -رايه يي حورت يول حي وحدويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ,<br>I | إنكاره للبدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <br>   | تحقيقه في من ولي تزويج أم سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ,      | راية في الإسرانييات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| •      | مصنفاته "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ۰      | صورة من خطّه في هذا الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

| 9£ _ AV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ه علاقة هذا الكتاب بجامع المسانيد والسنن :                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سبب تصنيف ابن كثير لهذا الكتاب                                                                                      |
| AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذكر منهج تبويب أحاديث الكتاب                                                                                        |
| ئن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | العلاقة بين هذا الكتاب وجامع المسانيد والس                                                                          |
| ۸٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وصف النسخة الخطية                                                                                                   |
| A9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموارد التي اعتمد عليها في تصنيف الكتاب .                                                                          |
| حواش كثيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن كثير يراجع الكتاب مرتين ويضيف إليه -                                                                            |
| تخریجاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابن كثير يخرج أحاديث الكتاب ونماذج من                                                                               |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تقنين الفقة الإسلامي                                                                                                |
| And the State of the Control of the  |                                                                                                                     |
| ت الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ثانيا: موضوعا                                                                                                       |
| 144 - 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه كتاب الطهارة :                                                                                                    |
| W\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في المزي                                                                                                       |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في الأمر بغسل الجمعة وتأكيده                                                                                   |
| YYE - 101 - 100 - 130 June 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| )rq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثرف الدين المدارة                                                                                                  |
| 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرَّذَان:                                                                                                          |
| 1£A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ال احد بداما، العالاة                                                                                               |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المساجد ومواطئ الطبار والمساجد                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفة توسع عمر في المسجد                                                                                              |
| The first of the second of the | صفة توسيع عمر في المسجد                                                                                             |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صفة توسيع عمر في المسجد<br>وضعه المسجد في البيت المقدس السييييي                                                     |
| ١٦٠ والبصيل ( ١٦٢ ) والبصيل ( ١٦٢ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفة توسيع عمر في المسجد<br>وضعه المسجد في البيت المقدس السسجد الآكل الثوم<br>حديث في كراهية دخول المسجد الآكل الثوم |
| ١٦٠ ) والبصل المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفة توسيع عمر في المسجد                                                                                             |
| ١٦٠ والبصيل ( ١٦٢ ) والبصيل ( ١٦٢ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفة توسيع عمر في المسجد                                                                                             |
| ١٦٠ ) والبصل المحالة ا | صفة توسيع عمر في المسجد                                                                                             |

| WY as the same and | حديث في الأدعية                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر في قيام الليل                                   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صلاة التراويج                                       |
| 1.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حديث في سجود التلاوة                                |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر فيمن ترك القراءة في الصلاة ناسيا                |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في سجود السهو                                  |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث يذكر في سجود الشكر                             |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في فضل الجماعة                                 |
| Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حديث في موقف الإمام والمأموم                        |
| Y**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في قصر الصلاة                                  |
| 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في غسل الجمعة                                  |
| Y•A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث يذكر في مسألة الزحام                           |
| Y-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر في كراهية تطويل الخطبة والتقعر فيها             |
| Y-9 Y-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حديث في اللباس                                      |
| راء ونحوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ور أثر في جواز اتخاذ الحتلع التي يعطيها الإمام للأم |
| 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر عن عمر فيه إرشاد إلى التدبير في اللباس          |
| <b>YYI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أحاديث الاستسقاء                                    |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خبر نیل مصر                                         |
| 711 _ 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه كتاب الجنائز : .                                  |
| YTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر في جواز البكاء من غير قنوت                      |
| The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
| 7°0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حديث في بعث الأجناد ليوم الحشر والمعاد              |
| ترجيٰ حياته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أثر عن عمر في المرأة إذا ماتت وفي جوفها ولد         |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 777 <u>_ 760</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | « كتاب الزكاة :                                     |
| 759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| وحياطتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أثر في قيام الإِمام على نعم الصدقة ، وخدمتها ،      |
| Yol :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أثر في زكاة العروض                                  |

| Y0Y           | حديث في جواز سلف الإمام الزكاة                                                 |        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10.1 ··       | حديث في غلو الصدقة                                                             |        |
| TOT .         | حديث في الفقراء                                                                |        |
| Y0 & .        | ُ حَدِّيثُ فِي العاملِ                                                         |        |
|               | حديث في المؤلفة قلوبهم                                                         |        |
| 177           | أثر في أن العامل يستعمل بعض ظهر الصدقة لمصلحته في العمالة                      |        |
|               | حديث فيه أنا إذا فضل عند الإِمام فاضلة من مال الزَّكاة أو الفيء أن الأولى والم |        |
|               | المبادرة إلى إنفاذها في محالها                                                 | 11.    |
| <b>۲</b> ٦٢ . | حديث في الأمر بكثرة الإعطاء                                                    | • • •  |
| ۲٦٣ .         | حديث في جواز الصدقة بجميع المَّال لمن أطاق الصبر على الفاقة                    | · · ·  |
| 170           | حديث في الحث على مواساة الفقراء من الجيران وغيرهم                              | 1.5    |
| 444           | ب الصيام :                                                                     | ه کتاب |
| 177           | اتر في استحباب امر الصبيان بالصيام                                             |        |
| <b>አ</b> ፖፖ   | حديث في رؤية الهلال                                                            |        |
| YV            | انر في حكمه إذا رؤي نهارا                                                      |        |
| ۲۷۳           | حديث في استحباب تأخير السحور                                                   |        |
| 472           | حديث فيمن اصبح جنبا                                                            |        |
| 770           | أثر فيمن أكل قبل الغروب ، هل عليه قضاء ؟ أم لا ؟                               | - 1    |
| 777           | حديث في القُبلة للصائم                                                         |        |
| 479           | حديث في حكم الصائم في السفر والإفطار                                           |        |
| ۲۸۰.          | أثر فيمن تعمد إفطار يوم من رمضان بماذا يقضيه                                   |        |
| ۲۸۱ .         | أثر في كراهية السفر أواخر الشهر إذا لم يكن ثم ضرورة                            |        |
|               | أثر في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة                                              |        |
|               | حديث في كراهية الصوم يومي العيدين                                              |        |
|               | حديث في كراهة صوم الدهر                                                        |        |
| ۲۸٤ .         | أثر عن عمر في تأديبه من صام الدهر                                              |        |
| <b>የ</b> ለ٤   | أثر فيه أن عمر صام الدهر                                                       |        |
| 440           | أثر عن عمر في صيام رجب                                                         |        |
| . <i>F</i> AY | حديث في استحباب صيام أيام الليالي البيض                                        | •      |

| YAY        | حديث في ليلة القدر                                  |     |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|
| <b>YAA</b> | حديث في الاعتكاف                                    |     |
| T£         | ٠ الحج:                                             | تاب |
| Y9Y        | أثر عن عمر في وجوب الحج                             |     |
|            | حديث في فرضية الحج والعمرة                          |     |
| Y97        | حديث في فضل الحج والعمرة والجهاد                    |     |
| Y97        | أثر في إستحباب الحج عاما والغزو عاما                |     |
|            | حديث في جواز الحداء في السفر من حج وغيره            |     |
|            | أثر في قلة الكلفة في طريق الحج                      |     |
| Y99        | أثر في خروج المرأة في الحج مع من تأمن معه على نفسها |     |
|            | حديث في المواقيت                                    |     |
| ۳۰         | أثر في كراهية الإحرام قبل الميقات                   |     |
|            | حديث في أفضلية القران                               |     |
| <b>ፑፐ</b>  | حديث في نهى عمر عن التمتع في الحج والنكاح           |     |
| ۳۰۰        | حديث في النهى عن الطيب للمحرم                       | -   |
| <b>ች</b> ለ | حديث في كفارات الإحرام                              |     |
| ۳۹         | حديث في النهي عن قطع حشيش الحرم                     |     |
| ۳۱۰        |                                                     |     |
| ri         | أثر في القول عند رؤية البيت                         |     |
| ۳۱۰ ٔ      | حديث في استلام الحجر عند إفتتاح الطواف              |     |
| ۳۱٦        | حديث في الإضطباع والرَّمَل في الطواف                |     |
| ۳۱۸        | حديث في ترك الصلاة بين الطوافين                     | 54  |
| ۳۱۹        | أثر عن عمر في تأخير صلاة الطواف                     |     |
| ۳۱۹        | أثر عن عمر فيما جدد عند الكعبة                      |     |
| TT1        | حديث في السعى                                       |     |
| rtt        | حديث في الدفع من المزدلفة                           |     |
| ۳۲۳        | حديث في رمى الجمرة                                  |     |
| ۳۲٤        | أثر في بيان ما يحل بالتحلل الأول                    |     |

| 770              | أُ ر في النفر الأول                                  |
|------------------|------------------------------------------------------|
| TTT              | <b>A</b>                                             |
| TTY              |                                                      |
| TT1              | حديث في فضل بيت المقدس                               |
|                  | أثر في كون الأضحية غير واجبة                         |
| TTT              | حديث يذكر في باب العقيقة                             |
| TTT              | حديث في الدلالة على إستحباب تغيير الاسم القبيح       |
|                  | أثر في كيفية الذبح                                   |
| <b>***</b>       | أثر في النهي عن الحزف                                |
| <b>TTY</b>       | حديث في الأطعمة                                      |
| <b>TTY</b>       | أثر في إجادة العجن                                   |
| TTA              | حديث في نذر اللجاج والغضب                            |
| <b>TVO TE1</b>   | كتاب البيوع:                                         |
| TE)              | آثار عن عمر ( رضى الله عنه ) في الترغيب في التجارة   |
| <b>727</b>       |                                                      |
| 727              | حديث في بيع الطعام                                   |
| 728              |                                                      |
| T20              |                                                      |
| <b>727</b>       | حديث في الربا والصرف                                 |
| TEV.             | حديث في النهي عن الاحتكار                            |
| TE9              | أثر في التسمير                                       |
| الرجل ميزابا إلى | حديث يذكر في كتاب الصلح فيه الدلالة على جواز أن يشرع |
| TO1              | الطريق النافذة                                       |
| <b>701</b>       | أثر في الفلس والحجر على المبذّر                      |
| ToT              | أثر يذكر في باب الحجر على اليتيم                     |
| Tor              | أثر في كون الإنبات دليلاً على البلوغ                 |
| TO1              | أثر في الشفعة                                        |
| <b>TO</b> 2      | أَثْ في القاض                                        |

| ٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في المزارعة                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب رر<br>في الإجارة                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في ضمان البساتين                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث يذكر في باب المسابقة                 |
| ٣٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر يذكر في إحياء الموات وتملك المباحات   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في جواز الحمي للإمام                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في اللقطة                            |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أثر في اللقيط                             |
| N 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في الموقف                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صورة كتاب وقف عمر ( رضى الله عنه )        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في الهبة                             |
| ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في الوصية                            |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حديث في وصية المميز في الصبيان            |
| <b>T</b> 7A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حديث في الولاء                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في الولاء                             |
| TYI THE TOTAL TH | أثر في العتق                              |
| TYI Carlo in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حديث في العتق                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🁑 أثر في عتق أم الولد                     |
| TVT COLL & Coll Coll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أثر في أحكام العتق                        |
| TA0: TYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | « كتاب الفرائض :                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في العَوْل                            |
| ΥΛ1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر في العمَّة                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في الشركة                             |
| ٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| ٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر فيمن أسلم قبل قسمة ميراث أبيه         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                         |
| 87A — TAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه کتاب النکاح:                            |
| YAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في إستثمار البنات                    |
| TAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في الرغبة في ذات الحسب العريق والشرف |

| 797  | أثر في الرغبة في ذات الدين والعقل والورع                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳  | أثر في الستر على المخطوبة التي قد بدت منها هفوة في وقت ثم تابت أونابت |
| ۳۹۳  | حديث في التنفير من سيئة الحُلْق والخُلُق                              |
| 498  | أثر في كراهية تزويج المرأة الحسنة من الرجل القبيح المنظر              |
|      | أثر يذكر في النظر إلى المخطوبة                                        |
| 497  | أثر في ضرب الدفوف في الأعراس                                          |
|      | أثر في استحباب تزويج الصغار عند البلوغ                                |
|      | أثر في استحباب الجمع بين المتحابين بالتزويج                           |
|      | حديث في تحريم نكاح المتعة                                             |
|      | أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بملك اليمين                         |
|      | حديث في النهي عن إتيان النساء في الأدبار                              |
|      | أثر في نكاح المحلل                                                    |
| ٤٠٤  | أثر في بطلان نكاح من تزوج وهو محرم                                    |
|      | أثر في بطلان نكاح المحلل                                              |
| ٤.٥  | حديث في النبي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها                            |
|      | أثر في الحيار في النكاح                                               |
|      | حديث في الصداق                                                        |
|      | أحاديث تذكر في الوليمة ، وآداب الطعام                                 |
| 214  | أثر فيه أدب كريم                                                      |
|      | حديث يذكر في عشرة النساء                                              |
| ٤١٥. | حديث يذكر في طلاق الفارّ                                              |
| ٤١٦  | יות גובות בי שולט ונגצפה                                              |
| ٤١٨  | الر فينمن طلق الرالة طلقة أو تطليفتين فتروجت غيره فطلقها              |
|      | أثر في أن الكناية لا تقع إلا بالنية                                   |
| ٤١٩  | طلاق الحائض                                                           |
| 271  | حديث في الإيلاء                                                       |
| 277  | أثر يذكره الفقهاء في باب الإيلاء                                      |
|      | أثر في اللعان                                                         |
| 240  | حديث في الأنساب                                                       |

| 277               | أثر في أن الولد لا يلحق الرجل لدون ستة أشهر                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                   | أثر في لحوق ولد الأمة                                                  |
| £79               | أثر يذكر في مدة الحمل                                                  |
| P73               | أثر في الاستبراء                                                       |
| £7.               | حديث في الأيمان                                                        |
| £٣٢               | أثر فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها                             |
| £77               | أثر في النهي عن الحلف بالأمانة                                         |
| 277               | أثر يذكر في باب العدد                                                  |
| £٣£               | أثر في امرأة المفقود                                                   |
| £77               | امري المورد المستسبب المراة في عدتها المستسبب المراة في عدتها المستسبب |
| £TY               | الرفيس روع بالرقيق                                                     |
| £TA               | اثر يددر ي قطعه الرميق                                                 |
| لا تسقط بالمغي ٧٠ | اثر في أن نفقة الزوجة تصير دينا في ذمة الزوج ا                         |
|                   |                                                                        |
| £09 £79           | الجزء الثاني                                                           |
| 22)               | « كتاب الجنايات :                                                      |
|                   | أثر في القود                                                           |
| <b>£01</b>        | أثر في قتل الجماعة بالواحد                                             |
|                   | أثر فيه القصاص من الضربة واللطمة ونحو ذلك                              |
| £0T               | أثر في تقديم المباشرة على السبب                                        |
| <b>{0{</b>        | أثر عن عمر في الدفع بالأسهل                                            |
| <b>£00</b>        | أثر في العاقلة                                                         |
| <b>£07</b>        | أثر في دفع الصائل                                                      |
| <b>ξογ</b>        | أثر في قتل المرتد                                                      |
| 173 _ 1.0         | <ul> <li>کتاب الجهاد :</li> </ul>                                      |
| ر من الغزو        | حل "، فه أثر عن عمر في استحباب الاكثار                                 |
| £77               |                                                                        |
| <b>£7.£</b>       |                                                                        |
| ٣٦٤               | أث في حال قال ذي الحد الكافي في الحد                                   |
| ٤٦٥               |                                                                        |

| <b>£17</b>                                   | حديث في أن العرب لا يسترقون                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ¥7V                                          | حديث في فكاك الأسير                           |
| £1Å                                          | حديث في تحريم الغلول في المغانم والعقوبة عليه |
| £79                                          |                                               |
| £Y1                                          | أحاديث في قسم أموال الفيء والغنائم            |
|                                              |                                               |
| مة مال الفيء                                 | حديث يذكر في باب عقد الذمة وضرب الجزيا        |
| £AA                                          | ذكر الشروط العمرية في أهل الذمة               |
| £97                                          | حديث في الهدنة                                |
| £97<br>£9.A                                  | آثار في حكم أرض السواد                        |
| 0                                            | حدود أرض السواد                               |
|                                              |                                               |
| 074 _ 0.4                                    | ه كتأب الحدود:                                |
| 0.7                                          | حديث في الرجم                                 |
| ٥١.                                          | أثر في حد القذف                               |
| 011                                          | أثر في قطع يد السارق                          |
| 011                                          | حديث في الخمر                                 |
| ٠١٦                                          | حديث في كيفية الحد من المسكر                  |
| وه ذلك إلى التوبة والاستغفار                 | أثر عن الرفق بشارب الخمر والتلطف به ليدع      |
| ۱۸ مرده<br>د تدفع الشبهات                    | أثر عن عمر فيه جواز التغريب في الحنمر         |
| د تدفع الشبهاتد                              | حديث في الستر على أهل المعاضي وأن الحدو       |
| 077                                          | أثر يذكر في باب التعزير                       |
| 017 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |                                               |
|                                              | 1 1 1                                         |
| oe1 _ e10                                    | ه كتاب الإمارة:                               |
| 070                                          |                                               |
| ХҮо                                          | -                                             |
| 170                                          |                                               |
| ٠٢٥                                          | •                                             |
| ا لقرابته أو فاجراا                          | أثر في تحذير الإمام أن يولي على المسلمين قريب |

| ما لا يتمكن منه السيسيسيسيسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أَثْر في جواز استعانة الإِمام ببعض العمال على |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث فيه جواز اتخاذ كاتب أمين                 |
| رفم في الإسلام ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أثر فيه أن الإمام يأذن للناس عليه بحسب منا    |
| كانت له ذنوب يستثنى بها السياد السياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| ناإنه يعزل المستحدد ا |                                               |
| 004 — 027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | « كتاب الاقضية :                              |
| لة ولاية القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث فيه أثر عن عمر في التحذير من غائد        |
| ٠٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر في صفة القضاء                             |
| 0{9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر في شهادة الزور                            |
| 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر في النهي عن الرشوة للحاكم في الحكم        |
| 00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر في كيفية التعديل                          |
| 00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أثر فيه أن المتحاكمين يذهبان إلى الحاكم بأنف  |
| 00) 100-101-00-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث يذكر في الشهادات وغيرها                  |
| فوائد المتعلقة بالشهادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فوائدمن خطبة عمر بالجابية                     |
| الد لولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| رُزياد ، والمغيرة بن شعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| 177 — 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه كتأب التفسير:                               |
| OTA : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذكر أن عمر أول من جمع القرآن                  |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من فاتحة الكتاب                               |
| 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | من البقرة                                     |
| 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , , ,                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في فضل آية الكرسي                         |
| ογγ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| ογγ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| ٥٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الأنعام                               |

| ٥٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | من سورة الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة براءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •A7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OA9 A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | من سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| oq. 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا ورسمها وبقي مقتضاها وحكمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | من سورة المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ورسمها ويقي مفتضاها وحكمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حديث فيه أن أيه الرجم نسبح بالروتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The state of the s | 35 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.7<br>7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من سورة الفرقانمن سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.Y<br>1.Y<br>1.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من سورة الفرقانمن سورة القصصمن سورة فاطرمن سورة يونسمن سورة يونسمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمن |
| 1.Y<br>1.Y<br>1.£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Y<br>1.Y<br>1.5<br>1.5<br>1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Y 7.Y 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Y<br>1.Y<br>1.8<br>1.8<br>1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Y<br>1.Y<br>1.2<br>1.2<br>1.2<br>1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Y 1.Y 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Y 1.Y 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Y 1.Y 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.Y 1.Y 1.Y 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۱۱۱۲         |                                          | من سورة الحشر                                |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱۱۳          | ······································   | من سورة المتحنة                              |
| ٦١٤          |                                          | من سورة الجمعة                               |
| ٦١٤          |                                          | من سورة التغابن                              |
| ٦١٤          |                                          | من سورة التحريم                              |
| ٦١٨          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | من سورة الحاقةب                              |
|              |                                          | ن من مبورة عيس                               |
| ۳۲۰          |                                          | من سورة التكوير                              |
| ٦٢٠          |                                          | من سورة الغاشية                              |
| ٦٢٧ _        | _ <b>\YY</b> ]                           | ه کتاب الجامع :                              |
| ٦٢٣          | ••••••                                   | ماورد في العلم                               |
|              |                                          |                                              |
|              | _ <b>174</b> See                         | ه كتاب الإيمان :                             |
| 789          | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  | ماورد عنه في الإيمان                         |
| ۲۳۰          | And the second second                    | حديث في القدر                                |
| ٦٣٦'         | 144.415                                  | حديث في التوكل                               |
| ۳۲۷          |                                          | حديث فيه أثر عن عمر في القدر                 |
| ۳۹۰          |                                          | أثر في القدر                                 |
| ٦٤٠          | ***************************************  | حديث يذكر في تفاضل الإيمان                   |
| 781          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | حديث في تضعيف ثواب توحيد الله وذكره          |
| ۳٤٣          |                                          | حديث في التواضع                              |
| 722          |                                          | حديث في الزهد في الدنيا والصبر على ضيق العيش |
| ገደለ          | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | حديث في كراهية كاوة المال                    |
| 100_         | . 701                                    | ه كتاب الأدب:                                |
| ۱۰۱          |                                          | أحاديث في الأدب                              |
| 17V <u> </u> | Yer                                      | ه كتاب الملاحم :                             |
| 10Y          | ST VIEW                                  | أحاديث في الملاحم                            |
|              |                                          | جديث في ذكر الخوارج                          |
|              | •                                        | (- )                                         |

| 777           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في ذكر وقعة الحرة التي كانت أيام يزيد بن معاوية |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 775           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في ذكر الحجاج بن يوسف الثقفي                     |
| 770           | and the same of the same state | حديث في ذكر الوليد                                   |
|               | _ ***4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | « كتاب المعجزات والمناقب والفضائل :                  |
| 440           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحاديث المعجزات والمناقب والفضائل                    |
|               | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من فضل الصديق                                        |
| 772           | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حديث في فضل الصديق وفيه شرف عظيم لعمر                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في فضل على                                      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ç                                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 0 0 .                                              |
| ٦٧٨           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في فضل مصعب بن عمير العبدري                     |
| 779           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في فضل زيد بن حارثة                             |
| ۱۸۰           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في فضل رأي عبد الله بن عباس                      |
| ۱۸۰.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في فضل الحسن والحسين سبطي رسول الله عليه        |
| 777           | i isy crair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أثر في فضل جرير بن عبد الله البجلي                   |
| 7.85          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في فضل زينب بنتُ جحش أم المؤمنين                |
| ٦٨٣.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| ገለኛ .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر في فضل عمرو بن الأسود العنسي الشامي              |
| <b>ገ</b> ለ٤ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في فضل أويس بن عامر القرني                      |
| 197           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the state of                                     |
| ٦٩٣ .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أثر عن عمر فيه ذكر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز              |
| /·a <u>-</u>  | V••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | م أحاديث فصل القبائل والبقاع:                        |
| ٧٠١           | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حديث في فضل عنزة                                     |
| ٧٠١           | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث في فضل الشام                                    |
| ٧٠١           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في فضل حمص                                      |
| ٧٠٣           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حديث في فضل عسقلان                                   |
| ٧٠٤           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدث في فضل عُمان                                     |

# ه ۱ \_ فهرس الموضوعات

| A0          | Y-V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفهارس العامة:                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| V.4         | A Company of the State of the S       | فهرس الآيات القرآنية الكريمة           |
| 1/16        | A STATE OF THE STA       | فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة    |
| V16         | 17 18 April 12 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فهرس مسانيد الصحابة                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~                                      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *. *.                                  |
|             | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|             | <u>Marin in an an</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|             | Alama da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| ۸۰۸         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فهرس القبائل والطوائف والمذاهب         |
| ۱۱۱۸        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فهرس غريب اللغة                        |
|             | <u>and the state of </u> | فهرس المسائل الفقهية                   |
| A1A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فهرس الشعرب                            |
| ۸۲۰         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب المسا |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| A 4 1 2 111 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |

and the second state of the second second

a the harmonic and the

100gg 120gg 120gg

terişe ili elişe

a transference to the contract of the contract the forest the state of the sta  رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٩٠/٤٤١٣

الترقيم الدولي I.S.B.N. 977 - 15 - 0005-8

مطايع الوؤاء \_ المنصورة

شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ت : ٢٤٢٧٦ – ص.ب : ٢٠٠ نلكس : DWFA UN ٢٤٠٠٤